









من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة



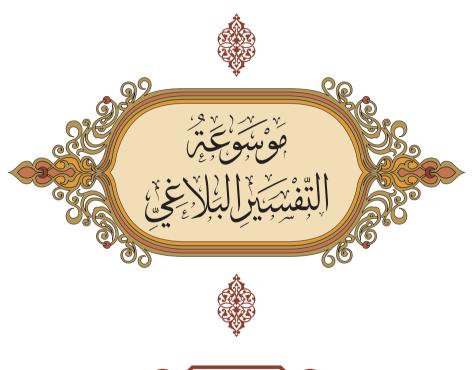



من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة

نُخُبْةً مِنْ عُلَماء مَجْمَعِ القُرْآنِ الكَرِيمِ بِالشّارِقَةِ



#### عنوان الكتاب:

موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الأول، من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

\*

التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

سنة الطبع: 1444ه - 2023م

©حقوق الطبع والنشر محفوظة لنشورات القاسمي

الطبعة الأولى: 2023م

\*

الفهرسة الوصفية أثناء النشر:

مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

-----

#### 227.366

م ق. ت

التفسير البلاغي للقرآن: من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة [إشراف مجمع القرآن الكريم،

قسم الدراسات والبحوث ؛ الدير العلمي امحمد صافي الستغانمي].-

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.

مج. 1 ، 800 صفحة ؛ 24x17 سم.

ردمك : 978-9948-798-52-1

يشتمل على ارجاعات بيليوجرافية.

مج. 1: من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة.

-1 القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة  $^{-}$  4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن - القرآن

ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).

الترقيم الدولي : 1-52-9948-9948

\*

إذن طباعة رقم: MC-03-01-9609262 بتاريخ 2023/03/10م، مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة

\*

الفئة العمرية: E

«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»

> AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE :الطباعة الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»











الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين، وبعد:

قإنّ أولى ما تُنفَقُ فيه الأعمار، ويُقضى فيه اللّيلُ والنّهار، ويُضَحّى من أجله بالغالي والنّفيس تلاوة كتاب الله العزيز الحكيم وتدبّر آياته، والعمل بأحكامه. ومنذ فجر الإسلام، اجتهد رجالات العلم والتّفسير في خدمة كتاب الله تعالى تفسيرًا لآياته، وبيانًا لأحكامه، ووقوفًا عند لطائفه وأسراره. وعلى الرّغم من كثرة التفاسير اللّغويّة والبيانيّة والفقهيّة والكلاميّة وغيرها، إلا أنّ النّص القرآنيّ المقدّس يظلُّ خِصبًا غضًّا طريًّا يجود بعطاءاته، ويمنح أسراره للدّارسين والباحثين إلى أن يرث الله على الأرض ومن عليها.

وقد ارتأى قسم الدّراسات والبحوث في مجمع القرآن الكريم بالشارقة أن يَفْتتح مشاريعه العلميّة بموسوعة التّفسير البلاغي للقرآن الكريم مشاركة منه في خدمة الكتاب العزيز.

ولتفادي تكرير ما في بطون الكتب والموسوعات المنشورة في التفسير وعلوم القرآن الكريم، فقد وضعت الهيئة العلمية للمشروع جملة من البنود والمفردات والمعايير، واستكتبت طائفة من علماء البلاغة والتفسير، واجتهد الفريق في تحليل النص القرآني من خلال ذكر وجه المناسبة بين السورة وسابقتها ولاحقتها، والمناسبة بين الآية وأختها، وبيان المعنى الإجمالي للآية القرآنية، وتقديم شرح موجز لألفاظها، والوقوف عند الفروق المعجمية فيها، ثمّ معالجة الآية لغويًّا وبلاغيًّا مع الحرص على ذكر المتشابهات اللفظية في مواضع ورودها وتوجيهها، كلّ ذلك بالرّجوع إلى أمّات كتب التفسير والبلاغة

واللّغة مع الحرص على السّهولة واليسر وحسن التّحليل وجودة العبارة في تقديم المادّة للقارئ الكريم.

هذا، ويسعد إدارة مجمع القرآن الكريم بالشّارقة أن تتقدّم بأعظم آيات التّقدير، وأخلص التّحيّات، وترفع أصدق التّبريكات إلى مقام صاحب السّموّ الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميّ عضو مجلس الاتّحاد حاكم الشارقة بمناسبة صدور الأجزاء الأولى لهذه الموسوعة القرآنيّة المباركة عرفانًا بفضله، وتثمينًا لما يقدّم سموّه من خدمات جليلة في خدمة القرآن الكريم والتّمكين للسان العربيّ، داعين له بطول العمر ودوام الصّحّة والتوّفيق في تنفيذ مشروعه الحضاريّ الثقافي الكبير الذي أصحبت الشّارقة عنوانًا مرادفًا له في دنيا العلم والثّقافة والأدب.

ولا يفوتنا أيضًا أن نتوجّه بخالص الشّكر ووافر الثّناء وصادق الدّعاء لجميع العاملين في هذه الموسوعة المباركة مُستَكتَبين ومُحَكّمين وإداريّين، وما التّوفيق إلاّ من عند الله تعالى، إنّه نعم المولّى ونعم النّصير، والموفّقُ إلى كلّ خير.

مجمع القرآن الكريم بالشارقة قسم الدّراسات والبحوث







### الدكتور امحمد صافي المستغانمي

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصّالحات، وتتحقّق الغايات، وتُقضى الحاجات، وصلّى الله وسلّم على الكريم النَّجُر، العظيم القَدر، الرّحمة المُهداة والنّعمة المُسداة سيّدنا محمّد، رسولِ ربّ العالمين، وإمام الأوّلين والآخرين، ونجيب المُرسلين، وخاتم النّبيين، وعلى آله وصحبه والتّابعين له بإحسان إلى يوم الدّين، وبعد،

فإنّ القرآنَ الكريمَ هو كتابُ الله المبين، ووَحَينُهُ المُعجِز، وحبلُهُ الممدود، وعهدُهُ المعهود، وصراطُهُ المستقيم، ومَحجّتُهُ الوُضَحى، وحُجّتُه الكُبرى، وهو النُّورُ السّاطعُ والبرهانُ القاطع، والحقُّ الصّادع، والعلمُ النّافع، والنَّظمُ الماتع، لا يَخلَقُ على كثرة الرّد، ومنه العلومُ والمعارفُ والشَّرائعُ تُستَمَد، ولا يبلى على فَرَط التّكرير، وهو مفتاحُ الخير ودليلُ الجنّة، وهو بحرُ العلوم، ومَعدِن الفصاحات، ومَعينُ البلاغات، وديوانُ الحِكم، وجوهرُ الكلِم، ولا حلاوةَ تُضاهي حلاوةَ تلاوته، ولا لذّةَ تدنو من لذّة ترتيله وقراءته. مَنْ نطقَ به صدق، ومَنْ حكم به عدل، ومن تلاه اهتدى، ومن تعبّد به استراح، ومن تدبّره استنارت بصيرتُه، وأضاءت سريرته، واطمأن قلبه، وآمنت نفسُه، وقرَّ بَلْبالُه، واستقامت أحوالُه، ومَنْ أعرض عنه ضلّ وهوى، وغوى وتردّى، وخُوصِمَ فخُصِم، وحُورِبَ فهُزِمَ وقُصِم.

هو أعظم برهان على نبوّة محمّد ، أنزله الله تعالى بأجزل بيان وأحكم نَظُم،

وأعذب تعبير، واختار له أجملَ الألفاظ وأعتقها، واصطفى له أمتنَ الأساليب وأوثقها، حاويًا أشرف المعاني، وأعدل الأوزان والمباني، وأصوبَ الحِكم، وأسمى القيم، وأهدى الشّرائع.

عزّت فصاحتُه الفصاحات، وبزّتُ بلاغته البلاغات، سمِعَه العربُ الفصحاءُ، الأقحاحُ البُلغاء، المصاقعة الأبْيناءُ، فخارت قواهم دون النّسج على منواله، وتضَعَضعت طاقاتهم دون الاقتدار عن مُساجلته أو مُعارضته. أنزله سبحانه في فترة من الزّمن وقريشٌ تستأسِدُ على العرب ببيانها المشرق وتعبيرها المونق، وأشعارها الجميلة، وأرجازها البديعة، وخُطبها البليغة، ورسائلها الموجزة وأمثالها السّائرة الشّرود حيث كانت أفصح القبائل بيانا، وأعذبهم لسانا، وأعلمهم بفنون القول وأجناس التّعبير.

قلت: وعلى الرّغم من أنّ قريشا كانت معدنَ الفهم، وينبوعَ العِلم، والأنفَ المُقدّم والسَّنامَ الأكرمَ على حدّ تعبير الجاحظ، وعلى الرّغم من أنّها قد بلغت الذّروة العليا والمنزلة الأسمى في الكرم والسّخاء، والمرتبة القُصوى في الدّهاء والذّكاء، وتَعَجَّبَ القاصي والدّاني من سياستها وحُسنن تدبيرها، وبُهِتَ العالمُ النِّحْريرُ من إيجازها وتحبيرها، وضَرِبها المثل الأعلى في الإبانة والتّبيين، والفصاحة والإفصاح إلا أنّها خارت قواها، وقلَّ عزمُها، وثلَّ عَرَشُها، وخاب ذكاؤها، واهتزّت أحلامُها، وجثت على رُكبها مُتعجّبةً مَبُهوتة مشدوهة أمام البيان الرّبّاني العظيم، والنّظم القرآنيّ الكريم، بل إنَّ آيات القرآن كانت تقع على أفرادها أشدَّ من رَشِق النّبل، وأفظعَ من بَثرِ الحُسام الصّارم، وما كان منها إلا أن أعرضت ووَلَّتَ، وانسلَّتَ وفرّت، وتقهقرت على عَقِبَيْها وتدلَّتَ، ولسانُ حالها يقول: ما هذا كلامٌ فوق القوى والقُدَر.

وليس الأمرُ خاصًّا بقريش وحدها، وليس العجزُ مقصورا على قبائل العرب معها، وإنّما العجزُ عن معارضته شأنُ العالمين والنّاسِ أجمعين، وتالله لو اجتمعت اليومَ، والعصرُ عصرُ التكنولوجيا والانفجار المعلوماتي، عقولُ الأبيناء من أبناء العالمين، وتآزرت قرائحُ الفصحاء والبلغاء وتكاتفت من ذات الشّمال وذات اليمين، ما استطاعوا مُجتمعين أن ينسجوا على منواله، أو الدُّنُوَّ من حِماه، أو مضاهاةَ تعبير من تعابيره، أو صَوْغَ آية من آياته أو إحكامَ بناء سورة من سُوره. كيف وهو مَفْجَرُ العلوم ومَنْبَعُها، ودائرةُ شمسها

ومَطلعُها؟ كيف وهو الكلامُ الشّافي الكافي، والنَّظمُ المُجزِئُ الوافي؟ كيف وهو السّاطعة أنوارُه اللائحةُ أسرارُه؟ كيف وهو الكسُوُّ بأثواب الجلالة، المُزَيَّنُ ببهاء الحكمة، المنزّهُ عن النتّاقض، المبرّأُ عن الاختلال، السّامي عن الرّيب، العالي عن الاختلاف؟ كيف وتعبيرُه يُعرَضُ في حُلِيّ البيان، ويُتقشُ في فصّ الزّمان، ويُحفظُ على وجه الدّهر والأيّام؟ كيف ونظمّهُ يَفَضحُ قلائدَ الدُّر، ويُكتَبُ بحروف الذّهب وعسجد التّبر في جبهة البيان العربي؟.

هذا، ومنذ أن أشرقت شموسه، وسطعت أنواره على أرض جزيرة العرب، وعمَّ المعمورة ضياؤهُ، ودانَ به المسلمون، وتعبّد به المؤمنون، وانتشر روح إعجازه، سارعت عقولُ العلماء، وتسابقت فُهومُ الفقهاء والمفسّرين إلى مُدارسته وتدبّره، وتحليل آياته، وتقريب معانيه، وتبسيط دلالات ألفاظه وتعابيره، واستنباط أحكامه. وقد خاض في لُجَج التّفسير بعد عصر النّبوّة جهابذة نحارير، وفطاحلة مغاويرٌ في فنون القول والبَصَر بالعربيّة وعلومها، وكتبوا فيه التّفاسير تلو التّفاسير، وزَبَروا الأسفار تِلَو الأسفار، والكلُّ يغترفُ من معينه وزلاله ويقولُ: هل من مزيد؟ وهو في كل أحواله ثَرُّ معطاء فيّاضٌ يجودُ بكرائم معانيه ونفائس جواهره ولآليه على وَفَق أنوار قلوب أهل التّفسير واستعداداتها.

وتبعًا لتنوُّع العلوم، وتبايُن أصناف المعارف، وتعدّد المشارب والمذاهب، تنوّعت تفاسيرُ القرآن الكريم، وأدلى كلُّ عالم فيه بدَلُوم، ووقفَ متدبّرا في آياته ينظر فيها من زاوية تخصّصه وفَهُمه؛ فجاءت التَّفاسيرُ الأثريّةُ الحافلة بأقوال النّبوّة وآثار الصّحابة والتّابعين، وأشرقت تفاسيرُ الفقه، وتفتّقت من أكمامها أسفارُ التفسير اللّغويّ والبلاغيّ، وازدهرت تفاسير علم الكلام والعقيدة، وضرَبَ كلُّ ذي سهم بسهمه في تلمس معانيه وأسراره ودلالات ألفاظه وآياته.

والذي يعنينا في هذه المقدّمة أن نشير إلى أنّ التفسير البلاغيّ ظهر في وقت مُبكّر مع عبد القاهر الجرجانيّ (471هـ) ببيانه الجزل القويّ، ثمّ الزّمخشريّ الذكيّ الألمعيّ (538هـ)، ثمّ الفخر الرّازي (604هـ)، والقرطبيّ (671هـ)، وابن جُزيّ الكلبيّ (741هـ)، واقتفى آثارهم أبو حيّان الغرناطيّ (745هـ)، وتبعهم النّيسابوريّ (850هـ)، ثمّ توالت جحافلُ أهل التّفسير اللّغويّ تترى إلى أن تسلّم رايتَها أبو السّعود العماديّ (951هـ)، وأشرقت والشّيخ زاده (951هـ)، والقونويّ (1195هـ)، والآلوسيّ البغداديّ (1270هـ)، وأشرقت

شمسُه في تحرير العلامة محمّد الطاهر بن عاشور التونسيّ (1973م)، ثم فتوحات وخواطر الشّيخ الشّعراوي (1998م)، وستظلّ أبوابُه مُشرعة، وأنهاره فيّاضة، وعطاءاته مُتجدّدة، ولا غروَ في ذلك ولا عجب وأعظمُ أوصافه ونعوته أنّه قرآن كريم، والكريم لا ينقضى عطاؤه، ولا ينتهى جوده وسخاؤه، ولا تنقشعُ سحائبُ كرمه وإنعامه.

ومهما تحدّث في بلاغته ومتانة أسلوبه، وجودة سبك جمله وعباراته، وإحكام نظمه ورصفه، ودقائقه ولطائفه، وتوجيه متشابهاته، جهابذة البلاغة وعباقرة البيان، فإن زوايا معالجة آياته، والفهوم الجديدة في إبانة روعة نسجه وجودة نظمه وقوّة تركيبه ستظلّ حاملة مشعل التّحدي تقول لأهل اللّغة والبلاغة والتفسير: هل من دارس متدبّر؟ هل من تال مُستبصر؟ هل من مُفسّر غوّاص على لآلئي ودُرري؟

ولو كان النّاسُ اليوم يعرفون فضلَ الاستبانة، ويُدركون مَزيّة التّبيين، لخرّوا أمام فصاحة القرآن سُجّدا وبُكيّا، وما رفعوا رأسا، ولاجتهدوا في التلاوة والتّدبر بُكرةً وعشيّا، مُغترفين من معين معانيه، وصواب أحكامه، وجليل مضامينه، وعظيم قصصه، ولو أنّهم فعلوا، إذن، لوجدوا من برد اليقين ما يُثلج صدورهم، ويُثبّتُ الإيمان في قلوبهم، ويُزيّنُ الآخرة في أعينهم ونفوسهم، ولذاقوا من ملذّات السّعادة الإيمانيّة ما لا يُحيط به الوصف، ويعجزُ عنه الصّوغُ والرّصفُ.

لأجل هذه المعاني، وشغفا بهذه الرّؤية، وحرصًا على الانضواء في كوكبة خادمي القرآن الكريم، ارتأى قسمُ البحوث والدّراسات في مجمع القرآن الكريم بالشّارقة أن يفتح مجالا للتّدبّر اللّغويّ والتّحليل البيانيّ، وعزمَ على خوض غمرات التّفسير البلاغيّ مُكلِفا ثُلّةً من اللّغويّين، مُستعطفًا مُستكتبًا كوكبةً من البلاغيّين والمفسّرين، ورسَمَ لهم منهاجا مُحكما، ومَهَيعًا قاصِدًا، واضحَ الملامح، جليَّ المعالم، وحتّهم على العمل الدّؤوب وبذل الوُسع في تسليط الأضواء البلاغيّة على نصوص التّنزيل، وحضّهم على الاجتهاد ألاّ ينفلت منهم تطبيقُ أيّ مبحث من مباحث البلاغة في دراسة النّصّ القرآنيّ، وألاّ تفوتهم أيّة زاوية من زوايا الدّرس الأسلوبيّ الحديث، فكان أنّ وَقَّقَ الله العليُّ العظيمُ هذه الفرقة الميمونة من أهل العلم فيما نوت وأرادت، وذلّل لها الصّعاب، ويسّرَ لها الأسباب، ومهد لها السّبل، من أهل العلم فيما نوت وأرادت، وذلّل لها الصّعاب، ويسّرَ لها الأسباب، ومهد لها السّبل، ومنحها التّوفيق، فجاءت هذه الباكورةُ العلميّةُ اللّغويّةُ التي نحن بصدد التّقديم لها.

وجَرِيا على قاعدة "لا يشكرُ الله مَنَ لا يشكرُ النّاس"؛ فإنّا لا نملك في هذه المقدّمة إلاّ أن نتوجّه متضرّعين إلى الله الجليل، الغفور الرّحيم أن يجزي سليل المجد الكريم، المتحدر من معدن الشّرف الصّميم، والفرع الباذخ الممتدّ من الأصل الرّاسخ حاكم الشّارقة الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمد القاسمي خيرَ ما يجازي حاكما عن شعبه، ويمنحه من الأجر على إخلاصه لدينه ولرعيّته خير ما يثيب مسؤولا عن أمّته وراعيا عن رعيّته. والمشروع الثقافيُّ العلميّ الحضاريّ الذي أسَّسَ أركانه وأقام بُنيانه الشيخُ سلطان حفظه الله ورعاه، ليس بِدَعًا من العمل في آل القاسميّ، وإنّما توارثَ الاهتمامَ بالثقافة والعلم كابرا عن كابر، ويصدقُ فيه قولُ زهير بن أبي سلمى:

وما يكُ من خير أتوَّهُ فإنَّما تورنَّهُ آباءُ آبائهم قَبلُ وهل يُنبِتُ الخطيَّ إلاَّ وشيجُهُ وتُغرَسُ إلاَّ في منابتها النَّخلُ وتُغرَسُ إلاَّ في منابتها النَّخلُ

ندعو له بالتوفيق، وطول العمر وبركة العيش وعظيم الأجر؛ لأنّه اجتهد ويجتهد في فعل كلّ خطوة واتّخاذ كلّ إجراء عمليّ، وتبنّي كلّ مشروع يُمكّنُ للسان العربيّ والقرآن الكريم. وهو في مشاريعه الثقافيّة المتنوّعة الضّاربة بأطنابها في طول البلاد وعرضها له اليدُ الطُّولى واليمينُ السّخيّة السّحّاء، يُغدقُ على أهل العلم ورجال الثّقافة وقرّاء القرآن وجهابذة التفسير ويلتمس منهم العُدر خوفا من التّقصير وخشية من التّقتير، فجزاه الله وأكرمه من حاكم هُمام، وعالم مِقدام، ومُربِّ وراع وداع إلى الخير.

وأيضا لا يسعني في نهاية هذه الفقرات إلا أن أذكر بخير الإخوة الفضلاء والأماجد العلماء الذين أشرفوا على هذا المشروع القرآني المبارك، في إدارة الإشراف العليا وفي مقدّمتهم الشيخ الدكتور المقرئ خليفة الطنيجي رئيس المجمع، والشّيخ الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع، وسعادة الدكتور عوّاد الخلف مدير الجامعة القاسميّة الذين عِشْتُ معهم الأيّام الأولى من التخطيط والإعداد لهذا المشروع المبارك. كما أتوجّه بالدُّعاء الخالص والثّناء الصّادق لإخوتي علماء البلاغة والتّفسير الذين أبلوا بلاء حسنا، وبذلوا جهدهم، وكدّوا قرائحهم، وأفّنَوا كثيرا من أوقاتهم خدمةً لكتاب الله

تعالى، وأقول لهم: طوبى لكم في الأوّلين، والحُسنى لكم في الآخرين، وأسألك يا ربّنا يا مجيب السّائلين أن تغفر لنا أجمعين، وأن تُغدق علينا من خزائن رحماتك، وفيوضات إحسانك وإنعامك، وإنّا، يا ربّنا، نرفع دعواتنا لاهجين باسمك، مُنكسرين أمام باب عزّك، مُردّدين: اللّهم أنت أعلم منّا من أنفسنا، ونحن أعلم بأنفسنا من غيرنا، فاجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وتقبّل منّا أجمعين، واغفر لوالدينا وأهالينا وجميع المسلمين، فما الفوزُ إلا فوزُ الآخرة، وإن كنتُ مُقصّرا، ولا إخالني إلاّ كذلك، وإن كان منّا مُقصّرون، فعنوُك واسع، وبابُ رحمتك أوسع، وإذا كانت سُورةُ الملك كافيةً مانعةً واقيةً مُنجية، فإنّا نشهدك وكفى بك شهيدا أنّ هذا الجمع الكريم العامل في هذه الموسوعة يرجو رضاك، ويشرئبُ إلى رحماتك، ويبغي جنّاتك بتفسير آياتك، فلا ترُدّنا يا ربّنا خائبين، وفضلُ جودك يروي العالمين، وبَصِّرُنا يا ربّنا بمواضع التقصير ووفقنا لجَبْرها في قابل الأيّام، وإنّا نلوذ بحماك، ونعوذ بك أن نقول في تفسير كلامك العظيم ما لا يليق، وحَسّبُنا الاجتهاد على وَفق قواعد الشّرع وأصول التّفسير، وأنت الهادي، يا ربّنا، إلى صراطك المستقيم، وما خاب من تعلّق بهُداك، واستمسك بحبلك المتين وقرآنك المبين.

وكتبه الفقير إلى ربّه امحمد صافي المستغانميّ

المدير العلميّ لمشروع التّفسير البلاغيّ الأحد 25 جمادي الأولى 1444 ه الموافق لـ 18 ديسمبر 2022م.

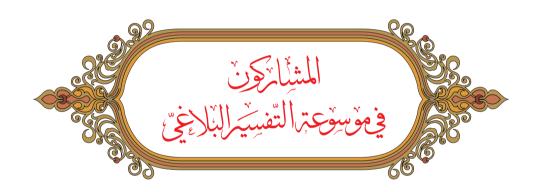





## صاحب السّمو الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمّد القاسمي

عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة – حفظه الله ورعاه –

# مجلس إدارة المشروع 🍪

- د. خليفة بن مصبّح الطنيجي (رئيس مجمع القرآن الكريم)
- د. شيرزاد عبد الرحمن طاهر (أمين عام مجمع القرآن الكريم بالشارقة)
- د. امحمد صافى المستغانمي (أمين عامّ مجمع اللغة العربية بالشارقة)
  - أ.د. عوّاد حسين الخلف (مدير الجامعة القاسمية)



- د. خليفة بن مصبّح الطنيجي (رئيس مجمع القرآن الكريم)
- د. شيرزاد عبد الرحمن طاهر (أمين عام مجمع القرآن الكريم بالشارقة والمدير التنفيذي للموسوعة)
- د. امحمد صافي المستغانمي (أمين عامٌ مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير العلمي للموسوعة)
  - د. يحيى زكريا توفيق سعيد (رئيس قسم الدراسات والبحوث بمجمع القرآن الكريم)
    - د. بهاء الدين عادل عرفات دنديس (مساعد المدير العلمي)



- د. يحيى زكريا توفيق سعيد
- د. بهاء الدين عادل عرفات دنديس
  - أ. محمد أحمد بنو
  - أ. محمد عبد الحميد عبطان

# م اعضاء اللجنة العلمية

- د. امحمد صافى المستغانمي (أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير العلمي للموسوعة)
- أ.د. المثنى عبد الفتاح محمود (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)
  - أ.د. مبروك زيد الخير (أستاذ التعليم العالى في البلاغة القرآنية في الجزائر)
  - أ.د. جهاد محمد فيصل نصيرات (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الأردنية)
    - أ.د. سامى عبد الفتاح هلال (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف)
    - د. حازم سعيد حيدر السعيد (مدير مركز البحوث الرقمية بمجمع الملك فهد)
- أ.د. وائل محمد قبيسي الشريف (مدير عام تدقيق المصاحف بمكة المكرمة، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالمسجد الحرام سابقًا)
- أ.د. إبراهيم صلاح السيد سليمان الهدهد (أستاذ البلاغة والنقد بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر سابقاً)
  - أ.د. محمد إبراهيم شادى (أستاذ اللغة العربية بالأزهر الشريف)



- د. نصر سعيد عبد المقصود
  - د. زکریاء تونانی
- أ.د. مازن عبد الرسول سلمان إبراهيم
  - أ.د. نشأت على محمود
  - د. خير الله فالح وادي الشمري
  - د. جمال الدين أحمد القادري
- د. عبد الرحيم بن عبد الكريم بوقطة
  - أ.د. عدنان عبد السلام الأسعد

- د. عبد الله عبد القادر الطويل
  - د. محمد عبد ذیاب مایل
- د. أحمد عامر سلطان الدليمي
  - د. عادل أمجد صابر الرويني
    - د. أحمد محمد فريد
    - أ.د. محمود أحمد الأطرش
- د. صلاح ساير فرحان العبيدي
  - د. عبد الله إبراهيم المغلاج

## م فريق الراجعة اللغوية

- أ. د. حسن أحمد العثمان
  - أ.د. بن عيسي بطاهر
  - أ. عبد الستار الشيخ
  - د. خلیل خلف سویحل
    - د. فاطمة حسن بله
- د. أحمد سعد الدين هبهاب
  - أ. هشام الدّقاق
- أ. محمود محمد روحي بويضاني







التفسير البياني البلاغي يقوم على أسس لغوية ومعايير بيانية معروفة لدى أهل التخصّص، وقد حدّدت اللّجنة العلميّة القائمة على هذا المشروع جملة من البنود والمعايير لمنهج هذه الموسوعة تتلخص فيما يأتى:

## 🍪 أُولاً: جاءت مفردات المنهج في خمسة مباحث رئيسة:

## 1) الناسبات:

اعتنت الموسوعة بعلم المناسبات، وكشفت عن جملة من الوشائج والعلاقات بين السُّور والآيات؛ تمثلت في الآتي:

- 1. ذكر المناسبة بين السورة وسابقتها في الترتيب المصحفيّ.
- 2. ذكر المناسبة بين الآية وأختها دونما لجوء إلى التّكلّف في إيجاد المسوّغات.

وأما المناسبة بين الألفاظ المتوالية المتآلفة المتشابهة في المادّة المعجميّة أو المتناظرة في الصّيغ والأبنية أو المناسبة بين الكلمة والجوّ العام للسّورة أو بين الكلمة وأختها أو بين الكلمة والمعنى الإجمالي، وغير ذلك من الأشكال التّعبيريّة التي يُبنى عليه التّناسب؛ فقد جاء تفصيل القول فيها في مبحث الإيضاح اللّغوى والبلاغي للآية موضع الدّراسة.

### 2) شرح المفردات:

اهتمّت الموسوعة بتقديم شرح لغويّ دقيق وموجز لألفاظ الآية بالرّجوع إلى أمّات المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن والتّفاسير، وذلك من خلال الآتى:

- 3. سرد المفردات على وفق رتبة ورودها في الآية.
- 4. ربط المفردة بجذرها، وبيان المعنى الكلّيّ للجذر، من غير إطالة في ذكر وجوه التّصريف، ومن غير استطراد في الألفاظ المأخوذة من الجذر ممّا لا علاقة له بالمفردة الواردة في نص الآية.
  - 5. بيان دلالة المفردة القرآنية في سياق الآية.

أمّا المعالجة البلاغيّة للفظ القرآنيّ فجاء بيانها في مبحث الإيضاح اللّغوي والبلاغي للرّية أو في مبحث الفروق المعجمية، ملحوظًا بأيّهما يكون الموضوع ألصق.

## 3) المعنى الإجمالي:

أوردت الموسوعة تفسيرًا إجماليًا شافيًا للآية موضع الدراسة، باستعمال ألفاظ سهلة ميسرة مع الحرص على حسن نظم العبارة وقوّتها وإحكام سبكها مع التّوسّط في الشّرح، من غير إسهاب مملّ ولا إيجاز مخلّ، مع حسن ترتيب وجودة عرض؛ وفق الآتي:

- 1. تحديد الموضوع الذي تعالجه الآية الكريمة.
  - 2. بيان المعنى العامّ الذي تحمله.
  - 3. إيضاح الهداية التي ترشد إليها.
- 4. إبراز ارتباط المعنى الإجمالي بألفاظ الآية القرآنية.
- 5. مراعاة اشتمالها على جميع الأفكار والدلالات الواردة في الآية.

## 4) الإيضاح اللّغويّ والبلاغيّ:

أُولَت الموسوعة الجانب اللّغويّ والبلاغيّ عناية فائقة، وأسهبت في التّحليل اللّغوي والبلاغيّ مع التعمّق في المعالجة والاستقصاء، وذلك من خلال الآتي:

- 1. عرض الوجوه البلاغية في الآية على وفق ورودها.
- 2. الوقوف عند الدّلالات والإيحاءات الدّقيقة والخفيّة لحروف المعاني، وبيان تغيّر

- المعنى بتنوع الحرف، وإبراز أنَّ كل حرف من حروف المعاني في القرآن الكريم يؤدّي ما لا يؤدّي غيره من دلالات وإيحاءات.
- 3. التّعرّض للمباحث النّحويّة والصّرفيّة والتّركيز على دلالاتها وإيحاءاتها والجماليّات التى تضفيها على النّصّ.
- 4. الوقوف عند أثر الأساليب اللّغوية في المعاني، من ذلك: دلالات (أل) التّعريف، وبيان نوعها، وربط ذلك بالمعنى الذي تقدّمه الآية الكريمة، وإبراز دور التّنكير والتّعريف عامّة، ورصد المعاني التي يقدّمها الوصل والفصل، وإبراز مدى ملاءمة أسلوب الإيجاز أو المساواة أو الإطناب للمعنى المراد، وتجلية ائتلاف اللّفظ مع المعنى، والحكمة من استعمال الجمع والإفراد والتّثنية، والتذكير والتأنيث، ودلالات الجملة الاسميّة والفعليّة في الكلام وغير ذلك من مباحث علم المعاني البديعة التي هي من أهمّ وسائل كشف جماليّات النّص القرآني وإحكام رصف آياته.
- التوسل بمباحث علم البيان في تجلية أنواع الاستعارات وجمال التشبيهات، وروعة التصوير، ورُواء الأساليب المجازية المستعملة في النص.
- 6. الاهتمام بدراسة نظم الآيات، مع كشف اللّثام عن إحكام النّظم وجودة السّبك
   وقوّة الأسلوب في العبارة القرآنيّة.
- 7. ذكرُ الفوائد التي يجنيها القارئ من شتّى الأساليب المستعملة مثل أسلوب الحذف ودوره في تسريع المعنى والاقتصاد في الكمّ اللّفظي، وأسلوب الاستفهام ودوره في التّقرير والإنكار والتّوبيخ وغير ذلك من الأغراض التي تؤديها أنواع الأساليب الإنشائية والخبريّة المتنوّعة.
- الوقوف عند خصائص التراكيب اللّغوية القرآنيّة والتّعرّض لأسباب توكيد الكلام أو عدم توكيده، ومدى مطابقة التّعبير لمقتضى الحال.
- 9. إبراز جمال توظيف العُدول ومخالفة مقتضى الظّاهر، وما للإظهار بدل الإضمار من أثر في تحريك المشاعر وترسيخ المفاهيم وتسجيل أوصاف جديدة للفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو الخبر أو غير ذلك من أجزاء الجملة.

- 10. الكشف عن جمال التّضمين ودوره في توسيع الدّلالة مع تحقيق الإيجاز.
- 11. دراسة ظاهرة ترتيب مكونات الجملة، والوقوف عند مسوّغات التقديم والتّأخير ولطائفه في الجملة القرآنيّة، وبيان الإحكام والإتقان في بنائها.
- 12. إيضاح تآخي الألفاظ وتناسقها وتناسبها وتعانقها لإبراز المعاني المرادة وتقريبها للتّالين والمستمعين، والإغداق بأسرارها على المتدبّرين.
- 13. ذكر الوجوه الإعرابيّة المهمّة وبيان تأثيرها في إبراز الدَّلالة، مع تجنّب ذكر وجوه الإعراب المتعدّدة والتّفاصيل الكثيرة التي تثقل كاهل التّفسير.
- 14. بيان المعاني والدّلالات الأصليّة التي يفيض بها النّص، وإيضاح أنّ العناية باللفظ تابعة للعناية بالمعنى خصوصا حين يتعلّقُ الأمر بتوجيه تناسب الفواصل القرآنيّة وانسجامها وتناغمها فيما بينها، والتأكيد على ما يحمله اللفظ من معان دقيقة ودلالات جاء لتمكينها في الأذهان والنّفوس ثمّ هو، قبل ذلك وبعده، متناسق ومنسجم مع جملة الفواصل في السّياق الذي ورد فيه.
- 15. إبراز جماليّات الفواصل القرآنيّة، وأثر إيقاعها الصّوتي الآسر الخلاّب الجميل في نفس القارئ، وبيان مدى التناسب بين الفاصلة وصدر الآية.
- 16. التَّوقَّف عند الظَّواهر الصَّوتيَّة وتجلية بعض دلالاتها وثمراتها في إثراء معاني الأَية الكريمة.
- 17. اعتماد الأسلوب العلميّ الأدبيّ القويّ الرّصين في الكتابة، وذلك بانتقاء اللّفظ الدّقيق المعبّر عن المعنى الصّحيح الذي يرغب المفسر التّعبير عنه، والحرصُ على حسن صوغ العبارة ووضوح المعنى، لما للأسلوب الرّصين القويّ المتين من تأثير على التّالين، وجذب للمستمعين، وتحريك لأذهان الغافلين، والغرض من ذلك كلّه هو تحبيب كلام ربّ العالمين للنّاس أجمعين، وتيسير سبل الاستفادة من هداياته وتوجيهاته.
- 18. الحرص على بيان مطابقة العبارة القرآنيّة لمقتضى الحال، وتجلية توافق الثّوب

اللَّفظي للآية الكريمة مع المعاني الرِّبّانيّة السّامية والهدايات الإيمانيّة والدِّلالات الشِّرعيّة المتوخّاة، وتجنب ذكر الوجه التّفسيريّ المخالف لأصول التّفسير ولأحكام الشَّريعة.

- 19. اختيار الألوان البلاغيّة الدّالّة على المعاني التّفسيريّة المتوافقة والمنسجمة مع الأثر واللغة، مع إثبات جميع الأوجه التّفسيريّة المقبولة والمحتملة.
- 20. الحرص على إضافة التأمّلات العميقة والتّخريجات الأنيقة واللّطائف الجميلة التي يفتح بها الله الكريم الوهّاب على من يشاء من عباده، وتفضي إلى إبراز مواضع الجمال ومواطن الإعجاز في النّص المُعجز المهيمن شريطة أن لا تتعارض هذه الإضافات واللّطائف والنّظرات الحديثة مع ما هو معلوم من الدّين بالضّرورة، ولا مع روح الشّريعة الإسلاميّة وقواعدها، ولا يتصادمُ شيء منها مع قواعد اللّغة ولا قواعد أصول الفقه ولا ما هو مُسلّم به في علوم الآلة، ولا يُناقضُ الحقائق العلميّة التي توصّل إليها الفكر البشريّ منذ فجر الإنسانيّة إلى السّاعة التي نحن فيها.
- 21. الوقوف عند أنواع المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية التي تكسو النّص القرآني، مع ذكر تناسب الفواصل، وجمال الطباق، وتشابه الأطراف، وروعة أسلوب الترقي في ترتيب المعاني وغير ذلك ممّا يكشفه البحث والتّنقيب والتدبّر في النّسج اللفظي للقرآن الكريم.
- 22. العناية بذكر المتشابه اللفظي بين الآيات، وبيان أوجه التلاؤم والتناغم في إيراده، وتوضيح المسوّغات التي اقتضت هذا التّعبير أو ذاك في المقام الذي ورد فيه.

#### 5) الفروق العجميّة:

اعتنت الموسوعة ببيان الفروق المعجمية لأهم الألفاظ الواردة في الآية الكريمة ومقارنتها مع مثيلاتها ممّا هو وارد في القرآن الكريم أو مستعمل في اللّغة والأدب بشكل عام، وبيان أنّ كلّ لفظ يعطي معنى خاصًا مغايرا لصنوه، ويوحي بدلالة أو معنى دقيق لا يحمله قسيمه، وإثبات أنّه لا مجال للتّرادف في القرآن الكريم.

### 🕸 ثانيًا: حدودٌ منهجيّة وضوابط عامّة:

- 1. لم تتعرض الموسوعة لأسباب النّزول أو القراءات أو النّاسخ والمنسوخ أو مباحث الإعراب التفصيليّة، أو بما يُستنبطُ من الآيات من تشريعات وأحكام فقهية، إلا ما كان له أثر وثيق الصلة بالجانب البلاغي.
- 2. أُثْبِت الآيات القرآنية بالرّسم العثماني وفق رواية حفص عن عاصم، بحسب نسخة مصحف مجمع الملك فهد للنشر الحاسوبي، وفق العدّ الكوفي.
  - 3. وُضعت الآية المراد تفسيرها في أعلى الصّفحة.
- 4. رُوعي في إيراد الآيات موضع الدراسة اتصال معانيها، وكمال وحدتها الموضوعية.
  - 5. قُدِّم بين يدي السورة المراد تفسيرها بتمهيد تعريفي بها تضمن الآتي:
- ذِكُر مكان نزول السّورة المكّي أو المدني، والمختار أنّ ما نزل قبل الهجرة هو من القرآن المكّيّ، وما نزل بعد الهجرة هو من القرآن المدني، وهذا القول هو الرّاجح لدى جمهور علماء التّنزيل.
  - ذكر عدد آياتها في العدّ الكوفي والبصري والمكيّ والشّامي وغيره.
- ذكر ترتيبها في المصحف، وترتيبها في النّزول باعتماد أصحّ المصادر في هذا الشّأن.
- ذكر اسم السّورة المأثور مع إيراد الشّواهد الحديثيّة الصّحيحة والآثار المؤيّدة لذلك، وذكر أسماء السّورة إن كانت من السّور المتعدّدة الأسماء.
  - تَعداد أهم موضوعات السّورة.
- التّعريف بالمصطلحات البلاغيّة واللّغويّة أو الشّرعيّة وغيرها من المصطلحات في الفنون المعرفيّة الأخرى في أوّل موضع ورود لها في الحاشية.
  - 7. تجنّب ذكر الإسرائيليّات والقصص الموضوعة المُفتراة.
    - 8. توثيق القراءات من مصادرها الأصيلة.
    - 9. تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصيلة.

10. وَضَعُ عنوان تقديمي لفقرات الإيضاح البلاغي ملخِّصِ للقضيّة البلاغيّة التي تعالجها، وحُبّر العنوان باللّون الأزرق.

11. وَضَعُ عنوان فرعي للعديد من فقرات الموسوعة يبين الأثر البلاغي المرتقب من الفقرة، وحُبّر العنوان باللّون الأخضر.

وختامًا: فإن الغرض المبتغى والهدف المُتوخّى من هذه الموسوعة البلاغيّة هو إبداء جمال البيان القرآني للعالمين، وتجلية بهاء نسيجه اللّغويّ، وجودة سبكه، وبديع نظمه، وروعة تصويره، وتقريب المسالك البيانيّة التي سلكها البيان القرآني في الإبانة والتّبيين لتوصيل هدايات ربّ العالمين للنّاس أجمعين، وإثبات أنّ العبارة القرآنيّة معجزة بكلماتها، فريدة في بنائها، فذّة في تآلف لبناتها، فائقة الحسن في ترتيبها بين أخواتها في الفقرة القرآنية الواحدة، وقد صيغت لتمكين المعنى في قلب المتلقّي للذّكر، والتّأثير في وجدانه لينطلق في الكون موحّدًا مسبّحًا حامدًا شاكرًا عاملًا بمقتضيات الهدي القرآني، يقول لينطلق في الكون موحّدًا هسبّحًا حامدًا شاكرًا عاملًا بمقتضيات الهدي القرآني، يقول حاله ويلهج لسانه مردّدا: ﴿قُلُ إِنِّنِ هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ دِينَا قِيَمَا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ الله الانعام: 161].

مجمع القرآن الكريم بالشارقة قسم الدراسات والبحوث اللّجنة العلميّة



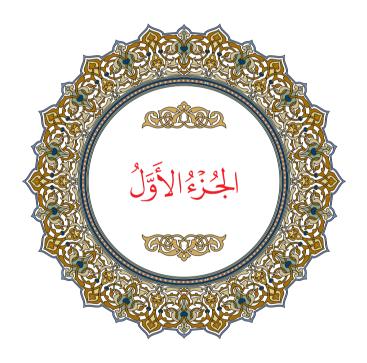







### 🍪 بَيْنَ يَدَي السّورَة:

سورة الفاتحة مكِّيَّة عَلَى الصَّحيحِ مِنْ أقوالِ العلماءِ؛ إذ وردت الإِشَارَةُ إلى تقدُّمِ نُنُرُول الفاتحة في قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبُعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ البجد: ١٥٦، وسورة الفاتحة في قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبُعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعُظِيمَ ﴾ البجد: ١٥٦، وسورة المحيَّةُ الحِجْرِ مَكِيّة بالاتِّفاقِ (١٠)، فدلَّ امتنانُ الله تعالى على رسوله بها في سورة مكية، بأنها مكيَّةُ النزول، ويَبْعُدُ أَنْ يَمُتَنَّ على نبيّه ﴿ بما لَمْ يَنْزِلُ بَعُدٌ، ولأَنَّ الفاتحة ركنُ في الصَّلاةِ، والصَّلاةُ فُرِضَتْ قبلَ الهجرةِ، ولا يُعْلَمُ في الإسلام صَلَاةٌ مِنْ غير فاتحةٍ (١٠).

عدد آي سورة الفاتحة سبعُ آياتٍ بالاتِّفاقِ، والخلاف بَيْنَ العَادِّينَ وقعَ في التَّفصيلِ؛ فالعدُّ المكِّيُّ والكُوفِيُّ يَجْعَلانِ البسملةَ آيةً، ويجعلان الآيةَ السَّابعةَ قولَهُ تعالى: ﴿صِرَطَ النِّينَ النَّعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾.

والعَدُّ المدنيُّ الأُوَّلُ والأخير، والشَّاميُّ، والبصريُّ لا يَعُدُّون البسملةَ آيةً، ويجعلون الآية السَّادسةَ قولَه: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ السَّادسةَ قولَه: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِعةَ قولَه: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ (3).

والفاتحة أوّلُ سُورَةٍ في ترتيبِ المصحفِ الشَّريفِ، وَهِيَ الخَامِسَةُ نزولًا، نَزَلَتُ بعد سُور: العَلَقِ، والقَلَم، والمُزَّمِّل، والمُدَّثِّر.

سُمِّيت سورةَ الفاتحةِ؛ لأنهًا جاءت أولَ سورةٍ في القرآن؛ فهي في فاتحة المصحف كتابةً، وقراءةً: في الصَّلوات وغيرها.

وللفاتحةِ أسماءٌ كثيرةٌ، بلغ بها السُّيُوطِيُّ خَمْسَةً وعشرين اسمًا، بعضٌ هذه الأسماء ثابتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ مرفوعًا، وبعضُهَا يُؤَثَّرُ عن بعض الصحابةِ، والتابعين، وأهلِ العلم.

<sup>(1)</sup> أَوْمَاً إلى هذا الدَّليل جماعة من أهل العلم، منهم ابنُ كثير في تفسيره: 1/101.

<sup>(2)</sup> الواحديُّ، أسباب نزول القرآن، ص: 20، والسّيوطي، الإُتقان في علوم القرآن: 1/46.

<sup>(3)</sup> الدَّانِّي، البيان في عَدّ آي القرآن، ص: 139، وعبد الفتاح القاضي، بشير اليُسْر، ص: 66.

كـــثرةُ أسـمـاء

الفاتحة دليلً

على فَضْلِها وشَرَفَها بين

سُــور الـقرآن

الكريم

#### مِنْ هَذِهِ الأسماءِ:

فَاتِحَةٌ الكِتَابِ: لقول النَّبِيِّ : «لَا صَلَاةَ لِأَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكتَاب»(1).

2. أُمُّ الْكِتَابِ: لقول رَسُولِ اللهِ ۞: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقَرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجُ»(2).

3. أُمُّ الْقُرْآنِ: لقول نَبِيِّ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجُ - ثَلَاقًا - غَيْرُ تَمَام»(3).

4. السَّبِعُ الْمَثَاني.

- 5. الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ: وقد ورد هذا الاِسْمُ والذي قبله في حديث أَبِي سَعِيد بنِ المُعَلَّى وَهُ وَقَدُ قَالَتُ: وَقَد قَال: كُنْتُ أُصَلِّي في الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَيْ فَلَمَ أُجِبَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا يَا رَسُولَ اللَّهُ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحُورُةَ هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ في القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ»، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ ولِللَّهُ رَبِّ لَهُ (الْعَظِيمُ الْقُرْآنِ»، قَالَ: «﴿ٱلْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ لَكُورَةِ فِي القُرْآنِ»، قَالَ: «﴿ٱلْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾، هِي السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ»(٩).
- 6. الصَّلَاةُ: لقول النَّبِيِّ فِيمَا يرويه عَنْ رَبِّه تبارك وتعالى: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِي نِصَفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَبْدِي، وإذَا قَالَ: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلْدِي، وإذَا قَالَ: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلْدِي، وإذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ عَلْمُ مَا لَا لَهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي، فإذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾، قَالَ: ﴿وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ: ﴿ٱهْدِنَا لَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، قَالَ: ﴿مَالَ اللهُ مَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ: ﴿ٱهْدِنَا

<sup>(1)</sup> رواه البخاريّ، حديث رقم: (756)، ومسلم، حديث رقم: (394).

<sup>(2)</sup> اللّفظ لابن مَاجَه، حديث رقم: (840)، وهو صحيح، ينظر: صحيح الجامع، حديث رقم: (4535). ومعنى: صلاة خِداجٌ: ناقصةٌ غيرُ تامّة، وأصل الكلمة خدَجت النّاقةُ: ألقت ولدها وقد استبانَ خلقُه، أي: ألقته قبل وقت ولادته ناقصًا. ابن عبّاد، المحيط في اللغة: (خدج).

<sup>(3)</sup> اللفظ لمسلم، حديث رقم: (395).

<sup>(4)</sup> رواه البخاريُّ، حديث رقم: (4474).

ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ)، قَالَ: هَذَا لِعَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ»(1).

7. الحَمْدُ: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ه : «إذا قرأتم ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ فاقرؤوا ﴿ بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وإنها أمُّ القرآن وأمُّ الكتاب والسَّبْعُ المَثَاني، و إبشم ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ إحداها » (2).

هَذا أقوى ما ورد في أسماء هَذِهِ السُّورة الشَّرِيفة مِمَّا ثَبَتَ مَرُفُوعًا إلى النَّبِيِّ ... ومن أشهر أسمائها الاجتهادية الرُّقْيَةُ:

ويستأنس لهذا الاسم بحديث أبي سعيد الخدري الله قال: كنّا في مَسِير لنا، فنزلنا فجاءت جارية، فقالت: إنّ سيِّد الحيِّ سليم، وإنّ نفرَنا غَينبٌ، فهل منكم رَاقَ وققام معها رجل ما كُنّا نأبّنُه بِرُقَية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شأة وسقانا لبناً، فلمّا رجع قلنا له: كنت تحسن رقية، أو كنت تَرْقي وقال: ما رَقَيْتُ إلا بأمّ الكتاب، قلنا: لا تُحَدِثوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل النبي ، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي فقال: «وما كان يدريه أنها رُقيّة وقيمه السموا واضربوا لي بسهم» (ق).

أورد هذا الاسم من المفسِّرين: القُّرطبي $^{(4)}$ ، وابن كثير $^{(5)}$ ، والآلوسى $^{(6)}$ .

وذكره الفيروز ابادي $^{(7)}$ ، والسُّيوطي $^{(8)}$ ، وغيرهما.

وموضوعاتٌ هذه السُّورَةِ الكَرِيمَةِ؛ هي المَقَاصِدُ الكُلِّيَّةُ لِلَقُرآن الكَرِيم<sup>(9)</sup>، التي هي في جملتها: توحيدٌ، وَأَخْبَارٌ، وأَحكَامُ (10)، وكلُّها في الفاتِحَةِ.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم، حديث رقم: (395).

<sup>(2)</sup> رواه الدارقطني، حديث رقم: (1190)، وقال الألباني: صحيح. ينظر صحيح الجامع الصغير، حديث رقم: (731)، والسلسلة الصحيحة، حديث رقم: (1183).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري، حديث رقم: (5007)، ومسلم، حديث رقم: (2201)، ومعنى سَليمٌ: لديغٌ لدغته عقرب أو نحوها. نَفَرَنا: رجالَنا. غَيبٌ: جمع غائب. راق: اسم فاعل من رقى يرقى، إذا عوَّذه بالله تعالى. نأبُنه: نَغلمه أنه يَرْقى.

<sup>(4)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1/174.

<sup>(5)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/152.

<sup>(6)</sup> الألوسي، روح المعاني: 1/38.

<sup>(7)</sup> الفيرزابادي، بصائر ذوي التمييز: 1/129.

<sup>(</sup>۶) السّيوطي، الإتقان: 2/254.

<sup>(9)</sup> يكاد العلماء يتَّفقون على اشتمال السُّورة على مقاصد القرآن الكريم، والخلافُ بينهم في طريقة التَّعبير عن تلك المقاصد، ويَتْبَعُ ذلك خلافهم في إرجَاع آي الفاتحة لِوُ افِقَتِهَا، يُنظر مثلًا: الزَّمخشريُّ، الكشَّاف: 1/1، والبِقَاعِي، نَظْم الدّرر: 1/13.

<sup>(10)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 30/621.

فاتحة الكتاب لُـــِاب

القرآن الكريم

حىثُ تَضَمَّنت

مَــقــاصِــدَه الكُلّتةَ التَّوحيد،

والأخـــار،

والأحكام

فالتُّوحيد وَرَدَ بأنواعِهِ الثَّلاثة: الرُّبوبيَّة، والأُلُوهِيَّة، والأُسماء والصِّفَاتُ، أمَّا الرُّبوبيَّة فَفِي قولِه تعالى: ﴿رَبِّ ٱلْعُلَمِينَ﴾، وأمَّا اللَّلُوهِيَّةُ فَفِي قَوْلِهِ: ﴿لِلَّهِ﴾، وَ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وأمَّا اللَّلُوهِيَّةُ فَفِي قَوْلِهِ: ﴿اللَّهُ مَنْ لِلَّهِ﴾، وَ﴿الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، والطَّسماءُ والصِّفات فَفِي قولِه: ﴿ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ﴾، وَ﴿الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، ﴿مُلِكِ يَوْمِ ٱلدِين﴾.

والأَخْبَارُ في قوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ ، فَإِنَّ فيه إخبارًا عَنْ أَصْنَافِ الأُمَم كُلِّهم؛ فإنَّ مِنْهُمْ مَنْ عَلِمَ الحقَّ وعَمِل به وَهُمُ النَّنْعَمُ عَلَيْهِمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَلَ مَنْ عَدلَ عَنْ مَدْلَ عَنْهُمْ المَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَدلَ عَن الحقِّ وَهُمُ الضَّالُون.

والأحكَامُ في قوله: ﴿نَعُبُدُ ﴾ وَ﴿نَسْتَعِينُ ﴾.

كَمَا اشتملتِ السُّورة على موضوعاتِ ترجِعُ إلى المَقَاصِد الكُلِّيَّةِ الآنِفِ ذِكُرُهَا؛ كإثباتِ النُّبُوَّة، والجزاءِ عَلَى الأعمَالِ بالعَدَلِ، وإثباتِ القَدر، والتَّوجُّهِ إلى الله تعالى بطلبِ الهدايةِ إلى الدين الحق والصراط المستقيم، والتوفيقِ والتثبيتِ على الإيمانِ ونَهِّج سبيل الصالحين، وتجنُّبِ طريق المغضوب عليهم والضالين، والرَّدِّ على جميع أهل البَاطل(1).

# 🍪 مُنَاسَبَةُ الِافْتِتَاحِ بِهَذِهِ السُّورَةِ:

مضت عادةٌ بُلغَاء العرب عند مخاطبة المُعَظَّمين بافتتاحِهِمُ الْكَلَامَ بالثَّناء عَلَيْهِمُ ووَصِّفِهِمُ بالجَمِيلِ، وقَد جَرَت هذهِ السُّورةُ على هذَا النَّحُو؛ فإنَّ أعظمَ مَا فِيهَا هو الثَّناء على اللهِ تَعَالَى، وَلِذَا تُسمَّى هذه السُّورَةُ سُورةَ الحمد، لَا لأَنَّهَا افتُتِحَت به (2) - إِذْ قَدِ

الحَمْدُ صِبغةُ الفاتحة، والثّناءُ مِـحــوَرُهـا، وهــذا أنـسبُ الأغْـراض بـأوّلِ سورةٍ يُفتَتَحُ بها القرآنُ الكريم

<sup>(1)</sup> السّغدي، تيسير الكريم الرَّحمن ص: 39.

<sup>(2)</sup> إذا قلنا إنَّ البَسْملة آيةٌ، كما جرى عَلَيْهِ العدُّ الكيُّ وَالكوفيُّ؛ فإنَّها مندرجةٌ في جملةِ الحَمْدِ؛ إذْ إنَّ البسملةَ من أبلغ الثَّناء على اللهِ تعالى، ينظر: النَّوويُّ، المجموع شرح الهذَّب: 1/74.

افَّتُتِحَتُ أَرْبَعُ سُورٍ أُخْرَى بِهِ-، وإنَّما لِكَوْنِ الحَمْدِ غَالِبًا عَلَيْهَا، "فَسُمِّيَتُ بما غَلَبَ عَلَيْهَا، بخلافِ غَيْرها"(1).

ولَّا كانت هذه السُّورَةُ مشتَمِلَةً على مقاصدِ القُرآن الكُلِّيَّةِ -كما سبَقَ قريبًا -؛ كانت بمنزلَةِ اللَّفِّ، وسُوَرُ القرآنِ بعدها بمَنْزلَةِ النَّشَر(2).

ثُمَّ إِنَّ اشتمالَها على مقاصدِ القرآن كُلِّهِ بِطَرِيقِ الرَّمْزِ والإشارَةِ، هُوَضَرَبٌ مِنْ ضرُوبِ الافتِتَاح الحسنِ المسمَّى في عُرُفِ البلاغيِّين: بَرَاعَةَ الاِسْتِهَلَالِ(3).

<sup>(1)</sup> ابن رَجَب، تفسير سورة الفاتحة، ص: 32.

<sup>(2)</sup> السُّيُوطِي، تناسق الدُّرر في تناسب السُّور، ص: 61.

واللَّفُّ والنَّشَّرُ: ذِكرُ مُتعدّدٍ علَّى التَّفْصيل أو الإجمال، ثمّ ذِكرُ ما لكلٍّ من آحاد هذا المتعدّد من غير تعيين، ثقةً بأنَّ السّامعَ يردُّهُ إليه. ينظر: التفتازاني، الطوّل: 4/43.

<sup>(3)</sup> الطِّيبي، فُتوح الغَيْب: 1/621.

براعةُ الاستهلال هي أن يكون الابتداءُ حسنًا مُشعِرًا بمقصود الكلام متناسبا معه، وهي أخصُّ من حُسن الابتداء أيضًا، ينظر: التفتازاني، المؤلِّد 4/246، والعلوي، الإيجاز، ص: 500.

# ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ الفاتحة: ١

في الـشُّـروع بالتشّسروع بالتسميّة إيماءٌ تعالى، ودَعْـوةٌ إلى مَخافته، وإقرارٌ بأنَّ منه الابتداءَ، وإليه المُنتهى

# مُنَاسَبَةُ الِافْتِتَاحِ بِهَذِهِ الآيَةِ:

لمَّا كان مِن مقاصدِ الفاتحة: معرفةُ الله تعالى مِنَ أجل تحقيق كمَالِ عُبُوديَّتِهِ، "وكان التِزَامُ اسمِه تعالى في كُلِّ حركةٍ وسكُون قائِدًا إلى مراقَبَتِه وداعِيًا إلى مَخَافَتِه واعتقادِ أنَّ مصادرَ الأمورِ ومَوَارِدَها مِنْهُ وَإِلَيْهِ؛ شُرِعَتِ التَّسَمِيةُ أَوَّلَ كُلِّ شيءٍ، فَصُدِّرَت بِهَا الفاتحَةُ "(1).

#### 🐞 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) الباء في ﴿ بِسُمِ ﴾: للاستِعَانةِ ، أو المصاحبة والملابسة على وجه التَّبرُّك ، والأُوَّلُ: أَقُوَى (2) ؛ لكونهِ أدخلَ في التَّعظيم (3) ، ولا مانعَ مِنْ حَمْلِ الحرفِ على مَعْنَييهِ المذكورَيْنِ معًا (4) ، بل إنَّ هذا أنسبُ ببلاغةِ القرآنِ ؛ إِذْ فِيهِ توسيعٌ للدّلالة وتكثيرٌ لمعاني اللَّفظ الواحِد .
- 2) ﴿ إِسْمِ ﴾: مشتقُّ مِنَ السُّمُوِّ على الصَّحيح (5)، والدَّليل على ذلكَ قَوْلُهم في جمع (اسم): أسماء، وقولُهُم في تصغيره: سُمَيُّ، والجمعُ والتَّصغير يَرُدَّان الكلماتِ إلى أصولها، ولو كان من (الوَسَم)؛ لجُمِعَ على: أوسام، وصُغِّر على: وُسَيَمٍ؛ وهو "ما يُعْرَفُ بَه ذاتُ الشَّيء "6).

<sup>(1)</sup> البقَاعِي، نَظْمُ الدُّرِرِ: 1/22.

<sup>(2)</sup> السَّمِين الحلبيُّ، الدُّرّ المصون: 1/14.

والقول بأنَّ الباء للمصاحبةِ أو اللابسة تَبَرُّكًا، اختاره الزَّمخشريُّ، ينظر: الكشَّاف 1/4، وهو قول لا بأسَ به؛ بشرطِ عَدَمِ إرادةِ نفي معونةِ الله لخلقهِ، واعتقادِ استقلال العبدِ بالفعل، كما يراه المعتزلةُ!

<sup>(3)</sup> حاشية زَادَه: 1/35.

<sup>(4)</sup> عند مَن يرى حَمْلَ المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه، وهو قول الجمهور، وهو قول قويٌّ. الشَّوكانيُّ، ينظر: إرشاد الفحول: 1/59.

<sup>(5)</sup> الخليل، العين: (باب السين والميم و: و ا ي ء)، والجوهريُّ، الصحاح: (سما)، والزَّبيديّ، تاج العروس: (سمو).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (سما)، وللرَّاغب أيضًا كلامٌ نفيسٌ في معنى الاسم، تأتي الإشارة إليه عند تفسير قولِ الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّفا﴾ الهفة: ١٦].

أمَّا الاسم باعتبار إضافته إلى اللهِ تعالى؛ فيُراد به: ما دَلَّ على ذاتِ الله ﷺ مع صفةِ الكمَالِ القائِمَةِ به (1).

3) ﴿ٱللَّهِ﴾: علَمٌ على المعبودِ بحقٌ، وهو مشتقٌ -على الصَّحِيح- وليس جامدًا؛ فإنَّ أسماءَ اللهِ تعالى أَعَلَامٌ وأوصَافٌ باتِّفاق أهل السُّنَّةِ والجمَاعة(2)، ولَازِمُ ذلك أنَّها مُشْتَقَّةٌ(3)؛ إذِ الجامدُ لا وَصَفَ فيهِ.

واشتِقَاقُهُ مِنَ الأُلُوهِةِ -على المُخْتَارِ-، وأَصَلُه: الإلَهُ، حُذِفَتَ همزتُهُ تخفيفًا (4)؛ لِكثرة دَوَرانِه على الأَلْسِنَةِ (5)، وأَدُغِمَتِ اللَّام في مِثْلِها وفُخِّمَتْ تعظيمًا للله تعالى (6)، وَتَرْقِيقُها بعد كَسَرٍ إِنَّما كان مِنْ أجل الثِّقَلِ المُتَرَبِّ على الإِنْتِقَال مِنَ الكَسَرِ إلى التفخيم، لَا لِسَلَبِ التَّعظيم ههنا، كما لا يَخْفَى.

وَمَعۡنَى اسم (الله) عَلَمًا -كما قال ابْنُ عَبَّاسٍ ، ذُو الألوهِيَّة والعبُودِيَّة على خَلْقه أجمعين (7).

و (بِسِّمِ ٱللَّهِ ﴾ أصل كتابته: باسَمِ اللهِ ، بالألف ، كَقَوْلِه تعالى: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ، وَإِنَّمَا حُدفت الْأَلفُ في الْكِتابَة ؛ لأَنَّها لَا تَظْهرُ في اللَّفَظ ، وَقيل: إِنَّمَا حذفت لِكَثْرَة الاسْتِغَمَال تَخْفِيفًا؛ وَلأَنَّهُ كَثر اسْتِغَمَالهَا؛ فاستَخَفُّوا حذفها ، بِخِلَاف قَوْله تعالى: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ، ونظائره؛ لأَنَّه لم يَكُثر فيه الاسْتِغَمَال (8).

4) ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾: اسمَان مَنْ أسمَاء الله تعالى، مُشتَقَّان مِنَ الرَّحمة، وبَيْنَهُمَا فرقٌ في المَبْنَى والمعنى.

فأمًّا مِن جهة المَبْنَى؛ فالرَّحْمَنُ على زِنَةٍ: فَعَلَان، والرَّحِيم على زِنَةٍ: فَعِيل، والأُوَّلُ على خمسة أحرف، والثَّاني على أربعة.

<sup>(1)</sup> ابن تيميَّة، الإيمان، ص: 148.

<sup>(2)</sup> ابن القيِّم، بدائع الفوائد: 1/285.

<sup>(3)</sup> ابن القيِّم، الكافية الشَّافية، ص: 216.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/125.

<sup>(6)</sup> الفَيُّومِي، المِصباح المنير: (أله).(7) ابن جرير ابن جرير، جامع البيان: 1/123.

<sup>(8)</sup> السَّمْعاني، تفسير القرآن: 1/32.

وَيَجۡدُرُ التَّنبيهُ إلى أَنَّ زِنةَ (فَعۡلَان) لا تكون إلا لِلمُبَالغةِ، بخلاف (فَعِيل) فتكون للمُبَالغةِ وغيرِهَا، وَلِذَا قرَّر جماعةٌ مِنْ أهل العلم أَنَّ ﴿ٱلرَّحَمَٰنِ﴾ أبلغُ مِن ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ (1)؛ للمُبَالغةِ وغيرِهَا، وَلِذَا قرَّر جماعةٌ مِنْ أهل العلم أَنَّ ﴿ٱلرَّحَمَٰنِ﴾ أبلغُ مِن ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ لكونِ الأَوَّل على وَزُنٍ هُو نَصُّ في المبالغةِ، ومِنْ جهةِ كثرةٍ حروفه؛ لأَنَّ زيادةَ المَبْنَى تَدُلُّ على الزِّيادة في المَعْنَى (2)، ويرى ابن هشام أنّ هَذَا لَيْسَ بِلَازِم (3).

وأمًّا مِنْ جهة المعنى؛ فوقَعَ فِيهِ نِزَاعٌ طويلٌ بين أهل العلم، فقيل: "الرَّحمن: اسم خاصُّ بصِفَةٍ عامَّة، والرَّحيم: اسم عامٌّ بصفَةٍ خاصَّةٍ "(4)، وقيل -وهو الأَقْوَى-: "إنَّ الرَّحمن اسم دالٌّ على الصِّفة القائمة بالذَّات، والرَّحيم اسم دالٌّ على تَعلُّقِ الرَّحمة بالمرحومِ"، وقد قال ابَنُ الْقَيِّمِ بَعَدَ ذِكْرِهِ هذا الفَرْقَ: "وهذه نُكْتَةٌ لا تكاد تجدُها في كتاب"(5).

# 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أبتدئُ قراءة القرآنِ الكريم باسم الله تعالى المعبودِ بالحقّ، المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، المَنْعوت بالرَّحمة الواسعة والدّائمة والواصِلة إلى جميع المَرْحومين، فرحمتُه وسِعَت كلَّ شيء، وعمَّت كلَّ حيِّ، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمةُ المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيبُ منها، مُسْتَعِينًا به مُتبَرِّكًا بذِكْرهِ (6).

وفِي هَذَا تأديبُ اللهِ عبادَهُ بإرشادِهِم إلى تَقْدِيمِ ذِكْرِ اسْمِهِ سُبحانه بَيْنَ يَدَيْ جَمِيع أُمُورِهم (7).

في الشّــــروع بالبسملة تأديبٌ للعباد بضَرورة تَقْديم اسْم الله تعالى بَيْنَ يَدَي كلّ أمر

<sup>(1)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 2/80.

<sup>(2)</sup> ابن جِنِّى، الخصائص: 3/271.

<sup>(3)</sup> ابن هشام، مغنى اللَّبيب عن كتب الأعاريب، ص: 185.

<sup>(4)</sup> محمد بن علّي التُّهَانَدِي، موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1/847، وسيأتي مزيدُ بيانٍ امذه السألة

<sup>(5)</sup> ابن القيّم، بدائع الفوائد: 1/24.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 15-1/114، والسّعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 39.

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/114.

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

### حُسْنُ الِافْتِتَاحِ وَبَرَاعَتُهُ بِالبَدَاءَةِ بِالبَسْمَلَةِ:

يَكْفِي الفاتحةَ حُسنًا وبراعةً افتتاحُها بِذِكْرِ اللهِ تعالَى

مِن مواضع التأنُّقِ في الكلام: طَالِعَتُهُ؛ لِذَا جَرَت عادةٌ البلغاء في كلامهم أن يُعنَوا بمُفتَتَح الكلام ومَطلَعه؛ لِكَونه أوَّلَ ما يَقَعُ في سَمْعِ المُتَلَقِّي، وقَدِ افْتُتِحَت هذه السّورةُ الكريمة به بِشِم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ المُتَلَقِّي، وَهُو افْتِتَاحُ بَدِيعٌ؛ فيكَفيها حُسنا وبراعةً افتتاحُها بِذِكْرِ اللهِ تعالَى (1).

وَفِيهِ - زِيَادَةً على حُسننِ الإفتتَاحِ - بَرَاعَةُ الاِسْتِهَلَالِ<sup>(2)</sup>، وهو أخصُّ مِنْ سابقِهِ؛ ووَجُهُ ذلك: ذِكْرُ اسمَيْنِ مِن أسماءِ الله تعالى - وهما الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - مُشْتَقَّان مِنَ الرَّحْمَةِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المقصودَ من السُّورَةِ ومِنَ القرآنِ كلِّهِ: رحمةُ اللهِ بِخَلْقِه؛ بِهِدَايَتِهم إلى ما فيه فَلَاحُهم في الدُّنيا والآخرة، وقد قال رَبُّنا تعالى: ﴿مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٓ ﴾ المه: 12.

#### الإِرْشَادُ وَالتَّعْلِيمُ فِي جُمْلَةِ البَسْمَلَةِ:

الـــشّــروغُ بالبَسملة تعليمٌ للعِباد ضرورة ابـتـداءِ جَميع أعْمالِهم باسم الله الله

جُملة ﴿ إِسْمِ ٱللَّهِ ﴾ خَبَرِيَّةٌ؛ إِذْ تَقْدِيرُ الكلامِ فِيهَا: بِاسْمِ اللهِ أَقْرَأَ، أَو أَبتدِئُ قراءتي باسم الله -كما سيأتِي قَرِيبًا - ، وقد خَلَتْ مِنَ المؤكِّداتِ، فكانت خَبَرًا ابْتِدَائِيًّا؛ لعدم وُجودِ داعِ للتَّوكيدِ.

ويحتمل أَنْ تَكُونَ جُمْلَةً إِنْشَائِيَّةً، إِذا قُدِّر قَبَلَها: (قُولُوا) - وهو قولُ جماعة مِنْ أهلِ التَّفسير<sup>(3)</sup> -، ويكونُ هَذا مِن بَابِ الإِرْشَادِ وَالتَّعْلِيم<sup>(4)</sup>، وأُسْلُوب الأمر يَأْتِي كثيرًا لهَذَا المَعْنَى.

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/54.

<sup>(2)</sup> بَراعَةُ الاسْتِهْلاَلِ: «أن يكونَ في طالعة الكلام ما يُشير إلى مقصود المتكلِّم من غير تصريحٍ». عبد المتعال الصَّعِيدِي، بغية الإيضاح: 4/134.

<sup>(3)</sup> محمود بن حمَزة الكَرْمَانّي، عرائب التَّفسير: 1/97، وقد نَسب هذا القولَ إلى جُلِّ المُّفسِّرين.

<sup>(4)</sup> ابنُ جرير، جامع البيان: 1/139.

حَرْفُ البَاءِ بَيْنَ الِاحْتِرَاسِ وَالمَجَازِ:

وقَولُّهُ: ﴿ بِسِمِ ٱللَّهِ ﴾ ، سبقَ آنفًا أَنَّ الباءَ فيه: للاستعانةِ ، أو المُصاحبة والمُلابسة ، على وجه التَّبَرُّك.

فإذا قلنا إنَّها للاستعانة؛ ففي الجملة إطنَابُ بزِيَادَةِ (اسَمِ)، والأَصَلُ: بِالله؛ إِذِ الاستعَانَةُ تكونُ بِاللهِ تعالى لا باسَمِه، وفائدةٌ زيادةِ (اسَمِ): دَفعُ اللَّبْسِ؛ إذْ لو قيل: (بِالله) لاحتَمَلَ الكلامُ أَنْ يكونَ قَسَمًا، فجيءَ بـ(اسم) للتَّمْييزِ بين التَّيمُّنِ واليَمِين<sup>(1)</sup>، فيُمكِنُ إدراجُهُ تحت الإحتراس<sup>(2)</sup>؛ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْع الإيهام.

ويَحۡتَمِلُ أَنۡ لا إِطۡنَابَ في الآيةِ؛ إذِ الاستعانَةُ تكون تارَةً بِاللّٰه تعالى، وتارةً باسمه، ولكُلِّ وَجَهُهُ(3).

والأَصِّلُ في البَاءِ: أَنَ تكون للإلصاق، وقد ذكر ابنُ هِشَام أَنَّ الإلصَاقَ لا يُفَارِقُ البَاءَ في جميع تصرُّفاتِهَا في الكَلَام (4)، وعلى هذا فَأَسْتِعُمَالُهَا في (بِشِمِ ٱللَّهِ) لعنى الاستعانة يكُونُ من باب الاستِعارَةِ المَكْنِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ (5).

فأمًّا كونُها مَكَنِيَّةً؛ فَلِأَنَّه "شُبِّهَ الارتبَاطُ على وجه الاستعانة بالارتباط على وجه الإلصاق، بِجَامِع مُطْلَقِ الارتبَاط في كُلِّ، فسَرَى التَّشبيهُ للجُزْئِيَّات، فَاسْتُعِيرَتِ البَاءُ الموضوعَةُ للإلصاق الجُزْئِيِّ للاستعانة الجُزئيَّة على طريق الإسْتِعَارَة التَّبَعيَّةِ "6).

وأمَّا كونُهَا تَبَعِيَّةً؛ فلأَنَّ استعارَةَ الحُّرُوف كذلك<sup>(7)</sup>؛ إِذْ إنَّها تجري في مُتَعَلَّقات معانِيها أَوَّلًا ثُمَّ تَسَرِي فِيهَا ثَانِيًا (<sup>8)</sup>.

(1) الواحدِيُّ، التَّفسير البسيط: 1/443.

فائدةُ الاحتراس في ذِكــر لفظ (اســم) قَـنِـلَ الجلالة التَّمْيِيزُ بـين الـتَّـيـمُّـنِ واليَمِين

من مَعاني الباء الإِلصاق، وفيها إيماءٌ إلى شِدّة التِصاقِ العَبْد بربّه

<sup>(2)</sup> الاحتراس: «أن يأتّي المُتكلّمُ بمعنى يتوجَّهُ عليه فيه دخلٌ وطعنٌ، فيفطن له، فيأتي بما يزيل ذلك الوهَم ويخلّصُهُ منه». ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير: 2/245، والقزويني، الإيضاح، ص: 192.

<sup>(3)</sup> توجيه ذلك عند: أبي السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 10-1/9.

<sup>(4)</sup> ابنُ هِشَام، مغنى اللَّبيب، ص: 137.

<sup>(5)</sup> درويش، إعراب القرآن وبيانه: 1/10.

<sup>(6)</sup> الدّسوقي، حاشية على مختصر المعانى: 1/17.

<sup>(7)</sup> السُّبْكي، عروس الأفراح: 2/172.

<sup>(8)</sup> السَّكَّاكِي، مفتاح العلوم، ص: 380.

ويحتَمل أن يكونَ الإتيانُ بالباء منَ باب المَجَاز الَّرُسَل، عَلاَقَتُهُ: الْإِطْلَاقٌ وَالتَّقْيِيدُ؛ ووَجْهُ ذلك أنَّ البَاءَ لِارْتِبَاطٍ مُقَيَّدٍ بالإلصَاقِ، فأَطْلِقَ عَنِ القَيْدِ، "واسْتُعْمِلَت في الارتِبَاط على وَجْهِ الإسْتعَانَة"(1). إيجازُ القِصَر في إضَافَةِ الْعُمُومِ إلى الخُصوص:

#### مسن مسعسانی الإضافة أقرأ مُسْتَعينًا بِذِكْر

كُـلِّ اسْـم مِـنْ أسماء الله تعالى

كلُّ شارع في أمر يُضْمِرُ مَا جُعلَت

# في قَوْلِهِ: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ﴾: إضافةُ العَامِّ -وهو (اسم) - إلى الخَاصِّ -وهو اسم (الله)-، وهذا: إِيجَازُ فِصَرِ<sup>(2)</sup>، وهو دالٌّ على العُموم؛

إيجَازُ الحَذْفِ فِي البَسْمَلَةِ:

البسملةُ مَبْدَأً له

قُولُهُ: ﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ﴾: شبه جملة تفتقر الى متعلَّق، وهو هَهُنَا محذوفٌ، ففيه إِيجَازٌ بِالحَذْفِ، وَتَعْيِينٌ المحذوفِ يكون بِحَسَب السِّياقِ؛ إِذْ كلُّ شارعٍ في أمرٍ يُضْمِرُ مَا جُعِلَتِ البسملةُ مَبْدَأً له، وتقديرُهُ فِي الآيةِ الكُريمَةِ: بِاسُم اللَّهِ أُقْرَأً؛ لأنَّ الذي يَلِي التسميةَ

أي: أقرأ مُسْتَعِينًا أو مُتَبَرِّكًا بذِكْرِ كُلِّ اسْم مِنْ أسماء الله تعالى(3).

تقديرُ الفعل المُضارع أَنْسَبُ في إفادة تَجَدُّدِ القراءة

تقديرُ الفعل المضارع مُتأخِّرًا (باسم الله أقرأً) لئلاّ يتقدَّمَ على اسم الله شيءٌ

### دلالة المُتُعَلَّقِ المَّذُوفِ عَلَى القَصْرِ وَالتَّجَدُّدِ الِاسْتِمْرَارِيِّ:

تقديرٌ متعلَّقِ البسملة فِعَلًا (بِاسْم اللهِ أَقَرَأُ) أُولَى مِن تقديرهِ اسمًا (بِاسْم اللهِ قِرَاءَتِي)؛ لأنَّ الأصلَ في العملِ للأفعال، ولأنَّ الفعلَ المضارع يُفيد التجدُّد الاستبِمُرَارِيَّ، وهو أَنْسَبُ لِتَجَدُّدِ القراءةِ ونحوِهَا.

والمُتَعَلَّقُ المذكورُ إمّا أنْ يُقَدَّرَ مُؤَخَّرًا، ويدلُّ ذلك على الاهتمام باسم الله تعالى لِئَلَّا يتقدَّمَ عليه شيءً؛ فإنَّ المقامَ مقامٌ استعانة به سُبحانه (5)، ولأنَّ في تأخيرِهِ إفادةً للقَصَرِ؛ إذْ تقديمُ ما حَقُّه التَّأْخِير يفيدُهُ.

<sup>(1)</sup> الدّسوقي، حاشية على مختصر المعانى: 1/17.

<sup>(2)</sup> إيجَازُ القِصَر هو: أَنْ يُبنَى الكُلامُ على تقليل اللَّفظِ وتكثير المعنى مِنْ غَيرْ حَذْفِ، ينظر: الرُّمَّاني، النكَتُ في إعجاز القُرآن، ص: 76.

<sup>(3)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 39.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/2.

<sup>(5)</sup> الزّمخشريّ، الكشاف: 1/3، والدّسوقي، حاشية على مختصر المعاني: 1/17.

فائدة ذكر

الاســمــــين

التّوضيحُ

وإمّا أن يُذَكَرَ المتعلَّقُ مقدَّمًا مثل في قولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [العَلَق: ١]؛ لأنَّ المقامَ مقامٌ قراءةٍ؛ فكان الأمرُ بها أهمَّ (أ)، والبلاغةُ تَقْتَضِي تقديمَ الأهمِّ ومطابقة الكلام لمُقتضى الحالِ.

وَحَذَفُ المتعلَّقِ يجوزُ أن يكونَ مَجَازًا بِالْحَذَفِ عند مَنْ يرى أَنَّ الحذفَ مَجَازُ مُطلقًا، بخلاف مَن يرَى أَنَّ الحذف ليس مَجَازًا مطلقاً أو يَرَى أَنَّهُ مجازُ إذا تغيَّر إعرابُ باقي الكلام بسَبَبه؛ فإنَّه ليس مَجَازًا عند هؤلاءِ (2).

#### المَدْحُ بِالوَصْفِ:

قولُه: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ صفتان للاسم الأَحْسَنِ الأكمل الأجلّ ﴿ اللَّهُ ﴾، وفائدةُ الوصفِ هَهُنَا: المَدْحُ لا التَّوْضيحُ؛ إِذِ الموصوفُ مُتَعَيِّنٌ قبلَ الوصف (3).

أَبْلَغِيَّةُ ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ عَلَى ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾، وَجَمْعُهُمَا لِلتَّوْكِيدِ:

قُدِّمَ ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ على ﴿ٱلرَّحِيمِ ﴾ لأسبابِ بيانيَّةٍ:

أُولاً: لكونِ صفةِ الرَّحمنِ أبلغَ، ولأنَّها مُخْتَصُّة بالله تعالى، فكانتُ جاريةً مَجْرَى الأعلام (4)، فقُدِّمَتُ على (ٱلرَّحِيمِ)، والجَمْعُ بين الصِّفَتَيْنِ: ضَرْبُ مِن ضُرُوبِ التَّوكيدِ؛ بالنَّظرِ إلى اشتمال الإسْمَين على مُطْلَق صِفَةِ الرَّحمةِ.

ثانياً: لفظُ ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ يُفيدُ كثرةَ تَعلُّقِ الرَّحمة بالمرحوم على وجه المُبالغة، أمَّا ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ فلفظُ خاصٌّ بالاتِّصاف الذَّاتي، وما كان خاصًّا بالاتِّصاف الذَّاتي أولى بالتَّقديم من الصِّفة الدَّالَّة على كَثرة تعلُّقاتها.

ثالثاً: ما وَجَّه به الإمامُ النَّيسابوري في غرائبه حيثُ قال: "قدَّمَ ﴿الرَّحْمَٰنِ ﴾ وهُو الأَعلى على ﴿الرَّحِيمِ ﴾، والعادةُ التَّدرُّجُ من الأدنى

الـجَــمْـعُ بين الـصّــفَـتَـيْنِ (الــرّحــمــن الرّحيم) ضَرْبٌ مِــن ضُـــرُوبِ التَّوكيدِ؛ بالنَّظرِ إلى اشــتمـال الإسْــمَـين على مُطْلَق الرَّحمةِ

<sup>(1)</sup> القِنَّوْجِيّ، فتح البيان: 1/40.

<sup>(2)</sup> الدُّسُوقِي، حاشية على مختصر المعانى: 1/4.

<sup>(3)</sup> الصَّعِيدي، بغية الإيضاح: 1/99.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/27.

إلى الأعلى؛ لأنَّ الرَّحمنَ يتناولُ عَظائِمَ النِّعم وأُصولَها، فإردافُهُ بالرَّحيم كالتَّتِمَّةِ لِيتناوَلَ ما دَقَّ منه ولَطُّفَ " 1 أ.

### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

ذكرٌ بعض منها، نُجملها فيما يأتى:

#### الرَّحْمَن وَالرَّحِيم:

الرَّحمنُ يُفيدُ الـمُبالغَةَ في الاتِّـصافِ بالرَّحـمَة، والرَّحيمُ يُفيدُ دَوامَها

أُولًا: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ﴾: على وزن فَعلان، وزن يفيد المبالغة في الاتصاف بالرِّحمة، وصيغة (فَعلان) تدلُّ على الصِّفة العارضة، ولا تدلُّ على الصِّفة الدَّائمة، فاحتيجَ إلى صِيغةٍ أُخرى تدلُّ على الصِّفة الثَّابتة، وهي صِيغةٌ (فَعِيلٍ)؛ مِن هنا حَسُنَ الجمعُ بين الاسمين الكريمين بالصِّيغتين المُختلفتين.

بَيْنَ ﴿ٱلرَّحْمَٰن﴾ و﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ فروقٌ من جهة المبنى والمعنى سبق

الرَّحمن اسمٌ مُخْتَصٌّ باللهِ تعالى لا يجوزُ أن يَتَسَمَّى به غَيْرهُ، والرَّحيم اسم عسامٌّ بصفة خاصَّة

ثانيًا: ﴿ٱلرَّحَيٰنِ﴾: اسم خاصٌّ بصفة عامَّة، ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾: اسم عامٌّ بصفة خاصَّة (٤) ف ﴿ٱلرَّحَمٰنِ﴾ اسم مختصٌّ باللهِ تعالى لا يجوز أن يَتَسَمَّى غَيْرهُ به، وهو مشتمل على صفة عامَّة؛ إذ معناه: المُتَّصِف بالرَّحمة العامّة التي تَعُمُّ المؤمنَ والكافر، بخلاف ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ فهو اسم عامٌّ، يُطلق على اللهِ ويُطلق على غَيْرِه -مَعَ التَّبايُنِ في حقيقة الصِّفة عند التَّخْصيص والإضافة-، وهو مشتمل على صفة خاصَّة؛ إذ معناه: المُتَّصِفُ بالرَّحمة الخاصَّة بالمؤمنين؛ لقولِه: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ التَّأخيرُ، فأفاد ذلك بالمؤمنين؛ فق هذا الاستدلالِ نَظرٌ؛ إذ ليس كلُّ تقديمٍ لِمَا حَقُّه التَّأخير مُفِيدًا للقَصَر، وفي هذا الاستدلالِ نَظرٌ؛ إذ ليس كلُّ تقديمٍ لِمَا حَقُّه التَّأخير مُفِيدًا للقَصَر، ويدلُّ على عدم إرادة القَصَرِ هَهُنَا قَوَلُ الله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن الله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن الله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن الله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ ٱلَذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن الله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ ٱلَذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن

<sup>(1)</sup> النّيسابوري، غرائب القرآن: 1/142.

<sup>(2)</sup> التَّهَانَوي، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1/847.

فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ مِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [الإساء: 66]، والآية عامَّةُ في الخَلْقِ مُؤْمنهم وكَافرهم كَما هو ظَاهرٌ منْ سيَاق الآية.

تَالتًا: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ﴾ دالٌ على الصِّفة القائمة بالذَّات، والرَّحيم دالٌ على تعَلَّقِ الرَّحمة بالمرحوم، وَلِذَا لم يَرِدُ في القرآن قَطُّ: (رَحْمَنُ بِهِمَ)؛ "فَعُلِمَ أَنَّ (الرَّحمن) هو الموصوف بالرَّحمة، و ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ هو الرَّحمة، و ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ هو الرَّاحم برَحْمَتِه "(1)، أي: أنَّ الرَّحمن لِلوَصْف، والرَّحِيمَ لِلفِعَل.

ومن أوائل مَن ذكر هذا الفرقَ أبو عُبَيْدة مَعْمَرُ بن المُثَنَّى؛ إذَ قال: "﴿ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ مجازهُ: ذو الرَّحمة، وَ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ مجازهُ: الرَّاحم "(2).

رابعًا: لفظ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ عربيُّ مشتقٌّ من الرّحمة، ولا حجّة لمن قال إنّه اسم عبرانيُّ (3)، وهو ادِّعاءٌ مُفَتَقِرٌ إلى دليلٍ واضحٍ قويًّ سالمٍ مِنَ الْمُعَارِضِ، وقد ثبت عَنِ العرب استعمالُهم ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ في نثرهم (4) وأَشْعَارِهم (5)، وأمَّا إِنْكَارُهُمُ المَحْكِيُّ في سورة الفُرقانِ؛ فهو مُكَابَرَةٌ مِنْهُمُ (6).

#### الرَّحمَة والرَّأفة:

كلمتان متقاربتان في المعنى، إلا أنَّ بينهما فرقًا لطيفًا، فبينهما عموم وخصوص مُطَلق؛ فالرأفة خاصة في دفع المكروه عن المرحوم، بينما الرحمة تشمل هذا المعنى وغيره.

فالرأفةُ: رقَّةُ تنشأ عند حدوث ضُرِّ بالمرؤوف به. يقال: (رؤوف رحيم). والرحمةُ: رقَّةُ تقتضي الإحسان للمرحوم (7).

الرَّحمن دالٌّ على الصِّفة القائمة بالذَّات، والرَّحيمُ دالٌّ على على تَعَلَّقِ على الرّحمة بالمرحوم

لفظ (الرَّحمن) عربيٌّ مشتقٌّ من الرّحمة، والقولُ بــأنّــهُ عِـــبْرانيٌّ ادّعاءٌ وتَقَوُّلٌ

<sup>(1)</sup> ابنُ القيّم، بدائع الفوائد: 1/24.

<sup>(2)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن: 1/21.

<sup>(3)</sup> وهو قول ثَعْلَب، الواحديّ. يُنظر: التّفسير البسيط: 1/257.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 17/482، والجوهري، الصحاح: (رحم).

<sup>(5)</sup> قال سَلاَمَة بِنُ جَنْدَل:

عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا عَجْلَتَيْنَا عَلَيْكُمُ\*\*\*ومَا يَشَأْ الرَّحْمَنُ يَعْقِدْ وَيُطْلِقِ الأصمعي، الأصمعيّات، ص: 136.

<sup>.</sup> (6) ابْنُ جُزَى، التّسهيل لعلوم التّنزيل: 2/85.

<sup>(7)</sup> ابْنُ عاشور، التحرير والتنوير: 10/239.

ويفرق بين الرأفة والرحمة بأنَّ الرَّأفة مبالغة في رحمة خاصة، وهي دفع المكروه وإزالة الضرر، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ ﴾ [النور: 12]، أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا الجَلّد عنهما، وأمَّا الرحمةُ فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه الإفضال والإنعام (1).

والرّحمة - أيضاً - هي أن يوصِل إليك المسارّ، والرأفة هي أن يدفع عنك المضارّ، فالرحمة من باب التّخُلية، والرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة، فالرحمة من باب التّخُلية، والرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة، هي رفع المكروه وإزالة الضر، فذِكُرُ الرحمة بعدها في القرآن مُطَّرداً؛ لتكون أعمَّ وأشمل (2).

والرَّافَةُ أَشَدُّ الرحمةِ، وأبلغ منها، ولذا قدَّمها الله تعالى على الرحمة في خمسة مواضع من كتابه الكريم، كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ الله: قا؛ فمناسبة (رَءُوفُ رَحِيمٌ) تَقُدِيمًا وتأخيرًا أُريد منه أَنَّ التوكيد يكون في الأبلغ في المَعْنى، فَإِذا تقدَّم الأبلغُ في اللَّفَظ كَانَ المَعْنى مُؤَخرًا (3).

<sup>(1)</sup> الرّازي، التّفسير الكبير: 4/93.

<sup>(2)</sup> الكفوى، الكليات: 1/742.

<sup>(3)</sup> الجوهري، الصحاح (رأف)، وأبو هلال العسكري، الفروق اللغوية ص: 196.

# ﴿ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤ الفاتحة: ١٤

### 🍪 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا أرشد الله العبادَ إِلَى الافتتاح بِاسَمِه سُبحانه إقرَارًا باسَتِحْقَاقه العبادة، وبيانًا لِسَعَة رحمته؛ أَرْشَدَهم إلى حَمْدِهِ ﴿ المُسْتَحَقِّ لهِ والثِّناء عليه بما هُو أهلُه، فقال: ﴿ اللهُ عَلَى عَلَى غَيْرِه واضحةً كما شاهَد آثارَها على نفسه؛ عرف أنَّه تعالى ربُّ الخلائق أجمعن، فقال: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ "أَنَّ تعالى ربُّ الخلائق أجمعن، فقال: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ "أَنَّ تعالى ربُّ الخلائق أجمعن، فقال: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ "أَنَّ الله تعالى على عَلَمْ الله تعالى على المُسَاء على الله تعالى على عَلَمْ الله تعالى على المُسْتَعَلَمِينَ الله تعالى المُسْتَعَلَمِينَ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَّمُ الله المُسْتَعَلَّمُ الله المُسْتَعَلَّمُ الله المُسْتَعَلَّ المُسْتَعَلَّ المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَّ الله الله المُسْتَعَلَّ الله الله المُسْتَعَلَّ الله الله المُسْتَعَلَّ الله الله الله المُسْتَعَلَى الله الله المُسْتَعَلَّ الله الله المُسْتَعَلَّ المُسْتَعَلِيْ الله المُسْتَعَلَقَالَ المُسْتَعَلَقَالَ اللهُ المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَّ الله المُسْتَعَلَى المُسْتَعَلَّ المُسْتَعَلَمُ الله المُسْتَعَلَّ المُسْتَعَلَّ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ الله المُسْتَعَلَقَالَ المُسْتَعَلَّ اللهُ المُعْمَالِ المُسْتَعَلَّ المُسْتَعَلِيْ اللهُ الله المُسْتَعَلِقَالَ المُسْتَعَلِيْ المُعْمَالُ المُسْتَعَلَّ اللهُ المُسْتَعَلِيْ المُعْمَالِ المُسْتَعَلِيْ اللهُ المُعْمَالِ المُسْتَعَلَّ المُعْمَالِ المُعْمَلِيْ المُعْمَالِ المُعْمَالُ المُعْمَالِ المُ

وهذهِ الآيةُ والتي قَبْلَها كلاهُما اشْتملَ على الإسْمِ الأَحْسَنِ: ﴿ٱللَّه﴾، وكلاهما اشتَمَلَ على ذِكْرِ مَحَاسِنِ المعبودِ بحقِّ، وهُوَ حقيقةُ الحمد -كمَا سَيَأْتِي-، فَكِلَاهُمَا مُشْتَمِلٌ على حَمْد الله تعالَى.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱلْحَمْدُ﴾: ضدُّ الذَّمِّ (2)، وهو: "الثَّنَاء باللِّسان على الجميل، سَوَاءٌ تعلَّق بالفضائل كالعِمّ، أم بالفَوَاضِل كالبِرِّ (3)، أي: سواءٌ تعلَّق بالجميل اللَّازِم أو المتعدِّي.

وغالب مَنْ عَرَّف الحَمْدَ جِعَلَ (الثَّنَاءَ) جِنسًا في الحدِّ ((()) وهذا فِيهِ نَظَرُّ؛ إِذْ ثَبتَ عن أفصح العربِ ﴿ إِثْباتُ التَّغايُرِ بِينَ الحمد والثَّناء، وذلك فيما يرويه عَنْ ربِّه تبارك وتعالى أنَّه قال: ﴿قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَني عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ العَدِيثَ (()) ، فغالَن اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَى عَبْدِي) الحديث (()) ، فغالَرَ بينهُمَا.

ومِنْ أصحِّ ما قيل في معناه ما قال ابْنُ سِيدَهُ: "الحَمد هو الوَصْفُ بالجميل على جهةِ التَّفضيلِ "<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> بسًّام عليان، سورة الفاتحة دراسةٌ موضوعيَّة، رسالة ماجستير، ص: 31.

<sup>(2)</sup> الأزهريُّ، تهذيب اللُّغة: (حمد).

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 201.

<sup>(4)</sup> الخليل، العَين: (حمد)، والأنباريّ، الزّاهر: 2/78.

<sup>(5)</sup> رواه مسلم: حديث رقم: (395).

<sup>(6)</sup> ابنُ سِيدَهْ، المُخصَّص: 232-231.

وقريبُ منه ما قرَّره تقيُّ الدِّين ابنُ تيميَّة مِنَ أَنَّ الحمدَ: الإخبارُ بمحاسِنِ المحمودِ معَ المحبَّةِ له (1).

فالحَمْدُ: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبِّه وإجلاله وتعظيمه، ويكون بالقلبِ وباللسان.

والمعنى في الآية: الثناء على الله بصفاتِه التي كلُّها أوصاف كمالٍ، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية.

2) ﴿رَبِّ﴾: هو في الأصل مصدر بمعنى: التربيَّة، ثُمَّ استُعُمِلَ وَصَفًا لقَصْدِ المبالغة، كقولهم: فُلَانٌ عَدُلُّ<sup>(2)</sup>.

ولَهُ معانِ مُتَكَاثِرَةً، مِنْهَا:

المالِكُ؛ فَرَبُّ الشَّيْءِ مَالِكُهُ.

والسَّيِّد المُطَاعُ، كما قال الله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللّهِ ﴾ التوبة: 13] أي: سادةً مُطَاعين(3).

والمُصَلِحُ، يقال: رَبَّ الشَّيءَ؛ إِذَا أَصْلَحَه (4).

والمُدَبِّرُ، ومِنْهُ سُمِّي الرَّبَّانيُّون بهذا الاسم؛ لقِيَامِهِم بتَدْبِير أُمُورِ النَّاس (5).

والقيِّمُ، والمُنْعِمُ، والمُرَبِّي، وَالمُتَمِّمُ (6).

والمُرَبِّي والمُتمِّم مُتَلَازِمَان؛ إِذْ معنى التَّربِيَة: أَنَّهَا "إِنْشَاءُ الشَّيِّءِ حالًا فحالًا إلى حَدِّ التَّمام"<sup>(7)</sup>.

ولا يُطْلَقُ مُعَرَّفًا بأل إلَّا عَلَى اللهِ تعالى، وأمَّا بالإضافَةِ فَبِحَسَبِ ما أُضيف إلَيْهِ (8).

<sup>(1)</sup> ابنُ تيميَّة، مجموع الفتاوي: 6/259.

<sup>(2)</sup> محمّد بن الطيّب الفاسّي، تحرير الرّواية في تقرير الكفاية، ص: 42.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويَّة، ص: 186.

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (ربّ).

<sup>(5)</sup> نَشوان الحِمْيرَيّ، شمس العلوم: (باب الراء وما بعدها من الحروف في المضاعف).

<sup>(6)</sup> الأنباريّ، الزّاهر، ص: 467، والزّبيدي، تاج العَرُوس: (ربب)، وجبل، العجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ربب - ربرب).

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (ربّ).

<sup>(8)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (ربب).

3) ﴿ٱلْعَلَمِينَ﴾: جَمِّعُ (عَالَمٍ)، والمراد بالعالَمِين: أصنافُ الخلائق<sup>(1)</sup>. وهو مشتقٌّ مِنَ العِلْم أو العَلَامَة<sup>(2)</sup>:

فأمَّا اشتقاقُهُ مِنَ الْعِلْمِ؛ فهو جَارِ على مَن يَخُصُّ العالمين بالعُقَلاءِ. وأمَّا اشتقَاقُه مِنَ العَلَامةِ؛ فلِأَنَّ المخلوقَ عَلَامةٌ على وجودِ خالقِهِ. والثَّاني أَعَمُّ.

فدلَّت الآيةُ على انفراد الله تعالى بالخَلق والتدبير، والإنعام، وكمالِ الغِنى، وعلى تمامِ فَقُر جميع أنواع المخلوقات إليه، من كلِّ وجهِ.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

كلُّ أصنافَ المَحَامدِ مِنَ الفضائِلِ والفَوَاضِل مُسْتحَقَّةٌ للهِ تعالى وَحْدَه؛ لأَنَّهُ ربُّ الخلائقِ جميعِهم، مَنْ يَعقِلُ مِنْهُمْ ومَنْ لا يَعْقِلُ، فهو مالكُهُمْ ومدبِّرُ شُؤُونهم، ومُرَبِّيهم بالنِّعَم، ومُرَبِّيهم عن كُلِّ شَرِّرُ.

وفي الآية إخبار من الله سُبحانَه بحمده نفسَه؛ لِيُعلِّمَ عِبادَه كيف يحمدونه بقلوبهم وألسنتهم، مع حبِّهم وإجلالهم وتعظيمهم له، على كلِّ حالٍ.

# 🕸 الإِيضَاحُ اللُّغَوِيّ وَالْبَلَاغِيّ:

#### مذاهبُ العلماء في معاني (أل):

قوله: ﴿ اَ خُمْدُ ﴾ ، في دلالة (أل) خلافٌ بين العلماء على أربعة أقوالٍ: الأُوَّلُ: أنَّها لِلاستغراق، وهو الأرجح، وقد اختاره جماعة مِنْ أهل العلم، منْهُمُّ ابنُ عَطيَّة الأندلسيُّ (4).

والثَّاني: أنَّها لتعريف الجِنْس، ومال إليه الزَّمخشريُّ، وجعلَ الأُوَّلَ وَهمًا؛ فقال: "وَالْإسْتغراقُ الذي يتوَهَّمُه كثيرٌ مِنَ النَّاس وَهَمٌّ مِنْهُمٌ "(5).

الحامِدُ كُلُّها الله، ومامِن خَيْرٍ إلاّ هو مُوليه، ومامِن نِعمةٍ إلاّ هو مُتفضَّلٌ بها

<sup>(1)</sup> العُلَيْمِيّ، فتح الرَّحمن في تفسير القرآن: 1/42.

<sup>(2)</sup> الواحديُّ، التَّفسير البسيط: 490-489.

<sup>.</sup> (3) ابن جرير، جامع البيان: 1/135، السعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 39.

<sup>(4)</sup> ابن عطيَّة، الحرَّرُ الوجيز: 1/66.

<sup>(5)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/10.

وهذهِ المسألةُ مِنَ دقائق قضايا البلاغة التِي تُبَطِنُ اعتزَالًا(1)، وقَدَ فات ابنَ المُنيِّرِ التَّنبيةُ عَلَيْهَا، قال ابنُ تيميَّةَ الحفيدُ: "الحمدُ إذا كان للجِنْسِ أوجَبَ أن يكون لغيره أفرادُ مِن أفراد هذا الجنسِ، كما تقُولُه القَدَرِيَّة، وأمَّا أهل السُّنَّة فيقولُونَ: الحمدُ لله كُلُّهُ"(2).

والثَّالث: أنَّها لِلعَهْدِ، على معنى أنَّهُ "الحمدُ الذي حَمِدَ به نفسَه وحَمِدَهُ به أولِياؤُهُ"<sup>(3)</sup>، والعِبْرَةُ بِحَمْدِ مَنْ ذُكِر، فَلا فَرْدَ مِنْهُ لِغيْره (4).

والرَّابِع: أَنَّها لِلكَمَالِ، وهو مُخرَّجٌ على كلامٍ لِسِيبَوَيْهِ في (أل) الداخلةِ على الصِّفات (5). والقولُ الأوَّل أصَحُّ - كما سبق-، وقد ذكر السُّيوطِيُّ أَنَّه قول المُحَقِّقين (6).

قال البَيْضَاوِيُّ في وجه الإستِغراق: "إِذِ الحمدُ في الحقيقة كُلُّهُ له؛ إِذْ ما مِن خير إلاَّ وهو مُولِيهِ بِوَسَطٍ أو بِغَيْرِ وَسَطٍ"<sup>(7)</sup>.

> الحَمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشُّكْرِ وَالمَدْحِ

واخْتِيرَ الحَمْدُ دونَ الشُّكْرِ؛ لكون الحَمْدِ يعُمَّ الفضائلَ والفواضِلَ، بخلاف الشُّكُر؛ فإنَّه خاصُّ بالفواضل، فأُوثِرَ اللَّفظ الأَعَمُّ.

وعُبِّر بالحَمْدِ دون المَدْحِ، مع أَنَّ المدحَ أَعَمُّ؛ لكونِهِ عاريًا عَنِ المحبَّة والتَّعظيم، حتَّى زعمَ بعضُ أهل العلمِ أَنَّ المدحَ لا يُطلق على اللهِ تعالى (8)، والأَدْخَلُ في الثَّنَاءِ أَن يَصْحَبَ ذكرَ صفات الكمالِ: حبُّ وتعظيمٌ.

<sup>(1)</sup> وللشُيوطيِّ توجيهٌ لكلام الزَّمخشرِيِّ، ينظر: نَواهِد الأبكار 770-1/169، حيث أنكر أن يكونَ مُرَادُ الزمخشريِّ مَبْنِيًّا على مسألة خَلْقِ أفعال العبادِ، إلَّا أنَّ كلام الزمخشريِّ في الكشَّافِ كالصَّريح في خلافِ ما قرَّره الشُيوطيُّ؛ لأنَّ تعريف الجنس يُنَافِي الاستغراقَ، كما بيَّنه الواحديُّ في التَّفسير البسيط: 1/482، والله أعلم.

<sup>(2)</sup> أحمد ابن تيميَّة، قاعدة حسنة في الباقيات الصَّالحات، تح: أشرف بن عبد القصود، مكتبة أضواء السَّلف، ط1، 1422، ص: 42.

<sup>(3)</sup> الواحديُّ، التَّفسير البسيط: 483-1/482.

<sup>(4)</sup> الشّربينِي، السّراج المُنِير: 1/8.

<sup>(5)</sup> الخطيب الشّربيني، السّراج المنير: 1/8.

<sup>(6)</sup> السُّيوطي، نواهد الأبكار: 1/164.

<sup>(7)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/27.

<sup>(8)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/32.

وفي صحيح البخاريّ 4634، وصحيح مسلم 1499، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لاَ شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللَّه».

دلالــة الجُـمْـلَـة الاسمتة على أنَّ

الحَمْدَ مُستَحَقُّ

لله تعالى، وعلى

اسْتِغْراق جَميعِ المَحامد، وعلى

خلف دجميع

الحامديين،

وعــلى الثّبوت والدَّوام

### إيثارُ التَّعْبِيرِ بِجُمْلَةِ الحَمْدِ الِاسْمِيَّةِ دُونَ الفِعْلِيَّةِ:

قولُه: ﴿ الله كُمُدُ لِلَّهِ ﴾ جُملةُ اسميةٌ، وأُوثِرَت على الجُمَلة الفِعَلِيَّة (أَحمدُ الله)؛ لوجوهِ (١٠):

أَحَدها: أَنَّ (أَحْمَدُ الله) يُوهِمُ أَنَّ قائلَهَا قادرٌ على تَوْفِيَةِ الحَمْدِ حَقَّهُ، بخلافِ (الحَمْدُ لله)؛ فإنه يُفيد استحقاق اللهِ تعالى للحَمْدِ قَبْلَ حَمْدِ الخلقِ له.

تَانِيهَا: إذا قَالَ: (أَحْمَدُ الله)، كَانَ قَدْ حَمِدَ الله نفسَهُ على طريقة الالتفات -في مذهب السَّكَّاكيّ-؛ "وإذا قال: ﴿ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ﴾؛ فقد دخَلَ فيه حَمَّدُهُ وحَمَّدُ غيرِه جميعًا مِن لَدُنْ خَلْقِ العالم إلى انتهاء دخول أهل الجنَّة الجنَّة ﴿وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾"(2).

ثَالِثها: أَنَّ ﴿ٱلْحُمَٰدُ لِلَّهِ﴾ دالَّةٌ على استحقاق اللهِ ﷺ لِلحَمْدِ، بخلاف (أَحْمَدُ الله)؛ فَلَا يَدُنُّ على ذلك، واللَّفظ الدَّال على استحقاق الله لِلحَمْدِ مُقَدَّمٌ على اللَّفظِ الدالِّ على حَمْدِ فَرَدِ له.

رَابِعها: أَنَّ (أَحْمَدُ الله) إخبارٌ مِنَ العَبْدِ بأَنَّهُ حَامِدٌ(٥)، وحقيقةُ الحمد - كما سَلَف-مُقْتَرِنٌ بالتَّعظيم، فالمُتَلفِّظ بـ (أحمد الله) مُدَّع أَنَّ قلبَهُ مُعَظِّمٌ لله تعالى، فإن كان غافلًا عِنْدَ التَّلفُظ؛ كان في كلامِه نَوْعٌ كَذِب، بخلاف: ﴿ ٱلْحُمَدُ لِلّهِ ﴾ فهو صِدق بكُلِّ حال.

خامسها: أنَّ في ﴿ الْخُمْدُ لِلَهِ ﴾ مِنَ الاِستةِ أَراق لأنواع المحامد ما لَيْسَ في (أحمد الله). سادسها: أنَّ ﴿ الْخُمْدُ لِلَهِ ﴾ جملة أسميَّة، وهي دالَّة على الثُّبوت والاستمرار بالقرائن، بخلاف (أحمد الله) فإنَّها جملة فعليَّة تَدُلُّ على التَّجدُّدِ والحدوثِ، والثُّبوتُ والاستمرارُ أنسَبُ في مقام الثَّناءِ.

سابِعها: أنَّ في ﴿ٱلْحُمُدُ لِلَهِ﴾ تعليمًا للحَمْدِ مع التَّعريضِ بِالْاسْتِغْنَاءِ عن الخلقِ؛ أي: الحمد لله وإن لَمْ يَحْمَدُهُ أحدٌ (٩).

<sup>(1)</sup> الرَّازيّ، التّفسير الكبير: 1/191.

<sup>(2)</sup> السُّيوطي، نواهد الأبكار: 1/166.

<sup>(3)</sup> إذا قدَّرنا أوَّل السُّورة: (قُولُوا)، وإلا فالوجه الثاني هو المرادُ، ولا مانع مِنَ الجمع بينَهُما بضَرْبٍ من ضُروبِ التَّاويلِ السَّائِغِ القَرِيبِ.

<sup>(4)</sup> ابن عَجِيبة، البحر الديد: 1/53.

#### اسْتِحْقَاقُ اللهِ الحَمْدَ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ الخامدُونَ

### جملةُ ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ بَيْنَ الخبرِ والإنشَاءِ:

جملة ﴿ٱلْحَمُدُ لِلّهِ﴾ خبريةٌ في اللَّفظ، إنشائيَّةٌ في المعنى؛ وذلك "لحصول الحمد بالتَّكلُّم بها مع الإذْ عَان لمَدْلُولها"(1)، والقولُ بأنَّها خبرٌ لفظًا ومعنَّى أبلَغٌ؛ لأنَّ القول بالإنشائيَّة يلزَمٌ منه أنَّ الحَمْدَ يقعُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّفْظ، بخلاف القولِ بالخبريَّة؛ فإنَّ مقتضَاه أنَّ الحَمْدَ واقعٌ قَبْلُ، ومُوَدَّى الخَبريَّة إنشاءٌ، بخلافِ العكس.

وهذا كُلُهُ إذا نظرنا إلى جملة ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ في ذاتِهَا، دون النَّظر إلى تقدير فِعْلِ قَبْلَهَا هو (قُولُوا)، كما سبق نظيرُه في الكلام عَنِ البسملة.

### دلالة الاسميّة على ثُبُوت الحَمْدِ وَاسْتِقْرَاره:

وقوله: ﴿ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ﴾ برفع ﴿ٱلْحَمْدُ﴾ على الابتداءِ، ولم يُنصَبُ كما هو غالب سَنَنِ العرب في كلامها مِن نَصْبِ جملةٍ مِنَ المصادِرِ بأفعالٍ مُضمَرةٍ، ونُكتةُ هذا العدولِ: الدَّلالة على استقرارِ هذَا المعنى وثباتِهِ (2).

#### أقوالُ العُلماء في معاني اللَّام الدَّاخلةِ على لفظِ الجَلالةِ:

واللَّامُ في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ لِلاسْتِحْقَاق، وقيل: لِلمِلْكِ، وقيل: لِلمِلْكِ، وقيل: لِلاختصاص<sup>(3)</sup>، ولها وجه صناعي وهو أن تكونَ للتَّقوية.

ووَجْهُ حَمْلِهَا على المِلْكِ: أَنَّه سبحانه خالقٌ لكلِّ مَنْ نَطَقَ بالحَمْدِ، فكان مالكًا له؛ إذِ الخَالقُ مالكُ(4).

ووجه الاختصاص: أنَّ له بكُلِّ المحامدِ اختصَاصًا<sup>(5)</sup>، "ثُمَّ هَذَا الإِخْتِصَاصُ اخْتِصَاصُ ادِّعَائِيٌّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصْرِ الاِدِّعَائِيُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصْرِ الاِدِّعَائِيُّ لَلْمُنَالَغَة".(6).

الحمدُ مُستَحَقُّ لِلَّهِ، ومُختصُّ

<sup>(1)</sup> الشّربينيّ، السّراج المنير: 1/8.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/9.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التّفسير البسيط: 1/483، والقِنُّوجي، فتح البيان: 11/161.

<sup>(4)</sup> القِنُّوجي، فتح البيان: 11/161.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/160.

<sup>(6)</sup> القِنُّوجي، فتح البيان: 11/161.

ذِكْرُ اسْم اللهِ

تَـعَـالَ تَـلَـذُّذُ

وَتَرَكُّ

وكونُ اللام للاستحقاقِ هو الأَشْبَهُ بالقواعدِ، ولهذا اقْتَصَر عليه أبو حَيَّان (١٠)؛ فإنَّ لاَمَ الاِسْتِحْقَاقِ هِي الواقِعَة بَين مَعْنَى وَذَاتٍ (٢٠)، كما هَهُنَا.

وكونُها للتَّقويةِ على اعتبارِ أنَّها "قَوَّتُ تَعَلُّقَ الْعَامِلِ بِالْمَفْعُولِ لِضَغَفِ الْعَامِلِ بِالْفَرْعِيَّةِ وَزَادَهُ التَّغْرِيثُ بِاللَّامِ ضَغَفًا لِأَنَّهُ أَبْعَدَ شَبَهَهُ بِالْأَفْعَالِ"(3).

#### من بلاغةِ إظْهارِ لَفْظِ الجَلالةِ دونَ إضمارِه:

في قوله سبحانه: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ ﴾ عُدُولٌ عن مقتضى الظَّاهر؛ إذَ هذه الآيةُ جاءت بعد قوله تعالى: ﴿ بِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ، فتقدَّم ذكرٌ اسْمِه تعالى في ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ﴾ ، فكان مقتضى الظَّاهر أَنْ يُقَالَ: (الحَمَدُ لَهُ )؛ ففي قوله: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ إظهارٌ في مَقَام الْإِضْمَارِ (4).

ونُكَتَةُ الإِظْهَار هُنَا: التَّلذُّذُ والتَّبرُّكُ بذِكْرِ اللهِ تعالى باسْمِهِ الصَّريح دون الضَّمير الرَّاجِع لَهُ، والله أعلمُ.

وقد ذَكَر البِقَاعِيُّ نظيرَه عِند قول الله تعالى: ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَلْنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ النم: 57: "وأَظْهَرَ ولم يُضْمِر؛ إظهارًا للتَّعظيم وتلذُّذا بذِكْر الإسم الشَّريف، فَقَالَ: (الله) "(5)؛ إِذَ إِنَّ مُقْتَضَى الظَّاهر: لَوْ أَنَّه هداني؛ لأَنَّهُ سبق ذِكْرُه بِاسمه الصَّريح فِي الآية قبلَها في قولِه: ﴿ عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ ﴾ النم: 56].

## الفرقُ بين ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ و﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ ﴾:

وجاء هُنا قوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وفي سُورةِ الجَاثية: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْحُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ الحاثية: ١٥٥؛ لِأَنَّ مِنْ مُرَادَاتِ آية الفاتحة تعليمَ العبادِ الحَمْدَ، فلا وَجْهَ لإيرادِ الكلام على جهةِ

مَطلَعُ الفاتحة يُعلِّمُ العبادَ كيفيَّةَ الحَمْد والثّناء على الله يما هو أهلُهُ

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/34.

<sup>(2)</sup> ابن هشام، مغنى اللّبيب، ص: 275.

<sup>(3)</sup> القِنُّوجي، فتح البيان: 11/161.

<sup>(4)</sup> الصَّعيديّ، بغية الإيضاح: 1/135.

<sup>(5)</sup> البقاعيّ، نَظْمُ الدّرر: 16/539.

القَصْر، بخلاف آية الجَاثيَة؛ فإنَّها جاءت "على تقدير الجواب بَعْدَ إِرْغَامِ المُكَذِّبِ وقَهْرِهِ ووقوع الأمرِ مُطابقا لإخبار الرُّسُل ﷺ، وظهور ما كذَّب الجاحدُ به، فعند وضوح الأمر كَأْنُ قَدُ قيل: لمَن الحَمْدُ ومَنْ أَهْلُه؟ فكان الجوابُ على ذلك، فقيل: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْحُمْدُ﴾ الجاثية: 36]، نظيرٌ هَذَا قوله تعالى: ﴿لِّمَن ٱلْمُلُّكُ ۗ ثُمَّ قال: ﴿لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ (1) [غافر: 16] (1)

> دلالة اشم (اللهِ) عَـلَى صـفَـاتِ الْجَلَال وَالْجَمَال والكمال، ولَـوْ عُلِّقَ الحمدُ باسم آخر لأَوْهَــمَ النَّعليقُ اختصاص الحمد بذلك الاسم

لفظُ (العالَين) يشملُ جميعَ الأجناس، وفيه تغليبُ العقلاء منهم، ودلالة عبالي التعباليم والعلامة

#### سرُّ تَعْليق الحَمْدِ بلفظ الجلالة:

اخْتير الاسمُ الأُحْسَنُ ﴿ ٱللَّه ﴾ مع الحَمْد دون غيره منَ الأسماء؛ لكونه بمفرده دَالًّا على صفات الجلال والجمال والكمال، ولدلالة ذلك على استحقاقه الحمد لذاته؛ بخلاف ما لَوْ عُلِّقَ الحَمْدُ على غيره منَ الأسماء؛ فإنَّهُ قَد يُتوهَّم اختصاصٌ الحَمَد بصفة دُونَ أُخْرَى؛ إِذْ إِنَّ تَعَلِيقَ حُكُم بِلفظٍ مُشْتَقًّ مُشْعِرٌ بِعِلِيَّةِ مَا مِنْهُ الاشتقاقُ (2).

### سِرُّ الْعُدُولِ عَنِ (العَوَالِمِ) إِلَى ﴿ٱلْعَلَمِينَ ﴾:

وقوله سبحانه: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾، سبق أنَّ العَالَمين: جَمْع (عالَم)، وَ(عَالَمٌ) تُجمَعُ في الأصلِ عَلَى: (عَوَالمَ)، ولا تُجمع جَمْعَ مذكَّر سالِمًا، فَإِذا أَجْرِيَتُ مُجْرَى جمع المذكر السالم في الإعراب؛ كانت مُلْحَقَةً به وليست جمعًا على الحقيقة.

وإنَّما لَمْ تُعَدَّ كلمة ﴿ٱلْعَلَمِينَ﴾ جمعَ مذكَّر سالمًا حقيقةً؛ لأنَّ مفردَها -وهو عالمُ - فَقَدَ شَرْطَ جَمْعِه هذا الجَمْعَ؛ إذْ إنَّهُ ليس علمًا ولا وصفًا، وإنَّما هو مِنْ أسماء الأجناس(3).

فَحَصلَ عُدولٌ في جمع هذه الكلمةِ عَن (العوالم) إلَى ﴿ٱلْعَالَمِينَ ﴾، وسوَّعَ هذا العدولَ ثلاثةٌ أَوْجُهِ:

<sup>(1)</sup> الغَرْنَاطيُّ، مِلاَك التَّأْوِيلِ: 1/12.

<sup>(2)</sup> الهرريّ، حدائق الرَّوح والرّيحان: 1/226.

<sup>(3)</sup> ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك: 61-1/60.

أحدُهَا: ما في كلمة (العالَم) مِنْ معنى الوَصَفِيَّة؛ إِذْ هو دالٌّ على معنى العِلْمِ أو العلامَةِ، على ما سبق ذِكَرُه.

ثَانِيهِمَا: أَنَّهُ عُدِلَ إلى ﴿ٱلْعَلَمِينَ﴾؛ تَغَليبًا للعقلاء على غَيْرِهِم، وذَكَرَ هذا الوجهَ البيضاويُّ في قوله: "وإنَّما جَمَعَه لِيَشْمَل ما تحته مِنَ الأجناس المُختلفة، وغلَّب الْعُقَلَاء منْهُمُ، فجمَعَهُ بالياء والنُّون "(1).

تَالِثُهَا: أَنَّ فِي جَمِّعِ (عَالَمٍ) على (عَالَمِنَ) بَدَلًا من (عَوَالِمَ) عُدُولًا عن جمع الكَثْرَةِ إلى جمع القَلَّدِ؛ "تَنْبِيهًا على أنَّهم وإِنْ كَثُرُوا فَهُم قَلِيلون فِي جانِبِ عَظَمَتِه تعالى وكِبْرِيَائِه "(2).

#### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### الحَمْدُ وَالشُّكْرُ:

الحَمْدُ هو الشُّكُرُ عند الأَخْفَشِ وجماعةٍ<sup>(3)</sup>، وفِيه نَظَرُّ، بل بينَهُمَا فرقُّ.

وذهَب الخطابيُّ إلى أنَّ الشَّكرَ أعمُّ مُطِّلقا مِنَ الحمد، فقال: "الحمد نوعُ، وَالشُّكر جِنِّس، فكلُّ حَمْدٍ شُكْرٌ، وليس كُلُّ شُكْرٍ حمدًا"(4)، وعكس الجَوْهَرِيُّ فجعل الحَمْدَ أعمَّ مُطلقا مِنَ الشُّكر (5).

والصَّوابُ أَنَّ بِينِ الحمدِ والشُّكْرِ عمومًا وخصوصًا وَجُهِيًّا؛ فالحمدُ أعمُّ مُتَعَلِّقًا أخصُّ آلةً، والشُّكْرُ: أخصُّ مُتَعَلَّقًا وأعمُّ آلةً<sup>(6)</sup>.

وذلك أنَّ الحَمْدَ يكون في مقابِل النِّعمةِ ويكون ابتداءً، قال الأزهريُّ: "الحمدُ قَدْ يكون شُكَرًا للصَّنِيعة، وَيكون ابْتِدَاءً للثَّنَاء عَلَى

الحَمْدُ يكونُ في مقابِل النِّعمَةِ ويكونُ البِّدداءً، ويكونُ البِيداءً، والشُّكْرُ لا يكونُ إلا في مُقَابِل نِعْمَةِ

<sup>(1)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/28.

<sup>(2)</sup> الهرري، حدائق الروح والريحان: 1/57.

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة: (حمد)، وذكر بِهرام الدَّمِيريّ في تحبير المختصر: 1/62، أنه ظاهر قول سيبويه.

وهو ظاهر كلام ابن جرير في تفسيره: 1/138.

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة: (حمد).

<sup>(5)</sup> الجوهري، الصحاح: (حمد).

<sup>(6)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 202، والتَّهَانَوِي، كشَّاف اصطلاحات الفنون: 1/541، وحافظ حكمي، معارج القبول: 1/12.

الحَمْدُ يكونُ

باللِّسان والقَلْب

دُون الجوارحِ، والشُّكْرُ يكون

بالقلب واللِّسان

والجَوارح

الرَّجُٰلِ"(1)، بل قد يُحَمِّدُ على المُصيبَةِ(2)، وذلك في حَمْدِ اللهِ تعالَى؛ إِذْ يكون عَلَى كلِّ حالٍ.

بخلاف الشُّكُر؛ فلا يكون إلا في مُقَابَلِ نِغَمَةٍ، قال في القَامُوسِ؛ "قَالُ في القَامُوسِ؛ "الشُّكْرُ -بالضَّمِّ-: عِرُفانُ الإِحْسانِ ونَشْرُه، وَلا يَكُونُ إلاَّ عن يَدٍ "(3). فتَحَصَّل من هذا أنَّ الحَمْدَ أعمُّ متعلَّقًا من الشُّكر.

أمَّا الآلةُ؛ فالحَمَّدُ يكون باللِّسان والقلبِ دُون الجوارحِ، كما يُستفادُ هذا مِنْ حَدِّ الحَمْدِ المَغَزُّوِّ آنفًا إلى ابْنِ سِيدَهُ وابْنِ تيميَّة، يُستفادُ هذا مِنْ حَدِّ الحَمْدِ المَغَزُّوِّ آنفًا إلى ابْنِ سِيدَهُ وابْنِ تيميَّة، بخلاف الشُّكْرِ فَإنَّه يكون بالقلب واللِّسان والجوارح، كما قال الله سبحانه: ﴿ اعْمَلُواْ عَالَ دَاوُردَ شُكْرَاً ﴾ [سَبَّ: 13]، فتقرَّر من هذا أَنَّ الشُّكْرَ أَعُمُ منْ جهة الآلة.

#### الحَمْدُ وَالمَدْحُ:

الــحَـــمْـــدُ لا يُسْتَحَقُّ إِلَّا على فِـغــلٍ حَـسَـنٍ، والمَدْحُ أعمُّ

اخْتَلف العلماءُ في الفَرْقِ بينَهُمَا على أقوال:

ذهب المَاوَرْدِيُّ إلى أَنَّ الفرقَ بَيْنَهُما مِنْ جهة أَنَّ الحَمْدَ لا يُسْتَحَقُّ إلَّا على فِعْلِ وغير فعلٍ، يُسْتَحَقُّ إلَّا على فِعْلِ وغير فعلٍ، وأمَّا المدحُ فيكون على فِعْلٍ وغير فعلٍ، وبهذا التَّقرير يكون المَدْحُ أعمَّ مِنَ الحَمْدِ مطلقًا.

وفرَّع على هذَا أَنَّ الله تعالى يُحْمَدُ على صفاتِ أفعالِهِ بأنَّه الخالق والرَّازِق ويُمَدَّحُ عليها، ولا يجوزُ أَنْ يُحْمَدَ على صِفَاتِ ذاتِهِ، كَكَوْنهِ عالمًا (4).

<sup>(1)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (حمد).

<sup>(2)</sup> كمَا جاء مِن حديث أبي موسى الأشعري ﴿ أَنَّ رسول اللهِ ﴿ قَال: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِللَّائِكَتِهِ: فَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: فَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: فَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ: النُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ مَاذَا فَال عَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ»، رواه الترمذي، حديث رقم: (1021)، وهو حسن كما في صحيح الجامع الصَّغير: حديث رقم: (795).

<sup>(3)</sup> الفيروزابادي، القاموس الحيط، ص: 419.

<sup>(4)</sup> المَاوَرْدِيّ، النُّكت والعيون: 54-1/53.

#### تَفريقُ الرّازي بين الحمد والمَدح:

الحمدَ لا يكون إلا لحيًّ، ويكونُ بعْدَ الإحسان، ومـــأمـــورٌ به مُطلَقًا، وخاصٌّ بفضيلة الإنعام، والمَدحُ غيرُ ذلك

ذهَب الفخر الرَّازِيِّ (4) إلى أنَّ الفرقَ بَيْنَهُمَا مِنْ أربعة أوجُهٍ:

أَحَدُهَا: أنَّ الحمدَ لا يكون إلا لحيٍّ، والمدحَ يكون لِلحَيِّ وغيرِه، فقد يَمۡدَحُ الإنسانُ جمادًا.

ثَانيها: أنَّ المدح يكون قبلَ الإحسَانِ أو بعدَهُ، والحمدَ لا يكون إلا بَعۡدَ إحسانِ.

ثالثها: أنَّ الحمدَ مأمورٌ به مطلقًا، وأمَّا المدحُ فقد يكون مَذْمُومًا مَنْهيًّا عنه.

رَابِعها: أَنَّ المدحَ خاصُّ بنوعٍ مِنَ الفَضَائِل، أَمَّا الحَمَدُ فخاصُّ بفضيلةِ الإِنْعَامِ والإحسانِ، فهو مُخْتَصُّ بفضيلةٍ بعينِهَا.

وهذه الأوجُّهُ -عدا الأوَّلَ- أشبَهُ بالفرق بين المدح والشُّكْرِ، لا بين المدح والحمدِ، إلَّا أَنَّ مذهب الرَّازيِّ أَنَّ الحمدَ مُتَعَلِّقُ بمُطْلَقِ الإِنْعَامِ، والشُّكْرَ متعلِّق بالإنعام الواصلِ إلى الشَّاكِر، ولذا قال مَا قَالَ.

وذهب ابْنُ القيِّم إلى أنَّ الحمدَ: هو الإخبارُ عن محاسن المحمودِ مع حُبِّه وإجلاله وتعظيمه، أمَّا المدحُ؛ فهو ذلك الإخبارُ مُجَرَّدًا عن الحُبِّ وتوابعه (5).

وهذا أصحُّ ما قيلَ في الفرقِ بينهما، وبهذا التقريرِ يكونُ المدُّ أَعَمَّ مِنَ الحَمَّدِ مطلقًا. والله أعلمُ.

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/52.

<sup>(2)</sup> الكرماني، غرائب التّفسير: 1/96.

رَبُ بَا الْعَسِكُرِيُّ ، الفروقِ اللَّغُويَّة ، ص: 50. (3) أَبُو هَلالُ العسكريُّ ، الفروقِ اللَّغُويَّة ، ص: 50.

<sup>(4)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 1/191.

<sup>(5)</sup> ابن القيِّم، بدائع الفوائد: 2/93.

# ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣ ﴾ [الفاتحة: 3]

#### هُ مُناسَبَةُ الآيَة لَا قَبْلَها:

بعد حَمْدِ اللهِ تعالى الموصوفِ بكونِهِ ربَّ العالمَين، وهو وصفٌ مُشعِرٌ بالرَّهْبَةِ؛ أَعْقَبَهُ بوصفِهِ نفسَهُ به ﴿ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ﴾؛ ليكون ترغيبًا بعد ترهيب<sup>(1)</sup>، "وبدأ أوَّلًا بالوصف بالرُّبُوبيَّة، فَإِنِّ كان الرَّبُ بمعنى السَّيِّد أو بمعنى المالك أو بمعنى المعبودِ؛ كان صفةَ فعلٍ المَوصف بِهَا التَّصريفُ في المسُود والمملوك والعابد بِمَا أراد مِنَ الخير والشَّر، فناسب ذلك الوَصْفَ بالرَّحمانيَّة والرَّحِيمِيَّة؛ لِيَنْبَسِطَ أملُ العبدِ في العفو إِنْ زَلَّ، ويَقُوى رجاؤُهُ إِنْ هَفَا "<sup>(2)</sup>.

وهذه الآيةُ والتي قبلها اشْتَركتَا في حَمْدِ اللهِ تعالى، أمَّا الحَمْدُ في ﴿ٱلْحَمْدُ لِلّهِ﴾ فظاهرٌ، وأمَّا الحَمْدُ في ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾؛ فَلِأَنَّ الحمدَ ذِكْرُ محاسن المحمودِ مع المحبَّة والتَّعظيم، وهَذَا منْهَا، ثُمَّ إنَّ الحَمْدَ إذا تكرَّر صارَ ثناءً (3).

إثبات الحمد وفي ذِكْرِ ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ عَقِبَ ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ تَنْبِيهٌ لله سبيل لنيل إلى أنَّ مِن أسباب نَيلِ رحمةِ الله: حَمْدَهُ، ولِذَا إذا حَمِدَ العاطِسُ رحمته (بَّهُ: قيلَ له: يَرْحَمُكَ اللهُ(٩).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

سبَق شرحٌ مفرداتِ هذه الآية عندَ الكلام عَنِ البسملة، فأَغْنَى ذلك عَنْ إعادتِهِ.

# 🚯 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ صاحبِ الرَّحمةِ الواسعةِ، التي يَرْحَمُ بهَا خَلْقَهُ جميعَهُمْ، وصاحب الرَّحمة الدّائمة؛ فَلِلْمُتَّقين الرَّحمةُ المطلقةُ، ومَنْ سِواهُم لَهُ نصيبٌ منها.

<sup>(1)</sup> القرطبيُّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/139.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر المعيط: 1/35.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويّة، ص: 150.

<sup>(4)</sup> الهرريّ، حدائق الرّوح والرّيحان: 1/60.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيّ وَالبَلاغِيّ:

# عِظَمُ قَدْرِ اسْمَي اللهِ الرَّحْمَٰنِ وَالرَّحِيمِ:

تكرَّر قَولُه: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ في البسملةِ وفي هذا الموضع من فاتحة الكتاب، ونُكتة التَّكرارِ: التَّوْكِيدُ (1)؛ تنبيهًا على عِظَمِ قَدرِهِما وتأكُّدِ أمرهِما (2).

وفيهِ الإشارةُ إلى أنَّ الاعتناءَ بالرَّحمة أكثر مِن غيرها(3).

وفي الآيةِ أوجهٌ في البلاغةِ سلَفَتِ الإشارةُ إليها عند البسملة، فلا حاجة إلى إعادة شَيْءِ مِنْهَا.

ذِكْ للرَّحْمَة بصيغَ تَيِ (السرّحـمـن) و(الرّحيم) تَأْكيدٌ على الرَّحْمَة، وتَنْويهُ بِشَأْنِها

<sup>(1)</sup> الكرمانّي، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص: 65.

<sup>(2)</sup> البَسِيليِّ، نكت وتنبيهات في تفسير القرآن الجيد: 2/52.

<sup>(3)</sup> القِنَّوجيِّ، فتح البيان: 1/46.

# ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤ ﴾ [الفاتحة: ٤]

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

إتباعُ ذِكْرِ الرَّحمةِ بذكر الماك إتمامٌ لمَعْنى الرُّبوبِيَّة التي مِنْ مَعانيها المُلكُ ونُفوذُ الأُم

"لمَّا كان الرَّبُّ المنعوتُ بالرَّحمة قد لا يكون مالِكًا، وكانت الرُّبوبيَّةُ لا تَتِمُّ إِلَّا بالملك المُفيد لِلعِزَّة المقرونِ بالهَيْبَة المُثْمِرَة لِلبَطْشِ والقهر، المُنْتِجِ لنُفُوذ الأمر؛ أَتْبَعَ ذَلِكَ بقولِه: ﴿مَلِكِ يَوْمِ البَّكِينِ ﴾؛ تَرْهِيبًا مِن سَطَوَات مَجْدِه "(1).

وهذه الآيةُ والتي قبلها تشتركانِ في حَمْدِ اللهِ تعالى -على ما سبقَ ذِكْرٌ وجَهْهِ قريبًا-، وهو ضَرّبٌ مِن ضروب التناسُب.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ مَلِكِ ﴾: مشتقٌّ مِنَ المِلَكِ -بكسر الميم وفتحها-، والمَلِكُ: مشتقٌّ مِن المُلَكِ -بضم الميم-(2).

والمِلْكُ أصلهُ: الشَّدُّ والرَّبْطُ<sup>(3)</sup>، ومِنْهُ: إِمْلاَكُ العَرُوسِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ ورَبْطُ للنِّكاحِ<sup>(4)</sup>، أو هو: احْتِوَاءُ الشَّيءِ والقُدْرةُ عَلَيْهِ<sup>(5)</sup>، وهو راجعً إلى الأوَّلِ.

والمُلُكُ أصلهُ: قَهَرُ مَنْ تَتَأَتَّى مِنْهُ الطَّاعَةُ، أَوَ هُوَ التَّصَرُّفُ بالأَمْرِ والنَّهي في النَّاسِ<sup>6)</sup>.

والمِلْكُ والمَلْكُ –على ما سبق تقريره – يرجعان إلى أصلٍ جامعٍ؛ وهو القوَّةُ في الشَّيءِ (7).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/29.

<sup>(2)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ: 4/110.

<sup>(3)</sup> الزّجّاج، تفسير أسماء الله الحسني، ص: 30.

<sup>(4)</sup> ابن عادل، اللَّباب في علوم الكتاب: 1/184.

<sup>(5)</sup> ابن سِيدَه، المُحكم والحيط الأعظم: (ملك).

<sup>(6)</sup> السّمين، الدُّرُّ المصون: 1/48، والرّاغب، الفردات: (ملك).

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (ملك).

المالك يملك الأشياء كلها ويتصرّف فيها، والملك ينفذ أمره في ملكه

والمالِك: اسم فاعل مِنْ مَلَكِ يَمُلِكُ، والله هو المالك على الحقيقة، أي: "مالك الأشياء كلِّها ومُصَرِّفُها على إرادته لا يَمْتَنع عَلَيْهِ مِنْهَا شيء؛ لأنَّ المَالِكَ في كلّامِ العَرَبِ للشَّيْءِ: هو المتصرِّف فيه القادر عَلَيْهِ "(1).

والمَلِكُ: هُو مَن يَنْفُذُ أَمرُهُ في مُلْكِهِ(2).

2) ﴿ يَوْمِ ﴾: اليَوْمُ: هو المُدَّة الممتدَّةُ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ - وقيل: مِن طلوع الشَّمسِ(3) - إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَعُمُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (4)، ويُطلق على مُدَّةٍ مِن الزَّمانِ أَيًّا كان مقدارُها (5).

فأمَّا الإطلاق الأوَّل؛ فكَالوَارِدِ في قول الله تعالى: ﴿سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ [سأ: 18]، وكالذي في قوله سبحانه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 183-184].

وأمَّا الإطلاق الثَّاني؛ فكَالوَارِدِ في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِّنَ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ اللَّيْاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمُزَاً ﴾ [آل عمان: 14]؛ فإنَّ المُرَاد باليَوْمِ ما يَعُمُّ اللَّيْلَ كذَلِكَ، كمَا دُلَّت على ذلك آيةٌ شُورَة مَرْيَمَ: ﴿ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ [مريم: 10].

وأمًّا الإطلاقُ الثَّالِث؛ فكَالوَارِدِ في قولِه ﷺ: ﴿أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ ﴾ [البقرة: 254].

والمرادُ باليَوْمِ فِي ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ مُطْلَقُ الوقت (6)؛ وحقيقتُهُ: المُدَّةُ الممتَدَّة مِن مَبْدَأِ القيامة إلى وقت استقرار أهل الجنَّةِ في الجنَّة وأهل النَّارِ في النَّارِ.

3) ﴿ٱلدِّينِ﴾: أصلُ هذه المادَّةِ -وهي الدَّال والياء والنُّون- دالةٌ على اللُّزوم، ثُمَّ يأتي

<sup>(1)</sup> ابنُ إسحاق الزّجّاجيّ، اشتقاق أسماء الله، ص: 43.

<sup>(2)</sup> الزّجّاج، تفسير أسماء الله الحسني، ص: 30.

<sup>(3)</sup> ذكره الرّاغب في المفردات: (يوم)، وجعل القِنَّوْجِيُّ في فتح البيان: 1/47، هذا المعنى عُرفيًّا، وَبدْءَ اليوم من طلوع الفجر معنًى شرعيًّا. واستدرك السّمين الحلبيُّ في الدُّرِّ المون: 1/52، على الرّاغب في جعلِهِ مَبْدَأَ اليومِ طلوعَ الشمسِ، فقال: «وهذا إنَّما ذكرُوهُ في النَّهارِ لا في اليَوم».

<sup>(4)</sup> الفَيُّوميُّ، المصباح المنير: 2/682، وابنُ رُشد، بداية المجتهد: 2/200.

<sup>(5)</sup> الرّاغب، الفردات، ص: 894.

<sup>(6)</sup> القِنُّوجيّ، فتح البيان: 1/47.

في العربيَّةِ على أُوَجُهٍ ترجع كلُّهَا إلى شيءٍ يلزم الإنسانَ أو يلزمه الإنسانُ<sup>(1)</sup>، وردَّ ابنُ فارسٍ هذهِ المَادَّةَ إلى جِنْسٍ مِنَ الانقيادِ والذُّلِّ (2)، وهذا والذي قبلَهُ متلازمان.

وَوَرَدَ الدِّين في القرآن على أَوْجُهِ، بلغَ بها ابنُ الجَوْزِيِّ إلى أَحَدَ عَشَرَ وجْهًا(3).

وفي معنى الدِّين في قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ قولان(4):

أحدهما: الحساب، ومنه: «الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ»<sup>(5)</sup>، أي: حاسبَهَا<sup>(6)</sup>.

والآخرُ: الجزاءُ، ومنه المثلُ المشهور: (كَمَا تَدِينُ تُدَانُ)، أي: كما تُجاذِي تُجَازَى (7).

ولا تعارضَ بين القولَيْنِ، والأَوجَهُ حَمْلُ الآية عليهما معًا، ولذا قال ابن جرير: "والدِّينُ في هذا الموضع، بتأويل الحساب والمُجَازَاة بالأعمال"(8)، فجمعَهُمَا في صياغَةٍ واحدةٍ.

# 🚯 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

لا مُلْكَ في الآخرَة إلاّ لله الواحد القهَّار

يمجِّدُ الله تعالى نفسه بأنه المالكُ لكلِّ ما في يوم الحساب والجَزاء؛ وهو اليوم الآخِر الذي يقومُ فيه النّاسُ لربّ العالمين.

وفي الآية تذكيرٌ للمسلم باليوم الآخر، وحثُّ له على الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح، والكفِّ عن المعاصي والسيئات.

# ه الإِيضَاحُ اللُّغَوِيّ وَالبَلَاغِيّ:

### سِرُّ اختيارِ لفظ ﴿مَلِكِ ﴾ دون وصف (ربّ):

اختيرَ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ دون (ربِّ يوم الدِّين)؛ لأنَّ وصفَ (المالك) مُشْعِرٌ بإقامة الجزاء على أُوفَقِ كيفيَّاته بالأفعال المَجْزِيِّ

صِفة الـمُلك تُفيدُ إِقَامَة السِجَارِاءِ عَلَى أَوْفَقِ الكَيْفِيَّاتِ وَبِـمُـقْتَضَى العَدْل

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريُّ، الوِجوه والنظائر، ص: 217.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (دين).

<sup>(3)</sup> ابنُ الجوزي، نُزهة الأعين النَّواظر، ص: 299-297.

<sup>(4)</sup> المَاوَرْدِيّ، النُّكت والعيون: 1/56، وابن الجوزيّ، زاد المسير: 1/19.

<sup>(5)</sup> يُروى مرفوعًا ولا يصحُّ، رواه التَرِّمذيُّ في جامعه، حديث رقم: (2459)، وهو في ضعيف الجامع، حديث رقم: (4305).

<sup>(6)</sup> الزَّبيديُّ، تاج العروس: (دين).

<sup>(7)</sup> ابن سلاَّم، غريب الحديث: 3/136، وابن دريد، جمهرة اللغة: (دني).

<sup>(8)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/155.

عليها(1)، و(الملك) "مؤذنٌ بإقامة العدل وعَدَم الهَوادة فيه؛ لأنَّ شأن المَلك أن يُدبِّرُ صلاحَ الرَّعيَّة ويَذُبَّ عنهم، ولذلك أقام النَّاسُ الملوك عليهم"(2).

ولو جاء النَّظم القرآنيِّ: (رَبِّ يوم الدّين)؛ "لكانَ فيه مطمّعٌ للمُفسدين يجدُون من شأن الربِّ رحمةً وصَفَحًا "(3).

### اللَّفُّ وَالنَّشْرُ فِي مُتَعَلَّقَاتِ الْأَوْصَافِ:

قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ شبيهٌ باللَّفِّ، وقوله تعالى: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعُبُدُ ﴾ شبيهٌ بالنَّشْر؛ وذلك أنَّ ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ﴾ اشتمل على وصفين كُلِّيَّن: هما: وَصُفُ الله بالرُّبوبيَّة، ووصفُّهُ بالرَّحمة، والأوَّلُ مُلائم لقوله بعدُ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، والثَّاني ملائمٌ لقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، "فكان الأوَّلُ للأوَّل، والثَّاني للتَّاني"(4)، فكان بمنزلة اللُّفِّ والنَّشر المُرتَّب.

سِرُّ إضافَةِ لفظ ﴿مَلِكِ﴾ إلى ظرف الزّمان ﴿يَوْمِ﴾:

وفي قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ كنايَةٌ عن كونِهِ مالكًا للأمر كلِّهِ؛ ووجهُ ذلكَ أنَّ "تَمَلُّك الزَّمان -كتَمَلُّك المكان- يستلزم تَمَلُّك جميع ما فيه<sup>"(5)</sup>، ثم إنَّ فيه إثباتًا لمُلكه له مع البُرهان على ذلك؛ لأنَّ "مالكيَّةَ الظَّرف من حيث إنَّه ظرفٌ مُسْتلزمَةٌ لمالكيَّة المظروف بطريق بُرهانيِّ أبلَغ، فيكون حاصلٌ مَعْنَى مالكيَّة يوم الدِّين نفسِه من حيث إنَّه ظرفُّ: مالكية جميع الأمور التي كانت فيه"6).

ذِكْرُ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ من الإطناب بذِكر الخاصِّ بَعْدَ العام:

وتخصيص المُلُكِ بيوم الدِّين في قوله: ﴿ مَللِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ لا

مُلكة ملك يــوم الــدّيــن) للربوبية، ومُلاءمةُ (إِتَّاكَ نَعُبُدُ) للرّحيميّة

مِلْكِيَّةُ الزَّمَان تَسْتَلْزِمُ مِلْكِيَّةً جَمِيع مَا فِيهِ

تخصيصُ المُلك بيوم الـدّيـن عنَابَةً به، وتنسةٌ للاستعداد له

<sup>(1)</sup> ابنُ عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/174.

<sup>(2)</sup> ابنُ عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/174.

<sup>(3)</sup> ابنُ عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/174.

<sup>(4)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/36.

<sup>(5)</sup> الخفَاجِيّ، كفايةُ القاضي: 1/100.

<sup>(6)</sup> القُونَويّ، حاشيةٌ على الْبيضاويّ: 206-1/205.

ينفي مُلكَهُ لِمَا عداه؛ إِذَ إِنَّه سبقَ قبلُ الإخبارُ بأنَّهُ ربُّ العالمين، ومن معاني الرّبوبيّة المُلكُ والتّصرّفُ، وهذا عامُّ في الدَّارين: الدُّنيا والآخرة<sup>(1)</sup>، وعلى هذا؛ فيكون قوله: (مَلكِ يَوْم الدِّينِ) مِنَ الإطنَابِ بذِكرِ الخاصِّ بعد العامِّ؛ للعناية بشأن الفردِ الخاصِّ وهو يومُ القيامة.

### ظرفُ الزّمان (يوم) بين الاستعارة والمجاز المرسل:

وفي قوله: ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ، سبَقَ أَنَّ اليومَ في الأصل: المُدَّة المُمتدَّة المُمتدَّة المُمتدَّة المُمتدَّة لفظ مِن طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس، ثُمَّ استُعِيرَ فيما بين مُبتدأ (يـوم) للدّلالة القيامة إلى وقت استقرار أهل الدَّارين فيهما (2). على الـزّمَــن وتَخْريحهُ إلى المَاز المُرْسَل أَظْهَرُ مِن تخريحه على الاسْتغارَة؛ المُمتَدّ في يوم وتَخْريحهُ إلى المَاز المُرْسَل أَظْهَرُ مِن تخريحه على الاسْتغارَة؛

المُمتَدّ في يوم المُمتَدّ في يوم القيامة أو مجازٌ وتكون علاقتُه التَّقييدَ والإطلاقَ، فاليوم الذي هو الوقت الممتدُّ مِن مُرسلٌ علاقتُه التّقييدُ والإطلاق طلوع الفجر إلى غروبِ الشَّمس أُرِيدَ به مُطَلَقُ الوقتِ دون تقييده بطلوع الفجر وغروب الشَّمس.

وتَوْجِيهُهُ على الاستعارَةِ فيه ضَرِّبٌ مِن البُّعَدِ؛ إذْ يُخَرَّجُ على أنَّه شُبِّهَ الوقت الذي يمتَدُّ من مبتدأ القيامة إلى استقرار أهل الدَّارَيْنِ فيهما بالوقت الممتَدِّ مِن طلوع الفجر إلى غروب الشَّمْس، بجامِعِ: سُرعة الانقضاء في كلِّ، فالثَّاني سريعُ الاِنقضاءِ حقيقةً، والأُوَّلُ سريعُ الانقضاء بالنسبةِ للمُؤْمِنِينَ، فَقَدُ وَرَدَ في الحديث: «يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، كَقَدُ وَرَدَ في الحديث: «يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، كَقَدُ وَرَدَ في الحديث: «يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، كَقَدُر مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْر»(3).

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/134.

<sup>(2)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/143.

<sup>(3)</sup> رواه الحاكم في المستدرك، حديث رقم: (283)، وهو صحيح، كما في السِّلسلة الصَّحيحة، حديث رقم: (8193).

شُـمُـولِـيَّـةُ الْـحِـسَـاب

والجزاء لجميع

الأُزْمنَة

### عبارةُ ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أشملُ من (يوم القيامة):

وقال سبحانه: ﴿ مُلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ولم يَقُلُ: (يَوْمِ القِيَامَةِ)؛ لكونِ الأولِ أَعَمَّ؛ إذِ الدِّينُ بمعنى الجزاءِ والحساب يشمَل جميع أحوال القيامة مِنِ ابتداءِ النُّشور، إلى السَّرَمَدِ الدَّائم، بَلُ يكادُ يتناولُ النَّشأة الأُولى بأَسْرِها (١).

### ﴿ الفُرُوقُ المُعْجَميَّةُ:

#### ملِك، ومالِك:

اختُلف في المالك والملك؛ فقيل: هما بمعنَّى واحدٍ<sup>(2)</sup>، وقيل بينهما فَرَقٌ، واختلفوا في وَجِهِ الفرق بينهما على أقوال:

القولُ الأُوَّلُ: أَنَّ المالك أوسعُ وأدخَلُ في المَدْحِ مِنَ الملِكِ، وذلك من وجهين<sup>(3)</sup>:

أَحَدهما: أنَّه يقال: الله مالك الإنس والجنِّ والطَّير وكلِّ شيءٍ، ولكن لا يُقالُ: مَلِك كلِّ شيءٍ؛ إِذَ إِنَّ المَلِكَ خاصُّ بالعقلاء؛ لأَنَّ المُلكَ - كما سبق - قَهَرُ مَنْ تَتَأَتَّى مِنْهُ الطَّاعَةُ، ولا تَتَأَتَّى الطَّاعة إلاَّ مِنَ العُقلاء. قال الرَّاغِب: "المَلكُ: هو المُتَصَرِّف بالأمر والنَّهَي في الجُمَهُور، وذلك يَخْتَصُّ بسياسَةِ النَّاطقين، ولهذا يُقَالُ: مَلِكُ النَّاس، ولا يُقال: مَلك الأشياء "(4).

ثَانِيهما: أَنَّه لا يُوصَفُ أحدُّ بكونه مالكًا شيئًا إلا وهو يملِكُهُ، بخلاف الملكِ؛ فقد يكون ملكًا على شيءٍ وهو غيرٌ مالكٍ لهُ، كما يقال: ملكُ العَرَبِ.

وأدخـــــل في المَدح، والمَلِكُ خاصٌّ بالعُقلاء

<sup>(1)</sup> فَاضِلَ السَّامِرائيُّ، لمسات بيانيَّة، ص: 38.

<sup>(2)</sup> الثَّعلبيُّ، الكشفَ والبيان: 1/114.

<sup>(3)</sup> الثَّعلبي، الكشف والبيان: 1/114.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، مفردات ألفاظ القرآن: (ملك).

المَلِكِ أَعَمُّ مِن المالِكِ، وأمـرُهُ نافِذٌ على المالِك في مُلكه

القول الثاني: أنَّ المَلِكَ أَعَمُّ مِن المالِكِ<sup>(1)</sup> -وهو عَكْسُ الأوَّل-، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّ كُلَّ ملكِ مالكً، وليس كلُّ مالكِ ملكًا؛ فقد يملك الإنسانُ الشَّيْءَ الحقيرَ أو الجليلَ، ولكنه ليس مَلِكًا.

ثانيهما: أنَّ الملِكَ يَنْفُدُ أمرهُ على المالكِ في مُلْكِهِ، فقد يَمْنَعُ المَلِكُ مَالِكَ الشيءِ مِنَ التصرُّفِ فِيمَا يَمُلِكُهُ إِلَّا بإذْنِ مِنْهُ.

#### بين ﴿مَلِكِ ﴾ و﴿مَلِكِ ﴾ عُمومٌ وخُصوصٌ وَجْهِيّ:

وحاصِلٌ ما يُمْكِنُ قولُه (2): أَنَّ المالكَ والملِك بينهما عمومٌ وخصوص وَجْهِيُّ؛ فكلُّ واحدٍ منهما أعمُّ مِنْ وجهٍ وأخصُّ مِنْ وَجْهٍ، وبهذا يَنْتَظِمُ القولانِ السَّابقانِ في نظام واحدٍ.

وإذا ضَمَمْنَا ما قُرئ به في المتواتر ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (3) إلى هَذِهِ القراءة ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (4)؛ تكاملَ المَعْنَيَان.

<sup>(1)</sup> القرطبيُّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/140.

<sup>(2)</sup> فاضل السَّامرائيُّ، لمسات بيانيَّة، ص: 37-35.

<sup>(3)</sup> قرأ (ملك) بدونَ ألف: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، وأبو جعفر، ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 1/271.

<sup>(4)</sup> وقرأ (مالك) بإثبات الألف: عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخَلَف، ينظر: ابن الجزري، النشر: 1/271.

# ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ الفاتحة: 5

## مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

بعدَ حَمْد الله تعالى وهو مُتَضَمِّنِّ للحُبِّ والتعظيم -كما سبق-، وذكُر اسمين دالَّين على الرَّحمة وهما يَبْعَثَان على الرَّجاء، وذكُر مُلْكِهِ ليوم الدِّين وهو باعثٌ على الخوف؛ ذُكرت الغايةُ التي منّ أجلها خَلَقَ اللهُ تعالى الجنَّ والإنسَ وَهِيَ العِبَادةُ، والعبادةُ تقوم على أصولِ ثلاثةٍ؛ هي: الحُبُّ والرَّجاء والخوف<sup>(1)</sup>.

#### 🚳 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿نَعُبُدُ﴾: مِنَ العبادةِ، وهي في الأصل: الذُّلُّ والخضوعُ (2)، ومنه قولُهُم: طريقٌ مُعَبَّد؛ إذا كان مُذَلَّلا، من تأثير النَّاس فيه(3)، قال ابْنُ سِيدَهُ: "أصل العِبَادَة في اللَّغَة التَّذليل؛ مِن قَوْلِهم: طَرِيق مُعَبَّد، أي: مُذَّلِّل؛ بكثرة الوَطِّء عَلَيْه"(4).

والعبادةُ تُطلق إطلاقين:

أحدهما: التَّعَبُّدُ، وتُعَرَّفُ بأنَّها: اتِّباعُ خطابِ الشَّرْعِ المقترِنُ بالحُبِّ والخضوع(5).

والآخر: المُتَعَبَّدُ به، وتُعَرَّفُ بأنَّها: "اسْمٌ جَامع لكُلِّ مَا يُحبُّهُ الله ويرضاه منَ الَّأَقُوالِ والأعمالِ البَاطنَة وَالظَّاهِرَة"(6).

والمُراد في الآية: الإطلاقُ الأوَّلُ.

العبادة غانة الخَلْق، وهي قــائِــمَــةٌ عـلى الحُت والرَّجاء والخوف

العبادةُ اتِّباعُ خطاب الشَّرْع المُقترنُ بالحُبِّ والخضوع

<sup>(1)</sup> جماعة من علماء نجد، الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة: 13/72.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة، والزَّبيديّ، تاج العروس: (عبد).

<sup>(3)</sup> الأنباري، الزّاهر: 1/107.

<sup>(4)</sup> ابن سيدَه، الخصَّص: 4/62.

<sup>(5)</sup> ابن القيّم، مدارج السّالكين: 3/409.

<sup>(6)</sup> ابن تيميّة، العبوديّة، ص: 44.

الاستعانية والمُساعدة

طَـلَبُ الـعَـوْن والـمُظاهرة

# 🚷 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تدلُّ على الطَّلَب(2)، كما هو غالب معناها.

والعَوْنُ أو المعاونة: المُظَاهَرَةُ والمُسَاعَدَةُ(3).

نخصّك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحسدك، ولا نعتمد على أحد سواك

نخصُّكَ وحدَك بالعبادة، ولا نعبدُ أحدًا غيرَكَ، ونستعينُ بك في أُمُورِنا كلِّها، ولا نطلب العونَ منَ أحد غيركَ، ونعتمدٌ عليكَ في جَلِّب المنافع، ودَفع المضارِّ؛ إِذ الأَمْرُ كلُّهُ بيدكَ وحدكَ.

2) ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾: منَ الاستعانَة؛ وهي طَلَبُ العَوْن (1)؛ فالسِّين والتَّاء

وفي هذه الآية دليل على أنَّ كمالَ الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى، وبطلب العَون منه وحده دون سواه، وأنَّ العبادة أعلى مراتب الخضوع، ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً فعلها إلا لله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يَصَرف شيئًا من أنواع العبادات: كالدُّعاء، والاستغاثة، والذَّبْح، والطُّواف إلا لله وحده، وأنَّ في إخلاص العبادة لله وحده شفاءَ القلوب من داء التعلُّق بغير الله، ومن أمراض الرِّياء، والعُجْب، والكبرياء، ونحوها، وأنَّ مَن لم يُعنَّه الله على مقصوده، لم يَتحقُّقُ له ما يريده من أفعال الخير.

# 🐞 الإيضَاحُ اللُّغَوِيّ وَالبَلَاغِيّ:

## نُكَتُ العُدُولِ عَنِ الغَيْبَةِ إِلَى الخِطَابِ:

قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، جاء بعد الإخبار عن الله ﷺ بطريق الغَيْبَة -إِذِ التَّعبيرُ بالاسم الظَّاهر في حُكُم الغَيْبَة -، وذلك بدءًا من ﴿بِشِمِ ٱللَّهِ ﴾، ولو كان الكلامُ بأسلوب الخطّاب؛ لَقيل: (باسمك).

ثُمَّ جاء بعدها: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾، ولو كان بأُسَلُوب الخِطَاب؛ لقيل: (الْحَمَدُ لَكَ).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (عون)، وابن تيميَّة، مجموع الفتاوى: 1/103.

<sup>(2)</sup> جمالُ الدّين بَحْرَق، فتح الأقفال وحلُّ الإشكال بشرح لاميَّة الأفعال، ص: 139.

<sup>(3)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ: 3/144.

ثُمَّ جاءت هذه الآيَةُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بأسلُوبِ الخِطَاب؛ وكان مُقْتَضَى التَّلاؤُم في الظَّاهر مع ما قَبْلَهَا أَنْ يُقَالَ: (إيَّاه نعبدُ وإيَّاه نستعين)؛ لِيَكُون أسلوبَ غَيْبَةٍ، كمَا أَنَّ ما قبلَهَا كذلك. وهذا العدُولُ مِنَ الغَيْبَةِ إلى الخطاب يُعرف به: أُسْلُوبِ الإلْتِفَات (1).

وهذا الفَنُّ مِنْ قُتُونِ الكَلَام هو خلاصةٌ علم البيانِ التي حولَها يُدَنْدِن، وإِلَيْهَا تستَنِدُ البلاغةُ وعَنْهَا يُعَنِّعنُ<sup>(2)</sup>.

ولهذا الأسلوبِ صُورٌ، والواردُ في سورة الفاتحة هو الْتِفَاتُ بالانتقالِ مِنْ أسلوب الغَيبة في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

وهذا العدولُ بالالتفاتِ له نِكَاتُ، مِنْهَا:

الأولى: أنَّ هذا الانتقالَ أحسنُ تَطْرِيَةً لنشاطِ السَّامع، وإيقاظًا للإصغاءِ إلَيْهِ مِنْ إجرائه على أسلوب واحدٍ (3)، وهذه فائدَةٌ عامَّةٌ في غالب الالتفاتات (4).

الثَّانية: أَنَّ الإنسانَ لَمَّا حَمِدَ اللهَ وأثنى عَلَيْهِ ومجَّدَهُ؛ كأنَّه حضر بَيْنَ يَدَيِ الله تعالى فصار العَبْدُ مخاطبًا رَبَّهُ كَخِطَابِ الحَاضِرِ عِنْدَهُ \* . اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُحَمِّدُ اللهُ المِنْدُونِ اللهُ اللهُ

الثَّالِثَة: أَنَّ فيه تنبيهًا على أَنَّ قارئ القرآنِ المُنْعَمَ عَلَيْهِ ينبغي أَن قارئ المُنْعَمُ عَلَيْهِ ينبغي أَن يَجِدَ مِنْ نفسه دافعًا إلى الإقبال على مَنْ يحمُدُهُ حتَّى كأنَّه عنده، وإلَّا ما كان قارئًا على الحقيقة، كمَا أَوْمأ إليه السَّكَّاكيُّ 60.

الرَّابِعة: أَنَّ التَّعبير بالخطابِ هَهُنا توطئةٌ لِلدُّعاءِ الذي بَعْدُ في ﴿ المَّدِنَا ﴾، ويوضِّحُ هذا: النُّكتةُ التي تَلِيها (7).

الالتِفاتُ لتطْرِيَةِ نشاط السّامِع وتنبيهه

الالـتـفـاتُ إلى الخطاب إشارَةٌ إلى استحضار الهابَة الإلهيّة، فالحامِـدُ بين يدي ربّه

الـخـطـابُ تَوطِئةٌ للدُّعاء، وأحْسَنُ الطَّلَب ما كان خطابا

 <sup>(1)</sup> الالتفات عند الجمهورِ: هُو 
 «الانتقال مِن كُلٍّ مِن التَّكَلُّم أو الخطاب أو الغيبة إلى نظيرهِ الخالفِ له؛ لنُكتةٍ 
 »، ينظر: أحمد الهاشميّ، جواهر البلاغة، ص: 212.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، المثل السَّائر: 2/135.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/14.

<sup>(4)</sup> هَذا هو المشهور عند البلاغيِّين، وخالفهم ابنُ الأثير كما أوضحه في المثل السَّائر: 2/136.

<sup>(5)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/135.

<sup>(6)</sup> السَّكَّاكيُّ، مفتاح العلوم، ص: 202.

<sup>(7)</sup> فاضل السّامراثّی، لمات بیانیّة، ص: 48.

الخَامسة: أنَّ أحسن الطَّلَبِ ما جاء عَنْ طريق الخطاب؛ وذَلِكَ أَنَّ الكريمَ إذا سُئلَ على وجهِ الخطاب؛ يَبَعُدُ أَن يَرُدَّ السَّائلُ<sup>(1)</sup>.

السَّادسة: أَنَّ لفظَ ﴿ الْحُمْدُ ﴾ ليس مختصًّا بالله تعالى؛ إِذْ قَدْ يُحْمَدُ غَيْرُهُ، بخلاف العبادَةِ؛ فهي لله تعالى وحَدَهُ، ولذا لمَّا جاء ذُكُرُهَا؛ صُرِّحَ باختصاصها به سبحانه بأسلوب الخطاب (2).

السَّابعة: أَنَّ الحمد والثَّناء أَبَلَغُ إذا وَقَعَ على وجه الغَيْبَةِ، ولكنَّ العبادَةَ لا تكون إلا لِلَّذِي لا يَغِيبُ، كما قال الله تعالى حكايةً عن إبراهيم هُ : ﴿قَالَ هَلذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ ٱلْافِلِينَ ﴾ الأنعام: 76، فكان التَّعبير في مقام العبادةِ بالخطاب أنسبَ (3).

الثَّامنة: أنَّ مبدأ الخلق غَيْبَتُهُم عن الله سبحانه، وقُصُورُهم عن خطابه؛ فإذا عَرَفُوه بصفاتِهِ اللَّائقة بعظمته، وتوسَّلوا لِلقُرب مِنْهُ تعالى بحمده والثَّناء عَلَيْه؛ تأهَّلوا لخِطَابه (4).

## نِكَاتُ التَّعْبِيرِ بِالنُّونِ فِي ﴿نَعْبُدُ﴾:

وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وردت في سياق الدُّعاء، والمُنَاسِب لمقام الدُّعاء: الخضوعُ حَالًا ومقالًا، فكان مُقتضى الظاهر أَنْ يُقَال: (إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ) بدلًا مِن التَّعبيرِ بن ﴿نَعْبُدُ﴾ و﴿نَسْتَعِينُ﴾ المُشْعِرِ بالعظمَةِ؛ فإنَّ تعظيمَ الدَّاعي نفسَهُ لا يَليقُ.

والعُدولُ عَنِ التَّعبير بـ (أَعَبُدُ) و (أَسْتَعِينُ) إلى التَّعبير بـ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ له نِكَاتُ، مِنْهَا:

الأولى: أنَّ هذا التَّعبير إخبارٌ عن جِنس العباد، والقاريُّ -مُصليًا

(1) ابن عادل، اللَّباب في علوم الكتاب: 1/198.

الحَمْدُ أَبْلَغُ إذا وَقَـعَ على وجه الغَيْبَةِ، والعبادَةُ أحوَجُ إلى الخطاب

مَـغـرفـةُ الله تدعو إلى خطابه والـتـضـرّع بين يَدَيْه بالدّعاء

بصيغة (نَعبُدُ) يُعبِّرُ المُؤمنُ عن نَفْسِه وإخوانه بالعبادة التي خُلِقوا من أجلها

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، المثل السّائر: 2/137.

<sup>(3)</sup> فاضل السّامرائّي، لمات بيانيّة، ص: 48.

<sup>(4)</sup> حسن طَبل، أسلوب الالتفات في القرآن الكريم، ص: 107.

كان أو غيرَه - فَرِّدٌ مِنْهُمْ، فيكون قد أَخْبَرَ عن نَفْسِهِ وعن إخوانِهِ المؤمنِينَ بالعبادة التي خُلِقُوا لأجلها، وتَوَسَّطَ لَهُمْ بِخَيْر (1)، وعلى هذا التَّوجيهِ فالنُّونُ لِلجَمع لا للتَّعظيم.

الثَّانية: أنَّ التَّعبير بالنُّون هَهُنا أنسب؛ إِذَ لَوْ قيل: (أَعَبُدُ) و(أَسْتَعِينُ) لكان فيه مِن تعظيم الدَّاعي ما ليس في الأوَّل؛ إِذَ يكون قد عظَّم نفسَهُ بجَعَلِهَا وحَدَها أهلًا لعبادة الله (2) أَنَّ مقال الشَّوكاني: "إِنَّ المقام لمَّا كان عظيمًا لَمْ يَسْتَقِلَّ به الواحدُ؛ الشَّوكاني: "إِنَّ المقام لمَّا كان عظيمًا لَمْ يَسْتَقِلَّ به الواحدُ؛ السَّقِصَارًا لنفسه واستِصَغَارًا لها، فالمجيءُ بالنُّون لقصد التَّواضع لا لتَعْظيم النَّفُس "(3).

الثالثة: أنَّ في التَّعبير بالنُّون إشارةً إلى أهميَّة الجماعةِ في الإسلام، ممَّا لا يُفيده (أعبد) و(أستعين)(4).

الرَّابِعة: أَنَّ فيه إغاظةً لِلمُشْرِكِينَ بأنَّ أهل الإسلام قد صاروا في عِزِّ ومنعَةٍ؛ وذلك أنَّ هذه المحامد ناشئةٌ مِنْ جماعاتٍ متكاثرةٍ (5).

#### تقديمُ المعمول يُفيدُ القَصرَ عند أُغلب أهل البيان:

من زاوية أخرى، فإنَّ في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ تقديمًا وتأخيرًا، والأصل: (نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُ ﴾.

وفائدةُ التَّقديم هَهُنا: الدَّلالة على القصرِ<sup>(6)</sup>، قال السُّيوطيُّ: "كاد أهل البيان يُطِّبِقُون على أنَّ تقديمَ المعمول يُفيد الحصر، سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا، ولهذا قيل في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الله الله المعالمة والاستعانَةِ "70).

التّعبيرُ بنون الجمع (نَعبُدُ) أدخَـلُ في هَضْمِ الـنّـفس لا في تعظيمها

التّعبيرُ بنون الجَمْعِ (نَعبُدُ) إيماءٌ إلى أهمّيَّة الـجـمـاعـة، وإغاظةٌ للكافرين

تَعْظِيمُ اللهِ وَقَصْرُ العِبَادَةِ عَلَيْهِ ضرورةٌ يقتضيها الإيمانُ الخالص

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/135.

<sup>(2)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/135.

<sup>(3)</sup> الشّوكاني، فتح القدير: 1/27.

<sup>(4)</sup> فاضل السّامرائي، لمسات بيانيّة، ص: 43.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/186.

<sup>(6)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/17.

<sup>(7)</sup> السّيوطيّ، الإتقان في علوم القرآن: 3/174.

فيكون المعنى: نعبدُك ولا نعبد غَيْرَكَ، ونستعينُ بك ولا نستعين بغيرك.

ولهذا التَّقديم فَائِدةٌ أخرى؛ وهي: تعظيمُ الله ﷺ بِذِكَرِهِ أَوَّلًا، ولهذا التَّقديم مِنَ الاهتمام بالمعبودِ والمستعانِ به (1).

#### نُكَتُ تَقْدِيمِ العِبَادَةِ عَلَى الْإَسْتِعَانَةِ:

وقُدِّمت العبادةُ على الاستعانةِ في الذِّكْرِ وهي مُؤَخَّرَةُ في المعنى، في ظاهر كلام الواحديِّ<sup>(2)</sup>؛ فإنَّه قال: "لِم قُدِّم ذكرُ العبادة على المعونة، وإنما المعونة بها تكون العبادة؟ والجواب: أنَّ الواو عند النحويِّين لا تُوجِب ترتيبا، وإنَّما هي لِلْجَمْع "(3).

وكأنَّ تأخير الاستعانةِ عِنْدَهُ إنَّما هو لمراعاةِ الفواصلِ<sup>(4)</sup>؛ إِذْ لو قيل: (إيَّاك نستعين وإيَّاك نعبدُ)؛ فات التَّناسبُ في فواصلِ الآي كما هُو ظاهرٌ.

ومخالفة الأصلِ لمجرَّدِ رعاية التناسبِ الصَّوْتِيِّ دونَ نظرٍ إلى المعنى، فيها ضربُ مِنَ الضَّغَفِ، وبلاغَة القرآن أَرَقَى من أن تَقُوم على اعتبار لفظيٍّ محض<sup>(5)</sup>.

وقد ذهب جمعٌ مِن أهل العلم إلى أنَّ لتقديم العبادَةِ على الاستعانَةِ اعتباراتِ معنويَّةً، مِنْ ذلك:

أَوَّلًا: أَنَّ الاستعانةَ مِن أنواع العبادة، فذَكَر العبادةَ أَوَّلًا، ثُمَّ ذَكَرَ فَرُدًا مِنۡ أَفۡرَادهَا<sup>@</sup>. بلاغَةُ القرآن أَزْقَـــى مـن أن تَقُوم على مُجَرّد اعتباراتٍ لفظيّة

الاستِعانةَ مِن أنْـواع العِبادة فَـهِـيَ مـن باب ذِكْرِ الخاصّ بَعْدَ الـعـامّ، ومِــنْ تَقْديم الوَسيلة قَـل الطّلب

<sup>(1)</sup> محمد أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/65.

<sup>(2)</sup> وكلام الرّاغب في تفسيره: 1/59، يُشبهه.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التّفسير البسيط: 1/517.

 <sup>(4)</sup> وقد صرَّح بهذا السبب القِنَّوجيّ في فتح البيان: 1/49، إلا أنَّه لم يجعله سببًا مستقلاً للتّقديم، بل أردفَهُ بنكتةٍ معنويّة، وينظر: النِّيسابوريّ، إيجاز البيان عن معانى القرآن: 1/34.

<sup>(5)</sup> بنت الشاطئ، التّفسير البياني: 1/35.

<sup>(6)</sup> البغوى، معالم التّنزيل: 1/54.

وعلى هَذَا، تَكُونُ الآيَةُ مِن باب الإطنابِ؛ بذِكْرِ الخاصِّ بعد العامِّ العامِّ العامِّ العامِّ العامِّ العامِّ

ثَانيًا: أنَّ ذلك من باب تقديم الوسائل قبل طَلَبِ الحاجات؛ وذلك أقربُ إلى الإجابة<sup>(2)</sup>.

ثَالثًا: أَنَّ الاستعانة وسيلةً إلى العبادة؛ إِذَ لولا عَوْنُ الله للعبدِ ما صَدَرَتُ منه عبادةً؛ فقُدِّمَت العبادةُ لِكَوْنِها الغايةَ، والاستعانةُ وسيلةً(3).

رابعًا: أنَّ قوله ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ ﴾ يتعلَّق بالألوهيَّة وباسمه سبحانه (الله)، وقولَهُ: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ يتعلَّق بالرُّبوبيَّة وباسمه سبحانه (الرَّبُ)؛ فقُدِّمَ ما يتعلق باسمه (الله) على ما يتعلق باسمه (الرَّب)؛ ليتناسبَ ذلك مع المَذْكُورِ أَوَّلَ السُّورة (١٠)؛ فإِنَّ اسمَهُ سبحانه (الله) مقدَّمٌ على اسمه (الرَّبّ).

وعلى هذا التَّقرير يكون هذا التَّقديم بمنزلة اللَّفِّ والنَّشر المرتَّب.

خَامِسًا: أَنَّ العبادَةَ طلبٌ للهِ، والاستعانةَ طلَبٌ مِنَ الله؛ فقُدِّمَ ما كان لله على ما كان منَهُ (5).

ولمّا أَسۡنَدَ المتكلِّمُ العبادة إلَى نفسه ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾، وكانَ ذلك ممّا قَدۡ يُوهِم اعتدادًا وتبجُّحًا بما يَتَعَبَّدُ لله به، أعقبه به ﴿وَإِيَّاكَ نَسۡعَعِينُ﴾ إيماءً إلى أنَّه يتبرّأُ من حَوْله وقُوّته، وأنّ العبادة لا تَتِمُّ إلَّا بِعَوْنِ الله وتوفيقه (6).

العِبادةُ غايةٌ والاستعانـةُ وَسيلة

العبادةُ بلفظ الجَلالة أَلْصَقُ، والاستِعانة إلى الرُّبوبيّة أُحْسَوَجُ، فَجاءَ ذِكْرُهِما على وَفق ترتيبهما في السّورة

إتباعُ العِبادة بالاستعانة تَبَرُّوُّ مِن الحَوْل والـقُـوَّة؛ فلا قُدرَةَ للعبدعلى العبادة إلاّ إذا استعان بخالقه

<sup>(1)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 39.

<sup>(2)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/14، والنَّسفيّ، مدارك التّنزيل: 1/32، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/44.

<sup>(3)</sup> ابن أبي الرَّبِيع، تفسير الكتاب العزيز وإعرابه، ص: 390، وابن القيّم، التَّفسير القيّم، ص: 70، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/135.

<sup>(4)</sup> ابن القيّم، التّفسير القيّم، ص: 70.

<sup>(5)</sup> ابن القيّم، التّفسير القيّم، ص: 71، وابن القيّم، مدارج السَّالكين: 1/98.

<sup>(6)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 30-1/29، ومحيى الدِّين زاده، حاشية على تفسير البيضاويّ: 1/89.

### فَاثِدَةُ تَكْرَارِ الضَّمِيرِ ﴿إِيَّاكَ ﴾:

تَكريرُ الضّمير (إيّـاك) يُفيدُ الـقَـصْرَ في العادة والاستعانة كليهما

وكُرِّرَ الضَّميرُ (إِيَّاكَ) في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، ولم يأت: (إيَّاك نعبد ونستعينُ)؛ لنُّكت، منها:

> تَكريرُ الضّمبر (إيّاك) أَدْخَلُ في مقام الـمَدْح، وأوقَعُ في تفخيم الخطاب

أوَّلًا: لو قيل: (إيَّاك نعبد ونستعين)؛ لكان مُفيدًا لقصر العبادة على الله، ولم يكن قصر الاستعانة عَلَيْه ظاهرًا؛ لاحتمال أَن يُقَدَّر مفعولٌ ﴿نَسْتَعِينُ﴾ مؤخَّرًا، فيكون التقديرُ: (إيَّاك نعبد ونستعينُكَ)(1)، فكُرِّرَ ﴿إِيَّاكَ﴾؛ لتَلَّا تفوتَ إفادةُ القَصْر مع فِعْل الاستعانة.

ثانيًا: أَنَّ تَكرارَهُ أعظَمُ في مقام المدح، ولذا كَانَ قولُكَ: (بكَ أنْتَصِر، وبك أحتمي، وبك أنَّالُ مَطَالبي) أبلغَ وأمدحَ من قولك: (بك أنتصر وأحتمى $)^{(2)}$ .

ثالثًا: أنَّ تَكرارهُ أدخَلُ في تعظيم الكلام وتفخيمه (3).

رابعًا: كُرِّرَ ﴿إِيَّاكَ﴾؛ ليكونَ كُلُّ مِنَ العبادة والاستعانة قد سِيقَ في جملة مستقلَّة، ويكونَ كلُّ منَّهُمَا مقصودًا بالأصالَة (4).

خامسًا: أنَّ فيه تعليمًا للعباد بتجديد ذِكْره سبحانه عند كُلِّ أمر؛ لأنَّ المرادَ بكَافِ الخِطَابِ في ﴿إِيَّاكَ ﴾ هو الله تعالى (5).

سادسًا: أنَّ تَكرارَهُ أبلُّغُ في إظهار الاعتماد على الله سبحانه (6).

سابعًا: لو تُرك تكراره بأنَ قيل: (إيَّاك نعبد ونستعينٌ)؛ لَتُوهِّمَ أنَّه لا يُتَقَرَّب إلى الله سبحانه إلَّا بالجمع بين العبادة والاستعانَة (7). تَكريرُ الضّمبر (إيّاك) دَعْوَةٌ إلى الـمُداومـة على ذِكْر الله تعالى، وأبلَغُ في إظهار الـتّـوكّـل عليه سبحانه

<sup>(1)</sup> الكرمانيّ، أسرار تكرار القرآن، ص: 66، ويُقارَن بما ذكره القرطبيُّ في الجامع لأحكام القرآن 1/146.

<sup>(2)</sup> ابن عجيبة، البحر المديد: 1/59

<sup>(3)</sup> أبو المظفر السّمعانّي، تفسير القرآن: 1/37.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/44، والهرريّ، حدائق الرُّوح والرَّيحان: 1/74.

<sup>(5)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/93.

<sup>(6)</sup> ابن عجيبة، البحر الديد: 1/59.

<sup>(7)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/93، وفاضل السّامرائّي، لمسات بيانيّة، ص: 42.

ثامنا: كُرِّرَ الضَّميرِ (إِيَّكَ)؛ لئلَّا يُتوهَّمَ استواءُ القَصَرَيْنِ، والواقعُ: خلافٌهُ؛ فَإِنَّ القصرَ في (إِيَّكَ نَعْبُدُ) حقيقي تحقيقيُّ، والواقعُ: خلافٌهُ؛ فَإِنَّ القصرَ في (وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُ) حقيقيُّ ادِّعائيُّ؛ إِذَ إِنَّ المسلم قد يستعين غيرَ الله تعالى، كيف وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ يستعين غيرَ الله تعالى، كيف وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَقُوكُ السَائِدة: 2]، ولكنَّه لا يَسْتَعِينُ في عظائِم الأمور إلَّا بالله، ولا يعدُّ الاستعانة حقيقةً إلَّا الاستعانة بالله تعالى(أ).

الفرقُ بين تقديم الحمد في ﴿ اللَّهِ مُ لِلَّهِ ﴾ وتقديم الضمير في ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ ﴾: وفي قوله سبحانه: ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ ﴾ قدَّمَ الضَّميرَ الدَّالَّ على الله

تعالى، وفي قولِه قبلُ: ﴿ الْحُمْدُ بِلَّهِ ﴾ قَدُّم الحَمْدَ؛ وذلك أَنَّ الحَمْدَ يكون لله ويكونُ لغيرِهِ، فقد يُحْمَدُ غيرُ الله حَمْدًا خاصًّا، فإذا قيلَ: ﴿ لِلَّهِ ﴾؛ كون لله ويكون لله ، وهذا محتملًا أنَّه لله أو لغيره، فإذا قيل: ﴿ لِلَّهِ ﴾؛ تَعيَّنَ أَنَ يكون لله، وهذا بخلاف العبادة؛ فإنَّها لا تكون إلَّا لله تعالى، ولو قيل: ﴿ نَعْبُدُ ﴾ أَوَّلًا؛ لظُنَّ أَنَّ هذا مِن جِنْسِ الحَمْدِ يَصَلُحُ لله ولغيره، ثُمَّ يأتى تَقْيِيدهُ بعدٌ، وهذا باطلُ (2).

#### دلالة حذف المفعول على العُموم:

وفي قوله سبحانه: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، جاء فعل الاستعانة مطاَقًا، أي: لم يُحَدَّد المُستعانُ عليه، وذلك الإفادة الشّمول؛ إذ إنَّ حذفَ المعمولِ مُؤْذِنٌ بالغُمُوم (3)، فتَتَنَاوَلُ الاستعانة كلَّ مُستعانٍ عَلَيْهِ، والمَغْنَى: نَسْتَعِينُ بكَ وَحْدَكَ على جَمِيع أُمُورِنا (4).

الــقَــضــرُ فِي العبادة حَقيقيّ، والــقَــضــرُ فِي الاســتعـانــة ادّعـــائيٌّ؛ إذ يجوزُ الاستعانةُ بغير الله في غير الله في غير الله العظام الأمور العظام

اشْتِرَاكُ الحَمْدِ، وَخُـصُـوصِـــــَّــةُ الْعِبَادَةِ

للؤمن يستعينُ بالله تعالى في كلّ شؤونه وحاجاته جليلها ودَقيقِها

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/186.

<sup>(2)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 1/212.

<sup>(3)</sup> أحمد الهاشميّ، جواهر البلاغة، ص: 156.

<sup>(4)</sup> ابن جزيّ، التّسهيل لعلوم التّنزيل: 1/65.

# ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٥ ﴾ الفاتحة: ١٥

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاً قَبْلَها:

لمّا عَلِمَ المؤمنُ عطمَة الله عطمة الله العوتِ الكمال والجلال السّابقة الذّكر، قَـوِيَ رَجاؤهُ في فضلِه وعطائه فباذر إلى طلَبِ المدانة

لمَّا ذُكِرَ إِفرادُ الله بالعِبادةِ، وإفرادُهُ بالاستِعانةِ؛ وكانَ ذلك مُشُعِرًا بالافتقار إلى حَوْله وقُوَّتِهِ، وظَنَّ المُسلمُونَ إقبالَ ربِّهِمَ عَلَيْهِمَ وقوِيَ رجاؤُهُمْ في فضَلِهِ وعطائِهِ؛ نَاسبَ ذلك توجيهُ الرَّغبةِ إلَيْهِ بطلب الحاجة، فَقَالَ: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾(1).

ولمَّا كانت صحَّةُ العبادةِ مُتَوَقِّفةً على شَرَطَيْن؛ هما: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسول الله هُ، وكان الشَّرطُ الأُوَّلُ مُشارًا إليه بتقديم المعمول ﴿إِيَّاكَ》 على ﴿نَعْبُدُ》؛ ناسبَ ذلك ذِكُرُ الشَّرْطِ الثَّانى بقوله: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ》.

وثَمَّةَ وجه الخَرُ؛ وهو أنَّه لمَّا سَبقَ طلبُ الإعانة مِنَ الله تعالى وثَمَّة وجه اخرُ؛ وهو أنَّه لمَّا سَبقَ طلبُ الإعانةِ، كأنَّه قيل: وَحْدَه؛ جاءَ قولُه: ﴿ٱهْدِنَا﴾ كَالبَيَانِ لِلمَطلوب مِنَ الإعانةِ، كأنَّه قيل: كَيْفَ أُعينُكُم؟ فقالوا: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ (2).

#### 🐞 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱهْدِنا﴾: فِعْلُ أَمْرٍ مِنَ الهدايةِ والهُدَى؛ بِمَعْنَى: الدّلالة
 والبيان والإرشاد.

وفرَّقَ جماعةً - منهم الأَصْمَعِيُّ - بين الهداية والهُدى، فجعلوا الأُوَّل للدِّلالة على الطَّريق، والثَّانيَ لِبَيَان الدِّين، يقال: هداه إلى الطَّريق؛ أي: دَلَّهُ، وهداه للدِّين هُدًى؛ أي: بيَّنَ لَهُ(3).

جَـوْهَـرُ الهداية البيانُ والإرشادُ، وهــدايــةُ الـلـه للمؤمن تَوفقٌ

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/39، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/187.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/15.

<sup>(3)</sup> نَشوان الحِمْبِرَيِّ، شمس العلوم: (هدى)، والأزهريُّ، تهذيب اللُّغة: (باب الهاء والدال)، وابن سبدَه، المُخَصَّص: 4/51.

وظاهر كلَام ابن القطَّاع (1) والزَّمَخشريِّ (2) أَنَّهُما بمعنَّى واحدٍ.

2) ﴿ٱلصِّرَطُ﴾: بالصَّاد، والسِّين، وإشمام الصَّادِ صوتَ الزَّاي، وبالزَّاي الخالصة(3)، وأصله بالسِّين، من قُولهم: سَرَط الرَّجلُ الطعامَ؛ إذا بلَعَهُ، ويُقال: انْسَرَطَ الشَّيْءُ في حَلْقه؛ إذَا سَارَ فيه سيرًا سهلًا (4)، وَمنَّهُ سمِّىَ السِّراطُ؛ وذلك على وجه التَّخْييل؛ لأنَّه يبتلعُ سالكيه، أو أنَّ سالكيه يبتلعُونَهُ(٥).

والصِّراط: الطُّريق مطلقًا<sup>(6)</sup>، أَوِ الطَّرِيق القاصد<sup>(7)</sup>، والمنهاج الواضح(8).

والصراطُ في الآية: الطَّريقُ المُوصِلُ إلى رضوانِ اللهِ، وهو الإسلامُ.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أَرْشَدُنَا، يا ربّنا، ودُلَّنا على الصِّراط المستقيم وَوَفِّقَنَا للُّزُّومه. وهو الطُّريق الواضحُ الْبَسِّنُ المُوصلُ إلى الله تعالى وجَنَّته، وذلك بِلُزُوم دِينِ الإسلام؛ تمسُّكًا بالقرآن الكريم، واتِّباعًا لسُنَّة رَسُول الله (9) النَّهُ.

وهذا الدعاءُ من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولذا وجب على المسلم أن يدعو الله به في كلِّ ركعة من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك،

الصّراطُ ستلعُ سالكيه، وهو الطّربقُ القاصدُ

المُستقيمُ دالٌّ عالى الله جالّ شأنُهُ، مُوَصِّلٌ إليه، والإلحاحُ في طلبه ضرورة

وأنَّ الهدايةَ له أعظمُ من حاجته إلى النَّصر والرِّزق.

<sup>(1)</sup> ابنُ القطَّاع الصِّقِليِّ، كتاب الأفعال: (هدى).

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، أساس البلاغة: (هدى).

<sup>(3)</sup> وكلُّها مقروء به في المتواتر إلاَّ الزَّاي الخالصة ، ينظر: ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر: 1/271.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (سرط).

<sup>(5)</sup> الواحديّ، التّفسير الوسيط: 1/68، والرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/63.

<sup>(6)</sup> الجوهريّ، الصحاح: (صرط).

<sup>(7)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (باب الراء والسين مَعَ مَا بعدهمَا من الحُرُوف).

<sup>(8)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (سرط).

<sup>(9)</sup> ابن الجوزيّ، زاد المسير: 21-1/20، والسعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 39، وجماعة من العلماء، التّفسير الميسَّر، ص: 1.

#### من معانى الهداية:

الــمــداسـاتُ

والـتّـوفــِـقُ

للإيمان والعمل الصّالح ذُروَةُ

سَنامها

ذكرَ المُفسّرون واللّغَويّون دَلالاتٍ شتّى للفظ الهداية، لخّصها القاضي البَيْضاوي في تفسيره حين قال: "والهداية دلالة بلُطفٍ؛ ولذلك تُستَعمَلُ في الخَيْر، وقولُه تعالى: ﴿فَاهُدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ السافات: 23 وارِدٌ على التَّهَكُّم، ومنه الهَديَّةُ، وهوادي الوَحْش لمُقَدِّماتها.

وهدايةُ الله تعالى تتنوّعُ أنواعًا لا يُحصيها عدٌّ، لكنّها تنحَصِرُ في أجناس مُتَرَتّبة:

الأوّل: إفاضةُ القوى التي بها يتمكّنُ المَرءُ من الاهتداء إلى مصالِحِه؛ كالقُوّة العَقليّة والحواسِّ الباطنة والمَشاعر الظّاهرة.

والثّاني: نَصْبُ الدّلائل الفارقة بينَ الحَقِّ الباطل والصّلاح والفّساد، وإليه أشارَ حيثُ قال: ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجُدَيْنِ ﴾ [البلد: 10]، وقال عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ [فقلت: 17].

والثالث: الهِدايةُ بإرسال الرُّسُل وإنزال الكُتُب، وإيّاها عَنى بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ الانساء: 13 وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ الإساء: 9.

والرّابع: أن يَكشفَ على قلوبهم السّرائِرَ، ويُرِيَهم الأشياءَ كما هي بالوَحْي أو الإلهام والمنامات الصّادقة، وهذا قسمٌ يَختَصُّ بنَيَله الأنبياءُ والأولياءُ، وإيّاه عنى بقوله: ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَلهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ الانعام: ١٥٥، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَلهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ العنكبوت: ١٥٥.

فالمطلوبُ إمّا زيادةُ ما مُنِحوه من الهُدى، أو الثّباتُ عليه، أو حُصولُ المَراتِبِ المُرَتّبَة عليه (1).

<sup>(1)</sup> البيضاوي، أنوار التّنزيل، معه حاشية السيوطي: 289-288.

# 😵 الإِيضَاحُ اللُّغَوِيّ وَالبَلَاغِيّ:

#### طُرُقُ تَعدية فعل الهداية:

شُمُولِيَّةُ (اَهْدِنَا السِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ) لِعنى الْمُسْتَقِيمَ العنى الدّلالة والإِرْشَادِ، وَمعنى التَّوْفِيقِ والإلهام

قوله تعالى: ﴿ الهُدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾ تعدَّى الفعلُ بنفسه إلى المفعول الثَّاني، وهذا أَحَدُ ثلاثة أَوْجُه فيه؛ والوجهانِ الآخران: أَن يتعدَّى إلى الثَّاني بحرف الجرِّ (إلى) أو (اللَّام)، وكلُّ هذا واردُ في القرآن الكريم. فَتَعَديَتُهُ بنفسه، كما في آية الفاتحة.

وتَغْدِيَتُه بحرف الجرِّ (إلى)، كقوله تعالى: ﴿ وَٱهْدِنَاۤ إِلِّى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ [ص: 22]، وتَغْدِيتُهُ

وتَغَدِيته بحرف الجرّ (إلى)، كقوله تعالى: ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سُوَاءِ الصِرُطِ ﴾ [ص: 22]، وتَغْدِيتُه بحرف الجرِّ (اللَّام)، كقوله سبحانه: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ [يونُس: 35].

والفرق بين الثلاثة في القرآن الكريم: أنَّ فعلَ الهداية إذا عُدِّي بـ(إلى) كان المرادُ به: هداية النَّرفيق والإلهام، وإذا عُدِّي بـ(اللَّام)؛ فالمراد: هدايةُ التَّرفيق والإلهام، وإذا تعدَّى بنفسِهِ شَمِلَ الهدايَتَيْن معًا.

ووجه شمولِهِ الهدايَتَيْنِ معًا عند تعديَتِهِ بنفسِهِ: أَنَّ الأصل في فعل (هَدَى) أَن يتعدَّى بأحد الحرفين السَّابقِ ذِكَّرُهُما -مع فَرُقِ الْمَعْنَى الذي تقدَّمَ-، وتعديَتُهُ بنفسِهِ خلافُ الأصلِ<sup>(1)</sup>، وذلك مُخرَّجُ على أحدِ وجهين:

أحدهما: أَنَّ ذلك على تضمين الفعلِ (هدَى) معنى الفعلِ (عَرَّفَ)<sup>(2)</sup>، فقوله سبحانه: ﴿ الْهُدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾ أي: عرِّفْنَا إيَّاهُ.

والآخرُ: أنَّ ذلك ضربُ مِن ضُرُوب التوسُّعِ في الكلام، وهو المسمَّى بـ(الحَذَفِ والإيصَالِ)، وهذا لا يكون تَضَمِينًا؛ لأنَّ الحَذَفَ والإيصالَ لا يَجُوزُ أصلًا إذا كان الفعلُّ مُتَضَمِّنًا معنى فعَل مُتَعَدِّ<sup>(3)</sup>.

والثَّانِي أَقْوَى؛ لأَنَّ فيه تكثيرًا للمعاني، وهو الأنْسَبُ لِبلاغة القرآنِ؛ ووجه تَكْثِيره المعانيَ: أَنَّ لنا وجْهَيْنِ في تقدير الحرفِ المحذوفِ، فَلنَا أَن نُقدِّرَ (إلَى)، ولنا أن نقدِّرَ (اللَّامَ)، مع استحضار اختلاف المعنى بين التَّقْدِيرَيْن.

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/45.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/187.

<sup>(3)</sup> أحمد تيمور باشا، السَّماع والقياس، ص: 73.

ولمَّا كان التَّقديرانِ غَيْرَ متعارِضَيْنِ؛ نَحْمِلُ الآيةَ عَلَيْهِمَا معًا، فيكون معنى ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَط﴾ شاملًا لنوعَيِ الهدايةِ: الإرشاد والتَّوفيق والإلهام(1).

وثمّة من يرى أنَّ قولهم (هداهُ لِكذا أو إلى كذا)، إنّما يُقالُ لمَنَ لم يكُنَّ في الطّريق المَطلوب فيَصِلُ بالهداية إليه، و(هداه كذا) لمَنَ يكونُ في الطّريق فيزدادُ تبصُّرًا بمعالمه أو ثباتًا فيه(2).

#### وَجْهُ التّعبير بنون الجمع في ﴿ ٱهْدِنَا ﴾:

ولا يخفى أنَّ نونَ الجمع في قوله سبحانه: ﴿ٱهْدِنَا ﴾ يَتَلاءَمُ مع مَا قبلهُ في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، وسبق عندها وَجْهُ التَّعبير بالنُّون.

ويُزَادُ على ما سبقَ وجهانِ:

الأُوَّل: أَنَّ الدُّعاء إِذا كان يَعُمُّ المسلمينَ؛ كان أقرب إلى الإجابة؛ إِذْ لا بُدَّ وأَن يكون فيهم مَنْ يُجِيبُ الله دُعاءَهُ، وإذا أَجَابَ الله الدُّعاء في البعض؛ فهو أَكْرَمُ من أَن يَرُدَّه في الباقي(3).

الآخر: أنَّ الاجتماع على الهِدَاية فيه تَثْبِيتُ وقوَّة، وأنَّ كثرة السَّائرين على الطَّريق تُورث الأُنْسَ وتُهَوِّن مشْقَة السَّيْر (4).

وحقيقة الأمرِ في قوله تعالى: ﴿ الْهَدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ أنَّهُ لِلدُّعاءِ؛ إِذْ فيه طلبٌ مِنَ الْأَدْنَى إلى الأَعْلَى، وليس هو دُعَاءً بدوام الهداية (5)، بل هو دُعاء لتحصيلها.

بل إِنَّ حَمَّلَ الأَمرِ هَهُنَا على الدَّوام، حكمَ عليه ابن القيِّم بالبطلان، وهو حقيقٌ بوصفِه بذلك؛ وذلك لأنَّ المجهولَ لنا مِنَ

للهداية التّامّة؛ لأنّ المجهولَ أكثرُ مــن المـعــلــومِ، والمُؤمنُ محتاجٌ

(أهدنا ألصراط

ٱلْمُسْتَقِيمَ) طلَكٌ

إلى الهداية في كلّ شيء

تَعجميمُ الدُّعَاءِ أَقْرَبُ إِلَى الإِجَابَةِ، وَالاِجْتِمَاعُ تَثْبِيتٌ، وكَثرَةُ السّائلين تُورِّثُ الأُنسَ

<sup>(1)</sup> أومأ إلى هذا ابن عثيمين في كتابه: تفسير الفاتحة والبقرة: 1/16.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/195.

<sup>(3)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 1/219.

<sup>(4)</sup> فاضل السّامرائي، لمسات بيانيّة، ص: 57.

<sup>(5)</sup> يقارَنُ بما ذكره: التّفتازانّي، المطوّل، ص: 428، وأحمد الهاشميّ، جواهر البلاغة، ص: 72.

القَصرُ غيرُ مُرادٍ في هـذا المقـام،

والمؤمئ يطلب

الهداية لنفسه

ولإخوته

صِـــرَاطُ الله الـمُستقيمُ

أَوْسَعُ وَأَوْضَحُ

الحقِّ أضعافُ المعلوم، وما لا نُرِيدُ فِعْلَه تَهاوُنًا وكسَلًا مثلُ ما نُريده أو أكثرُ منه أو دُونه، وما لا نقدر عَلَيْهِ مِمَّا نريده كذلك، وما نعرف جُمْلَتَه ولا نَهْتَدي لتفاصيله؛ فأمَرُ يَفُوت الحصَرَ، ونحن مُحتاجون إلى الهداية التَّامَّة"(1).

#### دَفْعُ تَوَهُّمِ القَصْرِ بِالتَّقْدِيمِ:

لم يتَقَدَّمْ مفعولٌ (اهَدِ) كما تقدَّم مفعولٌ ﴿نَعَبُدُ﴾، فلم يُقَلَ: (إِيَّانَا اهْدِ)؛ لِأَنَّ التَّقديم يأتي كثيرًا مرادًا بهِ القَصْرُ، وهذا المعنى لا يصحُّ إرادتُهُ هُنَا؛ إِذَ يكون المعنى لو قُدِّمَ: (اهْدِنَا ولا تَهْدِ أحدًا غَيْرَنَا) (2)، ولا يخفَى بطلانُهُ؛ وهو مِنْ جُمْلة الاعتداء في الدُّعاء.

#### من أَسْرَارِ اِسْتعمَالِ ﴿ ٱلصِّرَطَ ﴾ دُونَ (سبيل) أو (طريق):

اخْتِيرَتُ كلمةُ ﴿ٱلصِّرَطُ﴾، فجاءت الآية: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطُ الْمُسْتَقِيمَ﴾، دون (اهْدِنَا السَّبِيلَ) أو (اهدنا الطَّريق)؛ لأَنَّ (صراط) على زِنَة (فِعَالٍ)، وهذا الوزنُ يُستعمل كثيرًا في المُشتملَاتِ على الأشياء، وذلك مثل: الخمار، والرِّداء، والرِّباط، واللِّحافِ، ومنه: (الصِّراطُ)؛ لكونه مشتملًا على سالِكِيهِ كاشتمالِ الحَلْقِ على المَسْرُوطِ(٤)، فهو صراطٌ واسعٌ لا يضيقٌ بالسَّالكين، بخلاف (طريق) و(سبيل)؛ فلا يدلَّن على هذا المعنَى، فقد يكونان ضيِّقَيْن غيرَ مُستَوْعَبَيْن ٤٠٠.

## الصِّراطُ المُؤدّي إلى الله تعالى واحدٌ:

جاء إفرادُ الصِّراطِ للدِّلالة على أنَّهُ صراطٌ واحدُّ<sup>(5)</sup> هو الذِي

لـــزومُ الـقــرآن واتِّباعِ سنّة النَبِيِّ هو الصّراطُ المستقيم

<sup>(1)</sup> ابن القيّم، مدارج السّالكين: 1/33، ثم قال ابن القيّم بعد: ﴿فَمَنْ كَمُلَت له هذه الأمورُ؛ كَانَ سُؤَال الهدايةِ له سُؤَالَ التَّبْيِت والدَّاوم ٨، وأَنَّى اكْتِمَالُ هَذَا؟! بَل، لَوِ اكْتَمَلَت ؛ فقد ذكر ابن القيِّم نفسُهُ أنواعًا مِنَ الهدايةِ، مِنْهَا: الهدايةُ إلى دخول الجنَّةِ، وهي غيرُ حاصلةٍ لِلعبْدِ بَعْدُ.

<sup>(2)</sup> فاضل السّامرائي، لمسات بيانيّة، ص: 56-55.

<sup>(3)</sup> السُّهيلِّي، نتائج الفكر في النّحو، ص: 236.

<sup>(4)</sup> فاضل السّامرائي، لمسات بيانيّة، ص: 58.

<sup>(5)</sup> فاضل السّامرائي، لمسات بيانيّة، ص: 58.

يُوصِلُ إلى الله وجنَّتِهِ؛ وهو لزومُ القرآن واتِّباعُ سنَّة نَبِيِّ الإسلام ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُواْ اللهُ بَكُمُ عَن سَبِيلِهِ - ﴾ الانعام: 153].

#### الاستعارة التصريحية الأصلية في لفظ ﴿ٱلصِّرَطُ ﴾:

الصِّراطُ يُطلق في الأصل على الطَّريق الحِسِّيِّ المَخْصوص، فاستعمالُهُ هنا لطريق الإسلام من باب الاستعارة التَّصريحيَّة الأصليَّة؛ حيث شُبِّه دينُ الإسلام بالطَّريق المخصوص الحسِّي، والجامع بينهما: أنَّ كُلَّا مِنْهُمَا مُوَصِّل للمقصودِ(١)، فصُرِّح باسم المُشَبَّه بِه وطُوِيَ ذكرُ المشبَّه، على طريقة الاستعارة التَّصَريحِيَّة، وفائدةُ الاستعارة ههنا: التَّنبيه على وضوحِ الطَّريقِ وعدم اشتباهِه؛ إذ الحِسِّيَّاتُ أَظْهَرُ في التَّصوُّرِ مِنَ العقليَّاتِ، والله أعلم.

#### دلالة الألف واللَّام على الكَمَال:

وتعريفُ ﴿ ٱلصِّرَطُ ﴾ - وكذَا صِفَتُهُ تبعًا له - بـ (أل) يدُلُّ على الكَمَالِ؛ إذ دُخولُ (أل) على اسم موصوفٍ؛ يقتضي أنَّه الأحَقُّ بذلك الوَصِّفِ (على على اسم موصوفٍ) يقتضي أنَّه الأحَقُّ بذلك الوَصِّف (ع) ، كما في تعريف (السَّاعة) مِنْ قول الله تعالى: ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ ﴾ الفرقان: ١١)؛ فالألف واللَّام تَدُلُّ على الكمال؛ أي: أنَّها السَّاعة الجديرة بأنْ تُسَمَّى السَّاعَة (3).

#### فائدةُ وَصفِ الصِّراط بالمستقيم:

وفائدةُ وصف الصِّراط بالاستقامةِ أمورٌ (4):

أحدها: أنَّ المستقيمَ أَقْصَرُ مِنَ المُعْوَجِّ، فكأنَّ العَبْدَ بَعْدَ أَنِ استعانَ بربِّهِ، ثم طلبَ مِنْهُ الهداية؛ اعترفَ بعجزِهِ، وأنَّه لا يليقُ بضعفِهِ إلَّا الطَّريق المستقيم.

فائدةُ الاستعارة التَّنْبِيهُ على وُضوحِ الطَّريقِ وعدم اشتباهِهِ؛ إِذِ الحِسِّيَّاتُ أَظْهَرُ فِي التَّصوُّرِ مِنَ العقليَّاتِ

صـــراطُ الـله الستقيم كاملٌ في نوعه؛ فهو بكل جُزئيّاته ودقـــائــقــه وأحكامه مُوَصّلٌ إلى الله تعالى

النُسْتَ قِيمُ أَقْصَرُ، وَأَبْعَدُ مِنَ المَخَاوِفِ، وَأَسْلَمُ فِي الْـــوُصُـــولِ، وأدلُّ على عَجز الإنسان

<sup>(1)</sup> الهرريّ، حدائق الرّوح والرّيحان: 1/92.

<sup>(2)</sup> السّهيلّي، نتائج الفكر، ص: 235.

<sup>(3)</sup> محمّد أُبو زهرةً، زهرة التَّفاسير: 10/5256.

<sup>(4)</sup> الرازيّ، التّفسير الكبير: 1/220.

ثانيها: أنَّ المستقيم أبعدُ عَنِ المَخَاوفِ والآفاتِ وأقربُ إلى الأمان، بخلاف المعوجِّ.

ثالثها: أنَّ المستقيم يُوصِلُ إلى المقصودِ ولا بُدَّ.

#### هُ الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الهِدَايَةُ وَالإِرْشَاد:

الهِداية أَعمُّ مِنَ الإرشادِ مِنْ وجه وأخَصُّ من وَجه؛ لأَنَّ الهدايةَ تكونُ في المحبوب وفي المكروم، فالأُوَّلُ كآيةِ الفاتحة: ﴿ الهِدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾، والثَّاني كقوله تعالى: ﴿ فَاهدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلجُحِيمِ ﴾ الصَّفَات: 23، والإرشادُ لا يكون إلا في المحبوب، فالهداية بهذا الاعتبَار أَعَمُّ.

وأمَّا خصوصيَّةُ الهدايةِ؛ فَلَإنَّ الهدايةَ هي الدَّلالة المُوصِلَةُ إلى البُّغِيَة، والإرشادُ لا يلزمُ منْهُ ذَلكَ<sup>(1)</sup>.

#### الصِّرَاطُ وَالطَّرِيقُ وَالسَّبِيلُ:

ذكر ابنُّ الكَمَالِ الفَرْقَ بَيْنَهَا؛ وهو أَنَّ الطَّرِيقِ: كُلُّ ما يَطُرُقُهُ طَارِقٌ، مُعْتَادًا كانَ أَوْ لَا، والسَّبيل: ما هو مُعتاد السُّلوكِ، فهو أخصُّ مِنَ الطَّريق مطلقًا، وَالصِّراط: مَا لا الْتِوَاءَ فيهِ ولا اعْوِجَاج مِمَّا هو معتادُ السُّلوكِ، فهو أخصُّ مِنَ السَّبيل<sup>(2)</sup>.

وفُرِّقَ بينهَا بمَسْلَكِ آخرَ؛ وهو أَنَّ الصِّراط هو الطَّريقُ السَّهَلُ، والطَّريقُ لا يَستلزمُ سُهُولةً، فالطَّريقُ أعَمُّ مِنَ الصِّراط مطلقًا، وأمَّا السَّبِيلُ فأَعَمُّ مِنَ الطَّريقِ في الاستعمال، فتقول مثلا: سبيلُ اللهِ وطريقُه، وتقول: سَبِيلُكَ أَنْ تَفْعَل كَذَا، ولا تقول: طَرِيقُك أن تَفْعَل كَذا؛ مرادًا به: القَصَدُ والإرادَةُ(٥).

الهداية تكونُ في المَخبوب وفي المَخروه، والإرشاد لا في يكون إلا في المَخبوب، والهداية مُوصّلة إلى البُغية، والإرشادُ لا يلزمُ مِنْهُ ذَلِكَ

الطَّريق كُـلُّ ما يَطْرُقُهُ طَارِقٌ، وَالسَّبيل مُغْتادُ الـسُّـلـوكِ، وَالـصِّـراط مَا ليس فيهِ الْتِوَاءُ

 <sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويّة، ص: 42، وجمال الدّين الفَتَنِي، مجمع بحار الأنوار: 5/146، وجبل، للعجم الاشتقاقِيُّ للؤصَّل: (رشد).

<sup>(2)</sup> الكفويُّ، الكلِّيَّات، ص: 513-512، وإسماعيل حَقِّي، روح البيان: 5/13.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريُّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 313.

الـصِّــراطُ هو الـطَّـريـقُ البيِّنُ الواسعُ السَّهْلُ الذي لا اعْوِجاجَ فيه

وفُرِّقَ بِينِ السَّبِيلِ والطَّرِيقِ بِمَسْلَكِ ثالثٍ؛ وهو أَنَّ السَّبِيلَ يُطلق غالبًا في الخَيْرِ اللَّا إذا غالبًا في الخَيْرِ اللَّا إذا اقترَنَ بما يَدُلُّ على ذلك<sup>(1)</sup>.

والأَظهرُ: أَنَّ الصِّراطَ هو الطَّريقُ البيِّنُ الواسعُ السَّهَلُ، ولازمُ ذلك أَنْ يَخْلُو مِنَ الاِعُوجَاجِ، والطَّريقُ: أَعَمُّ مِنْهُ مُطَلَقًا، وأمَّا السَّبيل فهو الطَّريق المُمَتَدُّ السَّهل، ولا يلزمُ اتِّساعُهُ (2).

فتُرتَّبُ بِحَسَبِ الأَخَصِّيَّةِ على هذا النَّحو: الصِّرَاطُ، ثُمَّ السَّبيلُ، ثُمَّ الطَّريق.

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريُّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 313.

<sup>(2)</sup> محمَّد داود، معجم الفروق الدّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 284-281.

# ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَاتِعة: ٦

#### هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا سَأْلَ المؤمنون الله تبارك وتعالى أن يَهْدِيَهُم أشرفَ طريقٍ؛ سألوه أن يَصْحَبوا أحسن رَفِيقٍ، ثم استعاذوا مِن صُحبة الذين شَاهَدوهُم في التِّيهِ سائرين، وعَنِ القَصْدِ زائغين، جَائِرين أو حائِرين فقال: ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ﴾(١).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿أَنْعَمْتَ عليهم ﴾: أَوْصلتَ النِّعمةَ إِلَيْهِمْ، والإنعامُ: الإِحْسَان،
 ولا يكون الإنعامُ إلَّا إذا كان المُنْعَمُ عَلَيْهِ مِنَ العُقلاء (2).
 والنِّعمة: المنفعة المُقَدَّمَةُ إلى الغير على جِهَةِ الإحسان (3).

والمعنى في الآية: مَنَنْتَ عليهم بالهداية والتَّوفيقِ.

2) ﴿ٱلْمَغْضُوبِ﴾، الغَضَبُ: ضدُّ الرِّضا، واختلفوا في تعريفهِ في حقِّ المخلوقِ، فقيل: هو ثَوْرَانُ دم القَلْبِ لقَصَدِ الانتقام، وقيلَ عيرٌ ذلك(4)، أمَّا غضَبُ الله تعالى؛ فصِفةً لا تُمَاثِلُ صفاتِ المخلوقِينَ، وهي تقتضي: كَرَاهةَ المغضوبِ عَلَيْهِ والانتقامَ مِنْهُ، فالكراهةُ والانتقامُ ليَسَا همَا الغضبَ، وإنَّما همَا مِنْ آثارِهِ(5).

والمَغضوبُ عليهم في الآية: الْيَهُود، وَمَنْ شَابَهَهُمْ في تَرْكِ العَمَلِ بالعِلْم.

صُحجبَدةُ الصّالحين الصّالحين تُتَبِّتُ المؤمن على الصّراط الستقيم، والفَوزُ بها غُنمٌ والفَوزُ بها غُنمٌ عظيمٌ

الإنعامُ إحسانٌ للعقلاء

الغَضَبُ فِي حَقِّ الـمَخلوقِ حَقِّ الـمَخلوقِ ثَقُورَانُ دمِ القَلْبِ لَقَصْدِ الانتقام، وفي حَقِّ الخالِقِ كَرَاهةُ للغضوبِ عَلَيْهِ والانتقامُ عِلَيْهِ والانتقامُ مِنْهُ

<sup>(1)</sup> البِقاعيّ، نَظْمُ الدُّرر: 1/45.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (نعم).

<sup>(3)</sup> الرازيّ، التّفسير الكبير: 1/220.

<sup>(4)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (غضب).

<sup>(5)</sup> ابن عثيمين، مذكِّرة على العقيدة الواسطيَّة، ص: 23، وابن عثيمين، القولُ المُفِيد: 1/421.

الـضّــلالُ ضِـدُّ الهُدى، ويكونُ عـن عَـمْدٍ وغير عمد

3) ﴿ الضَّالِّينَ ﴾ الضَّلال: ضِدُّ الهدَى، يُقَال: ضَلَّ في الأمر إذا لم يَهْتَدِ لَهُ (1) ورَجُلُ مُضَلَّ: لَا يُوفَّقُ لِخَيْرٍ (2) ويوصَفُ الإنسانُ بالضَّلالِ، فيقال: هُوَ ضالٌ، أمَّا الضَّالَّةُ فاللبَهِيمةِ؛ وهي الحيوان الضائعُ (3). والضَّالُّ ضَرِّبَان (4):

أحدهما: مَن سلَك طريق الضَّلالةِ عَنْ عَمْدٍ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ﴾ [الواقعة: 92].

والآخَر: مَن سَلَك طريق الضَّلالة عَنُ غير عَمُد، ومنهُ قولُ الله تعالى حكايَةً عن مُوسَى الله قال: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الله تعالى حكايَةً عن مُوسَى الله قال: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الله تعالى عليه الشعراء: 20].

والضَّالُّون في الآية: النَّصَارَى، وَمَنْ شَابَهَهُمْ فِي العَمَلِ بِغَيْرِ عِلْم.

# 😵 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

الــنّـبـيّــون والـصّـدّيـقـون والــشُّــهــداءُ والصّالحون لا يَشْقى جَليسُهم ولا يَرْدَى رَفيقُهم

الصِّرَاطُ المستقيم الذي سألناك يَا ربَّنا هِدَايتَنَا إِلَيْهِ هو صِرَاطُ عبادِكَ المُوفَّقين الذين مَنَنَت عَلَيْهِم بالهداية والتَّوفيق وبسُلُوكِهِم إِيَّاه؛ مِنَ النَّبِيِّين والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين، ولا تَجْعَلْنَا يا ربَّنا مِمَّن سلك طريق المغضوب عَلَيْهِم؛ وهُمُ الذين عرفوا الحقَّ وعدَلُوا عَنَهُ ولم يَعملوا به؛ مِنَ اليَهُود ومَنْ شَاكَلَهُم، ولا مِنَ الضَّالِين وهُمُ الذين عدَلُوا عَنِ الحقِّ جَهلًا وتَقْريطًا في طلَبِ الحقِّ، فعملوا وعبَدوا الله بلا عِلْم؛ مِن النَّصارى وَمَنْ شَابَهَهُمُ مُّنَ.

<sup>(1)</sup> ابن دُرَيْد، جمهرة اللُّغَة: (ضلل).

<sup>(2)</sup> الأَزهريُّ، تهذيب اللُّغَة: (بَابِ الضَّاد واللَّام).

<sup>(3)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: (ضلل).

<sup>(4)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، كتاب الغَريبَينْ في القرآن والحديث: (ضلّ).

<sup>(5)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/31، والقاسميّ، محاسن التّأويل: 1/235، والسعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 39، ونخبة من العلماء، التّفسير المُيَسّر ص: 1.

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### فَائِدَةُ البَدَلِ فِي ﴿صِرَاطَ ﴾ الثَّانية:

قوله: ﴿ صِرَطَ ﴾ بَدلُّ مِن قوله: ﴿ ٱلصِّرَطَ ﴾ ، وفائدةُ الإِبدَالِ هَهُنَا: التَّوْكِيدُ ، وذلك لأنَّ البدَلَ على نيَّةِ تكرار العاملِ ، والتَّقْدِير: (اهْدِنَا صراطَ الذين أنعمتَ عَلَيْهِمُ ) ، فكأنَّهم سألوا الله الهداية مَرَّةً بعد أُخْرَى ، فكان هذا آكَد؛ لِكُوْنِه في قُوَّة جُملتين (1) .

ولِلبَدَلِ هَهُنَا فائدةٌ أخرى؛ هي: الإيضاح بعدَ الإبهام (2)؛ فإنَّ ﴿ الصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ وإن كان معلومًا إلَّا أنَّ اللَّفَظ قد يَدُخُلُه شيءٌ مِنَ الإِبْهَام، لا سِيَّما وأنَّ مُدَّعِي سُلوكِهِ كُثُرٌ، فجاء الإيضاحُ بالبَدَلِ في قوله: ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾.

وإنَّما لم يقَعِ الإيضاحُ ابْتِدَاءً؛ لأنَّ الكلام إِذَا سيقَ على وجهٍ فيه إبهَامُ؛ تطَلَّعَتِ النَّفْسُ واستَشْرَفَتَ لمعرفةِ تفسيرهِ وإيضاحِهِ، فإذا جاء الإيضاحُ بَعَدُ؛ وقعَ على نَفْسٍ مُسْتَشْرِفَةٍ فتمَكَّنَ ذلك منها غاية التَّمكُّنِ، والله أعلم.

## فَائِدَةُ إِضَافَةِ ﴿ٱلصِّرَطَ ﴾ إلَى المُنْعَم عَلَيْهِمْ دُونَ تَعْيينِهِمْ:

وجاءت إضافة الصِّراط إلى ﴿ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم﴾ دونَ التَّصريح بأَعْيَانِهِمَ؛ لفوائدَ:

إحداها: أنَّ فيه نفيًا لِلتَّقَلِيد؛ إِذَ كان هَؤلاء إنَّما ساغَ اتِّباعُهُمَ لكونِهِمْ مُنْعَمًا عَلَيْهِمْ لا لِذَوَاتِهِمْ.

ثانيها: أَنَّ فيه إشعارًا بأنَّ مَنْ هُدِيَ إلى الصِّراط المستقيم؛ فهو مِنَ المُنْعَمِ عليهِ، ولو ذُكرت أَعْيَانُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمَ لَمَا أَفَادَ هذا المعنى(3).

تـكـريــر لـفظ الصراط لتَمكين الــمَـغـنَـى في النَّفْس وتأكيده

الإيـضــاحُ بعدَ الإبهام يقعُ على نفسٍ مُتطلّعة فيتمكّن منها

إنَّما ساغَ اتِّباعُ المُنعَم عليهم لكونِهِمْ مُنْعَمًا عَــاَــنِــهِــمْ لا لذَوَاتهمْ

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/48.

<sup>(2)</sup> السُّيوطيّ، معترك الأقران في إعجاز القرآن: 1/268.

<sup>(3)</sup> السّهيلّي، نتائج الفكر، ص: 237.

الذين أنعَمَ اللهُ عليهم يشمَلُ جميع طبقات الـمُسلمين، وهم أصنافٌ

تعالى بإسناد النِّعمة إليه تعظيمٌله ستحانه

خلطاك الله

عليهم) مُشعِرٌ بالعُموم

ثالثها: أَنَّ الآيةَ عامَّةٌ في طبقات المسلمين؛ مُسيئهم وصَالحهم، والمُسىءُ لا يَطْلُب درجةَ العالى حتى ينالَ التي هي أقربُ إليه، ولَفَظُ ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ يَشْمَلُ الجميعَ، وجَمِيعُ المأمورين بهذا الدُّعَاءِ يَطْلُبُ صِرَاط الذين أنعم الله عَلَيْهمْ، وهُمْ أَصنَافٌ، كما أنَّ السَّائلين لدَرجاتهم أَصْنَافُ (1).

## إسنادُ ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ إلى الفاعل، وعدم الإسناد في ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾:

ونُسِبَ الإنعامُ إلى اللهِ ﷺ ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، وطُويَ التَّصريحُ بذلك في ﴿ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، ولم يَقَع الْعَكْسُ بأَنْ يُقَالَ: (صِرَاطَ المُنْعَم عَلَيْهِمْ)، وَ(غَيْر الذِينَ غَضِبْتَ عَلَيْهِمْ)؛ لوجوه(2):

أحدُها: أنَّ فيه تَنْبيهًا على الأدب مع الله تعالى؛ بنسبَةِ الإنعام إِلَيْهِ دُونَ الشَّرِّ؛ (بل أتَى به بلَفَظِ المفعول الذِي لم يُسَمَّ فاعلُه، فلم يَنْسِب الغضبَ إلَيْهِ على معنى الفاعليَّةِ -وإن كان هو الفاعلَ المُخْتَارَ لِكُلِّ شَيْءٍ-، لكن جرتِ العادَةُ في مقام التَّأَدُّب أَن يُنْسَبَ للفاعل الخيرُ دون الشُّرِّ<sup>(3)</sup>، كما وقع نظيرُهُ في القرآن كثيرًا، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ﴾ الشُّورَى: 148، وقوله ﴿ حكايةً عن الْجِنِّ أنَّهم قالوا: ﴿وَأَنَّا لَا نَدُرِيٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجِنُّ: 10].

ثانيها -وهو أخَصُّ من الذي قَبَلَهُ-: أنَّ فيه تعظيمًا لله ﴿ اللَّهِ عَانَّ اللَّهِ ﴿ خطاب الله تعالى بإسناد النِّعمة إليه تعظيمٌ له سبحانه، وتركُ خِطابه بإسناد الغَضَبِ إِلَيْهِ تعظيمٌ لذلك الخِطَاب(4).

ثالثها: أنَّ ذِكْرَ الغضبِ بصيغة اسم المفعولِ مُشْعِرٌ بالعُمُوم،

<sup>(1)</sup> السّهيلّى، نتائج الفكر، ص: 237.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 39-1/38.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/38.

<sup>(4)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/146.

فيشمل غضبَه سُبِّحَانه وغَضَبَ ملائكتِه وأنبيائه والمؤمنين، وذلك يَفُوتُ إذا قيل: (غَضِبُتَ عَلَيْهِمُ)<sup>(1)</sup>.

رابعها: لم يَجِئَ ههنا (صراط المنعَم عَلَيْهِمَ)؛ ليَبَرُزُ ضميرُ المُنْعِم؛ وذلك ذِكْرٌ وشُكِّرٌ لله تعالى بشيئين: القلبِ واللِّسَانِ، فيكون هذا الدُّعَاءُ مَقَرُّونًا بِذِكْرِ الله وشُكْرِهِ<sup>(2)</sup>.

خامسها: أنَّ فيه تفنُّنًا في التَّعبير؛ إذِ الكلامُ لوجَرَى على طريقة واحدة كان مَظِنَّة لسآمة السامع، وإذا اختلف الأسلوبُ؛ كان أدْعَى لتَفطُّنِ السَّامعِ وإحضار ذِهنهِ، كما ذَكَرَ البلاغِيُّون نَظِيرَ ذلك في أسلوب الالتَفاتِ(3).

سادسها: أنَّ في ذِكْرِ فاعل النِّغْمة إكرامًا لِلمُنعَم عَلَيْهِمْ ورفعًا لقدرهم، وأمَّا حذفُ فاعلِ الغضب ففيهِ إشعارٌ بإهانةِ المغضوب عَلَيْهمْ وتحقيرهم (4).

نِكَاتُ تَقْدِيمِ ﴿ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم﴾ عَلَى ﴿ٱلضَّآلِينَ﴾: وقُدِّمَ ذكُرُ ﴿ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم﴾ على ﴿ٱلضَّآلِينَ﴾؛ لأَوْجُه:

أحدها: أنَّ معنى ﴿ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ﴾ بِمَنْزِلَةِ الضِّدِّ للمُنْعَمِ عَلَيْهِمُ ، وأظهَرُ في المقابلةِ بَيْنَهُمَا مِن مقابلة المُنْعَمِ عَلَيْهِمَ بالضَّالِّين؛ فناسبَ أن يكونَا متضَايِفَيِّن في الكلام(5).

ثانيها: أنَّ مخالفَتَهُم للحقِّ أشدُّ وأقْبَحُ (6)؛ فإنَّ الذي خالَفَ الحقَّ عَن عَمْدٍ أشَدُّ وأقبَحُ مِمَّنَ خالفه عن جَهْلٍ، وهذا أنسَبُ لمقام الدُّعَاء بالنَّفَي (7).

إبــــرازُ ضمير (أنعـمـتَ) ذِكـرٌ وشُكرٌ

في ذِكْرِ فاعل الإنعام إكرامٌ لِلمُنعَمِ عَلَيْهِمْ، لِلمُنعَمِ عَلَيْهِمْ، وفي طَيِّه مع الغضب إهانَةً للمغضوب عليهم

مُخالَفَةُ للخضوب عليهم للحقّ أشدُّ وأقبحُ من معصية الضّالين عن جهل

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/39.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/39.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/39.

<sup>(4)</sup> فاضل السّامرائّي، لمسات بيانيّة، ص: 67.

<sup>(5)</sup> الطّنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/25.

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/196.

اليهود أعرَقُ في الزّمن من النصاري

اليهودُ أقربُ دارًا

ثالثًا: أَنَّ المغضوبَ عَلَيْهِمَ - وهُمُ اليَهُودُ أصالةً - أَقْدَمُ زِمَانًا مِنَ الضَّالِّين - وهُمُ النَّصَارى بالأصالةِ -، فالتَّقديم مراعاةُ للزَّمَن(1).

رابعًا: أنَّ اليهودَ كانوا أقْرَبَ مكانًا مِنَ النَّبِيِّ ، إِذْ كانوا يَسَكُنُون المدينة، بخلاف النَّصارى فكانت ديارُهُم بَعيدةً عَنْهُ، فالتَّقديم مُرَاعاةً لِلْمَكان (2).

خامسًا: أَنَّ تأخير ﴿ٱلضَّالِّينَ﴾ يُحقِّقُ تناسُبَ الفواصِلِ بما لا يُحقِّقُهُ تأخيرُ ﴿ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ﴾، وهذا الوَجْهُ يُذْكَر اسْتِئْنَاسًا؛ لِمَا تقدَّم مِن أَنَّ البيان القرآنيَّ لا يقوم على مُجَرَّدِ أَمْرٍ لفظيٍّ مَحْضٍ.

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الإِنْعَامُ وَالإِحْسَانُ:

الـــمُـحـسِـنُ يُحسِنُ لنفسه ولـــغـــيره، والإنعامُ لا يكونُ إلاّ من مُنعِمِ خارجيِّ

الإنعامُ أخصُّ مِنَ الإحسانِ؛ وذلكَ لأنَّ الإنعامَ لا يكونُ إلَّا مِنَ مُنْعِم لِغَيْرِهِ؛ وذلك لتضمُّنهِ معنَى الشُّكْرِ، ولا يشكُرُ الإنسانُ نفسَهُ، بخلاف الإحسانِ فيجوز أن يَكُونَ مِنْ مُحسِنِ إِلَى غيرِهِ وإلَى نفسِهِ، فقد يُحسِنُ الإنسانُ إلى نفسه؛ وذلك لِتَضَمُّنِهِ معنى الحَمَدِ، ويجوز للإنسانُ الى نفسه؛ وذلك لِتَضَمُّنِهِ معنى الحَمَدِ، ويجوز للإنسان أن يَحْمَدُ نفسَهُ كما يحمَدُ غيرَهُ(3).

والإنعام أخصُّ مِنَ الإِحْسَانِ مِنَ وجه آخَرَ، وذلك أَنَّ الإنعامَ إحسانٌ وزيادَةٌ، فإنَّ العربَ تقول: قد أَحْسَنْتَ إلَيَّ وأنعمتَ، أي: زِدْتَ على الإحسانِ، وبَالَغْتَ فيهِ (4).

<sup>(1)</sup> ابن القيّم، بدائع الفوائد: 2/33.

<sup>(2)</sup> ابن القيّم، بدائع الفوائد: 2/33.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللغويّة، ص: 193.

<sup>(4)</sup> ابن سلاَّم، غريب الحديث: 1/141.





#### 🕸 بين يدى السّورة:

سورة البقرة مَدنيَّة باتِّفاق أهل العلم؛ وهِيَ أُوَّل سورة نزلَت بالمَدينةِ النَّبويَّةِ.
وذهبَ أبو عُبَيْدة مَعْمَر بن المُثنَّى إلى أنَّ قولَه تعالى: ﴿فَا عَفُواْ وَاصْفَحُواْ ﴾ [البقرة: 109] آيةٌ مكيَّة؛
لما فيها من ترك القتال، والصفح عن المشركين، لكون كلِّ آية فيها تركُ القتال فهي مكيَّة (1).
وقد ردَّ عليه ابنُ عطيَّة بقوله: "وحُكَمه بأنَّ هذه الآية مكيةُ ضعيفٌ؛ لأنَّ معانداتِ

وذكر السُّيوطي أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُم ﴾ البقرة: 272]، ممَّا استُثني من آيات سورة البقرة، وأنها من الآيات المكيَّة (ق). وهو قولٌ لم ينسِبه إلى أحد، وليس عليه دليل يعضُدُه ويقوِّيه، والاعتدادُ باتِّفاق أهل العلم على مدنيَّة سورة البقرة، ومنها هذه الآيةُ، أولى من استثناء آيةٍ منها وإخراجها من سياق مدنيَّتها إلى ما لم يرد فيه دليلً.

وأمَّا ما ذكره الماوَرُديُّ مِن أَنَّ آيةَ: ﴿وَٱتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ البقة: اعدا ليست بِمَدَنِيَّةٍ؛ لكونِهَا نزَلَت يوم النَّحر في حجَّةِ الوداعِ بمنى (4): فهو ضعيفٌ جِدًّا (5)، ومبنيُّ على اعتبار المكان في النُّزول؛ أي أنَّ ما نزل في مكة فهو مكيُّ، وهو قولُ مرجوحٌ، وغيرُ مخرج للآية عَن كونِهَا مدَنيَّةً؛ لِما تقرَّر عند المُحقِّقِين مِن أهل العلم أنَّ المَدَنيَّ مِنَ السُّور: هو ما نزل بعد الهجرة مُطَلقًا ولَوْفي غير المَدينة.

وعدَدُ آيِ هذه السّورة الكَريمة: مِئتانِ وخمسٌ وثمانونَ آيةً في العدِّ المدنيِّ الأوَّل والأخير والمُّيِّ والشَّامِيِّ، ومِئتان وسبعُ وثمانونَ آيةً في العدِّ الكوفِيِّ، ومِئتان وسبعُ وثمانونَ آيةً في العدِّ البصريِّ 6).

<sup>(1)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن: 1/50.

<sup>(2)</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/197.

<sup>(2)</sup> السيوطى، الإتقان في علوم القرآن: 1/85.

<sup>1/61 ... !! ... (!! (4)</sup> 

<sup>(4)</sup> الماوردي، النكت والعيون: 1/61.

<sup>(5)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/152، والطُّنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/27.

<sup>(6)</sup> الدَّانِّي، البيان في عَدّ آي القرآن، ص: 140، وانظر: ابن شَاذَان، سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، ص: 99.

وسورَةُ البقرة هي الثانية في ترتيبِ المصحفِ الشَّريفِ بعد سورة الفاتحةِ، وهِيَ السَّابعةُ والثَّمانونَ نُزولًا(1).

وسُمِّيت سورةَ البقرةِ؛ لأنَّها انفَردت من بين سُوَر القرآنِ الكريمِ بذكرِ قصةِ البقرةِ التي أمرَ اللهُ بني إسرائيلَ بذبحِها، وكان لهذه البقرةِ شأنٌ - بتقدير اللهِ - في كَشَف جِناية القَتْل التي قام بها بعضُ بني إسرائيل، وتواطؤوا على كَتْم خبر الجاني.

ولِسورة البَقَرة أسماءً، مِنْهَا ما هو توقيفيٌّ، ومِنْهَا ما نشأ عن الإجتهاد.

وصَحَّ ثلاثةٌ من أسمائِهَا مرفوعًا إلَى النَّبِيِّ ، هي:

- 1. سورَةُ البَقَرَةِ؛ وَرَدَ هذا الاسمُ في أحاديثَ كثيرة، منها في قولِ النَّبِيِّ : «لَا تَجْعَلوا بيُوتَكُمْ مَقابِرَ، إنَّ الشَّيْطانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورَةُ البَقَرَةِ»(2).
- 2. الزَّهْراء، تُسمَّى به مع سورة آلِ عِمْرَانَ، على وجه التثنية: الزَّهراوَيْنِ؛ وذلك في قول النَّبِيِّ ﴿: «اقْرَوُّوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ شَفيعًا لِأَصْحابِهِ، اقْرَوُّوا الزَّهْراوَيْنِ؛ البَقَرَة، وسورَة آلِ عِمْرانَ، فإنَّهُمَا تَأْتِيانِ يَوْمَ القيامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمامَتانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيايَتانِ، أَوْ كَأَنَّهُما فِرْقانِ مِنْ طَيْرٍ صَوافَّ، تُحاجّانِ عَنْ أَصْحابِهِما»(3) وسُمِّيتا بذلك؛ لهدايتهما قارئَهما بما يَتَبيَّن له مِن أَنْوَار المعاني التي تضمّنتها السّورَتان، ولما يتربَّب على قراءتهما من النّور في الآخرة(4).
- 3. سَنامٌ القُرْآنِ؛ لِقُول رسولِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنامًا وسَنَامٌ القُرْآنِ سُورَةٌ الْبَقَرَة» (5). وَسَنَامٌ كُلِّ شَيْء أَعَلَاهُ.

وذكر لها أهلُ العلم اسمين من الأسماء الاجتهادية، هما:

1. فُسُطاطٌ القرآن: عن خالد بن مَعْدانَ: أنه كان يسمِّيها فُسُطاطَ القرآن (6).

<sup>(1)</sup> ابن الضُّرَيس، فضائل القرآن، ص: 73، والجَعْبري، تقريب المأمول بترتيب النزول، ص: 143.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم ، حدیث رقم: (780).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم، حدیث رقم: (804).

<sup>(4)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 4/3.

<sup>(5)</sup> رواه ابن الضُّريس في فضائله، ص: 87، والدارمي، حديث رقم: (3420)، والحاكم في المستدرك، حديث رقم: (2060)، وقال: «صحيحُ الإِسْنَادِ»، والبيهقي في شعب الإِيمان، حديث رقم: (2376)، وحسَّنه الأَلبانِيُّ في السِّلسلة الصَّحيحة، حديث رقم: (588).

<sup>(6)</sup> رواه الدارمي في سننه، حديث رقم: (3419)، موقوفاً ، ورد هذا الاسم في حديث مرفَوع في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ، حديث رقم: (3559)، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ، حديث رقم: (3738) ، وقال: موضوع.

قال السيوطي: "وَذَلِكَ لِعِظْمِهَا وَلِمَا جُمِعَ فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ تُذْكَرُ في غَيْرِهَا"(1). وممِّن أورد هذا الاسمَ من المفسِّرين ابنُ عطية (2)، والقُرطبي(3)، والثَّعالبي(4)، والجُمَل (5)، والآلوسي (6).

الكُرْسيُّ: ذكر لها هذا الاسمَ الفَيروزَاباديُّ (7).

ومَوضوعاتُ هذه السُّورَةِ الشَّريفَة؛ مُتَشعِّبَةٌ، وفُروعُ شجرَتِهَا "فروعٌ كبرى مُمَتدَّة حتى آخرها، وهذه الفروعُ ذاتُ أَفْنانِ كبيرةِ، وهذه الأَفْنَانُ ذواتٌ أَفْنانِ أصغرَ مِنْها، وهي مُتَشابِكةٌ تَشابُكًا عَجِيبًا، ومُتَداخِلَةٌ بعضُها في بَغَض "(8).

وذكر عبد الرحمن حسن، أنَّها تضمُّ بين دَفَّتيها خمسَة موضوعات كُبُرى(9)، هي:

الأوَّل: القرآنُ الكريمُ وهدايَتُه، ومخالِفوه.

الثَّاني: ضربٌ أمثلةٍ مِن تاريخ المُمَّتَحَنِين في الدُّنيا، وبيانٌ مواقِفِهم تُجاه أوامِرِ الله ونواهيهِ. الثَّالث: المُؤَمنون المُتَّقون، ومَطْلوبُ الله منَّهُمَ.

الرَّابِعِ: غِيرُ المُسْتَجِيبِينِ لدَعُوَةِ الحقِّ.

الخامسُ: المُنافقونَ وصفاتُهم.

ومن المقاصد المهمَّة لهذه السورة الكريمة ما يلي:

التنويهُ بشأن القرآن، وتقسيمُ الناس في انتفاعهم بهَدُيه إلى أربعةِ أقسام، وهم: المؤمنون، والمشركون، والمنافقون، وأهلُ الكتاب.

الحديثُ عن بني إسرائيل، وتذكيرُهم بنِعَم الله عليهم، ومقابلتُهم لتلك النِّعم بالانحراف عن الصراط السُّويِّ، وبيانٌ جملةٍ من أخلاقهم، وحكايةٌ بعضِ أحوالِهم

<sup>(1)</sup> الإتقان في علوم القرآن: 1/191.

<sup>(2)</sup> ابن عطية: المحرَّر الوجيز: 1/81.

<sup>(3)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1/234.

<sup>(4)</sup> الثّعالبي، الجواهر الحِسَان: 1/176.

<sup>(5)</sup> الجمل، الفتوحات الإلهية: 1/8.

<sup>(6)</sup> الآلوسي، رُوح المعاني: 1/98.

<sup>(7)</sup> الفيروزابادي، بصائر ذوي التَّمييز: 1/134.

<sup>(8)</sup> عبد الرحمن حسن، معارج التَّفكّر: 15/405.

<sup>(9)</sup> عبد الرحمن حسن، معارج التّفكّر: 406-15/405.

الاجتماعية والدينية، وتنبية المؤمنين على خُبَتْهم ومكرهم، وما تنطوي عليه نفوسُهم الشريرة من لؤم وغدر وخيانة.

بيانٌ جملة من الأحكام التشريعية المتعلِّقة بشؤون الدولة الإسلامية، والأسرة، والمعاملات؛ كالجِهاد، والقِصاص، والصِّيام، والحَجِّ، والأَيمان، وبعضِ المعاملات المالية، والصَّدقات، وتحريم الخمر والميسر، والنِّكاح، وبعض أحكام النَّساء، وغير ذلك.

#### 🍪 مُناسَبَةٌ سورَةِ البَقَرَةِ لِسورَةِ الفاتِحةِ:

بين السّورتين تَناسبٌ من جهاتٍ عِدَّةٍ، مِنْها:

أُوَّلا: أَنَّ الله تعالى لمَّا ذكر طلبَ الحامدِين الهداية في سورة الفاتحة في قولِه: ﴿ الْهُدِنَا الصِّرَطَ ﴾ إلى آخر السُّورة؛ قال في أُوَّل البقرة: ﴿ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، فكأنَّ المَعْنَى: "قد أَعْطَيْتُكُم ما طَلَبَتُم: هذا الْكتَاب هُدًى فاتَّبِعوه "(1) وهذا مِن تَناسُب الأَطرافِ (2).

ثانيًا: ذكر الله تعالى في آخر الفاتحة أصنافَ المُكلَّفين؛ وهُمُ العالمون بِالحقِّ العاملون بِه، والعالمون بِالحقِّ الحائدُون عَنْهُ، والعالمون بِالحقِّ الحائدُون عَنْهُ، والمُنْحَرِفون عَنِ الحقِّ جَهلًا وضلالًا؛ ثمّ جاءَتُ سورةُ البقرة فذَكر جلّ شأنه في مُفْتَتَحها: المؤمنين المُتَّقِين وهُمُ الصِّنف الأوَّلُ، ثُمَّ خَلَ الكافرين والمُنَافقين وهُمُ الصِّنفان الباقِيَان، وهذا أيضًا مِنَ تَنَاسُب الأَطْراف(أ).

ثَالِثًا: المغضوب عَلَيْهِمُ همُ اليَهُودُ في أكثر أقوال أهل التّفسير بالمأثور، والضّالّون هم النَّصارى؛ وقد فُصِّلَت أحوالُهم على هذا

طلَبَ المؤمنون السهُـدى في الفاتحة، فجاء في طالعة البقرة بيانُ مصدرٍ الهُدى

في الفاتحة ذِكُدرُ أصناف المُكلّفين، وفي مَطْلَع سورة البقرة تفصيلُ بعض صفاتِهِم

<sup>(1)</sup> السّيوطيّ، تناسق الدّرر في تناسب السّور، ص: 65.

<sup>(2)</sup> تناسب الأطراف: ويسمّيه بعضهم تشابه الأطراف، والراد به أن يُختَمَ الكلامُ بما يُناسبُ ابتداءه في العنى، ينظر: العلوى، الإيجاز، ص: 467.

<sup>(3)</sup> فاضل السّامرائّي، التناسب بين السّور في المفتتح والخواتيم، ص: 91.

المغضوبُ عليهم هم اليهودُ، وفي البقرة تفصيلُ أحوالهم والضّالون هم السّنساري، وفي آل عمران تفصيلُ أحوالهم

التَّرتيبِ، فذُكِرَ خِطابُ اليهودِ في سورة البَقَرَة، وخطابُ النَّصارى في سورة آلِ عِمْرَانَ، فكانَتِ السُّورَتانِ بِمَنْزِلَةٍ تَفْصيلِ المُجمَلِ لِما في الفاتحة(1).

رابِعًا: خُتِمت سورة الفاتِحة بدُعاء المُؤمنين ألَّا يُسْلَكَ بهم طريقُ المَغْضوبِ عَلَيْهِم والضَّالِّين، وخُتِمت سورةُ البَقَرَةِ بدُعائِهم "ألَّا يُسْلَكَ بِهِمْ طَريقُهُمْ في المُؤاخذة بالخطَأ والنِّسْيان، وحَمْلِ الإِصْر، وما لا طاقة لَهُمْ بِهِ تفصِيلًا "(2)، وهذا هو مَظْهَرُ التَّشَابُهِ بين السِّورتَيْنِ في مقاطِعِهِما.

<sup>(1)</sup> السّيوطيّ، تناسق الدّرر في تناسب السّور، ص: 69.

<sup>(2)</sup> السّيوطيّ، تناسق الدّرر في تناسب السّور، ص: 70.

#### ﴾ ﴿ الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيثِهِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ ۞﴾ البقرة: 1-2|

# 🍪 مُناسَبَةُ الِافْتِتَاحِ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ:

طالبُ الهداية يَـجِـدُهـا في القرآن الكريم، في عَـقـائـده وتَـشْريـعـاتـه وأحكامِهِ لمَّا ذُكِرت الهدايةُ في سورة الفاتحةِ وأنَّها مِن مَطْلُوبات المُؤمنين، وذُكِر فيها سالِكُوها؛ ناسبَ أن يُبَيَّن مَصْدَرُهَا، وهو هذا القرآنُ الكريم، فجاء قولُ الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾، مُبينا أن طالبَ الهداية يَجِدُها في القرآن الكريم، في عقائده وتشريعاته وأحكامه.

الأحرفُ المُقَطَّعةُ للتَّحدي، وهي إيماءٌ للفُصحاء أنَّ القرآنَ من نسيج لغة العرب، وعَدَمُ إتيانهم بمثله دليلُ عجزهم، وبُرهانُ نُبُوّة محمد اللهِ:

ولمًّا كان الكتابُ الذي لا يَنْبَغِي أن يُشَكَّ أنَّه مِن عند الله تعالى، لا تتَأتَّى معارَضَتُهُ؛ قدَّم ذَلِكَ بقولِه: ﴿الْمَ﴾؛ للتَّنْصِيص على أَنَّ عدمَ قُدْرَة الخَلْقِ على مُعارضَتِه ليس لكونِه بحروفٍ تُخالِفُ ما يُرَكِّبُون بِه كلامَهُم، بل حروفُه حروفُهم، فإنَّ شكُّوا في مصدرِهِ الإلهيِّ وادَّعَوْا صُدورَه عَن بَشر؛ فلازمُ ذَلِكَ قدرَتُهم على الإتيان بمثلِه.

وجملةُ القول: إنّ الأحرفَ المُقطَّعة -الَّتي بدأ بها الباري في تسعًا وعشرين سورةً من سُور القرآن الكريم- هي حُروفٌ هجائيّة من لغة العرب، بها يَنْسُجون كلامَهم، ويَنْظِمون أشعارَهم، ويرتَجِلون خُطبَهم، وقد بلغوا في الفصاحة والإفصاح والإبانة والتّبيين شأوًا عظيمًا لا يُبارى، وذُروةً قعساء لا تُضاهى، حتّى إنّهم أقاموا للشّعر أسواقًا، وللكلمة محافِل، فجاء القرآنُ الكريم بأعظم بيان وأجزل تعبير، وجاءت افتتاحيّاتُ الأحرف المقطّعة في بدايات بعض سوره ولسانُ حالِها يقول: إنّ هذا القرآنَ مُنزّلٌ من جنس هذه الحروف التي تعرفونها، وتتحدّثون بها، وهو في الذّروة العليا من البلاغة والبيان، فإن كنتم تستطيعون أن تَنْسُجوا على منواله فافعلوا.

الأحرُف المُقطَّعةُ عُنوانُ التَّحدي، مُنبِّهَةُ إلى فصاحة القرآن وعُلُوَّ شأنه في الإبانة، ورَمِّزُ للإعجاز البيانيّ:

إذًا، هي أحرف للتحدي والتنبيه إلى فصاحة القرآن وعُلُوّ شأنه في الإبانة والتبيين، ورمز للإعجاز البياني. وقد كثرت أقوال النّاس في تفسير معاني هذه الأحرف، وعند النظر المُستبصر فيما جاء فيها من أقوال، يجد الباحث أنّها مَحض تأويلات لا شيء يعضُد صحّتها، والمؤمن يُفوّض، في نهاية أمره، أمر العلم بهذه الأحرف إلى الله تعالى علام الغيوب.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

الأحرُفُ المُقَطَّعَة تُقرأ مُقطَّعَةً حَرفًا حرفًا:

1) ﴿ الَّمِّ ﴾: هذه الأحرُف يُقَال لَهَا: الأحرُفُ المُقَطَّعَة؛ لِكَوْنِها تُقرأ مُقطَّعَةً حَرفًا حرفًا، وقد افتتَحَت بها جملةً مِن سور القرآن؛ وهي تسعٌ وعشرون سورةً.

وقد تنوَّعت هذه الحروف باعتبار عددها(1)؛

فمنها الأُحاديّ، مثل: ﴿قَ﴾ و﴿صَّ﴾ و﴿نَّ﴾.

ومنها الثُّنائيّ، مثل: ﴿يسِّ ﴾ و﴿حمٍّ ﴾.

ومنها الثُّلاثي، مثل: ﴿ الَّمِّ ﴾، و ﴿ الَّرِّ ﴾.

ومنها الرُّباعيّ، مثل: ﴿الْمَصِّ و ﴿الْمَرُّ

ومنها الخُماسيّ، مثل: ﴿ كَهِيعَصّ ﴾ و﴿ حمّ ۞ عَسّقَ ﴾، ولا أُزْيَدَ مِنْ ذلك.

أرجحِّ الأقوالِ فيها أنَّها أحرُفُ هجاءٍ، أُشير بها إِلَى إِعْجَاز القرآن الكريم

وقد اختُلِفَ في المُرادِ مِنْهَا اختِلافًا كبيرًا، والحديثُ عنها مبسوطٌ في كُتُبِ التَّفسيرِ، واستقراءُ القرآنِ العظيم يرجِّح أنَّها حُرُوفٌ هجاءٍ، أُشير بها إلَى إعْجَاز القرآن الكريم؛ إذْ كانَتْ حروفُهُ ليسَتْ بخارجةً عمَّا تَسْتَعْملُهُ الْعرَبُ في كلامِهَا، ومع ذلك عجَزوا عن معارضتِهِ (2).

ويَدُلُّ لذلِكَ شهادةُ استقراءِ القرآنِ لهذا القول: بأنَّ السُّورَ المفتتحةَ بالأحرُف المقطِّعة يُذكَرُ بعدَها مباشرة القرآنُ الكريمُ

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/71، والسّيوطيّ، نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: 1/263.

<sup>(2)</sup> الثَّعلبيّ، الكشف والبيان: 1/13، والزَّمْخشريُّ، الكشَّاف: 28-1/27، والشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 3/7، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/13.

والانتصارُ له غالبًا<sup>(1)</sup>، أو يُذكَرُ شيءٌ هو مِنْ خصائصِهِ<sup>(2)</sup>، وأنَّه الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، وذكرُ ذلك بعدها دائمًا دليلٌ استقرائيُّ على أنَّ الحروفَ المقطَّعةَ قُصد بها إظهارُ إعجاز القرآن، وأنَّه حقُّ (3).

أَمَّا اختيارٌ نفسِ الحروفِ المعيَّنَةِ؛ فالأرجَحُ أَنَّ حِكْمَتُهُ مَطُويَّةُ عَنَّا، ولا يمنَعُ هذا مِنْ تلمُّسِ المُنَاسبَاتِ لِمَنْ ظهَرَتُ لَهُ وتأيَّدَتُ عِنْدَهُ بالقرَائِنِ مِن دون جُنوح إلى التكلُّفِ، والله أعلمُ.

2) ﴿ٱلۡكِتَابُ﴾: على وزنِ فِعالٍ مِنَ الكَتْبِ، وأَصُلُهُ: ضمُّ شَّيءٍ إلى شَّيءٍ (للهِ شَّيءٍ (4).

ويُطلق الكتابُ على الخطِّ والكتابةِ، كما قال الله تعالى عن عِيسَى اللهِ: ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكَتَابَ وَٱلْحُكُمَةَ ﴾ (5) [الله: 110].

ويُطلق مُرادًا به المكتوبُ، فيكون مِن إطلاقِ المصدرِ مُرادًا به اسمُ المفعول، كقَوْلِهم: فِراشٌ يعنى: مفروش، وغِراس بمعنى: مَغْروس، ولِباس بمعنى: مَنْبوس، ثم أُطلقَ على الصَّحيفة مَعَ ما كُتِبَ فِيها<sup>(6)</sup>.

ويأتي ﴿ٱلْكِتَابُ﴾ في القرآن الكريم على أحدَ عشَرَ وَجَهًا<sup>(7)</sup>، والمُّرادُ بهِ في طالِعَةِ البَقَرَةِ: القُرآنُ الكريمُ<sup>(8)</sup>.

3) ﴿رَيْبَ ﴾: الشَّكُ مَعَ تُهُمَة (٩)، ويُطلق على الشَّكِّ معَ خوفٍ، يُقال: رَابَهُ الأَمْرُ؛ إِذَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ شَكًّا وخَوْفًا (١٥)، وأصلُ الرَّيْبِ: "أَنْ يَنْزِلَ بالقارِّ السَّاكِنِ ما يُزْعِجُه ويسوءُهُ"(١١).

الرَّيْبُ شكُّ مَعَ تُهْمَةٍ

أصلُ الكَتْبِ ضمُّ

شَيْء إلى شَيْء،

والمُرادُ بالكتاب

في مَطْلع البَقَرَةِ القُرآنُ الكريم

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/160.

<sup>(2)</sup> الشِّنقيطيّ، أضواء البيان: 2/165.

<sup>(3)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/23.

<sup>(4)</sup> ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة: (كتب).

<sup>(5)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/223، ونصر الهُورِينِيّ، المطالع النَّصْرِيَّة، ص: 41.

<sup>(6)</sup> نصر الهُورينِيّ، المطالع النصريّة، ص: 41.

<sup>(7)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظِر، ص: 527-526.

<sup>(8)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 40.

<sup>(9)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللغة: (ريب)، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللغويَّة، ص: 264.

<sup>(10)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ريب).

<sup>(11)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ المؤصَّل: (ريب).

وقيل: هو مرادِفٌ لِلشَّكِّ؛ يُقال: لا ريبَ، ولَا شكَّ، ولَا مِرْيَةَ؛ بمعنَّى واحد<sup>(1)</sup>، ولذا جاء في الكليَّاتِ: "كُلُّ مَا فِي القُرِّآن مِن رَيْبٍ فهُوَ شكُّ، إِلَّا ﴿رَيْبَ ٱلْمَنُونِ﴾ الطور: 30]؛ فَإِنَّ المُرَادَ حوادثُ الدَّهْرِ"<sup>(2)</sup>.

والقول بترادُفِهِمَا فيهِ نَظَرٌ، وأمَّا ما نقله ابنٌ أبي حاتم مِنَ الإجماعِ على تفسير الرَّيبِ بالشكِّ (3)؛ فهو مُؤَوَّلٌ بمَا سيأتي في الفُرُوق المعجميَّةِ إن شَاء الله.

التَّقوى جَعْلُ النَّفس في وِقَاية مِمَّا يُخافُ، وحقيقتُها شرعًا: اتِّخاذُ وقايةِ مِنْ عذَابِ الله تعالى:

4) ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾: اسمٌ فاعِلٍ مِن (اتَّقَى)، وهو افتعالٌ مِن (وَقَى)؛ فأصلُ التَّاءِ من (اتَّقى) واوِّ: اوۡتَقَى (٤)، ومصدر (اتَّقى): الاتِّقاءُ.

والتَّقوى والتَّقى: الصِّيانَةُ وَالحِفْظُ<sup>(5)</sup> أو: جَعْلُ النَّفس في وِقَاية مِمَّا يُخافُ<sup>(6)</sup>، أمَّا الاتِّقاء؛ فهو افْتِعَالُ مِنَ التَّقُوى يُرادُ به: اتِّخاذُ الوقاية<sup>(7)</sup>، فالإفْتِعَالَ هَهُنَا بمعنَى الاتِّخاذ، كما يقال: اخْتَتَمَ زَيْدٌ؛ إذا اتَّخذ خاتِمًا، واخْتَدَمَ إذَا اتَّخَذ خَادِمًا، ونحو ذلك<sup>(8)</sup>.

والمتّقون: الذين يتخذون الوقاية من عذاب الله تعالى، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه (9).

## 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

الـقـرآنُ كتابُ الـله الـمُعجزُ الــذي لا ريـبَ يَعْتريه، يهدي الــمُتّقين إلى صـــراط الـلـه المستقيم

هذا القرآنُ العظيمُ الرَّفيعُ الشَّأنِ والمنزلةِ، مع أنَّه مُؤلَّف مِن حروفٍ مَعْهودةٍ لَدَيْكُمْ، تتكوَّنُ منها لغتُكم - أَيُّها العربُ - فيها إشارةٌ إلى إعجازِ القرآن؛ الذي أنتم عَاجِزونَ عن مُعارضَتِه، فدَلَّ عَجُزُكم عن الإتيانِ بمثله - مع أنَّكم أفصحُ الناس- على أنَّ القرآن وحيٌ من الله، لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَرُتابَ فيه؛ لأنَّه في نفسه لا شكَّ وحيٌ من الله، لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَرُتابَ فيه؛ لأنَّه في نفسه لا شكَّ

<sup>(1)</sup> ابنُ مالك، الألفاظ المختلِفَة في المعاني المُؤتَلِفَة، ص: 166.

<sup>(2)</sup> الكَفَويُّ، الكلِّيَّات، ص: 464.

<sup>(3)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/34.

<sup>(4)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (ريب)، والزَّبيدي، تاج العروس: (ريب).

<sup>(5)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (ريب)، والرّاغب، المفردات: (ريب)، والفيُّوميّ، المصباح المنير: (ريب).

 <sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (ریب)، وصف الرّاغب هذا البیانَ بأنَّهُ التَّحْقِیقُ.

<sup>(7)</sup> الجرجانّي، التَّعريفات، ص: 65.

ر) الجملاوي، شذا العرف في فن الصَّرف، ص: 32. (8) الحملاوي، شذا العرف في فن الصَّرف، ص: 32.

<sup>(9)</sup> ابن عثيمين، القول المفيد: 2/478.

فيه من أيِّ وجهٍ من الوجوه، فهو كلامٌ الله ﷺ، المُنزَّهُ عن الخطأ. ينتفع بهدايَتِه المتقون الذين يخافونَ الله، ويتَّبعون أحكامَه (1).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### حُسْنُ الِافْتِتَاحِ وبَراعَتُهُ بالبَداءَةِ بالأُحرُفِ المُقَطَّعَةِ:

ابتداءُ السُّورةِ الكَرِيمَة بالأحرُف المُقطَّعةِ حُسنَ افْتتاح، ووَجَههُ: أَنَّ فيها نوعَ غَرابَةٍ، وقد جرَتِ العادَةُ بالْتِفَاتِ النَّاسِ واسْتِشْرافِهِمُ للغَريبِ لِيَقِفوا عَلى حَقِيقَتِه ومُعَمَّاهُ، فإذا الْتَفَتوا إلى القَوْلِ الغريب؛ للغَريبِ لِيقِفوا عَلى حَقيقتِه ومُعَمَّاهُ، فإذا الْتَفَتوا إلى القَوْلِ الغريب؛ وقعَ مقصودُ الكلامِ الذي بعدَهُ على قُلوبٍ مُسْتَشْرِفةٍ؛ فيبُلِّغُ به المُرَاد، قال السُّيوطِيُّ: "والذي عندي أَنَّ الله وَضَعَها لإطفاءِ تَشْغيبِ الكُفَّار حيث قالُوا: ﴿لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلقُرْءَانِ ﴾ إفصلت: 26]، فأتى الله بَها ليسَمَعوها لغرابتها، ثُم يُبلِّغُ الرَّسول رسالتَهُ "(2).

وفي هذا الابتداءِ أيضًا براعةُ استهلال -وهي أخَصُّ مِن حُسن الإفْتتَاح-؛ إِذْ إِنَّ الابتداءَ بالأحرُف المُقَطَّعَة فيه إيماءُ إلى مُسن الإفْتتَاح-؛ إِذْ إِنَّ الابتداءَ بالأحرُف المُقَطَّعة فيه إيماءُ إلى أَنَّ المُتَحدَّثَ عَنْهُ مِنْ لسَانِ العَربِ؛ وهو القُرآنُ الكريمُ، ومَوْضِعُ الإيماءِ آيةُ التَّحدِّي، ففي الأحرفِ المقطَّعةِ تلويحٌ بعجزِ العربِ عنِ الإتيانِ بكلام منظُوم من جنسِ كَلامِهم.

#### سِرُّ الإشارةِ إلى الكتاب باسم الإشارةِ الخاصّ بالبُعد:

قولُهُ سبحانه: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ إشارةٌ إلى القرآنِ الكريم، وقَد عُبِرَ بـ (ذلك) وهُو اسْمُ إشارةٍ موضوعٌ لِلبَعيدِ، والقُرآنُ الكريمُ المعبَّر عنه هَهُنا بِالكِتابِ حاضِرٌ قريبٌ، ووَجَهُ ذلكَ: الإيماءُ إلى عُلُوِّ مكانتِهِ، وسُمُوِّه عَنْ أَنْ يُشَابِه كلامَ البشرِ، والإشارةُ إلى أنّهُ مُتَرَفِّعُ عمَّا يدَّعيه الكفَّارُ فيه مِنْ كونِهِ سِحرًا أو كَهانةً أو شِعرًا ونحو ذلك (3).

الأحـــــرُفُ الـــمُـقَـطِّـعـةُ وســيــالـــةُ اســتِـصْـغـاءٍ وتَـنبيـهِ لـمَا بَعْدَها

عُـلُـوُّ الـقُـزآنِ الكَرِيمِ وتَرَفُّعُهُ عَــنْ دَعــاوَى المُشَكِّكين

<sup>(1)</sup> البقاعي، نَظْمُ الدُّرِر: 1/80، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 40.

<sup>(2)</sup> السُّيوطي، معترك الأقران: 3/200.

<sup>(3)</sup> الشِّنقيطي، دفع إيهام الاضطراب، ص: 5.

بلاغةُ الإشارةِ بالبُعدِ، مَعَ قُرْبِ القُرآنِ من القُلُوب

الـقـرآنُ سامٍ في لُـغـتِـه ومَـضْـمـونِـه، فائقٌ في إحكامِه ونَظْمِه

الـقـرآن كتـاب الـكـمـال عـلى الحقىقة

وقد وردَت الإشارةُ إلى القرآن بالقُربِ في عِدّة مواضعَ مِنَ القرآن، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإساء: و]، ووَجُهُ ذلكَ: التَّنويهُ بقُربِ القرآن مِنَ الأسماع والألسنَةِ والقلوبِ(1).

فالقرآنُ الكريم على هذا التَّوجيهِ قريبٌ باعتبار، بعيدٌ باعتبارِ أَخَرَ؛ فلمَّا ذُكِرَ القُّرآنُ في سِياقِ دَفْعِ الرَّيْبِ عنه اسْتُعمِلَتُ معَه أَدَاةً البَعيد، ولمَّا ذُكِرَ في سِياقِ الهدايةِ اسْتُعمِلَتْ معه أَدَاةُ القَريب.

إيثارُ البُعْدِ في طالعةِ البقرةِ؛ لافتتاحها بالأحرُف المُقطَّعة المُومِئةِ إلى التَّحدِّي بالقرآن، يُشَعرُ بِعُلُّو شأنِه وَتفوُّقِهِ على سائرِ المُومِئةِ إلى التَّحدِّي بالقرآن، يُشَعرُ بِعُلُّو شأنِه وَتفوُّقِه على سائرِ الكلام، فكانَ الأنسبُ التَّعبيرَ باسمِ الإشارةِ الدَّالِّ على البُعْدِ لِلتَّنُويِه بهذا المعنى؛ ولذا نَجِدُ كلَّ سُورِ القرآن المُفتتحةِ بالأحرُف المُقطَّعة قد ذُكر فيها القرآنُ مُشارًا إليه، والإشارة وقعت باسم الْإشارة للبَعيد(2)؛ لهذا التَّعْلِيل، والله أعلمُ.

# (أل) في لفظِ ﴿ ٱلْكِتَابُ ﴾ ؛ بَيْنَ الكمالِ والعهد:

وأل في ﴿ ٱلْكِتَابُ ﴾ لِلكَمالِ، أي: ذلك الكتابُ الكاملُ في نَظَمِه وبلاغتِه ومَعَانِيه وَأحكامِه وتشريعاتِه؛ فكأنَّه المُتفرِّدُ باستحقاقِ اسمَ الكتاب، وغيرٌهُ ليس بكتاب على الحقيقةِ (3).

وَيتأَكَّدُ هذا المعنى عِنْدَ مَنْ يختار الوقف على ﴿ٱلْكِتَابُ﴾ ؛ إِذِ الجملةُ حينتَذِ تكونٌ مُكوَّنةً مِنْ مبتدأ ﴿ذَالِكَ ﴾ وخَبرِه ﴿ٱلْكِتَابُ ﴾، وهما مَعْرِفَتانِ، وتعريفُ جُزأَيِ الجُملةِ مفيدٌ لِلقَصِّرِ (5)، وهو هنا قَصَرٌ حقيقيُّ ادِّعائيُّ، على المعنى الذي سبق آنِفًا.

<sup>(1)</sup> الشِّنقيطي، دفع إيهام الاضطراب، ص: 5.

 <sup>(2)</sup> وهي: البقرة، ويونس، ويوسف، والرَّعد، والحِجر، والشُّعراء، والنَّمل، والقصص، ولقمان؛ فهي تِسعُ سُوَرٍ.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/33.

<sup>(4)</sup> وهو وقف ضعَّفه أبو بكر الأنباريُّ في إيضاح الوقف والابتداء: 1/486، وقال الأشمونيُّ في مَنار الهُدى، ص: 74، مبيِّنًا وجهَ الوقف على ﴿ٱلْكِتَبُ﴾: «إِنْ جُعِلَ ﴿لَا رَئِبَثُ﴾: لا شك، وإن جُعِل بمعنى: حقًّا: فالوقف على ﴿لا رَئِبُ ﴾، والوقف على الوجهين تامّ».

<sup>(5)</sup> محمَّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/99، ويُقارن بما ذكره ابن عاشور في التَّحرير والتَّنوير: 1/224.

ويَحۡتَمِلُ أَنۡ تَكُونَ لِلعَهۡدِ العِلۡمِيِّ؛ أي: ذلك الكتابُ المَوۡعودُ بتَنزيلهِ (1)، أو: ذلك الكتابُ الذي تَتُلونَه وَتَقرَوُونَه، وهو حَاضِرٌ في أَذَهانِكُم، فهو الكتابُ باعتبارِ ما نزلَ ممَّا تعرفون، وما سينزلُ ممَّا ستعلمون.

### الفَرقُ بين اسمى الكِتَابِ والقرآن:

(الكِتابُ) و(القرآنُ) كلاهُما اسمٌ لِلوَحْيِ المُنزَّلِ على النَّبِيِّ محمَّد ﴿ فَهُمَا بهذا الاعتبارِ مُترادفانِ، إلَّا أَنَّ كلَّا منهما يُشيرُ إلى وصف ليس في الآخرِ، ف(الكتاب) يُشير إلى كونه مكتوبًا، إمَّا في اللَّوحِ المَحْفوظِ فيمَا كانَ وما هو كائِنٌ ومَا سَيكُونُ، أو في الصُّحُفِ التي بين أَيْدِي النَّاس بعد نُزُولِه، أو كلاهُما وهو الأظهرُ، و(القرآنُ) يُشير إلى كونِه مَقَرُوءًا مَتْلُوَّا، وفي هذه الإِشَارَةِ تأكيدً على حِفْظِ الكِتَاب المَكْتُوب، ودعوةً إلى قراءتِه.

## سِرُّ التَّعبير بالكتاب دونَ القرآن:

وأُوثِر التَّعبيرُ بِ ﴿ اللَّكِتَبُ ﴾ دونَ القُرآنِ؛ لأنَّ المقصودَ نفيُ الرَّيْبِ الذَّاتِيِّ عَنْهُ، وهو أنسبُ لِلوَحْيِ المَكْتوب في اللَّوْجِ المحفوظِ وفي السَّحُفِ، وهو أنسبُ لِلوَحْيِ المَكْتوب في الوَحْيِ مُطْلَقًا؛ وفي الصَّحُفِ، ثُمَّ يَسْتَتَبِعُ ذلكَ عدمَ جوازِ الشَّكِّ في الوَحْيِ مُطْلَقًا؛ مقروءًا كان أو مكتوبًا في صُحُفِ النَّاس.

# جُمْلةُ: ﴿ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ بين الخَبَرِ والإنْشَاءِ:

جملةُ: ﴿لَا رَيْتُ فِيهِ ﴾ خَبَرِيَّةٌ في اللَّفَظِ، فإنَ أُرِيد بالكتابِ: الوَحَيُ المَكْتُوبُ في اللَّوجِ المحفوظِ، فهي جملةٌ خبريَّةٌ باقيةٌ على خبريَّتِهَا، يُرادُ بها: المَدِّحُ والتَّنُويهُ؛ وذلك بإثبات كمال ضدِّ الوصفِ المنفيِّ؛ فهو كتابٌ "مُشْتَمِل على علم اليقين المُزِيل لِلشَّكِّ والرَّيب "(2)، وذلك أخذًا بقاعدة النَّفَيِ المرادِ به المدحُ: أي: النَّفيُ المتضمِّنُ إثباتَ كَمَالِ الضِّدِّ؛ إذِ النَّفَيُ المَحْضُ ليس مَدْحًا ولا كمالًا.

(1) التَّفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر: 1/29.

الكتابُ اسـمٌ للوَحي بوصفِه مكتوبًا، والقرآنُ اســمٌ بوصفِه مقروءًا

نَـفْيُ الـرَّيْبِ الــــذَّاتِيِّ عَـنِ الــوحـي، هو الأنْسَبُ بلفظِ الكتَابِ

الوَحْيُ الكتُوبُ في السلّسوحِ المحفوظِ يقينٌ مُـزِيـلٌ لِلشَّكِّ والرَّيْبِ

<sup>(2)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 40.

الجُملةُ خبريّةٌ لفظًا، إنشائيّةٌ معنّى، تَنْهى الــنّـاسَ عـنِ الارتيابِ

وإن أُريدَ بالكتابِ: ما بأيدي النَّاسِ ممَّا كُتِب مِنَ الوحي؛ فالجملةُ خبريةُ لفظًا، إنشائيَّةُ معنًى؛ يُرادُ بها النَّهَيُ عَنِ الإرْتِيَابِ في القرآنِ الكريم، والمَعْنَى: لا تَرْتابُوا فيهِ(1)، والقرينَةُ الدَّالَّةُ على صَرفِ الخَبَرِ إلى الإنشاءِ: وقوعُ ارْتِيَابِ مِنْ بعضِ الخَلْقِ.

ووُرودُ الخَبَرِ مُرادًا به الأمرُ أَوِ النَّهَيُ كثيرٌ في القرآن الكريم، وهو ضَرِّبٌ مِن ضُروبِ البَلَاغةِ، وفنٌ من فنونِ المَجازِ؛ وذلك أنَّ وُرودَ الخَبَرِ مُرادًا به الأمرُ أو النَّهيُ أبلغُ مِنَ الأمر والنَّهي الصَّريحَيْنِ، "كأنَّه سُورع فيهِ الإمْتِثَالُ وأُخْبرَ عَنْهُ"(2).

ويمكِنُ الجمعُ بَيْنَ المعاني السَّابقة؛ فيُقال بِأَنَّ معنى ﴿ لَا رَيْبَ فِيهَ ﴾: لا ترتابوا في الوحي المكتوبِ بَيْنَ أيديكم؛ لأَنَّهُ موافقٌ لِلوَحْيِ المكتوب في اللَّوح المحفوظ، وهُوَ لا ريبَ فيه، وكذلكَ ما بِأَيْدِيكُمْ لا رَيْبَ فيه، وكذلكَ ما بِأَيْدِيكُمْ لا رَيْبَ فيه في ذاتِه، فلا يَنْبَغِي الإرْتِيابُ فيه.

## مُناسَبَة التَّعْبيرِ بِمادّة (الرَّيْبِ) دون (الشَّكّ):

جاءَ التَّعبيرُ بقولِه: ﴿لَا رَيُبُ فِيهِ﴾ دون (لَا شَكَّ فِيهِ)؛ لأنَّ المشركين -مع تَشَكِيكِهم في القرآن الكريم-؛ كانوا يتَّهِمون النَّبِيَّ المشركين -مع تَشَكِيكِهم في القرآن الكريم-؛ كانوا يتَّهِمون النَّبِيَّ وَأَنَّهُ هو الذي افتراه، وهذا بخلاف الوارد في قولِه تعالَى: ﴿إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي ﴾ إيونس: 104؛ إذ الخِطابُ للنَّاسِ، وافتراضُ الشَّكِ في الدِّينِ وهو التَّوحيدُ، لا في خُصوصِ القُرآنِ، وفي آية يونس "تَعريضٌ ولَحَنٌ من الكلامِ لَطيفٌ "(3)، إذ تدعوهُم للشَّكِ في دِينِهم، فالتَّعبيرُ بالشَّكِ هو الأنسبُ بسياق الآية.

# دلالة الوَقْفِ على لَفْظِ ﴿ٱلْكِتَابُ﴾:

إِذَا وُقِفَ عَلَى ﴿لَا رَيْبٌ﴾؛ كان مِن إيجَاز الحَذَفِ، والتَّقديرُ:

اشْتِمالُ لفظِ السَّيْسِ لمعنى السشَّسكِّ في الرِّسالةِ، واتِّهامِ الرَّسولِ بالافتراء

الإشـــارةُ إلى أنّ الـقـرآنَ هو الـكـتابُ الـحَـقُّ الكَامِلُ بِلا رَيْبٍ

<sup>(1)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/58، والسَّمين: الدُّر المصون: 1/90.

<sup>(2)</sup> السُّيوطيّ، معترك الأقران: 1/195.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 264.

لاَ ريبَ في أنَّه الكتابُ الكاملُ، وهو وقفُ نَافِع وعاصم (1)، أو يكون المعنى: ذلك الكتابُ حقًّا (2)، وتكون جملةُ: ﴿ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِين ﴾ مُستقلّة بمعنَاها ومَبنَاها.

## فَائِدةُ تَنكيرِ لَفظ ﴿ هُدَّى ﴾ لتعظيمِ القرآن:

نُكِّر الهُدَى في قولِه: ﴿هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ﴾؛ لتَعظيمه وتفخِيمه، فهو هُدًى عظيمُ لا يُسبَرُ غَورُهُ، ولا يُدَرَكُ مُنْتَهاهُ، وهو فخمُ لا يَليَّ إلَّا بالمَتَّقين.

#### التَّعبيرُ بالمَصْدَر دونَ اسم الفَاعل للمبالَغةِ:

يؤيِّدُ دلالة التَّعظيمِ والتَّفخيمِ: التَّعْبِيرُ عَنَ هداية القرآنِ بِالمَصَدَرِ دون اسمِ الفاعلِ؛ إِذَ كَان مُقتضى الظَّاهر إذا وُقِفَ على ﴿لَا رَيْبَ فِيدُ ﴾، أن يُقال: (هَادٍ للمُتقين)، ولكنَ عُدِلَ عَنْهُ إلى التَّعبير بالمَصْدَرِ لِلمُبالغَةِ في وصفهِ بالهدايةِ، فكأنَّهُ هو الهدايةُ نفسُها.

#### بلاغةُ الأوصافِ المُتوالِيَةِ:

وهذه الأوصافُ المُتعَاقبَةُ يُقوِّي بعضُها بعضًا في كون القرآنِ كتابًا كاملًا؛ وذلك لأنَّ قولَه ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ يقتضي كمالَهُ مِنْ وَجَهيَّنِ: مِنْ جِهة تعريف جُزأَي الجُملَة، ومن جهة تعريف (الكتاب) بر (أل) -على ما سبق بيانه آنفًا-، ثم جاءَ قولُه: ﴿ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ ليشَفْعَ لِلمَعْنَى السَّابقِ ويُعزِّزَهُ، فكَوَنُهُ كتابًا لا رَيْبَ فِيه يَسْتَحِقُّ اتصافَهُ بالكمالِ، ثم جاءَ قولُه: ﴿ هُدَى ﴾ مُنَكَّرًا؛ للدّلالة على عَظِيمِ هذه الهداية.

ولكَوْنِ هذه الأوصافِ يُقوِّي بعضُها بعضًا؛ جاءَت الجُملُ مَفْصُولًا بعضُها عن بعض؛ لِلإيمَاءِ إلى كَمالِ الاتِّصالِ بينها.

هُــدى الـقـرآن عظيم لا يُـدرك شأوه

الـقـرآن مصدر الـهـدى، بـل هو الهدى عينه

توالي الأوصافِ مُفْضٍ إلى وَصْفِ القُرآنِ بالكَمَالِ المُطلَقِ

<sup>(1)</sup> السّخاويّ، جمال القرّاء وكمال الإقراء، ص: 691.

<sup>(2)</sup> الألوسّى، روح المعانى: 1/110.

## توجِيهُ المَخْصُوصِ بالذِّكْرِ:

إظهار المنتفعين المنتفعين بهِدَايَةِ الْقُرْآنِ تَشريفًا وتكريمًا

خُصَّ المُتَّقُونَ بالدِّكَرِ في قولِه سبحانه: ﴿هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ﴾؛ لكونِهم المُنتفعينَ بهِ<sup>(1)</sup>، وإلَّا فالقرآنُ في نفسهِ هادٍ للنَّاسِ وبيانُ لَهُمَّ جميعًا، كما قال تعالى: ﴿هُدَى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: 185].

أُو هو مِنْ بابِ الاكتفاء؛ فقوله: ﴿ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ، أي: والكافرين أيضًا (2) كقوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ ﴾ النحل: ١١١ ، أي: والبردَ كذلك، واكتُفِيَ بذكر المتَّقين؛ تشريفًا لهم (3) ، ولئلًّا ينقطعَ النَّظُمُ مع أوصافِهِمُ المذكورةِ بعدُ في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ .

## بلاغةُ المجازِ المُرسَلِ:

إبرازُ قيمةِ الهِدايةِ في التّعبيرِ عن النّاس برالمُتّقين)

ويحتمل أَنَ يكون مِن باب المجاز المُرْسلِ، علاقتُهُ: اعتبار ما يؤولُ إليه الأَمْرُ، والمعنى: هُدًى لِلنَّاسِ الصَّائِرينَ مُتَّقينَ<sup>(4)</sup>، ولعَلَّ فائدةَ التَّغبِيرِ بالمَجَازِ هَهُنَا: قَرْنُ الكتابِ بذِكْرِ عاقِبَتِهِ الحَسنَةِ على أهلهِ المُتَمَسِّكين بهِ، وذَلِكَ أَنشَطُ لِلعَمَل، والله أعلم.

## سِرُّ التّعبير بالمُتّقين دون المؤمنين أو المسلمين:

التّقوى اجتهادٌ وتَـــــرَقٍّ في مَـدارج الإيمان والأعـــمــال الصّالحة

وثمّة معنًى آخرُ دقيقٌ يحمِلُه لفظٌ (المتّقين)، وهو دعوةُ المُؤمنين إلى الاجتهادِ والأخْذِ بأسبابِ التّقوى، والحِرْصِ على التّرَفّي في مَدارج الإيمان والأعمال الصّائحة؛ إذ لفظ (اتّقى) يدلُّ بصيغتِه على الافتعالِ وبَذْلِ الجُهدِ لتحقيقِ الفعلِ، وهذا ما لا يحملُهُ لفظُ (المُسلمين) أو (المُؤمنين)، إذْ هما عنوانانِ للإسلامِ والإيمانِ، وليس عنوانُ الأمر كعمله.

<sup>(1)</sup> ابن باديس، مجالس التَّذكير، ص: 26.

<sup>(2)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/54، والزَّركشيُّ، البرهان في علوم القرآن: 3/120.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر الحيط: 1/64.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 36-35/1.

## 🕸 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

## الرَّيْبُ والشَّكُّ:

سَبَقَ أَنَّ جماعةً مِن العلماءِ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّيْبَ مُرادِفٌ لِلشَّكِّ؛ بل نَقَلَ ابنُ أبي حاتم الإِجْماع على تَفْسير الرَّيبِ بالشَّكِّ الواردِ في صَدرِ سورة البقرة (1)؛ وليس في هذا الإِجْماع إجماع على تَوادُفِهِما، وإنَّما كان الاِتِّفاقُ على تفسيرِ الرَّيب بالشَّكِّ مِن جهة وجُودِ أصل الشَّكِّ فيهِ؛ إذْ كلُّ رَيْب فيه شكُّ -كما سيتَّضحُ قريبًا-.

ولذا قال السَّمين الحلبيِّ: "فلَيْسَ قولُ مَن قال: (الرَّيْبُ الشَّكُّ مُطلقاً) بِجَيِّدٍ، بل هو أخصُّ منَ الشَّكِّ "(2).

الرّيبُ شكُّ مع تُهمة، أو شَكُّ وزيادةٌ ظنِّ سوءٍ، والشَّكُّ وقوفُ النَّفس بين شَيْئَيْنِ مُنتَقَابِلَيْن مِن دون أَمَارَةٍ مُرَجِّحةٍ بينَهُما:

والتَّحقيقُ أَنَّ بِينِ الرَّيْبِ والشَّكِّ فرقًا، وقَدِ اخْتَلَفَتْ عباراتُ العلماءِ في بيانِ الفرقِ بَيْنَهُما؛ فقيل: الرَّيْبُ: الشَّكُّ مع تُهمة (3)، أو هو شكُّ وزيادةٌ ظنِّ سوءٍ (4)، وحقيقتُهُ: قَلَقُ النَّفس واضَطِرابُها(5)، والتُّهْمَةُ التي في الرَّيْبِ هي تُهمةٌ لِلمُخْبر (6).

وقيل: الشَّكُّ وقوفُ النَّفس بين شَيْئَيْنِ مُتَقابِلَيْن مِن دون أَمارَةٍ مُرَجِّحةٍ بينَهُما، والرَّيبُ: أَنْ يُتَوَهَّمَ في الشَّيء أمرٌ ما، ثُمَّ يَنْكَشِفَ عمَّا تُوُهِّم فيه (7)، فكَأَنَّ في الرَّيْبِ نوعَ حُكُمٍ وإِنْ لَم يَكُنْ جازمًا، بخلاف الشَّكِّ فلا حُكْمَ فيه.

والتَّحَقِيقُ فِيهِ مَا قرَّره ابنُ القَيِّم رحمه الله تعالى؛ فَقَد جعلَ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ سِتَّةِ أُوجُه؛ نُرْجعُهَا إلى فَرْقَيْن اثنين(8):

أَحَدهما: فرق لفظيٌّ، والآخر: معنويٌّ.

<sup>(1)</sup> ابن أبي حاتِم، تفسير القرآن العظيم: 1/34.

<sup>(2)</sup> السَّمين، الدُّر المصون: 1/86.

<sup>(3)</sup> السَّمين، الدُّر المصون: 1/86، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 264.

<sup>(4)</sup> النَّيسابوريّ، غرائب القرآن: 1/137.

<sup>(5)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/34.

<sup>(6)</sup> الهرريّ، حدائق الرَّوح والرَّيحان: 17/409.

<sup>(7)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/115.

<sup>(8)</sup> ابن القيِّم، بدائع الفوائد: 4/106.

فأمًّا اللَّفظيِّ؛ فإنَّه يُقال: شَكُّ مُريبِّ، ولا يقال: رَيْبٌ مُشَكِّكٌ، ويقال: رابَنِي أمرٌ كذَا، ولا يُقال: شكَّكنِي.

الشَّكُّ أصلٌ للرَّيْبِ وسَبَبُّ فيهِ؛ فإنَّ العَبْدَ يشُكُّ أُوَّلًا، ثُمَّ يُوقِعُهُ الشَّكُّ في الرَّيْبِ:

وأمَّا المعنويّ؛ فهُو أَنَّ الرَّيبَ بمعنى الاِنْزِعاجِ والقلَقِ، يُقال: رابَهُ إِذا أَزعجِه وأَقَلَقَه، ولا يكون هذا المعنى لا تُزعِجُهُ ولا تُقَلِقَهُ، ولا يصحُّ أَنْ يُقَالَ: لا تُشَكِّكُهُ - بِذَلكَ الْمَعْنَى -.

والرَّيْبُ فيه -مع الشَّكِّ - مَعْنَى التُّهْمَةِ، فيُقال: رابنِي مجيئُهُ، ولا يقال: شكَّكَنِي مجيئُهُ. ولذا فَإِنَّ الشَّكَّ أصلُ للرَّيْبِ وسَبَبُ فيهِ؛ فإِنَّ العَبْدَ يشُكُّ أُوَّلًا، ثُمَّ يُوقِعُهُ الشَّكُّ في الرَّيْبِ.

# ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ لَوْهَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ لِيَالِمُ السِقة: ١٤

## 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

بَعدَذِكْرالمُتّقين الـذيـن يهتدون بالقرآن، حسُنَ إيرادُ أوصافِهِم لَّا ذكر الله تعالى أَنَّ القرآن هُدًى لِلمُتَّقين؛ ناسَبَ أَن تُذَكَرَ أُوصافُهم المُعرِّفَةُ بِهِمْ، فذكرَ الله تعالى مجامِع أعمالِهم تعريفًا لَهُمْ، فقال: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ (1)، فَوَصَفُهُم ب (المُتَّقين) صفة إجماليَّة، وما ذُكر بعد تفصيلُ يُعْرَفُ به المُرادُ، ولِيكون هذا التَّفصيلُ مبدأ الاِسْتِطْرادِ لذِكْر أصناف المُتاقِّين لِلوَحْي (2).

#### 🚯 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

الإيــمــانُ لغةً الــــّـصــديـــقُ، وشــرعًــا قــولٌ وعملٌ واعتقادٌ 1) ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾: فعل مضارعٌ لِلفعل: (آمَنَ)، مُسنَدٌ إلى جماعة الذُّكورِ، والهمزةُ والميمُ والنُّونُ: تدلُّ على تصديقٍ وسُّكُونِ قلبٍ (٤). وأصلُ الأَمِّن: طُمأنِينَة النَّفْس وزَوالُ الخوف (٤)، وفِعَلُهُ: أَمِنَ.

وأمًّا (آمَنَ)؛ فله وجهان (5):

أحدهما: أَنْ يكونَ متعدِّيًا، تقولُ: آمَنْتُهُ؛ إذا جعلتَ له الأَمْنَ والأمانَ، ومِنْهُ -في وَجَه <sup>(6)</sup> - اسمُ الله: المُؤْمنُ.

والآخر: أَنْ يكونَ لازمًا، ومَعْنَى (آمَنَ) على هَذَا: صَارَ ذَا أَمْنٍ. والآخر: أَنْ يكونَ لازمًا، ومَعْنَى (آمَنَ) على هَذَا: صَارَ ذَا أَمْنٍ. والإِيمانُ: التَّصْديقُ، بِاتِّفَاقِ أهل اللُّغةِ<sup>(7)</sup>، ونازَعَ في هذه الحقيقَةِ اللُّغَويةِ جماعةٌ<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نَظْمُ الدُّرر: 1/82.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/228.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (أمن).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (أمن).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، الفردات: (أمن).

<sup>(6)</sup> الزَّجَّاج، تفسير أسماء الله الحسني، ص: 32-31.

<sup>(7)</sup> الأزهريّ ، تهذيب اللُّغة: (أمن). وهذا الأنّفاق إنّما هو في الحقيقة اللُّغويَّة لِلإِيمانِ، أمَّا معنَاه في الشَّرْعِ فَلَيْسَ هُوَ معناه في اللُّغةِ، بل له في الشَّرْع حقيقةٌ أُخْرى أَوْضَحَتْهَا أَدلَتُهُ.

<sup>(8)</sup> ابن تيميَّة، الإِيمان، ص: 101، وما بعدها. والنِّزاعُ هو في بيان الحقيقة اللُّغويَّة، أما الحقيقة الشَّرعيَّة للإِيمان وأنَّه: قول وعمل واعتقاد؛ فلم تختلف كلمة أهل السُّنَّةِ فِيهِ، بل صارَ ذلك مِن شعارهِمْ.

والإِيمَان في الشَّرْع يُطلق إطلاقين(1):

إطلاقًا عامًّا؛ تَنْدَرِجُ فيه جميعٌ أمور الدِّين العِلميَّة والعَمَلِيَّة، فهو بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ: قولٌ وعمل واعتقاد.

للإيمان تعريفٌ اصطلاحيٌّ خاصٌّ هو: التصديقُ بأصول الإيمان السِّتَّةِ المشهورةِ: وإطلاقًا خاصًًا، والمرادُ به التَّصديق والإقرَار بأصول الإيمان السِّتَّة المشهورة.

والظَّاهِرُ أَنَّ لفظَ الإيمانِ الواردَ في قوله: ﴿ يُؤُمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ ، يُراد به معناه اللُّغويُّ: التصديقُ (2) ، ثُمَّ يَؤُول أمرُ التَّرِكِيبِ - الإيمان بالغيب- إلى الإطلاق الخاصِّ لِلإِيمانِ ، وللمعنى: أنَّهُم يُصدِّقون بالغَيْب، ويدخلُ فيه أصولُ الإيمان السِّتَّةُ.

الغَيبُ كَلُّ (عَابَ يغَيبُ غَيبًا)، ويُطلَقُ مُرادًا (عَابَ يغَيبُ غَيبًا)، ويُطلَقُ مُرادًا (عَابَ يغَيبُ غَيبًا)، ويُطلَقُ مُرادًا ما غابعنى يُعنى بلفظ المناف المعنى يُعنى بلفظ الإنسسان، (الغَيبُ): كُلُّ ما غابَ عَنْكَ (4).

واحمارة على المُطَمَّمَ على المُطَمَّمَ أِنَّ مِنَ الأَرضِ<sup>(5)</sup>؛ وهو ما انخفضَ مِنْهَا، وهو وجب اعتقاد ويُطلق على المُطَمَّمَ أِنِّ مِنَ الأَرضِ الْأَوْلِ؛ إِذِ الدَّاخِلُ في مُطمَّرِنِّ الأَرض يكونُ عَائبًا مَخفيًّا يُذرَكُ بالحِسِّ عَنِ العيُونِ<sup>(6)</sup>.

والغَينَّ في الآيةِ، قيل: هو الله تعالى؛ لأنَّه لا يُرى في الدُّنيا<sup>(7)</sup>، وقيل: القضاء والقدر، وقيل: أحوال الآخرة، وقيل غير ذلك.

وهذه الأقوالُ إنما هي مِن بابِ التَّمثيلِ لِلغَيْبِ ببعض أفر ادِهِ، وإِلَّا فجميعُ ما ذُكِرَ يَصَدُق عَلَيْهِ أَنَّه ممَّا غاب عن الحسِّ فهو غَيْبُ، ولذا قال ابنُ عطيَّة: "وهذه الأقوالُ لا تَتَعَارَضُ، بل يقَع الغَيْبُ على جميعها"(8).

<sup>(1)</sup> عبد الرَّحمن البرَّاك، شرح العقيدة الطحاويَّة، ص: 239.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/234.

<sup>(3)</sup> ويجوز أن يكون بمعنى اسم المفعول، أي: المُغَيَّب. ينظر: محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن: 1/36.

<sup>(4)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: (غيب)، والفيروزابادي، القاموس المحيط: (غيب).

<sup>(5)</sup> الفيروزابادي، القاموس المحيط: (غيب).

<sup>(6)</sup> ابن عطيَّة، الحرَّر الوجيز: 1/84.

<sup>(7)</sup> جمال الدّين الفتَّنِي، مجمع بحار الأنوار: 4/80.

<sup>(8)</sup> ابن عطيَّة ، المحرر الوجيز: 1/84.

علَى أَرْكَانِها وشُروطِها

ومُكَمِّلاتها

3) ﴿ وَيُقِيمُونَ ﴾: فعلٌ مضارعٌ لِلفِعلِ (أَقَامَ)، ومصدرٌهُ: الإقامةُ؛ بمعنى الدَّوامِ (أَقامَ لَها) إقامةُ الصّلاة الصّلاة المّعنى الدَّوامِ (أَقامَ لَها) الصّلاة الإقامةِ. فمَعْناهُ: نادى لها (٤) بألفاظ الإقامةِ. وجه المُحافظة

وجَوَّز بعضٌ أهلِ العِلْمِ أَنُ يكونَ ذلك مِنَ التَّقويمِ وهو التَّعديلُ، مِن قَوْلِكَ: قَوَّمتُ العودُ؛ إذا عدَّلتَه، ويكون معنى أَقَام الصلاة -على هذا المعنى-: الإتيانَ بِهَا على وجه المُحَافظة علَى أَرْكَانِها وشُروطِها ومُكَمِّلاتها(3).

ويحتمل أنَّ معنى: أقامَ الصّلاةَ؛ أظهَرَها، مِنْ قَوْلِهِم: أُقيمَتِ السّوق(4).

ولا مانِعَ مِنَ الْجَمعِ بين تلك المعاني جميعًا؛ فيكون معنى أَقَام الصّلاةَ: داوَمَ عَلَيْهَا، وأَضَهرها، وأتَى بها مُحافِظًا على أركانها وشروطها ومكمّلاتِها.

4) ﴿ رَزَقُنَاهُمُ ﴾: أَعْطَيْنَاهُمُ، مِنُ (رَزَقَ يَرُزُقُ رَزَقًا)، فالمَصْدَرُ: الرَّزْقُ بفتح الرَّاءِ، والرِّزْقُ هو الاسمُ، وقد يُستعمل بمعنى المصدر (5).

الرِّزقُ العطاءُ الجاري، والنَّصيبُ، وما يَصِلُ إلى الجَوْف ويُتَغذَّى به، وكلُّ خَيْرٍ وَصَلَ إلى صاحبِه، ويُطلق الرِّزقُ إطَّلَاقاتٍ متعدِّدةً (6):

أَوَّلُها: العطاءُ الجاري، ومِنَّهُ قولهم: رَزَقَ السُّلطانُ جُنَّدَه.

قَانيها: النَّصيب، ومِنْهُ قولُه تعالى: ﴿وَمَن رَّزَقَنْهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهُرًا ﴾ النحل: 75].

ثَالِثُها: ما يَصِل إلى الجَوْف ويُتَغذَّى به، ومِنْهُ قولُ النَّبِيِّ : «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> أبو عبيد الهروي، الغريبين: (قوم).

<sup>(2)</sup> الفيومي، المصباح المنير: (قوم).

<sup>(3)</sup> النّبراوي، حاشية على الأربعين النووية، ص: 37.

<sup>(4)</sup> ابن عطيَّة، الحرر الوجيز: 1/85.

<sup>(5)</sup> الواحدي، التفسير الوسيط: 1/82.

<sup>(6)</sup> السَّمين، عمدة الحفاظ: (رزق)، وابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر، ص: 324.

<sup>(7)</sup> رواه الترِّمذي ، حديث رقم: (2344)، وابن مَاجَه ، حديث رقم: (4164)، وهو صَحِيحٌ كما في السِّلسلة الصَّحيحة ، حديث رقم: (310).

رابعها: كُلُّ خَيْرٍ وَصَلَ إلى صاحبِه، ومِنْهُ قَوْلُهُم: رَزَقَ اللهُ فلانًا علْمًا.

وحَمَّلُ الرِّزْقِ في الآيةِ على العُمُّومِ أَوْلَى، وأَنْسَبُ لبلاغة القرآنِ القائمةِ على وَفرة المعاني؛ فيكون الرِّزَقُ شاملًا لِلمالِ والقوَّة والجامِ والعلم ونحو ذلكَ (1).

الإنفاقُ إخراجُ المالِ ونِحُوهِ في وجـوه الخير، وقد يكونُ واجبًا ومُستَحبَّا

5) ﴿ يُنفِقُونَ ﴾: أصلُ الإنفَاقِ: الإِنْفادُ؛ يُقال: أنفقَ القومُ؛ إذا نَفِدَ ما عِندَهُمُ أُ<sup>(2)</sup>، ومِنْهُ قولُهم: أنفقَ الرَّجُلُ، أي: افتقرَ لنفاد ماله، ومِنْهُ قول الله تعالى: ﴿ إِذَا لَاَّمُسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ﴾ [الإساء: 100] أي: الفَقْرِ (٤).

ويُطَّلَقُ الإنفاقُ على إخراجِ المالِ ونَحُوهِ مِنَ الَيدِ، ومِنْهُ قولُهم: نفقَ البيعُ: إذَا خرج مِن يدِ البائعِ إلى المُشْتَرِي<sup>(4)</sup>.

فالإنفاقُ قد يكُونُ بالمال، وقد يكون بغيرِه، ثُمَّ هو قد يكون واجبًا أو مستحبًا (5).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

المُتقون هم الذين يُصدِّقونَ ويُقرُّونَ إقرارًا يستلزمُ القبولَ والإذعانَ بكُلِّ ما غابَ عَنَهُمُ ممَّا أخبرهم الله به في القرآنِ الكريم أو أخبرهم به رسولُه ، ويُؤدُّون الصَّلاةَ مُظهِرينَ لهَا مُدَاوِمِينَ عَلَيْهَا مُحافظينِ على أركانها وشُروطها ومُكمِّلاتها، ويُنْفِقونَ مِمَّا أعطاهُمُ اللهُ تعالى في وُجوه الخير بالزَّكاة الواجبة والصَّدقات المستحبَّة (6).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (رزق).

<sup>(2)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (نفق)، والنَّيسابوريّ، إيجاز البيان: 1/66.

<sup>(3)</sup> مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: 2/553.

<sup>(4)</sup> الواحدي، التّفسير البسيط: 1/195.

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (نفق).

<sup>(6)</sup> ابن عطيَّة، الحرّر الوجيز: 85-1/84، ولجنة من علماء الأزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص: 3، وجماعة من علماء التَّفسير، المختصر في تفسير القرآن، ص: 2.

الإيمانُ بالغيب أُسُّ متينٌ ورُكنٌ

ركبنٌ من مُقَوّمات

الاعتقاد الإسلامي

تجديدُ الإيمانِ أصـــــلٌ في

الـمُـداوَمـة على

الصَّلاةِ والإنفاق

# 😵 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## فَائِدَةُ الْوَصْفِ بِالْاسِمِ الْمُصُولِ:

الاسمُ الموصولُ في قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ وصفٌ ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وفائدةُ الوصفِ هَهنا: مدحُ المُتَّقين والثَّناءُ عَلَيْهِمَ بذِكْرِ خصالِهم الحسنةِ وأفعالهم الحميدةِ، وتعليلٌ لسببِ استحقاقهم لاسم المتَّقِينَ، وهو الإيمَانُ بالغَيْبِ، تصريحًا بأنَّ الإيمانَ بالغَيْبِ أُسُّ متينٌ، ورُكنٌ ركينٌ من مُقَوِّماتِ الإيمان بالله تعالى.

## فَائِدَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ:

جاء التَّعبيرُ في الأفعالِ الثلاثةِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ وَ﴿ وَيُقِيمُونَ ﴾ وَ﴿ وَيُقِيمُونَ ﴾ وَ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ بصيغَةِ الفعلِ المُضارِعِ؛ للدّلالة على التَّجدُّد والحدوثِ "إيذانًا بتجدُّد إيمانهم بالغيبِ، وتجدُّد إقامتِهم الصَّلاةَ، والإنفاق؛ إِذْ لم يكونوا مُتَّصفين بذَلِكَ إلَّا بعد أَنْ جاءهم هُدَى القرآن "(1).

ولِلإِشارةِ إلى التَّجدُّد الاستمراريِّ؛ إِذَ إِنَّ معارفَهم الإيمانية تزدادُ شَيئًا فشيئًا، وكُلَّما زادت معارفُهُم بالغَينِ صدَّقوهُ وأقرُّوا به، كما أنَّ إقامَتَهم الصَّلاةَ مُستمِرَّةُ استمرارًا تجدُّديًّا إذا وُجِدَ سَبَبُها، وكذا يُقال في الإنفاقِ.

# بلاغةُ الإيجازِ بالتَّضْمِينِ:

الأصلُ في الفعل (آمنَ) -بمعنى (صدَّق) - أن يتعدى بنفسه، فيُقال: آمَنَهُ؛ إذا صدَّقه، وعلى هذا فقوله سبحانه: ﴿يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، فيه تضمينٌ لفعلِ (آمنَ) معنى أَقَرَّ واعتَرَفَ ووَثِقَ، فَ لِيُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ أي: يُؤمنون ويُقرُّون ويعترفون ويَثِقُونَ بما غابَ عَنْهُمْ ممَّا أُخْبِرُوا به في الوَحْيِ<sup>(2)</sup>، ففيه ضَرِّبٌ من الإيجازِ؛ وذلك

تضمِينٌ فعلِ الإيمانِ معنى الإقْرارِ والاعْتِرَافِ والثِّقةِ بمَا نَزَلَ به الوَحْيُ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/229.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/38.

مَـدْحُ المُوْمنين بكلِّ غَيْبٍ جاءَ في الوحي كتابًا وسنَّةً

بِطَيِّ جُملةٍ مِنَ معاني الْأَفْعَالِ، وجَعْلِ حرفِ الباءِ دالَّا عليها، وهو مَا يَقْتَضِيه ظاهرُ اللَّفظِ ومعنَاه.

# تَرَدُّدُ معنَى اللَّامِ فِي لفظِ: ﴿ٱلْغَيْبِ﴾ بَيْنَ العَهْدِ العِلْمِيِّ وَالِاسْتِغْرَاقِ العُرْفِيّ:

إذا حملنا ﴿ٱلْغَيْبِ﴾ على معنى اسمِ الفاعِلِ أو المفعولِ، بمعنى: ما غاب، أو المُغَيَّب؛ فإنَّ اللَّامَ فِيهِ تَحتمِل مَعْنَيَيْن:

أحدهما: العهدُ العِلْمِيُّ -الذي يُسمِّيه النُّحاةُ: العهْدَ النِّهنيَّ-؛ والمعنى: أنَّهم يُؤمنون بالغَيْبِ المعروفِ المَنْصوصِ عَلَيْه شَرْعًا.

والآخر: الاستغراقُ، ولا يكون الاستغراقُ هَهُنَا حقيقيًّا، بَلِ استغراقًا عُرفيًّا، وهو الغَيْبُ الثَّابِثُ بالشَّرْعِ؛ إِذَ بعضُ أفرادِ الغَيْبِ العَامِّ ممَّا لم يرِدُ في الشَّرع لا يُحْمَدُ تصديقُهُ، كما لا يخفَى.

#### حَذْفُ المَعْمُولِ لِلعُمُومِ:

الـفَـيْـصَـلُ بين الــمُـوْمـنـين والــمُنافِقين هوعـدَمُ توقُّفِ إيمانِهـم على المُشَاهدةِ

ويُحتمل أن يكونَ لفظُ ﴿ الْغَيْبِ ﴾ باقيًا على معناهُ المصدريِّ، والمعنى على هذا: يؤمنون حالَ غَيْبَتِهِم كما يُؤمنون حالَ حضورِهم، وليسَ شأنُهم كحالِ المنافقينَ، ويكون المُؤَمنُ به محذوفًا لقصد الشُّمول والعموم والمبالغة، والمعنى: أنَّهم يُؤمنونَ بكلِّ ما يُؤَمنُ به ممّا غاب عن الحسِّ مِمَّا صحَّ بِهِ الخَبرُ(1)، وفيه من المَدِّحِ الكبيرِ والثَّنَاءِ العظيم لأنَّه بُرهانُ الثِّقةِ ودليلُ اليقينِ.

# بلاغةُ الاستعارةِ في فِعلِ: ﴿ وَيُقِيمُونَ ﴾:

أثرُ الاستِعارةِ في تصويرِ الخَلَلِ الرُّوحيِّ لتـقـويـمِـه وإصلاحِه

سَبَقَتِ الإشارةُ إلى تعدُّدِ اشْتِقَاقِ الفِعَلِ (يُقيمونَ)، وكلُّ واحدِ منها يصِحُّ أَنْ يكونَ مُرادًا، ولا مانعَ مِنْ جمع تلك المعاني كُلِّهَا؛ إذِ المعاني تتوارَدُ ولا تتزاحَمُ، وتتكاملُ ولا تتعارضٌ عِنْدَ الحَمْلِ عليهَا.

ومن تلك المعاني أن يكونَ التَّقويمُ مُشتقًّا منَ التَّعْدِيلِ؛ مِن قَوْلِهِم: قَوَّمْتُ العودَ؛ فهو مِنْ بابِ الاستعارةِ، وفي إجرائِهَا طريقتَان:

<sup>(1)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/216.

أُولاها أَنْ يُقالَ: شُبِّهَتِ الصَّلَاةُ بِالعُودِ بِجَامِعِ التَّعْدِيلِ فِي كُلِّ مِنْهَما، وتعديلُ الصَّلاةِ أي: تعديلُ إقامتِها، بأنُ يأتي بها المُصلِّي على الوَجْه الصَّحيحِ؛ فحُذِفَ المُشَبَّهُ به، ورُمِزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ لوازِمِهِ وهو (يُقيمُونَ)، على سَبِيلِ الإسْتِعَارَةِ المَكْنِيَّةِ الأَصَلِيَّةِ.

والأَخْرَى أَنْ يُقالَ: شُبِّهَ تَعْدِيلُ الأَرْكَانِ بِتَقْوِيمِ الرَّجُلِ العُودَ، والشَّتُعِيرَتُ لَهُ الإِقَامَة، ثُمَّ اشْتُقَ مِن (الإقامَة) بمعنى التقويم الفُعلُ: (يُقِيمُونَ)؛ فصُرِّحَ بالمُشبَّهِ به، على سَبِيلِ الإسْتِعَارَةِ التَّمْرِيحِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ.

ونُكُتَةُ الاستعارةِ: أَنَّ تقويمَ الصَّلاةِ معنويٌّ، وتقويمَ العودِ حسِّيٌّ، والخَلَلُ الحِسِّيُّ أَظْهَرُ مِنَ الخَلَلِ المعنويِّ؛ لأَنَّه مُدَرَكُ لكلِّ راءٍ، فأيُّ فَسَادٍ في الحسِّيِّ يُتفَطَّنُ لَهُ فيبادَرُ إلى إصلاحِهِ، وكذلك شأنُ الصَّلاةِ ينبغي النَّظُرُ فيما قد يدخُلها مِنَ الخَلَلِ فيُتدارَكُ، فهذا من تشبيهِ المعنوي بالحسيِّ.

# دلالة اللَّام فِي ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ عَلَى العَهْدِ العِلْمِيِّ أَوِ الِاسْتِغْرَاقِ:

واللَّامُ الدَّاخلةُ على لفظ ﴿ٱلصَّلَوٰةَ﴾ في قولِه ﷺ: ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾، يُحتملُ أَنْ تُخَرَّجَ على أحدِ وَجْهَين:

أحدهما: أَنَ تَكُونَ عَهَدِيَّةً، والمرادُ بها: خصوصُ الصَّلَوات الخمسِ، ويُؤيِّدُه: أَنَّ هذا التَّرْتِيبَ (إقام الصَّلاة) مُستعمَلُ في خطابِ الشَّرْعِ لهذا المعنَى، كما ورد في قولِ النَّبِيِّ : «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ»(1)، والمرادُ بإقام الصَّلاة الذي هو رُكنُ مِن أركان الإسلام: الصَّلواتُ الخمس قطعًا، فكذلك ينبغي أن يكونَ ذلك هو المرادَ في آية البقرة.

بالحسيّ؛ لسوضوحِ الحسيّ، وقصدِ المسيّ، وقصدِ المُسارَعةِ إلى إصلاحِ المعنويّ

تشبيهُ المعنويِّ

احتمالُ إرادةِ خُــصــوصِ الــصّــاــواتِ الخَمْس

<sup>(1)</sup> رواه البخاريّ، حديث رقم: (8)، ومسلم، حديث رقم: (16).

احــــــــمَـــالُ اسْتِغراقِ جميعِ الـــصَّـــالــواتِ الكتوبةِ والنَّافلةِ

والآخرُ: أَنْ تكونَ استغراقِيَّةً، والمرادُ: كُلُّ صلاةٍ يُصلِّيها المتَّقونَ؛ فإنَّهم يُقيمونَها بمعنى يأتونَ بها على وجهها الأكمل مُحافظين على أركانها وشروطها ومُكَمِّلاتها، وهذا القَدْرُ مِنَ الإقامةِ يَتحقَّقُ في الصَّلواتِ كلِّهَا فَرَضِها ونَفْلِهَا؛ إِذِ الآيةُ الكريمةُ سِيقَتْ مساقَ مدحِ المُتَّقينَ، وهُمَ لا يَقْتَصِرُونَ على فعل الواجباتِ، بل يَتجاوزُونَها إلى النوافل والمُستحبَّات.

فالوجْهُ الأُوَّلُ أُولى؛ لموافقةِ المَشْهُورِ مِنْ خِطابِ الشَّرْعِ مِنِ استعمالِ التَّركيبِ المَذْكورِ في خصُوص الصَّلوات الخمسِ، والوَجْه الثَّانِي أَشْمَلُ وأوعبُ؛ لكون الأُوَّلِ مُنْدَرِجًا فيه، وهما متزاحِمان في حيِّز القَبولِ، ومَطْمَع الفُّحُولِ.

## فَائِدَةُ تَقْدِيمِ الجارِّ والمجرور:

توجيهُ نَـظَـرِ الــمُـؤمِـنِ إلى نِعَمِ الله عَلَيْه، يــدعــوه إلى تقييدها بالشُّكر إنفاقًا

قُدِّمَ المُنَفَقُ مِنَهُ على فِعَلِ الإنفاقِ في قولِه تعالَى: ﴿وَمِمَّا رَزَقَنُهُمُ يُنفِقُونَ عَ﴾؛ لِلاهَتِمَامِ بما أعطَاه الله العبد؛ "بِأَنَّه مِن رزق الله لينفِقُونَ عَ﴾؛ لِلاهَتِمَامِ بما أعطَاه الله العبد؛ "بِأَنَّه مِن رزق الله الذي رَزَقَهُ لِلأَغْنياء لِيُعَطُوا مِنْهُ للفقراء، فالمالُ مالُ الله، والجميعُ عبادُ الله، فهو يأخذ مِن مال الله ويُعطي عبادَ الله"(1)، وفائدتُه: الإيذانُ "بأنَّهم يُنْفِقُونَ مع ما لِلرِّزْقِ مِنَ المعزَّةِ على النَّفْسِ؛ كقوله تعالَى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ الإنسان: ١٤].

توجيهُ الأَفْهامِ إلى أَنَّ اللطلوبَ هو إخراجُ بعضِ اللالِ لا كلِّه

ولِلإيماء ابتداءً إلى أنَّ المطلوبَ هو إنفاقُ بعضِ ما أُعَطوهُ لا كُلُّهُ(فَ)؛ إذْ إنَّ (مِنَ) المُدَّغَمةَ في (مَا) للتَّبْعِيضِ، فلو جاء النَّظْمُ القرآنيُّ: (يُنفقون مِمَّا رزقناهم)؛ أفادَ أنَّهم يُنفقُون بعضًا، لكنَّ ما عداً المُنْفَقَ مسكوتُ عَنْهُ، فقد يكون مُنْفَقًا أيضًا، إلَّا أنَّ التَّقديمَ جعَلَ التَّركيبَ يُفيدُ القَصْرَ، أي: أنَّهم إنَّما يُنْفقُون بَعْضًا لا كُلَّلاً (4)،

<sup>(1)</sup> محمّد أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 6/3065.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/236.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/69.

<sup>(4)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/228.

وفائدةُ ذلك: التَّنبيهُ على أَنْ لَيْسَ المطلوبُ مِنْهُمُ الخروجَ من جميعِ أَمُوالِهم، وإنَّما إنفاقُ بَغْضِها؛ حَذَرًا مِنَ الإِسۡرَافِ وتَضييع مَنْ يعُولُونَهُ(١).

## رَعْىُ الفاصِلَةِ تَبَعٌ لفظِيٌّ لا أَصْلٌ دلَاليٌّ:

وثُمَّ وَجُهٌ آخَرُ يُستأنَسُ بهِ لسبب التَّقديم؛ وهو مراعاةُ الفواصلِ؛ إِذْ لو قيل: (ويُنْفِقون مِمَّا رزقناهم)؛ فاتَ الإيقاعُ الصَّوِّتِيُّ المُنسَجِمُ في فواصلِ الآي، وهو تابِعٌ للمعنى، فمُراعاةُ الفواصِل لا تُطلَبُ لذاتِها؛ إذِ المعانى قَائِمَةٌ والأَلفاظُ خَوادِمُها.

## براعةُ حَذْفِ المُتَعَلَّقِ فِي الإِشَارَةِ إلى المَقَاصِدِ:

لم يُميَّن المُنْفَقُ عَلَيهم في قولِه تعالَى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَٰنَهُمۡ يُنفِقُونَ ۞ ﴾، فلم يقُل: يُنَفقون على الفُقراءِ، أو اليتَامَى، أو المساكين؛ لنُكتَتَيُن (²):

إحدَاهما: تنوُّعُ أهلِهَا المُستَحِقِّينَ لها؛ فيدخلُ في ذلك جميعُ من يصلُّحُ أن يكونَ ممَّنَ يُنَفقُ عَليَه، كمصارفِ الزَّكاةِ، والأهلِ والأولادِ والوالِدَينِ، وإكرامِ الضَّيفِ والجارِ، وغيرِها، وهذا فيه مزيدٌ تشجيعٍ وحثًّ على الإنفاق، ممَّا يستدعى المَدْحَ.

والأخرى: الإشارةُ إلى أنَّ النفقةَ مقصودةٌ مِن حيثُ هِيَ قُرْبَةٌ إلى الله تعالَى، لا من حيثُ هي نفقةٌ اقتصاديَّةٌ لسدِّ العَوَزِ المجتمعيِّ، فكونُها قربةً هو الأصلُ، وما سواه فهو تحصيلُ حاصِل.

## مُراعاةُ النَّظيرِ فِي قَرْنِ الصَّلَاةِ بِالنَّفَقَةِ:

في ذِكْرِ الصَّلاة بقوله: ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ -والمُرادُ بِها المكتُوبَةُ او النَّافِلَةُ - ثُمَّ ذِكْرِ النَّفقة عَقيبَها ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞﴾ -والمرادُ بها الزَّكاة، أو الزَّكاة وغيرُها -: مُراعاة النَّظيرِ؛ إِذَ كلاهُمَا طُهْرَةً، فالأُولَى طُهْرَةُ المالِ وشُكَرٌ فنعمتِه، والثَّانيةُ طُهْرَةُ المالِ وشُكَرٌ لنعمتِه، والثَّانيةُ طُهْرَةُ المالِ وشُكَرٌ لنعمتِه، الحقوق البدنيَّةِ الصَّلاةُ، وأعظمَ الحقوق البدنيَّةِ الصَّلاةُ، وأعظمَ الحقوق الماليَّة: الزَّكاة (6).

إظهارٌ مقصَدِ الإنسفاقِ في الإشسارَةِ إلى مقصودِ النَّفقَةِ، مقصودِ النَّفقَةِ، وبيانِ تَسْوُعِ المُنفقِ عليهم المُنفقِ عليهم

الصّادةُ طُهْرةٌ للبدنِ وشكرٌ لنعمتِهِ، والنّفقةُ طُهْرَةٌ للمالِ وشُكْرٌ لنعمتِه

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 3/203

<sup>(2)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 40.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/82.

# ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞﴾ اللفة: ١٩

# ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

هذه الآيةُ معطوفةٌ على الآية قبلَها، والمُناسبة بينَهُما ظاهِرَةٌ؛ فإنَّ هذه الآيةَ استمرارٌ لذِكْرِ أوصاف المُتَّقِينَ، فكِلَتا الآيَتَيْنِ اشْتَمَلت على خِصالِهِمْ وخَصائصهم.

مسن صفات السمُوْمنين الإيمانُ بجميع الكتب المُنزَّلة، واليقينُ بالآخرة

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾: يُقَال: هذا الآخِرُ وهذهِ الآخِرَةُ، وهما ضِدُّ:
 المتقدِّم والمتقدِّمةِ، ويُطلَق الآخِرُ على الأبعدِ والغائبِ<sup>(1)</sup>.

والآخرةُ: نقيض الدُّنيا، وسُمِّيَت الدُّنيا لأنَّها دَنَتَ؛ أي: قرُّبَت، وتأخَرَّتِ الآخِرةُ(2)، وسُمِّيت الآخرةُ بذلكَ؛ لِكَوْنِها آخرَ المنازِلِ، فَلا انْتِقَالَ عَنْهَا إلى دارٍ أُخْرَى(3)، وأمَّا انْتِقَالُ الخَلَق إلى الجنَّةِ أو إلى النَّار؛ فإنَّ ذلك مِن أحوال الآخرَة.

2) ﴿ يُوقِئُونَ ﴾: فعلٌ مضارع مِنَ الفعل (أَيْقَنَ)، والمصدرُ: الإِيقَانُ، واليَقِينُ مِن صِفَات العلّم.

وحدُّ اليقينِ: سُكُونُ الفهم معَ ثباتِ الحُكَم (4)، وقيل: هُوَ العلمُ الذي لا تَتَطَرَّقُهُ الشُّكوكُ وحدُّ اليقينِ: سُكُونُ الفهم معَ ثباتِ الحُكَم (4)، وقيل: هو إزاحةُ الشَّكِّ وتحقيقُ الأمر (6).

وهذه الثَّلاثةُ مُتَآيِلةٌ يَؤُولُ بعضُها إلى بعضٍ؛ إذَ إنَّ ثباتَ الحكمِ معناه عَدَمُ قبولِ التَّغيُّرِ، ولا يكون ذلك إلَّا فيما يُقطَعُ به ويُتَحَقَّقُ ممَّا لا يدخلُهُ الشَّكُّ.

<sup>(1)</sup> الخليل، العين: (أخر).

<sup>(2)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (أخر).

<sup>(3)</sup> الشِّنقيطيّ، أضواء البيان: 2/370.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (يقن).

<sup>(5)</sup> الشِّنقيطي، العذب النَّمير: 1/412.

<sup>(6)</sup> الخليل، العين: (يقن).

أنــواعُ اليقين في القرآن هذا، وقد ورد في القرآن الكريم ثَلاثةُ أَلفاظِ أُضيفَ كُلُّ واحدٍ مِنْهَا إلى اليقين؛ وهي: ﴿عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞﴾ التكاثر: 5]، وَ﴿عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞﴾ التكاثر: 7]، وَ﴿حَقُ ٱلْيَقِينِ ۞﴾ الواقعة: 95]، وهي بهذا التَّرْتِيبِ: مُرتَّبةٌ بحسب القُوَّةِ بطريقِ التَّرَقِيلِ.

والفَرَقُ بَيْنَهَا (2):

أَنَّ علمَ اليقين: العلِّمُ المستفادُّ منَ الأدلَّة.

وعينَ اليقينِ: العلمُ المُدْرَكُ بحاسَّة البصر.

وَحقَّ اليقين: العلمُ المُدرَكُ بحاسَّة الذَّوق والمباشرةِ.

# 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

والمتقون الذين يكون القُرآنُ الكريمُ لهم هُدًى هم الذين يُصدِّقون ويُقرُّونَ إِقْرارًا مُستلزِمًا القبولَ والإذعانَ بالوَحْيِ المُنْزَلِ عَلَيْكَ -أيُّهَا النَّبِيُّ الكريمُ- قرآنًا وسُنَّةً.

ويُقرُّون ويُصدِّقون تَصَديقًا جَازمًا بِالكُتُبِ المُنَزَلَةِ على الأَنبِياءِ السَّابِقِينَ، كالتَّوراة والإنجيلِ والزَّبورِ ونَحَوِهَا، فيُؤْمِنونَ بها إيمانًا إجماليًّا لا تفصيليًّا؛ وذلك لِمَا دَخَلها مِنَ التَّحَرِيفِ بعدٌ، وهذا الوصفُ عامُّ في المؤمنينَ، ويحتمِلُ أن يكون خاصًّا بِمَنْ أسلَمَ مِنْ أهل الكتابِ.

المُتّقون يُؤمنون بالقُرآن وبكلّ الكتُب المُنْزَلَة على الأنبياء والسرُّسُل، ولديهم عِلْمٌ ولديهم عِلْمٌ وما فيها من أحوال

وهم كذلك يُصَدِّقون تصديقًا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم بِيَوُمِ القيامة، وهو اليومُ الآخِرُ، وما فيه مِن كُلِّ ما وقع الإخبارُ بِهِ في القرآن والسنَّة؛ كالبعثِ، والجنَّة والبَنَّارِ، والحسابِ، والميزانِ، والصِّراطِ، وخص يوم الآخرة بالذِّكُر؛ لأنَّ الإيمانَ به من أعظم البواعثِ على فِعَل الطاعات، واجتنابِ المحرَّمات، ومحاسبةِ النفس<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 15/61.

<sup>(2)</sup> التَّهانَويّ، كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 2/1814، والسعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 884، والشّنقيطيّ، أضواء البيان: 9/83.

<sup>(3)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/170، وتفسير الراغي: 1/43، والسعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 40.

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## فَائِدَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ الْمُضَارِعِ:

الإشـــارةُ إلى تـجـدُّدِ إيـمـانِ المُتّقين وزيادَتِه

جاء التَّعبيرُ بالفِعلِ المُضارِعِ في قولِه سبحانه: ﴿يُؤُمِنُونَ﴾، وقوله: ﴿يُوُمِنُونَ﴾؛ إشارةً إلى التَّجدُّدِ الاستمراريِّ(1)؛ لأنَّ الكلامَ سيقَ مساقَ المَدِّحِ لَهُم، والثَّنَاءِ عَلَيْهِم بذِكْرِ صفاتِهم الحسنةِ، فإيمانُهم يتَجدَّدُ ويقينُهُمْ يزدادُ كُلَّما زادت معارفُهم مِنْ علومِ الوَحْي؛ إذِ النَيقِينُ وإنْ كانَ لا يتطرَّق إليهِ الشَّكُ ولا يحتَمِلُ النَّقيضَ؛ فإنَّه في نفسِهِ مراتِبُ ودرجاتُ.

تنزيلُ تغايُرِ الصِّفاتِ منزلةَ تغايُرِ الذَّواتِ؛ لمَدْحِ الـمُـؤمنين، والثَّناءِ عَلَيْهم

## تَكْرَارُ الِاسْمِ المَوْصُولِ للدّلالة عَلَى تَغَايُرِ الصَّفَاتِ أَوْ تَغَايُرِ المَوْصوفِينَ:

كُرِّرَ الاسمُ الموصولُ في قولِه سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَىٰكَ ﴾؛ للدّلالة على تغايُر صِفَاتِ المذكورِينَ، وإلَّا فالمَوْصُوفُ وَاحِدُ وَهُمُ المُتَّقُونِ المذكورونَ أَوَّلًا، تنزيلًا لتغايُرِ الصِّفاتِ مَنزِلةَ تغايُر النَّفاتِ مَنزِلةَ تغايُر النَّفات، وهذا أَمْدَحُ للقَوْم وأَرجى.

#### إحتمَالُ تغاير الموصوفين حقيقةً:

ويحتمل أَنْ يكون هذا مِنْ تغايُر المَوْصُوفِينَ؛ فتكون الآياتُ قَد ذَكَرَتُ صنفَيْن<sup>(2)</sup>:

أحدهما: المَذْكُورُ في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞﴾، وهُمُ الذِينَ آمَنُوا مِن
مُشْركى العرب.

والآخر: المذكورٌ في قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَىٰكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰكَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞﴾، وَهُمْ مَن آمَنَ مِن أهل الكتاب.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/87.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/237.

## إحتمَالُ عَطْفِ الخاصِّ على العَامِّ:

ويحتمِلُ أيضًا أَنُ يُرادَ بالموصول الأَوَّل في ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ عمومُ المؤمنينَ، وبالثَّاني: خصوصُ مَنْ آمَنَ مِنْ أهلِ الكتاب؛ فيكونُ ذلك مِنَ الإطنابِ بذِكْرِ الخاصِّ بعد العامِّ؛ "تعظيمًا لشأنهم، وتَرْغيبًا لأمثالهم وأقرانِهم في تحصيل مَا لَهُم مِنَ الكَمَالِ" (1).

والأُوَّلُ أَغْهَرُ؛ إبقاءً لِلاسم الموصول على إفادتِهِ الشُّمولَ والعمومَ -وهو الأصل فِيهِ-، ولأنَّه أَمَدَحُ للمؤمنين؛ فالسِّياقُ في نَعْتِ أوصَافِهم الجَميلَةِ، ولِمَا في الثَّانِي والثَّالثِ مِن مُخالفةِ ظاهرِ السِّياقِ مِنْ غير مُقْتَض لذلك (2).

# فَاثِدَةُ تَكْرَادٍ فِعْلِ: ﴿ يُؤُمِنُونَ ﴾:

كُرِّرَ ذكرُ فِغَلِ ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ مع قولِه: ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ وقولِه: ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾؛ لترسيخ المعنى في الذِّهْنِ، والتَّأْشِرِ في القَلْبِ (ق)، أو "للإيدانِ بأنَّ كلَّ واحد مِنَ الإيمانِ بِمَا أُشِير إلَيْهِ مِنَ الأمور الغائبةِ والإيمانِ بِمَا يُشْهَدُ بِثُبُّوتِهَا مِنَ الكثُب السَّماويَّة، نعتُ جليلُ على حيالِه، له شأنٌ خطيرٌ مُسْتَتَبِعٌ لأحكام جَمَّةٍ، حقيقٌ بِأَنْ يُفَرَدَ له مَوْصُوفٌ مُستَقلٌ، ولا يُجعلَ أحدُهما تَتَمَّةً للآخر "(4).

# بلاغةُ التَّعبيرِ بقولِه تعالَى: ﴿ أُنزِلَ ﴾ يقتضي تَعْظِيمَه وَتَعَيُّنَه:

بُنِيَ الفعلُ ﴿أُنزِلَ﴾ في الموضعَيْنِ لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُهُ؛ للعِلْمِ بهِ؛ لكونِه مُتعيِّنًا، وَتَعْظِيمًا لِلمُنْزِلِ.

وفيه مع بناء الفعل لِلمَعلومِ ضَربٌ من ضُروبِ الالتفاتِ (5)؛ فإنَّ

الأرجَـــخُ أن الاسم الموصول دالٌ عـلى العـموم، وهـو أمدح للمؤمنين

تكريسر لفظ (يسؤمسنسون) لترسيخ الإيمان في قسلسوب للوصوفين

الالتفاتُ عنِ التَّكلُّمِ إلى الغَيْبَةِ لِلعنايةِ بصِفَاتِ المُنْزَلِ نظرًا وإيمانًا

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/32.

<sup>(2)</sup> محمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/109.

<sup>(3)</sup> محيى الدِّين درويش، إعراب القرآن وبيانه: 1/26.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/32.

<sup>(5)</sup> الالتفات: التّعبير عن معنًى بطريقٍ من الطّرق الثلاثة: التّكلّم والخطاب والغيبة، بعد التّعبير عنه بطريق آخر منها، ورأى السّكَاكيُّ: أو يكونُ مقتضى الظّاهر التّعبيرَ بطريقٍ منها، فعُدل إلى الآخر؛ ينظر: التفتازاني، شرح للختصر: 161-1/11.

تَضْمِينُ الْفِعْل

(أُنْـــزِلَ) مَعْنَى الغَايَة والوصول

الله تعالى قال قبلُ: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ، وقال هنا: ﴿ أُنزِلَ ﴾ ؛ ففيه خروجٌ مِن ضمير التَّكلُّم إلى ضمير الغَيْبَةِ (١) ، ولعلَّ نُكُتَةَ العدُولِ هفنا عن (أَنْزَلْنَا) إلى ﴿ أُنزِلَ ﴾ : هي الإيماءُ إلى أنَّ الإيمانَ بالمُنْزَلِ إنَّما هو لِصِفَاتٍ فيه تقتضِي صِحَّتَهُ وصدقَهُ لا بمجرَّدِ دَعُوَى كونِهِ من عند الله تعالى (٤).

# تعدّي الفعل ﴿أُنزِلَ ﴾ بـ (إلى) وبـ (على):

الأصلُّ وَالشَّائَعُ فِي فِعْلِ الإنزالِ أَن يُعدَّى بِ (عَلَى)، لكِنَّه عُدِّيَ هِنا بِ (إلَى)؛ تنبيهًا إلى أَنَّ فعل الإنزال مُضَمَّنُ معنى الوُصُولِ، "فَالْمُنْزَلُ إِلَيْهِ غَايَةٌ لِلنُّزُولِ"(3).

وتعدية أنزال الكتاب ورَدَت في القرآن تارة ب (على) وتارة ب (إلى)؛ مِنْ بَابِ التفنُّنِ في الكلام؛ فَإِنْ أُرِيدَتِ الإشارة إلى أَنَّ المُنْزَلَ إِلَيْهِ غاية للنُّزول؛ عُدِّي ب (إلَى)، وإِنْ أريدَ بَيانُ أَنَّ المُنْزَلَ المُنْزَلَ عِنْدَ المُنْزَلِ عَلْدَ وتمكَّن منْهُ؛ عُدِّي ب (على) (4).

ويُمكِنُ أَن يُوَجَّهَ كلامُ ابن الزُّبَيْرِ الغَرناطيِّ بما يُوافقُ هذا؛ فقد قَالَ: "تَارةً يُرَاعى وصولُ المُنْزَلِ بواسطة المَلك، وتارةً يُرَاعَى وصولُه مِنْ عند الله سبحانه مِنْ غير واسطة، فإذَا رُوعِيَ هذَا قِيلَ: (عَلَيْكَ)، وإذا رُوعِيَ الأُوَّلُ قِيلَ: (إلَيْكَ) "(5).

# نُكتَةُ تَغْلِيبِ مَا أُنْزِلَ عَلَى مَا سَيَنْزِلُ:

قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ، وهذا -في الظَّاهر-يتنَاوَلُ ما نَزَلَ قبلَ هذه الآيةِ ، إِلَّا أَنَّ ما سَينزِلُ بعدٌ مُرَادُ أيضًا؛ إِذْ لا يُمۡدَحُ مَن آمَن بما أُنَزِلَ ولا يؤمِنُ بما سَينزِلُ.

إِيمانُ الـمُؤْمنِ بالقرآنِ كلِّه قبلَ اكتمالِ نُزولِه، دلـــلُ إيـمانٍ يستدعي مَدْحًا وثناءً

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/71.

<sup>(2)</sup> نَظِيُرهُ عند: بسيوني فيّود، علم المعاني، ص: 258.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/239.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/239.

<sup>(5)</sup> ابن الزّبير الغرناطيّ، مِلاك التّأويل: 2/424.

ولإرادةِ ما سينزِلُ خمسةٌ مسالك:

أُوَّلُها: أَنَّ ما سينزِلُ مُتَرَقَّبُ إيمانُهم به؛ "إِذْ مِنَ المعلوم أَنَّ الذي يُؤمِنُ بما أُنزِل؛ يَسْتَمِرُ إيمانُه بِكُلِّ ما ينزِلُ علَى الرَّسولِ؛ لأَنَّ العِنادَ وعدمَ الإطْمِئْنَان إنَّما يكُون في أَوَّل الأَمرِ "(1)، فيكون إيمانُهم بِمَا سينزِلُ مُستفادًا مِنْ فَحَوَى الخطابِ.

ثَانيها: أنَّ قولَه ﴿أُنزِلَ﴾، فيه تغليبٌ لِلمُّنْزَلِ على ما سَينزِلٌ(2).

قُالثُها: أنَّ بعضَ القرآن: قرآنٌ، ولذا صحَّ أَنْ يُطلَقَ على مَنْ سَمِعَ بَعْضَ القرآنِ أنَّهُ سَامِع القرآنِ، كما قال الله تعالى عَنِ الجِنِّ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلجِّنِ يَسْتَمِعُونَ سَامِع القرآنِ، كما قال الله تعالى عَنِ الجِنِّ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلجِّنِ يَسْتَمِعُونَ الْعَالَى عَنِ الجِنِّ الْعَضَةُ (3). الأحقاف: 29)، ولم يكونوا قد سمعوا إلَّا بعضَةُ (3).

رَابِعُها: أَنَّهُ نُزِّلَ ما يُتَوَقَّعُ نُزولُهُ منزلةَ النَّازِلِ؛ لكون ذلك متحقِّقًا(4).

خَامسُها: أنَّ ابتداءَ النُّزول إذا كان مستمرًّا يكون ذلك في حُكُم نُزُولِهِ كُلِّه أَلَّه (5).

## نُكتَةُ تَقْدِيمِ المُتأخِّرِ نُزولًا على المُتقدِّمِ:

تقديمُ المُنْزَلِ إِلَى النَّبِي على المُنْزَلِ مِنْ قبلِه في قولِه تعالَى: الإيمانُ بالقرآنِ (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ) مع تَقَدُّمِهم في السببُ للإيمانِ الزَّمَنِ؛ لنُكتَتَيْن (6): سببُ للإيمانِ بسَائِر الكُتُب مِن اللهِ المُتُب بسَائِر الكُتُب مِن اللهِ المُتُب المَائِر الكُتُب المَائِر الكُتُب المَائِر الكُتُب المَائِر الكُتُب اللهِ المَائِر الكُتُب المَائِر المُنْفِرِ المُنْفِرِ المُنْفِرِ المُنْفِرِ المَائِلِ المَائِلِ المُنْفِرِ المُنْفِرَ المُنْفِرَ المُنْفِرِ اللّهُ المُنْفِرَ المُنْفِرَ المُنْفِرَ المُنْفِرَ المُنْفِرَ المُنْفِرَ المُنْفِي اللّهِ المُنْفِرَ المُنْفِرِ المُنْفِرَ المُنْفِرِ المُنْفِرِ المُنْفِرَ المُنْفِرِ المُنْفِيمِ المُنْفِرِ المُنْفِيمِ الْفِيمِ المُنْفِي المُنْفِي المِنْفِيقِ المُنْفِي المُنْفِيمِ المِنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المِنْفِيقِ المُنْفِيقِ المِنْفِيقِ المِنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المِنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المِنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ المَنْفِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ الْفِيقِلِيقِ المُنْفِيقِ المُنْفِيقِ ال

أولاهُما: رَغَيُّ للتَّرتيبِ بحسبِ الأَشْرَفِ، وهو أَحَدُ مُقتضياتِ التَّقديم.

والأُخْرَى: تقديمُ السَّبِ على النَّتيجةِ؛ فالإيمانُ بالمُنْزَلِ على النَّبِيِّ ﴿ سَبَبُ فِي الإَيمان بالمُنْزَلِ على الأنبياءِ السّابقين.

## سِرُّ تَّقْدِيمِ الجارِّ والمجرورِ على الفعلِ:

قُدِّمَ الجارُّ والمجرورُ في قوله: ﴿ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٤ على فعلِ الإيقانِ؛ اهتمامًا

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/238.

<sup>(2)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/42، ويُقارن بما ذكره ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 239-1/238، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/235.

<sup>(3)</sup> محمّد أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/110.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/33.

<sup>(5)</sup> محمّد أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/110.

<sup>(6)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 116-115.

اليقين بالآخرة شعار المؤمنين

بشأنِ الآخِرَةِ، ومُبالغةً في الثَّناءِ على هؤلاءِ؛ إِذَ أيقَنُوا بأولى ما يجبُ على المُؤمنِ الإيقانُ بهِ، مع ما في التَّقديم مِن مُراعاةِ الفاصلةِ بما لا يتحقَّقُ في حال تأخيرهِ(1).

وفي بناءِ الفعلِ على الضَّمِيرِ إيماءٌ لِدلالة التَّركيبِ علَى القَصِّرِ؛ تعريضًا بمَن عدا المذكُورِين؛ فإنَّ معتقداتِهم في الآخرةِ وأحوالِها مُتزَخْزِحةٌ عاريةٌ عَن الصِّحَّةِ، فَضَلًا عن أَنْ تَصِلَ إلى رُتبة اليقين(2).

## نكتةُ إسنادِ فعلِ الإيقانِ إلى فاعِلِه مرَّتَيْن:

أَسْنِدَ فعلُ الإيقانِ إلى فاعلِهِ مرَّتينِ في قولِه تعالى: ﴿هُمُ

إحداهما: إسنادُهُ إلى واوِ الجماعةِ.

والأخرى: إسنادُهُ إلى ضمير المبتدأِ (هُمُ).

فتكون النِّسبَةُ مُكرَّرةً، وهو أحد مسالكِ التَّوكيدِ؛ تقويةً للخَبرِ(<sup>(3)</sup>) واهتمامًا بأمر الآخرةِ؛ لِمَا لِلإِيمَان بها مِن مَنْزلةٍ رفيعةٍ وشأنٍ خطيرٍ. ويُؤيِّدُ تقوية الخبر: التَّعبيرُ عن إيقانِهم بالآخرة بالجُملة الإسمية (هُمُ يُوقِنُونَ)، بخلاف ما قبله فالتَّعبير كان بالفعليَّة (يُؤُمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ)، والجملة الاسميةُ أقوى وآكدٌ وأدلُّ على التَّبوت(<sup>(4)</sup>).

ويؤيِّدُ الاهتمامَ: التَّعبيرُ عَنْهَا بالإيقانِ، دُونَ الاِكْتِفَاء بالوصف السَّابقِ وهو الإيمانُ؛ لأَنَّ مادَّة الإيقانِ "تُشْعِرُ بأنَّهُ عِلْمٌ حاصِلٌ عَن تأمُّلٍ وغَوْصِ الفِكْرِ في طريق الإستردُلال؛ لأَنَّ الآخرة لمَّا كانت حياة غائبة عَنِ المُشاهدةِ غريبَة بحسبِ المُتعارَف، وقد كَثُرتِ الشُّبة التي جَرَّت المشركين والدهريِّين إلى نَفيها وإِحَالَتها؛ كانَ الإيمان

توكيدُ الفعل يُـقَـوّي الخبر، ويــشــير إلى الاهتمام بالآخرة

التَّعبيرُعنِ الآخرة الإيقانِ بالآخرة بالخمالة الإسميةِ آكَدُ وأدلُّ عليي

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/240.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/33، والقِنُّوجيّ، فتح البيان: 85-1/84.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/241.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/71.

بها جَدِيرًا بمادَّةِ الإيقان؛ بِنَاءً على أنَّه أَخَصُّ مِنَ الإيمان، فلِإيثار (يُوقِنُونَ) هنا خصوصيَّةٌ مناسِبَةٌ لبلاغة القرآن"(1).

## بلاغةُ ذِكرِ الضّميرِ في قولِه: ﴿هُمْ يُوقِنُونَ ﴾:

ذُكرَ ههنا الضَّميرُ (هُمُ) مع ﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ، ولم يَرِدْ معَ الإنفاقِ في قولِه قبلُ: ﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ؛ "لأنَّ وصفَ إيقانِهم بالآخرة أَعَلَى مِن وصفهم بالإنفاق، فاحتاجَ هذا إلى التَّوكيد ولم يحتج ذلك إلى تَأْكيد ، ولأنَّه لو ذَكرَهم هُناك لكَانَ فيه قَلَقُ لفظيُّ ؛ إذْ كان يكون ( وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ هُمْ يُنُفِقُونَ ) "(2).

#### دلالة الاسميّة على الثَبَات والدّوَام:

التَّعبيرُ بالجملةِ الاسمية في قوله: ﴿هُمْ يُوقِنُونَ﴾ مع ما فيه مِنَ التَّوكيد -كما سبق آنِفًا-: فيه الدّلالة على ثبات اليقينِ ودوامِهِ؛ "بحَيْثُ لَا يَضُطَرِبُ ولا يتَزَعْزَع، ولا يُنْسَى ذلك اليومُ أبدًا"(3)، من خواطرهم وقلوبهم.

# 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### نَزَّلَ وَأَنْزَلَ:

مصدر الفعل (نَزَّلَ): التَّنزيل، ومصدر (أنزل): الإنزال، والفرق بينهما: أنَّ التَّنزيل لِمَا يكون مُفرَّقًا أو تدريجيًّا، والإنزالَ لِمَا يكون دُفعةً واحدة (4)، وهذا هو المُعَبَّر عنه بقولهم: التَّنزيلُ تدريجيًّ، والإنزال دَفْعيُّ.

وذهب الرَّاغِبُ في تفسيره إلى أنَّهما بمعنِّى واحدٍ، وإنَّما غُويِرَ

اليقينُ أعلى درجـــة من الإنسفــاق، والإنفاق ثمرة من ثمراته

يقينُ الـمُتّقين بالآخرة لا يَريمُ ولا يـــبرَحُ ولا يتزَحزَحُ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/240.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 72-1/71.

<sup>(3)</sup> محمّد أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/112.

<sup>(4)</sup> السّمين، عمدة الحفّاظ: (نزل)، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللَّغويّة، ص: 79، والجرجانّي، التّعريفات، ص: 68، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/3، 2/3، والرّبيديّ، تاج العروس: (نزل)، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 311-1/340.

بينهما في نحو قول الله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞﴾ السمان: 3؛ لكَوْنِ حُكْمِ القرآن الكريم مؤيَّدًا، وهو مناسبٌ لـ (نزَّل)؛ فإنَّه بِنَاءٌ لِلمُبالغة، ولِمَا في التَّنزيل مِن معنَى التَّدريج -وهو ما سبق-(1).

وكلامُه في "المفردات" يَقُضِي أَنَّ بينَ الإنزالِ والتَّنزيل عُمُومًا وخُصوصًا مُطَلَقًا، فالتَّنْزِيل يكون تدريجيًّا، والإنزالُ أَعَمُّ مِنْهُ؛ فقد يدلُّ على معنى التَّدَريجِ وقد لا يدلُّ<sup>(2)</sup>.

والظَّاهِرُ الأَوَّلُ؛ وهو أَنَّ التَّنْزِيلَ تدريجِيُّ والإنزالَ دَفْعِيُّ.

ولا يُشكِلُ على هذا الفرقِ: أنَّه وقعَ التَّعبيرُ عَنِ القُرآن الكريم بالفِعْلَيْنِ معًا؛ وذلك لأنَّ لِلقُرَآنِ الكريم نُزولَيْن<sup>(3)</sup>:

أحدهما: نزولٌ دَفْعِيٌّ إلى السَّماءِ الدُّنيا.

والآخر: نُزولٌ تدريجيٌّ بحسب الوقائع والأحداث.

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: (نزل).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، الفردات: (نزل).

<sup>(3)</sup> أبو شامة للقدسّي، للرشد الوجيز إلى علوم تتعلَّق بالكتاب العزيز، ص: 17، والسّيوطيّ، الإتقان في علوم القرآن: 1/146.

# ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمٍّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾

[البقرة: 5]

## 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا ذَكَر الله تعالى خِصالَ المُتَّقِينَ الظَّاهِرةَ والباطنةَ؛ أعقَبَ ذلك بذِكْرِ ثمرتِها وجزائهم وثوابِهِمْ عَلَيْهَا؛ فقال: ﴿أُولَتَبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِهِمُ وَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾(1).

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾: اسم فاعل مِن (أَفْلَحَ)، ومصدره: الفلاح؛ وهو الفَوْزُ بِمَا يُعْتَبَطُ به، وفِيهِ صلاحُ الحالِ(2)، ويقال: أفلح؛ إذا أدرك مطلوبَهُ(3).

ويأتي الفلاح بمعنى البقاء في الخَيْرِ<sup>(4)</sup>، ومِنْهُ سُمِّيَ السَّحورُ فلاحًا؛ لأَنَّ به بقاءَ البدن والحِفظَ مِنَ الضَّعِفِ<sup>(5)</sup>.

وبضمِّ المعنْيَيْنِ وهما الفَوْزُ والبقاء؛ يَتَحَصَّلُ لنَا المعنى الكُلِّيُّ لِلفَلَاحِ، وهو الفوزُ وإدراكُ الخَيْرِ، ثُمَّ البقاءُ فِيهِ، ولذَا قيل عَنِ الفَلَاحِ؛ ليسَ في كلام العرب كلمَةٌ أَجمَعَ لِخَيْرَيِ الدُّنيا والآخرة مِنْهَا<sup>®</sup>.

فالفلاحُ جامعٌ لخَيْرَيِ الدُّنيا والآخرة، ولذا جعَلَ الرَّاغبُ الفلاحَ ضَرْبَيِّن: دُنيويًّا وأُخْرَويًّا، وذكَرَ حدًّا جامعًا لكلٍّ مِنْهُمَا<sup>(7)</sup>.

خصالُ المُتقين الباطنة والظّاهرة، أنتجت الفوز والفلاءَ في الآخرة

(الــفَــاَدِحُ) هو الـفـوزُ وإدراكُ الخَيْرِ، ثُمَّ البقاءُ فِيهِ، وهو جامعٌ لـخَـيْرَيِ الدُّنيا والآخرة

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/89.

<sup>(2)</sup> الزَّبيدي، تاج العروس: (فلح).

<sup>(3)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (فلح).

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (فلح)، والأنباريّ، الزّاهر: 1/38.

<sup>(5)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ: (فلح).

<sup>(6)</sup> الطِّيبيّ، فتوح الغَيب: 6/430.

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (فلح).

الــمُـتّـقــون ظافرون ناجون

الـمُتَّصفون سالنسعوت الـسّـابـقـة، مُتَمَكّنونَ من الهدى فائزون

الــمُـتّـقـون مُتميِّزون عالو الكانة، سامقه الرُّتبة يُسارُ إليهم بالبّنان

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

هؤلاء المُتَّصفون بالنُّعوت السّابقَة الذّكر، قد تمكَّنوا من طريق الهداية أيَّما تَمَكَّن، واستقرُّوا عَلَيْهَا، وهُمْ -وحدهم دُونَ سوَاهم-الفائزون الظَّافرون بمَطْلُوبَاتِهم، النَّاجونَ مِنْ مَرْهُوباتِهم (1).

# 🐞 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## دلالة استعمال ﴿ أُوْلَيْكَ ﴾ الخاصّ بالمُشار إليه البعيد:

أَشيرَ إلى المتَّقين المفصَّل ذِكرُهم ذوي الخِصَال الحسَنةِ باسم الإشارة ﴿أُولَنبِكَ ﴾؛ للدّلالة على تميُّزهم أكملَ تميُّز، وتنزيلهم بسبب ذلك التَّميُّز مَنْزِلةَ الأمورِ المُشاهَدَةِ التي مِنُ شأنِهَا الإشارةُ إِلْيَهَا، مع ما فيه من معنَى البُعْدِ المُشْعِرِ بعلُوِّ مكانتهم، وبُعْدِ مرتبتهم في الفضل(2).

## دلالة الاستعلاءِ في قولِه: ﴿عَلَىٰ هُدَى ﴾:

معنى الاستعلاء في حرف الجرِّ في قوله سبحانه: ﴿ عَلَىٰ هُدِّي ﴾ مُخرَّجُ على وجهين:

أحدهما: الاستعلاءُ حاصِلٌ لهُمْ؛ لكونِ منزلتِهم علَتْ وارتفعَتْ باتَّباعهمُ الهدَى(3).

والآخر: شُبِّهَ حالُ المُتَّقين في تمسُّكهم بالهُّدي واستقرارهم عَلَيْهِ بحال مَن اعْتَلَى شيئًا (4)؛ بجامع مُطْلَقِ التَّصرُّفِ؛ إذْ "لمَّا كانَتْ أَفْعَالُهُم كلُّهَا على مُقْتَضَى الهُّدى؛ كان تَصَرُّفهم بالهُّدَى كتَصَرُّف الرَّاكب بما يَرْكَبُ "(5)، فالكلامُ محمولٌ على الاستعارة، ولها أوجةٌ:

تَــشـــــــــــهُ الاستعلاء المعنويّ بالاستعلاء الــحــسيّ؛ لتصوير التَّمكَّن والثّبات

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/247، والقِنُّوجيُّ، فتح البيان: 1/85.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/33.

<sup>(3)</sup> العُكبرَيّ، التبيان في إعراب القرآن: 1/14.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/44.

<sup>(5)</sup> العُكبِرَيّ، التبيان في إعراب القرآن: 1/14.

إمَّا أن تكون تمثيليَّةً "بِأَنْ شُبِّهَتْ هَيْئَةٌ تَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَثَبَاتِهِمْ عَلَيْهِ وَمُحَاوَلَتِهِمُ النِّيَادَةَ بِهِ وَالسَّيْرَ فِي طَرِيقِ الْخَيْرَاتِ بِهَيْأَةِ الرَّاكِ فِي الْاِعْتِلَاءِ عَلَى الْمَرْكُوبِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ تَصْرِيفِهِ وَالشَّيْرَ فِي إِرَاضَتِهِ فَشُبِّهَتْ حَالَتُهُمُ الْمُنْتَزَعَةُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِتِلْكَ الْحَالَةِ الْمُنْتَزَعَةِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِتِلْكَ الْحَالَةِ الْمُنْتَزَعَةِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ تَشْبِيهًا ضِمْنِيًّا دَلَّ عَلَيْهِ حَرِّفُ الْاسْتِعْلَاءِ لِأَنَّ الْاسْتِعْلَاءَ أَقْوَى أَنْوَاعِ تَمَكُّنِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ "١١).

وإمَّا أَن تكونَ "تَبَعِيَّةً مُقَيَّدَةً بِأَنْ شَبَّهَ التَّمَسُّكَ بِالْهُدَى عِنْدَ الْمُتَّقِينَ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ، وَسَرَى التَّشْبِيهُ إِلَى مَعْنَى الْحَرْفِ وَهُوَ (عَلَى)"(2).

وَجُوِّزَ وَجُهُ قَالِثُ وَهُو أَنْ يَكُونَ التَّعبيرُ هُنَا اسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً مُفْرَدَةً بِأَنْ شُبِّهَ الْهُدَى بِمَرْكُوبٍ وَحَرُفُ الْاسْتِعَلَاءِ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ عَلَى طَرِيقَةِ السَّكَّاكِيِّ فِي رَدِّ التَّبَعِيَّةِ لِلْمَكْنِيَّةِ (3). دلالة التنكير في لفظ ﴿هُدَى﴾:

مجيءُ لفظ (هُدًى) مُنكَّرًا؛ للإشارة إلى تعظيمهِ (4)، ووجهُ إفادتهِ التعظيمَ ما فيهِ مِنَ الإِبْهَامِ الذي يفيدُه نحوُ قولِه تعالَى: ﴿ الْخَاقَةُ ۞ مَا الْخَاقَةُ ﴾ الحاقة: 1-2]؛ لأَنَّهُ في معنى: هُدًى وأَيِّ هُدًى؛ أَيْ: هُدًى عَظِيم؛ ولِعَظَمتِه لا تُعْرف حقيقتُه، ولا يُسْبَرُ غَوْرُهُ، ولا يُقادَرُ مقدارُه (5).

ويُؤيِّدُ هذه الدِّلالة قولُهُ تعالى بعدُ: ﴿مِّن رَّبِهِمٍۗ ﴾؛ بِبَيَانِ أَنَّهُ صادِرٌ مِنْهُ سُبْحَانهُ وبتوفيقِهِ.

والإضافَةُ في ﴿رَّبِهِمٍ ۗ إضافةٌ لقصدِ تعظيم شَأْنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُمُ المُتَّقونَ (6).

تعظيمُ الهدى وتفخيمُ شأنِه؛ رفـــعٌ لـشــأنِ الهتدين

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/243.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/243.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/243.

<sup>(4)</sup> السَّمين، الدُّر المصون: 1/102.

<sup>(5)</sup> الخفاجِيّ، عناية القاضي: 1/248، والطِّيبيّ، فتُوح الغَيب: 6/17.

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/245.

# دلالة تَكرير اسمِ الإشارة ﴿ أُوْلَتِبِكَ ﴾:

وفْرَة فضل اللهِ عَــلَى الْمُتَّـقِـينَ وثناؤه عليهم

تَكرار اسمِ الإشارة ﴿أُوْلَنبِكَ﴾؛ لِلتَّنبيه على أَنَّ كُلَّ حكم كالمُستقِلِّ عن الآخرِ؛ تكثيرًا لفضلِ اللهِ تعالى الذي حصَّلوهُ(1)، وزيادةً في الثَّناءِ عَلَيْهِمْ وتكريمِهم(2)، ولِلإِيمَاء إلى أَنَّ التَّقدُّمَ والسَّبْقَ والتَّميُّزُ كما ثبَت لَهُمْ بالهُدى؛ فهو ثابتُ لَهُمْ بالفلاح كذلك، فجُعِلَت كلُّ خصلة في تَمْييزهم بالمَنْزِلَةِ التِي لَوِ انفرَدَت؛ كانت كَافِية(3).

# القصْرُ بتَعريفِ طَرَفي الجملة:

التَّقونَ مُنْفَرِدونَ بِالسَّفْدِيدِ بِالسَفْدِيدِ السِفْدِيدِ السَّفِيدِ السَّرِكُ هُمْ فيه غَيْرُهُمْ

قولُه تعالى: ﴿وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ جملة اسميَّةٌ، طَرَفاها: (أُولَتَكَ) -وهو مبتدأً-، و(اللَّفْلِحُونَ) -وهو خبرُهُ-، وقد وَقَعَا مَغْرِفَتَيْنِ، وتعريف جُزأي الجملة مفيدٌ القَصرَ، فالمتَّقونَ مُنْفُرِدونَ بالفلاح لا يَشْرَكُهُمْ فيه غَيْرُهُمْ.

# دَوْرُ الضّمير ﴿هُمُ﴾ في تقويةِ القَصْرِ وتوكيدِه:

والإتيانُ بضميرِ الفصلِ (هُمُ) ليس لإفادة القَصْرِ هَهُنَا (٤)؛ لأنَّ محلَّ إفادَتِه القصْرِ هَهُنَا (٤)؛ لأنَّ محلَّ إفادَتِه القصْرَ فيما إذا لَمْ يَكُنَ في الجملةِ قَصْرُ، وهو هنا ثابتُ بِتَعْرِيفِ الجُزْأَيْنِ -كما سبق-، وإنَّما جاء ضميرُ الفصلِ لِنَقُويةِ القَصْرِ وتوكيدِهِ (٥).

## دلالة تعاطُف الاسميّتين:

عُطفَتُ الجملةُ الاسميَّةُ: ﴿وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ على مثيلتِها الاسميَّةِ: ﴿أُوْلَتِهِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِمُ ﴾؛ للدّلالة على ثبوتِ الهُدَى والفلاحِ لَهُمْ تمكُّنًا واستقلالًا، وأنَّهم مستمرُّونَ على طريقِ الهُدَى،

لُــزُومُ الْمُتَّقِينَ سبيل الْهُدَى، ونيلُهم المُؤكّد للفلاح الدّنيويّ والأخروي

<sup>(1)</sup> قريبٌ مِنْهُ عند محمَّد أبو زهرة ، زهرة التَّفاسير: 1/113.

<sup>(2)</sup> وهبة الزُّحيلِّي، التّفسير المُنِير: 21/127.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشريّ، َ الكشّاف: 1/45، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/249.

<sup>(4)</sup> ويحتملُ وَجهًا آخرَ؛ وهو أثّنا إذا اعتبرنّا التَّعريف في ﴿الْمُفْلِحُرِنَ﴾ تعريفَ عهدٍ خارجيٍّ -فلم يكن ثُمَّة قَصْرٌ-، واعتبرنا «هُمْ» ضميرَ فصلٍ؛ كانَ ضميرُ الفصلِ مفيدًا القَصْرَ، كما أشار إليه الشِّهاب الخفاجِيّ في عناية القاضى: 1/251.

<sup>(5)</sup> الطِّيبيّ، فتوح الغيب: 2/114، ومحمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/114.

الــمُـتّـقـون لا

ستحاوَزُون

الفلاحَ إلى صفةٍ أُخْرَى، والفلاحُ

لا يَعْدوهم إلى

غيرهم

نائلُونَ الفلاحَ الدُّنْيَوِيَّ والأخرويَّ، ولبيان ترتيب الجزاءِ على العملِ؛ فمن اهتدى فقد أفلحَ.

## تردُّدُ معنى اللَّامِ في ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ بين الجنسِ والعهد الخارجي:

يحتملُ أن يكونَ معنى اللَّامِ في كلمةِ: ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾؛ لبيانِ الحقيقةِ والجنس، والمعنى: "أَنَّهم الذِين إِنْ حصلَت صفةُ المفلحين؛ فَهُمْ هُمْ، لا يَعْدُونَ تلك الحقيقة"(1).

ويحتملُ أَنْ تكونَ اللَّامُ لِلعَهدِ الخارجيِّ؛ وفيه إيماءٌ إلى أَنَّ المُتَّقين هُمُ النَّاسُ الذين بلغَكَ عَنْهُمُ فلاحُهُمُ (2).

وعلى الأوَّلِ؛ هُوَ مِنْ قصر المسند إِلَيْهِ على المسند؛ فَهُمْ لا يتجاوَزُون الفلاحَ إلى صفةٍ أُخْرَى<sup>(3)</sup>، وهو قصرُ مجازيُّ كما لا يخفَى؛ إِذْ هو مِن قصر الموصوف على الصِّفةِ، وليس في هذا النَّوْع مِنَ القصرِ حقيقيُّ.

وعلى الثَّاني؛ هو مِنْ قَصْرِ المُسنَد على المُسنَد إلَيْه؛ فالفَلاح لا يتعدَّاهم إلى غيرهِم، وهو من قصر الصِّفة على الموصوف، وهو الذي سبق بيانُهُ قريبًا.

## 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

## الفَوْزُ وَالظَّفَرُ وَالنَّجَاحُ وَالفَلَاحُ:

الفوزُ نجاةٌ من الشّر ووُصولٌ إلى المَحبوب. والظّفر عُلُوٌّ على المُنَاوِئِ المُنَازع، والنَّجاحُ الظّفرُ بالشَّيء وإدراكهُ، والفلاح يَجَمَعُ بينَ الدُّنيا والآخرة، فهو ثمرةٌ لنجاحات متعدِّدة.

الفَوْزُ: ضدُّ الهلاك<sup>(4)</sup>؛ وهو الظَّفر، بَدَلًا مِنَ الوُّقُوعِ فِي الشَّرِّ<sup>(5)</sup>، ولذا قال تعالى: ﴿فَمَن رُحُزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلجُنَّةَ فَقَدُ فَانَ الْ اللهِ اللهِ اللهُ وَرُهم بدلًا مِن دخولِهمُ النَّارَ، ومِنْهُ جُعِلَتِ النَّجاةُ مِن معاني الفَوْزِ<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> النَّيسابورِيُّ، غرائب القرآن: 1/149، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 2/68، والقِنَّوجيّ، فتح البيان: 2/305.

<sup>(2)</sup> الزّمخشريّ، الكشَّاف: 1/46، والطِّيبيّ، فتوح الغيب: 2/114.

<sup>(3)</sup> الطِّيبيّ، فتوح الغيب: 115-2/114.

 <sup>(4)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللَّغة: (فوز).
 (5) أبو هلال العسكريّ، الفروق اللَّغويَّة، ص: 340.

<sup>(6)</sup> نشوان الجِمْيرَى، شمس العلوم: 8/5278.

وقال الخَلِيل: "الفَوْزُ: الظَّفَرُ بالخَيْر، والنَّجَاةُ مِنَ الشَّرِّ"(!)؛ يقال: فازَ بِالخَيْر، وفاز مِن العَذَابِ(2). ولذا فَإِنَّ الفَوْزَ: ليس مُجرَّدَ الخلاصِ مِمَّا يُكُرَهُ، وإنَّما هُوَ الخلاصُ مِنْهُ مع الوصُول إلى المحبوب؛ "وَلِهَذَا سمَّى الله تَعَالَى المُؤمنِينَ فائزين، لنجَاتِهم مِنَ النَّار ونَيْلهِمُ الجنَّة"(3). أمَّا الظَّفر؛ فهُو العُلُوُّ على المُنَاوِئِ المُنَازع (4)، كما قال سبحانه: ﴿مِنْ بَعُدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ المَنَاقِي المُنَاقِئِ المُنَاقِي المُنَاقِئِ المُنَاقِئِ المُنَاقِعُ المُناقِعُ المُناقِقِينَ النَّعَلَ المَنْ السَّابِقَيْنِ؛ فأمَّا الظَّفَرِ فظاهرًا وأمَّا كونه أعمَّ مِنَ الفَوْزِ؛ فلأنَّ النَّجاح والفوزَ اشتركا في الوصول إلى المحبُوب والظَّفَر بهِ، إلَّا أَنَّ لِلفوزِ قَيْدًا زائدًا وهو أَنَّ فيه خلاصًا مِن مكروهِ.

ولا يُعترَضُ على هذا بِأَنَّ في النَّجاحِ إشارةً إلى خلاصٍ مِن مكروهٍ؛ لأنَّ ذلك قَد يُستفادُ مِنْهُ بالفَحَوَى واللَّزوم، بخلافِ الفَوْزِ فإنَّ ذلك لازِمٌ لِلَّفَظِ بحسبِ الوَضِّع.

ثُمَّ إِنَّ الظَّفرَ بِالشَّيء وإدراكَهُ -الذي هو حقيقة النَّجاح- لا يلزمُ مِن عدمِه وقوعٌ في مكرومٍ، فقد يُعْدَمُ تَاجِرٌ مثلًا النَّجاحَ، ولا يلزَمُ مِنْهُ خسارة رأسِ ماله؛ بخلاف الفَوْزِ فَإِنَّ حقيقتَهُ تقتضي أنَّ مَنْ عَدِمَهُ فقد وقعَ في هَلَكةٍ ومكرومٍ.

وَأَمَّا الفلَاحُ فهو قريبٌ مِنَ النَّجاحِ في إدراك الخَيْرِ المطلوبِ، إلَّا أَنَّهُ زادَ عَلَيْهِ في الدَّيْمُومةِ؛ فالفلاحُ: إدراكُ الخير والبقاءُ فيه، بخلاف النَّجاح فقد يكون عَارضًا، فالفلاح: "يَجْمَعُ بينَ الدُّنيا والآخرة، فهو ثمرةٌ لنجاحات متعدِّدة، وفيه جَنْيٌ لثمار النَّجاح، وفيه إدراك كلِّ مأمول، وفيه معنى السَّعَة، ومعنى التَّيسير، ومعنى البقاء والخَيْر "<sup>(6)</sup>.

والبَقاءُ في النِّعر يَلْزَمُ مِنْهُ النَّجاةُ مِنَ المَكَارِهِ؛ فالفلاحُ أَجْمَعُ وأَوْعَبُ<sup>(7)</sup>، وهذا سرُّ من أسرار اختياره في وصف فوز المُتقين في مطلع سورة البقرة، والله أعلم بأسرار كتابه.

<sup>(1)</sup> الخليل بن أحمد، العين: (فوز).

<sup>(2)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (فوز).

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللّغويَّة، ص: 532.

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللُّغويّة، ص: 340.

<sup>(5)</sup> ابنُ سِيدَه، المُحكم والمحيط الأعظم: (نجح)، ومحمّد داود، معجم الفروق اللّغويّة والدّلاليّة، ص: 363.

<sup>(6)</sup> محمّد داود، معجم الفروق اللّغويّة والدّلاليّة، ص: 43.

<sup>(7)</sup> لم يَرِدِ النَّجاحِ ومشتقّاتُهُ في القرآن الكريم.

أُمَّا الظَّفَرِ؛ فلم يَرِد إلَّا في موضَّع واحد في سورة الفتح، وهو قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتج: ١٥٤.

وورد الفَوْزُ في القرآن في تُسعة وعشرين مُوضعًا، وقَعَ التَّعبير مِنْهَا باسم الفاعل (الفائزون) في أربعة مواضع.

وأمَّا الفلاح فجاء ذِكرهُ في القرآن إحدى وأربعين مرةً ، وقع التَّعبير مِنْهَا باسم الفاعل (الفلحون) و(الفلحين) ثلاثَ عشرةَ مرةً. محمّد فؤاد عبد الباقي ، العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص: 434 ، 527-526.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللهذة: ١٥

# ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

إظهار التّباين بين التّقين والـكافـريـن والنافقين لمَّا ذَكَر الله الله الله الله المَّقين وأعمالَهم؛ أَعْقَبَه بذكر صفات الكُفَّارِ؛ "لِيَظُهَر الفارقُ الواضحُ بين الصِّنَفين، على طريقةِ القُرآن الكريم في المُقارنة بين الأبرارِ والفُجَّار، والتَّمْيِيز بينَ أهل السَّعادة وأهل الشَّقَاوة"(1).

ولمَّا كان الكُفَّار قِسْمَين: مُصَارِحِين ومنافقينَ، وكان المنافقون صِنْفَين؛ أَحَدهما: الْجُهَّال من مُشْرِكِي العرب، والآخَر: عُلَمَاء مِن كُفَّار بني إسرائيل؛ نَاسَبَ البدءُ بالمُصارِحين؛ ليُقْرَغَ مِن قسم بأكملِهِ على عجَلِ؛ ليُتَفَرَّغَ لِلْمُنَافقين؛ لكَوْنِ أمرِهم أخطرَ وأشدَّ (2).

وسرُّ الإبتداء بالمؤمنين، والتَّثنيةِ بالكافرين، والختم بالمنافقين؛ فيه أوجهُ:

أحدُها: أنَّهُ لمَّا كان البدُّ في سورة الفاتحة بالمؤمنينَ، ثمَّ ذُكرَ الكافرونَ، وكان الكفرُ والنِّفاقُ مُنتشِرَيْنِ في المغضوب عَلَيْهِمُ والضَّالِّين؛ ناسَبَ الابتداءُ بهذه الأصناف الثَّلاثة في سُورة البقرة على التَّرتيب الواردِ في سورة الفاتحة.

ثانيها: لَحْظُ الأصلِ؛ فإنَّ الأصلَ في الإنسان أن يكون مُؤَمِنًا على الفِطْرَةِ، والكفر طَارِئً على الإيمان، والنِّفاقُ طارئ على الكُفْرِ، فكانَ التَّرتيبُ على هذا المِنوال هُوَ الأصلَ.

ثالثها: تُمَثِّل الآيةُ انتقالًا نوعيًّا مِنَ الحديثِ عَنِ المؤمنين، إلى المقابِل العقديِّ؛ وهو الحديث عَنِ الكافرين والمنافقين، وابتدأَتَ بالكافرين باعتبارهم العُنُصُرَ الظَّاهرَ في المقابلة، وشَّت بالمنافقين باعتبارهم العنصرَ الباطنِيَّ في المقابلة؛ فهو مَقَطَعٌ فِيهِ ثلاثُ ركَائِزَ: الإيمان، والكفر، والنِّفاق، تُمَثِّلُ في مُجْمَلِها التَّفْصِيلَ البَيِّنَ لِمَا أَجْمَلَتُهُ سورةُ الفاتحة.

<sup>(1)</sup> محمد علي جميل، صفوة التَّفاسير: 1/27.

<sup>(2)</sup> البقاعي، نظم الدُّرر: 1/91.

### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ كَفَرُواْ ﴾: الكافُ والفاءُ والرَّاءُ تدل اشتقاقاتُها على السَّتْرِ والتَّغطيةِ والجَحْدِ (1)؛ ومِنهُ سُمِّي الكَافرُ كافرًا؛ لِأَنَّهُ يستُرُ نِعمةَ الله عَليهِ وَيَجْحَدُها بِكُفَرِهِ، ويُقال: كفَرَ البَذرَ إذا زرَعَهُ؛ لأَنَّه بزراعته يُغطِّيه (2).

وكلُّ الألفاظ المشتقَّةِ مِنَ الكُفُرِ راجعةً إلى معنى السَّتْرِ، ومِنْهُ: اللَّيل، والبَحْر، والسَّحاب المُظْلِم، والزَّارعُ، والزَّرْعُ؛ فَإِنَّ الجميعَ يُسمَّى: كافرًا (3).

وثمَّةَ قيدٌ مُهِمُّ؛ وهو أَنَّ أَصلَ كُفْرِ الشَّيْءِ: تغطيتُهُ تغطيةً كثيفةً شاملةً تُحيط به مِن كل جانب، فلا يظهر معها شيءٌ مِنَ المُغَطِّى؛ كما يُغطِّي الزَّارعُ الحبَّ الذي يَزْرَعُهُ (4).

ويُطَلَقُ الكُفرُ في الشَّرع على ما يُقابلُ: الإيمانَ، وما يُقابلُ: الشُّكَرَ، فَمِنَ الأَوَّل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، ومن الثَّاني: ﴿وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ﴾ [البقرة: 152](5).

- 2) ﴿ سَوَآءُ﴾: السينُ والواوُ والياءُ تدل تصاريفُها على استقامة واعتدالِ بين شيئين (6). وَمِنْهُ قُولُه تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ وَمِنْهُ قُولُه تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرْهُمْ ﴾؛ أي: يستوى الأمران المذكوران.
- (3) ﴿ وَأَنذَرُ تَهُمُ ﴾: الإِنْذَار: الإعلام معَ التَّخويف والتَّهْديد والتَّحذِيرِ (8)، يُقال: تَنَاذَرَ القومُ؛ إِذَا خَوِّفَ بعضُهم بعضًا (9)، فَبَيْنَ الإنذارِ وَالإعلامِ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ؛ إِذَا خَوِّفَ بعضٌهم بعضًا علام إنذارًا (10).

وذكر القُرْطبيُّ وغيرُّهُ قَيَدًا زائدًا في الإنذار؛ وهو كونُهُ لا يكون إلَّا في تخويفٍ يتَّسعُ زمنُهُ لِلاحْترازِ مِنَ المُخَوَّفِ، فإن لم يتَّسعُ زمَنُهُ كان إشُعارًا (11).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (كفر).

<sup>(2)</sup> القاضي عِياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 1/345، وابن مالك، إكمال الإعلام بتثليث الكلام: 2/546.

<sup>(3)</sup> الكَفَوي، الكلِّيَّات، ص: 763.

<sup>(4)</sup> أبو موسى المَدِيني، للجموع للغيث في غريبَى القرآن والحديث: (كفر)، وجبل، المعجم الاشتقاقيُّ للوَّصَّل: (كفر).

<sup>(5)</sup> ابن الجوزي، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 517-516.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (سوى).

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (سوأ).

<sup>(8)</sup> الجوهريّ، تاج اللُّغة وصحاح العربيّة: (نذر)، والرّاغب، المفردات: (نذر)، والشِّنقيطيّ، العذب النّمير: 2/273.

<sup>(9)</sup> ابن الجوزيّ، زاد المسير: 1/29.

<sup>(10)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/95، والسَّمين، عمدة الحُفّاظ: (نذر).

<sup>(11)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/184. الرّازيّ، التّفسير الكبير: 1/76.

والغرَضُ مِنَ الإندارِ ليس مجرَّدَ الإعلامِ والتَّخويفِ، وإِنَّما لِلْحذَرِ مِنَ المُّخوَّفِ (1). أُمَّا الإندارُ في الاستعمالِ القرآنيِّ؛ فهو بمعنى: التَّخويفِ مِنْ عذَابِ الله تعالَى.

# 🚯 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

إنَّ الذين جَحدوا ما أُنْزِلَ إليك من ربك استكبارًا وإعراضًا وعِنادًا؛ لَنْ يصدُرَ مِنهم إنَّ الذين جَحدواً ما أُنْزِلَ إليك من عذاب الله أُكُلَه فيهم، فتخويفُكَ وعدَمُه عندهم سواءً (2).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## تَوْجِيهُ بَلَاغَةِ فَصْلِ الْجُمْلَةِ عَنْ سَابِقَتِهَا:

اختُلُف في توجيه سبب الفصل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ على قولَهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ على قولَيْن، مَبْنَاهُما على تحديد الغرض مِنَ الآيات السَّابقةِ:

بَـــيُّنَ الَـجُــمَــلِّ قائمٌ على تَعْيِينِ غَرَضِ السِّياقِ

تَعْلِيلُ الفَصْل

الأُوَّل: مَنْ جعل غرضَ الآياتِ السَّابِقةِ القرآنَ؛ وجَّه الفصلَ على النَّه مِن كمالِ الإنْقطَاعِ حَمِّلًا على الاختلاف بين الحديث عَنِ القرآن والكفَّار، وهو مذهب السَّكَّاكِيِّ، والجامعُ وإن كان ثابتًا هَهنا؛ لكونِ الصِّنَفِ الثَّانِي يُضادِّ الأُوَّل - وهو المسمَّى الجامعَ الوهميَّ -(3)؛ إلَّا الصِّنَفِ الثَّانِي عُيرُ مُلْتَفَتِ إلَيْهِ؛ لِبُعَد المقام عَنَّهُ "(4).

الثَّاني: مَن جعل غرضَ الآيات السَّابقة الحديثَ عن صِفاتِ المؤمنين؛ وجَّه الفصلَ على الثَّاني: مَن جعل غرضَ الآيات السَّابقَ البيانيِّ) (5).

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 4/199.

<sup>(2)</sup> ابن عطيّة، المحرَّر الوجيز: 1/87، ولجنة من علماء الأزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ص: 4، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير الميسّر، ص: 2.

<sup>(3)</sup> بهاءُ الدِّين السُّبكّي، عروس الأفراح: 3/136-137.

<sup>(4)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/158.

وقَوْلُ العلَامة ابن عاشور في التّحرير والتّنوير: 1/247: «وإنَّما قُطِعت هاته الجملةُ عَنِ التي قبلها؛ لأنَّ بينَهما كمالَ الانقطاعِ؛ إذ الجملُ السَّابقة لذِكْرِ الهُدى والمهتدين، وهذه لذِكْرِ الضَّالين، فبَيْنَهُما الانقطاعُ لأجل التَّضادّ»، يُشكِلُ عَلَيْه أَنَّ التَّضادَ توعٌ من أنواع التناسُبِ يَنْدَرِجُ تحت الجامعِ الوهْمِيِّ، وردت آياتٌ كثيرة في عطف الضِّدين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرُارَ لَنِي نَعِيرٍ ۞ وَلَّ ٱلْفُخَانِ 1/43. وجعلَ الزمخشريُّ في الكشَّاف: 1/47، الغرضَ هُوَ الفرقَ في الفَصْلِ ههنا، والوصلِ في آية الانفطار؛ إذْ هو مُتبايِنٌ فِيهما، فآية البقرة سيقت لذِكْر القرآن وعلُوِّ شأنِهِ، والأخرى سيقَتْ لبيان تمرُّدِ الكافرينَ وتوغُّلهم في الضَّلال.

ثُمُّ أوماً الزمخشريُّ إلى أَنَّ آيةَ البقرةِ مستأنفَةٌ استئنافًا بيانيًّا؛ فإنَّه قال: «الكلامُ البتدأ عَقِيب المُتَّقِين سَبِيلُهُ الاستئنافُ، وأنَّه مبنيٌّ على تقدير سؤال، فَذَلِكَ إدراجٌ له في حكم المُتَّقين، وتابعٌ له في العنى، وإن كان مبتدأً في اللَّفظ؛ فهو في الحقيقة كالجَارِي عَلَيْهِ. اه، فكانَّه لَاَّ ذُكر حالُ المُثَّقِينَ؛ قِيلَ: وما حالُ غَيْرِهِمْ؟ فجاء الجواب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾.

ونَظَرَ الشِّهَابُ في كون الآيةِ مِنَ الاستئنافِ البيانِيِّ، فيُنظر كلامُهُ في عناية القاضي: 1/242.

<sup>(5)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/47.

فالمعتدُّ به هَهُنا قائمٌ على تَعْيِينِ المقصود في الآيات السَّابقة؛ فإنَّ توجيه الفَصَلِ قائمٌ على تعيين الغرض مِنَ الآياتِ السَّابقة، والوجهان قويَّان بلاغة، متَّجهان نَظَمًا، إلَّا أنَّ الوَارِدَ عَنْ مُجَاهِدٍ رحمه الله وهُوَ قولُه: "مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ أَرْبَعُ آيَاتٍ في نَعْتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً فِي نَعْتِ الْمُنْافِقِينَ "(1)، وُلَيْتَأَنْ في نَعْتِ الْمُنْافِ البيانيِّ.

# توجيهُ تَأْكِيدِ الْجُمْلَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾:

أُكِّدَتِ الجُّمْلَةُ بِ (إِنَّ) في قولهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ لأحدِ ثلاثَةِ أَوْجهٍ (2):

أُوَّلُها: الآهَتِمَامُ بِالْخَبَرِ وَغَرَابَتِهِ؛ لِأَن الْخطابَ للنبيِّ ﴿ وَلِلْأُمَّةِ؛ فَلْ يُرَادُ حينئذٍ رَدُّ الْإِنْكَارِ أَوِ الشَّكِّ، إِذِ التَّوكيدُ لمُجرَّدِ الاهتِمام.

ثانِيهَا: تنزيلُ النَّبِيِّ ﴿ مَنْزلةَ مَن شكَّ في نفعِ الإندارِ؛ لِأَنَّ حِرْصَ النَّبِيِّ ﴾ عَلَى هِدَايَةِ الْكَافِرِينَ يَجْعَلُهُ لَا يَقْطَعُ الرَّجَاءَ فِي نَفْع الْإِنْذَارِ لَهُمْ؛ فجاءَ التَّوكيدُ ههنا لِرَدِّ هذا الشَّكِّ المُفْتَرَضِ.

ثالثها: لمَّا وُصِفَ القرآنُ الكريم بِبلُوغِه الغايةَ في الهداية؛ أَطَمَعَ هذا الوصفُ السَّامعين في تأثير هداية القرآنِ في الكافرينَ المعاندين، وجَعَلَهُمُ الوصفُ كالشَّاكِينَ في استواء الإنذارِ وعدمهِ، فخَرَجَ الخطابُ على خلاف مقتضى الظَّاهر، ونُزِّلوا منزلة الشَّاكِين وإن لم يكونُوا كذلكَ.

# مَعْنَى اللَّامِ في الِاسْمِ الْوُصُولِ:

تعريفُ الاسمِ الموصولِ في قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ يحتَمل وَجُهَن:

إظهارُ القيمةِ السهدائيّةِ في السجسرْصِ على إنذارِ الآخَرِ

خَبَرُ اللهِ تَعَالَى بِعَدَمِ إِيمَانِ قَوْمٍ لَا يَتَخَلَّفُ ويلزَمُّ منْه التَّحذير

<sup>(1)</sup> مجاهد: تفسير مجاهد، ص: 195.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 248-1/247.

الأُوَّل: أَن يكون لِلْعَهدِ، والمرادُ به ناسُّ مَخْصُوصونَ، كأبي لهَبٍ وأبي جَهَلٍ ونحوِهما. والآخر: أَنْ يكون لِلْجِنْسِ الدَّالِّ على العُموم، وهذا له مسلَكَانِ:

أحدهما: أن يكون المرادُ أبلغَ أنواعِ الكفرِ، والقرينَةُ قولُه تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، فهو مِنَ العَامِّ المخصوصِ بالنِّحِسِّ؛ لوجود مَن آمَنَ مِن الكُفَّارِ.

والآخر: أن يكون عامًّا مرادًا به الخصوصُ.

وهذان المَسلَكانِ "نَاظِرَان إلى أَنَّ الله أَخبَرَ عَن هَؤُلاءِ بأَنَّهم لا يُؤمنون، فتَعَيَّن أَنَ يكونوا مِمَّن تَبَيَّن بعدُ أَنَّه ماتَ على الكُفِّر "(1).

# فَائِدَةٌ حَذْفِ الْتُعَلَّقِ العُمومُ وبيانُ شَنَاعةِ كُفرِ المَذْكُورِين:

حُذف مُتُعَلَّقُ الكُفْرِ فِي قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فلم يُذْكَرُ، نَحَوُ: (كَفَرُوا بِاللهِ)، أو (بِالْيَوم الآخرِ)؛ لإفادة العموم؛ إِذْ إِنَّ حذف المتعلَّق مُؤذِنٌ بِالعمومِ، فَيَعُمُّ ما ذُكِرَ وغيرهُ مَمَّا يجبُ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ، وما لا يجوزُ الكفرُ بهِ؛ وذلك أقوَى في تشنيع كُفْرِهم.

#### بلاغة الاستفهام (همزة التسوية):

الاستفهامُ في قولِه ﷺ: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ ﴾ استفهامٌ في اللَّفَظ، وهو في المعنى: خَبرٌ (2)، والمرادُ: التَّسويةُ؛ وذلك لأنَّ همزةَ التَّسَويةِ موصولٌ حَرْفيُّ (3)، تُسبكُ مَعَ ما بعدَها بِمَصْدَرٍ، فتقدير ﴿عَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ ﴾: إنذارُكَ وعدمُ إنذارِك سواء، فمُؤدَّاه النِّخَيرُ.

بُــلُــوغُ الـكُـفَّـادِ الغَايةَ الْقُصْوَى فِي العِنَادِ

قال الزَّجَّاج: "فأمَّا دُخُولٌ ألفِ الاستفهامِ ودخولٌ (أَمَ) التي للاستفهام، والكلامُ خَبرٌ؛ فإنَّمَا وَقَعَ ذلك لمعنى التَّسُويةِ، والتَّسُويةُ التُّهَا: أَلثُهَا: أَلثُهَا: أَلثُهُ الإستفهام "<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/248.

<sup>(2)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 1/256، وابن عطية، المحرَّر الوجيز: 1/88.

<sup>(3)</sup> عبَّاس حسن، النّحو الوافي: 1/407، وفي عدِّها موصولاً حرفيًّا خلافٌ، وعلى قولِ مَن لا يراها موصولاً حرفيًّا؛ «فالجملة مِنَ الفعل والفاعل تكون في تأويل مصدرٍ مِن غير سَابِك؛ لإصلاح المعنى». ينظر: الهرريّ، حدائق الرَّوح والرّيحان: 1/150.

<sup>(4)</sup> الزُّجَّاج، معاني القرآن وإعرابُهُ: 1/77.

واستظهَر ابنُ عاشور (١) أَنَّ الهمزة لِلاستفهام باقيةٌ على دَلالتها مِن دُون التَّعرُضِ لِلتَّسويةِ، وإنَّما التَّسويةُ مستفادَةٌ مِن قولِه: (سَوَاءٌ)، وأَنَّ في الكلام حذفًا، تقديرُه: (سَوَاءٌ) جوابُ (ءَأَنذَرْتَهُمُ أَمْ تُنذِرُهُمْ)، كَقَوْلِهم: عَلِمْتُ أَذِيدٌ قائمٌ، والمعنى: علمتُ جوابَ هذا السُّؤالِ.

المسركون المتحدَّثُ عنهم بلغوا الغاية في الكفر بحيث استوى إنذارهم وعدم إنذارهم

ونُكْتَةُ هذا التَّعبيرِ: أَنَّ الإنذارَ وعدمَهُ يبدوان مُخْتَلِفَيْن؛ لخفاءِ استوائِهما؛ حتَّى لَيُسَأَل: أأنذرتهم أم لم تُنذرُهم؟ فيُبيَّنُ أَنَّ الأمرينِ مستويانِ في تركِ الاكْتراثِ بهما، وعدم الحاجة إلى جوابِ الاستفهام، فيكون قولُه تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأُنذَرْتَهُمُ ﴾ مُشيرًا الاستفهام، فيكون قولُه تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأُنذَرْتَهُمُ ﴾ مُشيرًا إلى أَنَّ النَّاس لِتَعَجُّبِهم في دوام الكُفَّارِ على كُفْرِهم معَ ما جَاءَهم مِنَ الآياتِ، بِحَيْثُ يَسَأَلُ السَّائلون أأنذَرهم النَّبِيُّ أم لَمَ يُنْذِرُهُم؟ مُتَيقِّنِين أَنَّه لو أنذرهم لمَا تردَّدوا في الإيمانِ، فقيل: إنَّهُم سواءً مُلَيْهِمْ جوابُ تساؤلِ النَّاسِ عن أَحدِ الأَمْرين "(2)، وهذا إنَّما يكونُ مَعَ الذِين بلغَ عنَادُهم الغاية.

#### نُكْتَةُ تَعْدِيَةِ الِاسْتِوَاءِ بِ (عَلَى) لبيان تَمكُّن الاسْتواءِ:

براعَةُ الاسْتِعَارَةِ والـتَّـنـاسُـبِ في تَعاضدِ المعاني

عُدِّيَ ﴿ سُوَاءً ﴾ ب (عَلَى) دون (عِنْدَ) في قوله سبحانه: ﴿ سَوَاءً عَلَيْهِمْ ﴾؛ للدّلالة على تمكُّنِ الاستواءِ وقوَّتهِ (٤)؛ إِذْ إِنَّ (علَى) تدلُّ عَلَى الاِسْتعلاءِ؛ ففيه استعارةً مَكنيّةً إِذ شبَّه الاستواء بأمرٍ ثقيلٍ واقعٍ عليهم، لا يَملكُون معَه حِرَاكًا؛ لإظهارِ مدى ضَعفِهم في عدم قدرتِهم على رَفْعِ ما عليهم من الثِّقل، وهو مناسبٌ لما سيأتي من الخَتْم على القُلُوب، فالاستواءُ عليهم، والخَتْمُ على قلوبهم.

<sup>(1)</sup> وهو متابعٌ في هذا ابنَ عرفة في تفسيره: 1/46.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/250.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/249.

عــدم أهــلــيّــة

المُتحدَّث عنهم

للبشارة، وقوة وقع النِّذارة على

القلوب

بيانُ رحمةِ النَّبيِّ

الآخرين بالآخرين وجرصه على

هدايتهم

#### نُكْتَةُ الِاكْتِفَاءِ بِالنِّذَارَةِ عَنِ البِشَارَةِ:

ذُكِرَتِ النِّذَارَةُ دُونِ البِشارة في قولِه ﴿ الْأَنْ المُتَحدَّثَ عنهم تُنذِرُهُمْ ﴾، وإن كان النَّبيُ ﴿ بشيرًا ونذِيرًا؛ لأنَّ المُتحدَّثَ عنهم لَيْسُوا أَهلًا لِلْبِشَارة (1)، ولأَنَّ النِّذارةَ أَشدُّ وَقَعًا وتأثيرًا في القلب، من جِهةِ أَنَّ دَفْعَ الضُّرِّ أَوْلَى مِن جَلَبِ النَّفْع، فإذا لم يَنْتَفِعُوا بالنِّذارة؛ كان عدمُ انتفاعِهم بالبشَارة مِنْ بابِ أَوْلَى (2).

#### سِرُّ التَّعبير بالفعل بَدَلَ المَصْدَر:

آثرَ النَّظمُ الكريمُ التَّعبيرَ بالمَصدَرِ لا بالفِعَلِ في قوله تعالى: ﴿ الْمَانَ لَمُ اللَّعبيرَ بالمَصدَرِ لا بالفِعَلِ في قوله تعالى: ﴿ الْمَانَ لَهُ اللَّهُ مُ لَمُ النَّدِرُهُمُ ﴾؛ فلم يقُل: إنذارُكَ وعدَمُه؛ لبيانِ حرص النَّبيِّ هُ على إنذار الكافرِينَ بغرضِ هِدَايتهم؛ لِما فِيهِ مِن إيهَام التَّجدُّد(3).

#### نُكْتَةُ حَذْفِ الْفُعُولِ الثَّانِي؛ لتشْملِ النِّذارَةُ كلَّ مَا يَصِحُّ فيه الإِنْذَارُ:

يتعدَّى فعلُ الإندارِ إلى مفعولين؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَنذَرُتُكُمُ صَلِّعِقَةً ﴾ إفصلت: [1]، وفي قوله تعالى: ﴿ءَأَنذَرَتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمُ ﴾ ذُكِرَ المفعولُ الأوَّلُ، وحُذِف المفعول الدالُّ على المُنْذَرِ مِنْهُ، وفي ذلك توجِيهان، الأوَّل: تقديرُ المفعولِ الثَّاني؛ كالآتي: أأنذرتهم العذابَ أم لم تُنذِرهُم إيَّاهُ (4)، والثّاني: أن لا يُقدَّرَ مفعولُ مخصوصُ؛ ليَعُمَّ كُلَّ ما يُنْذَرُونَ، وهو الأولى بالمقام.

#### توجيه فَصْلِ جملةِ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ عَمَّا قَبْلَهَا:

الفصلُ في قولِه تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ محمولٌ إمَّا على كمال الاتَّصال أو شِبْهِه، أمَّا كمالُ الاتِّصالِ فتوجيهُه أنَّ هذه الجملة

دَفْـــعُ أوهـــامِ الأفهامِ والقَطْعُ بالقصود

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/36.

<sup>(2)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 2/286، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/41.

<sup>(3)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/123، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/609.

<sup>(4)</sup> السّمين، الدُّر المصون: 1/108-109.

<sup>(5)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/272.

تفسيرٌ لِلِاسْتِواءِ المُجْمَلِ المذكورِ قبلَهَا (1)، وأمَّا شِبْه كمال الاتِّصال فتوجيهُه أنَّه لَّا قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرُتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ ﴾، كأنَّه قيل: ما كُنْهُ هذا الاِسْتِوَاءِ؟ أَهُمْ يُؤْمِنُونَ أو يَكُفُرُونَ؟ فجاءَ الجَوَابُ: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

وغرضُ الفَصلِ على الوجهين: الإحترازُ مِنْ ظنِّ ظانِّ أنَّهم يُؤْمِنُون؛ "لأنَّه قد يكونُ الاختيارُ باستواءِ الحالَتَيْن عِنْدَهم يقتضي مبادرَتهم إلى الإيمانِ وعدم توقّفهم على الإندار؛ فاحترزَ من ذلك ببيان أنَّهم على العكس"<sup>(2)</sup>.

#### ه الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

## الإِنْذَارُ وَالتَّخْوِيفُ:

الإنذارُ هو إعلامٌ مع تخويف، ولا يكون إلَّا فيما يتَّسِعُ زَمَنُه لِلاحترازِ مِنَ المُحَوَّفِ، ولذا كان الغرضُ مِنَ الإنذار ليس مجرَّدَ الإعلام والتَّخويف، وإنَّما غرضُهُ وغايتُهُ: الحذَرُ مِنَ المُحَوَّفِ لِتلَافِيهِ، ولازِمُ ذلك: بيانُ موضِعِ المَخافَةِ؛ إذْ لا يَتأتَّى الإحْترَازُ مِنَ المُحَوَّفِ دونَ بيانِ موضعِهِ.

ولذا كان الإنذارُ إِحْسَانًا مِنَ المُنْذِرِ، "وَكُلَّما كَانَتِ المَحافَةُ أَشدًّ؛ كَانَت النِّعْمَةُ بالإنذار أعظمَ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُ ﴿ أَعظمَ النَّاسِ مِنَّةً بإنذارِه لَهُم عِقَابَ الله تَعَالَى "(3).

أمَّا التَّخويفُ فأعَمُّ؛ إِذْ قد يكون الغرضُ مِنْهُ نفسَ الغرضِ مِنَ الإندار، كمَا قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآكِيَتِ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴾ الإساء: 59 (٩)، وقد يكون لِجرَّدِ إدخالِ الرُّعْبِ علَى المُخَوَّفِ؛ لقَصْدِ إضعافِ هِمَّتِهِ، ونحو ذلك.

<sup>(1)</sup> البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 1/41.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/46.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللُّغويّة، ص: 78.

<sup>(4)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 461، وعبد العظيم المطعني، خصائص التّعبير القرآنّي: 2/46.

# ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾ البقرة: ٦

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

لمَّا ذكر الله تعالى أَنَّ القرآن الكريم هُدًى للنَّاسِ، ثُمَّ أخبر عَن قوم أنَّهم لَم ينتفعوا بِهُدَى القرآنِ الكريم، أُنْذروا أَو لم يُنذروا؛ علَّل سببَ عدم انتفاعِهِم بقوله: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةً ﴾، ولمَّا كان قد سوَّى بين الإندار وعدمه؛ كان الأنسبُ البَدَء بالقلوب؛ لِتَسْوِيتِهم بالبَهَائم، فكلاهما لا يفقه، ثُمَّ ثنَّى بالسَّمْعِ لعُمُومِهِ، وثلَّث بالبصرِ لخُصُوصه بأحوَالِ الضِّياء؛ لحَطِّهِمْ عن رُتبة الْبَهَائم.

ثُمَّ لمَّا ذكر أوصافَهُم التي كانوا عَلَيْهَا في الدُّنيا مع هُدَى القرآنِ؛ ذكر مآلَهُمُ في الآخرة بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾(1)، فَهذه الفاصلة تعليلٌ لفاصلة الآية السَّابقة ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾، فَلَهُمْ عذابٌ عظيمٌ لأنَّهم لا يُؤمنُونَ، كما أنَّ صدرَ الآية الثَّانية تعليلٌ لفاصلة الآية الأولى، فاجتمع في فاصلة الآية الأولى كونُها عِلَّة ونتيجة لتعليلٍ، وهذا من بديع التَّناسب في القرآنِ، والحاصلُ أنَّ هذه الآية تَعْلِيلٌ لِمَا في الآية قبلَهَا مِن حيثُ الجُمْلَةُ (2).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ خَتَمَ ﴾: فعل ماضٍ مِن الخَتْمِ، وهو قريبٌ من معنى الطَّبْع، يُقَالُ: خَتَمَ يَخْتِمُ خَتْمًا (3).

والأصلُّ في الخَتْمِ: بُلُوغُ آخِرِ الشَّيْءِ <sup>(4)</sup>، ومِنْهُ الخاتَمُ: وهو الآخِرُ<sup>(5)</sup>، يقال: خَتْمُ الْكِتَابِ: لآخِر مَا يُعْمَلُ مِنْهُ؛ وَهُوَ طَبَعُهُ بِالخَاتَم على طِينِهِ <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نَظْمُ الدُّرر: 1/97.

<sup>(2)</sup> السَّمعانّى، تفسير القرآن: 1/46، والقاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/246.

<sup>(3)</sup> إبراهيم الحربي، غريب الحديث: 2/557.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ختم).

<sup>(5)</sup> الأزهرِيّ، تهذيب اللُّغة: (ختم).

<sup>(6)</sup> إبراهيم الحربيّ، غريب الحديث: 2/557.

والخَتْمُ: تغطيةٌ الشَّيْء والاستيثاقُ من أَنْ لَا يدُخُلَهُ شَيْءٌ، ومنْهُ: الخَتْم على القَلب؛ وهو: أَنْ لَا يَفْهَمَ شَيْئًا وَلَا يَدُخُلَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، كَأَنَّهُ طُبعَ (1).

وجعلَ ابنٌ عاشور الأصلَ في الخَتْم: أنَّه "السَّدُّ على الإناء، والغَلْقُ على الكتاب بطين ونحوِه، مَع وضع علامةٍ مَرُسُّومةٍ في خَاتَم؛ لِيَمَنَعَ ذلك مِنْ فتح المَخْتُوم، فإذا فُتِح؛ عَلِمَ صاحبُه أنَّه فُتِحَ؛ لِفَسَادٍ يَظْهَرُ في أثرِ النَّقش.... وأمَّا تسميةُ البُّلُوغ لِآخر الشَّيْءِ ختمًا؛ فلِأَنَّ ذلك الموضِعَ أو ذلك الوقْتَ هُو ظرفٌ وَضْع الخَتْم، فيُسَمَّى به مَجَازًا"(2).

والظَّاهَرُ الأُوَّلُ؛ وأنَّ الخَتْمَ بمعنى السَّدِّ على الإناءِ راجِعٌ إلى معنى بلوغ الشَّيءِ لا العكسُ، فالطَّبعُ بالخاتم سُمِّي خَتَّمًا؛ لكونِ الطَّبْع يَكُون عِنْدَ بلوغِ الكتابِ آخرَهُ.

و ﴿ خَتَمَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ بِمَغَنَى: طَبَعَ الله تعالَى عَلَيْهَا وأقفلها، فليست تَعِي خيرًا.

2) ﴿قُلُوبِهِمْ﴾: الْقُلُوبُ: جمع قَلْبِ، وقلبُ كلِّ شيء: أفضلُهُ وأَخْلَصُهُ، ومِنْهُ سُمِّيَ قلبُ الإنسان قلبًا(3)؛ لأنَّهُ أخلصُ شيءِ فيه وأشرفُهُ وأرفعه(4).

وتقول العرب: جئَّتُكَ بهذا الأمر قَلِّبًا، أي: مَخَضًا لا يَشُوبُه شيءٌ (5).

وقيل: سُمِّيَ القلبُ قلبًا؛ لِتَقَلُّبِهِ وكثرةِ تغيُّرهِ (6)، ومِنْهُ قولُ الشاعر (7):

مَا سُمِّيَ القَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ \*\*\* وَالرَّأْيُ يَصْرِفُ بِالْإِنْسَانِ أَطْوَارًا

ويَردُ القلبُ في القرآن الكريم ويُرَادُ به: القوةُ الباطنةُ؛ وهيَ العقلُ، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُو قَلْبٌ ﴾ إق: 37] أي: عَقَلٌ أو تَفَهُّم وتدبُّر، وهذا الإطلاقُ هو الغالبُ.

ولم يَرِد القلبُ بالمعنى الآخَرِ وهُو العُضْوُ المعروفُ إلَّا في ثلاث آيات مِنَ القرآنِ

<sup>(1)</sup> ابنُ سِيدَه، المُحْكَم والمحيط الأعظم، والزَّبيديّ، تاج العروس: (ختم).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/254.

<sup>(3)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (قلب).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (قلب).

<sup>(5)</sup> الخليل، العين: (قلب).

<sup>(6)</sup> الأنباريّ، الزّاهر: 2/373. (7) هو عند الأزهريّ في تهذيب اللُّغة: (قلب)، بلا نسبةِ.

فحسبُ (1)، وذلك في قوله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ ٱللَّهَ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنُ فِي جَوْفِهِ - ﴾ الأحزاب: ٤١ وقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى الْأَحزاب: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ ﴾ إغافر: ١٤].

(غِشَلوَةٌ ﴾: المعنى الذي تدور عليه مادة الغين والشين والحرف المعتلُّ هو: تغطيةُ الشَّيءِ بكثيفٍ يَعُمُّهُ، ومنه تسمية يوم القيامةِ غاشيةً؛ لأنَّ القيامةَ تعُمُّ الخَلَقَ (2).

و (غِشَاوة) على زِنَة فِعَالة، وهي مِنَ الأوزان الدَّالةِ على اشتمالٍ على شيءٍ؛ مثل: العِمامةِ والعِصابة والقِلادَةِ، ومثلُها: أَسْمَاءُ الصِّناعاتِ؛ لكون الصِّناعة مُشتملةً على كلِّ ما فيها، نحو: الخياطة، والحياكة(3).

والغِشَاء: الغطاء، وكذلك الغِشَاوة (4)؛ ومنه قولُ الحَارِثِ بنِ خَالِدِ المَخْزُومِيِّ (5): صَحِبَتُكَ إِذْ عَيْني عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ \*\*\* فَلَمَّا انْجَلَتَ قَطَّعْتُ نَفْسي أَلُومُها وهومِن قولكَ: غَشَّيْتُ الشَّيءَ؛ إِذِا غَطَّيْتَه، ومثله: أَغْشَى، ومِنْهُ قوله تعالى: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ايس: وا.

## 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تحكي الآيةُ الكريمة الأسباب الحائلة والموانع الكامنة بين الكافرين ونور الحق المبين، وتشير إلى جملة من العقوبات الإلهيّة التي حلت بهم جراء عنادهم وكذبهم، فمن ذلك أن طبع الله على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، وهذه عقوبات معجَّلةٌ لَهُمْ في الدنيا، ولَهُمْ عقوباتٌ مؤجَّلةٌ إلى يوم القيامةِ، إذ ينتظرهم العذاب المقيم والنكال العظيم في نَارِ الجحيم<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ المؤصَّل: (قلب).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (غشو/ي).

<sup>(3)</sup> النَّحاس، إعراب القرآن: 1/29، والأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (غشو).

<sup>(4)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، الغريبين في القرآن والحديث: 4/1376.

<sup>(5)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (غشو).

<sup>(6)</sup> العُليميّ، فتح الرحمن: 1/56، والشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/222، والسَّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 41، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 3.

## الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

إيرادُ الخَبَرِ مَوْردَ الـعِـلَّـةِ للكلامِ الشَّابق

تَرْكُ عَطْفِ الْجُمْلَةِ عَمَّا قَبْلَهَا ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شِبْهِ كَمَالِ الِاتِّصَالِ:

تُركَ عطفُ قولِه تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ﴾ على ما قبله؛ لأنّه استئناف بياني – وهو المسمّى عند البلاغيين: شبه كمال الاتّصال-، وقد ورد جوابًا عن سؤال مقدّر نشأ مِن قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَدِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾؛ كأنّه قيل: لمَ استوَى لَدَيْهِمُ الْإِنذارُ وعَدَمُهُ ؛ فجاء الجواب: ﴿خَتَمَ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (1)؛ لدفع تَعجُّب المتعجِّبين من ذلك، ومِن عدَم نفُوذ الإيمان إلى قلوبِهم مع وضوح أدلَّتِه (2).

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِمُفْرَدَةِ (الْخَتْمِ) وأثرُها المجازيّ:

المرادُ بنوع الخَتْمِ في قوله تعالَى: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾: هو الخَتْمُ المجازِيُّ؛ وذلك بِأَنْ جُعِلت قلُوبُهم في عدَم نُفُوذ الحقِّ إلَيْهَا، وجُعلت أَسْمَاعُهُم في صَمَمِهَا عَنِ الإِنْتِفَاع بِالآيات، بِمَنْزِلَةِ ما أُحكِمَ إغلاقُه، وذلك له ثلاثَةُ مَسَالكَ (٥):

تـنــقِّعُ مـسـالِـكِ البيانِ في تَصْويرِ شِدَّةِ الكفران

أحدهما: أنَّهُ شُبِّه عدمُ حصولِ النَّفع مِنَ القلوب والأسماع بالخَتْم، على طريقة الاستعارةِ التَّصريحيَّةِ<sup>(4)</sup>، ثُمَّ اشتُقَّ مِنَ الخَتْمِ بالمعنى المتقدِّمِ الفعلُ (خَتَمَ) على سبيلِ الاستعارة التَّبعيَّةِ<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/46، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/277.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/254.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 255-1/245.

<sup>(4)</sup> الاِسْتِعَارَةُ: هِي اللَّفظُ الستعملُ في غير ما وُضِعَ لَهُ، لعلاقةِ الشابهة، مع قرينة مانعة مِنْ إرادةِ المعنَى الأصليِّ، والتَّصريحِيَّةُ مِنْهَا: هي التي ذُكِر فيها لفظُ المشبَّه به، العلوي، ينظر: العلوي، الإيجاز، ص: 361.

<sup>(5)</sup> الإِسْتِعَارَةُ التَّبِعيَّةُ: هي الاِستِعَارَةُ التِي يكُونُ فِيهَا اللَّفظ الستعارُ مشتَقًا أو حَرْفًا، ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص: 264.

<sup>(6)</sup> الإِسْتِعَارَةُ التَّمْثِيلِيَّةُ: اللَّفْظُ المُرَكَّب الْستعمَلُ في غبِر مَا وُضِعَ لَهُ، لعلاقةِ الشابَهةِ، مع قرينة مانعة من إرادة العنى الأصليِّ، ينظر: المراغى، علوم البلاغة، ص: 287-286.

والثَّالث: أَنَ يكون قد عُبِّر عن عدم نفوذ الحقِّ إلى أسماعهم وأبصارهم بالختَم؛ مِن باب إطلاق المَلُزُومِ وإرادةِ لازِمِه، فيكون مَجَازًا مُرْسَلا (1) بعلاقة الْلَزُوميَّة.

وأفادَ هذا التَّنوعُ البيانيُّ الْكَشَفَ عَنْ تَمَكُّنِ الكُفَرِ بأسلوبٍ متعدِّدِ السَالك؛ فما غمُض في وجه بانَ في آخَرَ.

#### فَائِدَةٌ إِسْنَادِ الْخَتْمِ إِلَى اللهِ ﷺ على الحَقِيقةِ لا المَجَازِ:

إسنادُ الخَتْمِ إلى اللهِ تعالى في قوله سبحانه: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ﴾ إسنادُ حقيقيٌ لاَ مجازيٌ، فختمُ القُلُوبِ متعلِّقٌ به ، فلا يكون شيءٌ إلَّا مِن بعد إِذْنِهِ وإرادَتِهِ، وفائدةُ القولِ بالْإِسْنَادِ الحقيقيِّ مزيدُ التَّرهيب والتَّهديد، فإسنادُ الخَتْمِ إلى الله ﴿ باعتبارِ إيجادِهِ وخلقِه، وأمَّا الذَّمُ فَبِاعْتِبَارِ كونِ الخَتْمِ مُسبَّبًا عَن عِنَادِهم وردِّهِم الحقَّ بعد ما تبيَّنَ لَهُمُ (2). ولالله حَرْف الْجَرِّ عَلَى ﴾:

﴿ خَتَمَ ﴾ فعلٌ مُنَعَدِّ؛ وَهو من باب (ضَرَبَ)، وعُدِّيَ بالحرفِ (عَلَى) في قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾؛ لِلَّإِيمَاء باستعلاء الخَتَم على قلُوبهم وتمكُّنِه مِنْهَا.

#### نُكْتَةُ تَكْرَار حَرْفِ الاِسْتِعْلَاءِ ﴿عَلَىٰ ﴾:

كُرِّرَ حرفُ الجرِّ (على) في قوله: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُ ۗ ' للدِّلالة على شدَّةِ الختم في المَوْضِعَيْنِ، والتَّنبيهِ على تغايُرِ الخَتمين؛ فختمُ القلوبِ غيرُ خَتْمِ الأسماع (3)، والتَّكْرَارُ أظهَرُ في الاِسْتِقلالِ؛ فكأنَّ كُلَّ خَتْم مستقلُّ برأسه؛ إذْ إنَّ "إعادةَ الجَارِّ تقتضي ملاحظةَ معنى الفعلِ المُعَدَّى به، حتَّى كأنَّه ذُكِر مَرَّتين "(4).

في إسناد الختم إلى الله تعالى تهديدٌ للكافرين، وذمّ لهم لأنهم استحقوا الختم بسوء فعالهم

تمكّن الختم من قلوب الكافرين

الـتَّـنــبـيـهُ عـلى تغايُرِ الحَتمَيْن؛ فالتَّكرارُ أظْهرُ في الاستقلالِ

<sup>(1)</sup> المَجَازُ المُرسل: هو اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ في غَيِرْ ما وُضِعَ لَهُ، لعلاقَةِ غَيِرْ المُشَابَهَةِ، معَ قرينَةٍ مانِعَةٍ مِنْ إرادَةِ المُعْنَى الأصلِحَ، ينظر: العلوى، الإيجاز، ص: 301.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/135.

<sup>(3)</sup> الرِّمخشريّ، الكشّافُ: 1/52، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنْوير: 1/258.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/138.

#### تَقْدِيمُ القَلْبِ عَلَى السَّمْعِ من قبيلِ تَقْدِيمِ الغايةِ على الوَسِيلةِ:

قَدَّمتِ الآيةُ القلبَ على السَّمعِ في قوله: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ﴾؛ لأنَّ الآيةَ مسوقةُ لبيان عدم إيمانِهم؛ فناسبَ ذلك أَنْ يُبدأَ بالقلوبِ؛ إِذْ هي محلُّ الإيمانِ في الأَصلِ، والسَّمعُ وسيلةٌ مُوصِلَةٌ لِلْغَايَةِ، فكانَ التَّقديمُ مِن قَبِيلِ تقديم الغايةِ على الوسيلَةِ.

#### تَوْجِيهُ الْتُشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

قُــدِّم السَّمعُ في آيـةٍ لإهمالِ أثرِه في تحصيلِ العلمِ، وقُدِّم القلبُ في أُخرى لامتلائه بالكفر

﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ أَى الشابهت ألفاظ هذه الآية وآية الجاثية وآية الجاثية : ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ والحاثية : [3] ففي آية الجاثية قُدِّم ذكرُ السَّمعِ، ويرجع ذلك إلى اختلاف السِّياق؛ فإنَّ سياقَ آية الجاثية يتحدَّث عمَّن اتَّخذ إلهَهُ هوَاهُ، فَضَلَّ عَنْ عِلْم، وأداةٌ تحصيل العلم السَّمعُ، فلمَّا أهمَلَ هذه الأداة؛ استَحَقَّ أن يُعاقبَ بسبب إهمالِه، وكذلك سِيقَتُ لبيان عَدَم مُبَالاة الكُفَّار بالمواعظِ، وأوَّلُ ما تُباشرُهُ الموعظةُ مِن الجوَارِح هُوَ السَّمْعُ؛ فناسبَ ذلكَ تقديمَهُ (١)، وأمَّا سِيَاقَ آيةِ البقرة فَهُوَ حديثُ عَنِ الكافرين باعتبارِ إصرارِهم على الكفر، وموطنُ ذلك القلبُ؛ فلذلك قُدِّم ذِكُرُه.

#### تَقْدِيمُ السَّمْعِ عَلَى الْبَصَرِ؛ لقوَّةِ إدراكِه:

السّمع يُدرِك السموعات من كـل الجهات، والبصر يُدرِك البصرات بعد التوجّه إليها

قُدِّم السَّمَّةُ على البصر في قوله: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ مَعْهِمٍ وَعَلَىٰ البصر في قوله: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عِشَوَةً ﴾؛ لكونِ الآية سِيقَت لبيان إعراض الكُفَّار عن الحقِّ، والحقُّ يُبلِّغُهُ الأنبياءُ إلى أقوامهم، ووسيلَةُ إدراكِ ذلك السَّمْعُ، ولكون الإدراك بالسَّمْعِ أقوى مِنَ الإدراك بالبصرِ؛ لكون السَّمْعِ يُدرك الأصوات المسموعَةَ مِنَ الجِهَات السِّتِّ دون تَوجُّه، بخلاف البصرِ فَإنَّ الإدراك بِهِ محتاجٌ إلى التَّوجُهِ إلى الشَّيء المراد إدراكُهُ إلى السَّوجُهِ إلى الشَّيء المراد إدراكُهُ أنَّهُ.

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 138-1/137.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/258.

تفاوتُ القلوب

بتفاوتِ كفرِها، واســـــــواءُ

المسموعاتِ في

الأذن

## نُكْتَةُ إِفْرَادِ السَّمْعِ وَجَمْعِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ:

أُفْرِد السَّمعُ وجُمِعَت القلوب والأبصارُ في قوله: ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ۗ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ۗ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ۗ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ۗ وَعَلَىٰ السَّمْعَ السَّمْعَ مَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمِعَ )، والمصدريقع على القليلِ والكثير من جنسِه؛ ولذا لا يُجْمَعُ في الأصلِ، ولِما في جَمْعِ المصادر من الثِّقلِ غالبًا، قال ابنُ الأَثيرِ: "وأمَّا جمعُ المصادر؛ فَإِنَّه لا يَجِيءُ حَسَنًا، والإفرادُ فيه هو الحَسنُ "(1).

ولأنَّ السَّمَعَ -وإن كان مفردًا- يَصِحُّ إطلاقُهُ مرادًا به الجمعُ؛ إِذَ إنَّ كلَّ اسمٍ مفردٍ هو اسمُ جنسٍ، فإطلاقُ المفردِ مرادًا به الجمعُ هو بالنَّظرِ إلى أصلِهِ الشَّامِلِ لأفرادِ الجنسِ<sup>(2)</sup>.

ويحَتَمِل أن يكون إفرادُ السَّمْعِ لأمنِ اللَّبْسِ؛ لكونِهِ وردَ بين جَمْعَيُنِ: القلوبِ والأبصارِ، فيُعَلَّمُ أنَّ المرادَ به الجمعُ(3).

أمَّا القلبُ والبصرُ؛ فإنَّهما اسمُ لِلْجَارِحة؛ ولذا صَحَّ جَمْعُهُمَا (4)، وَجَمْعُهُمَا جَارٍ على الأصلِ؛ فإنَّ الكلامَ عَنِ الذين كَفَرُوا وهم جَمْعٌ؛ فناسَبَ أن تُذكرَ القلوبُ والأبصارَ بصيغةِ الجمعِ؛ ليُردَّ كُلُّ قلبٍ وبصرٍ لصاحبِه، على قاعدةٍ أنَّ مقابلةَ الجمعِ بالجمعِ تقتضي القسمةَ آحادًا، أو لأَنَّ العربَ قَد تَسْتَغُنِي عَنْ جمع المضافِ إِلَيْهِ عَن جمع المضاف (5).

فإفرادُ السَّمعِ وجمعُ القلوبِ والأبصارِ جاء على الأصلِ، ونكتةُ مجيئِه على الأصلِ، هو أَنَّ القلوبَ مختلفةٌ في تفكُّرِها في الإيمانِ؛ إذْ لكلِّ حَظُّهُ مِنَ الإدراكِ.

القلب والبصر جارحتان فصحّ جمعهما، والسّمع مصدر وجمع المصادر غير مُحبّذ

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، المثل السَّائر: 1/280.

<sup>(2)</sup> الشِّنقيطيّ، العذب النَّمِير: 1/268.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/48.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 2/343.

<sup>(5)</sup> الجرجانّي، درج الدُّرر في تفسير الآي والسُّور: 1/101.

والأبصارُ متفاوتةُ التَّعَلُّق بالمرئيَّات التي فيها أدلَّةُ الوحدانيَّة، فلكلِّ نصيبهُ مِن هذا النَّوْع مِنَ النَّظرِ.

بخلاف الأسماع؛ فإنَّ متعلَّقها سماعٌ ما يُلقى إِلَيْهَا مِنَ الوحي؛ "فالجمَاعاتُ إِذَا سَمِعُوا القرآن سَمِعُوهُ سمَاعًا مُتَسَاوِيا، وإنَّما يتفاوتون في تدبُّره، والتَّدبُّر مِن عمل العقول، فَلَمَّا اتَّحد تَعَلَّقُها بالمَسْمُوعات؛ جُعِلَت سَمَعًا واحِدًا "(1).

#### فَائِدةُ التَّعبيرِ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ وَالاسميَّة:

تَـجَـدُّدُ خَـثُـمِ القلُوبِ بتجدُّدِ نزولِ القرآنِ

جاء التَّعبير عن خَتُمِ القلوب والسَّمِّعِ بالجملة الفعليَّة في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾؛ للدّلالة على التَّجدُّد؛ فإنَّ السَّمعَ يتجدَّدُ بتجدُّدِ سماعِ القرآنِ، وعُبِّر عن غشاوة الأبصار بالجملة الاسميَّة؛ للدّلالة على الثُّبوتِ، فالمبصَرَاتُ مرئيَّةٌ مشاهدة على الدُّوام، حتَّى كَأَنَّ الغشاوة أمرٌ جُبِلُوا عَليَهِ (2)، وفائِدةُ ذلك بيانُ أنَّ الختَم مرتبطُ بعلاقةِ القلبِ والسَّمعِ بالقرآنِ، بخلافِ البصر؛ ولذلك قال مرتبطُ بعلاقةِ القلبِ والسَّمعِ بالقرآنِ، بخلافِ البصر؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف:101]، فأعينُهُم في غطاء ثابتٍ عن معرفة الأدلَّة الكونيَّة، ولا يستطيعون سماع المُتجدِّدِ نزولُه من الأدلَّةِ القرآنيَّةِ، فما ترَاه العَيْنُ يكونُ ثابتًا، والمتجدِّدُ هو ما يرِدُ على القلَبِ من طَرِيقِ السَّمعِ.

#### انْتِقَاءُ الْأَلْفَاظِ تَابِعٌ لِدِقَّةِ الْعَنَى:

جُعِلَ الخَتْمُ على القلوب والأسماع، وجُعِلَتِ الغشاوةُ على الأبصار في قوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةً ﴾؛ لأنَّ القلوبَ والأسماع يُشْبِهان الوعاء، فيُتصوَّرُ فِيهِمَا معنى السَّدِّ والطَّبْعِ، بينما اختصَّت الأبصارُ بالغشاوة؛ لأنَّها تمنعُ أصلَ الرُّؤْيَةِ، وفي ذلك تحقيقٌ لأمرين:

تَشْبِيهُ القلُوبِ والأســـمَــاعِ بالأَوْعِيَةِ يُنَاسِبُه الخَتْمُ، ومُلَاءَمَةُ الغِشاءِ لحَجْبِ الرِّوْنة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/256، والقِنَّوجيّ، فتح البيان: 1/89.

<sup>(2)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/139.

أحدُهُمَا: حجبُ الرُّؤيةِ المؤدِّيةِ إلى الإيمان، لا عموم الرُّؤية.

والآخَرُ: أنَّ هذهِ طريقةُ القرآن في ذِكْرِ الأسماع والأبصار، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [اللهف: 101]، فالأعينُ في غطاءٍ عَنِ الذِّكر لا عَنْ مُطْلَقِ الرُّؤية، فالأبصارُ تَرى الآيةَ الكونيَّة وتستمتعُ بِها دون أن تُدرِكَ أنَّها مخلوقةٌ لِنَتُّودَ إلى الإيمان باللهِ تعالَى، وهذا معنى قول الْجُرْجَانِيِّ بأنَّها "تمنعُ رُؤيةَ الاغْتِبَار لا رؤيةَ الاختيار "(1).

## بلاغةُ الاستعارةِ التَّمثيليِّة في الكَشْفِ عن المعاني العقليَّة:

في قولِه تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ استعارة تمثيليَّة؛ حيثُ شُبِّهَت "هيئة متخيَّلة في أبصارهم مِن عدم التَّامُّل في الوحدانيَّة وصِدِقِ الرَّسول، بِهَيْئة الغِشَاوة "(2)، وهومِن تمثيل المعقولِ بالمَحْسُوس، حيث إنَّ عدم تأمُّلِهم أو إعراضَهم حَجَبَهُم عَنِ اتِّباع الحقِّ ونظرِ الإعْتِبَار، كما تَمنع الغشاوة الحِسِّيَّة العينَ مِن نَظَرِ الإختيار.

## تنْكِيرُ كَلِمَةِ ﴿غِشَاوَةً ۗ﴾ يُفيدُ نوعًا لا يَعْرِفُهُ الْخُاطَبون:

مجيءُ ﴿غِشَاوَةً ﴾ نكرةً في قولِه تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾؛ لِبَيَانِ النَّوعيَّةِ، والمعنى: «أنَّ على أَبْصَارِهم نوعًا مِنَ الأغطيةِ غيرَ ما يَتَعارفُه النَّاسُ؛ وهو غطاءُ التَّعَامِي عن آيات اللهِ»(3)، وهذا المعنى مأخوذُ مِنَ السِّياقِ، إِذْ إِنَّ المخاطَبين لا يعرفونَ هذا النَّوعَ مِنَ الغِشَاوَةِ إِلَّا مِن طريقِ القُرآنِ.

#### بَلَاغَةُ تَنْوِينِ التَّنْكِيرِ فِي كَلِمَةِ ﴿عَذَابُ﴾:

يحْتَمِلُ أن يكونَ معنى التَّنْكِيرِ في قولِه: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ﴾ لبيانِ النَّوعِ، أي: لَهُمْ نوعٌ خاصٌ مِنَ العذابِ لم يَعْهده النَّاسُ، وفائدتُه

عدم تأمّلهم في دلائـل التوحيد غـطّـى أعينهم وحجبهم عن الحقّ

المراد بالغشاوة غطاء التعامي عن آيات الله

دلالـــة الـنَّــوع والـتَّـعـظـيـم مُرَادَتَانِ وَضْعًا وَسِيَاقًا في لفظ (عذاب)

<sup>(1)</sup> الجرجانّي ، درج الدُّرر في تفسير الآي والسُّور: 1/102.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/255.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/53.

التَّرهيبُ والتَّهويلُ، ويَحْتَمِلُ أَنَ يكُونَ تنكيرُ مُ لِلتَّعظيم، واستَشْكَلَه ابنُ عاشور بأَنَّ دلالة التَّنْكِيرِ على التَّعْظيم تكونُ بالفَحْوَى، وما دُلَّ عَلَيْهِ بالفَحْوَى يُسْتَغْنَى عَنْهُ إذا جاء ما يدلُّ عَلَيْهِ بالْوَضْعِ، وهو وَصْفُ العَذَابِ بأنَّهُ ﴿عَظِيمٌ ﴾، فدلالة الوَصْفِ على العظَمَةِ دلالة وضعية تُغني عَن استفادةِ التَّعظيم مِنَ التَّنكيرِ(1).

والصَّحيح الوجيهُ أَنَّ دلالة التَّنكير على النَّوعيَّةِ مستلزمةٌ القولَ بالتَّعظيم؛ إِذِ المقصودُ بالنَّوعيَّة: أنَّ لهم نَوْعًا مِنَ العذابِ لا يَعْلَمُ حقيقتَهُ إلَّا الله(2)، وهذا ظاهرٌ في إفادتِهِ التَّعظيمَ، ويكون وصفُ العذابِ بالعظمةِ بمنزلةِ التَّوكيدِ المعنويِّ له.

#### تَأْخِيرُ المبتَدَأِ لِإِفَادَةِ الْقَصْرِ:

مـنـاسَـبَـةُ اخْـتِـصَـاصِ الْكُفَّادِ بِالْعَذَابِ الْعَظِيمِ لِعِظَمِ إِجْرَامِهمْ

أُخِّر المبتدأُ في قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؛ لإفادة الاختصاص، والإيماء إِلَى أنَّهم الأحقَّاءُ بالعذاب العظيم؛ وذلك لاختصاصهم بعِظَمِ الجُرِّمِ وهو الكُفَّرُ بالله العظيمِ (3).

فذلك النَّوْعُ الذي لا يُعلم كُنَّهُه مِنَ العذاب مختصٌّ بهم، أمَّا مَنَ دُونهم مِن أصحاب المعاصي فَهُمْ مُتَوَعَّدون بعذابٍ دونَ عذابِ الكافرينَ.

#### ه الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### خَتَمَ وَطَبَعَ:

تعدّدت أقوال العلماء في الفرق بين الختم والطبع، وأشهرها قولان:

الأُوَّل: التَّرادُفُ؛ وأن الختمَ والطَّبع بمعنَّى واحدٍ؛ وأنَّهما سِمَة وعلامَةٌ في قَلَبِ المطبوع على قلبهِ، وهو ظاهِرُ كلام ابن عاشور في مَواضِعَ مُتَفَرِّقةٍ مِن تفسيره (4).

الآخَر: التَّبايُن: وَالفرقُ بينَهما أنَّ الطَّبُعَ فيه معنى الثَّبات؛ إذْ هو أثر يَثْبُتُ في المطبوع

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/258.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/53.

<sup>(3)</sup> إسماعيل حقِّي، روح البيان: 5/84.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/199، 1/255، 10/289، 24/144.

الــــَّــقـــاربُ في الدّلالة إِذَا كانَا فِعْلَيْنِ ويَلْزَمُهُ، فهو يُفيد من اللَّزوم والشَّباتِ ما لا يُفيده الخَتْمُ، ولذا يقال: طَبَعُ الدَّراهم؛ وهو إحداثُ أثرٍ فيها لا يزولُ، ومِنْهُ: طَبَعُ الإنسانِ<sup>(1)</sup>، وبناءً على هذا؛ فالطَّبُعُ أقوى منَ الخَتْم، ويؤيِّدُهُ أنَّ مشتقاتِ الخَتْم وردَتُ في القرآن الكريم في جانب الخَير والشَّرِّ، بخلاف الطَّبْعِ فَلَمَ يَردُ إلَّا مرادًا به الشَّرُّ والذَّمُّ.

وما تقدَّمَ من الخلافِ إنَّما هو في حالِ كونِ الكَلِمَتَيْنِ اسمَيْنِ، أمَّا إذا جاء الختمُ والطَّبع فِعَلَيْن؛ فإنَّ دَلالتهما تكادُ تكونُ متقاربةً (2).

#### القُلُوبُ وَالأَفْئِدَةُ:

وَرَدَ فِي القَاموس أَنَّ القلبَ هُو الفُّؤادُ، أو أَخَصُّ مِنْهُ (3)، وعلَى الثَّاني: جَعَلَ القرطبيُّ (4) العقلَ في القلب، والقلبَ في الفؤاد، والفؤاد في الصَّدر، فيكون القلبُ أخصَّ.

والقولُ بترادفهما أشْبَهُ بالغلَطِ؛ لورود التَّفْريق بَيْنَهُمَا في القرآن والسُّنَّة وكلام العرَبِ، فمِنْ ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَلرِغًا ۖ إِن كَادَتُ لَتُبُدِى بِهِ لَوْلاً أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ القصص: 10، وقولُ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ الْفَئَدَةً ﴾ وقول ذي الرُّمّة (6):

وَأَنْتَ مِنْ حُبِّ مَيٍّ مُضْمِرٌ حَزَنًا \*\*\* عَاني الْفُؤَادِ قَرِيحُ الْقَلَبِ مَكْظُومُ

وحكى أبو هِلال أَنَّ أهل اللَّغة لا يُفَرِّقُون بَيْنَهُما، ونَقَلَ عن جماعة مِن أهل الحديثِ: أَنَّ الأَفتَدةَ تُوصَفُ بالرِّقَّة، والقلوبَ تُوصَف باللِّين؛ وذلك لأنَّ الفؤادَ غشاءُ القلب؛ فَإِذَا رقَّ خَلُصَ القولُ إلى داخِلِه، وإذا غَلُظَ فَبِالْعَكْسِ، بخلاف القلبِ فإنَّه إذا كان ليّنًا وصادفَ شيئًا عَلقَ به (7).

وفي كلام بعض أهلِ العِلْم ما يُومئُ إلى أنَّ الفؤادَ أخصُّ؛ إذْ إنَّ القلبَ يُطلَق على

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغَوِيّة، ص: 336.

<sup>(2)</sup> مُحمّد محمّد داود، معجم الفروق الدِّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 233-233.

<sup>(3)</sup> الفيروزابادي، القاموس المعيط: (قلب).

<sup>(4)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/189.

<sup>(5)</sup> البخاريُّ، حديث رقم: (4388)، ومسلم، حديث رقم: (52).

<sup>(6)</sup> ابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 19/306.

<sup>(7)</sup> العسكريّ ، الفروق اللُّغويَّة ، ص: 433.

العضوِ المعروفِ، وعلى التُّوَّة الباطنةِ التي هي مَحَلُّ الإدراكِ، بخلاف الفُوَّاد قَلَمْ يَرِد في القرآن إلَّ "على المعنويِّ؛ مِن وضع الشُّعور والعواطف والعقيدةِ والأهواء "(1)، وفيه نَظَرُ (2). والقرآن إلَّ "على المعنويِّ؛ مِن وضع الشُّعور والعواطف والعقيدةِ والأهواء "(1)، وفيه نَظَرُ (2). والأقربُ: أنَّ الفؤادَ أخصُ، وهو في القلبِ لا العكس، كما قال مُحَمَّد بنُ كَعَبِ القُرظِيُّ في تفسير قول الله تعالى: ﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفُئِدَةِ ۞ الهمزة: ٥-٦]: تأكل كُلَّ شيء مِنْهُ حَتَّى تنتهيَ إلَى فُؤادِهِ "(3)، وقد يُستعمل أحدُهما موضعَ الآخرِ في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> بنت الشَّاطئ، التَّفسير البيانِّي: 178-2/177.

<sup>(2)</sup> وهو يخالف التَّفسيَر المأثور فيِّ مواضع، مِنْهَا في سورة الهُمَزَةِ. ينظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن: 10/3464.

<sup>(3)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن: 10/3464.

# ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ البقة: ١٤

#### 🍪 مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

لمَّا ذكر الله سبحانه مَنِ اتَّبَعَ الحقَّ ظاهرًا وباطنًا، وذكر مَن تَمَحَّضَ كُفْرُهُ ظاهرًا وباطنًا؛ ذكر صنفًا آخر وهُمُ الذين آمنوا بالدَّعاوَى اللَّفظيَّةِ، وقلوبُهُم خاويةٌ مِنَ الإيمانِ، وهَوَّلُاء أَسُوا الكُفَّار وأخبتُهم؛ لكونِهم جمعوا إلى الكُفِّر الاستهزاءَ والخداع<sup>(1)</sup>، وقد جاءَ التَّرتيبُ بديعًا، حيث بدأ بالمؤمنين باعتبارهم الأصلَ، والمُتَّبعين الكتابَ، ثمَّ ثنَّى بالكافرين باعتبار المُقابَلة الواضِحة بينَهم وبينَ المؤمنين، ثمَّ ذكر المُنافِقين مَعَطُوفِين على الكافرين، فهُم النَّوعُ الجديدُ في مَهْيع إظهارِ ما يُخالِف الباطنَ، فهُم -وإنِ اشْتَركُوا مع الكافرين في أصل المُعتقد - يُخالفونَهُم في الإظهارِ، فكان عطفُهم مِن قَبِيلِ عطفِ القصَّةِ على القصَّةِ

قال الفخرُ الرّازي في إيضاح مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها: "اعلمُ أنَّ المفسّرين أَجْمَعوا على أنَّ ذلك في وَصَف المُنافقين، قالوا: وصَف الله الأصناف الثلاثة من المُؤمنين والكافرين والمنافقين، فبدأ بالمُؤمنين المُخلِصين الذين صَحَّتَ سرائِرُهم، وسَلِمَتْ ضمائِرُهم، ثُمَّ أَتبعَهُمُ بالكافرين الذين من صِفَتِهم الإقامةُ على الجُحود والعِناد، ثمّ وَصَف حالَ من يقولُ بلسانه: إنّه مؤمنٌ، وضميرُهُ يُخالفُ ذلك "(2).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾: في اشتقاقِ (النَّاسِ) ثلاثةُ أقوالِ: الأول: أنَّها من أُنَاس، وحذفت الهمزة تخفيفًا، فقيل: (النَّاس)<sup>(3)</sup>، الثاني: أنَّها مِنَ النَّوْسِ، يقال: ناسَ يَنُوسُ نَوْسًا؛ إذا تحرَّكَ (4)، وسُمُّوا بذلك لِأَنَّ مِن شَأُنِهم الحركةَ (5)، الثالث: أنَّها من نسي، ونُقِلَت

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/99، والمراغي، تفسير المراغي: 1/48.

<sup>(2)</sup> الرّازي، التّفسير الكبير: 2/64.

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: (نوس).

<sup>(4)</sup> العسكري، الفروق اللغوية، ص: 527.

<sup>(5)</sup> الواحدي، التفسير البسيط: 2/125.

الياءُ فأصبحت نيسًا ثم قلبت ألفًا<sup>(1)</sup>، ويُطلقُ لفظُ النَّاسِ على مَجْموعِ البَشَرِ، وعلى طائفةٍ مِنْهُم، وتَأتي في مقابَلة الجِنِّ.

## 🚭 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

ومِن النَّاسِ قومٌ ينطقون بأَلْسِنَتِهم ما لا تَنْطَوِي عَلَيْهِ قلوبُهُمْ؛ فهم يَزْعُمُون أنَّهم مؤمنون بالله وبيوم البَعَثِ، وهم مُبُطِلون في زعمهم، كاذبون في قولهم؛ إِذَ إنَّهم في باطنِ الأمر وحقيقتِه كُفَّارٌ ليسوا بمؤمنين<sup>(2)</sup>.

وهذه الآية في المُنَافقين الذي يُظُهرُون الإيمانَ ويُبَطِنُون الكفرَ (3).

## 🐞 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## فَائِدَةُ أُسْلُوبِ التَّقْسِيمِ البديعيِّ:

الشّتِيعَابُ قُولُ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ القُّزَانِ الكَرِيمِ

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ مضمومٌ إلى مجموعِ الآياتِ السَّابقةِ، والآياتُ لِغُقْسَامِ النَّاسِ السَّابِقةِ، والآياتُ السَّاوَعَبَتُ أقسامَ النَّاسِ جميعًا، وهذا يُعرف في علم البديعِ إيمانًا وكفرًا بأُسُلُوبِ التَّقسيم (4).

: ووجه ذلك: أنَّ حالَ النَّاسِ في تعاملهم مع الوحي لا يخلو من قسمين:

أحدهما: أَنْ يَكُونُوا مؤمنين بالحقِّ مُتَّبعينَ ومُسلِّمين لهُ، وهؤلاء هُمُ المؤمنون.

والآخر: أَنْ يكونوا غيرَ مؤمنين بالحقِّ ولا مُتَّبعينَ لَهُ، وهذا القِسْمُ لَهُ صورتان لا ثالِثَ لَهُمَا:

الأُولى: أَن يُصرِّحوا بعدَمِ إيمانِهم، فيوافقٌ ظاهرُهُم الفاسدُ باطنَهُم الفاسدَ، وهؤلاء هُمُ الكفَّارُ.

والأخرى: أَنْ لا يُصرِّحوا بعدَم إيمانِهم، بل يَتَظَاهَرُون بخلافِه، فلم يُوَافقَ ظاهرُهُم باطنَهم الفاسدَ، وهؤلاء هُمُ المنافقونَ.

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 828.

<sup>(2)</sup> الواحدي، الوجيز، ص: 92، والسَّعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 42، والتَّفسير اليسّر، ص: 3.

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/268.

<sup>(4)</sup> التَّقْسِيمُ: استِيفَاءُ أقسَامِ الشيَّء بالذِّكْرِ، وله معان أُخْرَى.

يُنظر: الصَّعيدي، بغية الإيضاح: 4/608.

التحديث عن

المنافقين بصيغة

الإبهام (ومن الناس) بحرك

الأذهان لمعرفة

صفاتهم

#### أَثَرُ السِّياقِ في بَيانِ معانِي الحُروُفِ:

أَفَادَ حَرَفُ التَّبعيضِ في قولِه تعالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ معنًى بديعًا يتواءم مع واقع المنافقين ويَنْسَجِمُ مع صفاتِهم، فلمَّا كان المنافقون يُظُهِرون مَا لا يُبطنون، وَيتَوَارَوُنَ عنِ الأَنْظارِ بأعمالِهم الحقيقيَّة؛ كُنْ الحديثُ عَنْهُمُ بأنَّهم مِنَ النَّاسِ بِالإطلَاقِ دونَ تحديدِ صفة معيَّنة لهم؛ ليبحَثَ المتَدبِّرُ عنْهُم في المجتَمَع بينَ النَّاس، فكان وَقَعُ حرفِ التَّبعيض مُوحِيًا بأنَّ أمرَ المتحدَّث عَنْهُمُ غَامِضٌ؛ "لأَنَّهُ لِغَرَابَتِهِ وَضُفِه بِحَيْثُ لَا يَخْطُرُ بِالبَالِ وَجُودُهُ نَاسَبَ أَنْ يَذَكُرَ أَمْرَهُ وَلُسَامِعِينَ "أَنَّ يَذَكُر أَمْرَهُ لِلسَّامِعِينَ "أَنَّ وَعُودُهُ نَاسَبَ أَنْ يَذَكُر المَورة الإنسانيَّة (2)، أي: أنَّ التَّعبيرَ بالنَّاسِ ههنا للتَّنْبيه أنَّهُ "ليس لهم مِن الضَّاسِ فِي النَّاسِ مِن النَّاسِ اللَّالَ الوصفُ الآدمِيُّ الأصلِيُّ؛ وَهُو أَنَّهم ناسٌ مِن النَّاسِ" (6).

#### نُكْتَةُ تَقْدِيمِ الْخَبَرِ إِفادةُ التَّشويقِ لا التَّخصيصِ:

أَفَادَ تقديمُ الخبرِ في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ﴾؛ تَشُوِيقَ السَّامع إلى الاِسْتِعلام عَنِ المبتدأ، فإذا ذُكِرَت قبائحُ المُتحدَّثِ عَنْهم وَقَعتَ عَلَى نفسٍ مُسْتَشْرِفَة لِلْمَعْرفةِ، فيتمكَّنُ مِنْهَا غايةَ التَّمَكُّن، وليس في هذا التَّقديم إفادةُ التَّخصيص (4).

#### مَعْنَى اللَّام فِي كَلِمَةِ ﴿ٱلنَّاسِ﴾ بَيْنَ الجنس والعَهْدِ:

تَعۡرِيفُ كَلَمۡةِ (ٱلنَّاسِ) في قولِه ﷺ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۗ لِلۡجِنۡسِ، وَيُرادُ بِهِم إمَّا جِنسُ خاصٌ، وهُمُ المُصِرُّون على الكُفُرِ؛ إِذَ إِنَّ المُافقينَ مِنْهُمُ (6)، وإمَّا جنسُ النَّاس، وهو الأوفقُ بالمقامِ (6)، والأقربُ في إعمال التَّبعيض.

من فوائد تقديم الخبر تشويق السامع لمعرفة المتدأ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/259.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/302.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة، زهرة التفاسير: 1/121.

<sup>(4)</sup> السيوطي، نواهد الأبكار: 1/368، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/260.

<sup>(5)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/39.

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/262.

ويجوزُ أن تكونَ لِلْعَهَد، والمرادُ بالنَّاس: المتقدِّمُ ذكرُهُمْ قبلُ؛ إِذَ إِنَّ المُنَافِقِين مِنْ جُمُلَتِهِم<sup>(1)</sup>.

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ الْضَارِعِ:

صيغة الضارع تستحضر مقالة المنافقين قصد تبشيعها

جاء التَّغبِير بالفعل المضارعِ في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن قَالَ آمَنَّا ﴾؛ لاستحضار يقُولُ ءَامَنًا ﴾؛ لاستحضار مقالتِهم حينَ قالُوها؛ كأنَّ أصحابَها يَتَافَّظُون بها في الحالِ؛ قصدًا لِتَبْشِيعِها عِندَ نَفْيِ مضمونِها وهو ادِّعاءُ الإيمانِ؛ فإنَّ إبطالَ الزَّعمِ وقتَ صدورِهِ أوقعٌ مِن إبطالِه بعد قَوْلِه، فيُفيدُ المباغتة في الخِطابِ.

تَوْجِيه تَخْصِيصِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِالذِّكرِ:

خُصَّ الإيمانُ بالله واليوم الآخرِ بالذِّكْرِ في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ، على لسانِ المنافقين؛ زيادةً في التَّمويه والمخادَعةِ ، وإرادةَ التَّميّزِ عَنِ المُشْرِكِين ، فكانَ ذِكْرُ الإيمانِ بالله واليومِ الآخر ممَّا يدفعُ عَنْهُمْ رِيبةَ أَنَّهم ما زَالُوا على وثنيَّتِهم ، ويحقِّقُ لشَياطِينِهم مِنَ اليهودِ مأرِبَهم وهو عدمُ ذِكْرِ الإيمانِ بجميع الملائكةِ والرُّسلِ الذِين مِنْهُمْ جبريل ومحمَّدُ ﴿

وهناك نِكاتً أُخرى تخُصُّ هذين الرُّكنين لأجلِها اختارها المُنافِقُون من بينِ سائرِ الأركانِ، وهِيَ (2):

إحداها: أنَّ الإيمانَ بالله تعالى والبعثِ وما يَتْبَعُه أعظمُ مقاصدِ العقيدة الإسلاميَّة.

ثانيها: أنَّ الإيمانَ بالله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمَتِهِ؛ يلزمُ مِنْهُ الإيمانُ ببقيَّة الأركانِ؛ مِنَ الكُتُبِ والرُّسُل والملائكةِ والقدرِ. ثالثها: أنَّ الإيمانَ بمصير العبادِ إلى الله الله المنَّ الإستعدادُ بالأعمال الصَّالحة؛ فهو مفتاحٌ لكلِّ خَيْر.

دَفْسِعُ الرِّيبِةِ عَـنِ المنافقين، بالإتيانِ بأبرزِ أركان الاعتقادِ

الإيـمـان بالله والـيـوم الآخـر هما الركنان الـكنان تتفرّع عنهما الأركـان الأُخرى

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/262.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/305.

رابعها: أنَّ الإيمانَ بالله ﷺ إيمانٌ بالمبدأ، والإيمانَ باليوم الآخر إيمانٌ بالمَعَادِ؛ فَهُمَا الطَّرَفانِ، وما سِوَاهما داخلٌ فيهما، على قاعدة أَنَّ الْبَيْنَ مُسْتَحْضَرٌ في الطَّرفَيْن.

فهذا كلُّهُ دَعُوى مِنْهُمْ بِتَشَبُّتِهِم بالعقائدِ الإسلاميَّة على وجه الإسْتِحْكَام، وهو ما يدُلُ على فِقه العقيدةِ عقلًا، وجهلِها قلبًا وسلوكًا.

#### سِرٌّ تَكْرَار حَرْفِ الْجَرِّ (الْبَاءِ):

لِتَكُرَارِ البَاءِ في قولِه تعالَى: ﴿ بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ غرضٌ بيانيٌّ هو "ادِّعاء أنَّهُم قد حَازُوا الإيمانَ مِن قُطَريَهِ وأحاطوا به مِن طَرَفَيْهِ، وأنَّهم قد آمنوا بكلِّ مِنْهُمَا على الأصالةِ والإستَحْكَام، وقد دَسُّوا تحته ما هُم عَلَيْهِ مِنَ العقائدِ الفاسدة، حيث لم يكُنَ إيمانُهم بواحدٍ مِنْهُمَا إيمانًا في الحقيقة؛ إِذْ كَانُوا مُشْرِكين بالله "(۱)، وهذا الاستحكامُ في بيانِ إيمانِهم يدلُّ على شعورِهم النَّفسيِّ في ارتيابِ المؤمنين من حالِهم، على حدِّ قولِ القائلِ: كادَ المُريبُ أَنَ يقولَ المؤمنين في في ألله على طلبِ قوَّةِ التَّمويه.

#### تَغايُرُ الصِّيغةِ وأثرُه في القابَلَةِ:

جاء نَفَيُ الإيمانِ عَنِ المنافقين بقولِه تعالَى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بعد قَوْلِهِم في دَعْوَاهم: ﴿ عَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ، ولم يرد نَفْيُ الإيمانِ عَنْهُمْ بِمِثْلِ طَرِيقَتِهِم في الإثبات؛ إذْ لم يأتِ التَّعْبِيرُ القرآنِيُّ: ﴿ وَمَا آمَنُوا ﴾ ؛ ذلك أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بعد قيل المنافقين يُشعِرُ بالمفاجأةِ مِن حالِهِمُ الرَّديئةِ ؛ لأنَّ المُتَوقَّعُ خلافُ المَسْمُوع، ولا سيَّما أنَّ الآيةَ جاءت بعد ذِكْرِ الكافرينَ.

وِلْأَنَّ إِثباتَهِم الإيمانَ بصِيغة الماضي يُفيدُ تحقُّقَهُ في الزَّمن الماضي وَضَعًا، ويُفيدُ دوامَهُ التزامًا؛ إِذِ الأصلُ عدمٌ تغيَّر الاعتقادِ الدِّينِيِّ.

شــدَّةُ احتياطِ المُنافقين تُؤدِّي إلى طلبِ قــوَّةِ التَّمويه

بيانُ انتفاءِ إِيمَانِ الـمُنَافِقِينَ فِي المَاضِي وَالحَالِ بعنصر المفاجأة

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/40.

نفى الإيمان دوام نفيه عنهم

عن المنافقين بالصبيغية الاسمية يؤكّد

المنافقون شديدو الكفر؛ فهم لَا يُؤْمِنُونَ بــــأُذنَى شَيْءِ مُتصَّور، وحذَّفُ المفعول دالٌّ عليه

وأمَّا النَّفَيُ فوقع بالجملةِ الاسميَّة؛ إذْ لو وقع على مِثْل إثباتِهم بأن يُقَالَ: "وما آمنوا" لَأَفادَ ذلك نفيَ الإيمانِ عَنْهُمْ في الماضي، مِن دُونِ التَّعرُّضِ إلى نَفْيه في الحالِ أَو الاستقبالِ، فجاء النَّفْيُ بالجملة الاسميَّة ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ الدَّالَةِ على دوام النَّفي قطعًا؛ ماضِيًا وحالًا<sup>(1)</sup>، ويُقوِّي هذه الدّلالة دُخولُ الباءِ على خبر (مَا)؛ فإنَّها دالَّةٌ على تأكيد النَّفَي<sup>(2)</sup>.

#### نُكتةُ حَذْفِ المَفْعُولِ وَأَثَرُهَا فِي توسيع المَعْنَى:

حُدف متعلَّقُ الإيمان في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾، فلَمُ يَردِ التقييدُ بالإيمان بالله، أو باليوم الآخر؛ لتقدُّم ذكرهِ مع ﴿ءَامَنَّا﴾ أي: وما هُمْ بمُؤْمِنِينَ بما زَعَمُوا الإيمانَ به، إعمالًا لدلالة السِّباق.

وإمَّا أن يكونَ ذلك لِلْإِيمَاءِ إلى العموم؛ إذْ إنَّ حَذْفَ المتعلَّق مُؤَذِنُّ بإفادةِ الشُّمول؛ فهم لَيسُوا بمؤمنين بأيِّ شيء ممَّا من شأنه الإيمانُ بهِ(٥)، وهذا يدلُّ على شديدِ كفرِهم، وبالغ نفاقِهم، وهو ما يُترجِمُه قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: 145].

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/40، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/265.

<sup>(2)</sup> ابن الورَّاق، علل النحو، ص: 258.

<sup>(3)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/90.

# ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخُدِعُونَ البقرة: ١٥

#### 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

هذه الآيةُ كالتَّعليل للآيةِ قبلها وهي قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآيِوِ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾، فكأنَّ قائلًا قال: ولم يَقُولُون آمَنَّا وَهُمْ في حقيقة الأَمْرِ لَيْسُوا بمؤمنين؟ فجاء الجوابُ: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾، ولذا فُصِلَت الجملةُ عمَّا قبلها؛ لِشِبْه كمال الاتِّصال (١٠).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾: تعددت أقوال اللغويين في بيان أصل (الخِدَاع)؛ فقيل: أصلُّهُ مِن إِخْفَاء الشَّيْءِ، يُقَال: أَخْدَعْتُ الشَّيْء، أي: أَخْفَيْتُه، وخدَع منِّي فلان، إذا توَارَى فلم يَظْهَر (2)، وهو مأخوذٌ من خَدَعَ الضَّبُّ إذا اختفى، والأَخْدَعان: عِرْقَان مُسْتَبطنان في العُنُق، ومِن هذا قولُ الله تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ أي: أنَّهُمْ يُظْهرُون خلافَ ما في نفُوسهم (3).

وقيل: أصلُ الخِدَاع مِن الفَسَادِ، ومِنْهُ الخَادِعُ؛ وهو: الفَاسِدُ مِنَ الطَّعَام وَغَيْرِهِ (4)، وهُوَ عند التَّحقيق عائدٌ إلى الأصل الأوّل، فلا تعارُضَ بَيْنَ الأَصْلَيْن، وفي عبارة الأَنْبارِيِّ ما يُومئُ إلى ذلك؛ إذْ قال: "وقولُهم: قد خَدَعَ فلانٌ فلانًا... أَظْهَرَ له أمرًا أضمَر خلافَه مِنَ الفَسَاد، ومَا يُشَاكلُ الفسَادَ منَ الأفعالِ الْمَذَمُومَة "(5).

#### في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَخُدَعُونَ ﴾ قراءتان:

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو؛ بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال: ﴿وَمَا يُخَدِعُونَ ﴾: على أنَّ الخِداع وقع من اثنين، فهو واقعٌ منهم وإليهم؛ إذ خدَعوا أنفسهم، وأنفسهم خدَعتهم 60.

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/40، والآلوسّي، روح المعاني: 1/149، والهرريّ، حدائق الرَّوح والرَّيْحان: 1/166.

<sup>(2)</sup> الخليل، العين، والأزهريّ، تهذيب اللّغة: (خدع)، وابن القوطِيَّة، كتاب الأفعال، ص: 32.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/132.

<sup>(4)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (خدع).

<sup>(5)</sup> الأنباري، الزّاهر: 2/284.

<sup>(6)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/207، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 87.

وقرأ الباقون؛ بفتح الياء وإسكان الخاء وحذف الألف وفتح الدال: ﴿وَمَا يَخُدَعُونَ ﴾: على أنَّ الخداع وقع من طرفٍ واحد، فهو واقعٌ منهم على أنْفسهم (1).

2) ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾: الشِّعْرُ والشُّعور: العِلْمُ الدَّقيق أو الفِطنةُ، ويُطْلَق الشُّعور على الإدراكِ(3). الإدراك بالحواسِّ الْخَمْس<sup>(2)</sup>، وعلى مَبَادئ الإدراكِ(3).

وأصلُ (شَعَرَتُ): أَصَبَتُ الشَّعَرَ، ثُمَّ استُعير لِلْعِلْمِ الدَّقِيق؛ لأَنَّه في الدِّقَّة بمنزلَةِ إِصَابة الشَّعْرِ<sup>(4)</sup>. وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشُعُرُونَ﴾ أي: ما يَدَّرُونَ، ومَا يَعْلَمُون<sup>(5)</sup>.

## 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

يظنُّ المنافقون بِجَهْلِهِم أنَّهم يُخَادِعُون الله ﴿ وَالمُؤْمِنِينَ؛ بِإِظْهَارِهِم بِالْسِنَتِهِم مِنَ القَوْلِ وَالتَّكذِيب، وَهُم في حقيقة الأمر لا القَوْلِ وَالتَّكذِيب، وَهُم في حقيقة الأمر لا يَخْدَعُون إلَّا أَنفسَهم، ولا يَشُعُرُ هؤلاء أَنَّ خِدَاعَهم على أَنفُسِهم؛ لفسَادِ قلُوبِهم (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بَلَاغَة الفَصْل بَيْنَ الجُمَل:

الكَشْفُ عن عِلَّةٍ

قَـوْل الْنُنَافِقِينَ

ببَيَان حَقيقةِ مَا

في قُلُوبهمُ

فُصلَ قولُه تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ عَن قولِه قبلُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾؛ لوَجْهَيْنِ مُتقَارِبَيْن:

أُوَّلُهُمَا: أَن تكونَ الصِّلَةُ بِينَهِما شِبَهَ كمالِ الاتِّصال، على تقدير سؤالٍ محذوف يُفَهَمُ مِنَ الآية قبلَهَا وهي: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنًا بِٱللَّهِ ﴾، فكأنَّه قيل: ومَا لَهُمْ يقولُون بأفواههم ما لا تَعْتَقِدُه قلوبُهم؟، فجاء الجَوَابُ: ﴿يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾، وفائِدَتُه هَهُنا: التَّعليلُ.

الآخَرُ: أن تكونَ الصِّلَةُ بينهما كمالَ اتِّصالٍ على أن تُعرَب جملة: ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾ بدلَ اشتمالٍ

<sup>(1)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/93.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، للفردات: (شعر)، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/318.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/52.

<sup>(4)</sup> السَّمين، عمدة الحُفَّاظ: (شعر).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/277.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 273-1/272، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/40، والسَّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 42، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 3.

خداعُ رسول الله

هو بمنزلة خداع

الله تعالى، وفي هـــذا تعظيم

لشأن النبيّ إلله

من قوله تعالى: ﴿مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾ (١)، وفائدته: بيان حقيقة أقوالِهم، وهذان وجهان متَّسقان مع السِّياق، منتظمان في النَّظم. فائدةً الْإِيجَازِ بِحَذْفِ الْنُصَاف:

في قولِه تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ ﴾ مَجَازٌ بالحَذَف أو إيجازٌ بالحَذَفِ أو إيجازٌ بالحَذَفِ (2) بمعنى: يُخَادِعُون رسولَه، فنيه حذفُ مضافٍ، ونُكْتَتُهُ: "التَّنبيه على أمرين: أحدهما: فظاعةٌ فِعَلِهِم فيما تحرَّوُهُ مِنَ الخديعة، وأنَّهم بمخادعتهم إيّاه يخادعون الله، والثَّاني: التَّنبيه على عِظَم المقصود بالخداع، وأنَّ معاملتَهُ كمعاملة الله "(3)، ففيه رفعةُ شَأْنِ النَّبِيِّ ﴿ عند الله تعالى؛ فجُعِلَ خداعُهُ بمنزلة خداعِ مُرْسِلِه (4) ﴿ قُ وقرينةُ الحذف ههنا: اسْتِحَالَةٌ إخفاءِ شيءٍ عَنِ الله تعالى؛ لكون رَبِّ العزَّة والجلالِ عالمًا بالْغَيْبِ والشَّهادةِ.

#### بلاغةُ الِاسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ فِي بيان شَنَاعَةِ جُرْم الْنُافِقِينَ:

يَخْتَمِل أَن يكون قولُه تعالَى: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ مِن باب الاستعارةِ التَّمثيليَّة؛ فقد شُبِّهت الهيئة المركَّبة مِن إظهار الإيمان وإبطانِ الكُفْرِ بهيئةِ الرَّعيَّةِ التي تُخادعُ سلطانَهَا، فاستَعير اسمُ المُشَبَّهِ به لِلْمُشبَّهِ أَنَّ ، ونُكُتَةُ الاستعارَةِ: بيانُ شَنَاعةِ جُرمِهِم حيثُ يُعامِلون معاملةَ الخَادِع (6).

#### أَثَرُ الصِّيغَةِ فِي بَيَانِ الْعُنَى: .

فِعْلُ ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾ صيغةُ مُفاعَلَةٍ دالَّةٍ على المبالغة في بيان شَأْنِ المنافقين في مخادعتهم، أمَّا خداعُهُمُ؛ فإظهارُهم الإيمانَ وإبطانُهُم الكفرَ.

خِسدَاعُ اللهِ سُبْحَانَـهُ لِلْمُنَافِقِينَ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْقُابَلَةِ والمُحازاة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/274.

<sup>(2)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/44.

<sup>.</sup> (3) محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم: 5/380.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/41.

<sup>(5)</sup> محمد على جميل، صفوة التَّفاسير: 1/32.

<sup>(6)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/41.

وأمَّا خداعُ المؤمنين لِلمُنَافقين؛ فَهُمْ وَإِنْ كانوا يَعَلَمُون فسادَ بواطِنِ كثيرٍ مِنَ الْمُنَافِقِين بما يَظُهَرُ على فَلتَاتِ أَلْسِنَتِهم وسُوءِ فِعالهم، إلَّا أنَّهم أَجْرَوُا عَلَيْهِمْ أَحكامَ أَهلِ الإسلام في الدُّنيا امتثالًا لأمر الله تعالى بذَلِكَ(1).

وأمَّا خداعُ اللهِ تعالى لهم؛ فهو أَنْ يُظْهِرَ الله تعالى ما يُظَنُّ أَنَّه كرامةٌ وفيهِ عذَابٌ أليم (2)، فالله سبحانه أَجْرَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ أحكامَ الْإِسْلَامِ في الدُّنْيَا، وهُمْ في الدَّرْكِ الْأسفل مِنَ النَّاريوم القيامةِ.

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالْإِسْمِ الْوُصُولِ دونِ الْوَصْفِ:

جاء التَّعبيرُ بِالْفِعْلِ في قوله: ﴿ يُخَلِدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ دون الوَصَفِ - (يخادعون الله والمؤمنين) -؛ لِمَا تُشْعِرُ به كَلِمَةُ (المُؤمنين) مِنَ الكمَالِ والشُّمولِ، وتصدق على المؤمنين الصّادقين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم. أمّا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فالفعل يدل على من اتّصف بالإيمان، مهما كان إيمانه قليلًا، ونكتة إيثار الصلة والموصول الإشارة إلى أنّ المنافقين يسعون إلى خداع كلّ من اتّصف بالإيمان، حتى لو كان إيمانهم ضعيفًا، فمن باب أولى أنهم يسعون لخداع المؤمنين الراسخين في الإيمان.

خداع النافقين لا يفرّق بين مراتب أهل الإيمان

#### تَوْجِيهُ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّة فِي الفعل ﴿ يَخُدَعُونَ ﴾:

اختلف القُرَّاء في قراءة لفظ ﴿ يَخُدَعُونَ ﴾ من قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَخُدَعُونَ ﴾ ، فقرأها الجُمْهُورُ بغَيْر أَلْفِ ﴿ يَخُدَعُونَ ﴾ .

وقراً نافعٌ وابنٌ كثير وأبو عَمْرٍ و بزيادَةِ ألفٍ بعد الخاءِ ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾ (3) ، وهُوَ مُفَاعَلةٌ مِنَ الخِدَاع؛ ولذلكَ نُكْتَتَان: لفظيَّةٌ ومعنويَّةٌ.

<sup>(1)</sup> القِنَّوجي، فتح البيان: 91-1/90.

<sup>(2)</sup> ابن تيميّة ، الفتاوي الكبري: 6/20.

الخِدَاعُ مِنَ الصَّفات التي تُطْلَقُ على الله تعالى على وجه المقابلةِ والانتقامِ والمُجازاةِ، قال ابنُ كثِيرٍ في تفسيره: 1/184: «لأنَّ المَكْرَ والخِدَاعُ والسُّخريَّة على وجه اللَّعِب والعَبَثِ مُنْتَفٍ عَنِ الله ﷺ بالإجماع، وأمَّا على وجه الاِنتقام والمُقَابلة بالعَدْلِ والجازاة؛ فلَا يُمْتَنِعُ ذلك».

<sup>(3)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/207.

فأمَّا اللَّفظيَّةُ؛ فَلِأَجْلِ تحقيق الْمُّزَاوِجَةِ في اللَّفَظِ مَعَ قولِه قبلُ: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

وأمَّا المعنويَّةُ؛ فلأنَّهم "كانوا يُخَادِعُون أنفسَهم بالتَّسَوِيف والتَّشَكِيك، وَإِذَا نَازَعَتْهُم دواعي الإيمانِ، ودَعَتْهُم خواطرُ الحقِّ؛ كانوا يُقَابِلُون ذلك بالْجَحْدِ والتَّكْذِيب وترك النَّظَر، والْخَاطِرَانِ في قَلْبٍ واحِدٍ إِذَا كانا يَتَعَارَضَان؛ جُعِلًا بِمَنْزِلَة نَفْسَيْنِ" (1).

ويظهرُ التَّكامُلُ الدَّلاليُّ بين القِرَاءَتَيْنِ فِي أَنَّ قراءةَ الْفِعْلِ المُجرَّد تُفِيدُ أَنَّ الخِداعَ وَقَعَ على كلِّ واحد منهم؛ فلمَّا أرادُوا خدعَ الآخرينَ خَدَعُوا أنفسَهم، وأمَّا قراءةُ المُفاعَلة؛ فتُفيدُ أَنَّ المخادعة وَقَعَتَ فيمَا بَيْنَهُمْ، أي: أَنَّ بعضَهم خَدَعَ بعضَهم الآخر بِرَأْيِهِ السَّاذج، وفكرِه الخَبِيثِ، فَقَدُ تعاونوا على البَاطِلِ فوقَعُوا في مَخَالِبِه جميعًا، فهذا تكاملُ بديعٌ بين القراءَتين.

## نُكْتَةُ حَذْفِ مُتَعَلَّقِ الْفِعْلِ:

حُدف متعلَّقُ الفعلِ في قوله ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، وفي تقديرِه وَجُهَان (2) : أحدهما: أَنَ يَكُونَ المُقَدَّرُ خاصًّا ، والمعنى: وما يَشْعُرُونَ أَنَّ عَرَبِ العَهْدِ به . خِدَاعَهُم مُقْتَصِرُ عَلَيْهِم ، فَيكُونُ الْمُتَعَلَّقُ حُذِفَ لظهورِه وقُربِ العَهْدِ به . والآخَر: أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّر عامًّا ، وهو الْأَوْفَقُ لِقاعِدَة أَنَّ حذف المعمولِ مُؤْذِنٌ بالعمُوم ، والمعنى: لا يَشْعُرون بشيءٍ أصلًا ، فَنُزِّلُوا مَنْ الْخَتَلَّت حواسُّهُ وتعطَّلَتَ .

#### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الخِدَاعُ وَالكَيْدُ وَالمَكْرُ:

الفرقُّ بَيِّنَها: أنَّ الخداع إظهارٌ أُمْرِ لِغَيْرِكَ مع إضمَار خلافه، ولا

التَّكامُلُ الدَّلاكُيُّ بِينَ الـقِــزَاءَاتِ وأَثْرُه فِي تَقْوِيةِ مَقْصُود النَّظْم

النافقون لا يشعرون بشيء فهم منزلون منزلة من اختلّت حواسهم وتعطّلت

<sup>(1)</sup> الواحدي، التَّفسير البسيط: 2/138.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/41.

يلزم مِنْهُ أَن يكونَ بعد نظر وتدبُّرٍ، ولذا يُقال: خدعَهُ في البيع؛ إذا غشَّهُ، ولو كان ذلك بديهةً مِن غير فِكْرِ سابقِ.

بخلاف الكَيْدِ فإنَّه - في حقِّ المخلوقِ- لا يكونُ إلَّا بعد تدبُّر وفِكْرِ ونظَرِ.

وأمَّا المكر فهو - في حقَّ المَخْلُوق- مِثْلُ الكَيْدِ في أنه لا يكُون إِلَّا بَعْدَ فِكُرٍ ونَظَرٍ، إِلَّا أَنَّ الكَيْدِ في أنه لا يكُون إِلَّا بَعْدَ فِكُرٍ ونَظَرٍ، إِلَّا أَنَّ الكَيْدَ أَقْوَى مِنَ المَكْرِ.

# ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَاً ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَاً ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ

#### هُ مُناسَبَةُ الآيَة لَا قَبْلَها:

تدَّرَجَ السِّياقُ مِنَ التَّصريحِ بوجودِ فِرقةِ النِّفاقِ؛ بذكرِ عَلاَمةٍ مِن علاماتِهم، وهي مخالَفةٌ أقوالهِم لضمائِرِهم، إلَى بَيَانِ سُلُوكِ أخلاقيٍّ ناشيٍّ عَن عدمِ إيمانِهم وهو المَخَادَعَةُ، ثُمَّ كَشَفَ في هذه الآيةِ عن علَّةٍ أقوالِهم وأفعالِهم وهي المرضُ المُتَمَكِّنُ مِنَ قُلُوبِهم، فوقع التَّناسبُ محقِّقًا إشباعَ نَهْمَة المُتَشوِّقِ لمعرفةِ سِرِّ تلكَ الأقوالِ والأعمالِ المجيبة؛ ليحصُل الاعتبارُ والاتِّعاظ.

قال الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور في وجه المناسبة: "استئنافٌ مَحۡضٌ لِعَدِّ مساويهم، ويجوزُ أن يكونَ بيانيًّا لجواب سؤال مُتَعَجِّب ناشيً عن سَماع الأحوال التي وصفوا بها قبلُ في قوله تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴾؛ فإنَّ مَنْ يسمَعُ أنَّ طائفة تُخادعُ الله تعالى وتُخادعُ قومًا عديدين، وتطمعُ أنَّ خداعها يتمَشّى عليهم ثمّ لا تَشعُرُ بِأَنَّ ضررَ الخداعِ لاحقٌ بها لَطائفة جديرَة بأنْ يَتَعَجَّبَ مِن أمرِها المُتَعَجِّبُ ويتساءلَ: كيفَ خطرَ هذا بخواطرها؛ فكان قولُهُ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ بيانًا وهو أنَّ في قلوبهم خللًا تزايدَ إلى أنْ بلغَ حدَّ الأَفَن "(1).

#### 🚳 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿مَّرَضُ ﴾: المَرَضُ: ضدُّ الصِّحَّة، وهُوَ العلَّةُ تكون في البدنِ والعقل والقلب، ومنه ُ قول الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ النساء: ١٤]، ويُطلق على الشَّكِّ والنِّفاقِ، ومنه ُ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضُ ﴾ (2)، ويُطلق على الفُجُور، ومنه ُ قوله سبحانه: ﴿ فَيَظْمَعَ ٱلِذَّى فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ ﴾ (3) ويُردُ المرضُ مرادًا به الظُّلْمَة، ثُمَّ يُسْتَعَارُ هذا الأخيرُ لِسَوَادِ القَلْبِ بالمَعْصِية (4).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/279.

<sup>(2)</sup> الأنباريّ، الزّاهر: 1/476.

<sup>(3)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 546.

<sup>(4)</sup> نشوان الحميريّ، شمس العلوم: (مرض).

وأصلُ المرضِ في كلِّ هذا: الضَّغَفُ<sup>(1)</sup>، فكلُّ مَا ضعُفَ فقد مَرِض، وَمِنْه قَوَلُهم: امْرَأَة مَرِيضَةُ النَّظَر، أَي: ضَعِيفَتُهُ، ويقال: مرَّض الرجلُ فِي كَلَامه؛ إِذا ضَعَّفهُ<sup>(2)</sup>، ومِنْهُ عندَ الْمُحَدِّثين: صيغةُ التَّمريضِ.

2) ﴿ يَكُذِبُونَ ﴾: الكَذِبُ: ضدُّ الصِّدَقِ؛ وهو الإخبارُ عنِ الشَّيءِ بخلافِ ما هو عَليّهِ مطلقًا، سواءٌ أُوقَعَ ذلك الإخبارُ عن عَمْدٍ أم خطَأٍ، إلَّا أنَّ الإثْمَ في الشَّرْعِ مُعَلَّقُ على ما وقعَ مِنْهُ عَمْدًا (3).

ويُطلقُ الكَذِبُ على مَعَارِيض الكلام؛ التي هي كَذِبٌ من حَيثُ ظَنُّ السَّامعِ، وصِدْقٌ من حَيْث قالَها القائلُ (4).

#### وفي لفظ ﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ قراءتان (5):

حيث قرأ عاصم، وحمزة، والكسائيُّ وخلف العاشر: ﴿يَكُذِبُونَ ﴾ بالتَّخفيف، أي: إنهَّم كاذبون في قولهم: ﴿ وَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر: (يُكَذِّبُونَ) بالتَّشديد، أي: يكذِّبون النبيَّ ، والقرآن مرَّة بعد مرَّة.

والتَّكذيبُ-بزنةِ التَّفعيلِ-: النِّسبةُ إلى الكذب؛ إذ (التَّفعيلُ) يأتِي لإرادةِ النِّسبة<sup>(6)</sup> ويأتى للمبالغة والكثرة.

## 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أَبَانَتِ الآيةُ عنِ العلَّةِ الخفيَّة للنِّفاقِ في المجتمَعِ المُسْلِمِ، وهو الضَّعَفُ الإيمانيُّ، والضَّعفُ الإيمانيُّ، والضَّعفُ أمام الشَّهوات، فتحصَّلَ من ذلك شكُّ في قلوبهم في أمر النَّبِيِّ ﴿ وما جاء به مِنْ عند الله تعالى، وحَيْرةُ في ذلك؛ فلا هُم أَيْقَنُوا إيمانًا، ولا أَنْكَرُوا إِشْرَاكًا، فزَادهُمُ

<sup>(1)</sup> وأصلُ للرض عِنْدَ ابن الأعرابيّ: النُّقصانُ، ومنه: بَدَنٌ مرِيضُ، أي: ناقِصُ القوّة، وقلبٌ مَرِيض، أي: ناقصُ الدِّينِ، وهو عِنْدَ التأمُّلِ يرجعُ إلى معنى الضَّعْفِ. ينظر: الأزهريّ، تهذيبُ اللَّغة: (مرض).

<sup>(2)</sup> ابن دُرَيد، جمهرة اللّغة: (مرض).

<sup>(3)</sup> الرَّبيديّ، تاج العروس: (كذب)، والفيوميّ، المصباح المنير: (كذب).

<sup>(4)</sup> أبو موسى المديني، الجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 3/27.

<sup>(5)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/207، ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 88، ومكيّ ابن أبي طالب، الكشف: 1/228.

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (كذب).

مسرضُ قبلوب

المنافقين سببٌ ف خـداعـهـم

ونفاقهم

الله مرضًا مِنْ جِنْسِ مَرَضِهم السَّابقِ؛ فزادهم شكًّا وحَيرةً بما أنزل الله تعالى مِنَ الشَّرائعِ التي لَمْ تَكُنْ نَزَلَت قبلُ؛ فَانْضَافَ شكُّهُم الثَّاني إلى الأوَّل، وهذه عقوبةً عاجلةً بسبب كَذبِهم على الله تعالى، وكَذبِهِم على النَّاسِ بالخِدَاع، وبِتَكَذيبِهِم بالشَّرع المُنزَّل (1).

## 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### أَوْجُهُ فَصْلِ الْجُمْلَةِ عَمَّا قَبْلَهَا:

فُصِلَ قولُهُ تعالَى: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ عمَّا قبله؛ ولهذا الفصّلِ ثلاثةٌ أُوجِهِ:

أحدها: أَنْ يَكُونَ اسْتِئنافًا محضًا؛ والقصدُ هو عَدُّ مساوي المنافقينَ.

وثانيها: أن يكون استئنافًا بيانيًّا؛ فهو جوابٌ عن سؤالِ مُتَعَجِّبٍ نَشَاً عن سمَاع أحوالِ المنافقين المذكورة في قوله سبحانه: ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ وذلك أنَّ مَن يَسَمَعُ أَنَّ قومًا يزعُمُونَ خداعَ الله تعالى مِن غَيْرِ شُعُورٍ مِنْهُمُ بأنَّ وَبَالَ الخِدَاعِ راجعٌ عَلَيْهِم؛ قَمِنُ أن يَتَعَجَّبَ مِنْ شَأْنهم، ويَتَسَاءلَ: كيف خطر هذا بخاطرهم؟ ((2)

وثالثها: أَنَ تَكُونَ مُقرِّرةً لِمَا يُفِيدهُ قول الله سبحانه قبلُ: ﴿وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ من استمرارهم على عدم الإيمان(3).

وَأَوْضَحُ هذه الأوجهِ وأبيَنُها أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ محمولًا على الإسترَّنَافِ البيانيِّ؛ فبقيَّةُ الأوجهِ داخِلَةٌ فيه بِنَوْعٍ مِنَ التَّأُويلِ، وهو يكشِفُ السَّببَ الذي لِأَجْلِه وقَعُوا فِيمَا وقعُوا فِيهِ.

#### تَقْدِيمُ الجارِّ والمجرور لِبيان أصالةِ مَرَضِ النِّفاقِ:

قُدِّم مُتَعَلَّقُ الخبرِ في قوله ﷺ: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ لِلإهْتِمام؛ إِذِ

الـقـلـوب هي محـلُّ التدبير والــخـداع، وتقديمها مشير إلى ذلك

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 281-1/279، والواحديّ، الوجيز، ص: 92، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير الميسّر، ص: 3.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/278.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/42.

القلوبُ هي محلُّ التَّدبير لِلْخِدَاع، فلَمَّا كانت محلًّا له؛ كانت محطَّ الاهتمام في الجوابِ(1)، ولبيانِ أنَّ مرَضَهم ليس طارِئًا، ولا متعلِّقًا بمصلَحة مُؤقَّتة.

#### تَنْكِيرُ كلمةِ ﴿مَّرَضٌ﴾ لبيان النَّوع:

نـــوعُ مــرض النِّفاق يلزمُ عنه الفسادُ الفرديُّ والمُجتمعيُّ

نُكِّرَت كلمةُ ﴿مَّرَضُ﴾ في قوله: ﴿في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾؛ لبَيَان النَّوعيَّة، والمعنى: في قُلُوبهم نَوَّعٌ منَ الْأَمْرَاضِ غَيْرِ المتعارَف عَلَيْه مِنَ الأمراض؛ وهو مرضُ النِّفاق والشَّكِّن، ويَحْتَمِل أن يَكُونَ التَّنكير للتَّعظيم، أي: مرضٌ عظيمٌ (3)، والأوَّلُ هو الأنسَبُ فيما يتعلَّقُ بالنِّفاقِ، إذ لم يُعرفُ بمعناه القرآنيِّ قبلَ الإسلام، والثَّاني لازِمُّ عنِ الأُوَّلِ؛ فإنّ مثلَ هذا النَّوع من الأمراضِ، عظيمٌ في أثرِه وفسادِه الفرديِّ والمُجتمعيِّ.

#### بيان الاستعارة في لفظ ﴿مَّرَضٌّ ﴾:

استعارة المرض لِـبـيان سُــوءِ الاعتقاد وأثه مُؤدِّ إلى الهلاك

إذا قِيلَ: إِنَّ الأصلَ في المرضِ هو الخَللُّ في الأبدان؛ فَإِنَّ اسْتِعْمَاللهُ هَهنا مِن باب الاستنعارة؛ فشُّبَّهُ ما في قلُّوبهم مِنَ الجَهل وسُوء الاعتقاد وشكِّهم فيما نَزَلَ مِنَ الوحي ونحوِ ذلكَ بالمرضِ؛ بجامِعِ أنَّ كُلًّا منهما مُؤَدٍّ إلى الهلاكِ(4).

#### احتمالُ الْجُمْلَةِ الخَبَرِيَّةَ والإِنْشَائِيَّةَ:

مرض للنافقين في ازدياد بسبب ظهور الإسالام وعلوّ شأنه

الجملةُ الخبريَّةُ - ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ - معطوفةٌ على قوله: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾، وهو مُتمِّمٌ لدفع التَّعجُّب النَّاشيِّ عَن الوُقُوف على أوصاف المنافقين في قوله سبحانه: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/279.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/42.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/279.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّلِيم: 42-1/41.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/278.

أَوِ المرادُ الإخبارُ عَنَ زيادةِ مرضهم بأنَّهُم في واقعِ الأمر كذلك؛ "بِمَا يَتَجَدَّد لِرَسُولِ اللهِ هُ مِنَ النِّعَمِ، ويتكَرَّر له مِنَ مِنَنِ اللهِ الدُّنيويَّة والدِّينِيَّة "(1).

احتملَ بعضُ أهلِ العلم أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ إنشائيةً في المعنى، يُرادُ بها الدُّعاءُ عَلَيْهِمْ بِزِيَادَةِ الشَّكِّ وتَتَابُع النِّفاق (2)، ولم يَرْتَضِهِ ابنُ عاشور؛ فقد قال مُسْتَدُرِكًا عَلَى هذا القول: "وهو تفسيرٌ غيرٌ حسَنٍ؛ لأَنَّهُ خلافُ الأصل في العطف بالْفَاءِ، ولأَنَّ تَصَدِّي القرآنِ لِشَتْمِهِم بذلك ليس مِن دَأْبِه، ولأَنَّ الدُّعاء عَلَيْهِمُ بالزيادة تُنَافي ما عُهِد مِنَ الدُّعاء لِلضَّالِين بالهداية "(3).

وَوَجْهُ الدُّعاء عِنْدَ مَنْ يَقُولُ به: أَنْ يكونَ هذا تعليمًا مِنَ الله تعالَى لِعِبَادِهِ بجَوَاز الدُّعاء علَى المنافقين (4)، لاسيَّما أنَّ الدُّعاء عَلَيْهم من جنس كُفرِهم لفظًا ومعنَى، والقولُ بأَنَّ الدُّعاءَ عَلَيْهِمْ ليس مِنْ دأب القرآن فيه نَظَرُ، فقد وَرَدَ: ﴿وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ التوبة: ١٥٥، وَ﴿قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ التوبة: ١٥٥، وَ﴿قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ التافقون: ١٤، وهو في القرآنِ كثيرً، نعم قد يُؤخذُ على القولِ أنَّه جَعَلَ الخبرَ المعطوفَ بالفاءِ دعاءً، لكن ممَّا يُقبلُ به هذا الوجهُ أنَّه تفسيرُ معنى لا تفسيرُ إعرابٍ؛ فإن لم يوافقِ الصَّنعة، فهو موافقٌ للمعنى.

إِسْنَادُ فعل الزِّيَادَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى حَقِيقِيٌّ لَا مَجَازِيٌّ:

إسنادٌ زيادةِ مَرَضِ قلُوبِ المُنافِقين إلى اللهِ سُبحانه في قولِه تعالَى: ﴿فَرَادَهُمُ ٱللّهُ مَرَضًا ۗ إسنادٌ حقيقيٌّ، يُفيدُ تَمَامَ قدرةِ الله سبحانه على الْعِبَادِ ظاهرًا وباطنًا ما لَا يُفِيدُهُ القولُ بِالْمَجَازِ العقليِّ مع فَسَادِ إرادتِهِ هَهُنَا، وهو جزاءٌ مِنَ الله على إِعْرَاضِهم عَنِ الْوَحْي المُنزَّلِ.

جَوازُ الدُّعاءِ عَلَى الـمُنَافِقِينَ من جِنسِ كُفرِهم لفظًا ومعنَّى

<sup>(1)</sup> القِنَّوْجِيّ، فتح البيان: 1/92.

<sup>(2)</sup> الماورديّ، النُّكَت والعيون: 1/74.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/282.

<sup>(4)</sup> إسماعيل حقِّي، روح البيان: 1/56.

الإشــــارةُ إلى التَّفسيرِ العلميِّ العاميِّ العامِرِ العاميِّ العامِرِ العاميِّ الحَامِرِ عالى الأبدان

#### سِرُّ نسبةِ زِيَادَةِ الْأَرْضِ إِلَى الْنُافِقِينَ دُونَ تحصيصِه بقُلُوبِهِمْ:

نُسِبَتِ الزِّيادةُ إلى المُنَافقِين دون القلوبِ، فقال اللهُ: ﴿فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضَاً اللهُ مَرَضًا )؛ لأحد احتِمَالَيْنِ:

أحدهما: أنَّ فيه حذفَ مضافٍ، فيكون مِن إيجاز الحَذَفِ، والتَّقدير: فزادَ اللهُ قلوبَهُمْ مرضًا، وقرينَةُ الحذفِ ذكرُ القَلْبِ أُوَّلَ الآيةِ ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾.

والآخر: أنَّ المرادَ زِيَادَةٌ ذَوَاتِهِمْ مرضًا؛ "لأنَّ مرضَ الْقَلْبِ مرضً لسائِرِ الجَسَدِ، فَصحَّ نِسْبَةُ الزِّيادة إلى النَّوات "(1)، والنُّكْتَةُ هَهُنَا: التَّنبيهُ على أنَّ ذواتِهم مريضةٌ، وهو ما يُؤكِّدُ أثرَ المرضِ النَّفسيِّ والقلبيِّ في الأبدانِ، وهو ما كشفتْ عنه الدراسات العلميَّة المعاصرةِ.

#### نُكْتَةُ تَنْكِيرِ الْعَذَابِ لبيانِ عَظَمةِ عذابِ المُنافِقِين:

نُكِّرَ العذابُ في قوله سبحانه: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ أي: عذابٌ عظيمٌ في ألمه، أَوَ نوعٌ مِنَ العذَابِ ليسَ مِنَ الأنواع المعهودة لا يَعْلَمُ كُنْهَهُ إِلَّا الله على بيانِ النَّوعِيَّةِ وَدَهَّة تلازُمٌ بين دلالة التَّنكيرِ على بيانِ النَّوعِيَّةِ وَدِلَالتِهِ على التَّعْظيم.

## سِرُّ تَقْدِيمِ مُتَعَلَّقِ الْخَبَرِ:

قُدِّمَ مُتَعَلَّقُ الخبرِ في قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ للدّلالة على التَّشويق والإخْتِصَاص على طريقِ القصرِ الادِّعائي، وفِيهِ الْإِشَارَةُ إلى كَوْنِهم أحقَّاءَ بالعَذَابِ الأَلِيم؛ نَظَرًا لِاخْتِصَاصِهِم بِجُرَمِ النِّفاقِ الذي فاق الكفرَ.

فهذا النَّوَّعُ مِنَ العَذَابِ خاصٌّ بِهِمَ، ومَنْ دُونَهُمْ مِنْ أصحابِ المَعَاصِي ممَّن تُوَعِّدَ بالعذابِ الأليمِ؛ لَهُمْ عَذَابٌ دُونَ عذَابِ الْأَليمِ؛ لَهُمْ عَذَابٌ دُونَ عذابِ اللهِ المُناسِمِةُ عَذَابٌ مُنْ المُعَالِمِ اللهِ اللهِ المُعَالِمِ المُناسِمِ المُناسِمِ المُناسِمِ المُناسِمِ المُناسِمِ المُناسِمِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ المُناسِمِ المُناسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِمِ اللهِ اللهِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ المُناسِمِ اللهِ اللهِ

تقديم الجار والجرور (لهم) يفيد اخْتِصَاصَ الْنُنَافِقِينَ بِنوعٍ مِــنَ الْـعَــذَابِ الْأَلِيمِ

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/97.

#### سِرٌّ وَصْفِ الْعَذَابِ بِصيغةِ فعيلِ:

﴿ أَلِيمُ ﴾ في قوله الله الله عَذَابٌ أَلِيمُ عَذَابٌ أَلِيمُ على وزَنِ (فَعِيل) ، وَتأتي هذه الصِّيغةُ (فعِيلٌ) بِمَعْنَى اسمِ الفاعل وبمعنَى اسمِ المَفْعُول، واللَّفَظُ في الآية يَحْتَمِلُ الوَجْهَيْن:

الأُوَّل: (أَلِيمٌ) بمعنى: مُؤَلِم، أي: عذابٌ يُوجِعُ مَن يقَعُ عَلَيْهِ (1).

والآخَرُ: (أَلِيمٌ) بمعنى مُؤَلَم، ويكون مَجَازًا عقليًّا؛ لأنَّ المُؤَلَمَ هو المُعنَّبُ لا نَفسُ العذَابِ(2)، والقَصَّدُ مِنْهُ بُلُوغُ العذابِ الغايةَ في الْإيلَام(3).

وكِلًا الوَجْهَيْنِ حَسَنٌ، ولا مانِعَ مِن حَمْلِ (أَلِيم) عَلَيْهِمَا معًا؛ حَمُلًا للاحتمالَيْن على مَعْنَيَيْهِما البَليغ، والتَّعبيرُ بالأليم جاءَ ليشملَ المحتملات، وَلِيكونَ أَرْسَخَ في التَّهديد؛ فالألمُ هو صُلِّبُ العذاب.

#### تَوْجِيهُ الْتُشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

وصفُ عذابِ الكافرينَ بالعَظِيمِ هُوَ الأنسَبُ؛ ذَلِكَ أَنَّ الكافرين لمَّا كان كفرُهم واضِحًا ظاهرًا؛ ناسَبَ ذلك العذابَ الواضِحَ الظَّاهِرَ وصِفُ العَظِيمِ، أَمَّا المنافقُونَ؛ فلمَّا كان نفاقُهم كُفُرًا خفيًّا، وآثارُه مؤلمةً لِلْمُجْتَمَعِ المُسلِمِ لِخَفَائِهَا وانطوَائِها؛ ناسَبَ وصفَ عذابِهم بالأليم؛ لأنَّ الأليمَ وَجَعُ غيرُ ظاهِرٍ كالعَظِيمِ، فَنَاسَبَ كلَّ مقامٍ لفظُ يخصُّه ويتَّسقُ معَ مَعْنَاهُ.

#### بلاغَةُ الْبَاءِ في جمعِها بَيْنَ معنَى السَّبَبيَّةِ والتَّهكُّم والمقابلة:

يحتمِل حرفُ الْبَاءِ في قوله تعالى: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ أَنْ يَكُونَ للسَّبَيَّة، والمعنى: أَنَّ لَهُم عذَابًا أليمًا بسَبب كَذِبهم (4).

(أليم) تحمل بلوغ الغاية في الإيلام، وفيها تهديد شديد للمنافقين

الُّـغَـايَـرَةُ بَـيْنَ أَوْصَافِ العَذَابِ تَابِعٌ لِلتَّغايُرِ بِينَ عِلَلِه عِلَلِه

<sup>(1)</sup> السَّمرقنديّ، بحر العلوم: 1/27.

<sup>(2)</sup> ابن عاشر، التَّحرير والتَّنوير: 1/282.

<sup>(3)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/45.

<sup>(4)</sup> الجرجاني، درج الدُّرر في تفسير الآي والسُّور: 1/106.

ويَحْتَمِل أَنْ تكُونَ لِلْمُقَابَلَة، أي: أَنَّ لَهُمْ عذابًا أليما بمُقَابَلة كَذبِهِم (1)، وبَاءُ المُقَابَلة تَدَخُلُ علَى الْأَثْمَانِ ومَا في حُكْمِها، فيكُونُ قَدْ نُزِّلَ كَذِبُهُم منزلة الثَّمَنِ على وجه التَّهَكُم، فكأنَّهم بَذَلُوا لِلْعَذَابِ الْأليم ثمَنًا وهُو كَذِبُهُم (2).

## فَائِدَةُ ذَكرِ ﴿ كَانُواْ ﴾ في بيانِ اسْتِمْرَادِ الْنُنَافِقِينَ عَلَى الْكَذِبِ:

﴿ كَانُواْ ﴾ مِنْ قوله سبحانه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ دالَّةُ على دوَامِ كَذَبِهِمْ وَاسْتِمْرَارِهم فِيهِ (3) ، كالتِي في نَحْوِ قولِ الله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: 96] ، وقوله جلَّ وعلاً: ﴿ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 17].

#### دلالة الْفِعْلِ الْنُضَارِعِ عَلَى التَّجَدُّدِ وَالِاسْتِمْرَارِ:

انضمَّ إلى دلالة ﴿كَانُواْ﴾ على الدَّوام: الإتيانُ بِ ﴿يَكُذِبُونَ﴾ بصِيغَةِ الْفِعْلِ المُضَارع؛ فأفَادَ مَجْمُوعُ ذلك أَنَّهم مُسْتَمِرُّونَ ومُداومُون على الكَذِبِ، وَأَنَّ ذلك مُتَجَدِّدُ فِيهِمٍ؛ حتَّى صَارَ طَبُعًا لَهُمْ. والتَّعبيرُ عن ﴿كَانُواْ﴾ بِأَنَّها مُقْحَمَةٌ (٩): خطأً في اللَّفَظ.

#### سِرُّ حَذْفِ الْعُمُولِ فِي القراءَتَيْنِ:

حُدِفَ معمولٌ ﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ مِنْ قولِه ﷺ: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ ، والتَّقْدِيرُ: علَى اللهِ تعالَى وعلى الرُّسُلِ (٥) ، وَحُدفِ اسْتِغْظَامًا ؛ قَصْدًا لِتَشْنِيعِ كَذِبِهِمْ ؛ إِذْ لا يكادُ يُتَصَوَّرُ الكذبُ عَلَيْهِمْ .

وقُرَئِ: ﴿ يُكَ ذِّبُونَ ﴾ (6)، والمعمولُ مَحْذُوفُ (7)، وتَقَدِيرُه كسَابِقِه، ومجموعُ القرَاءَتَيْن دالٌ على شَنَاعة كَذبهم وتَكَذيبهم.

الكذب راسخ في كيان أهل النفاق

المنافقون

مـســـــمــــرّون في الــكـــذب، لا

ينفكّون عنه

بَيَـانُ شَـنَـاعَـةِ كَـذِبِ الْنُنَافِقِينَ وَتَكْذِيبِهِمْ

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/42، والقاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/251.

<sup>(2)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/322.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/127.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/42.

<sup>(5)</sup> الأخفش، معانى القرآن: 1/42.

<sup>(6)</sup> قرأ بها نافعٌ وأبو جعفر وابنُ كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر، ينظر: ابن الجزري، النشر: 2/207.

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/283.

## ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ۞﴾ البفرة: ١١

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

انتقلتِ الآياتُ من بيانِ العِللِ إلى بيانِ آثارِها، فبعد تَعيينِ سَبَبِ النَّفاقِ وهو مَرضُ القُلُوب، شَرَعتِ الآياتُ في بيانِ مَرضِ الأقوالِ والأعمال، وهو سلوكُ المنافقين في الإفسادِ في الأرضِ، وموقفهم ممَّن ينهاهم عنه بوصفهم له بأنَّه إصلاح؛ لكشَف عنادِهم ورؤيتِهم المريضة لمفاهيم الإصلاحِ والإفساد، وأنَّ خَطَرَ نفاقهم لا يتوقَّفُ على قلوبِهم المريضة، بل يتعدَّاهُ إلى نَشْرِ المرضِ في المجتمعِ المسلم، وهذه مناسبةٌ كاشِفَةٌ مُوضِحَةٌ عنايَة القرآن بآثار القُلُوب في الأعمال، وأنَّ مناسبةٌ كاشِفَةٌ مُوضِحَةٌ عنايَة القرآن بآثار القُلُوب في الأعمال، وأنَّ

بعد بيان علل النفاق، شرعت الآيات في بيان مرض الأقوال والأعمال

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

الأعمالَ والأقوالَ ثمراتٌ مَاء الباطن.

1) ﴿ لَا تُفْسِدُواْ ﴾: الفَسَادُ: ضدُّ الصَّلَاح، وهو البُطْلَانُ والإضْمِحْلَال، ويَرِدُ بمعنى التَّغَيُّر (1). والمعنى الجَامِعُ لَهُ أَنَّهُ خُروجُ الشَّيء عَنِ الاِعْتِدَال والاِسْتِقَامة (2)، فيكون في الأرضِ بِتَهْيِيجِ الحُروب والفِتْنِ، وانتفاءِ الاِعْتِدَال والاستقامَة عَنْ أحوَالِ النَّاس وزَرْعِهِم وسائرِ منَافِعِهم (3)، ومِنْهُ قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي ٱلأَرْضِ لُيفُسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَالنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة: 205].

2) ﴿ مُصُلِحُونَ ﴾: الصَّلَاحُ: نَقِيضُ الفَسَادِ، وهو كونُ الشَّيءِ جاريًا على حدِّ الاِعْتِدَال والاِسْتِقَامةِ، أَوْ كَوْنُ الشَّيءِ على الحالَةِ اللَّائِقَة به (4)، والإِصْلَاحُ: إزالةُ الفسادِ (5).

<sup>(1)</sup> الزُّبيدي، تاج العروس: (فسد).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (فسد).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (فسد).

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/43.

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (صلح).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

إِذَا نُهِيَ هَوْلاء المُنَافِقُون عَنِ الْإِفْسَادِ في الأَرضِ بِالْكُفْرِ وَمُوَالَاةٍ أَهلِه، والْعَمَلِ بالمَعَاصِي، وصدِّ النَّاس عنِ الْإيمَانِ بالقُرآن وبِالنَّبِيِّ ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى مَا قَبْلَهَا؛ لِلَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ:

عُطِفَ قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على قَولِه سبحانه قبلُ: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّوسط بين الكَمَالَين، لِكَوْنِهِما مُشْتَرِكَتَيْن في الخبريَّةِ، والمناسبةُ بَيْنَهُمَا ظاهرةً؛ والقصدُ هو بَيَانُ أحوالِهم التِي يُتَعَجَّبُ مِن شأنِهَا، فلمَّا بيَّنَ مرَضَهم وأنَّه سبَبُ نِفاقِهم، شَرعَ في نهيهم عنِ الفسادِ في الأرضِ، إذْ هو أبرزُ أعمالِ النِّفاقِ في المجتمعِ المُسلم، فنِفاقُهم الخَفيُّ لا يُخفي أعمالَهم الظّاهرَة، وليكونَ توطِئةً للأمرِ بالإيمانِ.

# التَّعْبِيرُ بِ ﴿ وَإِذَا ﴾ فيه إيماءٌ إلى وجوبِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:

جاءَ التَّعبيرُ ب (إذَا) في قوله جَلَّ وعلا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ دون (إِنِّ)؛ لِمَا في (إِذَا) مِنَ الدَّلالة على تحقُّقِ مدخولها؛ وفيه إيماءً إلى وجوب إنكارِ المُنْكَرِ وأنَّه مِمَّا يجِبُ تحقّقُهُ في الواقع (2).

#### نُكْتَةُ تَقْدِيمِ الظَّرْفِ:

قُدِّمَ الظَّرْفُ في قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ على قوله: ﴿ قَالُوٓا ۚ إِنَّمَا غَنُ مُصلِحُونَ ﴾؛ لكونِهِ مَحَطَّ الإهْتِمَامِ؛ إِذْ إِنَّ الآية مَسُوقَةٌ لبيانِ عجِيب مُصلِحُونَ ﴾؛ لكونِهِ مَحَطُّ الآهْتِمَامِ؛ إِذْ إِنَّ الآية مَسُوقَةٌ لبيانِ عجِيب أُحوال المنافقين، ومحلُّ التَّعْجِيبِ هَهُنا ليس ادِّعاءَهم الإصلاحَ

إخفاءُ النِّفاق في

القلوب لا يُخْفِي

فَسادَ الأبدان

إضرارُ الْنُافِقِينَ على اعتقادِ الفسادِ صلاحًا إِفْرَاطٌ فِي الْغَبَاوَةِ

 <sup>(1)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/202، والشّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 42، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 3.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/53.

مطلقًا، بل ادِّعاؤُهم إيَّاه حينما يُنْهَوْنَ عَنِ الفسادِ، ومِنَ المعلومِ أَنَّ شأنَ الفسادِ أَنْ يكونَ ظاهرًا لا يَخْفَى، والإصرارُ علَى اعتقادِ الفسادِ صلاحًا بعدَ التَّنْبِيهِ والوعظِ: إفراطٌ في الغَبَاوَةِ أَوِ المُّكَابَرة(1).

#### من أسرار بناء الفعل للمفعول:

بُنِيَ الفعلُ لِلْمَفْعُولِ في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾، والقائلُ لَهُمْ اذلكَ هُوَ بعضٌ مَن وقفَ على حالِهم مِنَ المُؤمنين المطَّلِعِين على شؤُون المُنَافِقين؛ لوُجُودِ صِلَةِ قرابةٍ أو صُحبةٍ، فَيَنْصَحُونَهُم رَجاءَ إيمانِهم، وَيَسْتُرُونَهُم خَوفًا عَلَيْهِمْ مِنَ الغُقُوبة (2).

ولَم يُنصَّ عَلَيْهِ؛ قَصَدًا لَعُمُوم القائلِ، والنُّكَتَةُ في ذلك بيانُ شدَّة مكابرةِ المُنَافِقِينَ؛ حَيْثُ إِنَّهم لا يَقْبَلُونَ مِنَ النَّاصِح نُصَحًا، سواءً أكانَ عَظِيمَ القَدَر أَمْ لا (3).

# دلالة النَّهْي فِي ﴿ لَا تُفْسِدُواْ ﴾:

النَّهي في قوله تعالى: ﴿ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يُرادُ به النُّصَحُ والْإِرْشَاد (4)، ولا تُنَافِي هذه الدَّلالة وجوبَ تَرَكِ الفسادِ؛ إِذِ المَنْصُوحُ يَجِبُ عَلَيْهِ النُّهوضُ بِامْتِثَالِ النَّهْيِ بتَرْكِهِ؛ والحرَامُ يُنْصَحُ بِتَرْكِهِ ويُرْشَدُ إلى اجْتِنَابه.

والنَّهي عَنِ الإفساد في الأرضِ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْسَبَيِةُ؛ فَإِنَّ المرادَ النَّهِيُ عَنِ السَّبَبِ؛ فالنَّهي مُنْصَبُّ على موالاةِ الكُفَّارِ ومُعَاوَنَتِهم عَلَى المسلمين؛ وذلك بإفشاء أَسْرَارِهم وتَسَلِيطهم عَلَيْهِمُ المُفضي إلى هَيَجَانِ الفِتَن المُؤَدِّي إلى إفساد الأرضِ<sup>(5)</sup>، فيدخلُ في ذلك جميعُ أسبابِ الإفسادِ التي من شأنِها تهديدُ اجتماعِ الأمِّةِ، وقطعً أسبابِ وحدتِها، وزَرْعُ الفِتَنِ بينها.

لم يُنصَّ على السَّالِ لأَنَّ الخَرض هو بيان شــدة مكابرة النافقين

الإفسساد في الأرض مُحَرَّمٌ مُ يُنصَحُ بتركه ويسرشد إلى المتنابه المتنابه

الــنَّــهْــيُّ عَــنِ الْإِفْسَادِ نَهْيٌّ عَنْ تعَـاطِي جميعِ اُسبَابِهِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/283.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/284.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/53.

<sup>(4)</sup> إسماعيل حقِّي، روح البيان: 1/59.

<sup>(5)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/107.

# سرُّ التنصيص على لفظ ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾:

ذُكِـرَتِ الْأَرْضُ لبيانِ أَنَّ محَلَّ الإصـــلاحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ محَلَّ الْإِفْسَادِ

التَّنْصِيصُ علَى الَّأْرُضِ في قوله: ﴿لَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ ﴾ ليسَ مِنْ بَابِ التَّوكيد بِاعْتِبَارِ أَنْ لَيُست لَهُم قُدْرةٌ على إفساد السَّماوات، وإنَّما ذُكرَتِ الأرضُ تَنْبِيهًا "علَى أَنَّ هذا المَحَلَّ الذي فِيهِ نَشْأَتُكُم وتَصَرُّفُكُم، ومِنْهُ مَادَّةُ حَيَاتِكُمْ، وَهُوَ سُتْرَةٌ أَمُواتِكم، جَدِيرٌ أَنْ لا يُفْسَدَ فيهِ؛ إِذْ مَحَلُّ الإصلاح لا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ محَلَّ الإفسَادِ "10.

مــقــصــودُ الــمُـنـافِـقـين إفسادُ الأرضِ في أصولِها وفروعِها

# احتمالُ اللَّام في ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ بين العهدِ والجنسِ:

حُذِفَ مُتَعَلَّ معنى اللَّامِ إمَّا أن يُحمَلَ على العهدِ الدِّهنيِّ وهو أرضُ المدينةِ المنوَّرةِ على ساكِنها أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام، وإمَّا أنْ يُحمَلَ على الجنسِ، أي: جميعُ الأرضِ، وفائدةُ ذلك بيانُ أنَّ المفسدين لا يتورَّعون عن الإفسادِ في الأرضِ كلِّها، بل طمَعُهم يبلُغُ الأرضَ كلَّها، وفي الآيةِ إشارةُ إلى الحذرِ من المُنافقين، فهم يَسْعون إلى إفسادِ غيرِهم، مَهمَا نأتَ ديارُهم، والاحتمالان صحيحان، ولا يتعارَضان؛ فإنَّ المدينة المُنوَّرة هي المقصودةُ ابتداءً؛ لأنها أصلُ الإيمانِ، وأكثرُ ما يغيظُ المُنافقين صلاحُ الأصولِ، وسلامةُ الأركانِ، وجميعُ الأرضِ انتهاءً لأنَّها فروعُ الإسلامِ.

# نُكْتَةُ حَذْفِ مُتَعَلَّقِ الْفَسَادِ:

النَّهي عن الإفساد شاملٌ كلُ أشكاله وأنواعه

حُذِفَ مُتَعَلَّقُ الفسادِ مِن قَوْلِه تعالى: ﴿ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ "تَأْكِيدًا لِلْغُمُّوم الْمُسْتَفادِ مِن وقُوع الفِعْلِ في حيِّز النَّفْي "(2).

وذلكَ لأَنَّ دَلالة الفِعْلِ مُرَكَّبةٌ مِن مَصِّدَرِ وَزَمَنِ يُقَارِنُهُ، والأصلُّ في المَصِّدَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً؛ فيكونُ الْمَصِّدَرُ الْمُسْتَكِنُّ في الفِعْلِ وَاقِعًا في سِيَاقِ النَّفْي، فيَعُمُّ كُلَّ فسادٍ، ثُمَّ حُذِفَ مَعْمُولُ ﴿لَا تُفْسِدُواْ﴾؛ في سِيَاقِ النَّفْي، فيَعُمُّ كُلَّ فسادٍ، ثُمَّ حُذِفَ مَعْمُولُ ﴿لَا تُفْسِدُواْ﴾؛ لإفادةِ شُمُولِ الأشياءِ القَابِلَةِ لإِيقَاعِ الفَسَادِ عَلَيْهَا، فكانَ هذَا الْعُمُومُ تأكيدًا لِلْعُمُّومِ الأَوَّل.

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/107.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/285.

مَنْهَجُ الْنُافقينَ

قائمٌ على تَعْمِيَة

حَالِهِمْ ومَدْجِها

# سِرُّ التَّعْبيرِ بأُسْلُوبِ الْقَصْرِ:

أَفَادَ قُولُ الله تَعَالَى حَكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ على القَصْر، وهو قَصْرٌ مَوْصُوفِ علَى صِفَةِ قصرًا مجازيًّا؛ إذْ لَيْسَ ثُمَّة قَصرٌ حقيقيٌّ في قَصْرِ المَوْصُوفِ على الصِّفة؛ فكأنَّهُمُ ادَّعَوْا أَنْ لا صفةً لَهُمْ إِلَّا الإصلاحُ!

#### عِلَّةُ اخْتِيَارِ أَدَاةِ الْقَصْرِ ﴿إِنَّمَا ﴾:

اخْتيرَتُ أَدَاةُ الْقَصْرِ ﴿ إِنَّمَا ﴾ دون غيرها من طُرُق القَصْر؛ لِسبَبَيْن (2): أحدهما: أنَّها تَخْتصُّ بقَصْرِ القَلْبِ، فَهِيَ أَنْسَبُ لِمَقْصُودِ الكلّام الْسُوق ههنا.

والآخر: أنَّ ﴿إِنَّمَا﴾ تُستعمَلُ في خطاب العَالم بالشُّيء، فكأنَّهم يُخاطِبُون من يَعلَمُ حالَهم ويُصِرُّ على الخطأ في نهيهم عن الإفساد، فكأنَّ المُنَافقينَ - مُبَالَغَةً في تَعْميَةِ حالِهم - يدَّعُونِ أنَّ النَّاصِحَ لَهُمْ بِتَرْكِ الإفسادِ مُغْرِقٌ في الخطأِ؛ لِظُهورِ حالِهم في الصَّلاح والإصلاح!

ولذا أُوثِرَ الطِّباقُ ههنا بَيْنَ ﴿ تُفْسِدُوا ﴾ و﴿ مُصْلِحُونَ ﴾؛ إذْ مُقْتَضَى الظَّاهر أَنْ يَنْفُوا الْإِفْسَادَ الذي اتُّهمُّوا به عَنَ أَنفُسِهم، إلَّا أنَّهم لم يَكْتَفُوا بذلك، بَلَ أَثْبَتُوا لها الإصلاحَ، فالإصلاحُ أَمْرٌ زائدٌ على تَرْك الإفساد كَمَا لَا يَخْفَى.

ويُؤيِّدُ هذه المبالغة جَعْلُ جملةِ القَصْر - ﴿إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ - جملةً اسميَّةً؛ لإفادةٍ أَنَّ اتِّصَافَهم بالصَّلاح أمرٌ ثابِتٌ دائمٌ<sup>(3)</sup>.

وهذا القصرُ قصرُ قَلْب؛ لأنَّهُ واردٌ ردًّا على قول مَنْ قَالَ لَهُمْ: ﴿ لَا تُفْسِدُوا ﴾، فأَثْبِتَ لَهُمْ وَصَفُ الفسادِ، وهو مُنَافٍ لِلْإِصَلاح، فَرَدُّوا عَلَيْهِ بِقَصْرِ الْقَلْبِ: ﴿إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (1).

تعميةً لحالهم وإخفاءً لنفاقهم

المنافقون

يُـبالـغـون في ادعاء الإصلاح

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/285.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحْرِير والتَّنوير: 1/285.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/285.

# ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ [البقرة: 12]

# ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

بعد بيان خداع النافقين وسوء باطنهم، أثبت أحقيّتهم بصفة الافساد

للَّا كان حالٌ المُنَافِقِينَ مَبْنِيًّا على الخِدَاعِ؛ بإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ ما يُبْطِنُونَ، وكانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ إفسادَهم إصلاحٌ، مُعَرِّضين بِذَلِكَ بالمُؤْمِنِينَ، ولَمَّا كان عِنْدَهُمْ مِنَ لَحَنِ القولِ الذي يُلَبِّسُون به على أهلِ بالمُؤْمِنِينَ، ولَمَّا كان عِنْدَهُمْ مِنَ لَحَنِ القولِ الذي يُلَبِّسُون به على أهلِ الْإِيمَانِ؛ تولَّى الله سُبْحَانَهُ كَشَفَ أَمْرِهِمْ فقال مُحذَّرًا مِنْهُمْ مُثْبِتًا لَهُمْ ما تَبرَّؤوا مِنْهُ مِنَ الفَسَادِ والْإِفْسَادِ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ لَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ ا

قال الإمام أبو السّعود العمّادي في بيان أنَّ هذه الآيةَ هي ردُّ على المنافقين الذين يدّعون الإصلاح: "فإنّه رَدُّ من جهته تعالى لدَعواهم المَحكيّة أبلغَ ردِّ وأدلَّهُ على سَخَطٍ عظيم حيثُ سُلِكَ فيه مسلَكَ الاستئناف المُؤدّي إلى زيادة تَمكُّنِ الحُكُم في ذهن السّامع "(2).

#### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱلْمُفْسِدُونَ﴾: الْفَسَادُ: ضدُّ الصَّلَاح، وهو الْبُطَّلَانُ والْإضْمِحَلَال، ويَرِدُ بمعنى التَّفَيُّرُ(3).

والمعنى الجَامِعُ لَهُ أَنَّهُ خُروجُ الشَّيء عَنِ الاِعْتِدَال والاِسْتِقَامة (4)، فيكون في الأرضِ بِتَهْيِيجِ الحُروب والفِتَن، وانتفاءِ الاِعْتِدَال والاستقامَة عَنْ أحوَالِ النَّاس وزَرْعِهم وسائِر منافِعِهم (5)، ومِنْهُ قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعٰى فِي ٱلأَرْضِ لُيفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخَرْثَ وَٱلنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ البقرة: 205ا.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 111-1110.

<sup>(2)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/44.

<sup>(3)</sup> الزَّبيدي، تاج العروس: (فسد).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، الفردات: (فسد).

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (فسد).

2) ﴿ يَشْعُرُونَ ﴾: الشِّعْرُ والشُّعور: العِلْمُ الدَّفيق أو الفِطنةُ، ويُطْلَق الشُّعور على الإدراك (2) بالحواسِّ الْخَمْس (1)، وعلى مَبَادئ الإدراك (2).

وأصلُ (شَعَرْتُ): أَصَبَتُ الشَّعْرَ، ثُمَّ استُعير لِلْعِلْمِ الدَّقِيق؛ لأنَّه في الدِّقَّة بمنزلَةِ إِصَابة الشَّعْر<sup>(3)</sup>.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴾ أي: ما يَدَرُونَ ومَا يَعَلَمُون (4).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أَلَا فَتَنَبَّهوا يا أَهلَ الإيمانِ إِلَى أَنَّ ما يَفَعَلُهُ المُنَافِقُونَ زَاعِمِينَ أَنَّه إصلاحُ: هو عَيْنُ الْإِفْسَادِ، ولَكِنْ لَا يَشُعُرُونَ بِفَسَاد ما هُم عَلَيْهِ؛ لِغَلَبَةِ جَهْلِهِمْ وشِدَّة عِنَادِهِم، ولا يَشُعُرُونَ بِفَسَاد ما هُم الآخرة (5). بمَا أَعدَّه الله سبحانَهُ لَهُمْ منَ العقُوبَة في الآخرة (5).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### نُكْتَةُ تَأْكِيدِ الْجُمْلَةِ:

الجملةُ في قوله تعالى: ﴿أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ جملةٌ خبريَّةٌ مؤكَّدةٌ الله المؤكِّدات؛ وهي: (ألا) الاستِفْتَاحِيَّةُ التَّنْبِيهِيَّةُ، و(إنَّ)، وضميرُ الفصلِ، واسميَّةُ الجملةِ، وذلك لِلْمُبَالغَةِ في إبطالِ زَعْمِهِمْ؛ لِمَا في مقالتهم مِن دَعْوَى خلافِ الواقع مَعَ مُصَاحَبَتِهَا التَّلْبِيسَ.

وتَصَدِيرُ الجملةِ بِ (أَلَا)؛ لِمَا فيهَا مِن الدّلالة على التَّنْبِيهِ، والتَّنبيهُ، لا يُؤْتَى به إلَّا في أمرٍ غريبٍ، والغرابَةُ هَهُنَا: فُقُدَانُهُم الشعورَ<sup>6</sup>).

وثَمَّ وجه آخَرُ؛ وهو أَنَّ أَدَوَاتِ التَّنْبِيهِ تُشَارِكُ أسماءَ الإشارةِ في

الْبُّالَغَةُ فِي إبطالِ زَعْـمِ الْنُنَافِقِينَ بما يُناسِبُ المقامَ

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (شعر)، والخفاجيّ، عناية القاضى: 1/318.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/52.

<sup>(3)</sup> السَّمين، عمدة الحُفّاظ: (شعر).

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/277.

<sup>(5)</sup> السّمين، الدُّر المصون: 141-1/10، وابن أبي زَمَنِين، تفسير القرآن العزيز: 1/123، والبغويّ، معالم التَّنزيل: 1/66.

<sup>(6)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/54.

تَنْبِيهِ المُخَاطَب؛ وذَلِكَ مُشعِرٌ بكمالِ ظهُورِ مَضْمُونِ الْجُملَةِ المصدَّرةِ بحَرْفِ التَّنْبِيهِ، كمَا أَنَّها دالَّةُ على الإهْتِمَامِ بِالْخَبَرِ وإذاعَتِهِ (1).

# بلاغةُ أُسلوبِ القصْرِ:

في قولِه سبحانه: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ قَصْرٌ مؤكَّدٌ؛ فالقصرُ في تعريف جُزْأَي الْجُمُلَةِ - اسْمِ إنَّ (هُمْ) وخبَرِها ﴿ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ - ، وتوكيدُ القصرِ: في توسُّطِ ضميرِ الفصلِ بين الجُزْأَيْنِ (2).

وجاءتِ الجملةُ بأسلوبِ القصرِ؛ لِيَتَشَاكَلَ الرَّدُّ مع الدَّعَوَى؛ فإنَّهم ادَّعَوُ الإصلاحَ واختاروا طريق القَصْرِ - ﴿إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ﴾ -، وفي ذلك تعريضُ بالمؤمنينَ وأنَّ وصفَ الإصلاحِ منفيُّ عنهُمْ، فنَاسَبَ أن يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِن جنسِ أسلوبِهِمْ؛ لِيَتَحَقَّق بطلانُ دَعُواهُم، وتُتَفَى التُهْمَةُ عَنِ المؤمنينَ (3)؛ إذِ القصرُ هَهُنَا قصرُ قَلْبِ (4).

# اللَّامُ فِي ﴿ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ لِلْكَمَالِ في الصِّفاتِ:

اللَّامُ في ﴿ٱلْمُفْسِدُونَ﴾ لِلْكَمَال، أي: هُمُ الْكَامِلُو الإفسادِ البالغُونَ فيه النَّامُ في ﴿ٱلْمُفْسِدُونَ﴾ لِلْكَمَال، أي: هُمُ الْكَامِلُو الإفسادِ مَالغَدمِ (٥٠). فيه الغاية، حتَّى إنَّ إفساد غَيْرِهِمْ بالنِّسبة إلى إِفْسَادِهِمْ كالعدَمِ (٥٠). سِرُّ استعمال ﴿وَلَكِن﴾:

وجيء هَهُنَا بحرفِ الاستدرراكِ (لَكِنَ)، ولم يَرِدُ ذلك في قوله قبلُ: ﴿وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾؛ لأنَّ المخادعة لم يتقدَّمُها ما يُوهم حصولَ الشُّعور حتَّى يُحتاجَ إلى رفعه، بل إنَّ المخادعة في ذاتِها قائمة على الخفاء، بخلاف قوله هنا: ﴿وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ﴾؛ فإنَّهُ تقدَّمَهُ نهيهم عَنِ الإفسادِ الظَّاهرِ لكلِّ أحدٍ، إلَّا أنَّهم أَنْكَرُوا كونَهم مُفْسِدِين، بل أَثْبَتُوا لأنفسِهم عكسَهُ وهُو

الــــــرَّدُّ عَـــاَى الْمُــنَــافِــقِــينَ بِـأُسُــُــوبٍ مِـنْ جِـنْسِ أُسْلُـوبِ دَعْوَاهُمْ

أســــلــــوب الاســـتــدراك يـنـاسـب رفع الــتـوهُّـم الــذي يُـسـيـطـرعـلى أذهان للنافقين

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/286.

<sup>(2)</sup> الْقُوجَوي، حاشية زاده: 1/284.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/44.

<sup>(4)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/331.

<sup>(5)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/111.

الإصلاحُ، فردَّ الله ﷺ عَلَيْهِمُ وأثبتَ فسادَهم وإفسادَهم، وكان العلمُ بمَضْمُون ذلك جَدِيرًا بِهِم، إِلَّا أَنَّهم لا يَعْلَمُونَ! فناسبَ ذلك الاستَتِدْرَاكَ؛ لوُجُود التَّوهُم الذي يُحتاج إلى رفعِهِ(1).

# حَذْفُ الْعُمُولِ لِدلالة الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ أَوْ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ:

حُدف معمولٌ ﴿لَّا يَشُعُرُونَ ﴾، وفي ذلك مَسْلَكَانِ<sup>(2)</sup>:

أحدهما: أن يُقدَّرَ له معمولٌ خاصٌّ، ويكون المعنى: ولكِن لا يَشْعُرُون أَنَّ وبَالَ إفسادِهم راجعٌ يَشْعُرُون بأنَّهم مُفْسِدُون، أَوَ لا يَشْعُرُون أَنَّ وبَالَ إفسادِهم راجعٌ إِلَيْهِمَ، أو لا يشعرون بأنَّ الله تعالى يَعْلَمُ إفسادَهم.

تَانِيهِما: أَنْ لَا يُقدَّر له مَغَمُولٌ خاصٌّ؛ رَوْمًا لإفادة العُمُوم، أي: لا يَشَعُرُونَ بِشَيْء، فنُزِّلوا مَنْزلَةَ مَن اخْتَلَّت حواسُّهُ وتعطَّلَتْ.

لا يَـشـعـر النافقون أنهم مفسدون، ولا يـشـعـرون أنَّ وبال إفسادهم راجع إليهم

<sup>(1)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/331، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/286.

<sup>(2)</sup> الألوسّي، روح المعاني: 1/156.

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوُّمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ۗ ٱلسُّفَهَآءُ ۚ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَاكِن لَّا يَعۡلَمُونَ ۞﴾ البقرة: ١٦

#### 🐞 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

نُهوا عن الإفساد ودعــــوا إلى الإيمان؛ لأنَّ دفع للفاسد مقدّم على جلب المالح

لمَّا بيَّنَ الله سبحانه حالَ المُنَافِقِين إِذَا دُعُوا إلى الصَّلاحِ العامِّ بِتَرَكِ الْإِفْسَادِ؛ بيَّنَ حَالَهُمْ إِذَا دُعُوا إلى الصَّلاحِ الخَاصِّ وهُوَ الْإِيمَانُ<sup>(1)</sup>. ولأَنَّهُ لمَّا نُهُوا عَنِ الْإِفْسَادِ في الأَرْضِ؛ أُمِروا بالإيمان؛ لأَنَّ كمالَ حال الْإِنْسَان لا يكون إلَّا بِمَجْمُوع أَمْرَيْن:

أحدهما: تركُ مَا لا يَنْبَغِي، وذلكَ في قولِهِ قبلُ: ﴿لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ》. والآخر: فِغُلُ مَا يَنْبَغِي، وذلك في قوله: ﴿ وَامِنُواْ ﴾ (2). وبُدئَ بالأَوَّلِ؛ لأَنَّ دفعَ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِح (3).

#### 🚯 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿ٱلسُّفَهَآءُ ۗ : أصلُ هذه المادَّةِ -السِّين والفاء والهاء- دالٌّ على خِفَّة وسخافة (4)، ومنه وَصُفُ النِّساءِ والصِّبيانِ بالسَّفَه؛ لخفَّةِ عِلْمِهِم بموضعِ النَّفَقَةِ، ما لم يَرَشُدُوا، ويُقَال لكلِّ مِنَ الجاهِلِ والأحمق: سَفِيةٌ (5)؛ لخِفَّة العلم والعَقَّلِ فِيهِما.

ومِنْهُ لفظ ﴿ٱلسُّفَهَاءُ ۗ﴾ في قوله تعالى: ﴿قَالُوٓاْ أَنُوُمِنُ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ﴾ أي: الجُهَّال، ضَعيفو العقول<sup>(6)</sup>.

ويَكُونُ السَّفَهُ في أَمُورِ الدُّنْيَا، كما قال سُبْحَانَه: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُولَكُمُ ﴾ [النساء: 5]، وفي أمورِ الآخرة، كما قال ﷺ: ﴿ وَأَنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴾ [الجن: 4].

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/112.

<sup>(2)</sup> الرازيّ ، التّفسير الكبير: 2/307، وابن عادل، اللُّباب: 1/359.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/54.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (سفه).

<sup>(5)</sup> ابن منظور، لسان العرب، والزّبيديّ، تاج العروس: (سفه).

<sup>(6)</sup> الهرويّ، الغَريبَينْ: (سفه).

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (سفه)، ص: 414.

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

وإذا أُمِرَ المُنَافِقُون بإيمانٍ كإيمانِ الصَّحابة هُمُ وهُوَ المُشْتَمِلُ على القولِ والعَمَلِ والاِعْتِقَادِ ؛ رَدُّوا مُحْتَقِرِينَ مستهزِئِين : أَنَّوَمِنُ مثلَ ما آمَنَ ضِعافُ العقولِ وخِفَافُهَا ؟ والواقعُ أَنَّهمُ الحقيقُون بهذَا الوصفِ الذي لَزُوا به غيرَهُمَ ، ولكنَّهم قومٌ يَجْهَلُونَ (1).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِ ﴿ وَإِذَا ﴾:

جيءَ ب (إِذَا) في قولِه سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ ﴾؛ لِكَوْنِها دالَّةً على الجَزْم بِوُقُوعٍ مَدْخُولِهَا، وفي ذلك إشارةٌ إلى وجُوبِ الْأَمْرِ باللهِيمَانِ -، وأنَّ الواجِبَ إيجادُهُ واقعًا.

# بِنَاءُ الْفِعْلِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِقَصْدِ الشُّمُولِ:

بُنِيَ الفعلُ ﴿قِيلَ ﴾ لِمَا لَم يُسمَّ فاعِلُهُ؛ لإفادة العُمُوم (2)، قصدًا إلى تَفْظِيعِ حالِهم وتَشْنِيعِ أَمْرِهِم؛ فإنَّ ما هُم عَلَيْهِ مِنَ التَّردُّدِ بين الحقِّ في الظَّاهر والباطل في الباطنِ: أمرٌ ظاهِرُ الفسادِ لِكُلِّ ذي عَقَلٍ، حتَّى كأنَّ الجميعَ قال لَهُم: ﴿ عَامَنُوا ﴾ أي: آمِنُوا عَلَى وَجَهِ الإخلاصِ، وموافقة الباطن الظَّاهرَ.

# دلالة الأَمْرِ فِي ﴿ ءَامِنُواْ ﴾ من تمام النُّصْح:

فِعَلُ الأمر ﴿ عَامِنُواْ ﴾ مِنْ قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ ﴾ من تمام النُّصحِ والإرشادِ (3)، ولا يُنافِي هذا وجوبَ الإيمانِ؛ فإنَّ المنصوحَ بالإيمان يجبُ عَلَيْهِ أَنْ يمتثِلَ الأمرَ؛ وما كان واجبًا يُنْصَحُ بامتثالِهِ ويُرشَدُ إلى إتيانِهِ.

الإشـــارةُ إلى وُجُــوبِ الْأَمْــرِ بالْعَرُوفِ

إذا نصحهم أيّ ناصح يرفضون الانصياع

الواجب يُنصح بامتشاله، ويُسرشَد إلى إتيانه

 <sup>(1)</sup> مكيُّ بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النَّهاية: 1/162، والماورديّ، النَّكت والعيون: 76-1/15،
 والشَّمعانيّ، تفسير القرآن: 1/50، ونخبة من أساتذة التفسير، التَّفسير اليسّر، ص: 3.

<sup>(2)</sup> أبو زهرة، زُهرة التَّفاسير: 1/132.

<sup>(3)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/46.

#### نِكَاتُ حَذْفِ مُتَعَلَّقِ الْإِيمَانِ:

طلبُ فعلِ الإيسمانِ في الشّلوكِ الظّاهرِ دون استثناءٍ لأيّ فدردٍ من أفراده

حُذفَ متعلَّقُ الفعلِ ﴿ عَامِنُواْ ﴾ وهو المُؤَمَنُ به؛ لأحد ثلاثِ نكاتٍ (1): أُولَاها: وضوحُ المُؤَمَنُ به؛ إِذِ الإيمان لَهُ دلالة شرعيَّةُ شائعَةٌ عند أهل الإسلام، بحيث إذا أُطلِقَ انصرفَ إليهِ.

ثانيها: قصد العموم؛ إعمالًا لقاعدة أنَّ: حَذَفَ المعمول مُؤَذِنً بالعموم، والمعنى: آمِنُوا بجميع ما يجبُ الإيمانُ به شرعًا.

ثالثها: أنَّ قوله: ﴿ وَامِنُوا ﴾ معناه: افْعَلُوا الإيمان.

والجَمْعُ بين هذه النِّكَاتِ مُمْكِن عند التَّأَمُّلِ؛ والنِّكات البلاغيَّةُ تَتَوَارَدُ ولا تَتَزَاحَم، فيكون المعنى: افْعَلُوا الإيمانَ، وذلكَ بالإتيان بالإيمانِ المَشْهُورَةِ دِلالتُهُ الشَّائعَةِ أفرادهُ؛ وهِيَ كُلُّ ما فَرَضَ اللهُ تعالى على العبادِ الإيمانَ به.

# نُكْتَةُ التَّشْبِيهِ في قوله تعالى: ﴿ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾:

الكَافُ في قوله تعالى: ﴿كُمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ﴾ يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ لِلتَّعليلُ أَن أَيُّ النَّاسَ الكُمَّلَ آمنُوا؛ فآمِنُوا أَنْتُمْ كذلك.

ويَحۡتَمِلُ أَنۡ تكونَ لِلتَّشۡبِيهِ وهُوَ أَظهر؛ والمَعۡنَى: آمِنُوا إيمانًا كإيمانِ النَّاسِ الكُمَّلِ، ومِنَ الْمَعۡلُومِ أَنَّ المشبَّهَ أَقلُّ وضوحًا منَ الْمُشَبَّهِ به، ولا يكون في قُوّتِهِ، فيكون الإيمانُ المطلوبُ مِنْهُمْ في قوله: ﴿ عَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ لَكُون في قُوله: ﴿ وَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ لَكُون في قُوله: ﴿ وَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ لَكُون في قُوله: ﴿ وَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ لَكُون في قُوله: ﴿ وَالْمِنُواْ كُمَا عَامَنَ لَلَّاسُ ﴾ أقلَّ مِنَ الضَّحابةِ (3) ﴿ النَّاسُ مِنَ الصَّحابةِ (3) ﴿ النَّاسُ مِنَ الصَّحابةِ (3) ﴿ النَّاسُ مِنَ الصَّحابةِ (4) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### سِرُّ تَعْرِيفِ ﴿ٱلنَّاسُ ﴾ بِاللَّامِ:

اللَّامُ في (ٱلنَّاسُ) مِنْ قوله ﷺ: ﴿كَمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ ۗ لِلْعَهْدِ، أي: كما آمن النَّاسُ المَعْرُوفُون لَدَيْكُم؛ مِنْ أَهْلِ اليَقِينِ والْإيمَانِ الخَالِصِ<sup>(4)</sup>.

التَّعْرِيضُ بِأَهْلِ النِّفَاقِ بِتَنْزِيلِهِمْ مَـنْـزِلَـةَ مـنْ لا نَعقارُ

انْعِدَامُ الْإِيمَانِ عنْدَ الْنُافقينَ؛

فطُلِبَ مِنْهُمُ

الْإِيـمَـانُ بِـأَقَـلِّ الْوَاجِب

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/44، وإسماعيل حقّى، روح البيان: 1/59.

<sup>(2)</sup> ابن جُزَيّ، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل: 1/71.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/55.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/292.

ويَحۡتَمِلُ أَن تَكُونَ اللَّامُ لِلۡجِنۡسِ، والمعنى: آمِنُوا كما آمَنَ الكُمَّلُ في الْإِنۡسَانِيَّةِ - حَمَلًا لَهَا على لَهَا عَلَى الكَمَال-، أو أَنَّ المؤمنين جُعلوا كأَنَّهم هُمُ النَّاسُ على الحقيقةِ - حَمَلًا لَهَا على مَعۡنَى الحَصۡرِ-، وَمَنۡ عدَاهُم في حُكُم البهائم؛ لِكَوۡنِهِمُ اشۡتَرَكُوا معهَا في قُقُدَان التَّمۡيينِ بين الحقِّ والباطل(1)، ومَآلُ هَذَيۡنِ المَعۡنيَيۡنِ وَاحِدٌ، "والمُرادُ بالنَّاسِ مَن عدا المخاطَبِين، كَلِمَةُ تَقُولها العربُ في الإغراءِ بالفعل والحثِّ عَلَيۡهِ؛ لأَنَّ شأَنَ النَّفوس أَن تُسرِع إلى التَّقليد والاقتداء بمن يسبِقُها في الأمر، فلذلكَ يأتُون بهاتِهِ الكلمةِ في مقامِ الإغراءِ أو التَّسليةِ أو الاَّتَساء "(2).

#### دلالة الِاسْتِفْهَامِ عَلَى الْإِنْكَارِ:

الْاسْتِفْهَامُ هِي قوله: ﴿ أَنُوْمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۗ ﴾ استفهامُ إنكاريُّ بمعنى: النَّفْي، أي: لا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنُوا (3).

وعدُولُهم عَنِ الخَبَرِ - (لا نُؤمِنُ كما آمَن السفهاء)- إلى السِنْقِهَام الإنكارِيِّ: قَصَدُوا بِهِ التَّبرِّيَ مِنَ الإيمانِ بأبلغ وَجَهٍ<sup>(4)</sup>.

## مَعْنَى اللَّامِ فِي ﴿ٱلسُّفَهَآءُ ۗ﴾ للعهدِ أو الجنسِ:

اللَّام في ﴿ السُّفَهَاءُ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ أَنُوْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ لِلْمَهْدِ اللَّام في ﴿ السَّفَهَاءُ ﴾ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهُ الله

ويَخْتَمِلُ أَن تَكُونَ لِلْجِنْسِ، والنَّاسُ المَذْكُورُونَ قبلُ مُنْدَرجُونَ فيهِ، بِناءً على زَعْمِهِمُ الفَاسِدِ<sup>(7)</sup>.

وعلى كِلَا الاحْتِمَالَينِ؛ فَهُمْ مُسْتَهَزِئُون بالمؤمنين!

شِـــدَّةُ نُـفُـورِ الْمُنَـافِقِينَ مِـنَ الْإيمَان

<sup>(1)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/64، والطِّيبي، فتوح الغيب: 2/191، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/132.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/287.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/162، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/132.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/287.

<sup>(5)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضى: 1/336.

<sup>(6)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/64.

<sup>(7)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/47، والقِنُّوجي، فتح البيان: 1/94.

#### تـــعـــدت الـــؤكــدات في الجملة لإبطال تعريض النافقين بالؤمنين

نفيُ أصل العلم عـن المنافقين، وكفى بذلك ذمًّا

#### سِرُّ التأكيد بأكثر من مؤكّد:

أُكِّدَت جملةُ ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ ب (أَلاّ) الاستفتاحيَّة؛ لِمَا فِيهَا مِن معنَى التَّنبيه، والتَّنبيهُ إِنَّما يكون في غرائِبِ الأمور، وَوَجَهُ الغرابَةِ هُنَا: فقدانُهُم العلمَ (1)، و(إنَّ)، وضميرِ الفَصلِ (هُمُ)، واسميَّةِ الجملةِ؛ قصدًا إلى إبطال تعريضهم بالمؤمنين أبلغَ إبطالٍ.

حَذْفُ الْفْعُولِ لِبيانِ سَفَهِ رَأْيِ الْنُافِقِينَ:

حُدف المعمولُ مِن قوله: ﴿لَّا يَعْلَمُونَ ﴾؛ وفي ذلك ثلاثةُ مَسَالِكَ (2): الأوَّل: أن يُقدَّرَ لِلْفِعْلِ مفعولٌ مُعيَّنٌ، والمعنى: ولكن لا يعلمون "مقدارَ مَا أُوتُوا مِن سَفَهِ الرَّأي، وما أُوتِي غَيْرُهم مِنْ حكمةِ الإيمان (3).

الثاني: أن لا يُقدَّر لِلَفِعَل مفعولٌ معيَّنٌ؛ والقصدُ مِن ذلك العمومُ، أي: لا يعلمونَ شيئًا.

الثالث: أَنْ لا يُقدَّر له مفعولٌ أصلًا؛ تنزيلًا لِلْفِعَلِ المتعدِّي منزلة الفعل اللَّازِمِ، والمعنى: ولكن لا علمَ لَهُمَ أَصَلًا؛ وهذا أبلغُ في ذمِّهمَ.

# مُنَاسَبَةٌ خَتْمِ هَذِهِ الْآيَةِ بِنَفْيِ الْعِلْمِ وَخَتْمِ الْآيَةِ التِي قَبْلَهَا بِنَفْيِ الشُّعُورِ:

خُتمَت الآيةُ التي قَبْلَ هذه بقوله سبحانه: ﴿ وَلَكِن لَّا يَشُعُرُونَ ﴾؛ وخُتِمت هذه الآية بقولِه تعالى: ﴿ وَلَكِن لَّا يَعُلَمُونَ ﴾؛ لوجهين (4):

أحدهما: أَنَّ إدراكَ كونِ المُؤْمِنِينَ على الحقِّ والمنافقين على الباطلِ أمرٌ يرجِعُ إلى الفِكْرِ، لكنَّ كونَ النِّفاق يُفضي إلى الفَسَادِ والْإِفْسَادِ في الأَرْضِ ضَرُّورِيُّ يَجْرِي مَجْرَى الأشياء المحسُّوسَة،

الفسساد محسوس يناسبه نفيُ الشعور، والسفة جهل يناسبه نفيُ العلم

<sup>(1)</sup> ابنِ عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/288.

<sup>(2)</sup> الشُّوكانِّي، فتح القدير: 1/60، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/133.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة ، زهرة التَّفاسير: 1/133.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 65-1/64، والرَّازيّ، التّفسير الكبير: 2/308، والشَّربينيّ، السّراج المنير: 1/25، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/138.

فَأُوثِر في الأَوَّل: نفيُ العلم، وفي الثَّاني: نفي الشُّعور؛ لأَنَّ الشُّعور يُطَلَقُ على الإدراكِ بالحواسِّ(1).

والآخر: أنَّهُ ذُكِرَ السَّفَهُ في قوله: ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾، والسَّفَهُ يُطُلَقُ على الجَهْلِ، فكان ذِكَرُ العلم أنسَبَ له؛ ليتحقَّقَ الطِّباقُ.

<sup>(1)</sup> وإذا حملنا الشُّعورَ على ما دقَّ مِنَ العلم؛ فإنَّ نفي العلمِ عَنْهُمْ بكونِهم سُفَهاءَ في قوله: ﴿لاَّ يَعْلَمُونَ﴾ دونَ ﴿لاَّ يَشْعُرُونَ﴾؛ لأنَّ وَصْفَهم بالشَّفه ظاهرٌ، ليس ممَّا يَخْفَى حتى يكون العلمُ بِهِ شعورًا، ينظر: ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/288.

# ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ ۗ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾ اللقة:11

#### 🐞 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

أحوال المنافقين في الباطن أخطر مــن صفاتهـم الظاهرة

انْتَقَلَتِ الآيةُ مِن بيانِ أحوالِ المنافقين في الظَّاهرِ، إلى بيانِ أحوالِهم في البَاطِنِ، ومن ذِكْرِ أقوالِهم التي يَسَمَعُها المؤمنون وأفعالِهم التي يَسَمَعُها المؤمنون وأفعالِهم التي يَرَوْنَها، إلى ذِكْرِ المُحرِّك الحقيقيِّ لِتِلْكَ الأقوالِ والأفعالِ، ومِنْ ذِكْرِ الفُرُوعِ الأَتبَاعِ إلى ذِكرِ الأُصولِ المتبُوعِين؛ تَنْبِيهًا وتحذيرًا لِلْمُؤْمِنِين بأنِّ ما يَسَمَعُونَهُ ويَرَوْنَه ليس الخطرَ الحقيقيُّ، وإنَّما هو ظاهرُ الشَّجرةِ الخبيثةِ.

#### 🚳 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ شَيَطِينِهِمْ ﴾: في الأصل الذي اشتُقَّ مِنْهُ لفظُ (الشَّيطان) قولان (١٠):

أحدهما: أنَّه مِن مادَّةَ (شطن)، وعليه فَوَزْنُ (شَيطان): فَيَعَالُ، ومدارُ هذه المادَّةِ على البُّغْدِ، ومِنْهُ قَوْلُهُم: بِئِّرٌ شَطُون، أي: بعيدةُ القَغْرِ، وسُمِّيَ الشَّيطانُ شيطانًا؛ لِبُعدِهِ عن الحَقِّ وتمرُّدِهِ.

والآخر: أنَّه مِن مادَّةِ (شيط)، فوزن (شَيطان) على هذا: (فَعُلَان)، ومدارُ هذه المادَّةِ على ذَهَابِ الشَّيء بالإحترَق أو بِغَيْرِه، ومِنْهُ قَوْلُهُم: شاطَ الشَّيء ؛ إذا احترَق، وسُمِّيَ الشَّيطانُ – على هذا – شيطانًا؛ لكَوْنِهِ مخلوقًا من النَّار.

والأُوَّلُ أَظهر (2)؛ لأَنَّ العرب تقول: تَشَيْطَنَ فلأنُّ -دون تَشيَّطَ-؛ إذا فَعَلَ فِعَلَ الشَّياطين، وقال أُمَيَّةُ بَنُ أَبِي الصَّلَبِ(3):

أَيُّمَا شَاطِنِ عَصَاهُ عَكَاهُ \*\*\* ثُمَّ يُلْقَى في السِّجْنِ وَالْأَكْبَالِ

<sup>(1)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة، وابن فارس، مقاييس اللّغة: (شطن)، و(شيط)، والفيوميّ، المباح النير: (شطن).

<sup>(2)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/115.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ السَّطْلي، ديوان أميَّة ابن أبي الصَّلت، ص: 445.

فقال: (شَاطن)، ولم يقل: (شَائط).

واستُعملَ (الشَّيطان) في كلِّ عاتٍ مِن الْإِنْسِ والجنّ والدَّوابِّ(1)؛ لتمرُّدِها وبُعَدِها عَن الخير. 2) ﴿ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾: الهاء والزَّاي والهمزة تدلُّ في تَصَاريفها على معنى السُّخريَّة (2).

ويأتِي الهُزْء بمعنى الإستِخْفافِ(3)، وكأنَّ هذا تفسيرٌ باللَّازِم؛ فإنَّ الذي يُسْتَهُزَأُ به؛ يُستهَانُ بشأنه ويُستخفُّ به.

وعليه؛ فالاستهزاء شُخريَّة مع استخفاف قدر المستهزَأ به(4).

وحكى ابنُ جرير أنَّ الاستهزاءَ في كلام العرب معناه: "إظهارُ المُسْتَهْزِئ لِلْمُسْتَهَزَأِ به منَ القَوْل والفغَل ما يُرضيه ظاهرًا، وهو بذلك من قيله وفعَله به مُورثُهُ مَساءَةً باطنًا "5.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

إذا لقيَ المنافقونَ المؤمنِين الخُلَّصَ؛ قالوا زاعمين: صدَّقنا وأقررنا بما تُؤَمِنون بهِ وتَعْتَقَدُونَه، يقولون ذلك خوفًا منَّهُم، وإذا انصرفوا عَن المُؤْمنين وَانفردوا بزُّعَمَائهم ورُؤسَائهم في الشِّرك والشَّرِّ المُشَابهينَ لِلشَّيَاطِين في تمرُّدِهم؛ قالوا لهم: نحن على مِلَّتكُم، ثابتُون عَلَيْهَا لَمْ نُفَارِقُهَا، وإنَّما قُلْنَا ما قُلناه لِلْمُؤْمِنِين اسْتِهْزَاءً وسُخْريَّةً بهم وتَعْمِيَةً لحَالنَا عنْدَهم (6).

# 🐞 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### سِرُّ اسْتِعمال (إِذَا) دونَ (إِنْ):

عُبِّرَ بِ (إِذَا) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ وفي التَّنبيه على أنَّ قوله: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾ للدّلالة على تحقُّق وقوع ما دخلَتْ عَلَيْهِ، فَلِقَاؤُهم بِالْمُؤْمِنِين مُتَحَقَّقٌ، وَخَلَوْتُهُم إلى شَيَاطِينِهم كذلك؛ ظَاهرًا وَتَاطِئًا

الْنُافقينَ يَرْكَنُونَ إِلَى أُهْل الْكُفْر

<sup>(1)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (شطن).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (هزأ).

<sup>(3)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ: (هزأ): 4/249.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ المؤصّل، (هزأ).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/303.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/296، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 48-1/46، والخازن، لباب التَّأويل: 1/28، والشَّوكانِّي، فتح القدير: 1/52، وجماعة من علماء التّفسير، المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 3.

فَيَجْمَعُونَ بِينَ أَهِلِ الإِيمانِ لِيَدَّعُوا مُّوَافَقَتَهم وبِينَ أَهلِ الكُفرِ ليُقرُّوا بِمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ قُلُوبُهم، ويؤكِّدُه: التَّعبيرُ عَنِ الْفِعْلَين بصِيغَةِ الماضي – ﴿لَقُواْ﴾ و﴿خَلَواْ﴾ – المُّفِيدةِ لتحقُّقِ وُقُوع الحدَثِ كذلك.

#### الْغُايَرَةُ بَيْنَ اللِّقَاءِ وَالْخُلُوِّ:

خُبُثُ مَكَامِنِ نُفُوسِ الْنُافِقِينَ فلا يصرِّحونَ باعتقاداتِهم إلَّا بالخلوَاتِ

عُبِّر في جانِب المُؤَمِنِين باللِّقَاءِ، وذلكَ لا يَقْتَضِي مُوَافقتَهُم، بخلاف ما ذُكر في جَانِبِ زُعَمَائِهِم في الشَّرِّ فقال فِيهِ: ﴿ وَإِذَا خَلَوا ﴾، فيصَفُو لَهُم الأمرُ لِلتَّصريحِ بِمَكَامِنِ نفوسِهم الْخَبِيثةِ.

ثُمَّ إِنَّ تَقْيِيدَ ﴿قَالُوٓاْ ءَامَنَا﴾ بر ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ مُفيدٌ لِنِفَاقِهم؛ لأنَّه دالُّ على أَنَّ دَعُوَاهُم الإيمانَ مؤقَّتُ بِزَمَنٍ خاصٍّ، ولو كانوا مُؤْمِنين حقًّا؛ ما تقيَّدَ ذلك بزمن(1).

# التَّعْبِيرُ بِ ﴿ لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ دُونَ (لَقِيَهُمُ الذِينَ آمَنُوا):

وَيَشَهَدُ لنفاقهِم أيضًا أَنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ولَمْ يَقُلُ: (وإذا لَقِيَهُم الذين آمنوا)؛ وذلك لأَنَّ المُتَلَاقِيَيْنِ إِنْ كان لأحدهما مندوحَةً عَنِ اللِّقاء، فهو المَفْعُول، والآخر الذي اضَطُرَّ إِلَى اللِّقاء هو الفاعل؛ وجُعِلَ المنافقُونَ فَاعِلِينَ لِلِّقاء؛ لأَنَّ أُنْسَهُم إِنَّما هو بِنُظَرَائِهم في الكُفر، ويكرَهُونَ لِقَاءَ المُؤْمِنين، وإذا وقع اللِّقَاءُ فَهُمْ مُلْجَوُونَ إِلَيْهِ (2).

#### أُنْسُ الْنُافِقِينَ بِلِقَاءِ الْكُفَّادِ، وَكَرَاهَتُهُمْ لِقَاءَ أَهْلِ الْإِيمَانِ

# سِرُّ التَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي ﴿ ءَامَنَّا ﴾:

إظهارُ أَهْلِ النِّفَاقِ بِأَنَّ إِيمَانَهُمْ رَاسِخٌ وَلَيْسَ بالْجَدِيدِ

التَّعبيرُ بصيغةِ الماضي في قولِه: ﴿ عَامَنًا ﴾ مِن قولِه تعالَى: ﴿ قَالُوٓاْ عَامَنًا ﴾ بمعنى: كُنَّا مُؤَمنِينَ؛ فلا مُتَعَلَّقَ لهُ أصلًا حتى يُحتاجَ إلى تقديرِهِ وذكر سببِ حذَفِهِ، فهو كاللَّتعدِّي الذي يُنَزَّلُ منزلةَ اللَّاذِمِ، واستظهَرَ هذا الوجهَ ابنُ عاشور (3).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/290.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/56.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/289.

ثــراءُ الـنَّـظـمِ بالمعانى الكثيرة

والألفاظ القليلة

ويحتمِلُ أن يكُونَ المَعْمُولُ محذوفًا، والمعنى: آمنًا بِمَا آمنتُم بهِ، أو بكلِّ ما يَجِبُ الإيمانُ بهِ، فالحذفُ لِلْإيذَانِ بِالْعُموم.

وفي تَعْبِيرِهِمَ بالفعل الماضي ﴿ ءَامَنَّا ﴾؛ ادِّعاءٌ مِنْهُمْ لِلْمُؤْمِنين أَنَّهم مُوَافِقُونَ لَهُمْ في الاعْتِقَاد من زمَن مَضَى (1).

# تَضْمِينُ الْفِعْلِ ﴿ خَلَوا ﴾ معانيَ عدَّةِ أفعالِ:

عُدِّيَ الفعلُ (خَلَا) بر (إلَى) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى فَي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾، والأصلُ فِيهِ أَنْ يُعدَّى بالنباء، فيقال: خَلَا به، وعُدِلَ عَنْ تَعْديةِ الفعل بالنباء إلى تعديته بر (إلى)؛ لتَضْمِينِه معنى الإنصراف، والمعنى: وإذا خَلَوْا بِشَيَاطِينِهم وانْصَرَفُوا إِلَيْهِمْ (2)، وهو مُؤذِنٌ بتَرُكِ المؤمنين رغيةً عَنْهُمْ.

ويَخْتَمِلُ أَن يكون الفعلُ مضمَّنًا معنى الفعلِ (آوَى)، والمعنى: وإذا خَلَوْا بِشَيَاطِينهم وآوَوْا إِلَيْهِمْ، وذلك مُشْعِرٌ بِمُشَاكَلَتِهِم لَهُمْ.

ويَحْتَمِلُ احتمالًا آخر؛ وهو تَضْمِينُ الفعل (خَلَوْا ) معنى الانتهاء الذي يُومئُ إليه حَرْفُ الجرِّ (إِلَى)، فيكون معنى قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ ﴾ أي: إذا خلَوْا مِنَ المُؤمنين وانْتَهَوَا إِلَى الشَّيَاطِينِ أَهُ، وفيه إِيمَاءُ إلى أنَّ بَواطنَهُم فاسِدَةٌ؛ لأنَّ انتهاءهم إلى شياطينهم هو لمشاكلتهم. ولا مانعَ مِن تَضْمِينِ الفِعْلِ جَمِيعَ ما قيلَ مِمَّا لَهُ وجهٌ يَصِحُ (4)؛ فيكون المعنى: وإذَا خَلَوُا بِشَياطينِهم، وانْصَرَفُوا وآوَوُا وانْتَهَوُّا وآبُوا وَخَلُصُوا إِلَيْهِمْ - عَلَى نَحُوِ مَا فِي التَّنَاثُ ع-.

#### سرُّ استعارة لفظ (شياطين):

أَصْلُ الشَّيطانِ أَنَّه نوعٌ مِنَ الخَلْقِ مِن جنس الجِنِّ، مخلوقٌ مِنَ النَّار، ثُمَّ تتوسَّعُ العربُ في إطلاقه على الْمُتَمَرِّد مِنَ الإنس والدَّوابِّ كذلك، وذلك على سبيل الاستعارةِ (5).

اسْتِعَارَةُ الـشَّـيَاطِـينِ لِـرُوُّوسِ النِّفَاقِ مِـنْ أَبْلَغِ الذَّمِّ وأشدَّه

<sup>(1)</sup> مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر، التَّفسير الوسيط: 1/41.

<sup>(2)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/135.

<sup>(3)</sup> النَّيسابوريّ، إيجاز البيان: 1/69.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/291.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/290.

فقوله تعالى هنا: ﴿وَإِذَا خَلَوا اللّه شَيَاطِينِهِم ﴾ فيه استعارة تصريحيَّة؛ حيث شُبِّه رؤوسُ النِّفاقِ بالشَّياطينِ بجامِعِ الإفسادِ وإثَارَةِ الشَّرِّ في كلِّ.

ومِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَبْنَى الاستعارةِ على ادِّعاءِ دخولِ المشبَّه في جنس المشبَّهِ به؛ وهذا وجهُ المبالغةِ فيها، فالتَّعبِيرُ عَنِ المُنَافِقِين بأنَّهم شَيَاطِينُ: مِنَ أَبْلَغ الذَّمِّ وأشدِّهِ.

#### نُكتَةُ مُقابَلةِ الجُملةِ الاسميَّةِ للفعليَّةِ في الجَوابَيْن:

عُبِّر في مَقَالَةِ المُنافِقِين لِلْمُؤْمِنِين بالجملة الفعليَّة - ﴿ وَامَنَّا ﴾ - ، لأنَّ وفي مقالتهم لِشَياطِينِهم بالجملة الاسمِيَّة - ﴿ إِنَّا مَعَكُمُ ﴾ - ؛ لأنَّ مقصودَهم في الأوَّلِ: الإخبارُ بتحصيلِهم مطلقَ الإيمانِ لا أَعَلاهُ، وفي الثَّانِي: أخبرُوا شياطينَهم بحقيقة الأمرِ علَى جِهَةِ اللَّزُوم والثُّبوت الذِي تُفيدُه الجملةُ الاسميَّةُ (١).

# تَأْكِيدُ الْجُمْلَةِ بِ (إِنَّ) لبيانِ مبالغةِ المُنافِقين في حبِّ الكافرين:

أُكَّدَتِ الجملةُ ﴿إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ بـ: (إِنَّ)؛ لسَبَبَيْنِ (2):

أحدهما: لكون الكفرِ محبوبًا لهم، فبَالَغُوا في إثباتِهِ كما يُبالَغُ في مدح الْمَحْبُوباتِ.

والآخر: لإثبات عذرهم في إظهارهِمُ الإسلامَ، فخشَوًا أن يتَّهِمَهُم رُوًسَا وُهم بأنَّهم مُسَلِمُون على الحقيقة! فدَفَعُوا ذلك بالتَّوكيد؛ تمهيدًا لإظهار ما أَضْمَرُوه؛ ﴿إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾.

#### الْفَصْلُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْن لِشِبْهِ كَمَالِ الْاِتَّصَالِ:

فُصلَت جملةٌ ﴿إِنَّمَا خُنُ مُسْتَهُزِءُونَ ﴾ عمَّا قبلَهَا؛ لوجود شِبّهِ كمال التِّصال بَيْنَهُمَا، وهو النَّسَمَّى: الاِسْتنْئَافَ البيانيَّ؛ وذلك لأَنَّ قولهم: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ يَبْعَثُ في النَّفْسِ سؤالًا يُنكرُ فيه بقاؤُهم على الكُفْرِ؛

الـمُخالفةُ في الأجـوبـةِ دليـلُ عـلى الـمُخالفةِ بَـــــــــنَ الـظَّــاهــرِ والبَاطِنِ

تأكيد المنافقين كلامهم لدفع الـريـبـة عـن أنفسهم

الاســــهـــزاءُ نَـــؤعــان، ظاهرٌ وبــاطــنــيٌّ وهــو أشــدُّ الـنَّـؤعـين على المُسلمين

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/56، والآلوسّي، روح المعاني: 1/159.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/56.

وذلك لمّا أَتْقَنُوهُ مِنَ مظاهر النّفاق في تَعَامُلِهم مع المُسلِمِينَ، والسُّؤال هو: كيفَ أَمْكَنَكُمُ الجَمْعُ بين بَقَائِكُم على الكفر، وبين إظهار الإسلام عِنْدَ المؤمنين؟! فجاء الجوابُ: ﴿إِنَّمَا خَيْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾(1)، وهذا دليلُّ أكيدٌ على أنَّ المُستهزِئِ بالدِّينِ وأهلِه يستطيعُ خداعَ المُؤمنين؛ وهو يدُلُّ على أنَّ استهزاءَهم باطنيُّ لا ظاهرٌ، والباطنيُّ هو الاستهزاءُ الذي يأتى بالوَيلات على المُسلمين من حيثُ لا يشعُرون.

# الْقَصْرُ بِ ﴿إِنَّمَا ﴾ لبيانِ أنَّ استهزَاءَهم لا ينبغي خفاؤه على الشَّياطين:

القصرُ في قوله سبحانه حكايةً عَنِ المنافقين: ﴿إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ قصرُ موصوف على صفة، وهو قصرُ ادّعائيُّ؛ فكأنّهم يدّعون أَنْ لا صفة لَهُمْ إلَّا الاستهزاءُ.

ووقع القصرُ ب (إنَّما)؛ لادِّعاءِ أنَّ استهزاءَهُمْ بالمؤمنين أمرُّ واضحُ وجلِيُّ لا ينبغي لِلْمُخاطَبِ أن يجْهَلَهُ (2)، فضلًا أنْ يسألَ عنه.

#### حَذْفُ الْتُعَلَّقِ لِوُضُوحِهِ وَلِنَّاسِبِةِ الْفَاصِلَةِ:

حذف متعلَّقُ ﴿مُسْتَهْزِءُونَ ﴾؛ لِنُكْتَتَيْنِ:

إحداهما: لوضوحِهِ، والمعنى: مُسَتَهَزِئُونَ بالمؤمنين بِإِظْهَارِنَا الإيمانَ عنْدَهُمُ (3).

والأخرى: لِنُاسَبَةِ الفاصلَةِ؛ إِذْ لونُصَّ على المتعلَّقِ؛ لفاتَ تناسبُ الفواصِلِ.

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الِاسْتِهْزَاءُ وَالسُّخْرِيَّةُ:

الفرق بينهما من وجهين؛ لفظيٍّ ومعنويٍّ (4).

فأمًّا اللَّفظيُّ؛ فالغالبُ في فِعْلِ الإستِهْزَاءِ أَنْ يتعدَّى بـ (مِنْ)،

(4) أبو هلال العسكريّ، الفروق اللَّغويَّة، ص: 50. ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 7/147.

أسلوب القصر يفيد أن النافقين لا وصف لهم إلا الاستمزاء

السّخرية تحمل في طيّتها تكبّرًا على المسخور به، والاستهزاء استخفاف واستصغار بالمزوء به

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/292.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/43.

<sup>(3)</sup> السُّيوطي، تفسير الجَلاَلَينْ، ص: 5.

والغالبُ في فعل السُّخريَّة أن يتعدَّى بالباءِ، وتعديةٌ كلِّ واحدٍ بالحرف المذكورِ مُطَّردٌ في القرآنِ الكريم لا يتخَلَّفُ، ولكنْ وَرَدَ مِنْ غير الغالبِ في كلام العربِ.

وأمَّا المعنويُّ؛ فَيَظَهَرُ بملاحظَةِ أَصُلِ المادَّةِ؛ فالسُّخريَّةُ مَلْحُوظٌ فيها مَعْنَى التَّسْخِيرِ والطَّاعة، والمسخِّرُ غيرَه دونَهُ، فيتَّصِفُ بالْكِبْرِ والطُّغيان، فالسَّاخرُ مُتكبِّرٌ في تعامُلهِ مَعَ المَسْخُورِ مِنْهُ، كما قال تعالى: ﴿وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ [هود: 38].

أمَّا الاِسۡتِهۡزَاءُ فَمَلۡحُوظُ فيه معنى الخِفَّة والحركة اللَّاهِيَةِ، وهو ما يُورِّثُ لَدَى المستهزئِ معنى الاستخفافِ والاِسۡتِصۡغَارِ بالمهزوء به، وعليه فمعنى الكِبۡرِ والطُّغيان أُوۡضَحُ في كلمة السُّخريَّةِ، ومعنى الاستخفافِ والاحتقارِ أَوۡضَحُ في كلمةِ الاِسۡتِهۡزَاء، وهما يشتَرِكَان في أصل المعنَى، فإذا اجتَمعَا افترقاً، وإذا افترقا اجۡتَمعا.

# ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ البقرة: ١٥

# 🚯 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا كان فِعلُ المُنَافِقِين صادرًا عَنِ احتقارِهم لِلْمُؤْمِنينَ، وكان فِيلُهم لِشياطِينِهم صادرًا عن اسْتِخْفَافِهم بالمؤمنين، جَاءَ قولُه قيلُهم لِشياطِينِهم صادرًا عن اسْتِخْفَافِهم بالمؤمنين، جَاءَ قولُه تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ لإتمام العَدلِ، وبيانِ الحقِّ، وانتصارًا لأهل التَّوحيد، إشعارًا بأن نصر المؤمنين قَد تكفَّل به مَوْلَاهُمُ الحقُّ، فَنَاسَبَ أن يكون الرَّدُّ على قيل المنافقين صادرًا عن نَاصِرِهم ، وفي هذهِ المُنَاسَبَةِ مِنَ الجلال والإكرام ما لا يَخْفَى.

قال الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور في بيان وجه المناسبة: "لَمْ تُعْطَفُ هاته الجُمْلَةُ عَلَى ما قَبْلَها لِأَنَّها جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيانِيًّا جَوابًا لِسُؤالٍ مُقَدَّرٍ؛ وذَلِكَ أَنَّ السّامِعَ لِحِكايَةِ قَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ: آمَنًا، وقَوْلِهِمْ لِشَياطِينِهِمْ: إنّا مَعَكم إلَخْ. يَقُولُ: لَقَد راجَتُ حِيلتُهم عَلَى المُسْلِمِينَ الغافِلِينَ عَنْ كَيْدِهِمْ، وهَلْ يَتَفَطَّنُ مُتَفَطِّنُ في المُسْلِمِينَ لِأَحْوالِهِمْ فيجازِيهِمْ عَلَى المُسْلِمِينَ الغافِلِينَ عَنْ كَيْدِهِمْ، وهَلْ يَتَفَطَّنُ مُتَفَطِّنُ في المُسْلِمِينَ الْحُوالِهِمْ فَيُجازِيهِمْ عَلَى السَّتِهْزَائِهِمْ، أَوْ هَلْ يَرُدُّ لَهم ما رامُوا مِنَ المُسْلِمِينَ، ومَنِ الَّذِي يَتَوَلَّى مُقَابَلَة صُنْعِهِمْ ؟ فَكَانَ لِلا سَتِثَنَافِ بِقَوْلِهِ ﴿ اللّهُ يَسُتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ غايَةُ الفَخامَةِ والجَزالَةِ"(1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ وَيَمُدُّهُمُ ﴾: المِيمُ والدَّالان: تَدُلَّ "عَلَى جَرِّ شَيْءٍ فِي طُولٍ، وَاتِّصَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ فِي طُولٍ، وَاتِّصَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ فِي السِّتَطَالَةِ "(2)، والمَدُّ: الجَذَبُ والمَطْلُ والإمهال والزيادةُ (3)، وَمِنْهُ قُولُه تعالى: ﴿ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَلِنِهِمُ ﴾ أي: يُمَهِلُهم، أو يزيدُهُم (4).

والفِعْلُ مِمَّا سَبَقَ: ثلاثيُّ مضعَّف؛ وَهُوَ مدَّ، وتُزاد عَلَيْهِ هَمزةٌ في أوَّله فيُقال: أَمَدَّ،

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/293.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (مد).

<sup>(3)</sup> ابن سِيده، المُحْكَمُ والحيط الأعظم: (مدد)، والزَّبيدي، تاج العروس: (مدد).

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/307، والزُّجَّاج، معانى القرآن وإعرابه: 1/91.

والغالبُّ أَنَّ المجرَّدَ في الاستعمالِ القرآنِيِّ لِلشَّرِّ، والمَزِيدَ بالهمزةِ لِلْخَيْرِ<sup>(1)</sup>، فالمجرَّد كما في الآية ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، والمزيد كما في الآية ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكِةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمان: 124].

- 2) ﴿ طُغْيَنِهِمْ ﴾: الطَّاء والغَيْنُ والحَرف المُغَتَلُّ: تدلُّ على مَجَاوَزة الحدِّ في العصيانِ (2). والطُّغْيَانُ: الإعْتداءُ في حُدُودِ الأَشْياءِ ومَقادِيرِها (3)، فكلُّ شَيْءٍ زادَ وتَمَادى؛ فقد طغَى (4). ويَرِدُ الطُّغْيانُ في القرآنِ الكَرِيم على معانِ أربعةٍ، وهي: الضَّلَالُ، والعِصْيَانُ، والإرْتِفَاعُ والكَثْرَةُ، والظُّلْمُ، ولِكُلِّ واحدٍ مِن هذه المعاني شواهدُ (5).
- 3) ﴿يَعْمَهُونَ﴾: العَيْنُ والمِيمُ والهَاءُ تَدُلُّ تَصَارِيفُها على حَيرةٍ وقلَّةِ اهتداء (6)، يقال: عَمِهَ يَعْمَهُ عَمَهًا وعُمُوهًا؛ إذا تردَّدَ متحيِّرًا (7)، ويقال: عَمِهَ فلانٌ في أمره؛ إذا تحيَّر فيه، وعَمِهَ الرَّجُلُ؛ إذا جارَ عَنِ الحقِّ (8).

ولَمْ يَرِدُ في القُرآن سِوَى الفعلِ المُضَارِعِ مِن هذه المادَّة (يَعْمَهُونَ)، وذلكَ في سَبْعَةِ مواضِعَ، و"العمَهُ فيها: ضلالٌ وطُغيانٌ، وغَفَلةٌ سُكرٍ وعَمَى بصيرةٍ، كأنَّه قريبٌ مِنَ العَمَى "(9). ومعنى: ﴿يَعْمَهُونَ ﴾: يتخبَّطون ويترددون مُتَحيِّرين.

# 🚭 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

من استهزاء الله بالمنافقين إمهالهم وتزيين الباطل في أعينهم

الله يَسَتَهَزِئُ بالمنافقين في الدُّنْيَا والآخرةِ في مقابلة استِهَزَائِهم بعباده المُؤْمِنين؛ أمَّا في الدُّنيا فيُزيِّنُ لَهُم ما هم فيه مِنَ الباطلِ فيظنُّون أنَّفسهم معَ أهل الإيمان، وأمَّا في الآخرة فَيُعْطِيهُمُ اللهُ نُورًا مع المؤمنين ثُمَّ يَنْطَفِئُ نُورُهم ويَبْقَوْنَ في ظُلمةٍ بَعْدَ نُورٍ، ومِنِ

<sup>(1)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 9/557.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (طغي).

<sup>(3)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (طغي).

<sup>(4)</sup> الهرويّ، الغريبين في القرآن والحديث: 4/1172.

<sup>(5)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 414-415.

<sup>.</sup> (6) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عمه).

<sup>(7)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (عمه).

<sup>(8)</sup> الأنباريّ، الزّاهر: 2/37.

<sup>(9)</sup> بنت الشاطئ، الإعجاز البيانّي، ص: 581-580.

اسْتِـهْـزَاءُ اللهِ بالمُنَافقينَ أبلغُ

مِن اسْتِهْزَائِهم

بالمُؤْمنين

اسْتِهْزَاءِ الله تعالى بِهِمْ: أَنَّهُ يُمُهِلُهُم في فجُورِهِم وكُفَرِهم وضَلَالِهم ويَزِيدُهُم فِيهِ؛ ليظَلُّوا حَائِرِينَ مُتَرَدِّدين (١٠).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### الِاسْتِثْنَافُ الْبَيَانِيُّ لِبَيَانِ انْتِقَامِ اللهِ تَعَالَى مِنْ المُنافِقِين:

قُصلَ قولُه تعالى: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ عمَّا قبلُ؛ لأنَّه اسْتِئُنَافُ بِيانِيُّ؛ فقولُ الله سبحانه: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ الله سبحانه: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَى شَيَّطِينِهِمْ قَالُوّاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ يَبْعَثُ في النَّفس سُؤالًا؛ وهو: قَدِ اسْتَهْزَأَ هَوُلًاءِ المُنَافِقُون بالمُؤْمِنِين، فَهلِ انْتَقَمَ اللهُ مِنْهُم، وبمَ ؟ فجاءَ الجَوَابُ: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾.

وجاءَ هذا الإستِتَّنَافُ في غايةِ الْفَخَامَة؛ حيثُ أَوْماً إلى أَنَّ استهزاءَ الله بالمنافقين أبلغُ مِنِ استِهْزَائِهِم بالمُؤْمِنِين، بَلَ لَا نِسَبَةَ بَيْنَهُما<sup>(2)</sup>.

# التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ ﴿ يَسْتَهُرَئُ ﴾ دُونَ الاسم (مُسْتَهْزِئٌ):

جاء التَّغْبِيرُ في قولِه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ ﴾ بالفعلِ النَّضَارِع، وَلَمْ يَرِدُ بِالاِسْمِ (مُسْتَهُزِئُ بِهِمْ) لِيُطَابِقَ قولَهم: ﴿ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾؛ وذلك لِإِفَادَة تَجَدُّدِ استهزاءِ الله بِهِمْ حَالًا بعد حالٍ (3)، فالتَّجدُّدُ الذي أفادَهُ الفعلُ هَهُنَا هو التَّجَدُّدُ الْاسْتِمْرَاريِّ.

وهذا لا يُفيدُهُ لو وَقَعَ التَّعبير بالاِسَمِ (مُسْتَهَزِئٌ بِهِمَ)؛ لأَنَّه يدلُّ على دوامِ الاِسْتِهْزاءِ، ولو دامَ عَلَيْهِمْ لرُبَّما توطَّنت نُفُوسُهم عَلَيْهِ فَتَأْلَفُهُ وَتَتَدَرَّبُ عَلَيْهِ، بخلاف التَّجَدُّدِ الاِسْتمرارِيِّ؛ فإنَّه يَرْتَفِعُ في

شِــدَّةُ الـعَـذَابِ الْتُجَدِّدِ علَى أَهْلِ النِّـفاقِ بتجدُّدِ الاستهزاءِ بهم

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 307-10/1، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 48-1/46، والثَّعالبي، الجواهر الحسان: 191-1/190، والقاسميّ، محاسن التَّأويل: 254-1/253، والسَّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، صِ: 43، وجماعة من علماء التّفسير، المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 3.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/67.

<sup>(3)</sup> الزَّمَخشريِّ، الكشَّاف: 1/67، والسُّيوطيِّ، نواهد الأبكار: 1/409، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/294.

بعض الأوقاتِ، وإذا ارتفَعَ عَنْهُمُ؛ رَجَوًا انْقِطَاعَهُ بالكلِّيَّةِ، فإذا عاد إِلَيْهِمۡ مرَّةً أخرى؛ كان ذلك أوقعَ على قُلُوبِهم وأشدَّ (1).

#### تَقْدِيمُ الْسُنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ لِقَصْدِ التَّأْكِيدِ وَالْقَصْرِ:

أُورِدَ المسندُ إِلَيْهِ عَلَمًا في قوله: ﴿ اللَّهُ يَستَهْزِئُ بِهِم ﴾؛ لاستحضارِه في ذهن السَّامع ابتداءً باسم يختصُّ به؛ تنبيهًا إلى أنَّ الله تعالى هو الذي يتولَّى الاستهزاء بِهِمُ انتقامًا لعبادِهِ المؤمنينَ، وأنَّه لا يُحْوِجُ المؤمنينَ بُعُارَضة المنافقين باستهزاء مِثْلِهِ (2).

وقُدِّمَ الاسمُ الأحسَنُ ﴿ ٱللَّه ﴾ على الخبرِ الفعلِيِّ لفَائِدَتَيْن (3):

إحداهما: تَقُويةُ الحكم؛ لِمَا فيه مِن تَكُرَارِ إسنادِ الفعلِ إِلَى فَاعِلهِ، وَوَجَهُهُ: أَنَّ الاسمَ الْأَحْسَنَ ﴿ اللَّه ﴾ مُسند إِلَيْه، و ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ مسندٌ، وهذا الإسنادُ الأَوَّلُ، والإسنادُ الثَّاني في إسناد الفعل ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ إلى الضَّمير النَّسَتَتِر (هُوَ) الرَّاجِع إلى الله تعالى.

والأخرى: أنَّ فيه إفادةَ قصرِ المسند على المُسنَدِ إِلَيْهِ؛ أي: قصرِ الاستهزاءِ على الله تعالى؛ بمعنى أنَّ الله هُ مَنْ يتولاه انتقامًا مِنَ المنافقين، دون أن يُحْوِجَ المؤمنين إلى ذَلِك.

#### سِرُّ التَّعْبِيرِ بِالْشُبَّبِ عَنِ السَّبَبِ:

علَى القَوْلِ بأَنَّ المَدَّ بمعنى الزِّيادةِ في قولِه تعالى: ﴿وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾؛ فيَحْتَمِلُ أَن يكُونَ المعنى: يَزِيدُ مُدَّةَ حياتِهم (4)، فتكونُ الآيةُ مِنْ بابِ الْمَجَازِ المُرْسَلِ، علاقتُهُ المُسَبَّبِيَّةُ؛ فالزِّيادةُ في حياتِهِم، سببُ لزيادتِهم في الطُّغيانِ.

ونُكتةُ المجاز ههنا: المبالغةُ في وصف طُغْيَانِهم، حتَّى كأنَّ ليس

تـقـديـم لفظ الجـلالـة يشير إلى أنَّ اللـه هو السـذي يـتـولّى الانـتـقـام من النافقين

امتلاءُ حَياةِ الْمُنَافِقِينَ بالطُّغْيَانِ والعَمَهِ

<sup>(1)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/207، وابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/57.

<sup>(2)</sup> الزَّمخُشريّ، الكشَّاف: 1/67.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/293.

<sup>(4)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/138.

لَهُمْ عملٌ في الحياةِ إِلَّا الطُّغيانُ، بحيثُ إِذَا ازْدَادَتْ حياتُهُم؛ ازدادَ طُغيانُهُمْ ضَرورةً.

# تَوْجِيهُ الْتُشَابِهِ اللَّفْظِيِّ بَيْنَ (يَمُدُّهُمْ) وَ(يَذَرُهُمْ):

الــمُـنَـافِـقُـونَ أَعْظَـمُ طُغْيَانًا من المُشركين؛ فَنَاسَبَ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُمْ أَشَدَّ

قال الله تعالى: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وقالَ في سُورةِ الأعراف: ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الأعراف: 186]؛ والاختِلافُ تَابِعٌ لِنُاسَبَةٍ كلِّ لِسِياقِهِ الواردِ فيهِ.

فآيةُ البقرةِ سَبَقها بيانُ شدَّةِ إعراضِ المُنَافِقِين عَنِ الإيمان، ولمَّا جرت سُنَّةُ اللهِ تعالَى فيمَن ضلَّ إعراضًا ورغبةً عَنِ الإيمانِ بَغَدَ عِلْمه بحقيقتِه أَنْ يزيدَهُ ضلالًا؛ ناسَبَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرَ الْمَدَّ - ومِنْ معانيهِ: الزِّيادةُ - في قوله: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

وأمَّا آيةٌ الأعرافِ؛ فهِيَ في سِياق ذِكُرِ المُشْرِكِينَ الذين اسْتَدَرَجَهُمُ اللهُ سبحانَهُ وأَمْلَى لَهُمْ - (سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ وَالْعَراف: 183-183] - حَتَّى بِلَغُوا بِانْحِرَافِهم أقصى درجاتِ الطُّغْيَانِ، فتاسبَ ذلكَ تركَهم على الحالِ التِي هُمْ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ﴿ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَالْعَراف: 186](1).

وَيَحۡتَمِلُ أَنۡ يُقال: إِنَّ الكلامَ في آية البقرةِ عَنِ المُنَافِقِين، وفِي آيةِ الْأَعۡرَافِ عَنِ المُشۡرِكِينَ، ولمَّا كان المنافقون أعظمَ طُغيانًا – ولِذَا جعلهم الله تعالى في الدَّرُكِ الأسفل مِنَ النَّار – ؛ ناسبَ أَنۡ تَكُون عقوبَتُهُمۡ أشدَّ، وزِيَادةُ طغيانِهِمۡ أشدَّ مِنۡ تَرۡكِهم عَلَى ما هُمۡ عَلَى ما هُمۡ عَلَى هُ لِتَزۡدَادَ عقوبَتُهم في الآخرة.

#### إضَافَةُ الطُّغيان إلى المُنافِقين لبيان فظاعتِه:

أَضيف الطُّغيانُ إلى الضَّمير العائدِ على المُّنَافِقين في قول الله تعالى: ﴿ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَانِهِم ﴾ لِلَّإِيمَاءِ إلى تَشْنِيعِ طُغْيَانِهِم وتَفْظِيعِه، وأنَّه طغيانٌ غريبٌ اختُصَّ به المنافقون حتَّى صار لا يُغْرَفُ إلَّا بإضافتِهِ إلَيْهمُ (2).

<sup>(1)</sup> سعيد على، استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات، ص: 61.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/297.



## الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### العَمَهُ وَالعَمَى:

قِيلَ: إِنَّ العمَى في البَصَرِ، والعمَه في الرَّأي<sup>(1)</sup>، فَهُمَا على هذا مُتَبايِنَانِ. والتَّرَدُّدِ، والأَظهر: أَنَّ العمَه أخصُّ مِن العمَى؛ فالعَمَهُ خاصُّ بالرَّأي، بمعنى التَّحَيُّر والتَّرَدُّدِ، وأمَّا العمَى فَيكُون في البَّصَرِ ويكون في الرَّأي (2).

<sup>(1)</sup> الأَزهريّ، تهذيب اللغُّة، والزَّبيديّ، تاج العروس: (عمه).

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/69. محمَّد مُحمَّد داود، معجم الفروق الدِّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 352.

# ُ ﴿ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشُتَرَوُاْ ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَرَتُهُمُ ۗ ﴿ وَلَا يَكُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴾ البقرة: ١٥

# 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِلَا قَبْلَها:

ذكرت الآيات السابقة بعض أوصاف المنافقين، وجاء في هذه ذكر خسرانهم المبين

لمَّا ذكر الله تعالى جملةً مِن أوصاف المنافقين الفَظيعة، وطالَ الكَلَامُ عَنْهُمُ؛ ذكر خلاصةَ حالهم وحاصلَ أمرهم بقوله سبحانه: ﴿ أُوْلَتهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتَ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾، فكان هذا كالفَذْلكة لما سبَقَ.

ولمَّا كانتِ الإشارةُ في ﴿أُوْلَتِكِ ﴾ إشارةَ أوصافٍ قَدْ تقَدَّمَ ذِكرٌهَا، وَهُمْ قَدِ اتَّصفوا بها فِعَلًا؛ كانت تلكَ أسبابًا وعِللًا لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ، فجاء التَّنصيص عَلَيْهِ في هذهِ الآية(1).

وكذلك يُمكن القول: لمّا سبق الحديثُ عن إصابتهم بالعمَه، أي: إصابة قلوبهم بالعمى والاختلاط بحيثُ كانوا لا يُبصرون الحقَّ، ولا يُدركون حقائقَ الإيمان ونصاعةَ شرائع الإسلام، ناسبَ وصفُهم وتمييزُهم بأنّهم هم الذين اشتروا الضّلالة بالهُدى، وآثروا الغيَّ على الرّشد، وأخفقوا في أعظم تجارة مُنِحَت لهم، وباؤوا بالخسران المُؤبّد السّرمديّ.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱشۡتَرَوۡاْ﴾: الشِّينُ والرَّاء والحَرْفُ الْمُعَتَلُّ؛ مِن معانيهِ الْكُلِّيَّةِ: التَّعارُض مِنِ اثْنَيْنِ في أَمۡرَيۡن أَخۡدًا وإعطاءً مُمَاثِلةً (2).

ومِنْهُ: شَرَى الشَّيءَ واشتراهُ؛ إذا أخذه مِن مالِكِه بالثَّمَنِ، وهذا الفعلُ مِنَ الأَضَدَاد؛ يُطلق عَلَى الشُّراء والبيع<sup>(3)</sup>، فالاِشْترَاء: أخذُ الشَّيء بثمنٍ، أو إعطاؤُهُ بثمنٍ (4)، ومِن الثَّانِي قولُ الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغُسِ ﴾ إيوسف: 20] أي: باعوه (5).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/117، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/139.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (شرى).

<sup>(3)</sup> الأنباري، الأضداد، ص: 72.

<sup>.</sup> (4) الفيوميّ، المصباح المنير: (شري).

<sup>(5)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن: 7/2115.

2) ﴿ٱلضَّلَلَةُ﴾: الضَّاد واللَّامان: تَدلُّ تصاريفُهُا على ضَياعِ الشَّيْءِ وذهابِه في غير حقِّهِ<sup>(1)</sup>، ومنه قوله تعالى حِكَايَةً عَنِ الكُفَّارِ أَنَّهُم قالوا: ﴿وَقَالُوٓاْ أَعِذَا ضَلَلُنَا فِي ٱلأَرْضِ أَعَنَا فَي الأَرضِ بالدَّفْنِ وصِرْنَا ترابًا وَعَظامًا؛ فلَمْ يَتَبيَّن شيءٌ من خَلَقِنا<sup>(2)</sup>.

ومِنْهُ يُقال لِمَنْ جَارَ عَنِ القَصْدِ: ضالٌّ<sup>(3)</sup>؛ لضياعٍ سَعْيِهِ، ويرى بعضُ أَنَّهَ العربيَّةِ أَنَّ أصلَ الضَّلال: الغَيْبُوبَهُ<sup>(4)</sup>.

وَالضَّلَالِ: ضدُّ الهُدَى، يُقالِ: ضَلَّ في الْأَرْضِ إِذَا لَم يَهْتَدِ لِلسَّبِيلِ(5)، والضَّلالَةُ تأنيثُ الضَّلالِ(6).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أُولئك المُنَافقون المَوْصُوفُون بالصِّفات المتقدِّم ذكرُها قَدِ اسْتَبْدَلُوا الضَّلالة بالنَّهُدَى، راغِبِين في الضَّلالة كرَغْبَة المشتري في السِّلْعَة؛ الذي تصِلُ به رغبتُهُ فيها إلى أَنْ يَبْذُلُ أَنْفَسَ الأَثمانِ، فَهُوَّلاء مِن رَغْبَتِهِم في الضَّلالةِ بذَلُوا في سَبِيلِ تحصيلِها الهُدَى رَغبةً عَنْهُ، فهذه هي تجارَتُهمُ الخاسرَةُ؛ إذْ خَسِرُوا الهدايَة التي بِهَا سعادتُهم في الدُّنيا ونجاتُهُمْ في الآخرةِ، وهذه أعظَمُ خَسَارةٍ (7).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### دلالة اسْمِ الْإِشَارَةِ عَلَى تَمْييزِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ أَكْمَلَ تَمْييزِ:

جاء التَّعْبِير باسم الإشارةِ في قوله: ﴿ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾؛ لِما تقدَّم من ذِكْرِ صفاتِهِمْ وأحوالهم الفظيعةِ، بحيث تَمَيَّزوا عمَّن عداهم أكمَلَ تمييزٍ، فصاروا كأنَّهم مُشَاهَدُون تَتَأتَّى الإشارةُ إلَيْهِمْ كَالْإشَارة إلى المُشَاهدَاتِ المُشَخَّصاتِ (8).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ضل).

<sup>(2)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (ض ل).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ضل).

<sup>(4)</sup> الخطابيّ، غريب الحديث: 1/484.

<sup>(5)</sup> ابن دُرَيْد، جمهرة اللّغة: (ضلل).

<sup>(6)</sup> فاضل السَّامرائِّي، معانى النَّحو: 65-2/64.

<sup>(7)</sup> ابن عطيَّة، الحرَّر الوجيز: 98-1/97، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 49-1/48، والسَّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 43، وجماعة من علماء التّفسير، المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 3.

<sup>(8)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/48.

ووقعَ اسمُ الإشارةِ هَهُنا لِلْبَعِيد؛ لِلْإِيمَاء إلى بُعْدِ مكانتِهِمْ سُوءًا وشَرًّا (1).

# تَعْرِيفُ جُزْأَي الْجُمْلَةِ لِإِفَادَةِ الْقَصْرِ:

تَعۡرِيفُ الموصولِ ﴿أُوْلَـٰبِكَ ٱلَّذِينَ ﴾ بلام الجِنْسِ أَفادَ قصرَ المسند على الموصوفِ ادِّعاءً؛ بالنَّظَر على الموصوفِ ادِّعاءً؛ بالنَّظَر إلى بلُوغِهم الغاية في اشتراء الضَّلالة والرَّغبة فيها<sup>(2)</sup>، حتَّى كأنَّ مَنْ سواهُم ممَّن يُشاركُهم في أصلِ هذا الوصفِ لا يبلُغُ عِنْدَهُمُ الْوَصَفُ مبلغَ المنافقينَ، فهو بالنِّسبة إلى وصفِ المُنَافِقين لا يَكَادُ يُذْكَرُ.

#### التَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي للدّلالة على صدُور الفعل دونَ رجعةٍ عنْه:

جاء التَّغْبِيرُ بالفعل الماضي ﴿ اَشْتَرَوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَرَاغِهِمْ مِن شراء الضَّلالةِ؛ بِحَيْثُ لا سبيلَ لَهُمْ إلى الرُّجوعِ عن هذه الصَّفْقةِ الخَاسِرَةِ، تأكيدًا لِلْأوصافِ السَّابقةِ التي وُصِفُوا بِهَا؛ كقولِه تعالَى عَنْهُمْ: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

# التَّعْبِيرُ بِالِاشْتِرَاءِ؛ لبَيَان حِرْصِ الْنُافِقِينَ عَلَى الضَّلَال وَزُهْدِهِمْ فِي الْهُدَى:

في قوله سبحانه: ﴿ اَشْتَرَواْ ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ مجازٌ؛ وفي تخريجِهِ مسلَكَان (3):

أحدهما: أن يكونَ مجازًا مُرْسَلًا بعلاقة الْلَزُومِيَّة؛ بحيث أُطَلِقَ الْمَلْزُومِيَّة؛ بحيث أُطَلِقَ المَلْزُومُ وهو الإشتراءُ، وأُريدَ لازِمُهُ، وفي تَعْيِينِ اللَّازَم وجهانِ؛ إِذ إِنَّ مِن لَازِم الاشتراءِ: الاستبدالَ، والحرصَ على شيءِ والزُّهْدَ في ضدِّم.

فعلى اللَّازِمِ الأُوَّلِ - وهو الإسْتِبْدَالُ -؛ يكون المعنى: أَنَّهُمُ اسْتَبْدَلُوا الضَّلالةَ بالهدَى، ووجهُ استبدالهم مع عدَمِ تقدُّم نِفَاقِهِم

قــرّروا واشــروا الـــضـــالالـــة وأصـــرّوا، ولا ســبــــل إلى رجــوعـهـم إلى الحقّ

اشتراء الضلالة مــن الـتـعـبـير المجازي البديع

بُلُوغُ الْنُافِقِينَ الْـغَـايَــةَ فِي الـجـرصِ على الضَّلَالَة

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/58، والبقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/117، وأبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/48.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/299.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 299-1/298.

إيمانُ: أَنَّهُمُ اكْتَسَبُوا الضَّلالة التي وُجدت مِنْهُمْ، بدلًا مِنَ الْهُدَى الذِي أُمِروا به(1)، أو أَنَّهمُ اسْتَبْدَلُوا الضَّلالة بالفطرةِ التي فُطروا عَلَيْهَا(2)، أو أَنَّهم جُعِلُوا لِتَمَكُّنهم مِنْهُ بتيسير أَسْهمُ النَّلالةِ، كأنَّهُ في أَيْدِيهِمْ، فإِذَا عدَلوا عَنْهُ إلى الضَّلالةِ؛ كان ذلكَ استبدالًا(3).

وعلَى اللَّازِم الآخر؛ يكون المعنى: أنَّهم حَرَصوا على الضَّلالةِ، وزَهِدُوا في ضدِّها -وهو الهُدى-.

وَالْمَسْلَكُ الْآخَرُ: أَن يكون ذلك مَجَازًا بِالْإِسْتِعَارةِ؛ حيثُ استُعير الاشتراءُ لِلْإِعْرَاض عمَّا في حِيازَةِ المرءِ طالبًا تحصيلَ غيرهِ - وهذا في الأصل: يكون في المعاني ويكون في الأعيان -(4).

ويَحۡتَمِلُ إجراءُ الاستعارة في لفظَتَي ﴿ٱلضَّلَالَةَ ﴾ و﴿ٱلْهُدَى ۗ ﴾؛ بأن شُبِّهتِ الضَّلالة بالسِّلعة، والهدَى باللَال؛ بجامع وقوع المُعَاوَضَةِ في كُلِّ، فحُذف المشبَّهُ به ورُمز لَهُ بشيءٍ مِن لوازمِه - وهو ﴿ٱشۡتَرَوا ﴾ - على طريقِ الإسۡتِعَارة المَكنيَّةِ الأصليَّةِ.

بَــذْلُ الْمُنافِقِ الْجَلِيلَ وَأَخْـدُهُ الحَقِيرَ غَايةٌ فِي السَّفَهِ

وفي هذه الاستعارة مِنَ اللّبَالغة في انحرافهم قدرٌ عظيمٌ؛ حيث إنَّ أَخْذَهمُ الضَّلالة كان طواعيَّةً وعن اختيار مِنْهُم، وهذا غايةٌ في السَّفَه؛ أَنْ يَبَذُلَ الإنسانُ الجليلَ ليأخذَ الحقيرَ! ثمَّ إِنَّ مُعَاملتَهُم ليسَتَ مُجَرَّدَ تبادُلٍ يُوشِكُ أَنْ يَرجعوا فِيه؛ وإنَّما هو اشتراءٌ لا رجوعَ فيه؛ لِلزُومِه، وهذا أقصى ما يكون في الإنْحِرَافِ وعمَى البَصِيرَةِ الذكور في الآية قَبْلَهَا: ﴿يَعْمَهُونَ﴾.

# فَائِدَةُ التَّعْبِيرِ بِالضَّلَالَةِ دُونَ الضَّلَالِ:

عُبِّر بِ ﴿ الضَّلَالَةَ ﴾ في قوله ﷺ: ﴿ الشَّلَالَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ دون (الضَّلال) ، مع أنَّ التَّعْبِيرَ به - (الضَّلال) - يُشعِرُ بكثرة ضَلَالِهم، بخلاف ﴿ الضَّلَالَةَ ﴾ فهي دالةٌ على الوَحْدةِ؛ وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ (5):

ذَنَاءَةُ الْنُافِقِينَ حَيْثُ بَدَّلُوا الْهُدَى الْكَثِيرَ الشَّرِيفَ بِشَيْءٍ قَلِيلِ حَقِيرٍ

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/315.

<sup>(2)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/70.

<sup>(3)</sup> القاسميّ، محاسن التّأويل: 255-1/254.

<sup>.</sup> (4) البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 1/48.

<sup>(5)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/58.

أحدهما: أنَّ الذمَّ وقع عَلَيْهِم بِأَخْذِ الواحدَةِ مِن الضَّلالِ، فكيف إذا أخذوا مِنْهُ كثِيرًا؟!

والآخر: أنَّ التَّعبير ب ﴿ الضَّلَالَةَ ﴾ أبلغُ في التَّشْنِيع عَلَيْهِمْ؛ مِنْ جهةِ أَنَّهم بدَّلوا الهُّدَى الكثير الشَّريفَ بشيءٍ حقيرٍ في القَدْرِ قليلٍ في المقدارِ. دلالة حَرْفِ الْفَاءِ على بيان سُرْعَةِ خَسَارَةِ أَهْلِ النِّفَاق:

ويؤيِّدُ التَّشنيعَ عَلَيْهِمُ: الإتيانُ بِالْفَاءِ في قوله: ﴿فَمَا رَبِحَت وَيَوْدُ التَّشنيعَ عَلَيْهِمُ: الإتيانُ بِالْفَاءِ في قوله: ﴿فَمَا رَبِحِهم تِّجَرَّتُهُمُ الدَّلَةِ على التَّعقيب؛ وذلك لِلْإِيمَاء إلى أنَّ عدمَ ربحِهم وخسارَتَهم حصلَتُ بمجرَّدِ اشْترَائِهِم الضَّلالة بالهدَى مِن غير تَرَاخٍ. ويُؤكِّدُ ذلك أيضًا: التَّعبيرُ عَن نَفْيِ الرِّبْحِ بالفعلِ الماضي الدَّالِ على النَّفْي المُتَحَقَّقِ المؤكَّدِ.

نَفْيُ الرِّبْحِ عَنِ المُنافِقين أَبْلَغُ فِي ذَمِّهِمْ مِنْ إِثْبَاتِ الخَسَارَةِ:

نفى الله تعالى الرِّبُحَ عن المنافقين، فقال الله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت قَبَرَتُهُمْ ﴾، ولم يَقُل بدَلًا مِن ذلك: (خسِرَتَ تجارتُهُم) ، مع أَنَّ إثباتَ الخَسَارة أَصْرَحُ؛ إذ إنَّ عدمَ الرِّبح لا يستلزمُ الخسارة؛ لاحتمالِ بقاء رأسِ المالِ سلمًا، والنُّكْتَةُ في ذلك: أنَّهُم إذا ذُمُّوا بسبب عَدَمِ الرِّبْح، فذمُّهُمُ بسَبَبِ الْخُسُرانِ الْوَاقِعِينَ فيهِ أُولَى وأَحْرَى (1).

ثُمَّ إِنَّ عدمَ الرِّبَحِ لا يستلزمُ الخسارةَ في التِّجارة الحقيقيَّةِ، أمَّا إذا كان المحلُّ لا يقبلُ إلَّا الرِّبَحَ أو الخسارةَ، فنَفَيُ أحدِهما مستلزِمٌ لإثباتِ الآخر ضَرُورَةً، كمَا في الرِّبح والخسارةِ فِي الدِّين؛ فإنَّه لا واسطةَ بينَهُمَا<sup>(2)</sup>.

# نُكْتَةُ إِسْنَادِ الرِّبْحِ إِلَى التِّجَارَةِ مَجَازًا:

إسناد الرِّبْحِ إلى التِّجارة في قوله ﷺ: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ﴾

بمجرد اشترائهم الضلالة، غاصوا في بحر الخسران

العقيدةُ إمَّا ربحٌ تامُّ وإمِّا خسارةٌ مُتحقِّقةٌ

الـتَّـنْـفِيرُ مِـنْ تَعَاطِي التِّجَارَةِ الْخَاسرَة

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 59-1/58.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/164.

إسناد مجازيٌّ، فهو مِنَ الْمَجَازِ العقليِّ؛ وذلك لأنَّ التِّجارة لا تَرَبَحُ، وإنَّما يُرَبَحُ فيها<sup>(1)</sup>، والرَّابِحُ الحقيقيُّ هو التَّاجِرُ، فإسناد الرِّبح إلَى التِّجارة إِنَّما كان لتلبُّسِهَا بالفاعل، أو لِسُابَة بِهَا إيَّاه؛ من جهةِ أنَّها سببُ في الرِّبَحِ والخَسَارة<sup>(2)</sup>، ونكُتَةُ هذا الإسناد: الإشارةُ إلى عدَم تعَاطِي هذه البَيْعَةِ ولو كانت سببًا في الرِّبَحِ، فكيفَ وهي ليسَتْ رابحةً؟ ((3)، وهذه الجملة ترشيحُ للجملة السابقة.

# نَفْيُ الهدايةِ عنِ الْنُافِقِينَ لأنَّها ليسَت من شأْنِهم:

نُّفِيَ الاهتداءُ عَنِ المُّنَافِقِينَ نفيًا مؤكَّدًا بالجملةِ الْاسْمِيَّةِ في قولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾.

الخلوقات عن الهُدى

المنافقون أبعد

وزِيدَ التَّوكيدُ بِ ﴿ كَانُواْ ﴾ الدالَّةِ على الدَّوامِ وَالْاسْتِمْرَارِ؛ فليس مِن شأن مَنْ كانت هذه حالَهُ أَنْ يُتصوَّرَ منه الاهتداءُ (4).

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الضَّلَالُ وَالْغَيُّ:

الضَّلال والغيُّ مُتَرادِفَان في ظاهر كلام جماعة مِن علماء العربيَّة(5).

والتَّحقيقُ أنَّ بَيْنَهُمَا فَرُقًا؛ فقيل: الضَّلال يكون بغير قَصَدٍ، والغيُّ بقَصَدٍ وتكسُّبٍ (6).

وقيل: الضَّلال في القولِ، والغيُّ في الفِعُلِ<sup>(7)</sup>.

وقيل: الضَّلالُ: أَن لَا يَجِدَ السَّالكُ إِلَى مقَصدِه طَرِيقًا أَصلًا، والغَيُّ: أَن لَا يكُونَ لَهُ إِلَى المَقَصد طَريقُّ.

والأقرَبُ أَنْ يُقال: إِنَّ الفرقَ بينَهُمَا مِنْ أربعةِ أوجهٍ:

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة، غريب القرآن، ص: 43، وابن جرير، جامع البيان: 1/317.

<sup>(2)</sup> إسماعيل حقّى، روح البيان: 1/64.

<sup>(3)</sup> محمّد أبو موسى، خصائص الترّاكيب، ص: 144.

<sup>(4)</sup> أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/140.

<sup>(5)</sup> الفارابيّ، معجم ديوان الأدب: 4/90، والجوهريّ، الصحاح: 6/2450، والرّازيّ، أنموذج جليل، ص: 493.

<sup>(6)</sup> ابن جزَّى، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل: 2/316، والسّيوطيّ، معترك الأقران: 2/437.

<sup>(7)</sup> الرّازيّ، أنموذج جليل، ص: 493.

<sup>(8)</sup> الرَّازيّ، التّفسير الكبير: 28/234.

أحدهما: أَنَّ الضلالَ يكونُ عن عَمْدٍ وعَن غير عَمْدٍ، أمَّا الغيُّ فَلَا يكون إِلَّا عَنْ عَمْدٍ؛ فيكون الضَّلالُ أَعَمَّ مِنْ هذه الجِهَةِ.

ثانيهما: أنَّ الغَيَّ أشدُّ مِنَ الضَّلالِ؛ وذلك أَنَّ أصلَ الضَّلال: ضياعُ الشَّيْءِ وذهابُه في غير حقِّه، وأمَّا الْغَيُّ؛ فَهُوَ الْإِنْهِمَاكُ في الباطل<sup>(1)</sup>، فكأنَّ الغَاوِيَ قد غَشِيَهُ ما لا يَرَى طَرِيقَ الحقِّ مَعَهُ (2).

ثالثها: أَنَّ الضَّلال يُسۡتَعۡمَلُ في العقلاء وغيرِهم، فتقول: ضَلَّ فلانٌ، وضلَّتِ الدابَّةُ، أمَّا الغيُّ؛ فلَا يكُونُ وَصَفًا إلَّا للَّعُقَلَاء (3).

ويُمْكِنُ إرجاعُ هذا الفَرْقِ إلى الأُوَّلِ؛ إذِ الدَّابَّةُ مثلًا لا قصدَ مُعْتَبَرُّ لهَا.

رابعها: أنَّ ضِدَّ الضَّلال: الهدَى، وضدَّ الغيِّ: الرُّشْدُ (4).

#### الضَّلَالُ والضَّلالةُ:

فرَّق الزَّمخشريِّ (5) بين الضَّلال والضَّلالة عند اجتماعِهما في قول الله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَا كِنِي رَسُولُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ الأعاف: 60-61 بما يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الضَّلال جمع، والضَّلالة مفرد، فيكون (الضَّلال) اسمَ جنسٍ جمعيّ يُفرَّق بينَه وبين مفرده بالتَّاء؛ لأنَّه جعله نظيرًا له: تَمْر وتمرةٍ.

وقيل: (الضَّلالة) اسمُ مَرَّةٍ، وليس كذلك، فالفعل (ضَلَّ) لا يُصاغ مِنْهُ اسمُ مرةٍ -كما لا يَخْفَى-.

وقد ردَّ ابن عاشور<sup>(6)</sup> على من يرى دلالة ﴿ٱلضَّلَالَةَ﴾ على الوَحْدة، ورأى أنَّه مصدرٌ كالضَّلال، والتَّغايُرُ بَيۡنَهُما إنَّما هو في التَّذكير والتَّأنيث؛ وذلك لِلتَّفنُّنِ في العبارة.

والرَّاجح - والله أعلم - أنَّ لفظ ﴿ ٱلضَّلَالَةِ ﴾ يدلُّ على المرّة الواحدة أو الإفراد، وليس

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مجمل اللّغة، ص: 687.

<sup>(2)</sup> محمّد داود، معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم، ص: 329.

<sup>(3)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 28/234.

<sup>(4)</sup> الكفويّ، الكلِّيَّات، ص: 576.

<sup>.</sup> (5) الزَّمخشريّ، الكشّاف: 114-2/113.

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَنوير: 8/192.

شَرطًا أَن تأتي الصيغة على القياس حتى يُحكم بدلالتها على الإفراد، ونكتة استعمال (الضّلَلَة) في الموضع الثاني أنَّ الملا حين اتهموا نبيّهم نوحًا بالضّلال، ردّ عليهم الله بأنّه ليس به ضلالة واحدة، فكيف تحكمون بضلالي؟! وهذا لا يناقض القول بأنَّ لفظ (ضَلَلَةً) يكون مصدرًا أيضًا مثل الآية التي نحن بصددها.

# ﴿ مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتُ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ۗ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَاتِ لَّا يُبۡصِرُونَ ۞﴾ البقة: ١٦

# 🕸 مُناسَبَةُ الآَيَةِ لِلَا قَبْلَها:

لمَّا ذكر الله أحوال المنافقين وصفاتِهم على وَجَهِ التَّفَصيل، وكانتِ الأمثالُ أَعَلَقَ بالدِّهْنِ وأَكْشَفَ لِلْحالِ؛ مثّل سبحانه حالَهم في هُداهم الذي باعوه بالضّلالة في الآية السّابقة بالْأُمُور الحِسّيَّة؛ لمَا لِلتَّمْثِيل مِن شأنٍ عظيم في توصيل المعنى إلى الَّأَذُهانِ(1)، وقد وَقَعَ النَّلُ مَوْقِعَ الفذلكة من الآية السَّابِقة، فبعد إجمالِ حالِ المنافقين في جُملَةٍ واحدة، وَقَعَتَ مَوْقعَ الاعتبار، حَسُنَ تمثيلُ تلك الحالِ بنوعٍ من التَّفصيلِ التَّمثيليّ، لمزيدِ كشفٍ وإمدادِ الذِّهنِ بأنواعٍ إضافيّة من سلوكهم المُريب؛ بحيث لا يبقى لمُرتاب شَائبةُ شَكِّ فيهم.

تشبيه تمثيايّ يصف حقيقة المنافقين بحيث لا يبقى لمرتاب شــائـبــة شــكًّ فيهم

#### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ ٱسۡتَوۡقَدَ ﴾: مادَّة الواوِ والقاف والدَّال تدلُّ على اشْتِعالِ نارٍ (2)، ومِنْهُ الْوَقَدُ؛ وهي النَّار (3)، والوَقُود: وهو ما تُشْعَلُ به النَّارُ مِن حَطَبِ ونحوهِ (4).

والفِعْلُ (وَقَدَ)؛ يُقال: وَقَدَتِ النَّارُ تَقِدُ؛ إِذَا اشْتَعَلَت، وأَوْقَدَتُ: أَشُعَلَتُ وَاسْتَوْقَدَ النَّار، بِمعنى: أَوْقَدَهَا ((())؛ وهي كذلك في الآية، وقيل معناه: اسْتَوْقَدَ مِن غَيْرِه نارًا يَسْتَضِيءُ بِها (7)، فالسِّين والتَّاء للطَّلَبِ على ما هوَ الغَالِبُ في مَعْنَاهَا، والمَعْنَى الأُوَّلُ أَرْجَحُ (8).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/118.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (وقد).

<sup>(3)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (وقد).

<sup>(4)</sup> الفَتَّنيّ، مجمع بحار الأنوار: 5/92.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (وقد).

<sup>(6)</sup> الهرويّ، الغريبين: (وقد).

<sup>.</sup> (7) الحِمْيرَيّ، شمس العلوم: 11/7263.

<sup>(8)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/128.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

مَثَلُ المُنافِقِين الذِينَ أَظَهَرُوا الإيمانَ بِالأَقْوَال وليسوا بمؤمنين في الحقيقة، فانتفعوا في الدُّنيا بِحَقَّنِ دِمَائهم وسلامَة أموالهم، وحصَل لَهُمْ شيءٌ مِنَ الْأَمْن، ثُمَّ لَمَّا قُبضَت أرواحُهم بالموت؛ سُلبُوا الإنتفاع بما أظهروه مِنَ الإيمانِ لِعَدَم الاعْتِدَادِ به شرعًا، وصاروا في ظُلمَة القَبْرِ والكُفرِ والنِّفاقِ والمعَاصِي علَى أنواعِها، وبعد ذلك في ظلمة نارِ جهنَّم؛ مثلُهم في ذلك: كمثَلِ جماعة في ليلة شديدة الظُّلمَة أَوْقَدُوا نارًا لِيَنْتَفِعُوا بِهَا اسْتِضَاءَة واسْتِدُفَاءً، فلَمَّا أضاءَ نُورُها وتبين ما حولها؛ خَمَدَت وانْطَفَأت، فبقوا في شدَّة الظُّلمة لا يَهْتَدُونَ إلى سَبِيلِ ولا يَرَوْنَ شَيئًا (1).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

بَلاغَةُ مَوقِع المثلِ من الآياتِ السَّابِقَة:

فَصْلُ الْجُمْلَةِ عَـمَّا قَبْلَهَا؛ لِوُقُوعِهَا بَيَانًا وَتَقْرِيرًا لِمَا قَبْلَهَا

فُصِلَتْ جملةٌ ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ عمَّا قبلَهَا؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِن كمال الاتِّصالِ، وَوَجَهُه: أَنَّ هذه الجملةَ بيانٌ وتقريرٌ لِلْجُمَلِ قَبْلَهَا، فهي بمنزلة ذِكْرِ الْحَاصِلِ مِنْ حالِهِمْ وشأنِهِمْ بضَرْبِ هذا الْنَالُ (2).

والقولُ بأنَّ الجملةَ بيانُ لا يقتضي بالضَّرورةِ وقوعَ إِبهَام في ذِكْرِ أوصاف المُنَافِقِين السابقةِ؛ لأنَّ البَيَانَ درجاتُ، إلَّا أنَّ عُرُفَ البلَاغِيِّين التَّعْبِيرُ عن نُكْتَةِ مثلِ هذا الفصلِ بالبَيَانِ؛ والمرادُ ببيانِ الجملةِ في الآية الكريمةِ: زيادةُ الكَشْفِ وتَتُمِيمُ البَيَانِ<sup>(3)</sup>.

# تَقْرِيرُ التَّشْبِيهِ التَّمثيليِّ الواردِ فِي الآية الكريمةِ أَنْ يُقَالَ:

حالٌ هؤلاءِ المُنَافِقين في انتفاعِهِمُ الْمُؤَقَّتِ في الدُّنيا بِمَا أظهروه مِنَ الإِيمَان؛ مِن عِصْمَةِ دِمَائِهم وأموالِهم، ومعرفتِهِمُ بمواضعِ الخير والشَّرِّ بما سمِعُوه مِنَ الْوَحْيِ المُنزَّلِ، ثُمَّ لَلَّا نزَلَ بِهِمُ الموتُ سُلبُوا

إِسرَادُ التَّشْبِيهِ التَّمْثِيلِيِّ لِإِبْرَاذِ الْعَقُولِ فِي صُورَةِ الْـَحْـسُـوسِ؛ زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ

 <sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/186، وابن القيِّم، الأمثال في القرآن، ص: 10-9، والسّعدي،
 تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 44، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 4.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/302.

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشَّاف: 1/72.

النَّفَعَ، وحلَّت بِهِمُ الخسارَةُ مِنَ كُلِّ وَجَهِ؛ حالُهُمْ في هذا كَحَال مَنِ اسْتَوَقَدُوا نارًا فانتفعوا بِهَا دفتًا مِنَ البَرِّدِ، وإضاءَةً لمواضعِ المخاوفِ وأَمْنِهَا، فإذا بنارِهِم تَنَطَفِئ، وذهب ما فيها مِنَ النَّفْعِ، وبقوا في ظلُماتِ لا يُبصرونَ مواضعَ الأذى ولا يَهْتَدُون إلى سبيلِ لِلنَّجاةِ.

وفائدةُ هذا التَّمْثِيلِ: رَفْعُ الحِجَابِ عَنِ الوجُوهِ العقليَّةِ -لِمَا فِيها مِنَ الدَّقَّةِ والخفاء-، وإبرازُها في صُورة المَحْسُوسَات الواضحَةِ، والتَّنفيرُ من حالة النَّفاق بما فيها من خداعٍ مَكشوف وزَيْفٍ مفضوح. وَجُهُ تَشْبِيهِ النَّافِق بالنُسْتَوْقِدِ:

فِي تَشْبِيهِ المُنَافِقِ بِالْمُسْتَوْقِدِ النَّارَ سبعةُ أُوجُهٍ (1):

الأُوَّلُ: أَنَّ مُسَتَوْقِدَ النَّارِ يدفعُ الأَذَى بِهَا، فإذا خَمَدَت وصلَهُ، وكذلك المنافقُ يُعصَمُ دَمُّهُ بِالْإِسلامِ؛ فإذا أظهرَ الكفرَ، حلَّ دَمُّهُ.

الثَّاني: أنَّه يَهْتَدِي بالنَّار، فإذا خَمدَت ضلَّ، وكذلك المنافقُ يَهْتَدِي بما أظهرَهُ مِنَ الإسلام، فإذا اطُّلِعَ على حقيقةِ حالِهِ، ذَهَبَتْ عَنْهُ تلكَ الهدايةُ.

الثَّالَث: أَنَّه إِذَا لَم يُمِدَّهَا بِوَقُودِ انْطَفَأَت، وكذلك المنافقُ إِذَا لَم يُتَبِغُ ما أَظُهرَهُ مِنَ الْإِسَلَامِ بِتَحْقِيقِه في القَلْبِ، ذهب عَنْهُ ذلك بالكُلِّيَّة.

الرَّابِعُ: أَنَّ النُّور الذي يَسْتَضِيءُ به حاصلٌ مِن غَيْرِه لا مِن نفسه؛ فإذا انطفأتِ النَّارُ بَقِيَ في الظُّلمةِ، وكذلك المنافقُ لَمَّا أَظَهَرَ الإسلامَ مِن غَيْرِ مُوَاطَأَةِ الظَّاهرِ لِلبَاطِنِ؛ كان نُورُ الْإِيمَانِ عِنْدَهُ كَالْسُتَعَارِ.

الخَامِسُ: أَنَّ اللهُ تعالى شبَّه إقبالَ المنافقين على المُسلِمِين بالإِضَاءة؛ لِمَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ النَّفَعِ ودفعِ الضُّرِّ المُعَجَّلَينِ، وإقبالَهم على المُشْرِكِين بِذَهَابِهَا؛ لِفَوَاتِ تَحْصِيلِ النَّفَعِ ودَفْعِ الضُّرِّ.

(1) أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/124.

انْتِفَاعُ الْنُنَافِقِينَ بِمَا أَظْهَرُوا مِنَ الْإِسْلَامِ عَارِضٌ، تَعْقُبُهُ خَسَارَةٌ أَبْدِيَّةٌ

مَا يُظْهِرُهُ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ يَذْهَبُ بِالْكُلِّيَّةِ إِذَا لَمْ يُتْبَعْ بِتَحْقِيقِهِ فِي الْقَلْبِ السَّادس: أَنَّ الله سبحانه ذَكَرَ عَنِ المُنَافِقِين قَبْلُ أَنَّهمُ اشْتَرَوُّا الضَّلالةَ بالهُدَى، ثُمَّ مثَّلَ الهُّدَى الذِي باعُوهُ بالنُّور الحاصِلِ لِلْمُسْتَوْقِدِ، والضَّلالةَ التي اشْتَرَوْها بالظُّلْمَةِ.

السَّابِع: أَنَّه مَثلُ ضَرَبَهُ اللهُ تعالى لِلْمُنَافِقِ؛ لأَنَّه بإظهارهِ الإِسْلَامَ يُعْصَمُ دَمُهُ، فَيَمَشِي فِي حُرْمَةِ الإسلامِ وضِيَائِهِ، فإِذَا مَاتَ، سُلِبَ ذلك الضِّياءَ في الدَّار الآخرة وهُوَ أَحْوَجُ ما يكونُ إلَيْهِ.

#### دلالة حَرْفِ الْكَافِ:

أَفَادَتِ الْكَافُ في قولِه: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ﴾ التَّشْبِيهُ (1)، بناءً على أنَّ كلمة (مِثْل) بمعنى: الصِّفة والْحَال، والتَّقْدير: مَثْلُهُم كَصِفَة الذي اسْتَوْقَدَ نارًا وكحالِه.

## دلالة الِاسْمِ الْقُصُولِ:

ورَدَ الاسمُ الموصولُ مفردًا في قوله: ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ﴾ لا جمعًا كَمَا يَضَاءُ النَّظِمِ يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ - لِقَوْلِ الله تعالى قبلُ: ﴿ مَثَلُهُم ﴾ -؛ لثلاثة أوجهٍ: يقتَضِيهِ الظَّاهِرُ اللَّذِي ﴾ وإنّ كانَ في اللَّفَظ مفردًا، إلَّا أنَّه اسمٌ موصولُ يَعُمُّ جميعَ أفرادِهِ؛ فهو في المَعْنَى جَمْعٌ؛ فإذا رُوعِيَ اللَّفَظُ أُفْرِدَ، وإذا رُوعِيَ اللَّفَظُ أَفْرِدَ، وإذا رُوعِيَ المعنَى؛ جُمِعَ عِنْدَ تَعَدُّد أفرادِهِ المُنْدَرِجَةِ تحتَهُ (2).

الثَّانِي: أَنَّ ﴿ ٱلَّذِى ﴾ وَقَعَ وصفًا لِمَا يُنْهَمُ مِنْهُ الجَمْعُ، ثُمَّ حُذف الْمُوصُوفُ؛ لوجودِ القَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى إِفَادَتِهِ الجَمْعَ، والتَّقَدِيرُ: مَثْلُهُمْ كَمَثَلِ الفَرِيقِ أَوِ الجَمْعِ الذِي اسْتَوْقَدَ، ثُمَّ يُعادُ الضَّمِيرُ عَلَيْهِ مُفْرَدًا إذا رُوعِيَ الوصفُ، كما في ﴿ ٱستَوْقَدَ ﴾ و﴿ حَوْلَهُ و﴾ ، ويُعاد الضَّمِيرُ عَلَيْهِ جَمْعًا إذا رُوعِيَ المَوصُوفُ، كما في ﴿ إِنُورِهِمْ ﴾ ، ﴿ وَتَرَكَّهُمْ ﴾ ، ﴿ لَا يُبُصِرُونَ ﴾ (ق) ، وعلى هذا الوجه يكونُ في الآية إيجَازُ بِالْحَذْفِ؛ لدلالة القرائن على المَحْذُوفِ.

التَّالِثُ: دلالة ﴿ الَّذِي ﴾ على المُفْرَدِ، كما هو الظَّاهِرُ مِن لَفْظِها؛ لأنَّ صِلَتَهُ: ﴿ السُتَوْقَدَ ﴾، والمُسْتَوْقِدُ واحدٌ، وإن كان الْجَمِيعُ مُنْتَفِعًا بِالْإِضَاءَةِ بَغَدُ ( اللهُ وهو الأنسبُ لِجَرِيَانِهِ عَلَى الظَّاهر.

<sup>(1)</sup> ابن جُزَىّ، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل: 1/72.

<sup>(2)</sup> الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 5/630.

<sup>(3)</sup> السَّمين، الدُّر الصون: 1/156.

<sup>(4)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/62.

عُـمُـومُ إضَـاءَةِ

المُكَانِ وَكَـثْرَةُ

الْأَشْبَاءُ الْضَاءَة

### دلالة تَنْكِيرِ ﴿نَارًا﴾ عَلَى التَّعْظِيمِ:

نُكِّرتِ النَّارُ في قوله: ﴿ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ لِلتَّعْظِيمِ؛ ويؤيِّدُهُ قولُه قبلُ: ﴿ٱسْتَوْقَدَ ﴾ أي: طَلَبَ وُقودَهَا، وهو سُطُوعُهَا وارتفاعُ لهَبِهَا، ويُعَزِّزُهُ قولُهُ بعدُ: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ﴾ لِفَرُطِ الْإِنَارَةِ، وَكَذَا حصولٌ الظُّلمات بِفَقْدها (1).

### دلالة (مَا) في ﴿مَا حَوْلَهُ و ﴾:

(مَا) في قَوْلِهِ ﴿أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ﴾ تَحتملُ في إعرابِهَا وَجُهَيْنِ (2): الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ مَفْعُولًا به لِلْفِعْلِ ﴿أَضَاءَتُ ﴾، وهو فِغْلٌ مُتَعَدِّ.

والآخَرُ: أَن تكُونَ فَاعِلًا لِلْفِعْلِ (أَضَاءَ) بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ لَازِمٌ، وتأنيثُ الفعلِ ﴿أَضَاءَتُ ﴾ مع إسنادِهِ لِلْفَاعِلِ (مَا)، حملًا لـ (مَا) علَى معناهَا؛ إذِ الذي حَوْلَ المُسْتَوْقِدِ أَمَاكِنُ وأَشياءُ، وهي مؤنَّثُةٌ في المعنَى.

وعلى الثَّانِي فيه مبالغَةٌ في شدَّةِ الإضاءَةِ؛ حتَّى كأنَّ الأماكنَ نفسَها والأشياء المحيطَة بالنُّسَتَوْقِد صَدَرَ منْهَا الضِّياءُ.

ويُؤيِّدُه أَنَّ (ما) اسم موصولٌ، وهو يَعُمُّ؛ فالضِّيَاء عَمَّ المكانَ -على الإِحْتِمَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ-، وهو في الثَّاني أَبَلَغُ، وإِنْ كانَ الأَوَّلُ أشهرَ.

ويُمْكِنُ حَمَلُ (مَا) على أنَّها نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ، والمعنى: فَلَمَّا أضاءت شَيْئًا ثَابِتًا حولَهُ (3)، وتَنْكِيرُها حينئذٍ لِلتَّكْثِير؛ أي: أضاءت شَيْئًا كثيرًا ثابتًا حَوْلَهُ.

#### دلالة حَرْفِ الْبَاءِ:

البَاءُ في قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ لِلتَّعْدِيَةِ، بمعنى: أَذْهَبَ اللّٰهُ نورَهُمْ (4).

دَوَامُ ذَهَابِ نُورِ الْنُنَافِقِينَ؛ فَلَا يَـرْجِعُ إِلَيْهِمْ بخال

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/50، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/378، والقاسميّ، محاسن التَّأُويلِ: 1/256.

<sup>(2)</sup> الزّمخشريّ، الكشَّاف: 1/73.

<sup>(3)</sup> النَّسفي، مدارك التَّنزيل: 1/55.

<sup>(4)</sup> الفخر الرّازيّ، التّفسير الكبير: 1/96.

وفي التَّعدية بالباءِ دُونَ الْهَمْزَةِ: إشعارٌ بدوامِ هذا الذَّهابِ وملازَمَتِهِ، بسبب مُلَازِمَةِ فاعل الذَّهابِ لهُ، ولِما في الْبَاءِ مِنْ مَعْنَى وملازَمَتِهِ، بسبب مُلَازِمَةِ فاعل النَّهابِ لهُ، ولما في الْبَاءِ مِنْ مَعْنَى الْإُمْسَاكِ، كما يُقال: ذهبَ السُّلْطَانُ بِمَالِهِ؛ إذا أخذهُ، وما أخذه الله في الْإِمْسَاكِ، كما يُقال: ذهبَ السُّلْطَانُ بِمَالِهِ؛ إذا أخذهُ، وما أخذه الله في فَأَمْسَكَهُ؛ فلا مُرسِل له مِنْ بعدِه (1)، وهذا يدلُّ على أنَّ النُّور في الاّية لا يزال ذاهبًا عَنْهُمُ، وهذا أغلَظُ في العُقُوبَةِ؛ إذْ لا يُتصورُّرُ رجوعُهُ إلَيْهِمُ (2).

# نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِ ﴿ نُورِهِمْ ﴾ دُونَ (نَارِهِمْ) أَوْ (ضَوْيُهِمْ):

وقع التَّعبير بالنُّور في قولِهِ اللهُّ: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ دون (بِنَارِهِمْ)؛ لِقَوْلِهِ قبلُ: ﴿ ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾، و﴿ أَضَاءَتُ ﴾ أي: النَّارُ؛ لنُكتَتَيْن:

إحداهما: أنَّ المرادَ مِن إيقادِهَا حُصُولُ النُّورِ، فأذهَبَ اللهُ تعَالَى مقصودَهُم مِنْهَا.

ثانيهما: أنَّ النَّار فيهَا إِشْرَاقٌ وإِحْرَاقٌ، فَأَذَهَبَ اللَّهُ تعالَى ما فِيها مِنَ الْإِشْرَاقِ وهُوَ النَّاريَّةُ.

ولم يَرِدُ هَهُنَا أَيضًا: (ذَهَبَ اللهُ بِضَوْئِهِمٌ) مع أنَّه قد تقدَّم قولُه: ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتُ ﴾؛ وذلك لأنَّ الضَّوْءَ هو زيادةٌ في النُّور، فهو أخصُّ، فلو ذَكَرَ اللهُ تعالى إِذْهَابَ ضَوْئِهِم؛ لَتُوُهِم أَنَّ إِذَهَابَ الأَخصِّ لا يقتضي بالضَّرورةِ إِذَهابَ الأَعمِّ، وأَنَّ المقصود: إِذَهابُ الضَّوء مع إبقاءِ النُّور! فَدُفِعَ ذلك بقولِهِ تعالى: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ ﴾، فأذهَبَ اللهُ سبحانَهُ النُّور أصلًا، وفي إذهابه: إذْهَابُ لَهُ وَلِزيَادَتِهِ (3).

## تَنْكِيرُ ﴿ ظُلُمَتٍ ﴾ للتَّهْوِيلِ:

نُكِّرَتِ الظُّلُمَاتُ في قوله سبحانه: ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ ﴾ للتَّهْوِيل؛ أي: "ظُلُماتٍ هائلة أَدْهَشَتْهُم، بحيث اخْتَلَّت حوَاسُّهم، وانْتَقَصَتْ

إذهابُ النُّورِ إِذْهَــابٌ لَـهُ ولِلضَّوْءِ

شِدَّةُ ضَلَالِ أَهْلِ الـنِّـفَاقِ، فهم ليسوا في ظُلمة بل في ظلمات

<sup>(1)</sup> إسماعيل حقّى، روح البيان: 1/67.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/60.

<sup>(3)</sup> ابن القيِّم، اجتماع الجيوش الإسلاميَّة، ص: 41.

قُوَاهِم "(1)، ويؤكِّدُ ذلك: جَمَّعُهَا، وإتَّبَاعُها بقوله: ﴿ لاَّ يُبْصُرونَ ﴾؛ فإنَّ ذلك يدُلُّ على أنَّ الظُّلمةَ بَلغَتَ مبلغًا يَعْجز عَنْهُ الوَاصِفُ (2).

### الْإِطْنَابُ لِزِيَادَةِ كَشْفِ الْحَالِ الَّتِي آلَ إِلَيْهَا الْمُنَافَقُونَ:

تضَّمنَ قولُه اللهِ: ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَّا يُبْصِرُ وِنَ ﴾ تقريرًا لمضمون الجُمْلَةِ قَبِلَهُ: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ ﴾؛ فَإِنَّ مَنِ انْعَدَم نُورُهُ؛ حلَّت عَلَيْهِ ظُلْمَةٌ، فلا يُبْصِرُ شيئًا، ففي الكَلَام إطنابٌ، وفائدتُه: زيادَةٌ كَشَف الْحَالِ التي صَارُوا إِلَيْهَا؛ "فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ يُفيد أَنَّهم لًّا اسْتَوْقَدُوا نَارًا، فَانْطَفَأْتَ؛ انْعَدَمَت الفَائدَةُ، وخابَت المَسَاعي، ولَكنُ قد يَذْهَلُ السَّامعُ عمًّا صَارُوا إِلَيْه عنْدَ هَاته الحالَة، فيكُونُ قُولُهُ بَغْدَ ذَلكَ: ﴿وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ تَذْكِيرًا بذَلِكَ، وتَنْبِيهًا إِلَيْه "(3).

## حَذْفُ مَفْعُولِ ﴿ يُبْصِرُ وِنَ ﴾ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ:

فِغَلُ (أَبْصَرَ) مُتَعَدِّ، ولم يُذْكَرُ مَفْعُولُه في قوله ﷺ: ﴿لَّا يُبْصِرُونَ ﴾، وفي ذلكَ طَريقَتَان:

الأُولَى: أَنْ يُقدَّر له مَفْعُولٌ، ويكون عامًّا؛ بناءً على أنَّ حذفَ الْمَعْمُولِ مُشْعِرٌ بالعُمُوم، والمعنى: لا يُبْصِرُونَ شَيْئًا، لا قَلِيلًا ولا

وَالْأُخْرَى: ألَّا يُقدَّر له مفعولٌ أصلًا، من بَابِ تَنْزِيلِ الفعل المُتَعَدِّي منزلةَ اللَّازِم (5)، وَهُوَ يَؤُول في المعنى إلى ما قَبْلَهُ (6)، وفيه

ضمنًا تشبيه الأعمى بصيرةً بالأعمى بصرًا.

خَيْبَةُ مَسَاعِي أَهْلِ النِّفَاق

المنافقون لا يبصرون دلائل التوحيد، بل هم عُميٌ لا يبصرون أصلًا

<sup>(1)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنْزيل: 1/51.

<sup>(2)</sup> النَّيسابوريّ، غرائب القرآن: 1/174.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنْوِير: 1/310.

<sup>(4)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/144.

<sup>(5)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 1/314.

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/312.

## الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### المِثْلُ وَالشِّبْهُ:

نقل الأزهَرِيُّ عن الفرَّاء قولَهُ: "يُقَال: مَثَلُّ ومِثَلٌ، وشَبَهٌ وشِبَهٌ، بِمَعَنى وَاحِد"(1)، فهذا نصُّ في القول بترادُفهمَا(2).

وفرَّق بَيْنَهُمَا أَبُو هِلَالٍ بِأَنَّ الشِّبَهَ أخصُّ مِنَ الْمِثْلِ؛ مِنْ جهةِ أَنَّ الشِّبَهَ يُستعمَل فِيما يُشَاهَدُ، والمِثْلَ أَعَمُّ، فتقول: هذا اللَّوْنُ شِبَهُ هذا اللَّوْنِ، بخلاف القُدْرَةِ -مَثَلًا-، فيقال: هذه القدرةُ مِثْلُ هذه، ولا يقال: شِبَهُهَا(3).

وثَمَّ وجهٌ آخَرُ في الفرق بَيْنَهُمَا: وهو أنَّ (الشِّبَه) لا يَقْتَضِي المشاركةَ في كلِّ الوجومِ، بَلَ يُفِيدُ أصلَ الإشُترَاكِ، بخلاف (المِثْلِ) فإنَّها تَقْتَضِيها؛ بمعنى المُطَابَقَةِ<sup>(4)</sup>.

#### النُّورُ وَالضِّيَاءُ:

فسَّر الخَلِيلُ النُّورَ بالضِّياء (5)، فلعلَّهُ يَرَى تَرَادُفَهُمَا، أو أنَّه أرادَ التَّقريبَ، على عادةٍ أَضَحَابِ المعاجم في ذلكَ.

وقيل: إنَّ الضِّياءَ أَعْظَمُ وَأَبْلَغُ، بدَلِيلِ قولِ الله ﷺ: ﴿هُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورَا﴾ ايونس: ١٥، ومعلومٌ أنَّ الشَّمْسَ أعظمُ نورًا مِنَ الْقَمَرِ<sup>(6)</sup>، مع ما هو معروفٌ مِنَ أنَّ نُورَهُ مُسْتَمَدُّ مِنْ نُورِهَا.

وقيلَ الْعَكُسُ؛ بدَلِيلِ قَوْلِ الله ﷺ: ﴿۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ  $^{(7)}$  [النور: 35].

وفرَّق بينهما أَبُو هِلَالٍ بأنَّ الضَّوءَ: ما كان مِنْ ذَاتِ الشَّيء المُضِيء، والنُّورَ: ما كانَ مُسْتَفَادًا مِن غَيْرِهِ (8)، ولَعَلَّه فرَّق بَيْنَهُمَا بالنَّظر إلى خُصُوصِ الشَّمْسِ والقَمَرِ على النَّحْوِ الوَارِدِ في الآيَةِ الْمُتَقَدِّم ذكرُها.

<sup>(1)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (مثل).

<sup>(2)</sup> يُنظر لِلْفَائدة: ابن تيميَّة، الجواب الصَّحيح لن بدّل دين المسيح: 445-3/444.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللُّغويَّة، ص: 294.

<sup>(4)</sup> ابن عثيمين، فتح رب البريَّة بتلخيص الحمويَّة، ص: 19.

<sup>(5)</sup> الخليل، العين: (نور).

<sup>(6)</sup> ابن الملقِّن، المعين على تَفَهُّم الأربعين، ص: 282.

<sup>(7)</sup> نجم الدِّين الطُّوفِّي، التَّعيين في شرح الأربعين، ص: 179.

<sup>(8)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللُّغويَّة، ص: 332.

ولعلَّ أصحَّ ما قيل في الفرق بَيْنَهُمَا: إنَّ الضِّياء: ضَوَّ وحرارةً، مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمس والسِّراج، وَالنُّورَ: ضوءٌ بِلَا حرارَةٍ، كَنُورِ القَمَرِ<sup>(1)</sup>، وهذا الذي تَنْتَظِمُ به النُّصوصُ القرآنيَّةُ إِن شاء الله.

أمَّا قوَّةُ أحدهما في مقابِل الآخَرِ؛ فالغالِبُ فِي الْإسْتِغَمَالِ أَنْ يَكُونَ الضِّياءُ أَقْوَى، ولكنَّه ليس بِلازِم.

<sup>(1)</sup> ابن رجب، جامع العلوم والحكم: 2/24-25

# ﴿ صُمُّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ البقرة: 18

#### ه مُناسَنةُ الآبَة لَا قَبْلَما:

لمًّا ذَكَرَ اللَّهُ تعالى مَثَلَ المُّنَافِقين، وذكَرَ بِقاءَهم في الظُّلمات؛ بيَّنَ المراد بظُّلُمَاتهم بأنَّها ما في آذَانِهم مِنَ الثِّقَل المانع لَهُم مِنَ الإنْتِفاع بالسَّمع، وما في ألْسِنَتِهم منَ الخَرس عن قول الخير، وما على أبصارهم منَ الَّغشاوة المانعة لَهُم منَ النَّظر إلى الخير نظرَ الاعْتبَار، وعلى بصائرهم منَ الْأَغْطية المانعة منَ الادِّكَار<sup>(1)</sup>.

#### 🚭 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿صُمُّ ﴾: الصَّاد والميمان تدور اشتقاقاتُها عَلَى انسداد فتحات الشَّيء، والحيلولة دون النَّفاذ فيها<sup>(2)</sup>.

ومِنْهُ: الصَّمَمُ في الأَذن؛ وهو ذهاب سَمْعِها، أَوِ انسدادُها وثِقَلُ السَّمع، ويقال لِلْمُتَّصِف به: أصمُّ، والأنثى: صمَّاءُ، والجمعُ: صُمُّ (3).

وقد يُطلق الأصمُّ على من لا يهتدي إلى الحقِّ؛ مِن باب التَّجوُّز، فيكون مِن صَمَم العَقْل لا الأذن<sup>(4)</sup>.

2) ﴿ بُكُمُّ ﴾: أصل الباء والكاف والميم دالٌّ على الخَرَس (5)، ويقال لِلرَّجل: بكِمَ عَن الكلام؛ إذا امتنَعَ عَن الكلام جَهَلًا أو تَعَمُّدا(6).

ويقال للرَّجل الأخرس: أَبْكَمُ، وللْمَرْأَة: بَكَمَاء (7)، والجمعُ: بُكُمٌ، وخصَّ ابنُ الأثير الأبكَمَ بِمَنْ وُلِدَ أخرسَ لَا يتكلَّم (8).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/120.

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (صمم).

<sup>(3)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (صمّ)، والزّبيديّ، تاج العروس: (صمم).

<sup>(4)</sup> جمال الدِّين الفتَّنِي، مجمع بحار الأنوار: (صمم).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (بكم).

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (بكم).

<sup>(7)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (بكم).

<sup>(8)</sup> ابن الأثير، النِّهاية في غريب الحديث: (بكم)، والسَّمِين، عمدة الحفَّاظ: (بكم).

والمشهورُ: أنَّ الأبكمَ هُوَ الذي لا يَنْطِقُ ولا يَفْهَمُ، فإذا فَهِمَ معَ عدَمِ نُطقِهِ؛ فهو الأَخْرَسُ(1).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

المنافقون صُّمُّ عن سماع الخير سماعَ تدبُّرِ وقبولٍ، بكمُّ عَنِ النُّطَقِ به، عُمْيٌ عَنَ إبصاره؛ فلمَّا تعطَّلت عندهم منافذُ الخَيْرِ والهدى؛ امتنَعَ رجوعُهم إلى الحقِّ عقوبةً مِنَ الله تعالى لَهُم؛ لِكَوْنِهم أَعْرَضُوا عَنِ الحقِّ بعد ما عرفوهُ (2).

# 😵 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## تَرْكُ الْعَطْفِ؛ لِوُقُوعِ الْجُمْلَةِ اسْتِثْنَافًا بَيَانِيًّا:

فُصل قولُ اللهِ تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمُى ﴾ عمَّا قبلَهُ؛ لعدم تأتِّي العطفِ ههنا؛ فإنَّهُ لا يصحُّ عطفُ المُمَثَّلِ لَهُ على حال المُمَثَّل بهِ (3).

ويَحۡتَمِلُ أَن يكونَ هذا استئنافًا (4) واقعًا في جوابِ سؤالِ مقدَّر؛ وذلك أنَّه لَمَّا نُفِيَ عَنَهُمُ الإبصارُ في قول الله تعالى: ﴿وَتَرَكَّهُمْ فِي فَلْلُمَاتِ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾؛ ورد سؤالٌ: فهل يَنْطِقُون بالحقِّ، أو ينتفعون بسماعِه، وهل عدم إبصارهِمْ لخللٍ في ذاتِ البصرِ أو لعارضِ الظُّلُمَةِ؟ فقال الله تعالى: ﴿صُمُّ بُكُمُ عُمْىٌ ﴾.

ولذا؛ فإنَّ هذه الآيةَ نتيجةٌ لِلتَّمَثِيلِ السَّابِقِ عليهَا؛ تُفيدُ زيادةَ التَّهْوِيل والتَّفْظِيعِ<sup>(5)</sup>.

#### بلاغةُ حَذْفِ الْسُنَدِ إِلَيْهِ:

﴿ صُمُّ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمُى ﴾ خَبرٌ، مبتدَوُّهُ محذوفٌ، تقديره: هُمْ صُمُّ. وحَذَفُ المسنَدِ إِلَيْهِ (هُمْ) ههنا؛ اتَّبِعَ فيه الاستعمالُ الواردُ على تَرْكِهِ، وذلك أَنَّ حذفه

تَـهْـوِيـلُ حَـالِ الْـُـمَــثَّــلِ لَــهُ وَتَفْظِيعُه

<sup>(1)</sup> ابن عطيَّة، المحرَّر الوجيز: 1/100، والقرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/214، والشَّوكانّي، فتح القدير: 1/55.

<sup>(2)</sup> القاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/258، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 44، وجماًعة من علماء التَّفسير، المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 4، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 2.

<sup>(3)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 408-407.

<sup>(4)</sup> الطِّيبيّ، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرّيب: 2/245.

<sup>(5)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/52.

بُلُوغُ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْعَمَى لَـدَى الْنُافِقِينَ الْغَانَةَ

عَــدَمُ الْـتِـفَـاعِ أَهْــل الـنِّـفَـاق

بحَوَاسِّهمْ

انْـعِــدَامُ آثَــارِ الْإِحْسَـاسِ عِنْدَ

الْنُافِقِينَ

هَهنا شائعٌ في كلام العرب؛ "إِذَا ذكَرُوا موصوفا بأوصافٍ أو أخبارٍ؛ جَعَلُوه كأنَّه عُرِفَ لِلسَّامِعِ".

فالصَّمَم والبكَمُ والعَمَى بلغَ الغايةَ عندَ المنافقين، حتَّى إِنَّ هذه الأخبارَ إذا ذُكِرَتُ لَمُ تنصرِفَ إلَّا لهم؛ لِكَمالِها فِيهِمُ.

### سِرُّ تَرْتِيبِ الْأَوْصَافِ فِي سِيَاقِ الْآية:

تَرْتِيبُ هذه الأوصافِ<sup>(2)</sup> على النَّحُوِ المذكور في الآية: الصَّمَمُ، ثُمَّ البكم، ثُمَّ العمَى؛ رُوعي فيه الوجودُ في الواقعِ مِن جهةِ ردِّ المنافقين لِلْوَحْيِ المُنزَّلِ؛ فكان ذلك أنسبَ لِلسِّياق، وَوَجَهُ ذلكَ: أنَّ العبدَ يسمعُ قولَ النَّبِيِّ فَيْ: إنِّي رسولُ الله، فينطقُ ويقول: ما دليلُ صدقِك؟ فيُريهِ آيةً مِنَ الآياتِ<sup>(3)</sup>، فنفَى الله تعالى عَنْهُمُ انتفاعهم بهذه الحواسِّ، وأثبتَ لهم أَضَدَادَها.

## وَجْهُ تَشْبِيهِ الْنُافِقِينَ بِالصُّمِّ الْبُكْمِ الْعُمْيِ:

الصُّورة البيانيَّةُ في قولِه ﷺ: ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمُى ﴾ هيَ مِن باب التَّشْبِيهِ البليغِ، لا الاستعارةِ؛ لأنَّ المستعارَ له -وهم المنافقُونَ- مذكورٌ، وَحَذَفُ ضميرِهِ لا يُخْرِجُهُ عَن هذا؛ لأنَّه مُقدَّر، والمقدَّر في قوَّة المذكور (4).

فشُبِّه المنافقونَ في انعدام آثار الإِحْسَاسِ مِنْهُمُ بالصُّمِّ البُّكُمِ النُّكُمِ النُّكُمِ النُّمْيِ، وهذا ليس على سَبِيلِ التَّوْزِيعِ؛ بمعنى أَنَّ بعضَهم كالأصمِّ، وبعضَهم كالأعمى، وإنَّما كلُّ واحدٍ مِنْهُمُ اجْتَمَعَت فِيهِ الصِّفاتُ كلُّهَا (5).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/313.

<sup>(2)</sup> الراد بالأوصاف ههنا بالنَّظر إلى المعنَى لا باعتبار الاصطلاح النَّحوي؛ وذلك لأنَّ الأخبارَ أوصافٌ من جهة المعنى.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/61.

<sup>(4)</sup> النَّسَفِيّ، مدارك التَّنزيل: 1/56.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 314-1/313.

### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ:

الجملةُ في قولِه سُبحانه: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ جملةُ اسميةُ مفيدةٌ استمرارَ تلك الحال فيهم (1).

وقُوِّيَ هذا المعنى بتَكْرَارِ الإسنادِ مرَّتين؛ فَقَدُ أُسندَ الرُّجُوعِ إلى ضَمير المنافقين (هُمُ) مِن إسناد الخَبَر إلى المبتدأ، وأُسندَ الرُّجوعُ إلى واوِ الجماعة الرَّاجعة إليهم، مِن إسناد الفعل إلى فاعله، فَلَمَّا تكرَّر الإسنادُ تأكَّد المعنى وقويَ.

## تَوْجِيهُ الْتُشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

خُتِمَت هذه الآيةُ بقوله: ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾، وجاء في آية أخرى: ﴿صُمُّ بُكُمُ عُمُى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٦]؛ وذلك لمناسبة كلِّ مقْطَعِ آيةٍ لمَطْلَعِها.

ووجهُ ذَلِكَ: أَنَّ الآية الأُولَى فيها تَمْثِيلُ حالِ المنافقين بِمُسْتَوْقِدِ النَّارِ قصدًا لِلإِضَاءةِ، فلَمَّا حصل المقصودُ؛ أَذْهَبَ اللَّهُ تعالى النُّور، "فلَمْ يَكُنْ لَهُ ما يَسْتَضِيءٌ به ويَرْجِعُ إِلَيْهِ، فنفى عَنْهُمْ وجُودَ ما يرجعون إلَيْهِ مِن ضِيَاءِ يَدْفَعُ حَيْرَتَهُم "(2).

أمَّا الآية الثَّانية؛ فإنَّه مَثَّلَ حالَ الكافرين بحالِ الغَنِمِ التي يُنادَى بِهَا فلا تَسْمَعُ إلَّا صوتًا لا تَعْقِلُ معناهُ، فناسب ختَّمُها ب ﴿لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (3).

فَسَلَّبُ الرُّجوعِ عَنِ المُّنَافقين؛ لكونهم آمنُوا ثُمَّ كفَرُوا، فلم يرجعوا إلى الإيمَان، وسَلَبُ العَقَلِ عَنِ الكُفَّار؛ لكونهم ليسوا مِن أَهْلِ البَصيرة والإيمَانِ أصلًا (4).

اسْتِــمْــرَارُ أَهْــلِ الـنِّـفَـاقِ فِي بَـاطِـلِـهِـمْ، وإصرارُهـم على غتِهم

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/52.

<sup>(2)</sup> ابن الزُّبير الغرناطيّ، مِلاك التَّأُويل: 1/25.

<sup>(3)</sup> ابن الزُّبير الغرناطيّ، مِلاك التَّأويل: 26-1/25.

<sup>(4)</sup> ابن القَيِّم، اجتماع الجيوش الإسلامِيَّةِ: 68-2/67.

﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمُ ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتَ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ مُّ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظُلَمَ عَكَادُ ٱلْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ مُّ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظُلَمَ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ اللهرة: 120-12

## 🐞 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِا قَبْلَهُما:

السمَستسلان متكاملان المثل السناري أبان ضياع أعمالهم، والمشل المائي أبان أثر القرآن في فضحهم وكسشسف حقيقتهم

انتقلَ التَّمثيلُ من بيانِ جُهِّدِ المنافقين في الانتفاعِ من الإسلام، وانقطاعِهم بعد ذلك، إلى بيانِ أَثَرِ القرآنِ في الكَشَفِ عن حقيقة جوهرِهم؛ فالمَثَلَان مُتكامِلان في بيانِ حالِهم مع القُرآنِ، فَالمثَلُ النَّارِيُّ أَبَانَ عن ضَياعِ جهودِهم وبعثرةِ أفعالِهم الصَّادرةِ عنهم في محاولةِ التَّخفي وَرَاءَ ما يقومون بِه من أعمالٍ، والمَثلُ المائيُّ أَبَانَ عن أَثْرِ القُرآنِ في فَضَحِهم وتشخِيصِ صِفاتِهم، وهذا من تكامل التَّمثيل.

وفي ذلك قال أبو السّعود: "تَمثيلُ لِحالِهِمْ إثْرَ تَمثيلٍ؛ لِيَعُمَّ البَيانُ مِنها كُلَّ دَقِيقٍ وجَلِيلٍ؛ ويُوفَى حَقُّها مِنَ التَّفَظِيعِ والتَّهُويلِ؛ فَإِنَّ تَفَنَّنَهم في فُنُونِ الكُفرِ والضَّلالِ؛ وتَنَقُّلُهم فيها ويُوفَى حَقُّها مِنَ التَّفَظِيعِ والتَّهُويلِ؛ فَإِنَّ تَفَنَّنَهم في هُنُونِ الكُفرِ والضَّلالِ؛ وتَنَقُّلُهم فيها مِن حالٍ إلى حالٍ؛ حقيقٌ بِأَنْ يُضَرَبَ في شَأْنِهِ الأَمْتالُ؛ ويُرْخى في حَلْبَتِهِ أَعِنَّةُ المَقالِ؛ ويُعَقَد لِأَجْلِهِ فُصُولٌ وأَبُوابُ؛ لِما أَنَّ كُلَّ كَلامِ لَهُ حَظُّ مِنَ ويُمَدَّ لِشَرْحِهِ أَطْنابُ الإطنابِ؛ ويُعَقَد لأَجْلِهِ فُصُولٌ وأَبُوابُ؛ لما أَنَّ كُلَّ كَلامِ لَهُ حَظُّ مِن البَلاغَةِ؛ وقِسْطُ مِنَ الجَزالَة والبَراعَةِ؛ لا بُدَّ أَنْ يُوفِى فيه حَقُّ كُلٍّ مِن مَقامَي الإطنابِ والإيجازِ؛ فَما ظَنْكَ بِما في ذُرُوةِ الإعْجازِ مِنَ التَّنْزِيلِ الجَلِيلِ؛ ولَقَدَ نُعِيَ عَلَيْهِمْ في هَذا التَّمْثِيلِ تَفاصِيلٌ جِناياتِهِمْ؛ وهو عَطْفٌ عَلى الأَوَّلِ؛ على حَذَفِ المُضافِ لِما سَيَأْتِي مِن الضَّمائِر المُسْتَدَعِيةِ لِذَلِكَ "أَنَ لَيُ الْأَوَّلِ؛ عَلى حَذَفِ المُضافِ لِما سَيَأْتِي مِن الضَّمائِر المُسْتَدَعِيةِ لِذَلِكَ "أَنَ

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/52.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ كَصَيِّبٍ ﴾: الصَّاد والواو والباء تدلُّ اشتقاقاتُهَا على نُزُول شَيْءٍ واستقرارِهِ في قرارِهِ (1) ﴿ وَمِنْهُ قُولُهُم: صَابَ المطرُ يَصُوبُ؛ إذا نزل مِنَ السَّماء (2) والصَّوب: المطر، والصَّيِّبُ: سَحابُ ذو صَوْبٍ (3) والمرادُ بالصَّيِّبِ في قولِه تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ ﴾: المطرُ (4) وعَلَيْهِ أكثرُ أهل التَّفسير (5).
- 2) ﴿ٱلصَّوَعِقِ﴾: تَصَارِيف الصَّاد والعين والقاف تَدُلُّ على الصَّوْتِ الشَّديد<sup>(6)</sup>، ومِنْهُ: الصَّاعقة والصَّغْقة؛ وهي: الصَّيحَةُ يُغْشَى على مَن يَسْمعهَا أَو يَمُوتُ<sup>(7)</sup>، وتُسْتَغْمَلُ في خُصُوص: صَوبَ الرَّعدِ الشَّديدِ الذي يُغشى على الإنْسَان مِنْهُ<sup>(8)</sup>.

وتُطلق على قِطْعَةِ النَّارِ النَّازِلة مِنَ السَّماءِ (9)، فما تُصِيبُ شَيْئًا إلَّا دكَّته وأَحْرَقَتُهُ (10).

3) ﴿ فُحِيطٌ ﴾: أصلُ هذهِ المَادَّةِ -وهي الحَاءُ والواو والطَّاء- يدلُّ على شيءٍ يُطيفُ بشيءٍ "يُطيفُ بشيءٍ "أَحَاطَ القومُ بِالبَلَدِ؛ إذا اسْتَدَارُوا بجِوَانبِهِ (11)، ومِنْهُ قولُهم: أَحَاطَ القومُ بِالبَلَدِ؛ إذا اسْتَدَارُوا بجِوَانبِهِ (12)، وأَحاطَ بِهِ الأَمْرُ؛ إذا أخذه مِن جميع جوانبِهِ، فلَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَخْلَصُ (13).

ومِنَّهُ اسمُ الله (المُحِيط)؛ مِن قولهم: أحاطَ بالشَّيءِ؛ إذا استولَى عَلَيْهِ، وضمَّ جميعَ نواحِيه حَتَّى لا يُمكِن فوتُهُ ولا التَّخَلُّص مِنْهُ، فالله محيطُ بالأشياءِ كلِّها؛ لأنَّها تحتَ قُدرتِه، لا يُمكنها الخُرُّوج عَن إرادته فيها، ولا يَمْتَنعُ عَلَيْه منْهَا شيءٌ (14).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (صوب).

<sup>(2)</sup> الهرويّ، الغريبين في القرآن والحديث: (صوب).

<sup>(3)</sup> الفراهيدي، العين: (صوب).

<sup>(4)</sup> ابن سيده، الحكم والحيط الأعظم: (صوب).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 336-1/334، والماورديّ، النُّكت والعيون: 1/81.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (صعق).

<sup>(7)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (صعق).

<sup>(8)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، الغريبين في القرآن والحديث: (صعق).

<sup>(9)</sup> ابن جُزيّ، التَّسْهيل لعلوم التَّنزيل: 1/73.

<sup>(10)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: (صعق).

<sup>(</sup>۱۵۰) کیونی، بیشن میرد (۱۵۰۰)

<sup>(11)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حوط).

<sup>(12)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: (حوط).

<sup>(13)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (حوط).

<sup>(14)</sup> أبو القاسم الزَّجَّاجيّ، اشتقاق أسماء الله، ص: 46.

# المَعْنَى الإِجْمَالِيَّ:

وَصْـفُ حال المنافقين إذا سمعوا القرآن

وَلِلْمُنَافِقِينَ حَالٌ أَخْرَى؛ وهي حَالُهم إذا سَمِعُوا القُرآن وأوامرَه وَنَوَاهِيَه وزَوَاجِرَهُ -وهم في شَكًّ وكُفَرٍ ونفاقٍ-، فروَّعهم وَعِيدُه، وأَزْعَجَتْهُم وُعُودُه، فجعلوا يَسُدُّون آذانَهم كراهةً لَهُ وإعراضًا عَنْهُ، ولكنَّ مُحْكَمَ القرآنِ يَدُلُّ على عَوْرَاتِهم، وهُم كُلَّما ظَهَرَ لَهُمْ شيءً مِنَ الإيمانِ اسْتَأْنسُوا به، إلَّا أنَّ ذلك لا يدومُ، فَتَعْتَرِضُهُمُ الشُّكوكُ؛ فتُغْلِمُ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ، فيَقِفُون حائرين.

فهذه الحالةُ تُشَبِهُ حالَ قوم نزلَ عَلَيْهِمُ مطرٌ غزير مِن سحابٍ، تُصاحبهُ ظلماتُ -ظلمةُ اللَّيل، وظلمة السَّحاب، وظلمة المطر-، ورعدٌ قاصف وبرقٌ لَامِعٌ، فجعلوا أصابعَهم في آذانهم بسبب الصَّوَاعِق المُحْرِقَةِ خشيةَ الهلاكِ، والله على محيطٌ بِهِمَ قُدْرَةً وعلمًا، فلا يَفُوتُونَه ولا يُعجزُونَهُ.

يكَادُ البَرْقُ مِن شدَّة لمعانِهِ يَسَلُبُ أَبْصَارَهم، فإذا أضاء لَهُمُ الطَّريقَ مَشَوُا في ضوئِه، وإذا ذهب ضوؤَّهُ أظلمتِ الطَّريقُ عَلَيْهِمْ، ووقَفُوا في أماكنهم، ولولا أَنَّ الله تعالَى أَمْهَلَهُم؛ لَسَلَبَ سمعَهم وأبصارَهُمْ، وهو سُبْحَانَهُ قَدِيرٌ على كُلِّ شيءِ (1).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

اسْتِقْلَالُ كُلِّ مِنَ الـمَثَلِ الـنَّادِيِّ وَالْـائِيِّ بِـوَجْـهِ الشَّبَهِ

اسْتِعْمَالُ ﴿ أَنَّ لِلطَّلَقِ التَّسَاوِي عَلَى طَرِيقَةِ المَجَازِ المُرْسَلِ:

أَصْلُ (أَوْ) لِلْحُكُم بِتَسَاوِي أَمْرَيْنِ أَو أَكثرَ في الشَّكِّ، ثُمَّ تُوسِّعَ فِيهَا؛ فاستُعْمِلَتُ لِلتَّسَاوِي مِن غير شكِ (أَ)، وذلك على طريقة المجاز المُرْسَل، علاقتُهُ: الإطلاقُ والتَّقييد؛ فكانت (أَوْ) لِلتَّسَاوِي في الشَّكِّ، واستُعْمِلَت في مُطلق التَّسَاوِي.

<sup>(1)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 44، وجماعة من علماء التَّفسير، المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 4، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 4.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/81.

ف (أَوَّ) في قولِهِ: ﴿أَوُ كَصَيِّبٍ﴾: تُشَعِرُ بتسَاوِي المَثَلَيْنِ -النَّادِيِّ والمَثَلَيْنِ -النَّاديِّ والمائيِّ - في الإسْتِقُلَال بوجه التَّشْبِيه، فبأيِّهِمَا وقع التَّمثيل فالأمرُ صحيحٌ، وكذا إن وقعَ التَّمْثِيلُ بهمَا معًا (1).

#### نكتَةُ حَذْفِ الْمُضَافِ:

قولُه تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ فيه إيجازٌ بالحذفِ؛ فقد حُذفَ المضافُ، والتَّقدير: أو كأصحابِ صَيِّبٍ<sup>(2)</sup>، وقرينةُ الحدفِ حاليَّةُ؛ إِذَ لا يُرادُ تمثيلُهم بنَفَس الصَّيِّب كما هُو ظَاهِرٌ.

## سِرُّ تَنْكِيرِ (صَيِّبِ):

تَنْكِيرٌ (صَيِّبٍ) للتَّعظيم وبيان النَّوْعِ؛ وهما متآيِلَان؛ فبيانُ النَّوْعِ يُقْصَدُ به أَنَّه نوعٌ هائلٌ كأنَّه جِنْسٌ مُسْتقلٌ عنِ المعهودِ مِنْهُ، وهذا يَوُّولُ إلى معنى التَّغْظِيمِ(3).

### فَائِدَةُ ذِكْرِ قَيْدٍ: ﴿مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾:

قولُه سبحانه عَنِ الصَّيِّبِ بأنَّه ﴿مِّنَ ٱلسَّمَاّءِ﴾ إِطْنَابُ؛ إِذِ المَطَرُ لا يكون نَازلًا إلَّا مِنْهَا، وذلك لِأَزْبَع نِكَاتٍ:

إحداها: الإشارة إلَى أنَّه أمرٌ لا يَقْدِرُون عَلَى دَفْعِهِ؛ وذلك لِما عُهِدَ من كلام بلغاء العربِ تَعْبِيرٌهم عمَّا يقع على النَّاس مِمَّا لا قِبَلَ لهم بدَفْعه بأنَّه نزل منَ السَّماء(4).

تَانِيهَا: بيانُ أَنَّ الصَّيِّبَ عامُّ مُطَبِقٌ، قد أخذَ بآفاقِ السَّماء، وهذا لا يُفيدُهُ لو قيل: (أو كَصَيِّب فِيهِ ظُلُمَاتُ) (5).

ثَالِثُهَا: التَّنبيه على كثرة ما فيهِ مِنَ الهَوْلِ؛ لأنَّ حصُولَ الألَّم

عُمُومُ الصَّيِّبِ وَاشْتِمَالُهُ عَلَى الْأُهْوَال؛ بِحَيْثُ

لَا تُمْكِنُ دَفْعُهُ

عَظَمَةُ الصَّيِّبِ الـــنَّـــازل مِــنَ

الشَّمَاء

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/52.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزي، زاد السير: 1/39.

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 1/392.

<sup>(4)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/146.

<sup>(5)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 2/317.

بِشَيْءٍ يَنُزِلُ مِنْ مَوْضِعٍ شديدِ الإِرْتِفَاعِ، أشدُّ مِن حصُولِهِ مِمَّا يَنْزِلُ مِنْ موضعِ دونَهُ في الارتفاعِ<sup>(1)</sup>.

وكِلُّ مِنَ هذه النِّكات الثَّلاثِ يُعدُّ وجهًا من أوجه تعظيم الصَّيِّبِ، إضافةً إلى تَنْكير لفظه.

رابِعُهَا: أنَّه لِزِيَادَةِ اسْتِحْضَارِ صُورةِ الصَّيِّبِ في هذا الْمَثَلِ: فإِنَّ المَقَامَ مقامٌ إطناب<sup>(2)</sup>.

## اللَّامُ فِي ﴿ٱلسَّمَاءِ ﴾ لِلْعَهْدِ:

السَّماء في قوله ﷺ: ﴿مِّنَ ٱلسَّمَاءِ﴾ لِلْعَهْدِ، وهي السَّماء الأولَى؛ إذْ لا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاوَاتِ الأخرى على أَهْلِ الأرضِ مَطَرُّ.

## فائدةُ التَّنكيرِ في الكلماتِ الآتيةِ: ﴿ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾:

توالت الكلمات الآتية: ﴿ فُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ﴾ بالتزام التّنكير لإفادة معاني التَّهويل والتَّرهيب؛ والمعنى: فيه ظُلمات شديدةُ السَّوادِ كأنَّها اللَّيل، ورعدٌ يُصِمُّ الآذانَ، وبرقُ يَخْطَف الأبصار، ولدفع تَوَهُّم العموم (3).

# جَمْعُ الظُّلُمُاتِ وَإِفْرَادُ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ:

جُمِعتِ الظَّلماتُ وأَفَرِدَ الرَّعد والبرقُ في قوله ﷺ: ﴿فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرُقُ﴾؛ لأنَّ الظُّلماتِ أنواعُ: ظلمةَ السَّحابِ، وظُلمةَ المطر، وظلمة البُعد، بخلافِ الرَّعد والبرق؛ فَهُمَا نوعُ واحدُ (4)؛ ولإَنَّ الرَّعد والبرق فهُمَا نوعُ واحدُ (4)؛ ولإَنَّ الرَّعد والبرق في الأصل مَصْدَرَانِ؛ يقال: رَعَدتِ السَّماء رعدًا، وبَرَقَتْ بَرْقًا، فَرُوعِيَ فِيهِمَا حُكُمُ أصلِهما فتُرِكَ جَمْعُهُما وإنَ كان المرادُ في المعنى الْجَمْعَ (5).

اخْــتِــصَــاصُ السَّمَاءِ الْأُولَى بِالْطَرِ النَّاذِلِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ

كُلُّ مِنَ الرَّعْدِ وَالْـــبَرْقِ نَــوْعٌ وَاحِـــدٌ، أَمَّـا الظُّلُمَاتُ فَأَنْوَاعٌ

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/63.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/317.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/83، وأبو حيَّان، البحر المحيط: 1/140، وطنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/66.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح العاني: 1/174.

<sup>(5)</sup> الزَّمخشري، الكشَّاف: 1/83.

## نُكْتَةُ تَرْتِيبِ الظُّلُمَاتِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْقِ:

تَرۡتِيبُ هذه الألفاظِ في قوله سبحانه: ﴿ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعۡدُ وَبَرُقُ ﴾ رُوعِيَ فيه اعتبارُ الكثرة في الوجود؛ فإنَّ الظَّلام موجودٌ في اللَّيل معَ كلِّ يوم، ثُمَّ الرَّعۡدُ أكثر وجودًا مِنَ البرقِ؛ إِذِ البرقُ لا يكون إلَّا مع رعدٍ، بخلاف الرَّعدِ فقد يكُونُ ولا برقَ مَعَهُ (١).

#### بَلَاغَةُ الِاسْتِئْنَافِ الْبَيَانِيِّ:

قُصِلَ قولهُ تعالى: ﴿ يَجُعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ عَمَّا قبلُ؛ لأنَّه استئنافُ بيانيُّ، فكأنَّه لَّا ذَكَرَ ما يُشْعِر بالشِّدَّةِ والهولِ، قيل: ما حالُهم مع هذه؟ فجاء الجوابُ: ﴿ يَجْعَلُونَ ﴾ (2).

### فَائِدَةُ اخْتِيَارِ التَّعْبِيرِ بِالْجَعْلِ:

آثر النَّظمُ الكريمُ التَّعبير بمادَّة (جعل) فَقَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعْعُلُونَ ﴾ دون (يُدِّخِلُونَ) وهو ما يقتضيهِ الظَّاهرُ؛ فإنَّ الأصابع تُدُخَلُ في الآذَانِ ولا تُجْعَلُ؛ وذلكَ لِبَيَانِ شدَّة النِّبَاسِ الأصابِع بالآذان، حتَّى أَصِبَحَتْ جُزْءًا مِنْهَا، وهو ما يُبَيِّنُ شدَّة الخَوْفِ والهَلَع لدى أُولَئِكَ الجُبَنَاء، فَهُمْ لا يُدخِلُون أصابِعَهم في آذانِهم فَحَسَبُ، بل يَجْعَلُونَهَا فِيهَا دُونَ تَحْرِيكٍ أَوْ زَحْزَحَةٍ، بخلاف الإدْخَالِ؛ فإنَّه بل يَجْعَلُونَهَا فِيهَا دُونَ تَحْرِيكٍ أَوْ زَحْزَحَةٍ، بخلاف الإدْخَالِ؛ فإنَّه يُفيد مُجَرَّدَ معنى إدخالِ الأصابعِ في الآذان، وهذا المعنى المجرَّدُ لا يُعْطِي دلالة فِعْلِ الْجَعْلِ.

# نكتةُ التَّعْبيرِ بِالْأَصَابِعِ دُونَ الْأَنَامِلِ:

الْأَصَابِعُ في قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم ﴾ يُرَادُ بِهَا الْأَنامِلُ، فَهُوَ مجازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُه الكُلِّيَّةُ؛ والقرينَةُ: اسْتِحَالَةُ إدخال الْإِصْبِع كلِّها في الأُذُنِ<sup>(3)</sup>.

تَقْدِيمُ الغَايَةِ عَلَى الْوَسِيلَةِ، وَالِابْستِسدَاءُ بِالْـوَسِيلَـةِ الْأَوْضَحِ

بَـــيَـــانُ حَـــالِ الْمُنَـافِـقِـينَ مَـعَ الشَّدَاثِدِ

بَــيَــانُ شِــدَّةِ الْحَوْفِ وَالهَلَعِ الـــذِي يُصِيبُ الْنَافِقِينَ

الُــُبَــالَــغَــةُ فِي الْإِعْـــرَاضِ عَـنِ الْحَقِّ بسَدِّهِمْ مَسَامِعَهُمْ

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/63.

<sup>(2)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/51.

<sup>(3)</sup> القِنُّوجي، فتح البيان: 1/101.

ونُكتةُ المجاز ههنا: الإشارةُ إلى شدَّة جَعْلها في الآذان، وقُوَّة الشَّدِّ لَهَا، حتى كأنَّهم يَجْعَلُونَ الْإِصْبِعَ كُلَّها في الأذن<sup>(1)</sup>، أو أنَّ ذلك لِلْمُبَالَغَةِ في إرادةٍ سَدٍّ مَسَامِعِهم بحَيّثُ لو أمكنهم لأَذْخَلُوا الْإِصْبِعَ كُلَّها (2).

# سِرُّ جَمْعِ (الْأَصَابِع):

شـــدَّةُ حَـــنْرَة الْنُافِقِينَ

جُمعَتِ الأصابعُ تَنْبِيهًا على شِدَّة حَيْرَتِهم وخَوْفهم، وأنَّه لقلَّة تأمُّلهم لم يجعلُوا الإصبع المعهودَ إدخالُها في الأذنِ وهِيَ السَّبَّابة، بل تارةً يجعلون إصبعًا وتارة يجعلون أُخْرَى، حتَّى إنَّهم -لغلبة الحَيْرَةِ على عقُولِهم- ربَّما حاولوا جعلَ الجميع<sup>(3)</sup>.

ويؤيِّدُ حيرتَهمُ الشَّديدةَ ظنُّهم أنَّ وضعَ الأصابع في الآذَان قد يَدُفَعُ عَنْهُمُ الموتَ (4).

أو أنَّ جمعَ الأصابع جاءَ مقابِلًا لجمع الآذانِ في قوله: ﴿ يَجُعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾، والقاعدةُ في هذا: أَنَّ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القِسْمَةَ آحادا، والمعنى: يجعلُونَ كُلَّ إِصْبِعِ في أُذُّنٍ، ومِنَ المعلوم أنَّ ليس لكلِّ واحدٍ مِنْهُمْ إلَّا أُذُّنَانِ اثْنَتَانَ.

## نُكْتَةُ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ:

وَقَعُ المُظْهَرُ مَوْقِعَ المُضْمَرِ في قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَافِرِينَ ﴾؛ فلم يقل: (وَالله محيط بهِمُ)؛ لِنُكُتَتَيْن:

إحدَاهُما: إفادةُ التَّرُهِيب<sup>(5)</sup>.

والأخْرَى: الإعلامُ بِسَبَبِ استحقاقهمُ العذابَ؛ وهو كُفُرُهُم 60.

الْكُفْرُأَعْظَمُ أُسْـــبَــاب استِ حُـقًاق الْعَذَاب

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/63.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 29/195.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/63.

<sup>(4)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/150.

<sup>(5)</sup> الطُّوفِّ، الإشارات الإلهيَّة، ص: 44.

<sup>(6)</sup> طنطاوَي، التَّفسير الوسيط: 1/67، والهرريّ، حداثق الرَّوح والرَّيْحَان: 1/221.

تَسْلِيَةُ اللَّهُ

تَعَالَى لِنَبيِّهِ ﴿ اللَّهِ

وَلْقُمنينَ

بَيَانُ حَالِهِمْ مَعَ الْـبَرْقِ أَوْ

مَعَ الصَّوَاعِق

الْقُرُونَةِ بِهِ

### فَائِدَةُ الْإِطْنَابِ بِالِاعْتِرَاضِ:

جُمْلَةٌ ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ مُعْتَرضَةٌ بين أجزاء الْمَثَلِ: ما سبق مع قولِه: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمُ ۚ ﴾ ، فَفِيهِ إِطْنَابٌ بالإعْتِرَاضِ، وفائدتُهُ: تَسْلِيَةُ النَّبِيِّ ﴿ والمؤمنين (١).

## فَصْلُ الْجُمْلَةِ عَمَّا قَبْلَهَا؛ لِشِبْهِ كَمَالِ الِاتِّصَالِ:

فُصلَ قولُه تعالى: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرُقُ يَخُطَفُ أَبُصَارَهُمُ ۗ عمَّا قبلُ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِن شِبْهِ كَمَالِ الاِتِّصال، وهو المُسَمَّى: الاستئنافَ البيانيَّ، وهو وذلك أنَّ الجملة واقعة جوابًا عن سؤالٍ مقدَّر يُفْهَمُ مِمَّا سبق، وهو أن يقال: ما حالُهم مع ذلك البَرْقِ؟ فجاء الجوابُ: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرُقُ ﴾ (2).

ويَحۡتَمِلُ أَنۡ يَكُونَ تَقۡدِيرُ السُّؤال: ما حالُهم مع تلك الصَّواعق؟ فكان الجواب: ﴿يَكَادُ ٱلْبَرُقُ﴾، وتكونُ اللَّامُ الْعَهۡدِيَّةُ في (البرق) عوضًا عَنِ المُضاف إِلَيْهِ، والمعنى: يكاد بَرُقُهَا، أي: بَرُقُ الصَّواعقِ.

فالصَّواعِقُ المَسْوُّولُ عَن حَالِهِم معَهَا هي الصَّواعق المقرونَةُ بالبرق، وإلَّا لم يَتَطَابَق الجوابُ مع السُّؤال<sup>(3)</sup>.

## تَعْرِيفُ ﴿ٱلْبَرْقُ﴾ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ الصَّرِيحِيِّ:

اللَّام في (البرق) مِن قول الله جَلَّ وعلا: ﴿يَكَادُ ٱلْبَرُقُ يَخُطَفُ أَبُرُقُ يَخُطَفُ أَبُصُرُهُمُ ۗ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ الصَّريحيِّ؛ إِذْ سبق ذكرٌ مدخولِ اللَّام صراحةً في قوله تعالى: ﴿فِيهِ ظُلُمَكُ وَرَعُدٌ وَبَرُقٌ ﴾ (4).

#### إِيثَارُ اسْتِعْمَالِ صِيغَةِ الْفِعْلِ الْنُضَارِعِ:

آثَرَ النَّظم الكريمُ التَّغْبِيرَ بالفِعْلِ المُّضَارِعِ ﴿يَكَادُ﴾ دُونَ (كَادَ)؛ لأَنَّ المقصودَ اسْتِحْضَارُ قوَّةِ البَرْقِ وأثره في سَلِّب الأَبْصَار؛

الصارع في (يكاد) يُساعد على اسْتِحْضَارِ على اسْتِحْضَارِ الْحَالِ لِبَيَانِ قُوَّةِ الْبَرْق

<sup>(1)</sup> الهرريّ، تفسير حدائق الرّوح والرّيحان: 1/197.

<sup>(2)</sup> الزَّمخُشريّ، الكشَّاف: 1/84.

<sup>(3)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 1/402.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/146.

لذلك آثَرَ فعلَ المُقارَبَة، أمَّا الفعلُ المُضَارِعُ ﴿ كُُطُفُ ﴾ الواقِعُ في خَبرِ (يكَادُ) فهو شَرَطُ فِيهَا؛ تَنْبِيهًا على أنَّه المقصودُ بِالْقُرْبِ(1). بلاغةٌ فَصْل الْجُمْلَة عَمَّا قَبْلَهَا:

أُثَرُ الِاسْتِثْنَافِ الْبَيَانِيِّ فِي إِبْرَاذِ مُتَابَعَةِ الْتُلَقِّي وَشَوْقِهِ

وقَعَتْ جملة ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ ﴾ استئنافًا بيانيًا، وهو الاستئنافُ البيانيُّ الثَّالثُ في هذا السِّياقِ؛ فالجملة واردة جوابًا لِسُوَّالٍ يُفهَمُ مِمَّا قبلُ، وتقديرُهُ: كيف يَصَنَعُونَ في حالَيَ لَمْ البرقِ واختفائِهِ ؟ فَجاء الجواب: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم ﴾ (2) لِبَيَانِ الْحَالِ وإبرازِ الشَّوْقِ فَجاء الجواب: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم ﴾ والمتابعة في ذِهنِ المُتلَقِّي، فَهُو لَيْسَ إخبارًا مُجَرَّدًا، بل هُو جوابُ عمَّا يجولُ في النَّفس مِن تشوُّقٍ لمعرفة موقفِ المنافقين ممَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماء.

## اخْتِيَارُ الْأَدَوَاتِ النَّحْوِيَّةِ فِي الْبَلَاغَةِ الْقُرْآنِيَّةِ:

لِلْأَداةِ النَّحويَّة في الاستعمالِ القرآنيِّ بلاغةٌ عاليةٌ في الكَشَفِ عَنْ مَضَامينِ المَعَانِي، ومِنْ ذَلِكَ استعمالُ ﴿ كُلَّمَا ﴾ مع الفعلِ ﴿ أَظُلَم ﴾؛ إذْ تركَّزَت دلالة ﴿ كُلَّمَا ﴾ على إظهارِ حرصهم في انتهازِ الفُرصَة لِلْمَشْيِ والمُضيِّ (3)، فَهُمْ يَتَرَقَّبون أَدنَى فرصة لِيَسَلُّكُوا مِنْهَا سبيلًا، بخلاف (إذا)؛ فَإِنَّها تفيدُ تحقُّق التَّوقُّفِ عَنِ الْمَشْي، وهذا يَكْشِفُ ما يَجُولُ في نفوسِهم مِنْ طَلَبِ الْمُهْرَبِ وَالِأَنْفِلَاتِ؛ إذْ همُّهم قائمٌ على ذلك.

## اخْتِلَافُ مَعْنَى فِعْلِ الْإِضَاءَةِ بِاعْتِبَارِ التَّعَدِّي وَاللُّزُومِ:

يَحۡتَمِلُ أَن يكونَ الفعلُ ﴿ أَضَاءَ ﴾ متعدِّيًا، والمعنَى: كلَّما نوَّر لَهُمۡ مَمۡشًى وَمَسۡلَكًا أَخَذُوهُ، والمفعولُ حِينَئِذٍ يكُونُ مَحۡدُوفًا، وَيَحۡتَمِلُ أَن يَكُونَ لازِمًا، والمَعۡنَى: كلَّما لمَعَ لَهُمۡ مَشَوْا في مَطۡرَح نورِه وملقى ضَوَئِه (4).

أَثَرُ الْأَدَاةِ النَّحْوِيَّةِ في إِظْهَابِ الْعَانِي النَّفْسِيَّةِ وَالدِّلَالَاتِ الْخَفِيَّةِ

بَدِيعُ اسْتِعْمَالِ السِّيَاقِ القُّرْآنِيِّ لِلْفِعْلِ الْوَاحِدِ بِتَحْقِيقِ مَعْنَيَيْهِ بِتَكَامُلٍ دِلَالِيٍّ

<sup>(1)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/52.

<sup>(2)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/86.

<sup>(3)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/86.

<sup>(4)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/86.

فإذا كان فعلُ ﴿أَضَاءَ﴾ متعدِّيًا؛ فإنَّهُ يفيدُ معنى تَنُويرِ المَمْشَى والمَسْلَك، وإذا كان لازمًا؛ فيفيدُ معنى اللَّمْعِ الخاطِف، وبين المعنّييَن تكاملُ بديعٌ، وهو الكشفُ عَنْ حِرْصِ المُنَافِقِين الشَّديد في البحثِ عَنْ أَدْنَى سببٍ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَأْزِقِهم، سواءٌ أكان تَنْوِيرًا لِمُشَاهُمْ، أَمْ كان لمعًا خاطفًا يأتيهم مِنْ فَوقِهم.

# سِرُّ التَّعْبِيرِ بِفِعْلِ ﴿ أَضَآءَ ﴾ دُونَ مُرَادِفَاتِهِ:

جاءَ التَّعبير هُنَا بالإضاءة دُونَ الْإِنَارَة حيث قال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم﴾ دون (أنارَ لهم)؛ لنُّكَتَتَينُ (1):

امْتِزَاجُ الْمُفْرَدَةِ بِالسِّيَاقِ وَأَثَرُهُ فِي تَوْلِيدِ الْعَانِي السِّيَاقِيَّة

إِحداهما: زِيَادَةُ التَّخويف؛ فإنَّ شدَّة الضَّوء عقب شِدَّة الظُّلمةِ أَدۡخَلُ في التَّخويفِ.

والأُخرى: الإيماءُ إلى أنَّها ظلمةُ عظيمةٌ لا يُزيلُها إلَّا الضَّوءُ الشَّديد دون النُّور القليل.

ويؤيِّدُ هاتين النُّكَتَتَيُنِ قولُه بعدُ: ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم ﴾ دون (وإذَا ذهب الضَّوءُ عَنْهُمُ)؛ لأنَّ الإخبار بذَهَابِ الضَّوء يحصلُ مِنْهُ مُطْلَقُ الظَّلمةِ، وآثر النَّظم القرآنِيُّ الإتيانَ بـ ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ ﴾؛ إيماءً إلى شِدَّة الظُّلمة؛ فالأمر دائرٌ بين شِدَّةِ ضوءٍ أو شِدَّة ظلمةٍ، وهذا أشدُّ في التَّخويف.

ولذا قال سبحانه: ﴿ أَظُلَمَ عَلَيْهِمُ ﴾ لِبَيَانِ أَنَّ الإظلامَ ليس مجرَّد ذهابِ الضَّوَء، بل كان عقوبةً مقصودة، وأكَّد هذا المعنى: المقابلةُ بين ثلاثةِ معانِ:

الأول: ﴿أَضَاءَ ﴾ و ﴿أَظْلَمَ ﴾.

والثاني: ﴿لَهُم ﴾ و﴿عَلَيْهِم ﴾.

والثالث: ﴿مَّشَوُّا ﴾ و﴿قَامُوًّا ﴾.

فهذه المعاني الثَّلاثة المتقابلة دالَّةٌ على شدَّةٍ ما هُم فيه مِن الظُّلمةِ والمَخَاوِف.

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/63.

### بَلَاغَةُ حَذْفِ مَفْعُولِ الْأَشِيئَةِ:

تَشْوِيقُ الْتُلَقِّي وَتَثُويـرُ فِكْـرِهِ لِعَرِفَةِ الْجَوَابِ

حَذَفٌ مفعولِ المشيئةِ بعد الشَّرط شائعٌ في كلام العرب<sup>(1)</sup>، وقصدُهم مِن ذلك: البيانُ بعد الإبهام<sup>(2)</sup>، فيحذفُونَ المفعولَ في الشَّرط؛ لدلالة الجزاء عَلَيْهِ، فقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ أي: ولو شاء اللهُ إذهابَ سَمْعِهم لذَهبَ به.

وهذَا الحذفُ يَبِغَثُ في النَّفْسِ تشويقًا لمعرفة الجوابِ، فإذا جاء الجوابُ؛ وقع على نَفْسٍ مُستَشَرِفَةٍ لَهُ، فيتمكَّن مِنْهَا غايةَ التَّمكُّن.

# بَلَاغَةُ الجَمْعِ وَالإِفْرَادِ فِي المَثَلِ القُرْآنِيِّ:

جاء السَّمعُ مفردًا والبصرُ جمعًا في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ﴾؛ لِيتَّسقَ مع ما يُقرِّرُه المثلُ القرآنيُّ مِن معانٍ؛ فالإضاءَةُ والإظلامُ والمشيُ والقيامُ مِن توابعِ البَصَر، وتَكُرارُ الإِنصَاءةِ بدَرجَاتِهَا المتفاوِتَةِ يدُلُّ على تَكْرَارِ الإِبْصَارِ بدَرجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وطولُ الإضاءَةِ يُؤثِّر في زمن المَشْي، فكان البصرُ متعدِّدًا باعتبار تعدُّد متعلِّقاته؛ ولذلك جُمِع، بخلاف السَّمع، فإنَّه واحدُ باعتبار المَسْمُوع والسَّامع.

من ناحية أخرى، السَّمع مصدرً، والمصادرلا يحسُن جمعها، والأبصار يراد بها الأعين الباصرة. والسَّمع مركزي تصل إليه الأصوات من كل الجهات، والعين لا تبصر الشَّيء إلا إذا اتَّجَهَت إليه، وجمع الأبصار يتناسب مع توجّهها للجهات المختلفة.

### نُكْتَةُ تَقْدِيمِ السَّمْعِ عَلَى الْبَصَرِ:

قُدِّمَ السَّمعُ عَلَى الأَبْصارِ؛ باعتبارِ أهميَّته في تلقّي المسموع وهو الوحي، ولِلإشَارَة إلى مَرْتَبَتهِ وأثرِه في فَهُم الحقِّ والبَاطِل، وكان مقتضَى الظَّاهرِ تقديمَ البَصَرِ باعتبارِ ذِكْرِ الإِظلامِ والإضاءةِ،

ازتبَاطُ الْجَمْعِ بِكَثْرَةِ الْتُعَلِّقَاتِ، وَارْتِبَاطُ الْإِفْرَادِ بِالْوحْدَةِ

أَهَمِّيَّةُ السَّمْعِ بِاعْتِبَارِ تَلَقِّي الْوَحْي

<sup>(1)</sup> الزَّمخشريّ، الكشّاف: 1/87.

<sup>(2)</sup> السّبكّي، عروس الأفراح: 375-1/374.

وهما من متعلِّقاته؛ وسببُ ذلك دَفَّعُ وَهُم قد يَظنُّه ظانٌّ؛ وهو أنَّ البَصَرَ مُقدَّمٌ على السَّمعِ في هذا المَثَلِ على الخُصوصِ؛ فأبانَ تقديمُ السَّمعِ على البَصَر أنَّه المقدَّمُ؛ لأنَّه صاحِبُ الأهميَّة البَالغة، وأنَّ البَصَرَ يبقى تابعًا له في الأهميَّة.

#### بَلَاغَةُ الْفَصْلِ بِالْفَاصِلَةِ:

جاءَت الفاصلةُ مبرزةً قدرةَ الله تعالى على كلِّ شيء في نهاية المَثَل، فكانت بِمَنْزِلَةِ الكلَامِ المؤكِّد لمضمون المَثَل الْكُلِّيُّ؛ ولذا فُصِلَ قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ولم يُعطَف عمَّا قبله؛ لأنَّه كالتَّأْكِيد لِما قبلهُ النَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ولم يُعطَف عمَّا قبله؛ لأنَّه كالتَّأْكِيد لِما قبلهُ التَّهديد والوعيد؛ فإنَّ إذهابَ السَّمع والأبصار كليًّا عن جماعة بِعَيْنها، ممَّا قد يُتوهَمُّ فِيهِ ضربٌ مِنَ التَّجَوُّزِ، فكانَتِ الفاصلةُ مؤكِّدةً هذا المعنى، ومهدِّدةً ومتوعِّدةً مَنْ يُصِرُّ على باطلِه ونفاقِه، وقد جَرَتُ هذه الفاصلةُ مجرى المَثَل؛ لتضمُّنها معاني غزيرةً، وَاسْتِقَلَالِها بالْإِفَادَةِ.

الفاصات مؤكّدة لمضمون اللثل، ومهدّدة للمنافقين

## 🚯 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### المَشِيئَةُ وَالْإِرَادَةُ:

المشيئة والإرادة متقاربتان، ولذا فسَّرَ كثيرٌ مِن علماء العربية أحدَهما بالآخرِ<sup>(2)</sup>، وربَّما أَفاد صنيعُهم أنَّهما بمعنَّى واحدٍ من جهة اللُّغةِ<sup>(3)</sup>.

وذكر أبو البقَاءِ أنَّ بينَهما فرقًا من جهة اللَّغة؛ إِذْ إِنَّ الْمَشِيئَةَ لُغَةً: الإيجادُ، والإرادةَ لُغَةً: طلبُ الشَّيءِ (4).

وفرَّق بينهما أبو هِلَالٍ؛ بأنَّ الإرادة تكون لِما تراخَى زمَنُه ولِمَا لا يتراخى، بخلاف المشيئة فَهى لما لم يتراخَ زمَنُهُ؛ فالإرادة أعمُّ مطلقا منَ المشيئة (5).

<sup>(1)</sup> حاشية زاده: 1/349.

<sup>(2)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (شيأ) و(رود)، وابن الأثير، النّهاية في غريب الحديث والأثر: (شيأ)، وابن منظور، لسان العرب: (شيأ)، والفيروزآبادي، القاموس الحيط: (رود).

<sup>(3)</sup> الشّريف الجرجانّي، التَّعريفات، ص: 216.

<sup>(4)</sup> أبو البقاء الكفويِّ، الكلّيّات، ص: 75.

<sup>(5)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 35.

أمَّا المشيئة والإرادة باعتبار تعلُّقهِما باللهِ تعالى: فالإرادة أَعَمُّ مِنَ المشيئة مطلقًا؛ لأَنَّ الإرادة تَشُمَلُ الإرادة الكَوْنِيَّة والإرادة الشَّرعيَّة، أمَّا المشيئةُ فهي مرادفةُ لِلْإِرَادةِ الكَوْنِيَّةِ (1). الكَوْنِيَّةِ (1).

<sup>(1)</sup> حافظ حَكَمِي، أعلام السُّنَّة المنشورة لاعتقاد الطَّائفة النَّاجية المنصورة، ص: 88.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱللَّمَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ وَٱلسَّمَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ وَٱلسَّمَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُ فَلَا تَجُعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: 22-21

## 🚯 مُنَاسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهُمَا:

بَعْدَ أَن ذُكِرَتَ أحوالٌ كلِّ فريقٍ مِنَ المؤمنين والكافرين والمنافقين، وضُرِبَت الأمثالُ، صلَحَ المقامُ لخطابهم جميعًا بما ينفعهم إرشادًا لَهُمُ ورحمةً بِهِمْ؛ فإنَّه لا يرضى لَهُمُ الضَّلال، ولم يَكُنَ ما ذُكر مِن سُوءِ صنيع الكافرين والمنافقين مانعًا من إعادة إرشادهم ووعَظِهم، فكان هذا الخطابُ تأنيسًا لأنفسهم بعدَ ما هدَّدهم وذمَّهم؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الإغلاظ عَلَيْهِمْ إنَّما كان حرصًا على صلاحِهم (1).

قال أبو السّعود في إيضاح مناسَبة الآيتين لما قبلهما: "إثّرَ ما ذَكَرَ اللّهُ تَعالى عُلُوَّ طَبَقَة كِتابِهِ الكَرِيمِ وتَحَزُّبَ النّاسِ في شَأْنِهِ إلى ثَلاثِ فِرَق: مُؤْمِنَة بِهِ مُحافِظَة عَلى ما فِيهِ مِنَ الشَّرائِعِ والأَحْكام، وكافِرَة قَد نَبَذَتَهُ وراء ظَهْرِها بِالمُجاهَرة والشِّقاق، وأُخْرى مُذَبَذَبَة بيَنَهُما بِالمُخادَعة والنِّفاق، ونَعَت كُلَّ فِرْقَة مِنها بِما لَها مِنَ النُّعُوتِ بيَنَهُما بِالمُخادَعة والنِّفاق، ونَعَت كُلَّ فِرْقَة مِنها بِما لَها مِنَ النُّعُوتِ وَالأَحُوالِ، وبَيَّنَ ما لَهم مِنَ المَصِيرِ والمَآلِ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِالخِطابِ عَلى نَهْج الإلتفاتِ هَزًّا لَهم إلى الإصْغاء، وتَوْجِيهًا لِقُلُوبِهِمْ نَحْوَ التَّلَقِّي، وجَبْرًا لِما في العِبادَة مِنَ الكُلْفَة بِلَذَّةِ الخِطابِ، فَأَمَرَهم كَافَّة بِعادَته، ونَهاهم عَن الإشْراك به "2).

بعد ذِكْر الدُّمنين والـكـافــريــن والنافقين، صلح المقام لخطابهم وإرشادهم

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 324-1/323.

<sup>(2)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السّليم: 1/58.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ اَعْبُدُواْ ﴾: العينُ والباء والدَّال تدورٌ أكثرٌ تصاريفها على لِينٍ وَذُلِّ (1)، ومِنْهُ قولُهم: طريقٌ مُعَبَّدٌ، أي: مُذَلَّل مِن كثرة وطء الأقدام عَلَيْهِ، قال طَرَفَةُ (2):

تُبَارِي عِتَاقًا نَاجِيَاتٍ وَأَتْبَعَتُ \*\*\* وَظِيفًا وَظِيفًا فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ

والعبادة شرعًا لها اعْتِبَارَانِ:

أحدهما: باعتبارِ ذاتِ الْفِعْلِ؛ وَهُوَ التَّعبُّدُ؛ وحَدُّها: الخضوعُ لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبةً وتعظيمًا<sup>(3)</sup>.

والآخر: باعتبار المُتعَبَّدِ به؛ وهو العبادة؛ وحَدُّها: اسْمٌ جَامع لكُلِّ مَا يُحِبُّهُ الله ويرضاه من الأَقَوَال والأعمال البَاطِنَة وَالظَّاهِرَة (4).

2) ﴿ خَلَقَكُمُ ﴾: الخاء واللَّام والقاف تدلُّ مُعَظَمُ اشتقاقاتها على تقدير الشَّيء (5)، ومِنْهُ قُولِه تعالى: ﴿ وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا ﴾ [العنكبوت: 17] أَيْ: تُقَدِّرون كَذِبًا (6)، وقد يكون بمعنى الْإَفْتَرَاءِ (7).

وخَلَقَ اللّٰهُ الشَّيْء: أوجدَهُ وأنشأَهُ بعد أَن لَمْ يَكُن<sup>(8)</sup>.

3) ﴿فِرَشًا﴾: الفاء والرَّاء والشِّينُ تَدُلُّ تصاريفها على تمهيدِ الشَّيْءِ وبسطه<sup>(9)</sup>، يقال: فرشَ الشَّيْءَ يفرُشُهُ؛ اذا سَطَهُ (10).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عبد).

<sup>(2)</sup> ديوان طرفة، شرحه: مهدى محمد ناصر الدِّين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط2، 1423، ص: 20.

<sup>(3)</sup> ابن عثيمين، القول المفيد: 1/14.

<sup>(4)</sup> ابن تيميَّة، العبوديَّة، ص: 44.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (خلق).

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (خلق).

<sup>(7)</sup> الجوهري، الصّحاح: (خلق).

رد البوكري المحددي المحدد الماد الما

<sup>(8)</sup> ابن سيده، المحكم والحيط الأعظم: (خلق).

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (فرش).

<sup>(10)</sup> الزَّبِيديّ، تاج العروس: (فرش).

<sup>(11)</sup> ابن سيده، المخصّص: (فرش).

- 4) ﴿ رِزْقًا ﴾: الرَّاء والزَّاي والقاف تَدُلُّ على العطاء (1)، فالرِّزْقُ: العطاءُ، أو هُوَ ما يُنْتَفَعُ به(2).
- 5) ﴿ أَندَادًا ﴾: الْأَنْدَادُ جمع ندًّ، والنِّدُّ: ما كانَ مِثْلَ الشَّيِّءِ يُضادُّه في أَمُورِه (3)، فَالنِّدُ الضِّدُ والمَخالفة. المِثْلُ والمشابهةُ. والآخر: الضِّدُّ والمخالفة.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

هذا أول نداء في القرآن، وفيه ينادي الحقُّ جلَّ وعلا النَّاسَ جَمِيْعَهُمْ نِدَاءً لَطِيفًا مُفَادُهُ: أن يا معشرَ الإنسِ والجنِّ؛ وَحِّدوا الله وأفردوه بالعبادة فهو الذي ربَّاكم بالنِّعَمِ، وأوجدَ مَنْ كان قبلكم لأجل أن تكونوا مِنَ المُتَّقِين.

والرَّبُّ المأمورُ بعبادَتِه هو الذي سهَّل لكمُ الحياة في الأرضَ بأَنْ جَعَلَهَا بساطًا ومهادًا يمكن الإستتقرَار عَلَيْهَا، وجعل السَّماء سقفًا مُحْكم البِنَاء، وأنزل مِن السَّحاب ماءً كان سببا في نباتِ صُنوفٍ مِنَ الثَّمرات؛ لتكون رزقًا لَكُم، ومَن كان هذا شأنَهُ؛ فهو المُستَجِقُ للْعِبَادة وحده دُونَ مَا سِوَاه، فلا تجعلوا له نُظَرَاء في العبادة تَصْرِفُون لَهُمْ شيئًا مِنْهَا، والحالُ أَنَّكُم تعلمون تفرُّدَهُ باستحقاق العبادة؛ لتفرُّدِه بالرُّبويية (4).

# 🍪 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

النِّدَاءُ بِ ﴿ يَـٰۤ أَيُّهَا ﴾ ؛ لِعُلُوِّ مَكَانَةِ الْمُنَادِي، وَعِظَمٍ شَأْنِ مَوْضُوعِ النِّدَاءِ:

وقع النِّداء بـ (يا) في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ وهي موضوعةٌ في الأصل لنِدَاء البعيدِ، ونداءُ الله تعالى لعبيدِه نِدَاءٌ مِنَ الخالق إلى خَلْقه، فهو حقيقٌ بأنَ يَكُونَ بأداة النِّداء لِلْبَعِيد.

فمجيءٌ أداة النِّداء لِلبَعِيد ههنا لأوجُّهِ ثلاثةٍ (5):

أحدها: لبُّغَدِ ما بين الخالِقِ والمَخْلُوقِ.

عَظَمَةُ اللهِ اللهِ

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (رزق).

<sup>(2)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (رزق).

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: (ند).

<sup>(4)</sup> الواحديّ، الوجيز، ص: 95، والسّمعانّي، تفسير القرآن: 58-1/56، وابن أبي زمَنِين، تفسير القرآن العزيز: 1/127، وجماعة من علماء التَّفسير، الختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 4، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 4. -

<sup>(5)</sup> أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/154-155.

ثانيها: أنَّه نداء مِنَ الخالِقِ، وهو مُقْتَضٍ أعلَى العلُّوِّ.

ثالثها: عِظَمٌ شأن موضُوع النِّداءِ وهو العبادة؛ فإنَّ له جلالًا وخطرًا (1).

وفي استعمالِ خصوص النِّداء بـ (يَا أَيُّهَا) ضربٌ مِنْ توكيد النِّداء؛ لأَنَّ (أَيَّ) اسمٌ مُبْهَمٌ يَفْتَقِرُ إلى ما يُزيلُ إبهامَه، ولذا يُذْكَرُ بعده اسمٌ يُوضحِّهُ لِيَصِحَّ المقصود بالنِّداء، وهذا تدرُّجٌ مِنَ الْإِبْهَامِ إلى البيانِ، وَفِيهِ نوعٌ توكيدٍ<sup>(2)</sup>.

وفي اقترانِه بـ (ها) التَّنبيهِ: زيادةٌ في التَّوكيدِ؛ إِذِ النِّداءُ في الأَصل يُرادُ به التَّنبيهُ<sup>(3)</sup>.

### نُكْتَةُ الِالْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ:

تَرْغِيبُ العِبَادِ في الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ تَعَالَى

الالتفاتُ في قوله جَلَّ وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ هو التفاتُ مِنَ الغَيْبَة إلى الخطاب؛ لأنَّ الكلامَ عن أصناف النَّاسِ الثَّلاثةِ كان بلفظ الغَيبةِ، ثُمَّ خُوطِبَ الجميعُ بالنِّداءِ (4).

والنُّكْتَةُ في ذلك: الإيذانُ بأنَّهم صارُوا بما تقدَّم مِن ضَرَبِ الأمثال وغيرهَا أهلًا لأَنْ يُوجَّه إليَهِمُ الخطاب؛ "تَنَشِيطًا لَهُمْ في عبادته، وترغيبًا وتحريكًا إلى رَفِّعِ أَنفُسِهم بإقبال المَلكِ الأعظم عنِ الخضوع لِمَنْ هو دونه، بل دونهم، وبِشارة لمن أقبل عَليَه بعد أن كان مُعْرِضًا عَنْهُ بدوام التَّرْقِيَةِ "أَهُ، فهو من قبيلِ إنشاء معنى جديد، وبناء صرح من حَديد، فكأنَّه قيل: اطوُوا صفحة السَّابِق، وابدؤُوا العبادَة الحقَّة، بالأوصافِ المُستَحقّة.

# مَعْنَى اللَّامِ فِي ﴿ٱلنَّاسُ﴾:

اللَّامُ في (النَّاسِ) مِنْ قوله ﷺ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ لِاستغراق

الخطابُ موجَّهٌ للنّاس كلهم

<sup>(1)</sup> يُنظر في سِرِّ كثرة ِ النِّداء بـ (يَا أَيُّهَا) في القرآن الكريم: أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/58.

<sup>(2)</sup> الزَّمَخشَريّ، الكشَّاف: 1/89، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/58.

<sup>(3)</sup> الطِّيبيّ ، فتوح الغيب: 2/291.

<sup>.:</sup> (4) ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/66.

<sup>(5)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/136.

الجِنسِ<sup>(1)</sup>؛ فإنَّه خطابٌ لجميع العبادِ، إِذَا حملنا النَّاس على العمومِ كما هو قولُ ابن عبَّاسِ <sup>(2)</sup> الله على العمومِ على

## المَجَازُ المُرْسَلُ فِي التَّعْبِيرِ عَنِ التَّوْحِيدِ بِالعِبَادَةِ:

قوله تعالى: ﴿ اَعُبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ أي: وحِّدُوه (٤) ، والتَّعبير عَنِ التَّوحيد بالعبادة مِن المجاز المُرْسَلِ بعلاقة المَلْزُومِيَّة؛ فإنَّ العبادة الشَّرعية المعتدَّ بها يلزَمُ فيها التَّوَحِيدُ؛ فالتَّوحيد شرطُ في صحَّتِهَا. ونكتة التَّعبير بالمجازِ ههنا: التَّنبيهُ على عِظَمِ شأن التَّوحيد، ومنزلته من العبادة.

#### إِيثَارُ عُنُوانِ الرُّبُوبِيَّةِ على الألوهيَّة:

في التَّعبير باسم الرَّبِّ في قوله: ﴿ اَعُبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ -على ما هو الأكثر مِنِ اقتران (النَّاس) باسم (الرَّبِّ)-؛ لأنَّه أمرُ لجميع النَّاسِ: مؤمنهم وكافِرِهم، فكان يَجُمُلُ فيه التَّعبير باسم الله (الرَّبِّ)؛ وذلك لنُكْتَتَيُنَ:

إحداهما: لِمَا يُشْعِرُ به مِنَ التَّربيةِ بالإحسان والإنعام، وفي ذلك تَهْييجٌ لِلْمَأْمُورِين على امتثال الأمر(4).

والأخرى: إقامة البرهان على استحقاقه العِبَادة؛ إذ فيه استدلالٌ بربوبِيَّتِه سبحانه على ألوهيَّتهِ.

#### إفرادُ اسم الرَّبِّ وإضَافَتُه إلى ضمير المخاطَبين:

إفرادُ اسم (الرَّبِّ) دالٌّ على أنَّ المرادَ ربُّ جميع الخلق وهو الله تعالى؛ إذَ لا يوجد مَن يستحقُّ هذا الاسمَ مفردًا ومضافًا إلى جميع النَّاس إلَّا هُوَ سبحانه (5)، وإضافةُ اسم الرَّبِّ إلى ضمير المخاطبين:

الْإِخْـلَاصُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ العِبَادَةِ الشَّرْعتَة

مِـنْ أَسَالِيبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الإسْـــتِـــدْلَالُ بِالرُّبُوبِيَّةِ عَلَى الْأُلُوهِيَّةِ

اخْتِصَاصُ اللهِ تَعَالَى بِأَحَقِّيَّةِ الْعبَادَة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/325.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزيّ، زاد السير: 1/42.

<sup>(3)</sup> السّمعانّي، تفسير القرآن: 1/56.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة ، تفسير ابن عرفة: 1/67.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/326.

يُفيدُ زيادةَ اختصاصه سبحانه بأحقيَّةِ العبادةِ، وهي -أي: الإضافة-أخصرُ طريقٍ في الدّلالة على هذا الاختصاص مِنَ الْمُوَصُّول<sup>(1)</sup>.

#### نُكْتَةُ الْوَصْفِ: زِيَادَةُ الْبَيَانِ:

مِـنْ مُوجِبَاتِ اسْتِحْقَاقِ اللهِ تَعَالَى لِلْعِبَادَةِ أَنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ

(الذي) مِن قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾: اسم موصولٌ في محلِّ نصبٍ نعتُ لـ (رَبَّ) (٤)، وفائدةُ الوصف مع صلتِهِ: زيادةُ بيانٍ لمُوجِب العبادةِ، أو زيادةُ البيانِ لِمَا اقتضتُهُ إضافة اسم الرَّبِّ إلى ضمير المخاطبين مِن معنى الإخْتِصَاصِ الآنفِ الذِّكْرِ (٤).

### 9

دلالـــة (مِـــنْ) عَـلَى التَّـوْكِيدِ، وَلِــاْدٍشَــارَةِ إِلَى عُمُومِ الْخَلْقِ

فَائِدةُ دُخولِ حرفِ الابتداءِ فِي صِلَةِ الموصُول:

وقع التَّعبيرُ ب ﴿مِن قَبُلِكُمْ ﴾ دون (والذين قبلَكم) بزيادة (مِنُ) لفائِدَتَيُن (4):

إحداهما: توكيدُ المعنى وتَقْوِيَتُهُ، وهو المعنى الغالب على (مِنَ) الواقعةِ مَعَ (قَبْلُ) و(بَغَدُ).

والأخرى: الإشارةُ إلى أوَّلِ الموصُّوفِينَ بالقَبلِيَّةِ؛ إذْ إِنَّ من معاني (منْ) الابتداء.

فيكون قد ذَكَرَ المخلوقين الحاضِرِين، وأَوَّل المُتَّصِفِين بالمخلوقيَّةِ، وما بينَهما مُستحضَرُ بِذِكْرِهِمَا؛ إِذِ البَيْنُ مُستَحَضَرُ عِنْدَ ذِكْرِ البَيْنُ مُستَحَضَرُ عِنْدَ ذِكْرِ الطَّرفَيْنِ، فقد جَمَعَ النَّظمُ الخَلِيقَةَ مِنْ مَبْدَئِها حتى مُنْتَهَاهَا، فدلَّ حرفُ الاِبْتِدَاءِ على البَدْءِ، ودَلِّ الخطابُ الشَّاملُ لجميع النَّاس على المُنْتَهَى، فهو جامعٌ لِلْبَشَرِيَّةِ في هَذَا الخِطَابِ.

#### بَلاغَةُ التَّصْدِيرِ:

فُصل قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ لأنَّهُ ظاهرٌ في التَّعليلِ (5)،

قُـــــــــــــــــَّةُ ارْتِــــَـــاطِ الفَاصِلَةِ بِصَدْرِ الآيَة لِتَقُومَ مَقَامَ الْعلَّة لِلْمُعَلَّل

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/327.

<sup>(2)</sup> محيى الدِّين الدّرويش، إعراب القرآن وبيانه: 1/53.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/327.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/327.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/328.

والمُعَلَّلُ هو الأمر بعبادة الله سبحانه في قوله قبلُ: ﴿ٱعۡبُدُواْ﴾، وضعَّفه الزَّمخشريُّ، وجعل متعلَّقَ ﴿لَعَلَّكُمْ مَتَقُونَ ﴾ هو ﴿خَلَقَكُمْ ﴾؛ لأنَّ تعليقَها بـ ﴿ٱعۡبُدُواْ ﴾ يُؤدِّي إلى تنافُرٍ في النَّظْمِ يُنزَّهُ القرآنُ عَنْهُ؛ وذلك أَنَّ التَّقُوى هي العبادةُ(١)، فيكون التَّقدير: اعبدُوا الله لعلَّكم تعبدون، وهذا لا تَجْمُلُ إرادتُهُ في فصيح الكلام، بَلَهَ كلامَ الله ﷺ.

وأجاب أبو حيَّانَ بأنَّ العبادةَ ليستُ نَفْسَ التَّقوى؛ إذْ إِنَّ التَّقوى في الأصل: الإحْترَازُ عَنِ المَضَارِّ، بخلاف العبادة؛ فإنَّها موافَقَةٌ خِطَابِ الشَّرع امْتِثَالًا لِلْمَأْمُورِ واجتنابا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ؛ فكأنَّ معنى ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ إذا عُلِّق على الأمرِ بالعبادة: اعبدوا الله لِتَحْتَرِزُوا عَنْ عِقَابِه (2).

### فَائِدَةُ حَذْفِ الْفُعُولِ:

حُدِفَ المَغَمُّولُ مِن قوله: ﴿تَتَّقُونَ﴾ تكثيرًا لِلْمَعَانِي، وَلِبَيَانِهِ ثَلَاثُةٌ مَسَالكَ:

الْأُوَّلُ: أَن يُقدَّر مفعولٌ خاصٌّ، والمعنى: لعلَّكم تَتَّقون عقابَهُ(٥).

الثَّاني: ألَّا يُقدَّر مفعول خاصُّ؛ لإفادة العموم، والمعنى: لعلَّكُم تَتَّقُونَ جميعَ ما أُمِرْتُم شرعًا باتِّقائِه.

الثَّالث: أَنْ يُنَزَّلَ الفعل المتعدِّي منزلة اللَّازم، فلا يُقَدَّرُ له مفعول أصلًا، ومعنى ﴿تَتَّقُونَ﴾ على هذا: تحصلُ لَكُمُ التَّقوَى.

والأوجه المتقدِّمةُ مَالُهَا واحدُ؛ إِذَ إِنَّ تقديرَ المفعولِ الخاصِّ لا يتنافى مع العموم، وذلك بِحَمِّلِ الخاصِّ على التَّمثيل، وهو مِن طرائقِ التَّفسير اللَّطيف، وهذان الوَجْهان لا يتعارَضَان مع تَنزيلِ المتعدِّي مَنْزِلةَ اللَّازِم؛ إذَ إِنَّ تحصيلَ مَلَكَةِ التَّقوى الكاملةِ لا يكونُ إلَّا باتِّقاء جميعِ ما أُمِرَ العبدُ باتِّقائِهِ، فيكونُ تنزيلُ الفعلِ المتعدِّي منزلةَ اللَّازِم كالنَّتيجةِ لتقدير المحذُوفِ.

تَكْثِيرُ الـمَعَانِي بِوَجازَةِ الأَلْفَاظِ مِنْ بَرَاعَةِ النَّطْمِ وَأُولَّةِ الإعْجَازِ

<sup>(1)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/93.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/156-157.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/162.

# النُّكْتَةُ البَلَاغِيَّةُ مَجْمَعُ الْأَوْجُهِ النَّحْوِيَّةِ:

اتِّفَاقُ الْأَوْجُـهِ الـنَّـحْـوِيَّـةِ فِي إِنْـشَـاءِ مَعْنَى التَّعْظِيم وَالثَّنَاءِ

اختلف النُّحاةُ في إعرابِ الاسمِ الموصولِ في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا﴾ عَلَى قولَيْنِ رَئِيسَيْنِ:

الأوَّل: أَنْ يَكُونَ في محلِّ نصبٍ نعتًا، وَنَصَبُهُ حينتَذٍ على المدح والتَّعظيم<sup>(1)</sup>.

الآخَرُ: أن يكون في محلِّ رفعٍ؛ فيكون خَبَرًا لمبتدأٍ محذوفٍ، ويُستفادُ مِن ذلك المدحُ والتَّعظيمُ أيضًا (2).

وهذان الوجهانِ أَفَادَا معنى التَّعظيم والمدح، أحدهما: بالجُمْلَةِ الفعليّةِ، والآخرُ: بِالإسمييَّةِ، وَأَفاد أحدُهما تجدُّدَ التَّعظيمِ والمدحِ، وأفادَ الآخرُ الثَّباتَ والدَّوامَ، فَهُمَا وَجْهَانِ مُتَكَامِلَانِ يأخذُ أَحُدُهُمَا بِحُجَز الآخر.

### عِلَّةُ اخْتِلَافِ النَّظْمِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ:

نَـــؤعُ الـسِّـيَــاقِ وَأَثَـــرُهُ فِي إِبــراذِ المَعْنَى البَيَانِيِّ المَقْصُودِ

قال سبحانه: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا ﴾، ولم يقل: (لكُم ولمن قَبْلِكُمُ )، وذلك ولمن قَبْلِكُمُ )، وذلك لِنكَاتِ ثلاثِ (١٠):

الأولى: أنَّهُ مِن باب الاكتفاءِ، وإلَّا فهو مرادٌ، والقرينةُ على المحذوف: الآيةُ قبلَهُ.

التَّانية: أنَّهُ مِن باب التَّغليب، فغُلِّبَ المخاطبونَ على الغائبينَ.

الثَّالثة: أَنَّ الآيةَ خرجت مخرجَ الاِمْتِنَانِ بجعل الأرض فراشًا، والمُخاطبُونَ هُمُ النَّنْتَفِعُونَ بالأرض على هذا الوجهِ، وأمَّا من قبلَهُمْ فَهُمْ تَحْتها قَدْ ماتُوا.

<sup>(1)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/93.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/68.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/69.

اجتماع الأرض

من التَّشَبيه مع

تَبايُنهما دليلٌ

على مُكنة النَّظم

## بَراعَةُ التَّشبيه البَليغ:

شُبِّهَتِ الأرضُ بالفراش، والسَّماءُ بالبِناء في قولِهِ الله تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ ﴾؛ فمعنى ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا ﴾ أي: كالبناءِ.

ووجّهُ الشَّبه في الأُوَّل: هو التَّمكُّنُ مِنَ الاِسْتِقُرَار<sup>(1)</sup>، والانتفاعُ والرَّاحةُ والسُّهولةُ.

ووجه الشَّبَه في الثَّاني: الوقاية مِنَ الأضرار النَّازلة، فكما أنَّ البِنَاء المعروف يَقِي من أضرارٍ تَنْزِلُ من فوقٌ، فكذلك السَّماءُ تقِيَ أضرارًا نازلةً (2).

#### فَنُّ الِاكْتِفَاءِ:

حُذِفَ الفعلُ ﴿جَعَلَ﴾ والجارُ والمجرور (لَكُمُ) مِن قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ﴾؛ اكتفاءً بذِكْرِهِ مع الأرض، فذِكْرُهُ أَوَّلًا دليلٌ على حذفِهِ ثانيًا، وهو دليلٌ على اتِّحاد المقصدِ في الإمْتِنَان.

## نُكتةُ وَضْعِ المُظْهَرِ مَوْقِعَ المُضْمَرِ:

قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ ﴾ إظهارٌ في موضع الإضْمَار (3)؛ إِذْ مُقْتَضى الظَّاهر أن يقال: (وأنزل مِنْهَا ماءً)، إلَّا أَنَّهُ أُظْهِرَ لاختلاف المراد بالسَّمَاوَيْنِ، فإنَّ الأولى هي البِنَاءُ الذي يَظْهَرُ في رَأْي العَيْن نهارًا أَزْرَقَ، والثَّانية: يُراد بها السَّحابُ.

#### تَنْكِيرُ (مَاءً) لِبَيَانِ البَعْضِيَّةِ:

تنكير الماء في قوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ لِلْبَغْضِيَّةِ (4)؛ أي: أنَّ هذا الماء النَّازلَ هو بعضُ نِعَمِه، وليس الماءُ النازلُ إلَّا بعضًا مِن ميامِ كثيرةٍ (5).

الِامْتِنَانِ

اتِّحادُ المقصدِ في

أُطْهِر لفظ (السسماء) لاحتلاف المراد بالسَّماوَيْن

كَـــثْرَةٌ مَـنَـافِـعِ الْبَاءِ النَّـازِلِ مِنَ السَّمَاء

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/331.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/331.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/61.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/94.

<sup>(5)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/159.

وعيَّر حماعةٌ منْهُمُ الشُّوكانيُّ عن غرض التَّنكير في مثل هذا ببيان النُّوعيَّة (1)؛ أي: نوعًا من أنواع الماء، والغالب أنَّ النَّوعيَّةَ إذا أُطُلقَت - بوصفهَا غرضًا - فإنَّه يَلزم مِنْهَا التَّعْظِيمُ؛ أي: أنَّه نوعٌ عظيمٌ، كأنَّه لعظمَته مخالفٌ المعهودَ منَ الأنواع.

وقد يُقال بالجمع بين الغَرَضَيْن المذكُورَيْن لعَدَم التَّعارُض بَيْنَهُمَا، وتكثيرًا للْمَعَاني القُرآنيَّة، وأنَّ المعنى: أنزل منَ السَّماء ماءً عظيمًا في ذاته لكثرة منافعه، ومع ذلك هو بعضٌ من نعَمه سُبحانه على خلقه.

## التَّعْبِيرُ بِالثَّمَرَاتِ دُونَ الثِّمَارِ أَوِ الثَّمَرِ:

جاء التَّعبيرُ بِ ﴿ٱلثَّمَرَتِ﴾ في قوله سبحانه: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ ﴾ دون (الثِّمَارِ) أو (الثَّمَرِ)، مع أنَّ الأول جمعُ تصحيح وهو من جموع القلَّة، بخلاف الجَمْعَيْن الآخرين فَهُمَا من جموع الكُثرة، والواقع أنَّ الخارجَ بسبب الماء: ثمارٌ كثيرةٌ، وذلك لوجهن(2):

الأُوَّلُ: أنَّ المقصودَ بالثَّمرات: جماعةُ الثُّمرة؛ أي: أنَّ واحد الثُّمراتِ هي: الثُّمرة التِي يُراد بهَا الثِّمار، وبناءً على هذا، ف(الثَّمرات) مشتملةٌ على أفراد، وكلُّ فرد يشتمل على ثمار، وعَليّه فَإِنَّ (الثَّمرات) تُفيد مِنَ الكَثْرَة ما لا تفيده (الثِّمار) أو (الثَّمر) وإن كانت من جموع القلّة.

الثَّاني: أنَّ الجمعَ المحلَّى باللَّام خارجٌ عن حَدِّ القِلَّةِ، فلا يتعيَّنُ إرادة جمع القلَّة من لفظ (الثَّمرات).

إِظْهَارُ الِاسْمِ الْأَحْسَنِ ﴿ٱللَّهِ ﴾ زِيَادَةً فِي التَّقْرِيرِ وَتَعْلِيلًا لِلْحُكْمِ بِوَصْفِ الْأُلُوهِيَّةِ:

في قوله سبحانه: ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ إظهارٌ في موضع

الجلالة للتقرير وتعسنه بالذّات بعدتعيينه

بالصفات

إظهار لفظ

السَّليم: 1/62.

كَثْرَةُ ثِمَارِ الْجَنَّة فالثمراتُ تفيدُ من الكثرة ما لا تُفيدُه الثِّمار

<sup>(1)</sup> الشَّوكانِّي، فتح القدير: 3/132.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشرِّيّ، الكشَّاف: 1/94، والطِّيبيّ، فتوح الغيب: 307-2/306، وأبو السُّعود، إرشاد العقل

الإضمار؛ إِذْ مُقَتَضَى الظَّاهِر أن يقال: فلا تجعلوا لَهُ أندادًا؛ والنُّكْتَةُ في ذلك: زيادةُ النَّقْريرِ؛ لِتَعْيِين المَعْبُودِ بالذَّاتِ بعد تعيينهِ بالصِّفات<sup>(1)</sup>.

وفيه تعليلٌ لِلْحُكُم بوصَفِ الألوهِيَّة، واستحالة الشَّرِكَةِ(2).

#### نُكَتُ حَذْفِ مَفْعُولَىٰ (عَلِمَ):

وحُذِف مفعولا (عَلِمَ) من قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، وفي ذلك طَريقَتَانِ<sup>(3)</sup>:

إحداهما: أَنْ يُقَدَّر بحسب المقام، والمعنى: والحال أَنَّكُم تعلمون أَنَّهُ لا يُمَاتِلُه شيءً.

والأخرى: أن يُنزَّل الفعلُ المُتَعَدِّي منزلَةَ الفعلِ اللَّازمِ، والتَّقدير: والتَّقدير: والتَّقدير: والحال أَنَّكُمُ مِن أهل العلم والمعرفة.

المُخَالَفَةُ مَعَ الْعِلْمِ أَقْبَحُ مِنَ الـمُخَالَفَةِ مَعَ الجَهْلِ

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/62، والآلوسّي، روح المعاني: 1/192.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/192.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/193.

# 🍪 مُنَاسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِلَا قَبْلَهُمَا:

بعد دعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده، لفت انتباههم إلى ربّانيّة الوحي فدعاهم إلى الإتيان بسورة من مثله

لمَّا شرعتِ الآياتُ في بيانِ أصنافِ النَّاس بين مؤمنٍ وكافرٍ ومنافق، ثمَّ خاطبَهم مجموعين بلفظِ النَّاس، وأمَرَهم بالعبادةِ لِتحصيلِ فضيلةِ التَّقوى، ودلَّهم عَلَيْهِ مِنْ خلالِ الآياتِ الكونيَّة، ونهاهُم عنِ اتِّخاذِ الأنداد، كان من المناسِبِ دفعُ التُّهُم وَالشُّكوكِ حول الآيات القرآنيَّة؛ فإنَّ نَهْيَ المخاطبين عَنِ اتِّخاذِ الأنداد مِنْ شَأْنِهِ تحريكُ العقولِ الجاحدة والقلوبِ المريضة لِلمُّحَافَظَةِ على إرثِ الآباء، ومُجَابَهةِ التَّكاليف الجديدةِ، فكانت مواجهةُ ذلك بقولِهِ تعالَى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ ﴾ مِن بَراعة الإستباقِ الاحترازيِّ، وبلاغةِ المحاورة العقديَّة، وفصاحةِ المجادلة العقليَّة، فوقعتُ هذه الآيةُ مِنَ السَّابق موقعً التَّعميم والتَّكميل بِمَا لا غَنَاءَ عَنْهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ إِنزَالَ المَاءِ مِن السَّمَاء باعتباره أحدَ مظاهرِ القدرةِ الإلهيَّة والعجزِ البشريِّ، طالبَهم بالإتيانِ بسورة مِنْ مِثْلِ سُورِ القرآن النَّازلة مِنَ السَّمَاء؛ لبيانِ أنَّ من يَعْجز عن إنزالِ المَاءِ مِنَ السَّماء عاجزٌ عَنِ الإتيانِ بسورة مِنْ مِثْلِ القرآنِ، وهو مِن إلحاقِ النَّظير بنظيره.

من ناحية أخرى، إنّه لمّا أقامَ الدَّلائِلَ القاهِرَةَ عَلى إثْباتِ الصّانِعِ، وأَبْطَلَ القَوْلَ بِالشَّرِيكِ، عَقَّبَهُ بِما يَدُلُّ عَلى النُّبُوَّة، ولمّا كانَتَ نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ ﴿ مَبْنِيَّةً عَلى كَوْنِ القُّرْآنِ مُعْجزًا أَقَامَ الدّلالة عَلى كَوْنِهِ مُعْجزًا (1).

<sup>(1)</sup> الرازي، مفاتيح الغيب: -2/125 126.

قال أبو حيّان الغرناطي في بيان وجه المناسبة بما سبق: "ومُناسَبةٌ هَذهِ الآية لِما قَبْلَها أَنَّهُ لِمّا الحَتَجَّ تَعالَى عَلَيْهِم بِما يُثَبِّتُ الوَحْدانِيَّة ويُبْطِلُ الإشْتراك، وعَرَّفَهم أَنَّ مَن جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فَهو بِمَغْزِلِ مِنَ العِلْم والتَّمْييزِ، أَخَذَ يَحْتَجُّ عَلى مَن شَكَّ في النُّبُوَّة بِما يُزِيلُ شُبهَتَهُ، شَرِيكًا فَهو بِمَغْزِلِ مِنَ العِلْم والتَّمْييزِ، أَخَذَ يَحْتَجُّ عَلى مَن شَكَّ في النُّبُوَّة بِما يُزِيلُ شُبهَتَهُ، وهو كَوْنُ القُرْآنِ مُغْجِزَةً، وبَيَّنَ لَهم كَيْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِن عِنْدِ اللَّهِ أَمْ مِن عِنْدِهِ، بِأَنْ يَأْتُوا هم ومَن يَسْتَعِينُونَ بِه بِسُورَةٍ. هَذا، وهُمُ الفُصَحاءُ البُلُغاءُ المُجِيدُونَ حَوْكَ الكلامِ، مِنَ النَّتْارِ والنَّظام والمُتَقَلِّبُونَ في أَفانِينِ البَيانِ، والمَشْهُودُ لَهم في ذَلِكَ بِالإحْسانِ. "(1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ شُهَدَآءَكُم ﴾: الشِّين والهاء والدَّال تدور تصاريفُها على مَعان ثلاثة، هِي: الحضور والعلم والإعلام، ومِن ذلك الشَّهادةُ؛ فهي جامعة لِلْمَعَاني الثَّلاثة المذكورة(2).

والشُّهداء: جمعٌ لِلشَّهيدِ، بمعنى: الشَّاهدِ، وهو المُخْبِرُ عَنْ عِيَانٍ بحقٍّ لغيرِهِ على آخَرَ (3).

وفي المراد بقوله تعالى: ﴿ شُهَدَآءَكُم ﴾ أقوال، فقيل: هي آلهتهم؛ لأنَّ الكُفَّار يَشْهَدُونَها ويحضرونَها، أو لأنَّهم عبَدُوها لتشهد لهم عند الله تعالى -في زعمهم-، وقيل: هُمُّ الأعوان، وسُمُّوا بذلك لأنَّ مِن شرط الإعانة حضورَ المُعانِ عَلَيْهِ وشهودَهُ، وقيل: بناسٍ يَشْهَدُونَ أنَّ ما أَتَوَا به هُوَ مثلُ القرآن (4).

2) ﴿ صَلِدِقِينَ ﴾: الصَّاد والدَّال والقاف تَدُلُّ تصاريفُها على قُوَّةٍ في الشَّيْءِ قولًا كان أو غيرَه، ومِنْهُ قولُهم: هذا شيءٌ صَدْقٌ، أي: صلبٌ، ومِنْهُ سُمِّيَ الصِّدق -نقيض الكذب- بذلك؛ لقوَّتِه في نفسِه (5).

وَالصَّادقُ: المُتَّصِفُ بالصِّدْقِ، والصِّدْقُ: هو إخبارٌ عَنِ المُخْبَر بِهِ على ما هو عَلَيْهِ في الواقع، ولا يكون محمودًا شَرْعًا إلَّا مع العِلْم بأنَّهُ كذلك<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/284.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (شهد).

<sup>(3)</sup> الجرجانّي، التَّعريفات، ص: 129.

<sup>(4)</sup> ابن الجوزي، زاد السير: 1/44.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (صدق).

<sup>(6)</sup> أبو البقاء الكفويّ، الكُلّيَّات، ص: 556.

3) ﴿وَقُودُهَا﴾: الواو والقاف والدَّال: كَلِمَةٌ تدُلُّ على اشتعال نارٍ<sup>(1)</sup>، والوَقودُ: الحَطَبُ، والوُقُودُ: التوقُّدُ والاتِّقادُ<sup>(2)</sup>.

# 🚯 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

إثــبـات عـجـز جميع الـنّـاس عن الإتيان بمثل أقصر سورة من الـقـرآن، وهـذا دلـيـل ربّـانيّته وإعجازه

وَإِنۡ كُنۡتُم أَيُّهَا النَّاسُ في شكً مِنَ القرآن المعجِزِ بفصاحِتِهِ المُنَزَّل على عبدنا مُحَمَّد ﴿ فَجِيتُوا بسورة واحدة مُمَاثلة له -ولو لأقصر سورة مِنْهُ - حَقًّا وصِدقًا، لا باطل فِيهَا ولا كَذِبَ، واستعينوا بِمَنْ شئتُم من أنصاركم وأعوانكم، وأتوا بمَنْ يَشْهَدُ لَكُم أَنَّ ما تأتونَ به يماثلُ القرآن، إن كنتم صادقين في دعواكم.

فإِنْ لم تقدروا على ذلك الآن -ولن تقدروا عَلَيْهِ أبدًا- فاجعلوا الإيمان بالله تعالى ورسولِه في وقايةً لكم مِنْ عذاب النار التي تُوقَدُ بالحجارة وبِمَنِ اسْتَحَقَّ العذابَ من النَّاسِ، وقد أعدَّها الله تعالى لِلْكَافِرينِ به وبرُسُلِهِ (3).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# تَعْلِيقُ الشَّرْطِ بِ (إِنْ) دُونَ (إِذَا):

جيءَ بأداة الشَّرط (إنَ) في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ -وهي تدُلُّ في الأصل على عدم الجزم بوقوع الشَّرْطِ- فيُفيدُ ذلك أنَّ شكَّهم وريبَهم ليس مقطوعًا به، مع أنَّهم زادُوا على الشَّكِّ التَّكَذيبَ؛ لأنَّ مدلول الشَّرط حفَّ به مِنَ الأدلَّة والبراهين ما شأنُهُ أن يُزيلَ الشَّرطَ بالكليَّةِ، بحيث يكون وقوعُهُ مفروضًا (4)، فيكون فيه إيماءً إلى أنَّ ريبَهُمْ ضعيفٌ مشكوكٌ في وقوعِه.

قُوَّةُ أَدِلَّةِ الْإِعْجَازِ الْقُرْآنِيِّ وَمُكَابَرَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ

<sup>(1)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (وقد).

<sup>(2)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (وقد).

<sup>(3)</sup> ابن جرير ، جامع البيان: 1/373. ابن الجوزيّ ، زاد المسر: 1/44، والبيضاويّ ، أنوار التَّنزيل: 1/57، وجماعة من علماء التَّفسير، المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص: 4، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير المِيسّر، ص: 4.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/336

#### اختيارُ المفردةِ وأثرُه في بيان دقائق النَّظم:

التَّعْبِيرِ بِالرَّيْبِ دونِ الشُّكِ وهو من الألفاظ قريبةِ الدّلالة عليه؛ للتُّنْبِيه على أنَّ جَزْمَهم ذلك بمنزلة الرَّيْبِ المُسْتَضْعَف؛ لكمال وضوح أدلَّة الإعجاز وكونها بلغَتُ في القوَّة مبلغًا عظيمًا، أو أَنَّ ذلك لِلإشَارَةِ إلى أنَّ أقصى ما يمكِنُ صدورُه عَنْهُمْ هُو الرَّيْبُ، وإن كانوا في غاية المُّكَابَرَة والمعاندة(1).

# فَاثِدَةُ أُسْلُوبِ البَحْثِ فِي الِاسْتِدْلَالِ:

الاستدلالُ الواردُ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾، هُوَ استدلالٌ بأحد أنواع الْجَدَل، وهو معارضةُ دليل الخصم بدليل آخرَ، ففيه أسلوبُ البحثِ -الذي يُسمِّيه جماعةً: المذهبَ الكلاميُّ (2) في علم البَدِيع.

وتقريره: أنَّهُمُ ارْتابُوا وشكُّوا في براهين النُّبوَّة وأدلَّة ربَّانيَّة مصدر القرآن الكريم؛ فَلَيُعارضُوه، لِيَكُونَ لشَكِّهم وَجُهُ!(3).

# التَّعْبِيرُ بِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ ﴾ دُونَ (وَإِنِ ارْتَبْتُمْ):

عُبِّر بـ ﴿ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ ﴾ دون (وإن ارْتنبَتُمُ)؛ لأنَّ (كُننَتُمُ) تُصوِّرُ ما وقعَ منْهُمُ؛ مبالغةً في تنزيه القرآن الكريم عن شائبة وقوع الرَّيْب فيه، وإنَّما ذلك واقعٌ مِن عقولِهِمُ الفَاسدةِ لا من ذات القرآن الكريم (4).

ويؤيِّدُ هذا المعنى: أنَّ حرف الجرِّ (في) يُومئُ إلى انْفِمَاسِهمُ في الرَّيْب، وأنَّه قد أحاط بهم كَإِحَاطَةِ الظَّرف بالمظروف(5).

هُـوَ مِـنْ عُقُول المُسرْقَابِينَ

**₹ 255** }

ربث الكافرين ضعيف لسطوع دلائل الإعجاز القرآني

عَـدَمُ الاغـتـدَاد بشَكِّ الشَّاكِّينَ فِي الْـقُـرْآن الْكَريم

الرَّيْبُ الْمُوَجَّـهُ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الفَاسدَة لَا منْ ذَاتِ الْقُرْآن

<sup>(1)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/63.

<sup>(2)</sup> وحدُّه: أَنْ يُورِدَ المتكلِّم حجةً لمطلوبه، بأَنْ يَكُونَ التَّسليمُ بالمَدِّماتِ يستلزمُ التَّسليمَ بهذا المطلوب. ابن عبد الحقِّ العُمَريّ، درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة، ص: 444-443.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/70.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/63، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/162.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/336.

# تَنْكِيرُ ﴿ رَيْبٍ ﴾ لِلتَّقْلِيلِ:

تَنْكِيرٌ (ريب) من قوله تعالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ يُراد بهِ التَّقْلِيلُ؛ لِلإِشَارَة إلى حقيقةِ مَا في نفُوسِهِم مِنَ التَّصَدِيقِ، وجحدِهم بألْسِنَتِهم مُكابَرةً وعنادًا، ومعنى الآية: إِنْ كان عِنْدَكُم أَدنى ريبٍ، فَانْفُوه عن أنفسِكُم بالإتيان بسُورَةٍ مِن مِثْلُه (1).

# التَّعْبِيرُ بِ (نَزَّلَ) دُونَ (أَنْزَلَ):

إِنْ زَالُ الْقُـزْآنِ الْكَرِيمِ مُنَجَّمًا أَنْسَبُ لِسِيَاقِ التَّحَدِّي وَأَبْلَغُ فِي تَبْكِيتِ الْكُفَّارِ

التَّعبير ب (نزَّل) في قوله سبحانه: ﴿مِّمَّا نَزِّلْنَا﴾ دون (أَنْزَلَ)؛ لِمَا يُفيدُهُ (نَزَّل) مِنَ التَّنجيم وَالتَّدريجِ، وهو المُطَابِقُ لتنزيل القرآن الكريم، وهو الأنسَبُ لمقام التَّحدِّي، فكأنَّ المعنى: (إِنِ ارْتَبُتُم في هذا الذي وقع إِنزَالُهُ هكذا على مَهل وتدريجٍ، فهَاتُوا أنتم نَوْبَةُ واحدة مِنْ نُوبِه، وهلُمُّوا نَجْمًا فردًا مِن نُجُومِه: سورةً من أَصْغَرِ السُّور، أو آياتٍ شَتَّى مفتريات، وهذه غايةُ التَّبْكيت، ومُنْتَهي إزاحة الْعلَل)(2).

ولأنَّ هذا جارٍ على سَنَنِ العربِ الذِين نزل القرآن الكريم بلغتِهِم؛ فكان النَّاظم لا يُلَقِي دِيوان شعرِه مرَّة واحدة، ولا يرمي النَّاثِر بخطبِهِ ورسائلِهِ دفعةً واحدةً، فلو أنزل الله تعالى القرآن الكريم جُمْلَةً واحدة؛ لكان إنزالُه على خلاف هذه العادةِ، بِالْإِضَافَةِ إلى فواتِ فوائد أُخْرَى مِن تَنْزِيلِهِ مُنَجَّمًا(3).

# الِالْتِفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ؛ للدّلالة عَلَى التَّفْخِيمِ:

جاءَ قولُه تعالى: ﴿مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ بأسلوب التَّكُلُّم بعد قوله: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ﴾ بأسلوب الغَيْبَة، وكان مقتضى الظاهر: (مِمَّا نزَّل على عبدِهِ)؛ ففيهِ الْتِفَاتُ مِنَ الغَيْبَة إلى التَّكُلُّم، وفائدته: تفخيمُ المُنَزِّل وهو النَّبِيُ ﴾ لا سيَّما المُنَزِّل وهو النَّبِيُ الله تعالى، وتفخيم المُنَزَّلِ عَلَيْهِ وهو النَّبِيُ اللهُ السيَّما

عَظَمَةُ مُنَزِّلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَعَظَمَةُ الْنُزَّلِ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> عادل أحمد الرّوينيّ، من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي الفاتحة والبقرة، ص: 112.

<sup>(2)</sup> الزّمخشريّ، الكشَّاف: 1/97.

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشَّاف: 97-1/96.

إِقَامَـةُ الحجَّةِ عَـلَى الخَصْم؛

لِتَحْقِيقِ الإِقْنَاعِ

والهداية

وأنَّ أسلوبَ التَّكَلُّمِ في ﴿عَبْدِنَا﴾ وَرَدَ ب (نَا) الدَّالَّةِ على العظمة؛ وذلك ما لا يُفيده (عَبْدِي) وإن كان يتوافَقُ مع ما قبله في التَّكلُّمِ(1)، والْإضَافَةُ في ﴿عَبْدِنَا﴾ لِتَشْرِيفِ المضافِ.

### دلالة الْأَمْرِ فِي ﴿ فَأُتُواْ ﴾:

الأمرُ في قوله ﷺ: ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّقْلِهِ ﴾ يُرادُ به التَّحدِّي، وليس المرادُ به الإلْزَامَ؛ إِذِ المقامُ مقامُ إظهار عجزهم عَنِ الإتيان بسورة مِنْ مِثْلِ القُرآن الكريم؛ لِأَنَّهم إِنْ حَاوَلُوا ذلك بعد سماعهم صيغةَ الأَمْر - ولم يُمْكِنَهُم - ظَهَرَ عَجْزُهُمْ وبانَ (2).

ثُمَّ إِنَّ التَّحَدِّيَ لا يُرادُ لذاتِهِ، وإِنَّما يُرادُ لازِمُهُ وهو ثبوتُ صدِّقِ الرِّسالة وهدايةُ المخاطَبين؛ وذلك لا يكونُ إلَّا بإقامة الحجَّة عَلَيْهِمَ، فَفِي الْأَمْرِ قِيمَةٌ هِدائيَّة، وإبرازُ التَّعجيزِ فِيهِ قِيمَةٌ جَدَلِيَّةٌ، وتقديم القِيمَةِ الهدائيَّة على الجدليَّة طريقةٌ قرآنيَّةٌ.

#### تَنْكِيرُ (سُورَةِ) لِبَيَانِ النَّوْعِ:

نُكِّرت (سُورَة) مِن قول الله ﷺ: ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةِ ﴾ لِبَيَانِ النَّوع؛ لِلإِيمَاء إلى اتِّساع مجال التَّحدِّي والمعارضة؛ فَإِنَّ المطلوبَ حينئذِ هو الإتيان بمثلِ أيِّ سورةٍ من سُورِ القُرآن، وهذا غايةٌ في التَّبكيتِ والتَّخجيلِ لهُمَ إِذْ عَجَزُوا عَن ذلك(6). وهم الفصحاءُ البُلغاءُ الأَبْيِناءُ.

#### دلالة الْحَرْفِ ﴿مِّن ﴾:

(مِنْ) في قوله سبحانه: ﴿ بِسُورَةِ مِّن مِّمُلِهِ ﴾ لا يَجُوزُ أَن تُحْمَلَ على كونِهَا صِلَةً ( مِنْ) إنَّما تُزاد -عندَ الجمهور - في النَّفْي، وبشرط أَنْ يَكُونَ مَدْخُولُها نكرةً ( 6).

تَوْسِيعُ دَائِــرَةِ التَّحَدِّي تُظْهِرُ عَجْزَ الْعُانِدِينَ

أُمِّيَّةُ النَّبِيِّ ﴿ الْمَّيِّةِ النَّبِيِّ الْمَّةِ صِحَّةِ الْمُرْتِقِ النَّرِيَّالِيِّ الْمُريم

<sup>(1)</sup> الهرريّ، حدائق الرّوح والرَّيحان: 1/284.

<sup>(2)</sup> بسيوني عبد الفتاح فيُّود، علم المعاني، ص: 360.

<sup>(3)</sup> عادل أحمد الرّويني، من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي الفاتحة والبقرة، ص: 117.

<sup>(4)</sup> أبو حيَّان، البحر الحيط: 1/170.

<sup>(5)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/34.

# وتحتمل ﴿مِّن﴾ هَهُنَا ثلاثةَ أوجُّهِ:

الأوَّل: أن تكون لِلِا بُتِدَاءِ؛ وذلك بإعادة الضَّمير في ﴿مِّثْلِهِ ﴾ لِلْمُنْزَّلِ عَلَيْهِ وهو النَّبِيُّ ﴿ وَيَكُونَ المعنى: فَأَتُوا "بسورة كائنةٍ مِمَّنْ هو على حالِهِ مِنْ كونِه بشرًا أُمِّيًّا، لم يقرأ الْكُتُب، ولم يتعلَّم العلُومَ "(1).

والثَّاني: أن تكون لِلتَّبْيِين، وعَلَيْهِ فَتَكُونُ السُّورةُ المتحدَّى بها كونَهَا مثلَ القرآنِ في النَّظم وغرابةِ البَيَان<sup>(2)</sup>.

والثَّالثُ: أن تكُونَ لِلتَّبعيض؛ إذِ التَّحَدِّي في هذه الآية وقع ببعضِ القرآن؛ وهو السُّورة (3)، أو أنَّ التَّبَعِيضَ رَاجِعُ إلى المُمَاثَلَةِ؛ أي: أنَّهم مُطَالَبُون بنوعٍ مِنَ المُّمَاثَلَةِ، لا بالمُمَاثَلَةِ التَّامّةِ (4)، وهذا المعنى هو الأظهرُ، "ومعنى هذا أن المرحلة الأخيرة كان التّحدي فيها للنّاس جميعًا، ولا يُعقل أن يتحدَّى النَّاس جميعًا بالبيانِ وحدَه، إنَّما هو تحدِّ عامٌ عمومَ المخاطبين به "(5)؛ فيدخلُ فيه جميع أوجه الإعجاز، والمخاطبون مطالبون بالإتيانِ بوجهٍ واحد، وهذا هو معنى التَّبعيض.

#### تَوْجِيهُ التُّشَابِهِ اللَّفْظِيِّ بَيْنَ سُورَةِ البَقَرَةِ وَسُورَةِ يُونُسَ:

لَم تَرِد (مِنَ) في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَلَهٌ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثَلِهِ وَالدُعُواْ مَنِ الْمَتَطَعُتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ ايونس: ١٥٥؛ وذلك أنَّ آية يونسَ وقع التَّحدِّي بالإتيان بسورة مماثلةٍ لِلْقُرْآن، بخلاف آيةِ البقرة، فكان فيها تَنَزُّلُ مَعَهَمُ مِنَ الإِتيانِ بالمماثل إلى الإتيان بِشَيْءٍ مِمَّا يُماثل، فالمطلوبُ: شَيْءٌ مِن جِنْسِ المُمَاثلة على وجه التَّقريبِ.

ولَّا كانت آيةُ البقرَةِ آخِرَ آياتِ التَّحدِّي الأربع نُزُولًا؛ إِذِ الآيَاتُ الثَّلاث الأُخَر كلُّها واردةً في سُورٍ مكِّيةٍ -وهي: الإسرَاءُ، ويُونُسُ، وهُودُ - كان ذِكُرُ (مِنَ) فيها دون آيةِ يُونُسَ أنسبَ؛ لأنَّ ذلك وقعَ على جهةِ التَّنزُّل معهم في التَّحَدِّي؛ لأجل تَبْكِيتِهم وإظهار عجزهِمُ (6).

<sup>(1)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/320.

<sup>(2)</sup> الخفاجيّ ، عناية القاضي: 2/34.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، البسيط: 2/238.

<sup>(4)</sup> محمّد داود، معجم الفروق الدِّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 553.

<sup>(5)</sup> فضل حسن عباس، إعجاز القرآن المجيد، ص: 22.

<sup>(6)</sup> أحمد هنداوي عبد الغفَّار هلال، آيات التَّحَدِّي ودقائق في نظمها، ص: 339-338.

#### دلالة الْأَمْر ﴿ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم ﴾ عَلَى التَّعْجيز وَالِاسْتِدْرَاجِ إِلَى غَايَةِ التَّبْكِيتِ:

الأمرُ في قوله سبحانه: ﴿ وَالدَّعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ يُراد به التَّمْجِيز والإفحَامُ (1)، وفيه "إرخاء العنان والاسْتِدْرَاجُ إلى غاية التَّبْكِيتِ، كأنَّهُ قيل: تَرَكْنَا إلزَامَكُم بشُهداء الحقِّ إلى شهدائكم التَّبْكِيتِ، كأنَّهُ قيل: تَرَكْنَا إلزَامَكُم بشُهداء الحقِّ إلى شهدائكم المَعْرُوفين بالذَّبِّ عَنْكُمْ، فإنَّهُم أَيْضًا لا يَشْهَدُونَ لَكُمْ حِذَارًا مِنَ اللَّائمة، وأَنْفَةً مِنَ الشَّهادة البُّطَلانِ، كَيْفَ لا وأَمْرُ الإعجاز قد بلغَ مِنَ الظُّهور إلى حيث لَمْ يَبْقَ إلى إنكاره سَبِيلٌ "(2).

#### بلاغة إدماج قوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِ اللهِ ﴾:

وجاء التَّعبير بـ ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ في قوله: ﴿وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ دونَ ﴿وَادْعُواْ شهداءكم إن كنتُم صادقين)؛ فأُدمج ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾، والقَصْدُ مِن ذلك: "تَوْبِيخُهُم على شِرْكِهِمْ أَثْنَاءَ تعجيزِهم عَنْ مُعَارَضَةِ القُرآن، وهذا الْإِدْمَاجُ مِن أَفانين البلاغةِ أَنْ يكونَ مُرَادُ البليغ غَرضَيْنِ فَيَقْرِنَ الغَرَضَ المَسُوقَ لَهُ الكلامُ بالغَرضِ الثَّانِي، وفيه تظهر مقدرَةُ البليغ؛ إِذْ يَأْتِي بذلك الإقْتِرَانِ بِدُونِ خُرُوج عَن غَرَضِهِ المَسُوقِ لَهُ الكلامُ ولا تَكَلَّفٍ "(3).

# الِالْتِفَاتُ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الغَيْبَةِ لِإِدْخَالِ الرَّوْعَةِ وَزِيَادَةِ الْهَابَةِ:

جاء التَّعبير بأسلوب التَّكلُّم في قوله: ﴿وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾، ثُمَّ عُدِل عَنْهُ إِلَى الغَيبة في قوله: ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ -إِذِ الْاسْمُ الظَّاهِرُ في حكم الغَيبَة-، وكان مقتضى الظَّاهر: (مِن دُونِنَا)، والنَّكْتَةُ في ذلك: إدخالُ الرَّوعة وزيادة المهابَةِ (4).

#### حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ لِدلالة مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ:

جواب الشَّرْطِ في قوله: ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ محذوفٌ، دلَّ عَلَيْهِ

بُـلُـوغُ إِعْـجَـازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَا سَبِيلَ مَعَهُ إِلَى الْإِنْكَار

تَوْبِيخُ الْمُشْرِكِينَ عَـلَى شِـرْكِـهِـمْ أَثْـنَـاءَ إِظْـهَـارِ عَجْزِهِمْ

اسْتِحَالَةٌ كَوْنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ صَادِرًا مِنْ بَشَر

<sup>(1)</sup> عادل أحمد الرّويني، من غريب بلاغة القرآن الكريم، ص: 122.

<sup>(2)</sup> الألوسّي، روح المعاني: 1/199.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/339.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/65.

مَا قبلَهُ، والتَّقَدِيرُ: إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ في أنَّهُ مِن كلام البَشَر أَوْ أنَّكم قَادِرُون على معارضتِهِ، فَأَتُوا بِمقَدَارِ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ(١).

وجاء التَّعبيرُ في الشَّرطِ بـ (إنَّ) إيماءً إلى أنَّ صِدْفَهم فيما زَعَمُوهُ محالٌ (2).

# نُكْتَةُ حَذْفِ مُتَعَلَّقِ ﴿ صَادِقِينَ ﴾:

حُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ صَادِقِينَ ﴾؛ لِلإيمَاءِ إلى اضطراب أقوالهم تُجاهَ القرآن، فليس لَهُمْ قَوْلٌ مُتَّحدُّ نحوَهُ فيُذكَر.

وفى قوله: ﴿إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾ تعريضٌ بكذبهم وافترائهم، ومُجَانَبتهم الحَقُّ في هذه القضيَّة الْعَظيمَة(3).

### تَعْلِيقُ الشَّرْطِ بِ (إِنْ) خِطَابًا لَهُمْ حَسَبَ ظَنِّهِمْ وَتَهَكُّمًا بِهِمْ:

جاء الشَّرطُ في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ﴾ بـ (إنَّ) الدَّالَّةِ على الشَّكِّ دون (إذًا)، مع أَنَّ عدمَ إِنْيَانِهِم بمثل القرآن الكريمِ مَجْزُومٌ ومقطوعٌ به؛ وذلك لإحدري نُكتَتَنَن (4):

الأُولَى: أنَّ الكلامَ سِيقَ لَهُمْ حَسَبَ طَمَعِهم، وأنَّ عَجْزَهُم عَنِ المُعَارَضَة -قَبْلَ أَنْ يَتَأَمَّلوا- لَمْ يكُن مُتَحَقَّقًا عنْدَهُم؛ لاعْتمَادهم على فصاحتهم وتَفَنُّنهم في ضُرُّوب الكلام.

والأُخْرَى: أنَّ استعمال (إنَّ) جاء على وَجْهِ التَّهَكُّم بهمّ، ولِذَا اعتُرِضَ بينَ الشَّرط والجزاء بقوله سُبْحَانه: ﴿ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾.

# حَذْفُ مُتَعَلَّقِ ﴿ تَفْعَلُواْ ﴾ لِلإِيمَاءِ إِلَى ظُهُورِ تَهَالُكِهِمْ عَلَى ذَلِكَ:

حُدف مفعول ﴿ تَفْعَلُوا ﴾، والتقدير: فإن لم تفعلوا ما طُولِبَتُم به؛ أي: من الإتيان بسورة من مثل القرآن، بعد بذلكُم غاية جُهَدكم في

اضْطِرَابُ أَقْوَال الْكَفَرَةِ وَعَدَمُ اتِّحَادهَا

الـتَّـنَـزُّلُ مَـعَ

المُنخَالِفِ فِي

المُحَاوَرَة

ظُـهُـورُعَجْـز الْـكُــقّـاد عَـنُ مُعَارَضَةِ الْقُرْآن الْكَريم

<sup>(1)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/45.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/72.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز بن صالح العمَّار، آيات التَّحَدِّي في القرآن الكريم: الدِّلالة والإيحاء، ص: 26-25.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/101.

عُـلُـةُ الـنَـلَاغَـة القُرْآنِيَّة عُلُوًّا

تَتَعَذَّرُمَعَهُ

مُعَارَضَتُهُ

المُعَانِدُ للحَقِّ

مُتَوَعَّدٌ بِالنَّارِ، وَالمُنْقَادُ لَلْحَقِّ

مَوْعُودٌ بِالْجَنَّةِ

سبيل ذلك، وإنما حُذفُ "إيذانا بعدم الحاجة إليه، بناءً على كمال ظهور تهالُكهم على ذلك"(1).

الِاعْتِرَاضُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ لِتَعْجِيل بَيَانِ عَجْزِهِمْ، وَأَنَّ عَجْزَهُمْ عَن المُعَارَضَةِ مُطْلَقٌ:

الإطنابُ في قوله ﷺ: ﴿وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ إطنابُ بالاعتراض، فهو اعتراضٌ بين الشُّرْطِ والجواب، وفائدتُّهُ: المُسَارَعَةُ إلى بيان عدَم تَمَكَّنِهم مِن فِعل مَا طُولِبُوا بهِ، وتسجيلُ عجزهم المُطْلَق عَن المُعَادَضَة (2).

# إِيجَازُ الْحَذْفِ بِطَيِّ الِاسْتِلْزَامَاتِ الظَّاهِرَةِ:

في قول الله سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ حَدْفٌ؛ وذلك أنَّ ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ﴾ قائمٌ مقام السَّبَب الذي هو منَّهُ في الرُّتبة الثَّالثة، والتَّقدير: فَإِنَّ لَمْ تَأْتُوا بسُورَةِ من مثل القرآن، تبيَّن لَكُمۡ عَجۡزُكُم عَن المُعَارَضَة؛ وذلك دالُّ على صدق ما تضمَّنَهُ وصِدْق الرَّسُولِ ﴿ وَإِذَا صِحَّ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَمَرُّوا في العِنَادِ، اسْتَحَقُّوا العدابَ بالنَّارِ، فَقيلَ لَهُمْ: ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ (3).

وِيُمْكِنُ أَنْ يُحْرَّج هذا على المجَازِ المُرْسَلِ بعلاقةِ المُسَبَّبيَّةِ حيث وُّضعَ اتِّقاء النَّار موضعَ تَرْك العنَاد الذي هو سَبَبُّ فيه، فذُكرَ المُسَبَّب وهو اتِّقاء النَّار، والمراد: تركُ العنادِ والإنْقيادُ إلَى الحقِّ؛ وهو سبب اتِّقاء النَّارِ.

#### تَعْرِيفُ ﴿ ٱلنَّارَ ﴾ بلام العَهْدِ العِلْمِيِّ:

اللَّام في (النَّار) من قوله تعالى: ﴿فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ للْعَهْد العلَّميِّ؛ وذلك أنَّ كثيرًا من آياتِ النَّار نَزَلَ بمَكَةَ المُكَرَّمةِ، فاستقرَّ ذلك

اسْتِقْرَارُ أُصُول العَـقَائِـدِ فِي

قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/66.

<sup>(2)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/166.

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/102، وابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/73، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/166.

المعنى في نفوس الْمُتَلَقِّينَ، فإذا عُرِّفَتْ باللَّامِ انْصَرَفَ الدِّهَنُ إلى تلك النَّارِ المعروفةِ قبلُ، لا إلى كلِّ نَارٍ.

#### فَائِدَةُ الْوَصْفِ زِيَادَةُ التَّهْوِيلِ:

وَصَفُ النَّارِ بأَنَّها ﴿ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُۗ ﴾ لِزِيَادَةِ التَّهُوِيل والتَّفَظيع.

> شِدَّةٌ هَـْوْلِ النَّادِ وَفَظَاعَةُ الْعَذَابِ فِيهَا

وجُعِلَ هذا الوصفُ صِلَةً لِلْمَوْصُولِ - ومِن شَرَطِهَا كَونُها معلومةً لِلْمُخَاطَب إمَّا بناءً على أنَّهم سَمِعُوا ذلك مِنَ النَّبِيِّ ، معلومةً لِلْمُخَاطَب إمَّا بناءً على أنَّهم سَمِعُوا ذلك مِنَ النَّبِيِّ ، أو أنَّهم سَمِعُوا قبلَ آيةِ البَقرَةِ قولَ الله سبحانه: ﴿قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ التحريم: ١٥، فَأْشِيرَ إلى ما سَمِعُوه مِنْ قبلُ (١).

# نُكْتَةُ أُسْلُوبِ الْجَمْعِ:

في قَرِّنِ النَّاسِ بالحجارة؛ أُسِّلُوبُ الجَمْعِ<sup>(2)</sup>؛ وإنَّما قُرِنُوا بها؛ لأَنَّهم لاَزَمُوهَا في الدُّنْيَا بنَحْتِهِمُ الحجارة أَصْنَامًا، وصرفوا لَهَا العبادة مِن دُون الله تعالى، فكان جزاؤُهم أَنْ يُقْرَنُوا بِهَا في الآخرَة؛ إِذِ الجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ، ولزِيَادَة تَحَسُّرِهِم؛ حيثُ ظَهَرَ لَهُمْ عَكُسُ مَا كَانُوا يَتَوَقَّعُونَهُ، فَيَتِمُّ لَهُمُ العَذَابُ الجِسْمَانِيُّ والعذاب الرُّوحِي<sup>(3)</sup>، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم﴾ الأنبياء: 188.

#### الْــجَــزَاءُ مِـنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

### نكتةُ تَقْدِيمِ النَّاسِ عَلَى الْحِجَارَةِ:

قُدِّمَ النَّاسِ على الحجارة؛ لِنِكَاتٍ<sup>(4)</sup>: إحداها: أَنَّهُمُ الذِين يُدُرِكُونَ الآلامَ.

تَخْوِيفُ النَّاسِ مِـنْ نَـارِ جَهَنَّمَ بِذِكْرِ مَا تُوقَدُ بِهِ

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 68-1/67.

وجَزَمَ الزّمخشريّ (1/102) فعدَّ آية التَّحريم مَكِّنَةً، إِذْ لا يَلْزَمُ -كما أوماً أبو السُّعود- مِنَ الحُكم بمَدَنِيَّة السُّورة أن تكُونَ كلُّ آياتها كذلك. إلَّا أنَّه يمكِنُ أن يُقَالَ: إِنَّ كون سُورةِ التَّحريم مدنيَّةً، لا يلزمُ أن تَكُونَ خُصُوصُ هذه الآية نَزَلَتُ بَعْدَ نُزُول آية البقرة ؛ إِذْ سُورَةُ البقرة نَزَلَتْ في مُدَدٍ شَتَّى.

<sup>(2)</sup> والجمع: هو أن يُجْمَعَ بين مُتَعَدّد في حكمٍ واحد. يُنظر: السُّبكّي، عروس الأفراح: 2/251.

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشَّاف: 1/103، والآلوسّي، روح المعاني: 1/201.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي ، روح المعاني: 1/201.

ثانيها: أنَّهم أَكْثَرُ إِيقَادًا مِنَ الحِجَارَةِ؛ لِمَا فِيهِمُ مِنَ الجُلُودِ وِالشُّحوم.

ثالثُها: أنَّ الآيةَ مَسُوقَةٌ لتَخُويف النَّاسِ، فكانَ الَّأْنُسَبُ تقديمَهم في الذِّكُر؛ لأنَّ ذلك أزيدُ في التَّخُويف.

# مَعْنَى اللَّامِ فِي ﴿ٱلنَّاسُ وَٱلَّخِجَارَةُ ﴾:

تَغۡرِيف (النَّاسِ) و(الحجارة) في قوله سبحانه: ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَ الْخَجَارَةُ ۗ ﴾ يُراد به الجِنْسُ، وأَنَّهم في النَّاسِ: جنسٌ خاصٌ، وهُمُ النَّارَ، وفي الحجارةِ: جنسٌ خاصٌ منْهَا؛ وهو ما نُحتَتَ منْهُ الأصنامُ.

وذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ اللَّام فِيهِمَا لِلْعُمُومِ، لا على مَغْنَى أَنَّ كُلَّ النَّاس يُعذَّبُ في النَّارِ وتُوقَدُ به؛ وإِنَّما لِبَيَانِ صَلَاحِيَّتها لِإِحراق ما يُلقى فيهَا مِنْ هَذَيْن الْجِنْسَيْن(1).

#### تَعْلِيقُ الإعْدَادِ بوَصْفِهمْ بالكُفْر لِبَيَانِ الْعِلَّةِ:

تَعْلِيقٌ إِعْدَاد النَّارِ بوَصَفِهِمْ بالكُفْرِ في قوله: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ هُو قَصْدٌ لِبَيَانِ العِلِّيَّةِ، وأنَّه إنَّما أُعَدَّ النَّارَ لَهُمْ؛ لِكَوْنِهِمْ كَفَرُوا بما يَجبُ الإيمانُ به والْإِذْعَانُ لَهُ.

### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الرَّيْبُ وَالشَّكُّ:

يرَى جماعةٌ مِن العلماءِ أَنَّ الرَّيْبَ مرادِفٌ لِلشَّكِّ؛ بل نَقَلَ ابنُ أبي حاتم الإِجْمَاعَ على تَفْسِير الرَّيبِ بالشَّكِ الواردِ في صَدرِ سورة البقرة (2)؛ وليس في هذا الإِجْمَاعِ إجماعٌ بِتَرادُفِهِمَا، وإنَّما كان الاِتِّفاقُ على تفسيرِ الرَّيب بالشَّكِّ مِن جهة وجُودِ أصل الشَّكِّ فيه؛ إذَ كلُّ رَيْب فيه شكُّ حكما سيتَّضحُ قريبًا-.

اجْتِمَاعُ الْكَفَرَةِ مَعَ أَصْنَامِهِمْ فِي النَّادِ زِيَـادَةٌ فِي عَذَابِهِمْ

الكُفْرُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دُخُولِ النَّار

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/201.

<sup>(2)</sup> ابن أبي حاتِم، تفسير القرآن العظيم: 1/34.

ولذا قال السَّمين الحلبيّ: "فليَسَ قولُ مَن قال: (الرَّيَبُ الشَّكُ مطلقاً) بجَيِّدٍ، بل هو أخصُّ مِنَ الشَّكِّ "<sup>(1)</sup>.

والتَّحقيقُ أَنَّ بِينِ الرَّيِّبِ والشَّكِّ فرقًا، وقَدِ تباينت عباراتُ العلماءِ في بيانِ الفرقِ بَيْنَهُما؛ فقيل: الرَّيْبُ: الشَّكُّ مع تُهمة (2)، أو هو شكُّ وزيادةٌ ظنِّ سوءٍ (3)، وحقيقتُهُ: قَلَقُ النَّهُما؛ فقيل: الرَّيْبُ: والتُّهُمَةُ التي في الرَّيْبِ هي تُهمةٌ لِلْمُخْبِرِ (5).

وقيل: الشَّكُّ وقوفُ النَّفس بين شَيْئَينِ مُتَقَابِلَيْن مِن دون أَمَارَةٍ مُرَجِّحة بينَهُما، وَالرَّيبُ: أَنْ يُتَوَهَّم في الشَّيء أمرٌ مَا، ثُمَّ يَنْكَشِفَ عمَّا تُوُهِّم فيه (6)، فكأنَّ في الرَّيْبِ نوعَ حُكْمٍ وإِنْ لَم يَكُنْ جازمًا، بخلاف الشَّكِ فلا حُكْمَ فيهِ.

والتَّحْقِيقُ فيهِ مَا قرَّرِه ابنُ القَيِّم رحمه الله، فَقَد جعلَ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ سِتَّةِ أُوجُهٍ، نُرْجِعُهَا إلى فَرْقَيْنِ اثنين<sup>(7)</sup>:

أُحَدهما: فرق لفظيٌّ، والآخر: معنويٌّ.

فأمَّا اللَّفظيِّ؛ فإنَّه يُقال: شَكُّ مُرِيبٌ، ولا يقال: رَيْبٌ مُشَكِّكٌ، ويقال: رَابَنِي أمرٌ كذَا، ولا يُقال: شكَّكَنِي.

وأمَّا المعنويِّ؛ فَهُوَ أَنَّ الرَّيبَ بمعنى الإنْزِعَاجِ والقلَقِ، يُقال: رابَهُ إذا أزعجه وأقَلَقَه، ولا يكون هذا المعنى في الشَّكِّ؛ فإنَّك تقول: لا تُرِبُ فلانًا بمعنى لا تُزعجُهُ ولا تُقُلِقَهُ، ولا يصح أَنَ يُقَالَ: لا تُشَكِّكُهُ! -بذَلِكَ المَعْنَى-.

والرَّيْبُ فيه -مع الشَّكِّ - مَعْنَى التُّهْمَةِ، فَيُقَال: رابنِي مجيئُهُ، ولا يقال: شكَّكَنِي مجيئُهُ. ولذا فَإِنَّ الشَّكَّ أصلُ للرَّيْبِ وسَبَبُ فيهِ؛ فَإِنَّ العَبْدَ يشُكُّ أُوّلا، ثُمَّ يُوقِعُهُ الشَّكُّ في الرَّيْب.

<sup>(1)</sup> السَّمين، الدُّر المصون: 1/86.

رُدُ) السَّمين، الدُّر المصون: 1/86، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 264.

<sup>(3)</sup> النَّيسابوريّ، غرائب القرآن: 1/137.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/34.

<sup>(5)</sup> الهرريّ، حدائق الرَّوح والرَّيحان: 17/409.

<sup>(6)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/115.

<sup>(7)</sup> ابن القيِّم، بدائع الفوائد: 4/106.

#### نَزَّلَ وَأَنْزَلَ:

مصدر الفعل (نَزَّلَ): التَّنزيل، ومصدر (أنزل): الإنزال، والفرق بينهما: أنَّ التَّنزيل لِمَا يكون مُفرَّقًا أو تدريجيًّا، والإنزال لِمَا يكون دفعةً واحدة (1)، وهذا هو المعبَّر عنه بقولهم: التَّنزيلُ تدريجيًّ، والإنزال دَفْعيُّ.

وذهب الرَّاغِبُ في تفسيره إلى كونهما بمعنًى واحد، وإنَّما غُويِرَ بينهما في نحو قول الله تعالى: ﴿ نَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ آل عمان: ١٦؛ لكون حُكُمِ القرآن الكريم مؤبَّدًا، وهو مناسبُ لـ (نزَّل)؛ فإنَّه بِنَاءٌ لِلمبالغة، ولِمَا في التَّنزيل مِن معنَى التَّدريج -وهو ما سبق-(2).

وكلامُه في (المفردات) يَقَضِي أَنَّ بينَ الإنزالِ والتَّنزيل عمُّومًا وخصُّوصًا مُطْلَقًا؛ فالتَّنْزِيل يكون تدريجيًّا، والإنزالُ أَعَمُّ مِنْهُ؛ فقد يدلُّ على معنى التَّدريجِ وقد لا يدلُّ(3). والظَّاهر: الأوَّلُ، وهو أَنَّ التَّنْزِيلَ تدريجيُّ والإنزالَ دَفْعِيُّ.

ولا يُشْكِلُ على هذا الفرقِ: أنَّه وقعَ التَّعبيرُ عَنِ القُرآن الكريم بالفِعْلَيْنِ معًا؛ لأَنَّ لِلْقُرْآنِ الكريم نُزولَيْن<sup>(4)</sup>:

أحدهما: نزولٌ دَفَعيُّ إلى السَّماء الدُّنيا.

والآخر: نُزولٌ تدريجيٌّ بحسب الوقائع والأحداث.

<sup>(1)</sup> السّمين، عمدة الحفّاظ: 4/164، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويّة، ص: 79، والجرجانّي، التّعريفات، ص: 68، والخفاجيّ، عناية القاضي: 1/3، 2/3، والزّبيديّ، تاج العروس: 30/479، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 341-1/340.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 2/408.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 800-799.

<sup>(4)</sup> أبو شامة القدسّي، الرشد الوجيز إلى علوم تتعلُّق بالكتاب العزيز، ص: 17، والسّيوطيّ، الإتقان في علوم القرآن: 1/146.

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى ۗ مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَلُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقَا قَالُواْ هَلَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَلِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَا بُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ اللِهَةِ: 25

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

للَّا ذَكَرِ اللَّهُ سُبُحَانه جزاء أعدائه مِنَ الكَافِرِين؛ بسبَبِ موقِفهم من القُرآنِ الكريمِ، ناسبَ أن يذكُر جزاء أوليَائِه مِنَ المُؤْمِنِين بالقرآنِ؛ وذلك علَى طَرِيقَة القُرآن الكريمِ فِي الجَمْعِ بينَ التَّرغيبِ والتَّرْهِيبِ(1)؛ لبيانِ حالِ النَّاس بأصنافِهم في الآخرةِ بعد بيانِ حالِهم في الدُّنيا.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ وَبَشِرٍ ﴾: البَاءُ والشِّين والرَّاء تدُلُّ تصارِيفُها على ظُهور الشَّيء مَعَ حُسنٍ وجَمَال (2). وبَشِّر، فِعَلُ أَمْرٍ مِنَ البِشارةِ - بكَسَرِ البَاء-، وهي: كلُّ خبرِ صِدْقِ تتغيَّر بَشرةُ الوجهِ به، وَبِنَاءً على هذا؛ فإنَّ البِشَارَة تُستعمل في الخَيْرِ والشَّر؛ ذلك أنَّ التَّبشيرَ هو ظُهورُ أثرِ الكلامِ في البَشَرَةِ، إثر انتشارِ الدَّم في الغُرُوق (3)، خيرًا أو شرّا، إلَّا أنَّ استعمالَها في الخَيْرِ أَعْلَبُ، وهي كذلِك في استعمالِ القُرآنِ، وقيلَ: إنَّ البِشَارة هِي الخَبَرُ السَّارُ وحدَهُ، واستعمَالُه في غيرهِ مِن باب التَّهكُم (4).

2) ﴿جَنَّتٍ﴾: الجِيمُ والنُّونان أصلٌ يدُلُّ على السَّتْرِ، وَمِنْهُ: الجنَّةُ في الدُّنيا وهي البُسْتَان؛ لأَنَّ الشَّجرَ بِوَرَقِهِ يستُرُّ، وسمِّيت الجنَّة في الآخرة جنَّة إمَّا تشبيهًا بجنَّة

<sup>(1)</sup> ابنُ كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/203، والبقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/189، ومَرعي الكَزِمِيّ، الكَلِمات البيِّنات، ص: 49-43، والسعدي، تيسير الكريم الرِّحمن، ص: 46، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/89.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (بشر).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، الفردات: (بشر).

<sup>(4)</sup> الجرجانّي، التَّعريفات، ص: 45، والمُناويّ، التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف، ص: 78.

الدنيا- وإن كان بينهما بون-، وإمَّا لسَتْرِها عنَّا نعمَها المشار إليها بقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعُيُنٍ﴾ [السجدة: 17](1).

والجَنَّة: الحديقَةُ ذَاتُ الشَّجَرِ وَالنَّخُلِ.

وفرَّقَ أَبُّو عَلِيٍّ الفارسِيُّ بِينَ الحديقةِ والجَنَّة؛ بأنَّ الجنَّةَ فِي كَلَامِ العَرَبِ لا تُسمَّى كذلك إِلَّا إِذَا كان فِيهَا نَخِيلٌ وعِنَبُّ، فَإِن لَم يَكُنْ فِيهَا ذَلِك وَكَانَتَ ذَاتَ شَجَرٍ؛ فَهِي حديقةٌ وَلَيْسَت جَنَّةً (2).

- (الْأَنْهَنُ : النُّونُ والهَاء والرَّاء تَدُلُّ اشْتِقَاقَاتُها على تَفَتُّح شيءٍ أو فَتُحِه، ومِنْهُ سُمِّيَ النَّهَرُ وَجَمْعُهُ: الْأَنْهَارُ، وهومِنْ مِجَارِي المِيَاهِ نَهَرًا؛ لِأَنَّه يَنْهَر الأَرْضَ، أي: يشقُّها(3)، هَذَا أصلُ التَّسْمِيَةِ في كلامِ العرَبِ، وإلَّا فَإِنَّ أنهارَ الجنَّة تَجْرِي مِن غَيْرِ أَخُدُودِ (4)، وأَنْهارُ الجَنَّة غَيْبُ محضٌ، فلنا فهمُ مقصودِ الكلام لا تعيينُه.
- 4) ﴿ خَلِدُونَ ﴾: الخَاءُ واللَّامُ والدَّالُ تدلُّ تَصۡرِيفَاتُهَا على الثَّباتَ والمُلاَزَمَةِ (5)، وَمِنَهُ الخُلُدُ والخُلَدُ والخلودُ: البَقَاءُ والدَّوام، وهو في الأَصۡلِ: المُكُثُ الطَّويل، ولا يلزَمُ مِنَهُ الدَّوامُ، ولذا يُقُيّدُ في مواضِعَ بِ (أبدًا) مِن باب التَّمۡييز لا التَّأۡكِيد (6).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أَوْرِد -أَيُّهَا الرَّسُولِ الكَرِيمُ وكلُّ مَنْ يتأتَّى خِطَابُهُ- على مَسَامِع أَهْلِ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ خَبرًا يسرُّهُم سرورًا عظيمًا حتَّى يَمْتَلِئَ به باطنُهم ويظهَرَ أَثْرُهُ على بَشَرةٍ وجوهِهم بأنَّ لهم في الآخرةِ بَسَاتِينَ كثيرةً وعظيمةً، تجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنهارُ، ولَهُمْ فِيهَا

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (جن)، والسمين، عمدة الحفاظ: (جنن).

<sup>(2)</sup> ابن سِيده، المحكم: (جن).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (نهر)، وابن سيده، المحكم: (نهر).

<sup>(4)</sup> ابن القيِّم، حادي الأرواحٍ، ص: 179-178، وابن القيِّم، الكافية الشَّافية، ص: 326، والألبانِّي، سلسلة الأحاديث الصَّحيحة: 48-6/47.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (خلد).

<sup>(6)</sup> الكفويّ، الكلّيّات، ص: 434، وابن القيِّم، شفاء العليل، ص: 257، وابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطيَّة: 1/265.

ثمراتٌ كثيرةُ العددِ، مختلفةُ الأنواع والطَّعوم، كُلَّما رَزَقَهُمُ اللهُ تعالى مِنْهَا نوعًا؛ قالُوا قَبْلَ ذَوقِهِ: قد رَزَقَنَا اللهُ سبحانه هذا مِنْ قبلُ، فإذا ذَاقُوهُ وَجَدُوا طَعْمَه مختلفًا عَنْ شبيهِهِ في اللَّوْنِ والشَّكْلِ، وكُلُّ ثَمَرِ الجنَّة يُشْبِهُ بعضُهُ بعضًا في الحُسننِ واللَّذَّة وإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا في الطَّعْم.

وِلْأَهْلِ الإِيمَانِ والعمَلِ الصَّالحِ في الجَنَّاتِ: زوجات مطهَّرات من كل ألوان الدنس الحسّيِّ كالبول والحيض، والمعنويِّ كالكذب وسوء الخُلُق، وَهُمْ في الجنَّة باقُون، لا يَفْنَوْنَ ولا يَخْرُجون مِنْهَا (1).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بَدِيعُ عَطْفِ القصَّةِ على القِصَّةِ:

بيانُ واقعِ أهلِ الكفرِ وأهل الإيسمانِ في المآلِ بعد بيانِ وَاقِعِهم في الخال

من بديع القرآنِ في العطفِ عطفُ القصَّة على القصَّة كما سمّاه السّيِّدُ الجرجانيُّ، ومعناه عطفُ جُملٍ على جُملٍ، وأوَّلُ مَنْ نبَّه عليه النَّم خشريُّ، وهنا قد عُطفَتَ جُملُ فيها ذكرٌ لثوابِ أهل الإيمان على جُملٍ فيها ذكرٌ لثوابِ أهل الإيمان على جُملٍ فيها ذكرٌ لعقاب أهلِ الكُفران، والجامِعُ بَيْنَهُمَا التَّضَادّ؛ فإنَّ الإيمانَ يُضادِّ الكفر؛ ليتَّضِحَ كَمَالُ التَّبايُّنِ بين حال الفريقيِّنِ في الإيمانَ يُضادِّ الكفر؛ ليتَّضِحَ كَمَالُ التَّبايُّنِ بين حال الفريقيِّنِ في المال.

# نكتةُ إِفرادِ الخطابِ في قولِه: ﴿ وَبَشِّرِ ﴾:

الـــنَّــصُ عــلى المتابعةِ، ودخولُ كــلِّ تبشيرٍ في صحفته ﴿

جاء خطابٌ الأمرِ مفردًا في قولِه: ﴿وَبَشِّرِ﴾ لا جمعًا، وبناءً عليه اختلف المفسِّرون في تعيين المراد على قولين:

الأُوَّل: خصوصُ الخطاب لِلنَّبِيِّ ﴿ وهو الأصلُّ فِي الخِطاب؛ إِذَ أَصلُه أَن يكُونَ موجَّهًا لمعيَّنِ.

الثَّاني: عُمُوم الخطابِ للأُمَّة؛ فيكون أمرًا لِكُلِّ مَنْ يَتَأَتَّى خِطَابُهُ.

<sup>(1)</sup> الخازن، لباب التَّأويل: 1/32، وابن جُزي، التَّسهيل: 77-1/6، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 46، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير لليسّر، ص: 5.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/68، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/350.

وقد استَظَهَرَ الأُوَّلَ أبو حَيَّانَ؛ لأنَّ اختصاصَ أمرِه ﴿ بِالبِشَارَة أفخَمُ، "وكأنَّهُ ما اتَّكَلَ على أَنْ يُبَشَّر المؤمنينَ كلُّ سامع، بَل نَصَّ على أَعْظَمِهِم وأَصَدَقِهم لِيَكُون ذلك أوثَقَ عِنْدَهُم وأقطَعَ في الإِخْبَار بِهذه البِشَارة العظيمَة؛ إِذْ تَبَشِيرُهُ ﴿ تَبشيرُ مِنَ اللهِ تعالى "(1). وَاستَحْسَنَ الثَّانِيَ الزَّمخشريُّ؛ لأنَّه مُشْعِرُ بعظَمَةِ الأمر وفخَامَتِه؛ بِحَيْثُ حُقَّ أَنْ يُبشِّر بهِ كلُّ مَن قَدر على هذه البِشارةِ (2).

والوَجهان مُتكامِلان في أثرِهما، فإنَّ الخطابَ موجَّهُ للنَّبيِّ ابتداءً، وعلى الأُمَّة أن تقتدي به انتهاءً؛ فالأمرُ جاء مطابقةً له – عليه الصَّلاةُ والسَّلام –، ودلالة التزام لأُمَّته، ونكتةُ أن جاء مُفردًا دون أنَّ يكونَ جمعًا؛ لبيانِ أنَّ كلَّ تبشيرٍ داخلٌ في ميزانه ، فمن أحبَّه بشَّر، ومن خالفَه نفَّر.

### سِرُّ التَّعبير بالاسم الموصُول دون الظَّاهر:

جاءَ التَّعبيرُ بالاسمِ المَوْصُولِ في قوله: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ دونَ الظَّاهر؛ لِلتَّنْبِيهِ علَى أنَّ سببَ التَّبشير ما جاء في حيِّز الصِّلة؛ وهو الإيمانُ والعمَلُ الصَّالحُ(٥).

فالتَّغبِيرُ بالموصولِ مُشعِرٌ بالسَّبَبِيَّة التي لأجلِها أُمِرَ النَّبيُّ ﴿ اللَّبَشِيرُ اللَّبَيْ اللَّ اللَّبَشيرِ اللَّبَشيرِ اللَّبَشيرِ فلولا إيمانُ المؤمنين لما أُمِر بتبشيرهم (٩)، وفيه ثناءً عليهم بأعمالِهم القلبيَّة والبدنيَّة؛ إذِ التَّبشيرُ نتيجةٌ لها.

# إيثارُ الماضي على المضارع لتأكيدِ سبب التَّبشير في تحقُّق الإيمان والعمَل الصَّالح:

آثرتِ الآيةُ التَّعبيرَ بصيغةِ الفِعلِ الماضِي دونَ المُضَارِع في صلةِ الموصول في قوله: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾؛ لبيانِ تحقُّقِ الإيمانِ والعملِ الصَّالِحِ لدى المؤمنين، فهي إخبارٌ عن إيمانِهم وأعمالِهم الصَّالِحة المتحقِّقَةِ، لا إخبارٌ عن تجدُّد ذلك منهم، فهي بمنزلةِ التَّأكيدِ لسببِ التَّبشيرِ، وهذا غاية في الثَّناء الحسنن.

الإشعارُ بعلَّة التَّبشيرِ والثَّناءُ على المؤمنين باعمالِهم القلبيَّة والبدنيَّة

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/179.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/104.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/68.

<sup>(4)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/168.

إطــــلاق عـبــارة (الــذيــن آمـنــوا) تتضمن جميع أفراد الإيمان

#### توجيهُ عَطْفِ الخاصِّ على العام:

المتحقِّق الموجود.

العنايةُ بالعَمَلِ الصَّالح، بذكرِه إشـارةً وعـبـارةً لعدم التَّهاون فيه

عُطِفَ العملُ الصَّالِحُ على الإيمانِ في قوله: ﴿ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ ﴾؛ لأنَّه من قبيل عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ؛ تنبيهًا على فضيلةِ العمل الصَّالِحِ بذكرِهِ مرَّتينِ، إِحْدَاهُمَا: مُنْدَرِجًا تحتَ لَفَظِ الإيمَانِ وهذه دلالة إشارة، والأُخْرَى: مُنْفَرِدًا وهذه دلالة عبارة؛ وذلك لعدَم التَّهاونِ فيه، وهو بمثابةِ عطفِ الفرعِ على الأصل، وجني الشَّمَر بعد رعى الشَّجَر.

نكتةُ حَذْفِ مُتَعَلَّق الإيمَان لجَرَيان ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ مجرى الاصطلاح العُرفيِّ:

يُذْكَر بِمَاذَا آمنوا؛ لِلْعِلْم بِهِ؛ فَإِنَّ متعلَّق الإيمان كان معروفًا عِنْدَ

المُخَاطَبِينَ (1)؛ فقد جَرَى قولُه سبحانه: ﴿ ٱلِذَّينَ ءَامَنُوا ﴾ مجرى

الاصطلاح الغُرفيِّ، فإذا قيلَ: الذين آمنوا؛ عُلِم المقصودُ مِنَ

المحذوف، دون تخلُّف أيِّ فرد من أفراده؛ فينقدحُ في الدِّهن

جميعٌ ما يجب أن يُؤمِنَ بهِ المؤمنون، وهذا أبلغٌ من ذكر أركان

الإيمان؛ لأنَّه إنشاءٌ لطلب المقصُّود، أمَّا هنا فهو تعبيرٌ عَن

حُذِفَ مُتَعَلَّقُ الإيمان في قوله سبحانه: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فلم

#### نكتةُ تنزيل الصِّفةِ منزلةَ الموصوفِ:

الـتَّـنــبــه على ضـــــــرُورةِ استحضارِ النِّيَّةِ، وتحقيقِ الصَّلاح

حُذِف الموصُوف، وأُقيمت صفتُه مكانَه في قوله: ﴿وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾، وهو إيجازٌ بالحَذَفِ؛ إِذ (الصَّالِحَات) وَصَفُ لموصوف محذوف، تقديره: وعَملُوا الأعمالَ الصَّالحاتِ<sup>(2)</sup>، والقرينةُ على تَغْيِينِ المَحْذُوفِ هي الفِغلُ (عَملُوا)، ونكتةُ ذلك التَّوجُّه جملةً إلى الصَّالحات، تنزيلًا للصَّفة منزلة الموصوف، رعايةً لها، وتعليمًا بأنَّ المقصودَ مِنَ الأعمال هو الصَّلاحُ لا مجرَّدُ الأعمالِ، وفي ذلك

<sup>(1)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/192.

<sup>(2)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/90.

العمَلُ الصَّالحُ

هــو الـجــامِــعُ لِـــــاٰدِخــــادص

والمُتَابَعَة نصّا

وإقْرارًا

تنبيه على ضرورة استحضار النيَّة القلبيَّة المُوطَّأ لها بر ﴿ عَامَنُواْ ﴾ ، وأهميَّة تحقيق الصَّلاح المُمهَّد له بر ﴿ وَعَمِلُواْ ﴾ .

### معنى اللَّامِ فِي ﴿ٱلصَّالِحَاتِ﴾:

نوعُ اللَّامِ في ﴿ الصَّلِحَاتِ ﴾ لِلْعَهْدِ العلميِّ؛ فَإِنَّ العملَ الصَّالحَ معروفَةٌ حقيقَتُهُ في الشَّرعِ، وأنَّه الجامعُ بينَ أمرين: الإخلاصُ للله تعالى، والمتابعَةُ لرَسُولِ الله ﴿

ويَحۡتَملُ أَن تَكُونَ اللَّامِ لِلاسۡتِغۡرَاقِ الغُرُفِي، ويُرۡجَع في تحديدِ مقداره إلَى الأَدِلَّةِ الشَّرعيَّة والاستطاعَةِ<sup>(1)</sup>، ومآلُ القولَين واحدُّ؛ إذ جميعُ الأعمال الصَّالحة في عرف النَّاس ممّا أقرَّها الشَّرعُ؛ فهي داخلةٌ في المعهود في الشَّرعُ.

#### نكتةُ جَمْع ﴿ٱلصَّالِحَاتِ﴾ التَّنبيهُ على ضرورةِ الإتيان بها جميعها:

وجَمْعُ ﴿ٱلصَّلِحَاتِ﴾ لِلْإِيمَاءِ إلى وجوبِ الإِتْيَانِ بِهَا بأنواعها دُون الاِكْتفاء بِبَعْضِهَا؛ إِذْ إِنَّ أَركانَ الإسلام وأعمالَ الخيرِ مترابطةٌ يأَخذُ بعضُها بحُجَز بعض (2).

#### تَقْدِيمُ الخَبَرِ للتَّشويق لمعرفَةِ ما أُعِدِّ للمؤمنين بعد معرفَةِ ما أُعِدَّ للكافرين:

قُدِّمَ خَبَرُ ﴿ أَنَّ ﴾ وهو (لَهُمُ ) على اسمها (جَنَّتِ )؛ لأَنَّ تَقْدِيمَهُ آكدُ؛ "لِقُرْبِ عود الضَّميرِ على الذِين آمَنُوا؛ فهو أسرُّ لِلسَّامع "(3) وفيه تشويقُ لمعرفة ما أُعِدَّ له، بعد معرفة ما أُعِدَّ للكافرين، وعلى ذلك تكونُ اللَّامُ في (لَهُمْ ) مُرادًا بها الاختصاصُ.

#### دلالة جَمْع الجَنَّاتِ وَتَنْكِيرِهَا:

دلَّ جمعُ الجنَّاتِ في قولِه سبحانه: ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ ﴾ على تَعَدُّدها وكَثُرَتِها؛ إذْ إنَّ الجنَّةَ مشتملةٌ على جنان كثيرةٍ، وجيءَ بها مُنَكَّرةً

تَنَوُّع الجنَّات واختلافُها فيه مزيدُ ترغيبٍ بعد تشويق

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/352.

<sup>(2)</sup> مجموعة مِنَ العلماء، التَّفسير الوسيط: 1/57.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر الحيط: 1/182.

لِلْإِشَارة إلى تَنَوُّعها واختلافها<sup>(1)</sup>، وهو أدعى لِبناء عُنصُرِ التَّرغيبِ بعد التَّشويقِ؛ فإنَّ الجنَّة غَينَبُ، والجمعُ أقوى في تعزيزِ خيال السَّامع، وتنشيطِ قلبه.

### سِرُّ التَّعبير بالجَرَيانِ؛ بإيثارِ صِيغَةِ المُضارِع:

تصويرٌ جَمَالِ أنهار الجنَّةِ فهي جديدةٌ مستجدَّةٌ

وَصَفُ أنهارِ الجنَّاتِ بالجَريانِ بصيغة الفعل المُضارِع في قولِه تعالى: ﴿ يَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلِ ۖ تصويرٌ لحُسنِها؛ ذلك أَنَّ أَحْسَنَ المياهِ ما كَانَ جَارِيًا؛ لأَنَّ ذلك يَقْتَضِي كونَه جَديدًا كلَّما اغْتُرِفَ أَوِ اغْتُسِلَ منهُ (2)، فهي جديدة مُسْتَجِدَّة ، ويُؤيِّدُه أَنَّ إطلاقَ الجَري على سَيلان الماء سَيلًا متكرِّرًا مُتَعَاقبًا - وأَصَلُه: شِدَّة سُرعةِ المَشْي -، هو توسُّعُ في العبارةِ، ومَجازٌ في الاستعمال (3)؛ واستُعمِلَ لتصويرِ سُرْعَة المياه.

#### توجيهُ المتشابِه اللفظيّ:

الـــــَّـــوافُــــقُ بين الآياتِ والتَّكامُلُ بين العاني

ورَد فعلُ الجَرِّي في قولِه تعالى: ﴿ يَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ في جميع مواضع القُرآنِ الكريم متعدِّيًا بحرف الجرِّ (مِنْ)، إلا في موضع واحد وهو في سورة التَّوبة -على قراءة الجُمهور- بدون (مِنْ) (4)، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ يُجَرِى تُحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ التوبة: 100]، والفرق بَيْنَهُمَا أَنَّ قولَه تعالى: ﴿ يَجُرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أي: تجري والفرق بَيْنَهُمَا أَنَّ قولَه تعالى: ﴿ يَجُرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أي: تجري الأنهارُ من تحت أشجَارِهَا مرورًا، وقولَه سبحانه: ﴿ يَجُرِى مِن تحت مَنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ ﴾ أي: يَنْبُعُ المَاءُ ابتداءً مِن تحتِها ثُمَّ تَجْرِي مِن تحت أشجارها توافقُ دلاليّ، وتكاملُ وظيفيّ؛ فالموضع أشجارها وقولَه الجري، وآية التَّوبةِ الخالية المذكور فيه حرفُ الجَرِّيدُلُ على ابتداء الجري، وآية التَّوبةِ الخالية

<sup>(1)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/106، والطِّيبي، فتوح الغيب: 2/355.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/354.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/354.

<sup>(4)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/280.

<sup>(5)</sup> الثَّعلبِيّ، الكشف والبيان: 5/86، والخطيب الإسكافي، دُرَّة التَّنزيل، ص: 473-472.

من حرف الجرِّ على قراءة الجمهور إخبارٌ عن مرور الأنهار من تحت الأشجار، فآيةٌ أخبرت عن المرور، وما قيل بين الآيتين، يُقال بين القراءتين في آية التَّوبة.

#### معنى اللام في كلمة ﴿ٱلْأَنْهَارُ﴾:

لَم تُعرَّفِ الأنهارُ بالإضافةِ إلى ضمير الجنَّاتِ بأَنُ يقال: (تَجْرِي مِن تحتها أنهارُهَا)؛ لِما فيه مِن كُلفَة في الكلام، ولِلتَّنْبِيه على أَنَّ نعمة الأنهارِ مُسْتقِلَّةُ فيكون التَّمَتُّع بها تنعُّمًا مستقِلًا لا تبعًا لِلْجَنَّاتِ(أ)، وبناءً على ذلك فاختُلف في تحديد معنى اللامِ في كلمَة ﴿ اللَّا نَهُنُ ﴾ على أقوال:

الأُوَّل: تَعْرِيفُ الجِنْس<sup>(2)</sup>، فيكون في قوَّة النَّكرة.

الثَّاني: الْعَهَدُ التَّقُديريِّ؛ ذلك أنَّه لِمَّا ذُكرتِ الْجنَّاتُ؛ اسْتَحْضَرَ السَّامعُ لوازمَها ومقارنَاتِها؛ "فساغَ لِلْمُتَكَلِّم أن يُشير إلى ذلك المَّهُودِ، فَجيء باللَّام "(3).

الثَّالَث: العَهَدُ الخارجيُّ، والإشارةُ فيه إلى قول الله تعالى: ﴿مَّثَلُ النَّالِثِ اللهِ تعالى: ﴿مَّثُلُ الْحَبَّةِ ٱلنِّي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ ﴾ (١٩) [محمد: 15].

الرَّابع: التَّفنُّن، وهو ما مالَ إليه ابنُ عَاشُور؛ لئَلَّا يُعادَ التَّنكيرُ مرَّةً أَخرَى بعد تنكير ﴿جَنَّتِ ﴾ (5).

والأقوالُ في تحديدِ معنى اللَّامِ متقارِبةٌ في مقصدِها، وإنِ اختلَفت في معناها.

#### نكتَةُ تقديمِ الجنَّة على الأَكْلِ مِنْهَا:

قُدِّمَ ذِكْرُ الجنَّةِ وأنهارِها على الأُكِّلِ مِنْهَا؛ لنِكاتِ ثلاثِ 6):

الــــَّــقـــارُبُ في مقصدِ التَّعريفِ؛ ببيانِ أنّها نعمةٌ مُسْتَقلَّةٌ

الجَـنَّـةُ مكـانُ التَّنعُّمِ بالثَّمراتِ وسببُه

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/355.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/107.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 355-1/354.

<sup>(4)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/69، والآلوسّي، روح المعاني: 1/204.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/355.

<sup>(6)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/77، والآلوسّي، روح المعاني: 1/204.

الأولى: منفعةُ التَّنعُّم بالنَّظَرِ إِلَى الجنَّةِ سابقةٌ على منفعَةِ التَّنعُّم بالأكل مِنْهَا.

الثَّانية: الجنَّةُ والأنهارُ سببٌ في وجودِ الثَّمَرِ، فقُدِّمَ ذِكَرُ السَّبَبِ على النَّتيجة.

الثَّالثة: جريانُ الأنهارِ تحت الجنَّات وصفٌ لِلْجَنَّةِ باعتبار ذَاتِها، وأمَّا الأكلُ مِنْهَا فَوَصَفٌ لهَا باعتبار انتفاع سَاكِنِيهَا.

### بلاغةُ فَصْلِ جُمْلَةِ ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ ﴾ عَمَّا قَبْلَهَا:

فُصِلَ قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا ﴾ عمَّا قبلُ؛ لكونِه وصفًا ثانيًا بعد الوَصْفِ الأَوَّلِ مِن جري الأنهارِ تحتَها.

ويَحتَمِلُ أَن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: هُمْ، وإنَّما حُذِفَ لِذِكْرِهِ قبلُ وبعدُ، وليتحقَّقَ التَّناسبُ بين الجُمَلِ في الصُّورةِ؛ لاشتراكها جميعًا في الاسميَّة(1).

ويحتمل أن تكون جُملةً مستأنفةً استئنافًا بيانيّا؛ أي: أنَّ بين ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ ﴾ وما قبلها: شبه كمالِ الاِتِّصال؛ إِذِ الثَّانية وقعت جوابًا عَنْ سؤالٍ يُفْهَمُ مِنَ الأولى، كأنَّه لَّا ذُكرت الجنَّةُ وأنهارُها؛ قيل: ما حالُهم في تلك الجنَّات؟ أو: أَلَهُم في الجنَّات لذَّات كما في هذه الدَّار أم أتَمُّ وَأَزْيَدُ؟ فجاء الجوابُ: بأنَّ لهم فيها ثمارًا عجيبة وأزواجًا نظيفة وهُمَ فيها أبد الآباد لا يمُوتون ولا يتحوَّلون عَنْهَا(٤).

بيان ما لأهل الجنَّةِ من لذَّاتٍ تامَّة، لا تَتَناهَى لها عقولُ أهلِ الدُّنيا

#### بنَاءُ الفِعْلِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ للتَّرغيبِ والإطماع:

بُني الفعلُ ﴿ رُزِقُوا ﴾ لِمَا لم يُسمَّ فاعِلُهُ، ولم يقل: (رزقهم الله)، ونكتةُ ذلك أنَّ السِّياقَ هو سياقُ ترغيبٍ وإطماع، فكانَ توجيهُ الأنظارِ إلى الرِّزق لا إلى الرَّازق هو الأنسبَ بالمقامِ، مع قطعيَّة العلمِ بالفاعلِ؛ إذْ لا رَازِقَ إلَّا اللهُ سبحانه.

<sup>(1)</sup> وهي: ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تُجَرِى مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَلِّ ﴾، ﴿كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةِ رِزْقًا ﴾، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَّهَّرَةٌ ﴾، ﴿وَهُمْ فِيهَا خَلُدُونَ ﴾.

<sup>(2)</sup> الزَّمْخشريّ، الكشَّاف: 1/107، والآلوسّي، روح المعاني: 205-1/204.

#### نُكتة معنى الابتداء في قولِه: ﴿مِن ثَمَرَةٍ﴾:

حرفُ الجرِّ (مِنَ) في قولِه تعالى: ﴿مِن ثَمَرَةٍ ﴾ لِابْتِدَاءِ الغايةِ، بناءً على أنَّ "من" في قولِه: ﴿مِنْهَا ﴾ لابتداءِ الغايةِ، فقولُه: ﴿مِن ثَمَرَةٍ ﴾ بدَلُ اشتمال من ﴿مِنْهَا ﴾ ، ويكونُ معنى الثَّمَرَة النَّوْعَ من أنواعِ الثَّمار، لا الثَّمَرَة الواحِدَة(أ) ، ونكتةُ الابتداء بالثَّمَرَةِ بيانُ عظيم الأجرِ المُعَدِّ لأهلِها؛ فإذا كانتَ هذه البدايةَ فما بعدَها أعظَم وأكرَم؛ ففيها التَّشويقُ لما فيها من الخيرِ العميم، وأجازَ الزَّمخشريُّ أن يكونَ حرفُ الجرِّ بيانًا(2) ، وضعَّفَه السَّمن(3).

# بلاغةُ تَنْكِيرِ ﴿ رِّرْزُقًا ﴾:

تَنْكِيرٌ كلمة ﴿رِّزُقًا﴾ في قولِه تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقًا﴾ لبيان النَّوعيَّةِ، والمعنى: أَنَّهُم رُزقوا نوعًا غيرَ ما يَعْهَدُونَهُ (4)، وشأنُ المجهولِ المذكُور في سياقِ المَدْحِ والتَّرغيبِ أن يكونَ عظيمًا في داته، مرغوبًا في صفاته، وهو ما يُصوِّر مدى لذَّةِ الرِّزق المُعدِّ.

#### نكتةُ حَذْفِ كَلِمَةِ (مِثْل):

وقعَ حذفٌ في قولِه تعالى: ﴿قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبُلُ ۗ وَتَديرهُ: هذا مِثُلُ الذي رُزِقْنَا مِن قبلُ، وقرينةُ الحذف: أنَّ الحاضِرَ بِينَ أيدِيهم في ذلك الوقت ليس عَيْنَ الذي رُزِقُوه مِنْ قبلُ، ونكتَةُ الحذفِ ههنا: استِحْكَام الشَّبَهِ، حتَّى كأنَّ هذه الذَّات هي تلك(أَ)، ويقوِّيهِ استعمالُ اسمِ الإشارة ﴿هَاذَا ﴾؛ لِيتعيَّنَ المشارُ إِلَيْهِ؛ لئلًّا ويتَوقَّيهِ استعمالُ اسمِ الإشارة ﴿هَاذَا ﴾؛ لِيتعيَّنَ المشارُ إِلَيْهِ؛ لئلًّا يُتَوقَّمَ أنَّهُ غيرُهُ.

وتَقَدِيرُ (مثل) هَهنا جارٍ على أقوالٍ عديدةٍ في تفسير القَبْلِيَّةِ

بـيـــانُ عـظـيـمِ الأجـــرِ وجــزيــلِ الامتنان

لذَّةُ رزقِ الجنَّة غيرُ معهُودَةِ

اسْتِحْكَامُ الشَّبَهِ بينَ ثمارِ الجَنَّة

<sup>(1)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/107.

<sup>(2)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/107.

<sup>(3)</sup> السّمين، الدّر المصون: 1/216.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 205-1/204.

<sup>(5)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 186-185.

المذكورة في قوله: ﴿ رُزِقْنَا مِن قَبُلُ ﴾ ، ولكنَ إذا حُمِلَتِ القبليَّةُ ههنا على معنى: هذا الذي وُعِدنا في الدُّنيا أن نُرْزَقَهُ في الآخرة؛ فلا يصحُّ التَّقديرُ ههنا ، إلَّا أنَّ هذا القولَ خارجٌ عَنِ الأصلِ مِن جهةِ أنَّه يَتَعَيَّنُ حملُهُ على المجازِ؛ إذْ مِنَ المعلومِ أنَّهم لم يُرْزَقُوا عينَ ثمرةِ الجنَّةِ في الدُّنيا، فيكون قد عُبِّر عَنِ الوَعْدِ بمتعلَّقِه وهو الرِّزْق؛ وذلك لِلْجَزم بتحقُّقِ الوعد صارَ كأنَّهم رُزقوه في الدُّنيا(1).

# نكتةُ بِنَاءِ الفِعْلِ ﴿ وَأُتُواْ ﴾:

مـزيـدُ تكريـمٍ لأهــلِ الـجَـنَّـةِ بإظهارِ الفعل دون فاعلِه

بُنِيَ الفعلُ (وَأُتُواْ) في قولِ الله تعالى: (وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَاً لِهِ لَم الله تعالى (أَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَاً لَه لَم يُسمَّ فاعلُه؛ لِلْعِلْمِ به وهُمُ الوِلْدَانُ والخدَمُ بأمر الله تعالى (2)؛ فإنَّه قد سبق التَّصْريحُ بمن يأتيهم به في سُور القرآن الكريم المكيَّة، كقول الله تعالى: (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُخَلَّدُونَ ﴿ وَأَكْنُ مُخَلَّدُونَ ﴿ وَأَكْنِهُ وَالْكِهَةِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَكِهَةٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ الهواقعة: 121-12، ونكتةُ ذلك؛ مَمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَالاهتمام بأمرين: الأوَّل: الحدث، وهو فعلُ الإتيان، الثَّاني: المأتيُّ به، وهو الثَّمَر؛ فإنَّ بناءَ الفعلِ لما لم يُسمَّ فاعلُه فيه مزيدُ تكريم لأهلِ الجنَّةِ، بإظهارِ الفعلِ دون الفاعلِ.

### فَائدةُ تَقْدِيمِ الجَازِّ وَالمَجْرُورِ التَّخْصِيصُ بغرضِ التَّعريض بأزواج الدُّنيا:

قُدِّم الجارُّ والمجرور ﴿فِيها ﴾ على ﴿أُزُورَ مُّطَهَّرَةٌ ﴾، فلم يَقُل: (ولَهُمُ أزواجُ مطهَّرة فِيها)؛ لإفادة التَّخصيص؛ إِذْ إِنَّ وصفَ الأزواجِ بهذا الوصفِ الشَّاملِ لطهارة الظَّاهر والباطن، لا يكون لأزواجِ الدُّنيا في الدُّنيا، وهو تعريض بأزواج الدُّنيا، وما يعتريهم من خلاف هذا الوصفِ ظاهرًا وباطنًا، ترغيبًا في الآخرةِ، وتزهيدًا في الدُّنيا.

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر للحيط: 1/186.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر للحيط: 1/187، ومرعي الكَرميّ، الكلمات البيِّنات، ص: 91، والهرريّ، حدائق الرَّوح والرَّيحان: 1/245.

#### نكتةُ تَقْدِيمِ الجَارِّ وَالمَجْرُورِ:

قُدِّمَ الجارُّ والمجرور ﴿فِيهَا ﴾، فلم يُقل: (وَهُمْ خَالِدُونَ فِيهَا)؛ وذلك لِنُكۡتَتَيُنِ:

الأولى: إفادة التَّخصيص؛ فخلُودُهم في الجنَّةِ لا غيرَ، وذلك أَدَخَلُ في ترغيبهم وطمأنتهم بأنَّ خلودَهم سيكون في الجنَّة؛ فلن يخرُجوا منها.

الثَّانية: مراعاةُ الفواصلِ، وهذه نكتةٌ لفظيَّة، والنَّكات اللفظيَّة تابعةٌ للنكات المعنويَّة؛ إذ لا تستقلُّ بذاتها.

#### بلاغةُ الفاصلةِ القرآنيَّة:

وقعَت الفاصلةُ القرآنيَّة ﴿وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ مَوْقعًا بليغًا من الآية، حيث أفادت أمرَين اثنين، أحدهما فكريّ، والآخر نفسيّ:

الأوَّل: الاحتراسُ: وفائدتُه دفعٌ توهُّمِ انقطاع النَّعيم المذكور في سياقِ الآية؛ وسبَبُ التَّوهُّم: ما اعتادَ عَلَيَهِ النَّاس مِنِ انقطاع اللَّدَّات في الدُّنيا مُعَرَّضة لِلزَّوال، وذلك يُنَغِّصها عند المُنْعَم عَلَيَه".1).

الثَّاني: تتميم المَدحِ، فإنَّ "هذا هو تمامُ السَّعادةِ، فإنَّهم مع هذا النَّعيم في مقامٍ أمينٍ من الموت والانقطاع؛ فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمديّ أبديّ على الدَّوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنَّه جوادٌ كريمٌ، برُّ رحيم "(2).

التَّخْصِيصُ؛ فأَهْلُ الجنَّةِ لا يتَحوَّلُون عَنْهَا؛ رضًا بمَا فِيها

الاحتراسُ لدفعِ الأوهامِ، وتتميمُ اللدحِ لنَعِيمِ أهلِ الجنَّةِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/357.

<sup>(2)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/206.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي ٓ أَن يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ۗ الَّذِينَ كَفَرُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٍ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ إِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَكْثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ اللهِ اللهِ

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

للَّا اشْتَمَلَتِ الآياتُ السَّابِقةُ علَى تحدِّي البُّلَغاءِ بأن يأتُوا بسورة مِن مِثل القرآنِ، وعجَزُوا عَنْ ذلك؛ سلكُوا مسلكَ الطَّعن والتَّشْغِيبِ في المعاني، فلبَّسوا على النَّاس بأنَّ في القرآن الكريم -وحاشاه - مِنْ سَخِيف المعنى ما يُنزَّه مَعَهُ أَن يكونَ مِنْ كلام اللهِ تعالى؛ فردَّ اللهُ تعالى عَلَيْهِمْ بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (1).

قال أبو السُّعود رحمه الله تعالى في وجه المناسبة: "شُرُوعٌ في تَنْزِيهِ ساحَةِ التَّنْزِيلِ عَنْ تَعَلَّقِ رَيْبٍ خاصًّ اعْتَراهم مِن جِهَةِ ما وقَعَ فِيهِ مِن ضَرْبِ الأَمْتَالِ، وبَيانٌ لِحِكْمَتِهِ، وتَحَقِيقٌ لِلْحَقِّ إِثْرَ تَنْزِيهِها عَمَّا اعْتَراهم مِن مُطْلَقِ الرَّيْبِ بِالتَّحَدِّي، وإلْقامِ الحَجَرِ، وإفْحامِ كافَّةِ البُّلَغاءِ مِن أَهْلِ المَدَرِ والوَبَرِ "(2).

### 🚳 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ يَسۡتَحۡیِ ٓ﴾: الحاءُ واليَاءُ والحَرْفُ المُعۡتَلُّ تَدُلُّ تصاريفها على مَعۡنَيينِ:

أحدهما: ضِدُّ الموت؛ وهو الحياةُ.

والآخَر: ضِدُّ الوقاحةِ؛ وهو الإسْتِحْيَاءُ (3).

وفي فِعْلِ الاستحياءِ لُغتان: استَحَى؛ وهي لغةٌ تَمِيمٍ، واستحْيَى؛ وهي لغةٌ الحجازيِّين، وبهَا نَزَلَ القرآنُ الكريم.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/359.

<sup>(2)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/71.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (حيى).

والحياءُ في حقِّ المخلوق: الإنقباضُ والإنزواء<sup>(1)</sup>، ويُمْكِنُ تعريفُه بأنَّهُ: انْفِعَالُ يَحَدُثُ لِلْإِنْسَانِ عندَ فِعْلِ ما لا يُجَمِّلُه ولا يُزَيِّنُه، فَيَنْكَسِرُ، ويَحْصُلُ الحياءُ<sup>(2)</sup>.

أمًّا حياء الله تعالى فلا يُمَاثِلُ حياء المخلوقين؛ إذ هو حياء من نوع آخر "لا تُدرِكُه الأفهام، ولا تَكَيَّفُه العقولُ؛ فإنَّه حياء كرم وبرِّ وجُود وجلال؛ فإنَّه تبارك وتعالى حييٌ كريم يَسْتَحْيِي مِن عبده إذا رفع إليه يديه أن يرُدَّهما صفرًا، ويستحيي أن يُعَذِّبَ ذا شَيبَة شابَت في الإسلام "(3). وفي قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّه لَا يَسْتَحْيَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا ﴾: إثبات لصفة الحياء لله تعالى؛ لأنَّ نَفْي الإسترتحياء عَنْه سُبتحانه في هذه الحال دَليلٌ على إثباتها فيما يُقابِلُها، وقد أفادت السُّنَّة ذلك صريحًا في جُمْلَة أحاديث شريفة (4).

2) ﴿ يَضْرِبَ ﴾: ضَرِّبُ المَثَلِ: هو اعتبَارُ الشَّيِّءِ بغَيْرِهِ وتَمْثِيلُهُ بهِ، والضَّربُ: هو المِثَالُ (6). المِثَالُ (6). المِثَالُ (6).

ويُطلَقُ الضَّرْبُ على الوَصَفِ، وجعَلَ ابْنُ الجَوْزِيِّ مِنْهُ قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَشْرَبُ مَثَلًا مَا اللهِ عَلَى الوَصَفِ، وَجعَلَ ابْنُ الجَوْزِيِّ مِنْهُ قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا ﴾ (7) أي: يَصفُ مثَلًا مَا.

(مَثَلًا): المِيمُ والثَّاء واللَّام تَرْجِعُ تصارِيفُها إلى مُنَاظَرَة الشَّيْء لِلشَّيْء، ومِنْهُ: المَثِيلُ بمعنى النَّظير والشَّبِيه، يُقال: أمثلَ الأميرُ فلانًا؛ إذا قتلَهُ قصاصًا، وذلك لأنَّه فَعَلَ به مِثْلَ ما كان فَعَلَهُ بِمَنْ قَتلَهُ، ومِنْهُ أيضًا: المَثلُ المَضْرُوبُ؛ لأنَّه يُذْكَرُ مُورِيّى به عَنْ شَبِيهِ في المعنى (8).

وأمَّا المَثَلُّ القرآنيُّ؛ فعرَّفه الرَّاغب بقوله: "عبارة عن قولٍ في شيءٍ يُشَبِهُ قولًا في شيء أَشَبِهُ قولًا في شيء آخَرَ، بَيْنَهُمَا مُشَابهةٌ؛ لِيُبَيِّنَ أحدُهما الآخرَ ويُصَوِّرَه... وعلى هذا الوجهِ ما ضَرَبَ اللَّهُ تعالى مِنَ الأَمْثَالِ "(9).

<sup>(1)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: 1/160.

<sup>(2)</sup> ابن عثيمين، شرح الأربعين النَّوويَّة، ص: 206.

<sup>(3)</sup> ابن القيِّم، مدارج السَّالكين: 2/250.

<sup>(4)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/98.

<sup>(5)</sup> ابن الأثير، النِّهاية: (ضرب).

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (ضرب).

<sup>.</sup> (7) ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 402.

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (مثل).

<sup>(9)</sup> الرّاغب، المفردات: (مثل).

وقَدِ اختُلِفَ في أصلِ معنى (ضَرَبِ المَثَلِ) اختلافًا كثيرًا، مَرْجِعُهُ - كمَا أَشَارَ الرَّاغِبُ - هو تصوُّرُ اختلاف الضَّرب، فَبِسَبَبِ ذلكَ خُولِفَ بَيْنَ تَفَاسِيرِهَا<sup>(1)</sup>.

وقيل في معنى المَثَل التَّقدير؛ "فضَرْبُ المَثَلِ لِلشَّيء: تقديرُه له، كما أَنَّ أصل القياسِ: تقديرُ الشَّيء بالشَّيء بالشَّيء ومِنْهُ: ضَرْبُ الدِّرْهَم؛ وهو تقديرُهُ، وضربُ الجِزْيَةِ والخَرَاجِ؛ وهو تقديرُهُما، والضَّريبة: المُقَدَّرُةُ، والضَّرْبُ في الأرض؛ لأنَّه يُقَدِّر أثَر المَاشِي بقَدَره..."(2).

4) ﴿ٱلْفَسِقِينَ﴾: الفَاءُ والسِّينُ والقَافُ تدلُّ على خُروجٍ عَن مُحِيطٍ، كالكِمَامِ لِلثَّمَرَةِ، والجُحْرِ لِلْفَأْرَة(3)، وَمِنْهُ أُطْلِقَ الفِسْقُ على الخُرُوجِ عَنِ الطَّاعة(4)، يقال: فَسَقَت الرُّطَبَةُ؛ إذا خرجت مِنْ قِشْرِها(5).

ويُستعمل لفظُ الفاسقِ: لَنِ التزَمَ حُكُمَ الشَّرع وأقرَّ به، ثُمَّ خرَجَ عَنْهُ، قليلًا كان خروجُهُ أو كثيرًا، ويُستعمل لفظ الفاسق - أيضًا -: للكافر الأصلِيُّ؛ باعتبارِ إخلالِه بِمَا اقتضتَهُ الفِطَرَةُ ودلَّ عَلَيْهِ العقلُ<sup>(6)</sup>؛ لأنَّ هذين هُمَا اللَّذَانِ يَصِحُّ أَن يُقَال خرجَ عَنْهُمَا، أمَّا الشَّرَعُ فلم يدخُلُ فيهِ حتَّى يقالَ: إنَّه قد خرج عَنْهُ، اللَّهُمَّ إلَّا إذا أُرِيدَ بالخروجِ عَنِ الشَّرع؛ ما أخذهُ اللَّه تعالى مِنَ الميثاق على بنِي آدَمَ وهُمْ في صُلِّبِ أَبِيهِم، الواردِ في قول اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

إِنَّ الله سبحانَه لا يَستَحْيِي مِنَ الحقِّ بضربِ الأمثالِ، ولو كان المُمَثَّلُ به صغيرًا كالبعوضِ والذُّبابِ والعنكبوت والنَّمْلِ، فأمَّا أهلُ الإيمان فيَعْلَمُونَ حِكْمَةَ اللهِ تعالى في ضربِهِ الأمثالَ بخَلْقِهِ، سواء كان الممثَّلُ به صغيرًا أو كبيرًا، وأمَّا أهلُ الكفرِ فيسألُونَ مُسْتَهْزِئِينَ - لجَهْلِهِمْ بالحِكْمَةِ الإِلَهِيَّة -: ما أرادَ اللهُ مِن ضَرَبِ الأمثالِ بالبَعُوضِ ونَحْوِمِ؟

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (ضرب).

<sup>(2)</sup> ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى: 14/55، بتصرُّفِ يسير جِدّا في أوَّلهِ.

<sup>(3)</sup> المُناويّ، التَّوقيفُ على مهمّات التَّعاريف، ص: 260.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (فسق).

<sup>(5)</sup> الأنباريّ، الزَّاهر: 1/120.

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 636.

وقد جَعَلَ اللهُ تعالى التَّمَثِيلَ بالبعوضِ ونحوِهِ سبَبًا لإِضَلَالِ خَلَقِ كثيرينَ؛ وهُمُ الذِينَ لا يَطُلُبُونَ الهُدَى والحقَّ، وجعلَهُ الله سبحانه سببًا لهدايَةِ آخرينَ؛ وهُمُ الذِينَ يَطُلُبُونَ الحقَّ بقَصْدِ اتِّباعه والإهتدَاءِ به، فهذَا التَّمَثِيلُ لا يُضِلُّ الله تعالى بهِ - عَدَلًا مِنْهُ - إِلَّا الخارجين عَنْ طاعتِهِ(1).

# 🕸 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### حسن المَطْلع بِتَأْكِيدِ الكلام:

صُدِّرتِ الجملةُ الخبريَّةُ بعدَّة أساليب لتأكيدِ الكلام، من التأكيدِ بإنَّ، والإتيانِ بالمُسنَندِ إليه اسمًا والمُسنَندِ فعلًا، والجملة الاسميَّة؛ وفائدةٌ ذلك أنَّ الآية سيقت ردّا على من زعمَ أنَّ كلام الله تعالى لا يُمكن أن يشتمِلَ على التَّمثيلِ بما صَغُرَ من بعوضةٍ وذبابَةٍ ونحوهما، فكان تأكيدُ الكلامِ هو الأنسبَ في هذا المقام، ردّا على من أنكرَ مضمونَه، واعتقد بخلافه.

### مَجِيءُ الِاسْمِ الأَحْسَنِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ لأنَّه أَوْقَعُ فِي الإِقْنَاعِ بِمَا سِيقَتِ الآيَةُ لَهُ:

وجاء المُسنندُ إليه بالاسم الأحسن (الله ) - وهو أعرف المعارف - ؛ لكون هذا العلم جامعًا لجميع صفات الكمال مِن الجلال والجمال، "فذِكُرُهُ أوقعٌ في الإقتاع بأنَّ كلامه هو أعلى كلام في مراعاة ما هو حقيقٌ بالمراعاة، وفي ذلك أيضا إبطالٌ لتَمْويهِهِم بأنَّ اشْتِمَالَ القرآن على مِثْلِ هذا المَثَلِ دليل على أنَّه ليس مِنْ عند الله"(2).

# توجيهُ الاِسْتِعَارَةِ التَّصريحيَّة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَن يَضُرِبَ مَثَلًا ﴾:

اشتمل التَّركيبُ ﴿يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ استعارةً تصريحيَّةً تبعيَّة، وله وجهان اثنان:

الرَّدُّ على اعتقاد المسركين في كلامِ الله تعالى، بما يتناسبُ مع المقام

الاســـمُ (الـلـه) جـامـعٌ لصفات الكمال

ضَرْبُ الأُمثَالِ يُرَاد بِهِ إظهَارُها وإشاعتُها؛ لِتَهْتَدِيَ بِهَا العقُولُ

<sup>(1)</sup> ابن أبي زمَنِين، تفسير القرآن العزيز: 130-1/19، والواحديّ، الوجيز، ص: 96، والخازن، لباب التَّأويل: 1/33، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 46، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير المِسَّر، ص: 5.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/359.

الأوَّل: من قولِهم: (ضَرَبَ في الأرضِ)، إذا توغَّل وأَبَعَدَ في أقاصيها؛ كأنَّ الله سبحانه أرادَ بضربِ المثل تَسْيِيرَهُ في الأرض وإِدَارَتَهُ على ألسنة النَّاس حتَّى يَعُمَّهم (1).

الثَّاني: أن يكون مِن ضَرِّبِ الخيام؛ وهو نَصْبُها وإقامتُها؛ كأَنَّ المُرَادَ مِنَ المثلِ إظهارُهُ لِلنَّاسِ؛ لِتَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ خواطِرُهم كما تَسْتَدِلُّ عيونُهم على الأشياءِ المُنْتَصِبَةِ المُتَشَخِّصَةِ أمامَهُم (2).

وكِلَا الوَجْهَيْنِ حسنٌ، لا تَعَارُض بينَهُما؛ فلا مَانِعَ مِنْ إرادتِهِمَا، بل قد يُقال: إِنَّهُما متلازمَانِ؛ إذْ من لازم انتشارِ المثَلِ وإشاعتِهِ أن يكون ظاهرًا ماثِلًا في خواطر النَّاسِ.

#### أثرُ القيدِ في إفادةِ التَّعْمِيمِ وَالوَصْفِ:

ضربُ الـمَثَل شَـامِـلٌ لكلِّ مخلوقٍ صغيرًا كان أو كبيرًا

ضُرِبَ المَثُلُ بالبعوضة وجاء قيدُ: ﴿فَمَا فَوْقَهَا ﴾؛ ليُفيد العمومُ والوصف (أن الله عليه التَّفسيرين الواردَيْنِ في معناه والوصف (أن العموم على التَّفسيرين الواردَيْنِ في معناه فإذا حَمَلُنَا قولَه سبحانه: ﴿فَمَا فَوْقَهَا ﴾ على ظاهره أي فما هو أَكْبَرُ مِنْهَا (أ) فهو نصُّ في العموم ، وإذا حملناه على معنى : فما فوقها في الحقارة والصِّغَرِ (أن فيدلُّ على العموم بِالفَحْوَى ، والمعنى : إذا كان سبحانه لا يستحيي أن يَضُرِبَ مثلًا بالبعوضة فما أصغر منها فَلَأَنْ لا يستحيي أن يَضُرِبَ مثلًا بما هو أكبَرُ مِنْهَا أَوْلَى وأحْرَى ، ويُؤيِّدُ العموم : تَنْكِيرُ (بعوضة) ؛ فإنَّها في حيِّزِ النَّفَي ، والنَّكرةُ في حيِّز النَّفَي ، والنَّكرةُ في حيِّز النَّفَي ، والنَّكرةُ في حيِّز النَّفَي ، والنَّكرة في

وأمَّا الوصف؛ فعلى المعنى الأول لـ ﴿فَمَا فَوْقَهَا ﴾ يكون المرادُ: إِنَّ الله لا يستحيي أن يضرِب مثلًا ما، صغيرًا كان المُمَثَّلُ به أو كبيرًا، وعلى المعنى الثَّاني يكون المرادُ: إِنَّ الله لا يستحيي أن يَضْرِب مثلًا ما، صغيرًا كان المثَّلُ به أو أصغرَ.

<sup>(1)</sup> الشَّريف الرَّضّى، تلخيص البيان، ص: 123.

<sup>(2)</sup> الشَّريف الرَّضَّى، تلخيص البيان، ص: 123.

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/88.

<sup>(5)</sup> ابن الجوزيّ، زاد السير: 1/47.

### نكتةُ تَأْكِيدِ الجُمْلَتَينِ بِ (أَمَّا):

و ﴿ أُمَّا ﴾ حرفٌ دالٌ على التَّفْصِيل، وهي هنا لِتفصيل حال المُتَلَقِّين لِلْأَمْثَالِ المضروبة ما بين مؤمنٍ وكافر (١)، وفيها معنى الشَّرط؛ لذا يَقْتَرِنُ جوابُهُ بالفاء، كما في هذين الموضِعَيْن المذكورَيْنِ هنا؛ وهما قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُ مِن رَبِّهِمْ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ ﴾.

وقد أفادت توكيدَ الكلامِ وتقويتَهُ(2)، ونكتةُ التَّوكيد ههنا أنَّه مَحْمَدةٌ عظيمةٌ لشأن المؤمنين، واعتدادٌ بعِلْمِهِم أنَّه الحقّ، وحَطُّ كبيرٌ لأمر الكافرينَ ونعيٌ عَلَيْهِمْ في عنادِهِم وعدم إقرارِهِم بالحقِّ(3).

#### سِرُّ التَّعْبِيرِ عَن المُؤْمِنِينَ بِالفِعْلِ:

جاء التَّعْبِيرُ عَنْ حالِ أَهْلِ الإيمان بالفعلِ، فقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾؛ لِلإِيماء إلى أَنَّ مَنِ اتَّصفَ بمطلقِ الإيمان يَعْلَمُ أَنَّ المَثَلَ حَقُّ؛ فأحرَى من حَصَلَ له الإيمانُ القويُّ الكاملُ (4)؛ وذلك لأنَّه بلغَ في الأحقيَّةِ مبلغًا عظيمًا لا يَتَأتَّى مَعَهُ إنكَارُهُ، وإذا كان هذَا فيمن عندَهُ مطلقُ الإيمان؛ فغيرُهم مِن أهل الإيمان المطلقِ مِن باب أَوْلَى.

# اخْتِيَارُ عنوانِ الرُّبوبيَّةِ للاعترافِ بفضلِ الله ورعايتِه لعبادِه المُوْمنين:

إيثارُ التَّعبير بعنوانِ الرُّبوبيَّة في قولِه سبحانه: ﴿فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ اللَّهِ الخَاصَّة اللَّه رحمة مِنَ اللَّه تعالى ونعمة لَهُمْ؛ فإنَّ ربوبيَّة اللهِ تعالى الخاصَّة بالمؤمنين (5): أنَّه يُربِّيهم بالإيمان ويوفَّقُهم لَهُ ويكمِّله لَهُمْ، ويدفع عَنْهُمُ الصَّوارفَ الحائلةَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَهُ، وهذا المَعْنَى أنسَبُ ههنا،

رَفْــــعُ شَـــاأْنِ الـمُؤْمِنِين وحَطُّ قَدْرِ الكافرِينَ

بُلُوغُ المَثَلِ فِي الأحقّيَّة مبلغًا لا يُمكِنُ معَهُ الإنكارُ

رُبوبيّـةُ الله للمؤمنين هي رعـايــةٌ لهـم وفضلٌ ورحمةٌ

<sup>(1)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/177.

<sup>(2)</sup> بهاء الدّين السُّبكي، عروس الأفراح: 1/130.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/117.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 81-1/80.

<sup>(5)</sup> السعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 39.

وفيه إسنادُ الأمرِ إلى الله تعالى، فكما أنَّ الأدلةَ الكونيَّةَ حقُّ؛ فكذلك الأمثالُ القرآنيَّةُ حقُّ، ووجهُ كونِه رحمةً ونعمةً مِنْهُ سبحانه: أنَّه نصبَ لَهُمُ الأَدلَّة الدَّالَّة على كونِه حقّا(1).

#### العُدُولُ عمَّا يقتضيه ظاهرُ التَّقسيم:

التَّفريقُ بين عِلمِ المُؤمنين وقولِ المؤمنين، وأثرُ الكافرين، وأثرُ ذلك في الكشف عـن العنادة والكابرة

عدلَ النَّظمُ الكريمُ عمَّا يقتضيه ظَاهرٌ التَّقسيمِ، فلمَّا قال في حقِّ المؤمنين: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَبِّهِم ﴾، كانَ الظَّاهرُ أن يقولَ في حقِّ الكافرين: فيجهلون، أو فلا يعلمون، لكنَّه عدَلَ عن ذلك إلى تعبيرٍ يقتضيه الحالُ وهو: ﴿فَيَقُولُونَ ﴾؛ لِلتَّنْبِيهِ على الفرقِ بين المؤمنين والكافرين، فإيمانُ المؤمنين صادرٌ عن علم متجدد، وكفرُ الكافرين ناشئٌ عن مجرَّدِ قولٍ صدرَ عنْهُم لا يقتضيه النَّظرُ في قواعدِ العلمِ (2)، ومقالتُهم هذه صادرةٌ عَنِ المكابرة والعناد.

ويقوِّي هذه الدَّلالة تعريفُ المسنَدِ إِلَيْهِ بالموصوليَّةِ في قوله: ﴿ وَأَمَّا النَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ ﴾؛ لِلإِيمَاء إلى بِنَاء الخبرِ، وأَنَّ قولَهم ناشئً عَن الكُفْرِ والعنادِ، لا عَن التَّفكير والتَّدبُّر والإنصاف.

#### نوعُ الِاسْتِفْهَام وأثرُه في بيان موقف الكافرين:

الاستفهامٌ في قول الحقِّ سبحانه: ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلاً﴾ إمَّا أَنْ يُحمل على إمَّا أَنْ يُحمل على على ما يُفهم من مقصودِ الكلام، وإمَّا أَن يُحمل على الظَّاهر، ولكلِّ احتمال دلالتُه البيانيَّة، وسرُّه البلاغيُّ.

الاحتمالُ الأوَّل:

### معنى الاستفهام في مقصدِ النَّصِّ:

الاستفهامُ في قول الله تعالى حكايةً عَنْ أهل الكفر: ﴿مَاذَآ أَرَادَ

كِـنَـايَــةٌ عَــنْ جَـحْـدِهِــمْ أَنْ يَـكُــونَ الـقُـرْآنُ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/39.

<sup>(2)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/74.

ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلَا ﴾ إنكاريُّ، وهو لا يُجابُ في الغالبِ؛ لأنَّه ليس استفهامًا حقيقيًا بَل استنكارٌ في صُورة استفهام (1).

واستفهامهم كنايةً عَنْ إنكارِهم - على وجه الجحود - أن يكون القرآنُ المشتملُ عَلَى تلك الأمثالِ كلامَ الله تعالى<sup>(2)</sup>، وأتى الإنكارُ بصورةِ الاستفهامِ لمحاورةِ العقولِ في مضمونِ الاستفهامِ، فإنَّ ذلك أدعى لقبولِ الإنكارِ -في ظنِّهم-؛ مُبالغةً في تَعْميةِ أمرهم وإخفاءِ جحودِهِمْ، وكأنَّ ما قالوه لا يَقْبَلُ المراجعة.

#### بلاغةُ الأُسْلُوبِ الحَكِيمِ:

إذا حملنا الاستفهامَ على ظاهرِه؛ فيكون قولُه تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَيْرًا وَيَهُدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ جوابًا عن استفهامهِمُ الإنكاريِّ على غير الغالبِ فيهِ مِن باب الأسلوبِ الحكيم؛ وذلك بِحَمَّلِ استفهامهم على صُورته الظَّاهرة؛ تنبيهًا على أنَّه كان مِنَ الأليقِ بِهِمَ أن يسألوا عَنْ حكمة ما أراد الله تعالى بتلكَ الأمثال، "فيكون قوله: ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا أَنَّهُ جوابا لَهُمْ، وردّا عَلَيْهِمْ، وبيانًا لحال المؤمنين "(3)، وزادَ بيانَ رفعة حالِ المؤمنين وانحطاطِ رتبة الكافرين: الطِّباقُ؛ فَإِنَّ الضِّدَّ يُظهرُ حسنَهُ الضِّدُ.

#### دلالة اسْم الإشَارَةِ:

في حكاية قولِ الكافرين: ﴿ مَاذَاۤ أَرَادَ اللَّهُ بِهَنَا ﴾ استرذالُ واسترحَقَارُ 4 ، وهو مُكَتَسَبُ من دلالة اسم الإشارة (هَذَا)؛ فليس المقصود باسم الإشارة المعنى المجرَّد، بل معنى الاستخفافِ أنْ يصدُرَ هذا التَّمثيل عن ربِّ العالمين، وهو نظيرُ قولِ الله تعالى حكايةً عن الكافرين قولَهم: ﴿ أَهَٰذَا اللَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمُ ﴾ [الأنبياء: 36].

الاسْتِخْفَافُ بالأمثالِ القرآنيَّةِ ناشئٌ عن الكُفرِ والجَهل

توجيه الشّائلين وتـعــاـيــمــهـــم

الشُّدَال

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 365-1/364.

<sup>(2)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/74.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/365.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/117.

### نكتةُ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ غيرِ المرتَّب:

تَعْجِيلُ مَسَاءَةِ الكفَّار؛ لردعِهم عَنِ الكُفْرِ

جاءَ في قولِه تعالى: ﴿ يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا ﴾ لفَّ ونشرٌ غيرٌ مرتَّبِ (أ)؛ فإنَّ قوله سبحانه: ﴿ يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا ﴾ نشرٌ لقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ، وقولَهُ عَلَى: ﴿ وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا ﴾ نشرٌ لقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ .

وفائدتُهُ: توكيدُ ما ذُكِرَ قبلُ؛ لأنَّ معنَى قولِهِ اللهِ: ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَ وَائدتُهُ: توكيدُ ما ذُكِرَ قبلُ؛ لأنَّ معنى قولِهِ الجملتين المتقدِّمتينِ. وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا ﴿ مُضَمَّنُ على جهة الإجمال في الجملتين المتقدِّمتينِ. ووقوعُ اللَّفِّ والنَّشر ههنا معكوسًا غيرَ مرتَّب؛ لفائدتين:

إحداهما: "ليكون أوَّلُ ما يقرعُ أسماعَهم مِنَ الجواب أَمْرًا فظيعًا يَسُووُهُم، ويَفُتُ في أَعَضَادِهِم "(2)، ولذا خُصَّ محطُّ هذه الفائدةِ بالذِّكُر في قوله تعالى بعدُ: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَلسِقِينَ ﴾.

والأُخرى: أنَّ الكلام لمَّا كان مسُّوقاً لبيان ضلال الكفرة؛ ناسبَ ذلكَ تقديمَهم، وإنَّما قُدِّمَ حالُ المؤمنينَ أوَّلًا في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ لأنَّ ذلك أدخَلُ في تحقيق ضلالِ مَنَ ضلَّ؛ إذَ ليس بعد الحقِّ إلَّا الضَّلالُ(3)، فكان ذكرُ إيمانِ المؤمنين وعلمِهم من قبيل التَّوطئة، وبيان الضدِّ بضدِّه.

#### علَّةُ الفَصْل بينَ الجُمَل:

بيانُ السَّابقِ باللاحقِ، جوابَّا وإنضاحًا

فَصْلُ قولِه تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ عن الجملة السَّابقة يَحْتَملُ:

أن يكون جوابًا عن سُؤالِهِم، وهذا سَبَبُ يقتضي فَصَلَها عمًّا قبلهًا؛ إذْ مِنْ شأن الجواب أن يُفْصَلَ عن السُّؤال.

ويحتملُ أَنْ يكونَ بيانًا لِمَا قبلهُ وتفسيرًا، فيكونُ بينَ الجملتينِ كَمالُ الاتِّصال، وهو سببٌ مُوجبُ الفصلَ أيضًا.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/365.

<sup>(2)</sup> القاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/280.

<sup>(3)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/100.

#### علَّة الوَصْل بين الجملَتَين المتضادَّتين:

الوصلُ الواقعُ بين الجملتين: ﴿ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا ﴾ ﴿ وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا ﴾ ﴿ وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا ﴾ ؛ لِمَا بَيْنَهُما مِنَ التَّوسُّط بين الكمالَيْن؛ إذْ كِلْتَا الجملتين خبريَّةٌ فعليَّةٌ، وبينهما تناسبُ بالجامع الوهميِّ؛ وهو التَّضَّادُّ، وحالُ النَّاس لا يخرُبُ عن مجموع الجُملتين؛ فهم ما بينَ ضالٍ ومهتدٍ.

# القَصْرُ بأسلوبِ النفي والإثباتِ لحصرِه في الفاسِقين:

في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ قَصْرُ صفةٍ على موصوف، وفيه إشعارٌ بأنَّ الفسقَ هو سببُ كفرِهم، وكفرُهم هو سببُ إضلال الله تعالى لَهُمَ؛ حيث إِنَّ كُفَرَهم كان حاجبًا لَهُمْ عَنَ سببُ إضلال الله تعالى لَهُمْ؛ حيث إِنَّ كُفَرَهم كان حاجبًا لَهُمْ عَنَ نَظَرِ التَّفكُّر والتَّدَبُّر في المثل حتَّى أدَّاهم ذلك إلى إنكارِهِ وجَحَدِهِ (١)، ووقع القصرُ ههنا بالنَّفي والاستثناء؛ وهو أقوى طُرُقِ القصرِ؛ إذ يلزَمُ عنه نفيُ إضلالِ أحدٍ، ثمَّ حصرُه في الفاسِقين.

#### بَلاغَةُ الفاصلة:

وقَعَتُ الفاصِلَةُ موقعًا أَخَّاذًا، حيث حدَّدت سببَ إنكارِ الكافرين ضربَ المَثَلِ بالبعوضة، وسببَ تيههم وعمايتهم، فهي استكمالٌ لِمَا بَدَأَتُه الآيةُ من التَّمهيدِ للرَّدِّ على قولِ الكافرين، والفاصِلَةُ ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ إطنابُ بالتَّذييل (2)، وهو تذييلٌ ليس جاريًا مَجْرَى المثَل، والقصدُ منَهُ تقويةُ مضمون الجُمَلة قبلَهُ.

### اللَّامُ فِي: ﴿ٱلْفُسِقِينَ ﴾ للكمال، فهم بلَغُوا الغايةَ في الفِسْقِ:

أَفَادَت اللَّام في كلمةِ: ﴿ الْفَسِقِينَ ﴾ معنى الكَمَالِ، أي: هُمُ الكَامِلُون في الفسقِ مبلغًا عظيمًا، البالغُونَ فيه غايتَهُ، وبلوغُ الغاية في الفِسْقِ مأخوذٌ من السِّياقِ، لا سيَّما إذا كان المرادُ بالفاسقين: اليَهُودَ، كما استظهره ابنُ عاشُور (3).

اسْـتـقـصَـاءُ النَّاسِ جميعًا ؛ فهم ما بين ضالٍّ ومهتدِ

الفِسْقُ قَنْطَرَةُ الكُفْرِ

استكسالُ السقسودِ، وتقويةُ مضمونِ الجملة

<sup>(1)</sup> محمّد سيّد طنطاويّ، التَّفسير الوسيط: 1/86.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/212.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/367.

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الحياءُ والخَجَلُ:

ورد وصف الله تعالى بالحياء في أحاديث، بل ورد وصفه به في آية "البقرة "هذه، وقد سبق وجه ذلك في شرح المفردات، ولم يَرِد وصف الله سبحانه بالخجَل، وباب الصّفاتِ مَبْنَاه على التَّوقيف.

وبينَ الحياء والخجَلِ - في حقِّ المخلوقِ - فرقٌ؛ وذلك مِنْ أوجهٍ (1):

أَوَّلها: أَنَّ الخجلَ حَيْرَةٌ واقعةٌ بعدَ الحياءِ؛ فبَيْنَهُما نوعُ تلازُمٍ؛ إذْ لا يُتصَوَّرُ خَجَلٌ دونُ حياءٍ، ولا يلزَمُ مِن الحياءِ وجُودُ خجلِ.

ثانِيها: أنَّ الخَجَلَ يُذَمُّ في حقِّ الرِّجالِ دون النِّساء والصِّبْيانِ، بخلاف الحياء فإنَّه محمودٌ مِنَ الجَمِيعِ، خلافًا لِمَنْ قال: إنَّ الحياءَ فيه ما يُمدَحُ ويُذَمُّ؛ لأنَّ هذا مخالفُ لظاهرِ قولِ النَّبِيِّ : «الحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ»(2). وأمَّا ما يُذَكَرُ مِن صُورِ الحياءِ المَذَمُوم - كَأَنَ يَتَعلَّقَ الحَياءُ بأمر دينيٍّ، فيمنع الحَياءُ مِن السُّؤالِ فيه أو عَرْضِهِ في تعليمٍ أو دعوةٍ -(3) فذلك بالنَّظَر إلى مُتَعَلَّقِهِ لا بالنَّظَر إلى ذاتِه.

ثَالِثَهَا: أَنَّ الخَجلَ أَخصُّ مِنَ الحياءِ؛ مِن جَهةَ أَنَّ الخَجلَ لا يكون إِلَّا بعد وقوعٍ أمر لا يُريدُهُ الخَجُول، بخلاف الحياءِ؛ فإنَّه يكون مِمَّا وقع، ويكون مِمَّا لم يقع فيُترَك لِأَجَلِه؛ فالخَجُلُ ممَّا كان، والحياءُ ممَّا كان وممَّا يكونُ (4).

رابِعها: أنَّ الكَيْفِيَّاتِ النَّفسية المتعلِّقة بهذا الباب ثلاثٌ؛ طرفَانِ ووسطٌ، فالخجَلُ أحدُ الطَّرَفَيْنِ، والحياءُ وسَطُّ؛ إذِ الحياء وسطٌ بينَ الوقاحةِ والخَجَلِ، فالحياءُ: انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ القَبِيح مخافة الذَّمِّ، والوقاحة: الجَراءةُ على القبائحِ وعدَمُ المبالاة بِهَا، والخجل: انْجِبَاسُ النَّفس عَن الفعل مُطلَقًا.

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 212، والرّاغب، الذَّريعة، ص: 208-207، والبيضاويُّ، أنوار التَّنزيل: 1/62، والخفاجيّ، عناية القاضي: 2/82، والآلوسيّ، روح المعاني: 1/208.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم ، حدیث رقم: (37).

<sup>(3)</sup> ابن عثيمين، شرح الأربعين النَّوويَّة، ص: 210.

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 212.

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ ﴾ اللقة: 27

#### 🍪 مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

ذكر الله في الآية السَّابقة أحوالَ النَّاس في المَثَلِ المضروبِ، وأنَّهم فريقانِ: أهلُ الإيمانِ الذين يَعْلَمُون حكمةَ الله في مِن ضَرْبِها، وهُمُ الذين يَهْديهم اللهُ تعالى. وأهلُ الإيمانِ المستهزئُونَ بها، وهُمُ الذين يُضلُّهم الله سبحانه عدلًا مِنْهُ؛ إِذْ فسَقوا عَنْ أمرِهِ تعالى. فلَمَّا ذكر الله في ذلك؛ وجَعَلَ فاصلةَ الآيةِ في بيانِ سببِ كفرِهم وضلالِهم؛ أعقبَهُ ببيانِ صفةِ هؤلاءِ الفاسقينَ زيادةً في البيانِ لصفاتهم التي اجتمعتَ فيهم فاستحقُّوا وصف الفسقِ، وتحذيرًا لأهل الإيمان مِنْ أن يتَّصفوا بشيءٍ مِنْ أوصافهم المُسْتَقَبَحَةً(1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ يَنقُضُونَ ﴾: النُّون والقاف والضَّاد أصلٌ يدلُّ على نَكُثِ شيءٍ؛ مِنْ بناءٍ أو حَبْلٍ ونحوهما (2)؛ أي: إفسادُ المُبْرَمِ مِنْهَا (3)، ومِنْهُ قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾ [النَّحل: 92].

والتَّحقيقُ في معنى النَّقُضِ: أَنَّه حَلُّ ما رُكِّبَ بفعلٍ يُعاكسُ الفعلَ الذي حصلَ به التَّركيبُ؛ لِيَخْرُجَ بذلك إفسادُ الشَّيءِ بنحو القَطِّع والحَرِّق(4).

ويُستعمَل النَّقُضُ حقيقةً في الأجسام - كما مرَّ-، ومجازًا في المعانِي؛ ومِنْهُ: نقضُ العهد<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/208، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/359.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (نقض)، والرّاغب، المفردات، ص: 821.

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: (نقض).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/368.

<sup>(5)</sup> الزَّمَخشريّ، أساس البلاغة: (نقض).

2) ﴿عَهْدَ﴾: أصلُ العهد: حِفَظُ الشَّيء ومراعاتُه حالًا بعد حال (1).

وهذه المراعاة حالًا بعد حالٍ هي التي عبَّر عنها الخليلُ بقوله: إحداثُ العَهْدِ بِالشَّيء (2).

ومِنْ هذا البابِ: العهدُ الذي هو الوصِيَّةُ<sup>(3)</sup>؛ لكونها مِمَّا تُحَفَظُ وتُراعَى حتَّى تَنْفُذَ، ولِلْعَهْد معانٍ كثيرةً جدّا، مِنْهَا: الأمانُ، واليمين، والذَّمَّة، ورعاية الحقِّ، والمَنْزِل<sup>(4)</sup>، وكلُّها راجعة للله الأصل المذكور.

3) ﴿مِيثَقِهِ عَ﴾: الواو وَالثَّاء والقاف تدلُّ تصاريفُها على العَقْدِ والإحكام (5)، وأصلُه: الإَطْمِئَنانُ بالشَّيء والسُّكونُ إِلَيْهِ والإعتمادُ عَلَيْهِ (6)؛ إِذْ لا يُطمَأَنُ إلَّا بالأمر الشَّديدِ الإَصْمِئْنانُ بالشَّيء والسُّكونُ إلَيْهِ والإعتمادُ عَلَيْهِ (6)؛ إِذْ لا يُطمَأَنُ إلَّا بالأمر الشَّديدِ المُحْكَم (7). الإحكام، ويُقال: أخذتُ الأَمرَ بالأَوْتَقِ، أَيْ: الشَّديدِ المُحْكَم (7).

وقولُه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ أي: توثُّقِهِ وإبرامه (8).

4) ﴿ٱلْخَاسِرُونَ﴾: الخاء والسِّين والرَّاء أصلُّ يدلُّ على النَّقص<sup>(9)</sup>، وجعلَه ابنُ دُريَد وغيرُهُ دالّا على الضَّلالِ، ثُمَّ استُغْمِلَ في غيرِهِ، كَخُسْرَان التَّاجِر<sup>(10)</sup>، والأُوَّلُ أَدَقُّ؛ لئلَّا يُدَّعى في معنى لفظِ المجازُ معَ إمكان الحَمْل على الحقيقةِ.

ويُطلق الخسرانُ على الهلاكِ(١١)؛ لأنَّ في الهلاكِ نقصًا ما.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تناولتِ الآيةُ صفاتِ الفاسِقين الذين يُضلُّهمُ الله سبحانه بسبَبٍ مِن أنفسهم، وهُمُ الذين ينكثون عهد الله إليهم بتوحيدِهِ وطاعتِه، وقد أكَّده بإرسال الرسل، وإنزال الكتب،

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 591، والسَّمين، عمدة الحُفَّاظ: (عهد).

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (عهد).

<sup>(3)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (عهد).

<sup>(4)</sup> القاسم بن سلاَّم، غريب الحديث: (عهد)، والأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (عهد)، ونشوان الحِمْيرَيّ، شمس العلوم: (عهد).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (وثق).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات، والسَّمين، عمدة الحفَّاظ: (وثق).

<sup>(7)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: 1/430.

<sup>(</sup>۶) ابن عرفة، اتفسير ابن عرفة: 1/85. (8) ابن عرفة، اتفسير ابن عرفة: 1/85.

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (خسر).

رم) بن حرس تعديد الله على المحتار عسن. (10) ابن دُريد، جمهرة اللهُغة، وابن سيدَه، المحكم: (خسر).

<sup>(11)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (خسر).

ويخالفون أوامر الله فيقطعون ما أمر بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، أولئك هُمُّ الخاسرون المَغَبُّونُون في الدُّنيا والآخرة<sup>(1)</sup>.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### الإعرابُ فرعُ المعنى وثمرتُه:

الاسمُ الموصولُ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مِنْ قولِ الله تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللهِ ﴾ ، إمَّا أن يُحمَلَ على النَّصْبِ ( أَن يُحمَلَ على النَّصْبِ ( أَن يُعمَّا لـ ﴿ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ، ومعناه: مزيدٌ ذَمِّ وتعييبِ لِلْفَاسقين بذِكْرِ أوصافهم القبيحة ( ق) ، واسترسالٌ في بيان حقيقتِهم ، للحذرِ من الوقوع في مخالبِها .

وإمَّا أَن يُحملَ على الرَّفعِ؛ فيكون مبتدأً؛ وخبرُهُ: ﴿أُوْلَيِكَ هُمُ النَّخويف؛ لأَنَّه يقتضي الْخَلسِرُونَ﴾، وهذا أنسبُ إذا رُوعِيَ مقامُ التَّخويف؛ لأَنَّه يقتضي ترتُّبَ الذمِّ على كل وصفِ مِنَ الأوصافِ المذكورة.

والإعرابان فرعا المعنى، والمقامُ مقامُ تحذيرٍ من الوقوعِ في صفاتِهم، وتخويف من الاقترابِ من تلك الصِّفات، فالإعرابان وإن اختلفا في التَّوجيه الصِّناعيِّ، إلَّا أنَّهما مُلتقيان في التَّوجيه التَّفسيريِّ، وهذا من بديع الاحتمالِ النَّحوي، القائم على التَّنوَّع المعنويِّ.

#### سِرُّ التَّعبير بالِاسْم المَوْصُول:

وجِيءَ هُنا بالاِسمِ الموصُول؛ لِيجمَعَ بين أمرين، بناءً على الاحتمالَيْن في الإعراب، وهما:

الأوَّل: تعليلٌ السَّابقِ؛ لبيانِ استحقاقِ الفاسقين ما اتَّصفُوا به من الفسقِ، وأنَّهم ما بلغوا غايةَ الفسقِ إلَّا بهذه الصِّفات المذكورةِ.

مراعاةُ التَّحذير والــتَّـخــويــفِ مــلــحــوظٌ في التَّعدُّدِ النَّحُويِّ

تعليلُ السَّابقِ والـلاحـقِ بلفظٍ جامعٍ

<sup>(1)</sup> الزَّجَّاج، معاني القرآن: 1/106، والبغويّ، معالم التَّنزيل: 1/77، والخازن، لباب التَّأويل: 34-1/33، والثَّعالبي، الجواهر الحسان: 1/203، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير المِيسّر، ص: 5.

<sup>(2)</sup> ذكر السَّمين فيها أربعة أوجه ، وهي: نعت ، أو منصوب على الذَّم ، أو مرفوع بالابتداء ، أو خبر مبتدأ محذوف ، يُنظر: السمين ، الدّرُّ المصون: 1/234 ،

<sup>(3)</sup> أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/75.

الثَّاني: تعليلُ اللاحقِ؛ فإنَّ تعريفَ المسندِ إِلَيْهِ بالموصوليَّةِ لِلإِيمَاءِ إلى وَجْهِ بناءِ الخبرِ، أي: أنَّ خُسَرَانَهم سببُهُ هذه الأوصافُ المذكورةُ.

ولهذا السَّببِ عُبِّرَ بالاسم الموصولِ؛ فهو دُرَّةٌ القِلادَةِ الجامعةِ.

#### التَّعبيرُ بصيغةِ المُضَارِع لتصوير بشاعةِ نقضِ الفاسقين عهودَهم:

التَّعبير بصيغة الفعل المُضَارع ﴿ يَنقُضُونَ ﴾ دون الفعلِ الماضي؛ لإفادة تكرار وقوع النَّقضِ مِنْهُم مَرَّةً بعد أُخْرَى، فهو مفيدٌ الاستمرار التَّجدُّديَّ بقرينة سياقِ الذَّمِّ، وفيه تصويرٌ لبشاعةِ النقضِ؛ لاستمرارهم فيه، وعدم توانيهم عنه، لاسيَّما أنَّه نقضٌ لعهدِ الله تعالى.

#### تنوُّعُ الاسْتِعَارَة في قولِه تعالى: ﴿ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ ﴾:

النَّقضُ هو: حَلَّ ما رُكِّبَ بِفِعْلٍ يُعَاكسُ الفعلَ الذِي حَصَلَ به التَّرْكِيبُ، وهو حقيقةٌ في الأجسام، مجازٌ في المعاني.

واستعمالُه مع العهدِ استعارةً، وهو إمَّا أن يُحَمَلَ على الاستعارةِ التَّصريحِيَّة التَّبعيَّةِ؛ حيث شُبِّه إبطالُ العهدِ وتركُهُ بنقض الحبلِ؛ بجامع مُّطَلَق فكِّ الارْتِباطِ، ثُمَّ اشتُقَّ من (النَّقَض) الفعلُ (يَنَقُضُ).

وإمَّا أَن يُحْمَلَ على الاستعارةِ المكنيَّةِ الأصليَّة؛ حيث شُبِّه العهدُ بالحبلِ(1)، والجامع بينَهما: مَا فِيهِ مِن ثباتِ الوُصلةِ بين طَرَفَيْنِ(2)، فحُدِفَ المُشَبَّهُ به ورُّمز له بِشَيْء مِن لوازمه وهو النَّقْضُ.

وفي كِلَا الوجهين لِلاستعارة إبرازُ الأمور المعنويَّة في صورة الشَّيْءِ المحسُوس المَلْمُوس<sup>(3)</sup>، وهذا أَدْعَى إلى إيضاحِ المعنى وترسيخهِ، والمقصودُ بالاستعارتين بيانُ إبطالِ العَهْدِ بالمحسوسِ؛ زيادةً في التَّشنيع والتَّقبيح.

<sup>(1)</sup> إسماعيل حقّى، روح البيان: 1/88، والهرريّ، حدائق الرَّوح والرّيحان: 1/286.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/119.

<sup>(3)</sup> أحمدي بدوي، من بلاغة القرآن، ص: 57.

تعظيمُ العهدِ

وتـشـريـفُـه، وذَمُّ الفَاسقين

بنَقْضِهِمْ أَمْرًا

عظيمًا

#### معنى الإِضَافَةِ فِي قولِه تعالى: ﴿عَهْدَ ٱللَّهِ ﴾:

إضافةُ العَهْدِ إلى لفظِ الجلالةِ في قوله: ﴿عَهْدَ ٱللَّهِ ﴾ يُرادُ بها تعظيمُ المضافِ وتشريفُهُ، ولازِمُ ذلك: المبالغةُ في ذمِّ النَّاقضينَ لهُ؛ إِذْ نَقَضُوا أمرًا عظيمًا مُضافًا إلى الله تعالى.

ويؤكِّدُ هذه الدّلالة وجهان:

أحدُهما: إلقاءُ الرَّوعِ في ضَمِيرِ السَّامع وزيادة المَهابةِ(1)، من خلالِ إظهارِ ما حقُّه الإضمار في قولِه تعالَى: ﴿عَهْدَ ٱللَّهِ﴾؛ إِذَ مُقتضى الظَّاهرِ: (الذين ينقُضُون عَهْدَهُ)، وذلك لتقدُّم ذِكْرِ اسم اللَّه تعالى.

والآخر: تعظيمُ عهدِ الله، وذمُّ النَّاقضين له، ويظهرُ ذلك في قولِ الله تعالى بعدُ: ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ﴾ على التَّفسيرين، وهما: من بعدِ إبرامِه (2)، ونقضُ العَهْدِ المؤكَّدِ الشَّديدِ أَقبَحُ مِنْ نقض مُطلق العَهْدِ، أو بمعنى: من بعدِ توثيقِه، والضَّميرُ راجعٌ إلى الله تعالى (3)؛ أي: مِنْ بعد توثيق الله تعالى لَهُ.

#### نكتةُ التَّعبير بصيغة الفِعْلِ المُضَارِع:

عبَّر النَّظمُ بصيغةِ الفعلِ المضارِعِ ﴿ وَيَقْطَعُونَ ﴾ دون غيرِه من الصِّيغِ؛ للتَّناسبِ اللفظيِّ مع صيغة فعل النَّقضِ، ولِلتَّنبيهِ على تكرارِ صُدُّورِ قَطِّعِ ما أَمَرَ الله بوصلِه مرَّةً بعد أُخْرَى؛ إِذِ الفعلُ المضارِعُ يدلُّ على التَّجدُّدِ الاستمراريِّ، فهم لا يكادُونَ يجِدُونَ أَدْنَى صِلةٍ مأمورٍ بها، إلَّا ويقطعونها، وهذا أبلغُ في بيانِ شناعةِ فِعالِهم، وقباحةٍ أعمالِهم.

حِرْصُ النَّاقِضين عـلى قـطـعِ ما أُمَر الله بوصله تكرازًا واستمرازًا

<sup>(1)</sup> الخطيب القزوينيّ، الإيضاح في علوم البلاغة: 2/84.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/85.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/120.

#### سرٌّ التَّعبير بـ (ما) دون الاسمِ الموصولِ:

الــدّلالــة على قطع كــلّ ما يتصوَّرُه الذِّهنُ مـن الأعــمــالِ من الصَّالحةِ

إيثارُ التَّعبيرِ بِ ﴿ مَا ﴾ الموصوليَّة (1) في قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُطّعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ ﴾ ، دون الاسم الموصول الظَّاهر؛ للدّلالة على العموم؛ فإنَّ "ما" أعمُّ من الذي ، فيُفيدُ قطعَهُمْ جميعَ الذي أَمَرَهُم اللهُ تعالى بوصلهِ (2) ، وخصَّهُ جماعةٌ مِن أهلِ العِلْم بأفرادِ مِن هذا الله تعالى بوصلهِ (2) ، وخصَّهُ جماعةٌ مِن أهلِ العِلْم بأفرادِ مِن هذا العموم، ثُمَّ اخْتَلفوا في تعيين هذه الأفراد (3) ، واستَتَظْهَرَ ابنُ جرير أَنَّ المرادَ قطعُ الرَّحِم، وأنَّ دخولَ غيرِهَا مِمَّا يُقطع في الآية إنَّما هو بطريق الفَحَوَى (4) ، وهذا نوعٌ من العموم، يُعينُ عليه سياقُ الآيةِ ، وهو دالً على عدم رعايةِ أيِّ حقِّ مُتصوَّرٍ ممَّا أمرَ الله بوصلِه، وهو يُقوِّي معنى الذَّمِّ الواردِ في الآيةِ لأولئك المجرمين.

#### المَجَازُ المُرْسَلُ بِعَلَاقَةِ العُمُومِ:

إذا حَمَلَنَا ما أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَل في قولِه تعالى: ﴿ وَيَقَطّعُونَ مَا أَمَرَ ٱللّهُ بِهِ أَن يُوصَل ﴾ على خصُوصِ قَطْعِ الرَّحِمِ أصالةً؛ كان هذا مِنَ المجاز المرسل بعلاقة العموميَّة؛ حيث أُطْلِقَ العامُّ وأُرِيدَ به فردٌ من أفرادِهِ، وذلك لِتعظيمِ قَدْرِ الرَّحِمِ بِجَعْلِ قَطْعِهَا قطعًا لجميع المأمور بوصلهِ.

# فائدةُ الِاسْتِعَارَةِ التَّصريحيَّةِ فِي قوله: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ ﴾:

القطع في الأصل: فَصلُ بَعضِ أجزاء الشَّيْءِ عن باقِيه (5)؛ فهو حقيقةٌ في الأجسام، واستعمالُه في المعاني مجازٌ.

وعليه فقولُه تعالَى: ﴿وَيَقُطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾ هو

عِظَمُ قَدْرِ الرَّحم وخطُورَةُ قَطْعِها

تجليةً صفةِ الـقـسـوةِ في قلب القاطِعِ، والـكـشـفُ عن حقيقةِ إيمانه

<sup>(1)</sup> القولُ بأنَّها موصولةٌ هو القولُ الرَّاجح في المسألةِ.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر الحيط: 1/206، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/76، وابن بدران، جواهر الأفكار، ص: 138.

<sup>(3)</sup> ابن الجوزيّ، زاد السير: 1/48.

<sup>(4)</sup> ابنُ جرير، جامع البيان: 1/416.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 17/230.

السَّتِعَارَةُ تَصَرِيحِيَّةُ تبعيَّةٌ؛ حيث شُبِّه تركُ أوامرِ الله تعالى، وهجرانُ اللَّه تعالى، وهجرانُ الأَقْرَبِينَ وتركُ التَّعطُّف عَلَيْهِمَ والرِّفْقِ بِهِمَ (1) بالقَطِّع؛ بجامع مُطْلَقِ الإنْفِصَالِ، وهو مِنْ إخراجِ المعنويِّ في قالب المحسوس؛ ليكون أَظْهَرَ في الدَّلالة؛ إِذْ إدراكُ المحسوسِ أسهلُ مِنْ إدراكِ المعنويِّ المجرَّدِ، وتُفيدُ الاستعارةُ قسنوةَ القاطع في التَّرَك والهَجْرِ، وأنَّه ما كان منه ذلك إلَّا بعد انعدام الإيمانِ وأثره في قلبه.

## نكتةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ ﴿أَن يُوصَلَ ﴾:

التَّعبيرُ بالفعلِ المضارِعِ في قولِه: ﴿أَن يُوصَلَ ﴾ دُون المصدر الصَّريحِ: (ما أمرَ اللهُ بوصلِهِ)؛ لِلتَّنبيهِ على أنَّ الوصلَ المأمورَ بهِ مستمرُّ استمرارًا تجدُّديّا؛ بحيث يقعُ الوصلُ المرَّةَ بعد المرَّةِ وصلًا لا يَتَخَلَّلُهُ قَطْعٌ يُفْسِدُهُ، وهو ممَّا يزيدُ القطعَ ذمّا؛ لأنَّه قطعٌ مستمرُّ لوصلٍ مأمورٍ به أن يستمرّ، فالقاطعُ جاءَ بضدِّ المأمورِ به، وهو يدلُّ على شديدِ فسقِه، وبالغ عداوته.

### فائدةُ بِنَاءِ الفِعْلِ لِلْمَفْعُولِ فِي قولِه: ﴿أَن يُوصَلَ ﴾:

بُنيَ الفعلُ للمفعولِ في قولِه تعالَى: ﴿أَن يُوصَلَ ﴾؛ لإفادة العُمومِ والشُّمولِ؛ أي: أنَّهُ ممَّا يجبُ أن يَصِلَهُ جميعُ النَّاسِ، ولو ذكرَ الفاعلَ والشُّمولِ؛ أي: أنَّهُ ممَّا يجبُ أن يَصِلَهُ جميعُ النَّاسِ، ولو ذكرَ الفاعلَ أو أشارَ إليه لارتبطَ به الفعلُ وتعيَّن الخصوص، والمعنى: أمر الله تعالى جميعَ الناس بِوَصلِهِ، وفيه مزيدُ ذمِّ لأولئك القاطعين؛ إذ قطعُهم قطعُ شُذوذِ عن الجميع.

#### دلالة الفِعْلِ المُضَارِعِ ﴿ وَيُفْسِدُونَ ﴾ لبيانِ تكرُّدِ وقوعِه:

مَجِيءُ الفعل المضارع في قولِه سبحانه: ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾ دالٌ - كما في نظائره المتقدِّمةِ - على التَّجدُّد الاستمراريِّ، المفيدِ بتكرُّرِ إِفْسَادِهم وتجدُّدِهِ مِنْهُمُ واستمرارِهم عَلَيْهِ.

(1) ابن الأثير، النِّهاية: 5/191-192.

حِـرْصُ القَاطِعِ عَـلى إتـيانِ ضِـدٌ المُورِ به؛ دليلُ شديدِ فِسْقِهِ

تَعْظِيمُ شأنِ الـوَصْل، ودُمُّ الـقـاطـعـين؛ لشُذوذِهم عن الجميعِ

#### فاثدةُ عطفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ:

نَـقْضُ العهُودِ وقطعُ الأرحـامِ مــوصــلٌ إلى دَرَكَةِ الإفسادِ في الأرض

يشمَلُ الإفسادُ في الأرض الشِّرْكَ بالله تعالى وجميعَ المعاصي<sup>(1)</sup>، بل ما مِنْ خصلةٍ مذمومةٍ يُدعى إليها إلَّا ويَصَدُق عَلينها أنَّها إفسادُ في الأرض<sup>(2)</sup>، وإذا حملنا قطع ما أمَرَ الله به أن يُوصَل على خُصوصِ قطع الرَّحم؛ فيكون عطفُ إفسادِهم في الأرض على ما سبقَ مِنْ باب عطفِ العامِّ على الخاصِّ؛ تنبيهًا على خَطرِ ذلك الخاصِّ، وأنَّه مقدِّمةُ أساسيَّةُ للإفسادِ في الأرضِ؛ فما من ناقضٍ للعهود، وقاطعٍ للأرحام، إلَّا وهو واصلُ إلى دَركة الإفسادِ في الأرضِ.

#### فائدةُ القيدِ في قولِه تعالى: ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾:

قُيّدَ الإفسادُ في الأرضِ في قوله سبحانه: ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ للتّنبيه على أنَّ إفسادَهم لا يتوقَّف على بقعة معييّنة ، أو على زمن محدَّد، أو على فئة من النَّاسِ، بل هو شاملُ للأرضِ كلِّها، وشمولُ إفسادِهم للأرضِ كلِّها يعني أنَّه سيطالُ جميعَ النَّاسِ، في الزَّمانِ والمكانِ كلِّه، وهو إفصاحُ قرآنيُّ بخطورة صنيعِ أولئك المفسدين، إذ إفسادُهم يبدأُ بذرةً ثمَّ ينتشرُ انتشارَ النَّارِ في الهشيم، والقيدُ فيه: زيادةً في ذَمِّهم وتوبيخهم؛ فإنَّ المحلَّ الذي منّهُ خُلقُوا، وعلى ظهرهِ يعيشونَ، وإليّه يُرجعُونَ: حقيقٌ بأن لا يقعَ فيه إفسَادُ (أَنَّ)، كما سبق نظيرُهُ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنّمَا نَصَادُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 11].

#### دلالة اسْمِ الإِشَارَةِ على كَمَالِ تَمَيُّزِ الفاسِقين فِي الخُسْرَانِ:

أُشِير إلى الفاسقين باسم الإشارة ﴿أُوْلَيْكِ﴾؛ للدّلالة على بُعدِ منزلتِهم في الفسادِ، وأنَّهم متوعِّلُونَ فِيهِ لِلْغَايةِ<sup>(4)</sup>، ولِلإِشْعَار بأنَّهم

إفصاحٌ قرآنيٌّ بـخـطورة الإفسادِ، فهو يبدأُ بذرةً لينتشر بعد ذلك

<sup>(1)</sup> الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 3/404.

<sup>(2)</sup> ابن بدران، جواهر الأفكار، ص: 138.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/107 - 208.

<sup>(4)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/184.

البالغةُ في قَصْر

الخسارة على الفاسقين فكأنّه

لا خاسرَ سواهم

متميِّزُونَ بخسرانهم أكملَ تمييزِ وأُبْيَنَهُ، وهذا أَدْخَلُ في ذَمِّهمُ؛ فكأنَّه لا خاسرَ سواهم.

#### فائدةُ القَصْرِ الادِّعائيّ:

لمًّا بلغَ المفسدون في الأرض مبلغًا عظيمًا من الإفسادِ، وكأنَّه لا مُفسد في الأرض سواهُم، نَاسَبَ ذلك أنّ يَقصُّرَ صفةَ الخسارة عليهم، في قولِه تعالى: ﴿أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ﴾ بتعريفِ جُزْأًي

الجملة: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ﴾ و﴿ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ (1).

وأفاد القصرُّ: حصرَ الخُسْرَان في الفاسقينَ؛ فهو قصرٌ حقيقيٌّ ادِّعائيّ بقصد المبالغة؛ ويكون المعنى منْ إفادة انحصار الخسران فِيهِمْ: أنَّ خسرانَهم أعظَمُ خسرانِ، حتَّى كَأَنَّ خُسْرَانَ غَيْرِهِمْ ليس بشيء مقارنةً بخسرانهم.

وهو قصرٌ قلبٍ؛ لأنَّهم ظنُّوا أنفسَهم رابحين(2)، فقُلِبَ عَلَيْهمُ اعتقادُهم وأُثْبِتَ لَهُمُ الخسرانُ.

#### فائدةُ التَّاكيدِ بضَمِيرِ الفَصْلِ وَاسْمِيَّةِ الجُمْلَةِ:

جيءَ بضمير الفصل (هُمُ)؛ لتأكيدِ القصر وتقويتِه، لا لإفادة القصر ابتداءً؛ إذِ القصرُ مستفادٌ مِنْ تعريف جُزْأي الجملةِ، إذْ شَرَّطُ إِفَادةٍ ضَمِيرِ الفصلِ القصرَ خُلوُّ الجملةِ مِنْ أحدِ طرق القَصر(3)، وليس الأمر هُنا كذلك، وهذا آكدٌ في المبالغة في حَصُر الخسارةِ فيهم؛ لبيان فظيع أعمالِهم، وسوءِ مآثرهم، وتقويةً الجملةِ بالإتيان بها اسميَّةً؛ ففي ذلك دلالة على ثباتِ الخسران فِيمَن هذه صفتُه (4).

حصر الحسارة في المُفسدِين؛ لبيان فظيع أعلمالهم، وسوءِ مآثرهم

<sup>(1)</sup> المقصور في هذا الضَّرْب هو المعرَّفُ باللاَّم تقدَّمَ ذلك أو تأخَّر.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/372.

<sup>(3)</sup> الراغي، علوم البلاغة، ص: 133.

<sup>(4)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/184.

#### بلاغةُ الاستعارةِ التَّصريحيَّةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ٱلْخَاسِرُونَ﴾:

شِـدَّةُ غَـبْنِ مَن نَـقَـضَ الـعـهـدَ وقطَعَ الرَّحِـمَ، وعظيمُ خَسَارَتِه وعظيمُ خَسَارَتِه

كثُر استعمالُ لفظِ الخسارةِ في التِّجارَة، أخذًا من أَصَلِ الخُسْرَانِ وهو: النَّقَصُ، وغالبُ استعمالِهِ في التِّجارة، حتَّى قيل: إنَّه لا يُستعمل حقيقةً إلَّا فِيهَا، وبناءً عَلَيْهِ فاستعمالُه ههنا يُحمَلُ على الاستعارةِ التَّصريحِيَّة؛ حيث شُبِّه استبدالُهم نقضَهم العهدَ بالوفاء، ووَصَلُهُمُ الأرحامَ بالقطعِ المستلزِم لِلْعقابِ بالصَّفَقَاتِ الخاسرةِ (1)؛ وهذا أدلُّ على غَبْنِهم وأشدُّ في توبيخِهِمَ.

#### اللَّهُمْ في كَلِمَةِ: ﴿ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ بَيْن العهدِ وبيانِ الجنسِ:

اختُلف في معنى اللَّام في قولِه تعالَى: ﴿ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ على قولين:

الأُوَّل: أن تكونَ لِلعهدِ الخارجيِّ، على معنى: أنَّ الفاسقين هم النَّاسُ الذين بلغَك عنهم الخُسران؛ فهو مِنْ قصر الصِّفة على الموصوف؛ على الوجهِ الذي سبقَ بيانُهُ آنِفًا.

الثَّاني: أن تكونَ لبيان الجِنس والحقيقةِ، ويكون المعنى: أنَّ الفاسقين هم الذين إن حصلت صفة الخسرانِ، فَهُمْ هُمْ، لا يَعْدُونَ تلكَ الحقيقة؛ فهو مِنْ قَصْرِ الموصُوفِ على الصِّفةِ؛ فَهُمْ لا يتجاوزون صفة الخسران إلى صفةٍ أخرى.

#### ه الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### العَهْدُ وَالمِيثَاقُ:

نَصَّ جمعٌ مِنَ أصحاب المعجمَاتِ على التَّسويةِ بينَهُمَا<sup>(2)</sup>، إرادةً للتَّقريبِ على عادتِهم في ذلك، والتَّحقيقُ أنَّ بينَ العهدِ والميثاق فرقًا؛ وهو أَنَّ أصلَ الميثاقِ: العهدُ المؤكَّدُ<sup>(3)</sup> أو المؤكَّد بخصوص اليَمِين<sup>(4)</sup>؛ وعلى كِلَا الاحتمالَيْنِ؛ فإنَّ العَهْدَ أَعَمُّ مِنَ المِيثَاقِ مطلقًا، فكلُّ ميثاق عهدٌ، وليس كل عهدِ ميثاقًا.

ويدُلُّ على هذا الفرقِ الاشتقاقُ اللُّغويُّ؛ فإِنَّ الميثاقَ مِنْ قولِهِم: أوثقتُ الشَّيءَ؛ أي: أَحكمتُهُ (٥٠).

<sup>(1)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/107.

<sup>(2)</sup> ابن سيده، الحكم: 6/544.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغوية، ص: 525.

<sup>(4)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/206.

<sup>(5)</sup> ابن القطَّاع، كتاب الأفعال: 3/304.

وذكر الشُّوكانيِّ فرقًا آخرَ بينَهما<sup>(1)</sup> لا يرجع إلى اللُّغةِ؛ وهو أنَّ العهدَ: جميعُ ما عَهِدَ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى على عبادِه حين أخرجَهُم عَلَى العبادِ مِن الأَوامرِ والنَّواهي، والميثاقَ: ما أخذه الله تعالى على عبادِه حين أخرجَهُم مِنْ صُلِّبِ آدمَ في عالم الذَّرِّ؛ وهو الواردُ في قول الله سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَالَمُ النَّرِّ؛ وهذا تفريقُ استعماليُّ لا معجميُّ.

<sup>(1)</sup> الشُّوكانِّي، فتح القدير: 3/94.

# ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمْوَاتًا فَأَحْيَكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحُيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ البقرة: 28

#### 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿أَمُوتَا﴾: الميمُ والواو والتَّاء تدلُّ اشتقاقاتُها على ذهاب قوَّةِ الشَّيء (2)، ومِنَهُ قولُ النَّبِيِّ ﴿: «مَنَ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»، وَقَالَ: «إِنِّ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»، وَقَالَ: «إِنِّ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»، وَقَالَ: «إِنِّ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»، وَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَلَا يَقْرَبُنَّ مَسْجِدَنَا»، وَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَلَا يَعْنِي: البَصَلَ وَالثُّومَ، فحياة هاتين الشَّجرتين عبارةٌ عن قَوَّةُ مَنْ الرَّائِحةِ بالطَّبخ، فتذهب قَوَّةُ وَلَا الرَّائِحةِ الطَّبخ، فتذهب تلك القَوَّة (١٤).

ومِنْهُ الموت - وهوضدُّ الحياةِ -؛ لذهاب القُوَى بالموتِ، ومِنْهُ: ماتتِ النَّار؛ إذا خَمَدَت، وماتَتِ النَّار؛ إذا خَمَدَت، وماتَتِ الرِّيح: سكنَتُ (5).

والأموات: جمعُ (مَيِّتٍ) أو (مَيْتٍ)؛ وهو مَن قامَ به الموتُ (6)، إمَّا حقيقةً أو مجازًا؛

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/212.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (موت).

<sup>(3)</sup> رواه أحمد، حديث رقم: (16247)، وأبو داود، حديث رقم: (3827)، والنَّسائي في الكبرى، حديث رقم: (6647)، وهو صحيح كما في تخريج المشكاة، رقم: (736).

<sup>(4)</sup> الطِّيبيّ، الكاشف عن حقائق السّنن: 3/953.

<sup>(5)</sup> الزُّمخشريّ، أساس البلاغة: (موت).

<sup>(6)</sup> فَرَّق جماعة بين (مَيِّتٍ) و(مَيْتٍ)، ويأتي بيانُهُ في موضعه إن شاء الله.

فالمَيِّت حقيقةً: مَنِ انفصلت روحُهُ عن جسدِهِ، ولِلمَيِّت مجازًا معانٍ عِدَّةٌ، مِنْهَا: خَامِلُ الذِّكُر الذي لا يُعرف ولا يُذكَرُ<sup>(1)</sup>.

واختَلفَ أهل العلم في إطلاق الموتِ على من لم تَحُلَّهُ الحياةُ: أَحقيقةٌ ذلك أم مجازُ؟ فذهب جماعةٌ إلى أنَّ إطلاق الموتِ على ما لم تَحُلَّه حياةٌ هو مِنْ باب المجازِ؛ فلا يصحُّ عندَهُم وصفٌ الجماد مثلًا بالموت حقيقةً.

وذهب آخرون إلى أنَّ ذلك حقيقةً، وهو المختارُ؛ وذلك أنَّ العربَ تصف الجمادَ بالموتِ، وبذلك جاء القرآن الكريمُ، كما في قوله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلِقُونَ ۞ أَمُوتُ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: 20-21]، "فهذا في الأصنام، وهي مِنَ الجمادات، وقد وُصِفَتْ بالموت "(2)، فالموت: عدمُ الحياة مطلقًا، لا عدَمُها عمَّا هي منَ شأنه (3).

وفي معنى الأموات في قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَمُوتَا ﴾ أقوال، واستظهر ابنُ جريرٍ أنَّ معنى الموتِ ههنا: موتُ الذِّكْرِ، فلا يُعرفون ولا يُذكرونَ؛ إذْ كانُوا في أصلاب آبائهم نُطَفًا (4).

2) ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾: الرَّاء والجيم والعينُ أصلُ يدلُّ على ردِّ وتَكرارٍ (5)، ومِنْهُ سُمِّيَ المَطَرُ رَجْعًا؛ لتكرُّر نزوله (6).

وأمَّا الرُّجوع إلى الله تعالى بعد الإحياءِ الثَّانِي؛ فهو حضُورهم الحسابَ عندَهُ؛ ليُنبِّنَهم بأعمالهم ويُجازيهم عَلَيْهَا<sup>(7)</sup>.

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تخاطب الآيةُ المشركين؛ مُبَيِّنةً عجيبَ حالِهم في شركِهم؛ إذْ كيف يُنكرون وحدانيَّة الله تعالى مع نَصِب الأدلَّةِ وتوضِيح البراهين الدالَّةِ عَلَيْهَا القاطعةِ باقتضائِهَا، ومِنْ ذلك:

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/424.

<sup>(2)</sup> ابن تيميَّة، التَّدمريَّة، ص: 160، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/186.

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/108.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/424.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (رجع).

<sup>(6)</sup> ابن سيده، المحكم: (رجع).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/377، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/105.

أنَّهم كانوا غير مخلوقين، لا ذِكْرَ لهم، فأوجدهم وَجَعَلَهم أحياءً، ثُمَّ يُميتهم عند انقضاء آجالهم، ثم يُحييهم مرَّةً أخرى يوم القيامةِ، ثُمَّ يُرجعون إلِيَه ليُحاسبَهم على أعمالهم ويجازِيَهم عَلَيْهَا(1).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### أغراضُ الاِسْتِفْهَامِ في قولِه تعالَى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ ﴾:

خرجَ الاستفهامُ عن معناه الحقيقيِّ إلى غرضِ آخر من أغراضِه البيانيَّةِ في قولِه تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ﴾ ألا وهو التَّعجُّبُ(2) من حالِ الكافرين، إذَ صُدُورُ الكفرِ عنهم في إنكارِ البعثِ عجيبٌ مع لحاظ ما يشاهدونه من الحياة بعد الموت، والموت بعد الحياة!

ويُحْمَلُ الاستفهامُ في قولِه تعالَى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ ﴾ على التَّغَجِيبِ، أي: يا أهلَ الإيمان اعْجَبُوا من حال هؤلاءِ(3).

ويصحُّ أن يُحْمَلَ الاستفهامُ على معانِيه المحتمَلةِ جميعًا؛ بأن يُقال: إِنَّ الاستفهام هنا للتَّعجبيِّ للتَّعجبيِّ النِّكات البلاغيَّة تتوارَدُ ولا تتزاحَمُ، وغرضُ الاستفهام التَّعجبيِّ هو التَّوبيخُ والإنكارُ (4).

#### اختيارُ الِاسْتِفْهَامِ بِ ﴿ كَيْفَ ﴾ لاشتمالِها جميعَ أحوالِ الشَّيءِ:

جاء الاستفهامُ بـ ﴿ كَيْفَ ﴾ -وهي للحَالِ - دون الهمزة فلم يقل: (أَتَكَفُرُونَ)؛ لأنَّها أبلغُ وأعمُّ في الإنكارِ؛ فأمَّا كونُهَا أبلغَ؛ فلأنَّهُ "إذا أُنْكِرَ أن يكونَ لكُفْرِهِم حالٌ يوجد عَلَيْهَا، وقد عُلِم أنَّ كلّ موجود لا ينفكُ عن حالٍ وصِفَةٍ عندَ وجوده، ومُحَالٌ أن يُوجد بغير صفة مِنَ الصّفات؛ كان إنكارًا لوجوده على الطّريق البرهانيّ "(5).

وأمًّا كونه أعمُّ؛ فلأنَّ الاستفهامَ بالهمزة مطلقٌ في الشَّيءِ، والاستفهامَ بـ (كيف) عامٌّ

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 424-1/418، وأبو المُظفَّر السّمعانّيِ، تفسير القرآن: 1/62، وابن عطيّة، المحرَّر الوجيز: 141-1/13، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 5.

<sup>(2)</sup> أبو المظفَّر السّمعانّى، تفسير القرآن: 1/62.

<sup>(3)</sup> ابن أبي زَمَنين، تفسّير القرآن العزيز: 1/13، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/105.

<sup>(4)</sup> الفرَّاء، معانى القرآن: 1/23، والزَّمخشري، الكشَّاف: 1/121، والخفاجيّ، عناية القاضي: 2/108.

<sup>(5)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/121.

الإشعارُ بِشِدَّةِ سَـخَـطِ الـلـهِ

تَـعَـالَى عَـلَى

الكافرين وَقُوَّة

إنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ

في جميع أحوال الشَّيء، ودلالة العامِّ أقوى مِنْ دلالة المطلق؛ لكونِ العامِّ يتناوَلَ جميعَ أفرادِهِ دفعةً واحدةً، فالهمزة دالَّةً على إنكار كفرِهم كفرِهم في حالةٍ ما، بخلاف (كيف)؛ فإنَّها دالةٌ على إنكار كفرِهم في جميع أحواله (1).

#### بلاغةُ أُسْلُوبِ الالتِفَاتِ:

عدَلَ النَّظمُ عن الغيبة إلى الخِطابِ، في قولِه ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾؛ إذ مقتضى الظَّاهِرِ الغيبةُ: (كيف يكفرونَ)، وفائدةُ الالتفاتِ: أنَّه أَوْرَدَ عدَدًا مِنْ صفاتِ الكافرين المستقبَحَةِ المقتضيةِ تزايُدَ السَّخَطِ عَلَيْهِمْ، وتوجيهُ الإنكارِ حينئذٍ خِطابًا أبلغُ وأردعُ منْ تَوْجيهه على وجه الغيبة (2).

إيثارُ التَّعْبِيرِ بِالمُضَارِع لتسلُّطِ الإِنْكَارِ عَلَى الإصرارِ على الكُفْرِ لا الوقوع فيه:

آثَرَ النَّظُمُ الكريمُ التَّعبيرَ بصيغةِ الفعلِ المضارِعِ ﴿تَحُفُرُونَ﴾ دُون صيغةِ الفعلِ الماضي (كَفَرَتُمُ) وهو مقتضى الظَّاهرِ إذْ قد وقع الكفر منْهُمُ؛ لنُكْتَتَيُن:

الأولى: أنَّ الإنكارَ عَلَيْهِم هو في استمرارِهم على الكُفْرِ وإصرارِهم عليه وعدم ارْعِوَائِهم.

الثَّانية: كي لا يلحق التَّوبيخُ مَنْ وقع مِنْهُ كَفرٌ مِمَّن آمَنَ بعد ذلك مِنَ الصَّحابة (3) ﴿ الْمَا الْما الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمِ

نكتةُ اختيار اسْمِ (ٱللَّهِ) دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الحسنى:

عبَّرتِ الآيةُ بالاسم الأحسن ﴿ٱللَّهِ﴾ في قولِه تعالى: ﴿تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ﴾ دون غيره مِنْ أسمائه الحسنى؛ لأربعة أسباب:

الأُوَّل: بِنَا يتضمَّنُهُ اسم (الله) مِنْ صفات الجلال والجمال والكمال.

توريثُ للهابةِ والفخامةِ ممَّا يزيدُ من تقبيحِ الكفر وأهلِه

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/87.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 77-1/76، والآلوسّي، روح المعاني: 1/214.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/215.

الثَّاني: لما يورِّثُه من الهيبةِ في صدورِ السَّامعين.

الثَّالث: لاختصاصه سبحانه بهذا الاسم.

الرَّابع: لاشتماله على جميع الأسماء الحسنى؛ فيكون ذلك أبلغَ في توبيخهم على كفرهم؛ إذْ كفروا بالله ﷺ الذي هذا شأنه، ومع ظُهور عظمَتِهِ (1).

#### دِقَّةُ البَيَانِ القرآنِيِّ في استعمَالِ الحرُّوفِ:

استُعملَ في هذا السِّياقِ حرفُ الفاءِ وثمَّ، ولهذا الاستعمالِ بلاغةً عاليةً، إذِ الفاءُ أفادَتِ التَّعقيبَ؛ ذلك أنَّ ما قبل الإحياءِ الأوَّل غيرُ مشعور به لدى المخاطبين، فهم فجأة وجدوا أنفسَهم أحياءً، فالإحياءُ "حاصلٌ إثرَ كونِهم أمواتًا، وإنَ تَوَاردَ عَلَيْهِمْ في تلك الحالةِ أطوارٌ مترتبةٌ، بعضُها مُتَرَاخٍ عَنْ بعضٍ "(2)، فبالنَّظر لشعورِ المخاطب نجدُ أنَّ الإحياءَ سريعٌ؛ فحسُن الإتيانُ بالفاءِ دون ثمَّ.

وأمَّا استعمالُ حرفِ (ثُمَّ) الواردِ مع الأفعالِ الثَّلاثَةِ الباقية؛ فهو دالٌّ على التَّراخِي، ووجهُه في الآيةِ أنَّ الإماتةَ متراخيةٌ عَنِ الإحياء وإن كانت مُتَّصلةً بِه، والإحياءُ الثَّاني متراخٍ عَنِ الإماتةِ وإن كان مُتَّصلًا بالموتِ، والرُّجوعُ إلى الله تعالى متراخٍ عَنِ الإحياءِ الثَّاني وإن كان مُتَّصلًا بالحياةِ الثَّانيةِ(3).

#### سِرُّ المغايَرةِ بين صيغ الأفعال:

غُويِرَ بين فعل ﴿أُحْيَاكُمُ ﴾ بصيغة الماضي، وبين الأفعالِ الثلاثة بعدَهُ فقد جاءَتَ بصيغة المضارع؛ ذلك أنَّ المخاطَبين حين خوطبوا قد وَقَعَ عليهم الإحياءُ، فهو أمرٌ واقعٌ، بخلاف ما بعده من الأحداث؛ فإنَّ الإماتةَ والإحياءَ والإرجاعَ جميعَها لم تقع بعد؛ ولهذا جيء بالفعل المضارعِ المُقترنِ بالحرفِ (ثمَّ)؛ ليُفيدَ الاستقبالَ؛ فهو وصفُ للواقعِ كما هو، وسِرُّ ذلك الزِّيادةُ في التَّعجُّبِ من حالِهم، فيقع عليهم التَّوبيخُ في محلِّه ومحزِّه.

وصفُ الواقعِ كما هو زيادةً في التعجُّبِ والتَّوبيخ

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/213.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/77.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/77.

#### فائدةُ القَصْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾:

قُدِّم الجارُّ والمجرورُ في قولِه ﷺ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ على الفعلِ ليفيد القصرَ، وهو قصرُ صفةٍ على موصوفٍ؛ فليس ثَمَّ مَن يَرجع العبادُ إِلَيْهِ لِلحِسَابِ والجزاء يومَ القيامة إِلَّا اللهُ تعالى، فهو قصرُ حقيقيُّ، وفائدةُ القَصرِ: إلزامُ المُخاطَبينَ بمضمونِهَا؛ لأَنَّهم كانوا يُنكرُونَ البعثَ، بما يقودُهم إلى اليأس من الانتفاع بأصنامهم (1).

عَدَمُ نفعِ النَّاس ما عبدوه مِن دون الـــه في الدّنيا، فالرِّجُوعُ إلى اللهِ وحدَه

#### تنزيلُ المُنْكِرِ منزلةَ غير المُنْكِر؛ فإنَّ التَّعجُّبَ يقترنُ في الغالبِ ١٤ يُقرِّه المحاطَب:

أَنكَرَ المشركون البعثَ، وشأنُ المُنكِرِ أَن يُؤكَّدَ له الكلامُ الذي يُنكرُه، وفي قولِه سبحانه: ﴿ثُمَّ يُحُيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ جملتان خبريَّتانِ خاليتان مِنَ المؤكِّدَاتِ، مع أَنَّ المخاطَبِين - وهُمُ المشركون - يُنكرون البعث والحساب الأخرويَّ؛ وذلك تنزيلًا لهم منزلة غير المُنكِر؛ لظهور الأدلَّة والشَّواهد على ما أنكرُوهُ، وليقعَ التَّعجُّبُ والتَّوبيخُ موقعًا بليغًا، فلو جاءَت الجملتان مُؤكَّدَتَيْن؛ لما اتَّسقَ المعنى؛ فإنَّ التَّعجُّبَ يكونُ لأمر يقرِّرُه المخاطَبُ ولا يُنكرُه.

#### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### أَمْوَاتٌ وَمَوْتَى وَمَيِّتُونَ:

ظاهر صنيعِ المُعْجَمَاتِ عَدَمُ التَّفريقِ بينَ هذه الأَلفاظِ من جهةِ المعنَى (2).

وحاصل ما فُرِّقَ بينَها مِن جهة اللُّغةِ:

أَوَّلًا: أَنَّ أمواتًا جمعٌ مَيْتٍ بسكون الياء (ق)، وأمَّا موتى وميِّتون؛ فجمعٌ ميِّتٍ بالتَّشديد (4). ثانيًا: أَنَّ الموتَى جمعٌ مَن يعقِلُ، والمَيِّتونَ: خاصُّ بالذّكور مِنْهُم (5)، والأمواتُ أَعمُّ؛ فيشمل العقلاء وغيرَهُم، فتُرَتَّبُ هذه الألفاظ مِنَ الأعمِّ إلى الأخصِّ على هذا النَّحو: الأموات، ثُمَّ الموتى، ثُمَّ الميِّتُون.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/377.

<sup>(2)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح، والزَّمخشريّ، أساس البلاغة، والزَّبيديّ، تاج العروس: (موت).

ر. (3) كـ (بَيْتِ) ورأبياتِ). ينظر: الفيُّوميّ، المصباح المنير: (موت).

<sup>(4)</sup> مُحَمّد محمّد داود، معجم الفروق الدِّلاليّة في القرآن الكريم، ص: 496.

<sup>(5)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: (موت).

وإذا نَظَرَنَا إلى هذه الجمُوع مِنَ حيثُ مدلولُها في نفسهَا في استعمالات القرآن الكريم؛ فنجد أنَّ استعمالات (الأموات) - وهو جمعُ تكسير - في القرآنِ الكريم دالَّةٌ على مَنْ لَا تَحُلُّهُ الحياةُ، سواءً حلَّتَهُ وفارقَتَهُ الرُّوحُ بعدُ، أم لم تَحُلَّهُ الحياةُ أصلًا كالجمادِ، وقد ورد هذا الجمعُ في ستَّة مواضعَ مِنَ القرآن الكريم(1).

وأمَّا الموتى - وهو جمعُ تكسير أيضًا -؛ فهو في استعمالاتِ القرآن يدلُّ على مَن فَارَقَتَهُ الرُّوحُ حقيقةً (2).

وأمَّا الميِّتُون - وهو جمعُ مذكرٍ سالمٌ - فقد ورد في موضعين مَرَفُوعًا<sup>(3)</sup> وفي موضعٍ واحدِ مجرورًا<sup>(4)</sup>، وكلُّهَا دالَّةٌ على مَن يموتُ في المستقبَل.

وهذا الفرقُ هو بالنَّظر إلى الجمُوعِ، أمَّا الفرق بينَ (مَيْتٍ) و(مَيِّت)؛ فيأتي بيانُهُ في محلِّه إن شاء الله تعالَى.

<sup>(2)</sup> ورد هذا الجمع (المَوْتَىَ) في سبعة عشر موضعًا.

<sup>(3)</sup> في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞﴾ [الؤمنون: 15] ، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ۞﴾ [الزمر: 30].

<sup>(4)</sup> في قوله تعالى: ﴿أَفَمَا نُحَنُ بِمَيّتِينَ ۞﴾ [الصافات: 58].

# ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى اللَّمْ السَّوَىٰٓ إِلَى اللَّهَ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُولَ اللللِهُ الللللْمُولَاللَّهُ اللللْمُولَالِمُ اللللْمُولَالِ

#### 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا ذكرَ الله تعالى أوَّلَ أمرِ الخلق ووسطَهُ وآخرَهُ على وَجَهٍ يُستدُلُّ به على امتناعِ الكُفْرِ به سبحانه؛ لظهور الأدلَّةِ والبراهين على وحدانيَّتِهِ؛ شرعَ في ذكرِ أنواعٍ من نعمه وإحسانِه على خلقه، وصدَّرهَا بذكر ابتداء الخلق وهو مِنْ أعظم الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على وحدانيَّتِه، وساقَهُ مساقَ الإنعامِ على العبادِ؛ ليكون داعيًا لَهُمْ إلى توحيدهِ هُ مِنْ حيث دلالتَّهُ على عظمةِ الخالقِ وكمالِ قدرتِهِ، ودلالتَّهُ على إحسانهِ إلى عبادِهِ، مع ما جُبِلَت عَليَهِ القلوبُ مِنْ حُبِّ مَن أحسنَ إلَيْهَا(1).

ثُمَّ إِنَّ المذكور في الآية قبلُ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَحْيَكُمْ ﴾ هو ابتداءُ بِسَرِّدِ النِّعَمِ؛ فذكر النِّعَمَ التِي عمَّت جميعَ المكلَّفين؛ وهي نعمةُ الإحياء، ثُمَّ أعقبها في الآية بعدَهَا بنعمة خلقِ السَّماوات والأرض، وفي ذلك ترتيبٌ بديعٌ؛ فإنَّ الانتفاعَ بالسَّماوات والأرض لا يكون إلَّا بعد حصول الحياة (2)، فهو من قبيل تقديم الغايةِ على الوسيلة.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱسْتَوَى ﴾: لِفِعل (اسْتَوَى) معانٍ متعدّدةٌ، ويُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا بالحرف.

فمِنَ الأوَّل قولُهم: اسْتَوَى الشَّيءُ؛ إذا اعتدل، واستوى الرَّجلُ؛ إذا انتهى شبابُهُ (3)، ومِنْهُ قول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [القصص: 14].

ومِنَ الثَّانِي قولهم: اسْتَوَى على الشَّيء؛ إذا علا عَلَيْهِ وارتفع (4)، ومِنْهُ قول الله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه: 5].

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 220-1/219.

<sup>(2)</sup> الرَّازيّ، التَّفسير الكبير: 2/379.

<sup>(3)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (سوا)، والزَّبيديّ، تاج العروس: (سوو).

<sup>(4)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (سوى).

2) ﴿ فَسَوَّلُهُنَّ﴾: سوَّى الشَّيءَ تسويةً؛ أي: جعله سويّا، ومِنْهُ قوله سبحانه: ﴿ فَسَوَّلُهُنَّ سَبُعَ سَمَلُواتٍ ﴾ (1)؛ أي: هيَّأَهُنَّ وخلقَهُنَّ ودبَّرهنَّ وقوَّمَهُنَّ (2).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

الله على وحده الذي خلق لأجلكم كلَّ ما في الأرض ممَّا يُنتفَعُ به، ثُمَّ استوى على العرش سبحانه استواءً يليق بجلاله وعظمته، فصيَّرها سبع سماوات، وعِلْمُه سبحانه محيطٌ بكلِّ شيء لا تخفى عَلَيْهِ خافيةٌ (3).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ الفصْلِ بين الجملِ:

للفصلِ بين الجملِ مقصدٌ بلاغيٌّ بديع، وقد جاء قولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم ﴾ مفصولًا عمَّا قبلَهُ؛ لكمال الاتِّصالِ بينهما، وذلك لأوجه، وهي:

التَّنَوُّعُ فِي توجيهِ الـفَـصْـلِ بَـيْنَ الجُمْلِ بناءً على تعدُّدِ العانى

الأُوَّل: كونُ الجملةِ تفسيرًا ودليلًا على الجملة قبلها وهي قولُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، فالدَّليلُ عَلَى رجوعِهم إلى الله تعالى الله تعالى أنَّه هو الذي خَلَقَ ما في الأرضِ جميعًا، ومَن قَدِرَ على خلق الجميعِ ابتداءً لا يَعْجز عَنْ إعادتِهم ثانيًا (4).

الثَّاني: كونُ الجملةِ تأكيدًا لِلإِنْكَارِ المستفادِ مِنَ الاستفهامِ السَّابقِ في قولِه: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ ﴾؛ فإنَّهما متَّحدانِ في القصدِ وإن تغاير سَبُكُهُمَا إيماءً لِما بينهما مِنَ التَّفاوُتِ؛ إِذْ ما يتعلَّق بذواتهم أقوى في الحثِّ على الإيمان والإقلاع عَنِ الكفر مِمَّا يتعلَّق بمعايشهم (5).

<sup>(1)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (سوو).

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/431.

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 424-1/418، والسّيوطيّ، تفسير الجلالين، ص: 8، والقاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/282، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 5.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/89.

<sup>(5)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/78.

الثَّالث: أن يكونَ قولُه: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم﴾ بمنزلةِ النَّتيجةِ لِللهُ(ا).

الرَّابِع: التَّنبِيهُ على الاِسْتِقَلَالِ بِالإِفادة؛ إِذْ لو عُطِفَ لَتُوُهِّم أَنَّ الدَّلِيلِ هو مجموع الأمرين، ولكن بترك العطفِ عُلِمَ أَنَّ كلّا مِنْهُمَا دليلٌ مستقلُّ برأسِهِ<sup>(2)</sup>.

#### فائدةُ القَصْرِ الحَقِيقِيِّ:

لا يُنكرُ الجاهليُّون أنَّ الله تعالى هو خالقُ السَّماواتِ والأرض، لكنَّهم خُوطِبُوا بأسلوبِ القَصِّرِ تنزيلًا لَهُمْ منزلةَ الجُهَّالِ؛ "لأَنَّهم في كُفْرِهم وانصرافِهم عَنْ شُكْرِه والنَّظرِ في دعوته وعبادته كحال مَنْ يجهل أَنَّ الله خالقُ جميع الموجودات (3)، والقَصِّرُ في قولِه سبحانه: ﴿هُو ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم ﴾ قصرُ صفةِ على موصوفِ قصرًا حقيقيًا.

لذكر الجارِّ والمجرورِ (لَكُم) وتقديمِه فائدةٌ عظيمةٌ، أمَّا ذكرُه فهو: "التَّذكير بأَنَّ الله هو خالقُ الأرض وما عَلَيْهَا وما في داخِلِها، وأَنَّ ذلك كُلَّه خَلَقَه بقَدْرِ انتفاعِنا بِهَا وبما فِيهَا، في مُخْتَلِف الأزمان والأحوال، فأوجَزَ الكلامَ إيجازًا بدِيعًا بإقحام قوله: (لَكُم) فأغَنى عن جُملة كاملة "(4).

وأمَّا تقديمهُ على المفعول، إذِ الظَّاهر: (خلق مَا في الأرض جميعًا لكم)؛ فلقصد تعجيل المسَرَّة بِبَيان أنَّه نافع لِلْمُخَاطبين، ولِلتَّشُويق إِلَيْهُ (5).

#### فائدةُ التَّرقي الرُّتبيّ:

الانتقالُ مِنَ الاستدلالِ بِخلَقِ الأرضِ إلى الاستدلالِ بِمَا هو أعظمٌ مِنْ ذلك فِي قولِه سبحانه: ﴿ ثُمَّ ٱستَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنهُنَّ

الانتقالُ مِنَ الأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى، للتَّنبيهِ بالعلومِ عَلَى المجهولِ من قُدْرَة الله تَعَالَى

تَنْزِيلُ المُشْرِكِينَ مَنْزِلَةَ الجُهَّالِ؛ لِعَدَمِ جَرَيَانِهِمْ وَفْقَ مَا يَقْتَضِيهِ عِلْمُهُمْ

ذِكْدُ (لَكُمَ) أفادَ الإيجازَ، وتَقْدِيمُه أفادَ الــَّشُويــقَ وَتَعْجِيلَ المَسَرَّة

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/217.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/217.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/379.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/379.

<sup>(5)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/78.

سَبُعَ سَمَاوَتِ ﴿ ، ترقِّ رُتَبِيّ ، فإنَّ العطفَ بِ "ثُمَّ " يُشيرُ إلى أنَّ المعطوفَ بِها أعرَقُ في المعنى ، "حتَّى كأنَّ العقل يتمهَّل في الوصول إليّه بعد الكلام الأوَّل فيَنْتَبِهُ السَّامع لذلك ؛ كَيُ لا يغفل عَنْهُ بِمَا سمِع مِنَ الكلام السَّابق "(1) ، وهو يُنبئ عن عظيم قدرة الله تعالى في خلقه (2) ؛ فإنَّ التَّرقي في درجاتِ الخَلْقِ دليلٌ على عظيم قدرة الخالقِ سبحانه وجهلِ المخاطَبِ بذلك ؛ فكان التَّرقي تنبيهًا على المجهولِ بالمعلوم .

#### تَضْمِينُ الفِعْلِ ﴿ٱسْتَوَى ﴾ مَعْنَى (قَصَدَ) مَعَ بَقَاءِ دلالة العُلُوِّ فِيهِ:

ويَحتمل أن يكون في قولِه ﷺ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ إِيجَازٌ بِالتَّضمين، والمعنى: ثُمَّ عَلَا على السَّماء وقصدَ إليهَا، فحُدفَ الفعلُ (قَصَدَ)، وجُعِلَ حرفُ الجرِّ (إلَى) دليلًا عَلَيْهِ.

فَلَا يكون بهذا التَّخريج قد نَفَيْنَا الدَّلالة المنقولة عنِ السَّلف في معنى (اُستَوَى ) وهي: علا ، ولم نَعْدِلِ بدلالة (إلَى) عَن غيرِ معناها ، وقد أشار إلَى التَّضمين ابنُ كثيرٍ ؛ فقد قال: "والاستواءُ هاهنا تضمَّن معنى القصد والإقبال؛ لأنَّه عُدِّي بر (إلَى اللَّهُ) "(3).

#### معنى اللَّام في كلمة: ﴿ٱلسَّمَآءِ﴾:

حرفُ اللَّامِ في ﴿ السَّمَاءِ ﴾ يُراد به الجنسُ؛ فهو في المعنى جَمِّعٌ وإن كان لفظُهُ لفظَ المفرد، والدَّليل على إرادةِ الجنسِ قوله بعدُ: ﴿ فَسَوَّنِهُنَ ﴾؛ فأرجع الضَّميرَ عَلَيْهَا بالجمع ( ) ، وهذا معنى قولِ الزَّجَّاج: "والسَّماءُ لفظُها لفظُ الواحد، ومعناها معنى الجَمِّع " ( ) .

#### بلاغةُ الفاصلةِ:

في قولِه تعالى: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تذييلٌ لِمَا قبلَهُ (٥)؛ فإنَّ ما سبقَ لا يَصَدُرُ إلَّا عن عليم؛ ففيه تعريضٌ بإنكارِ كُفَرِ مَن كفَرَ؛ لكون العليمِ بكلِّ شيءٍ مِمَّا يقبُّحُ الكفرُ به (٦)، وقد أُكِّدَ ذلك من أوجهِ ثلاثة (٥):

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/382.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/382.

<sup>(3)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/213.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/385.

ر) .ن (5) الزَّجَّاج، معانى القرآن وإعرابه: 1/107.

<sup>(6)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 79-1/78.

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 386/1.

<sup>(8)</sup> أبو زهرة ، زهرة التَّفاسير: 192-191/1.

أحدها: اسميَّةُ الجملةِ الدَّالَّةُ على دوام العلم وثباتِه.

ثانيها: ذكرٌ الإحاطة التَّامَّةِ؛ وذلك في قولِه: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴾؛ فإنَّ (كُلِّ) من ألفاظ العموم، وإضافتها إلى شيءٍ أفاد استقصاءً شاملًا لكلِّ ما يَصِحُّ أن يُطلَقُ عليه لفظٌ شيءٍ.

ثالثُها: ختمُ الجملة باسمِ العليم؛ وهو على زِنَةٍ مِن أوزانِ المبالغَةِ، فيه مبالغة من جهة الصيغة.

فاجتمع في الفاصلة بلاغة عالية من جهة التَّركيب، واللفظِ، والصِّيغة، والسِّياق، وهذا من بليغ الفاصلة في القرآن الكريم، إذ أكَّدت بمجموعها المعنى الكامن الظاهر في الآية.

ُ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِمِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۚ قَالُوٓا ۗ ۗ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفُسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ السفرة: ١٥٥

#### هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

تُمثّلُ هذه الآيةُ بدايةَ مقطع جديدٍ، يتناسبُ مع المقطعِ السَّابق المبدوءِ بخطابِ النَّاسِ جميعًا، والمختَتَمِ بذكرِ خلقِ الأرضِ والسَّماوات، ليكون هذا المقطعُ محدِّدًا الغايةَ التي خلقَ الله السَّماوات والأرضَ والنَّاسَ لها، فيكون ما تقدَّم بمثابة التوطئةِ والتَّمهيد لما سيتعيَّنُ ذكرُه في هذا المقطع، وليكون ما بعدَه من المقاطعِ الواردةِ إلى نهايةِ السورةِ بمثابةِ استكمالِ أركانِ الخلافةِ التي أرادَها الله في آدمَ وذريَّتِه، وبه يكونُ هذا المقطعُ محوريًّا في السُّورة كلِّها.

وفي ذلك قال أبوحيّان الغرناطي: "مُناسَبَتُها لِمَا قَبَلَها: أَنَّهُ لِمَّا امْتَنَّ عَلَيْهِمْ بِخَلَقِ ما في الأَرْضِ لَهم، وكانَ قَبَلَهُ إِخَراجُهم مِنَ العَدَمِ إلى الوُجُودِ، أَتْبَعَ ذَلِكَ بِبَدْءِ خَلَقِهِمْ، وامْتَنَّ عَلَيْهِمْ بِتَشْرِيفِ أَبِيهِمْ وتَكْرِيمِهِ وجَعْلِهِ خَلِيفَةً وإسْكانِهِ دارَ كَرامَتِه، وإسْجادِ المَلائِكةِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وتَنْبِيهًا عَلى مَكانِهِ واخْتِصاصِهِ بِالعِلْمِ الَّذِي بِهِ كَمالُ الذَّاتِ وتَمامُ الصِّفاتِ، ولا شَكَ أَنَّ الإحسانَ إلى الأَصْلِ إحسانُ إلى الفَرْع، وشَرَفُ الفَرْع بِشَرَفِ الأَصْلِ" (1).

#### 🏟 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿لِلْمَلَنبِكَةِ﴾: الهمزةُ واللَّامُ والكافُ تَدُورُ اشْتِقَاقَاتُهَا على تحمُّلِ الرِّسالة<sup>(2)</sup>، ومِنَ ذلكَ: الأَلُوكَةُ وَالمَأْلُكَة؛ وهي الرِّسالة<sup>(3)</sup>.

والملائِكَةُ: عالَمٌ غَيْبِيُّ، خلقَهُمُ اللهُ سبحانه مِن نُور، وجعلَهم طائعين لَهُ لَا يعصُون

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: -378 1/378.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ألك).

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، النِّهاية: (ألك).

أَمرَه (1)، وسُّمُّوا ملائكةً؛ لأنَّهم يُبلِّغُونَ أَلَائِكَ الله تعالى ورسائله إلى مَنْ يشَاءُ مِن عبَادِهِ (2)، كما قال الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَىٰ عِكَةِ رُسُلًا ﴾ [فاطر: 1].

2) ﴿ خَلِيفَةً ﴾: الخاء واللَّام والفاء تدلُّ تصاريفُها على معانٍ، مِنْهَا: أَنْ يجيءَ شيءً بعد شيءٍ يقومٌ مقامَهُ (3)، ومِنْهُ الخَلِيفةُ؛ وهو: مَنِ اسْتُخُلِف مكانَ مَن كان قبلَه وقامَ مَقَامَهُ (4).

وأمًّا قولُ الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾؛ فَفِيهِ وَجْهَان (5):

أحدهما: أنَّ المرادَ آدمٌ عليها.

والآخَر: أنَّ المرادَ ولدُّ آدمَ، بدَلِيلِ قولِ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْفٍ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: 165].

فأمًّا على الوجه الثَّاني؛ فإنَّ معنى الخليفةِ: قومٌ يخلُّفُ بعضُهم بعضًا.

وأمَّا على الوجه الأوَّلِ؛ فالمعنى: أنَّه خلَفَ مَنْ سَبَقَهُ في الأرضِ، أو أنَّه خليفةُ اللهِ تعالى في إقامة الشَّرع<sup>(6)</sup>.

(وَيَسُفِكُ ﴾: السِّينُ والفاءُ والكَافُ تدلُّ على الإسالَة، يقال: سفكَ دمَهُ؛ إذا أسالَهُ وصبَّهُ (7)، والسَّفَكُ يُستعمَلُ لكلِّ مائع، إلَّا أنَّه بالدَّم أخصُّ (8).

ومِنْهُ قولٌ الله تعالى: ﴿ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ أي يَصُبُّها بِقَاتُلِ أَصْحَابها (9).

4) ﴿ نُسَبِّحُ ﴾: التَّسبيحُ: التَّنزيه، وتسبيح الله تعالى: تنزيهُهُ مِنْ كلِّ سوء (10)، ويُطلَق التَّسبيح على الصَّلاةِ (11).

<sup>(1)</sup> ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطيَّة: 1/59.

<sup>(2)</sup> قولنا: (مِنْ عباده) أعمُّ وأدقُّ مما قاله الأنباريّ: (أنبيائِه). ينظر: ابن جرير، جامع البيان: 20/434، والأنباريّ، الزَّاهر: 2/254.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (خلف).

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (خلف).

<sup>(5)</sup> أبو البقاء الكفويّ، الكلّيّات، ص: 427.

<sup>(6)</sup> ابن الجوزيّ، زاد للسير: 1/50، ويُنظر لِلْفَائدة: فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: 1/72.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سفك).

<sup>(8)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (سفك).

<sup>(9)</sup> السّمين، عمدة الحفّاظ: (سفك).

<sup>(10)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سبح).

<sup>(11)</sup> الأنباريّ، الزَّاهر: 1/50.

وخُرِّج التَّسبيح في قولِ الله تعالى حكايةً عنِ المَلائكةِ: ﴿ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ علَى المَعْنَيَيْن المذكُورَين:

الأُوَّل: نَحْمَدُكَ ونصلِّي لك<sup>(1)</sup>.

والآخر: نُنَزِّهُك مِنَ السُّوءِ تعظيمًا لك(2).

5) ﴿ وَنُقَدِّسُ ﴾: القاف والدَّال والسِّين تدلُّ اشتقاقاتُها على الطُّهْرِ (3)، والتَّقديس: التَّطهير (4)، ومِنْهُ: الأرض المقدَّسة؛ أي: المطهَّرة (5)، ومِنْهُ اسمُ الله القُدُّوس؛ ومعناه: المُعَظَّم المنزَّه عن كلِّ سُوء، السَّالِمُ مِنْ مُماثلة أحدٍ مِن خلقِه ومِنَ النُّقصان ومِن كلِّ ما ينافي كمالَهُ (6).

وقولُه تعالَى حكايةً عَنِ الملائكةِ: ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ أي: نطهِّر أنفسَنا لَكَ<sup>(7)</sup>، أو ننزِّهُك عمَّا لا يليقٌ بك<sup>(8)</sup>.

# 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تناولتِ الآيةُ أوَّل حوارٍ ذُكِرَ في القرآنِ الكريم، وهو قولُ الله سبحانه لِلْمَلَائكة: إنِّي جاعلٌ في الأرض خليفةً لِيَعمُرَها ويخلُف بعضُهم بعضًا، فسألتِ الملائكةُ ربَّها الله سؤالَ استرشادٍ واستكشافٍ وتعجُّبٍ: ما الحكمةُ مِن جعلِهم خلفاءَ وطَبَعُهم الإفسادُ وإراقةُ الدِّماء، والحالُ أنَّنا نُنَزِّهك عمَّا لا يليق بكَ تنزيهًا مقرونًا بذكر صفات الكمال، ونعظَّمُكَ ونُطهِّر أنفسنا لك ونطهِّرها مِنْ طَبِّعِ أولئكَ؟ فأخبرهم ربُّ العزَّة والجلال: إنِّي أعلَم مِن المصالح الرَّاجحة والحِكم الباهرة في خلقهم واستخلافهم ما لا تعلمونَه (9).

<sup>(1)</sup> أبو عُبيدة، مجاز القرآن: 1/36.

<sup>(2)</sup> الماورديّ، النُّكَت والعيون: 98-96.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (قدس).

<sup>(4)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (قدس).

<sup>(5)</sup> الفيّوميّ، المصباح المنير: (قدس).

<sup>(6)</sup> سعيد القطحاني، الثُّمر المُجْتَنَى، ص: 68.

<sup>(7)</sup> الأزهريّ، تهذيبُ اللّغة: (قدس).

<sup>(8)</sup> الواحديّ، التفسير البسيط: 2/331.

<sup>(9)</sup> ابن الجوزيّ ، زاد للسير: 1/51 ، وابن كثير ، تفسير القرآن العظيم: 1/216 ، والسعدي ، تيسير الكريم الرَّحمن ، ص: 48 ، وابن عاشور ، التَّحرير والتَّنوير: 470-1/395 ، ونخبة من أساتذة التّفسير ، التّفسير الميسّر ، ص: 6 .

الأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى

أو العكسُ

بِالتَّذْكِيرِ بِالأَدِلَّةِ

الأنف ستّة والآفاقتّة

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ الإيجَازِ بالحَذْفِ:

(إذً) ظرفُ زمان مبنيٌّ على السكون متعلِّق بفعل محذُّوفِ تقديرُه: (اذكُرُ)(1)، وعليه ففي الآية إيجازٌ بالحذف؛ فقد حُذف الفعلُ وفاعلُهُ وهو (اذَّكُر)، وتقديرُ هذا الفعل يستلزمُ تذكيرًا متجدِّدًا، فيكون قولُه سبحانه: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29] متعلِّقًا بأدلَّة الآفاق، وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ متعلِّقًا بأدلة الأنفس على سبيلِ التَّرقِّي(2)، كما في قوله تعالِى: ﴿سَنِرُيهِمُ

ءَايَتِنَا فِي ٱلَّافَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهم ﴾ [فصلت: 53].

ويُمْكِن أَن يُنظر إِلَيْهَا باعتبارها نعْمَةً؛ فيكون فيه تَرَقُّ منَ الأدنى إلى الأعلى؛ إذ إنَّ "نعمة خَلْق الأنفس وتشريفها بالخلافة وتكريمها بسجود الملائكة أعظَمُ مِن خَلْق ما في الأرض لَهُمْ جميعا"(3).

وقد قال أبو عبيدة بأنَّ (إِذْ) زائدةٌ (()، وتَبِعَه ابنٌ قُتَيْبَة (5)، واستدركَ عَلَيْه هذه المقالة جماعةٌ من أهل العلم، منْهُمُ ابنُ جرير رحمه الله، فقالَ: "غيرٌ جائز إبطالٌ حرفِ كان دليلًا على معنَّى في الكلام"6، وهذا هو المهِّيّعُ الحقُّ في المسألة، إذ لا زوائدَ في القرآن الكريم؛ فلكلِّ لفظ فائدتُه ومعناه الذي لأجله كان النَّظمُ على ما هو عليه.

#### نُكْتَةُ وَضْعِ المُظْهَرِ مَوْضِعَ المُضْمَرِ:

فى قولِه سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ وضعُ المظهَرِ موضعَ المضمَرِ؛ فإنَّ مقتضى الظَّاهر أَنْ يُقالَ: وإذ قال لِلْمَلَائكةِ، وذلك لِتَقَدُّم ذِكرِهِ

تَمْكِينُ المَعَانِي فِي ذِهْنِ السَّامِعِ في المقامات الشَّريفَة

<sup>(1)</sup> وفي إعرابها بغير هذا خلافٌ، يُنظر: الدر المصون، السمين: 1/248، والآلوسّي، روح المعاني: 1/220، وأحمد الدعَّاس وآخران، إعراب القرآن: 1/19.

<sup>(2)</sup> التَرَّقِّي: أن يُذكرَ المعنى ثُمَّ يُرْدَفَ بما هو أبلغُ مِنْهُ، ينظر: السُّيوطيّ، شرح عقود الجمان، ص: 135. (3) الطّيبيّ، فتوح الغيب: 2/424.

<sup>(4)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن: 1/37، وفي تفسير الرّاغب: 1/138، نسبةُ هذا القول لأبي عُبيدٍ؛ وهو القاسم بن سلَّام، والظَّاهر أنَّ هذا خُطأٌ مِنَ النَّاسخ أو تصحيف مِنَ الطَّابِع، والصَّواب: أبو عبيدة. (5) ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص: 158، وغريب القرآن، ص: 45.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/440.

قبلُ، والنُّكْتَةُ فيهِ: تمكينُ المسنَدِ إِلَيْهِ في ذهن السَّامِعِ؛ لاقتضاءِ المقامِ العَناية بشأنِهِ؛ فإنَّ وإنِّ صحَّ أن يَنُوبَ عَنْهُ الضَّمير -على الأصلِ-، العَناية بشأنِهِ؛ فإنَّ وإنْ صحَّ أن يَنُوبَ عَنْهُ الضَّمير لا يُغْنِي عَنِ الاسم الظَّاهر؛ لِمَا يتضمَّنُهُ الاسمُ الظَّاهر فِن معنَّى له وقعٌ عِنْدَ المتلقِّي، وهُو هُنَا اسمُ اللهِ (الرَّبِّ)(1).

#### سِرُّ اخْتِيَارِ اسْمِ الله (الرَّبِّ):

إِضَافَةُ اسْمِ الرَّبِّ إِلَى النَّبِيِّ شَّ تشريفٌ بكَوْنِهِ أعظمَ خلفاءِ بَنِي آدمَ

اختيارُ الألفاظِ القرآنيَّةِ قائمٌ على التَّناسبِ السِّياقي، ولمَّا ذكر السِّياقُ أمرَ الخلقِ وما يحتاجُه بعد ذلك من التَّدبيرِ واللُّطفِ والصَّلاحِ، كان الأنسبُ أن يذكرَ الرُّبوبيَّة؛ "ففي ذلك الجَعْلِ نعمةُ تَدْبِيرٍ مشوبٍ بلُطَفٍ وصلاح، وذلكَ مِن معاني الرُّبوبيَّة"(2).

واجتمعَ في قولِه تعالى: ﴿رَبُّكَ﴾ اسمُ الرَّبِّ مضافًا إلى كافِ الخطابِ المقصودِ بها سيِّدُ الخلق ﴿ وبهما يصلحُ أمرُ الدُّنيا ؛ الرُّبوبيَّةُ التي بها تربيةُ الخَلقِ ، والرَّسولُ الذي هو وسيلةُ تربيةِ الخَلقِ، وفي ذلك تشريفُ لرسولِ الله ﴿ ، أن يكونَ مُربيًا للخَلقِ جميعًا، وهذا ما يقتضيه المقامُ ؛ إِذَ إِنَّ الآية في ذِكْرِ خلقِ آدمَ ﴿ واستخلافهِ وبَنِيهِ في الأرض؛ فناسب أَنْ تُذكر الرُّبوبيَّةُ مضافةً إلى أعظم خلفائِه (ق، وهي رفعةُ وإكرامُ له إذ تقدَّمَ ذكرُه على ذكرِ آليَّ عَنْ ويُشعِرُ النَّظمُ بإنزالِ النَّبيِّ ﴿ منزلةً خاصةً يُحيطُ بها التَّحبُّ بُ بأن وجَّه له الخطابَ بخصوصه.

#### الِالتِّفَاتُ مِنَ الجَمْعِ إِلَى المُفْرَدِ لبيانِ أَنَّ الغَيْبِ لا تهتدي إليه العُقُولُ:

غُويِرَ الخطابُ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ عمَّا قبلَهُ؛ إِذِ الخطابُ كان موجَّهًا بطريقِ الجَمْعِ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم ﴾ ، ثُمَّ صارَ الخطابُ لواحدٍ -وهوضربُ من ضروبِ الإلتِفاتِ في العَدَدِ (4) - ،

والشهادة

تناشب الخطاب

الـقـرآنيّ مع الـحـديــث عــن الـغـيـب

 <sup>(1)</sup> حسن البحاجي، البدعة العقافية، عر
 (2) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/401.

<sup>(3)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/129.

<sup>(4)</sup> عبده قلقيلة، البلاغة الاصطلاحيَّة، ص: 322-321.

<sup>(1)</sup> حسن الجناجي، البلاغة الصَّافية، ص: 131.

ونُكَتَةُ تغيير الخطاب بتوجيهه إلى النَّبِيِّ هو الإيماءُ إلى أنَّ مضمون الكلام ليس مِمَّا تهتدي إلَيْهِ العقولُ، بل طريقُهُ الوحيُ، بخلاف ما سبقَ؛ فإنَّه مِنَ الأمور المشاهدةِ العامَّةِ(1).

#### معنى اللَّامِ فِي كلمةِ ﴿لِلْمَكَبِكَةِ ﴾:

اختُلِفَ في مَعنَى اللَّام في لَفُظِ ﴿لِلْمَلَنبِكَةِ﴾ على أَوْجُهِ ثلاثَةٍ ((): الْحَيْقِ اللَّهُمُ لِلْإستغراقُ الحقيقِيِّ. الأُوَّل: استغراقُ المجنِّس، وَالمرادُ: أَنَّهُمْ جنسٌ خاصٌٌ منَ الملائكةِ.

الثَّالث: لامُ العَهَدِ؛ فيكون المقصودُ ملائكةً معروفين؛ لتقدُّمِ ذِكْرِ الملائكة في الكتب السَّابِقة.

والوجهُ الأُوَّلُ أَظْهَرُ الوجوه، وأولاها بالقبولِ؛ لعموم اللَّفظ وخلوِّ المقام من الدَّليل المُخَصِّصِ، وهو يشملُ الوجه الثَّاني، ولا ينافي الثَّالثَ؛ إِذَ يجوزُ أن يكونَ اللفظُ المحلَّى باللَّامِ معهودًا عمومُهُ، وهو الأوفقُ بالسِّياق.

#### بلاغةُ تَقْدِيمِ الجَارِّ وَالمَجْرُورِ المُطَّرِد:

جرى أسلُوبُ القرآنِ على العنايةِ بإبرازِ المعاني من خلالِ تنبيهاتِ النَّظمِ وإشاراته؛ فقُدِّم الجارُّ والمجرور ﴿لِلْمَلَيْكِهِ﴾؛ للتَّنبيهِ على أهميَّة الخطابِ بتقديمِ من وُجِّه له الخِطابُ؛ فتكون العنايةُ به أشدَّ، وللتَّشويقِ إِلَى القولِ المؤخَّرِ(3)؛ فإنَّ معرفةَ أهميَّةِ الخطابِ لها ركنان، تقديمُ المخاطَبِ، وتأخيرُ القولِ، إظهارًا لأهميَّةِ المخاطَبِ بتقديمِه، وتشويقًا لمعرفةِ مضمونِ الخطابِ بتأخيرِه.

#### اختيارُ اسْمِ الفَاعِلِ لتوكيدِ الوقوعِ حتمًا:

اختير اسمه الفاعلِ دون الفعل المضارع في قولِه تعالى:

خِـطَـابُ الـله تعالى لِجَمِيعِ السَمَـلَاثِـكَـةِ هـو الأنـسبُ بالمقامِ والأوفقُ بالسّياق

إظهارُ أهميَّةِ الخِطَابِ بتقديمِ الـــمُـخـاطَـبِ عنايةً، وتأخيرِ القول تشويقًا

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/79.

<sup>(2)</sup> الجرجاني، درج الدّرر: 1/137، والبيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/67.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/80.

﴿جَاعِلُ﴾، ولم يقُل: (سأجعل)، واسمُ الفاعلِ دالٌّ على المستقبَلِ بدليل نصبِهِ ﴿خَلِيفَةً ﴾، وهو لا يعمل هذا العمَلَ إلَّا إذا دلَّ على الحالِ أَوِ الاستقبالِ (1)، ودلالتُهُ على الحالِ هَهُنا مُنْتَفِيةٌ، فلم يبقَ إلَّا الاستقبال، ونكتةُ التَّعبيرِ بِه لِمَا في اسمِ الفاعلِ مِنَ الدّلالة على تحقُّقِ فِعلِهِ المذكور وأنَّه كائنُ بلا شكِ (2)، وهو دليلُ العظَمَةِ والتَّمكُنِ في الخطاب، ويؤيِّدُهُ لزومُ (إنَّ ) في مِثْلِ هذا؛ وهي دالَّةُ على تقوية الكلام وتوكيده (3).

#### تَقْدِيمُ الجَارِّ والمَجْرُور ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على ﴿ خَلِيفَةَ ﴾:

أهميَّة الأَرْضِ لــدى اللـالأنكـةِ وتـشـويـقـهـم لسماعِ الخَبرِ

قُدِّم الجارُّ والمجرورُ ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على ﴿خَلِيفَةَ ﴾؛ لبيانِ أهميَّةِ الأرضِ لدى الملائكَةِ؛ فَهُمُ الذين شاهدوا خلقها، وطلبوا -كما سيأتي في تضاعيفِ الكلامِ – الحياة فيها؛ فكان للتَّقديمِ شأنُ عظيمُ لديهم، وهو ما يُبرزُ عنصرَ التَّشويقِ لمعرفةِ ما المجعولُ فيها؟ وما الكائنُ فيها؟ وهو الذي يُؤكِّدُ نكتةَ اختيارِ اسمِ الفاعلِ، فوقعتُ كلمةُ ﴿خَلِيفَةً ﴾ قويَّةً في أسماعِهم، وهو ما يجعلُ المخاطبين بالقرآنِ يحرصون على الأرض التي يسكنونها من الفساد والمفسدين.

#### بَلَاغَةُ الاِسْتِعَارَةِ فِي لَفْظِ ﴿ خَلِيفَةً ﴾:

تتحدَّدُ الاستعارةُ بتعيينِ المقصُودِ بالألفاظِ، فإذا حملنا لفظَ (الخليفة) في الآيةِ القرآنيَّةِ على معنى أنَّه خليفةُ الله تعالى في إقامة الشَّرْعِ؛ فإنَّ هذا اللَّفظَ مستعملُ استعمالًا مجازيًّا؛ إذْ حقيقةُ الخليفةِ: مَنِ استَتُخْلِفَ مَكانَ مَن قبلةُ وقامَ مَقامَه، والله له لله لمَ يكُن حالًا في الأرض ولا عاملًا فِيها العملَ الذي أمر بهِ العبادَ (4).

مــذُ الـقائِمِ بأمرِ الله تعالى على أتمّ وجْهٍ؛ لقيامِه بالمطلوبِ عــلى الـتّـمـامِ والكمالِ

<sup>(1)</sup> ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد: 3/73.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/80.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر الحيط: 1/225.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/401.

فيكونُ لفظُ ﴿خَلِيفَةٌ ﴿ مَجازًا بِالْإِسْتِعَارِةِ؛ فشُبِّه مَن يعملُ عملًا يريدُهُ المستخلِفُ بِمَنِ استُخلِفَ مكانَ مَنْ قبلَهُ وقام مقامَهُ؛ بجامع أنَّ كِلَيْهِمَا مُوَكَّلُ بعملٍ يَعْمَلُهُ، على طريقة الاستعارة التَّصريحيَّة، والعدُولُ إلى الاستعارة أَدْخَلُ في مَدِّحٍ من قامَ بالخلافة على الوجه المطلُوبِ؛ لأنَّه يُحقِّقُ المُرادَ كما يطلُبُه المستخلِف، وهذا غاية في النَّفاسَةِ.

#### تناسُقُ الفَصْل بين الجمل:

للفصّلِ بين الجملِ بلاغةُ عاليةُ، لاسيَّما في المحاوراتِ والمقاولاتِ القرآنيَّةِ، وقد فُصِلَتُ جملةُ ﴿قَالُواْ أَجَعَلُ فِيهَا﴾ عن التي قبلها؛ لشبه كمال الاتِّصال؛ فإنَّ لسائلٍ أن يسألَ بعد هذا التَّشويقِ بتقديم الجارِّ والمجرُورِ: فماذا قالتِ الملائكةُ؟ فجاء الجوابُ سريعًا: ﴿قَالُواْ أَجَعَلُ فِيهَا﴾، وهو ما يقضي به حقُّ البلاغةِ ويقصُّه لسانُ الفصاحةِ، ومضمونُ ما قالوه يُؤكِّدُ إنشاءَ سؤالٍ في نفسِ المتلقِّي المتجاوب.

#### فائدةُ الإخبار عن تعجُّب الملائكةِ:

دلَّتَ همزةُ الاستفهامِ في قولِه: ﴿قَالُواْ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ على التَّعجُّبِ(١) واستبعادِ تعلُّقِ الحكمةِ بذلك(٤)، وهذا يُبيِّنُ أَنَّ الله ﷺ أباح لهم مثلَ هذا السُّؤالِ، وأنَّه ممَّا يجوزُ في حقِّهم، وأنَّهم ما سألوه إلّا وهم يعلمونَ أنَّه في دائرةِ الرِّضا الرَّباني، وفائدةُ الإخبارِ عن تعجُّبهم: أن نحتاطَ عنِ الوقوعِ بمثلِ ما وصفتِ الملائكةُ من الإفسادِ وسفكِ الدِّماء.

في كامنِ نفوسِ اللاثكةِ

إظهارُ ما يجولُ

الاحتياطُ عنِ الـــوقـــوعِ في الإفسادِ وسفكِ الدِّماءِ

<sup>(1)</sup> للرَّازِي تخريجٌ لمعنى التَّعجب على وجهِ آخرَ، فقال في التِّفسير الكبير: 2/391: «إنَّ الإنسان إذا كان قاطعًا بحكمةِ غيرِه، ثُمَّ رأى أنَّ ذلك الغيرَ يفعُلُ فِغلًا لا يقفُ على وجه الحكمة فيه، فيقول لَهُ: أتفعل هذا! كانَّه يتعجَّب مِن كَمَال حكمتِه وعلمه، ويقولُ: إعطاءُ هذه النِّعم لن يُفسد مِن الأمور التي لا تَهتدي العقولُ فِيهَا إلى وجه الحكمة، فإذا كُنتَ تفعلُها - وأَعْلَمُ أنَّك لا تفعلها إلَّا لوجه دقيق وسِرِّ غامضٍ أنت مطَّلع عليه - فَمَا أعظمَ حكمتَك وأجلَّ علمَكَ، فالحاصلُ أنَّ قوله: ﴿أَجْبَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ كانَّه تعجُّبٌ مِن كمال علم الله تعالى وإحاطة حكمتِه بما خَفِيَ على كُلِّ العقلاء». (2) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/402.

#### تحفيزُ النَّاسِ للحفاظِ على الأرضِ ببيسانِ

حــرصِ الملائكـةِ عليها

#### نكتةُ تَكْرَارِ الجَارِّ وَالمَجْرُورِ ﴿فِيهَا ﴾:

أُعيدَ ذِكُرُ الجارِّ والمجرورِ ﴿فِيهَا﴾ في قولِه تعالَى: ﴿أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ مرَّتين؛ لأهميَّة الأرضِ لدى الملائكة؛ فكأنَّهم يقولون: أتجعلُ في هذه الأرضِ التي صفاتُها كَيْتَ وكَيْت من يُفسدُ فيها؛ لجهلِه بحقيقتها؛ فيُذَهبُ جمالَها، ويُضيِّعُ بهجتها؟ وفائدةُ هذه النكتةِ: أن يُدرِكَ النَّاسُ ما تحويه هذه الأرضُ من زُخرف وجمالٍ؛ فيُحسنوا بعد استخلافِهم، لا أن يُفسِدُوا فيها، فتعليمُ النَّاسِ حِرصَ الملائِكةِ وَخَوْفَهم على الأرضِ من شأنه همزُهم وتنشيطُهم للحفاظِ عليها.

#### فائِدةُ الاكتفاءِ:

العنايةُ بالسببِ مــقــدَّمٌ عـلى العنايةِ بنتيجته

لم يُذكر الجارُّ والمجرور مع سَفْكِ الدِّماء، فلم يقُل: (ويسفك فيها الدِّماء)؛ لسببين اثنين:

الأوَّل: اكتفاءً بذكرهِ مرَّتينِ قبلُ، وفائدتُه بيانُ العنايةِ بشأنِ الأُوَّل: اكتفاءً بذكرهِ مرَّتينِ قبلُ، وفائدتُه بيانُ العنايةِ بشأنِ الأرضِ، فإنَّ إفساد الأرضِ أعظمُ من أن يسفكَ النَّاسُ بعضُهم دمَ بعضِ؛ لأنَّه نتيجةٌ من نتائج الإفسادِ في الأرضِ.

الثَّاني: تحاشيًا عن الوقوعِ في الثِّقَلِ اللفظيِّ؛ بذكرِ اللفظِ ثلاثَ مرَّاتِ في جملة واحدة.

#### براعةُ الإيجازِ فيما يُشبه الإطنابَ:

الجمْعُ بين دلالة العمومِ والكنايةِ لتصويرِ بشاعةِ القتل

جاءَ التَّعبيرُ في قولِه تعالَى: ﴿وَيَسُفِكُ ٱلدِّمَاّءَ ﴾ دون القتلِ مع أنَّه أوجزُ لفظًا - فيما يظهرُ -؛ لسببين اثنين:

الأُوَّل: دلالته على العُمومِ؛ لكونِهِ أشملَ مِن مجرَّدِ القتلِ؛ إذ يدخُلُ فِيهِ الجَرِّحُ أيضًا (1).

الثَّاني: لجعلِه كنايةً عن مطلَقِ القتلِ، ولو كان بغَيْرِ سَفُكِ الدَّمِ (2)، كالقَتْلِ بالخَنْقِ والإعدام والصَّعقِ ونحوِهِ.

<sup>(1)</sup> أبو بكر الجزائريّ، أيسر التفاسير: 1/40.

<sup>(2)</sup> ابن حجر، فتح الباري: 12/188.

والتَّعبير بالكِنَايَةِ أَبلغٌ مِنَ التَّصريحِ بذِكْرِ القَتْلِ؛ لِمَا في الكنَايَةِ عَن القَتْلِ بسفكِ الدِّماءِ مِنَ التَّفُظيع والتَّشنيع.

ويؤيِّدُ قصدَ التَّشْنِيعِ ثلاثةُ أوجه(1):

أحدها: جمعُ الدَّمِ: ﴿وَيَسُفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾؛ للإيماء إلى كثرةِ صدُور القتل مِنْهُم.

ثانيها: تحلية (الرِّمَاء) باللَّامِ الدالَّةِ على الجنسِ؛ إذِ المقصودُ الدِّماءُ المسفُوكةُ بسببِ الفسادِ، هذا ما يقضي به السِّياق، ويُقرُّه الشَّرَعُ؛ فليس للملائكةِ أن تستنكرَ مُطلَقِ سَفُكِ الدِّماءِ لِوُجُوبِه شرعًا؛ وذلك لبيان شَنَاعَة الفعَل.

ثالثها: التَّعبير بالفعلِ المضارع ﴿وَيَسْفِكُ ﴾ الدالِّ على التَّجدُّدِ الاستمرادِيِّ، وتصوير المشَّهدِ.

#### نُكْتَةُ عَطْفِ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ:

عَطفٌ سفكِ الدِّماء على الإفسادِ في الأَرْضِ في قولِه ﷺ: ﴿مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ﴾ من عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ فإنَّ سفكَ الدِّماء مِن جملة الإفسادِ في الأرضِ، ونُكْتَةُ العطفِ: بيانُ معنى الإفسادِ وخطورتِه بأقبحِ ما فيه، ففيها التَّنبيه على شناعةِ هذا الذَّنبِ (2)، وأنَّه ذَنْبُ عظيمُ إذْ تعجَّبتِ الملائكةُ من إيجادِ من يرتكبُه في الأرض.

# مظاهرُ التَّأْكِيدِ في جُمْلَةِ ﴿ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾:

جِيء بالمسنَدِ إِلَيْهِ مُقدَّما على المُسنَدِ الفعْلِيِّ في قوله: ﴿وَخَنُ نُسَبِّحُ جِكَمْدِكَ ﴾؛ لإفادة تقوية الخَبَرِ، وبيانِ أهميَّتِه؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إسنادِ فعل التَّسبيحِ إلى فاعلِهِ مرَّتينِ:

بسيانٌ معنى الإفسادِ بأقبح ما فيه، تنبيهًا من الوقوعِ فيه

بيانُ فضيلةِ العبادَةِ التي لأجلِها جُعِلَ الخليفة في الأرضِ

<sup>(1)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/434.

<sup>(2)</sup> الطِّيبيّ، فتوح الغيب: 2/434، وابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/93.

إحداهما: إسنادهُ إلى الضَّمير المستَترِ وُجوبًا في فعل ﴿ نُسَبِّحُ ﴾. والأخرى: إسنادهُ إلى ضَمير المبتدأِ (نَحَنُ ).

فيكُونُ الإِسْنَادُ مكرَّرًا، وهو أحدُ مسالكِ تَأْكِيدِ الخَبَرِ.

وأُكِّدت الجملةُ أيضًا بالإتيانِ بِهَا اسميَّةً؛ لمَا تُفيدُه الجملةُ الاسميةُ مِنَ الدَّوام والثَّباتِ(1)، ولهذا التَّأكيدِ فائدةٌ وهي بيانُ عنايةِ الملائكةِ بالتَّسبيحِ والعبادةِ، وأنَّها علمَتِ الغايةَ التي لأجلِها كان جعلُ الخليفة في الأرض؛ فأرادَتُ تلك الفضيلةَ لها.

#### فائدةُ ذكرِ قيدِ: ﴿ جِمَدِكَ ﴾:

الـجَــمْـعُ بين الدّلالة الظَّاهرةِ والتَّعريضيَّةِ في أهميَّة الحَمْدِ

للقيودِ معانِ بيانيَّةٌ لا يُستغنى عنها في الكلامِ الفصيحِ؛ فلم يأتِ الكلامُ: "ونحنُ نسبِّح ونقدِّس لك"، فذُكِرَ قيدُ ﴿ بِحَمْدِكَ ﴾؛ لتسليمهمُ الأمورَ لله تعالى، والمعنى: وأنتَ المحمُّودُ بالهدايَةِ إلَى ذلك كلِّهِ (2) ولمعرفةِ الملائكةِ بفضيلة عبادَةِ الحَمْدِ، ومكانته في قبولِ الأعمالِ، وللإشارةِ إلى أنَّ هؤلاء المفسدين أضعفُ ما يكونون فيه هو عبادة الحمدِ والشُّكرِ؛ فكان للقيدِ دلالة ظاهرةٌ، وأخرى إشاريَّةٌ تعريضيَّةٌ.

#### فَائِدَةُ العُدُولِ فِي تَعْدِيَةِ فِعْلِ ﴿ وَنُقَدِّسُ ﴾ بِاللَّامِ:

العدُولُ عن تعديةِ الفعلِ بنفسِه إلى تعديتِه بحرفٍ له فائدةُ بيانيَّةُ؛ فقد عُدِّيَ فعلُ (قدَّس) بحرفِ اللامِ ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾، وهو يتعدَّى بنفسِهِ: "ونُقدِّسُكَ"، وللعدُولِ فائدتان:

الأولى: دلالة التَّأْكيدِ والمبالغةِ فيهِ، ونظيرٌ هذا قول العرب: شكرتُك، وشكرتُ لَكَ؛ فإنَّ تعديتَهُ بالحرفِ دليلٌ على تأكيدِ الشُّكْرِ والمبالغة فيه؛ لئلَّا يُتوهَّمَ ضعفُهُ (3).

امتزاجُ دلالة التَّاكسيدِ بالعمومِ؛ لتمحيضِ التَّقديسِ لله تعالَى في الأُمورِ كلِّما

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/406

<sup>(2)</sup> ابن عطيَّة، المحرَّر الوجيز: 1/118، وابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 1/507.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/406.

حكْمَته

الثَّانية: دلالة العموم؛ فلوقال: "ونقدِّسُكَ"؛ لفُهم أنّ التَّقديسَ مختصُّ بذاتِه سبحانه، لكنَّ تقديسَهم يشمَلُ كلَّ فعلٍ فيه تقديسٌ هو لله تعالى؛ فإنَّ مردَّ أمورِ العبادَةِ إليه سبحانه، وينَشَّأُ عنه تمحيضُ التَّقديسِ لله تعالى في كلِّ الأمور.

#### نُكْتَةُ تَأْكِيدِ الجُمْلَةِ بِ (إِنَّ):

جاء قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مؤكَّدًا بـ شُمُولُ عِلْمِ الله شُمُولُ عِلْمِ الله (إِنَّ)؛ لأحد وجهين<sup>(1)</sup>: تعالى وعَظِيمُ

الأُوَّلُ: أَنَّها وردت جوابًا عن سؤالٍ ﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا ﴾، وجوابُ السُّؤال يحسنُ توكيدُهُ.

والآخر: أنَّ الملائكة نُزِّلُوا منزلةَ المُنْكِرِين أَوِ المتردِّدين؛ لِما عرضَ لَهُمْ مِنَ الإشكالِ، بسبب عدم معرفتِهم بحكمة الله تعالى في جعلهِ خليفةً في الأرض؛ فتوقَّعوا صدورَ الفسادِ عنْهُ.

#### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### التَّسْبيحُ وَالتَّقْدِيسُ:

يرجعان إلى معنًى واحدٍ؛ وهو إبعادُ النَّقَصِ أو السُّوءِ عَنِ الشَّيءِ.

والفرقُ بَيْنَهُمَا<sup>(2)</sup>: أنَّ التَّسبيحَ تَنَزِيهُ الله تعالى عمَّا لا يَلِيقُ بهِ مِنْ صِفَات النَّقصِ، والتَّقَدِيسُ: تَثَزيهُ الشَّيْء عَن النَّقائص.

فالتَّسبيح خاصٌّ بالله تعالى، والتَّقديس يُستعمل في حقِّه سبحانه، وفي حقِّ غيره، ولذا يُقال: الأرض المقدَّسة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ [الله: 21]، وبناءً على هذا؛ فالعلاقةُ بينهما العمومُ والخُصوصُ المُطلَقُ؛ فالتَّسَبيحُ أخصٌ مِنَ التَّقديس.

واختار ابنُ عاشور<sup>(3)</sup> أنَّ التَّسَبِيحَ يكون قولًا - أو قولًا مقرونًا بعملِ - دالًّا علَى التَّعظيم، بخلاف التَّقديس؛ فيكون بالفِعْلِ، ويكون بالاعتقادِ. وغالِبُ الاستعمالِ القرآنِيِّ يؤيِّد ما ذهب إليَهِ ابنُ عَاشُور؛ فالعلاقةُ بينهما التَّباينُ.

<sup>(1)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/122، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/407.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 124.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: -406 1/405.

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَىٰ ِكَةِ فَقَالَ الْأَنْبِ وَ وَالْوَاْ سُبْحَنَكَ لَا أَنْبِ وَفِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَنَادَمُ أَنْكِمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَنَّادَمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِلَيْ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ إِلِيّ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ إِلِيّ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ وَالْقَرَاثُ ۞ ﴾ [البقرة: 33-33]

#### مُنَاسَبَةُ الآيَاتِ لِا قَبْلَهَا:

لمَّا كان في قول الملائكة إشارة إلى فَضَلِهِم على الخَليفة الذي سيَجَعَلُهُ الله تعالى في الأرض؛ أَعْلَمَهُم سُبُحَانَه بأنَّ الأمر على خِلَاف ما ظنُّوا؛ فشَرَعَ يُقيم الدَّليل على ذلك، بذِكْرِ سبنبِ استحقاقه الخلافة، وبيَّنَ لَهُمْ فضلَ آدمَ الله ليَقِفُوا بذلك على كمال حكمة الله الله الله على استخلافه المتخلافة.

قال الفخر الرّازي في بيان وجه المناسبة: "اعلَم أنَّ المَلائِكَة لِمَّا سَأَلُوا عَنُ وجُهِ الحِكُمةِ في خَلُقِ آدَمَ وذُرِّيَّتِهِ وإسْكانِهِ تَعالى إيَّاهم في الأَرْضِ، وأخْبَرَ اللَّهُ تَعالى عَنْ وجْهِ الحِكُمةِ في ذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الإجْمالِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إِنِّى ٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، أرادَ تَعالى أنْ يَزِيدَهم في ذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الإجْمالِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إِنِّى ٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، أرادَ تَعالى أنْ يَزِيدَهم بيانًا، وأنْ يُفَصِّلَ لَهم دَلِكَ المُجْمَل، فَبَيَّنَ تَعالى لَهم مِن فَضَلِ آدَمَ عَلَيْهم لِيُظْهِرَ بِذَلِكَ كَمالَ فَضَلِهِ مَعْلُومًا لَهم، وذَلِكَ بِأَنْ عَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهم عَلَيْهِم لِيُظْهِرَ بِذَلِكَ كَمالَ فَضَلِهِ وقُصُورَهم عَنْهُ في العِلْم، فَيَتَأَكَّدَ ذَلِكَ الجَوابُ الإجْماليُّ بِهَذا الجَوابِ التَّفْصِيلِيِّ "(2).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ ٱلْأَسُمَاءَ ﴾: الأسماء جمع اسمٍ؛ مشتقٌّ مِنَ السُّمُوِّ على الصَّحيح (3)؛ وهو "ما يُغْرَفُ به ذاتُ الشَّيءِ "(4).

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/94، والبقاعيّ، نظم الدّرر: -241 1/240، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 48.

<sup>(2)</sup> الرازي، مفاتيح الغيب: -191 2/190.

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: 7/318.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 428.

و (الاسمُ) يُستعمل استعمَالَيْنِ (1):

أحدهما: استعمال اصطلاحيُّ؛ وهو كلمة دلَّت على معنًى في نفسها ولم تقترن بزمَنٍ (2). والآخر: استعمال لغويُّ؛ وهو ما دلَّ على مسمَّى، فتشملُ أقسامَ الكلمةِ كلَّهَا: الاسمِ، والفعل، والحرف، وهذا هو المرادُ ههنا؛ وذلك لوَجْهَيْن:

الأُوَّل: أنَّ معرفة الأسماء الاصطلاحيَّة دون الأفعالِ والحروف؛ لا تحصلُ بها مَلَكَةُ الكلام، فلا يقّعُ المَدْحُ بمعرفَتهَا وحدَهَا، فضلًا عن إيقاع المفاضلَةِ بمجرَّدِهَا.

والاَّخر: أَنَّ للاسم مَغَنَيَيِن -على ما سبق آنفًا-، ولا يصحُّ حملُ (الأسماء) في الآية على معناها الاصطلاحيِّ؛ لأنَّه معنى حادِثُ، والقرآنُ الكريم لا يُفسَّر بالإصَطِلَاحَات الحادثة، وإنَّما يُفسَّر بمعهود كلامِ العرب، وإذا بطلَ تفسيرُ (الأسماء) بِهَذَا المعنى؛ تعيَّن حملُها على المعنى الآخر.

2) ﴿ سُبُحَننَكَ ﴾: التَّسبيحُ: التَّنزيه، وتسبيح الله تعالى: تنزيهُهُ عن كلِّ سوء (3)، ويُطلَق التَّسبيح على الصَّلاة (4).

وأمَّا (سُبحانَك) فترجع إلى المعنى المُتقدِّم الذِّكْرِ، وهي مِن جهة الصِّناعة اللَّفظيَّة: اسمُ مصدرٍ يلزَمُ النَّصَبَ على المفعوليَّةِ المطلقةِ بفعلٍ واجبِ الحذف؛ اتِّباعًا لِلاستعمال الواردِ عَن العرَب، فقَوَلُ القائل: سبحانَك؛ بمعنى: أسبِّحُك تَسَبيعًا (5).

(أبدُونَ): فِعْلٌ مضارعٌ للفعل (أبدى) مسندًا إلى واو الجماعة، ومادَّتهُ -وهي الباءُ والدَّال والواو - تدلُّ على الظهور؛ يُقال: بدا الشَّيْءُ يبدُو، بمعنى: ظهر (6)، وأَبدَى: أظهر.

4) ﴿ تَكُتُمُونَ ﴾: الكافُ والتَّاء والميمُ تدُلُّ تصارِيفُها على الإِخْفَاء والسَّتْرِ<sup>(7)</sup>، ومصدرهُ: الكَتْمُ والكَثْمَانُ (8).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/144.

<sup>(2)</sup> السُّيوطي، همع الهوامع: 1/25.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سبح).

<sup>(4)</sup> الأنباري، الزَّاهر: 1/50.

<sup>(5)</sup> سيبويه، الكتاب: 1/322. ناظر الجيش، تمهيد القواعد: 6/2859.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (بدو).

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (كتم).

<sup>(8)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح، ونشوَان الحِمْيرَيّ، شمس العلوم: (كتم).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

ولبيانِ فضل آدم ﴿ وإظهارِ منزلته؛ علَّمه الله تعالى أسماءَ الأشياءِ كلَّها ومسمياتها الفاظها ومعانيها -، ثُمَّ عَرض مسمَّياتها على الملائكةِ قائلًا لهم: أخبرُونِي بأسماء هؤلاء الموجودات إِن كُنْتُم صادقين في أنَّكم أفضلُ مِن هذا الذي سأستَخْلِفُهُ، وأنَّكم أحقُّ بالاستخلاف في الأرض مِنْهُ.

فأجابَتِ الملائكةُ مُغَتَرِفِينَ: نُنزِّهُكَ يا ربَّنا عن كلِّ ما لا يليق بكَ، ليس لنا مِنَ العِلْمِ إلَّا ما علَّمتَنَاهُ؛ فإنَّك العليم بكلِّ شيءٍ، الحكيمُ في شَرِّعِك وقدَرِكِ.

فحينئذ طلب الله سبحانه مِن آدَم الله الله على الله على المُسمَّيات، فلمَّا أخبرهم بذلك كمَا علَّمه الله تعالى؛ قال الله على الله على الله على الله على الله على الله على السَّماوات والأرض، وأعلمُ جميعَ أحوالِكم الظاهرة والباطنَة؟ (١).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ عطفِ المفصّل على المجمل:

إِقَامَةُ الدَّلِيلِ على استحقَاقِ آدَم

عُطِفت هذه الجملة على ما قبلَهَا؛ مِن باب عطفِ المفصَّلِ على المجمَلِ؛ فإنَّ قوله تعالى قبلُ: ﴿قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: مِنِ المجمَلِ؛ فإنَّ قوله تعالى قبلُ: ﴿قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: مِنِ استحقاق هذا المخلوقِ الخلافة في الأرض؛ فهو استدلالُ مجمَلُ، أُعْقِبَ بذكر الدَّليل التَّفصيلِيِّ في قوله: ﴿وَعَلَمْ ءَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ الدالِّ على فضيلةِ آدمَ (٤) .

#### تَعْرِيفُ ﴿ ءَادَمَ ﴾ بِالعَلَمِيَّةِ ؛ لكمَالِ تَمْييزِه عَن غَيْرِه وعَدَمِ اشتباهِهِ:

ذُكِرَ آدَمٌ ﷺ ههنا باسمه العلَم؛ زيادةً في التَّعيين؛ إِذِ العلَمُ يُعيِّنُ مسمَّاهُ دون حاجةٍ الى قرينةٍ، "ولأنَّ ذكرَه بعنوان الخلافةِ لَا يُلاَئِمُ مقامَ تمهيدِ مباديها"(3).

<sup>(1)</sup> أبو المظفَّر السمعانِّي، تفسير القرآن: 1/65، 66، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/222، والشَّوكاني، فتح القدير: 1/76، 78، ونخبة من أساتذة التّفسير، التّفسير اليسّر، ص: 6.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/407.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/84.

عَظيمُ فَضْلِ الله

تعالى علَى آدَمَ

أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ

#### دلالة اللَّام فِي ﴿ٱلْأَسْمَاءَ ﴾:

اللّام في ﴿ ٱلْأَسُمَاءَ ﴾ إمّا أن تُحمل على استغراق أفراد الجنس (1)، ويُؤيِّدُه ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّه قال: "علَّمه القَصعة من القُصَيْعَة، والفَسْوَة من الفُسَيَّة "، والمقصود منّه بيانُ عموم الأسماء المعلَّمَةِ، ويؤيِّدُهُ تأكيدُ الأسماء بقوله تعالى: ﴿ كُلَّهَا ﴾ ؛ فإنَّ فأَدْدتَهُ رفعُ توهُم إرادةِ عدَم الشُّمولِ (2).

ويَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ اللَّامُ لِلْعَهِدِ الحضوري، أي: علَّمه أسماءَ المسمَّيات الحاضرة، ولا يتعارضُ هذا مع التَّأكيد في ﴿ كُلِّهَا ﴾؛ لأنَّهُ يُحْمَلُ على أسماءِ المسمَّياتِ الحاضرةِ كُلِّها، وهذا الاحتمالُ مآلُه احتمالُ آخر وهو أَنْ تكونَ اللَّامُ عوضًا عَنِ المُضافِ إِلَيْهِ، أي: أسماء المُسَمَّيات.

#### توجيه التَّعْبِير بِ ﴿ عَرَضَهُمْ ﴾ دُونَ (عَرَضَهَا):

قالَ سُبحانه: ﴿ ثُمَّ عُرضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ ﴾ ولم يقُل: (عَرضَهَا) وهو الظَّاهرُ؛ لأنَّ المعرُوضَ هو مسمَّياتُ الأشياءِ لا أسماؤُها(٥)، وهي إمَّا أن تُحمل على التغليب، ففيها العاقلُ وغيره، إلَّا أنَّه غُلِّبَ العاقلُ تشريفًا وإن كان غيرُ العاقلِ أكثرَ (٩)، وإمَّا أن تُحمل على فنِّ الاستخدام (٥)؛ حيث إنَّ الضَّميرَ عادَ على ﴿ ٱلأَسْمَاءَ ﴾ بغيرِ المعنى الأوَّلِ الذي دلَّ عليه الاسمُ الظَّاهِرُ، فالأسماءُ استغراقُ لجميع الأسماء، والضَّمير عادَ على أسماءِ العقلاء، وبه يحسُنُ التَّوجيه بالتَّغليبِ والاستخدام معًا.

الجمع بين فنّي التَّغليب والاستخدَام؛ للسيان فضيلة المعلى العقدة على غيرهم

<sup>(1)</sup> القُشَيريِّ ، لطائف الإشارات: 1/76، وابن عجيبة، البحر المديد: 1/94، والاستغراق الذكور يحتمل أن يكون استغراقًا عرفيًّا، كما مال إِلَيْهِ ابن عاشور في التَّحرير والتَّنوير: 1/409.

<sup>(2)</sup> الخطيب القزوينيّ، الإيضاح في علوم البلاغة: 44/2.

<sup>(3)</sup> الشِّنقيطيّ، أضواء البيان: 1/32.

<sup>.</sup> (4) عبد القاهر الجرجاني، درج الدُّرر: 1/141، والقِنَّوْجِي، فتح البيان: 1/129.

 <sup>(5)</sup> الاستخدام هو: أَنْ يُذِكر لفظٌ بمعنًى، ثمَّ يُعادَ عليه ضَميِّر أو إشارةٌ بمعنًى آخَرَ، وهذه إحدى صوَرِه،
 ينظر: عبد المتعال الصَّعيديّ، بغية الإيضاح: 4/599.

#### مَعْنَى اللَّامِ في (ٱلْمَكَيِكَةِ):

اللَّام في (ٱلْمَكَيِكَةِ) لِلْعَهد الذِّكْرِيِّ الصَّريحِيِّ؛ فإنَّ الملائكة تقدَّمَ ذكرُهُم في قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيِكَةِ﴾، ولا ينافي هذا أن يكون اللَّفظُ عامًّا؛ إذْ قد يُعْهَدُ مِنَ اللَّفظِ معناه العامُّ.

# دلالة الأَمْرِ فِي ﴿ أَنْبِئُونِي ﴾:

غرضٌ الأمرِ في قوله سبحانه: ﴿فَقَالَ أَثْبِعُونِى ﴾ يحتملُ عدَّة معانٍ؛ فإمَّا أن يُراد به التَّعجيزُ، فإنَّ الله تعالى أراد بيانَ عجزِ الملائكةِ عَنْ علم ما يرونَهُ فَكَيْفَ بما خَفِيَ ؟! "فلا يظنُّون أنَّهم أعلَمُ مِنَ الخليفةِ الذِي يَجْعَلُهُ اللهُ في الأرض"(1).

وإمَّا أَن يُرادَ به التَّنبيهُ(2)، أي: تنبيهُ الملائكةِ إلى فضيلة آدمَ اللهِ.

ولا تعارُض بين الغَرضين؛ إذ يمكن أن يُقال: إنَّ إرادة تعجيزِهم ليس لذات التَّعجيزِ، بل ليُنتقلَ مِنْهُ إلى معرفة قَدْرِ آدمَ وفضيلتهِ؛ فبدأ بتعجيزهم وانتهى بتنبيههم.

# سِرُّ التَّعْبِيرِ بِ ﴿ أَنْبِونِي ﴾ دُونَ (أَخْبِرُونِي):

التَّعبير بالإنباء دونَ الإخبار؛ لكون النَّبا ِ هو الخبرَ العظيمَ ذا الشَّأن، وهذا مُشَعِرٌ بعَظَمَةِ ما عُلِّمَهُ آدَمُ ﷺ مِن الأسماءِ، وبِهِ يظهَرُ فضلُهُ على الملائكة إذْ لَمْ يعلمُوا ذلك(3).

#### بلاغَةُ الإيجَازِ بالحَذْفِ:

في قوله: ﴿إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ﴾ إيجازٌ بالحذف مِن وَجُهَيْنِ: أحدهما: حَذْفٌ جوابِ الشَّرْطِ؛ وذلكَ لدلالة المذكُور عَلَيْهِ<sup>(4)</sup>، والتَّقدير: إن كُنْتُم صادقِينَ فأَنْبِتُونِي بأسماءِ هَؤُلَاءِ. إِقَامَةُ الدَّلِيلِ على أَحَقِّيَّةِ آدمَ هَا الْأَنْ بِالِاسْتِخْلَافِ فِي الأَرْضِ الأَرْضِ

<sup>(1)</sup> الواحديّ، التَّفسير الوسيط: 1/117.

<sup>(2)</sup> النَّيسابوريّ، إيجاز البيان: 1/82.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/85.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/85.

والآخَرُ: حَذَفُ متعلَّقِ ﴿ صَادِقِينَ ﴾، أي: في أنِّي لا أخلق مَن هُوَ أَعلَمُ مِنْكُم وأفضَلُ، أو أنِّي أجعَلُ في الأرضِ مَن يُفسِد فِيهَا (1)، أَوَ في زَعْمِكُم أَنَّكم الأحقُّ بالاستِخَلَافِ في الأرض (2).

#### سَبَبُ فَصْلِ الجُمْلَةِ عَمَّا قَبْلَهَا:

قُصِلَ قولُه سبحانه: ﴿قَالُواْ سُبُحَننَكَ ﴾ عمَّا قبلَه؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِن شبهِ كمالِ الاتِّصالِ؛ فإنَّ الجملةَ الثَّانية بمنزلة الجواب عَن سؤالٍ يُفهم مِنَ الأولى(3)، وذلك أنَّه لمَّا قال تعالى: ﴿فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ انْبَعَثَ في نفسِ السَّامعِ سؤالٌ: فما كان قيلُ الملائكةِ لربِّهَا ﷺ، فجاء الجواب: ﴿قَالُواْ سُبْحَننَكَ ﴾.

والجُمَلُ المفتتحَةُ بالقَوْلِ، إذا رُتِّبَ بعضُها على بعض في المَعْنَى؛ فلَا يُؤْتَى فِيهَا بالحرفِ فِي الأَفْصَحِ؛ اكْتِفَاءً بالتَّرْتِيبِ المَعْنَوِيِّ (4).

#### بَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ فِي افْتِتَاحِ المَلَاثِكَةِ بِتَسْبِيحِ اللهِ تَعَالَى:

فِي افتتاح قول الملائكةِ بتَنْزِيهِ الله ﷺ ﴿سُبُحَنَكَ﴾ براعةُ استهلالٍ مِن جِهَتَيْنِ (6):

إحداهما: أنَّ فِيهِ أدبًا وتعظيمًا لصاحبِ العظمَةِ المُطلقةِ ، وافتِتَاحُهُم بِهِ تعجيلٌ بِمَا يدُلُّ على ملازمةِ ذلك الأدبِ والتَّعظيم.

والأخرى: أنَّ فِيهِ إِيماءً بالاعتذارِ عَنِ السُّوَّالِ المتقدِّمِ في قولِهم: ﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾، وأنَّ سُؤَالَهم كان استفسارًا ولم يَكُنِ اعْترَاضًا (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا

مُلَازَمَةُ اللائِكَةِ الأُدَبَ مَعَ اللهِ تعالَى وتعظيمهُ

التَّرْتِيبُ المعنَوِيُّ في الـمُحَاوراتِ يُغْنِي عَنْ إِيرَادِ الحُرُوفِ

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي، زاد المسير: 1/53.

<sup>(2)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/69.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/85.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/228.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 414-1/413.

<sup>(6)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/69.

# بلاغَةُ فَصْلِ قَوْلِهِ: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَّ ﴾ عَمَّا قَبْلَهُ:

إتباعُ الاعتذارِ الصَّريحِ باعتذارٍ كنائيٍّ لِكَمَالِ الأَّدَبِ مَعَ الله تعالى

قُصِلَ قوله تعالى: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَاً ﴾ عن جملة ﴿سُبُحُنَكَ ﴾؛ لما بينهما مِنْ كمالِ الاتّصالِ؛ إِذْ كِلَا الجملتين اعتذار عَنِ المراجعةِ السَّابقةِ، إلَّا أَنَّ الأولى اعتذار صريح، والثَّانيةَ اعتذار كنائيُّ، وقد جاء آخرًا لا ابتداءً، فكان تقديمُ الاِعْتِذَارِ الأَوَّلِ قبل الثَّاني أدخلَ في الأدبِ والتَّعْظِيم، فَنُزِّلتِ الثَّانيةُ منزِلةَ التَّاكيدِ للأُولى، ثُمَّ إِنَّ كلا الجملتين خبريَّةٌ.

#### بلاغةُ التَّعليل بين الجُمَل:

تضمينُ جُملَةِ التَّعليلِ المَدْحَ والثَّناءَ زيادةً في الأدَبِ والاعتذارِ

من كمَالِ أَدَبِ الاعتِذَارِ تعليلُ المُعْتَذِر بمَدَحِ المُعتَذَرِ منه، وعليه فقولُه تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ مسُوقٌ مساقَ التَّعليلِ لقولهم: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ "لأَنَّ المحيطَ علمُه بكُلِّ شيءِ المُحْكِمَ لكُلِّ خلقٍ، إِذَا لم يجعل لبعضِ مخلوقاته سَبِيلًا إِلَى عِلْمِ شيءٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قِبَلٌ بِعِلْمِهِ "(1).

وحكمته: مُطْلَقانِ عَامَّانِ ثابتان

نُكْتَةُ تَأْكِيدِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ بِأَنْوَاعِ مِنَ المُؤَكِّدَاتِ:

هذه الجملة - ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ - خبريَّةٌ مَوَّكَّدَةٌ بأربعةِ مؤكَّدات: أولها: (إنَّ)، في قوله: ﴿إِنَّكَ ﴾.

ثانيها: القَصْر، وذلك بتعريف جزأي الجملةِ.

ثالثها: ضمير الفصل (أَنَتَ)؛ فإنَّه يَقوِّي القصرَ في الجملةِ إذا وُجِدَ طريقٌ للقصرِ فيهَا -كما في هذه الآية-.

رابعها: اسمية الجملة؛ فإنَّها آكدُ من الفعليَّةِ؛ لما تُفيده من الثبات والدَّوام.

وفي تأكيدِها هذا التَّأكيد مبالغةُ الملائكةِ في الاعتذار عمَّا يُوهِمُهُ سؤالُهُم الاسترشاديُّ من شائبةِ الاعتراض<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/414.

<sup>(2)</sup> محمَّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/220.

#### سِرُّ اختيارِ صِفتى العَلِيمِ والحَكيمِ:

اختَارَ النَّظمُ صفتي العَليمِ والحَكِيمِ؛ لمُناسبَتِهما لِسِياقِ الآيةِ: أمَّا وجه مناسَبةِ صِفَةِ العَليم؛ فلأنَّ المطلُوبَ هو الإخبارُ بعلم الأسماءِ. وأمَّا الحكيمُ؛ فهي بيانُ لإقرارِهم في اختيارِ مَنْ يصَلُحُ للخلافةِ، فأُقيمَتَ الصِّفتان مقامَ التَّعليل في ضِمنِ أسلوبِ التَّعليلِ.

#### سِرُّ ترتيب صِفَتَي العَلِيم الحَكيم:

جاءَتْ صِفتا العَلِيمِ الحَكِيم بهذا التَّرتيبِ، ولم تَأْتِيا على العَكْسِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْخَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: 84]؛ لأربعة أوجهٍ:

الأُوَّل: لأنَّ المقامَ للعلِّم، فناسبَ هذا تقديمَهُ.

الثَّاني: ليكون ذِكَرُ الأسماء على جهة التَّرقِّي؛ فإنَّ مفهومَ الحكمةِ زائدٌ على مفهوم العِلْم (1)، ولأنَّ الحكمةَ أثرٌ لِلْعِلْم (2).

الثَّالث: ليكون اسمُ العليم مُتَّصلًا بقوله: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأً ﴾ وهو أنسبُ له في المعنَى.

الرَّابع: ليكون آخرُ ما قالوه -وهو ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ - ملائمًا لأوَّل مقالتِهم؛ فيكون مِن مناسبةِ مقاطِع الكلام لمطالِعِه.

#### دلالة النِّدَاءِ فِي ﴿ يَكَادُمُ ﴾:

النِّداء في قوله: ﴿ يَتَعَادَمُ ﴾ نداءُ تكريم وتشريفٍ، بقرينةِ المقامِ؛ فإنَّهُ مقامٌ إظهارِ فضلِ آدَم ﷺ وشرفِهِ بالعِلْم.

# سِرُّ التَّعْبِيرُ بِ ﴿ أَنْبِئُهُم ﴾ دُونَ (أَنْبِئْنِي):

جاءَ التَّعبيرُ بقولِه سبحانه: ﴿أَنْبِئُهُم﴾، ولم يقُل: (أنبئني)؛ تنبيهًا إلى رسوخِ علم آدَم ﷺ بأسماء هذه المسمَّيات، وأنَّه انتقلَ

(1) البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/70، والخفاجِيّ، عناية القاضي: 2/128.

(2) ابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 1/522.

تضمينُ التَّعليلِ الأُســلــوبــيّ، الـــتِّـعــلـــلَ بالصِّفات

مراعَاةُ السِّياقِ، والــــتَّرقِّـــي، ومناسَبَةُ آخِرِ الكلامِ لطلَعِه

إِعـــلامُ الملائكَـةِ بانتقالِ آدَمَ من رُتبةِ التَّعلُّمِ إلى رُتبةِ التَّعليم مِن رُّتُبة التَّعلُّم إلى رتبة التَّعليم، ولئلًّا تَسۡتَوۡلِي عَلَيۡهِ المهابَةُ؛ إِذَ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِن إنباء العالمِ ليس كإنباءِ غيرِه (1).

#### نُكْتَةُ العُدُولَ مِنَ الإِظْهَارِ إِلَى الإِضْمَارِ:

بيانٌ كَمَالِ العِنَايَةِ بِشَأْنِ الأسماءِ وأنَّها القْصُودُ بالكَلامِ

في قوله: ﴿فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِم﴾ إظهارٌ في موضع الإضمار؛ إِذَ مُقْتَضَى الظَّاهر: "فلَمَّا أنبأهم بِهَا"، ولهذا العدولِ نُكْتَتَانِ<sup>(2)</sup>:

إحداهما: إظهارٌ كمالِ العِنَايَةِ بشَأْنِ الْأَسْمَاءِ، وبيانٌ أنَّها المقصُوُدُ بالكلام.

والأخرى: الإَعلام بأنَّ آدَم اللهِ أنبأ بِهَا على وجه التَّفصيلِ لا على وجه التَّفصيلِ لا على وجهِ الإجمَالِ.

## أثرُ الِاسْتِفْهَامِ فِي المُخَاطَبين:

نُكْتَةُ ذِكر الجَارِّ والمَجرُور:

سَعَةُ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ظَاهرًا، وسَعَـةُ حِلْمِه ضمنًا

الاستنفهامُ في قوله: ﴿قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعُلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا لَرْضِ ﴾ يَحْتَمِلُ أَن يكُونَ لِلتَّقرير (3) - وهو حَمَلُ المخاطَب على الإقرار بما يَعْرِفُه (4) - ، أي: قد قلتُ لكم ذلك، وهو يَتَضمَّنُ الَّلومَ والتَّوبيخ (5)؛ لما بدر مِنْهُمُ مِنَ الاِسْتِفْسَارِ المُشْعِرِ بنوعٍ مِنَ الاِعْتراض (6)؛ ففيه بيَانُ سَعَةٍ عِلْمِه وحِلْمِه، أمَّا سَعَةُ العِلمِ فظَاهِرَةٌ، وأمَّا سَعَةُ حِلْمِه فبما أرخَى لَهُم مِنَ النَّوالِ، والحِلمِ عَلَيْهم بالتَّجاوزِ والعَفوِ. فبما أرخَى لَهُم مِنَ النَّوالِ، والحِلمِ عَلَيْهم بالتَّجاوزِ والعَفوِ.

اللَّومُ والعِتابُ؛ لتَعلِيمِ العِبادِ تَفويضَ الأَمرِ لِله وحدَه

<sup>(1)</sup> أحمد مصطفى المراغى، تفسير المراغى: 1/84.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/86.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/357.

<sup>(4)</sup> حامد عَوني، المنهاج الواضح: 2/104.

رة) الواحديّ، الوجيز، ص: 99.

<sup>(6)</sup> الإيجِي، جامع البيان في تفسير القرآن: 1/40.

#### سِرُّ الإِيجَازِ بِالِاكْتِفَاءِ:

في قولِه ﷺ: ﴿إِنِّى آَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إيجازٌ بالاكتفاءِ، أي: وأعلمُ شهادتَهُمَا، وإنَّما اقتُصِرَ على ذكر الغيب؛ لأنَّ الذي يعلم الغيبَ يعلم الشَّهادة بطريقِ الأَحْرَوِيَّةِ (أ)، ولأنَّ السِّياقَ حدِيثٌ عمَّا سَيكُونٌ في المُسْتَقبَل، فالغَيْبُ هنا هو غَيْبُ المُسْتَقبَل.

#### نُكْتَةُ الإيجَازِ بِالِاحْتِبَاكِ:

في قوله ﷺ: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ إيجازً بالاحتباك<sup>(2)</sup>؛ أي: أعلَمُ ما تُبْدُونَ وما كُنتُم تُبْدُونَ، وأعلَم ما تكتمُون وما كنتُم تبدون)؛ لدلالة وما كنتُم تكتمون، فحُدِف من الأوَّلِ (ما كنتم تبدون)؛ لدلالة الثَّاني عليه وهُو قوله: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾، وحُدف مِنَ الثَّاني (ما تكتمون)؛ لدلالة الأوَّل عَليه وهو قوله: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾، ولذا النَّوعَ بعضُ العلماء: الحذفَ المُقابَليَّ (3).

فيكون الكلامُ دالًا على الحالِ والماضي، ويدلُّ على المستقبَلِ مِنْهُمَا أيضًا (<sup>4)</sup>؛ إمَّا أخذًا مِن دلالة المضارعِ بحملِهِ على مَعْنَيَيْهِ معًا: الحالِ والاستقبالِ، وإمَّا بفَحْوَى الكلامِ؛ فإنَّ عالمَ الماضي والحال على وجهِ الإحاطةِ: عالمٌ بالمستقبَل.

وفي طباق الإيجاب بَيْنَ ﴿تُبُدُونَ﴾ و﴿تَكْتُمُونَ﴾ إيماءٌ إلى إحاطة الله تعالى بكلِّ شيءِ علمًا.

# نُكْتَةُ ذِكْرِ (كَانَ) فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ﴾:

قال سُبحانه: ﴿وَمَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ﴾ دون (وما تكتمون)؛ لِلَّإِغَلَامِ بأنَّه سبحانه عالمٌ بما استمرُّوا على كتمانِهِ في الماضي،

مَنْ يَعْلَمُ الغَيْبَ يَعْلَمُ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ أَوْلَى

إِحَاطَةُ عِلْمِ الله تعالى بالمَاضِي والــحــاضِـــر والمُشتَقْبَل

التَّنبيه الضِّمنيُّ على أمر تَعْرِفُه السلائِــكَــةُ من أنْفُسهَا

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/229.

<sup>(2)</sup> الاحتباك: أن يُحْذَفَ مِنَ الأوائلِ مَا جاء مقابِلُهُ في الأواخِرِ، ويُحْذَفَ مِنَ الأواخرِ ما جاءَ مُقابلُهُ في الأوائل، ينظر: عبد الرَّحمن حبنَّكة، البلاغة العربيَّة: 1/54.

<sup>(3)</sup> الزَّركشِّي، البرهان: 3/129.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/229.

وللتَّنبيهِ الضِّمنيِّ على أمرٍ تَغرِفُه الملائِكَةُ من أَنْفُسِهَا؛ فهو بمثَابَةِ الإشَارَةِ إلى أمرٍ كَتَمُوه، مع التَّصريحِ بعُمُّوم عِلْمِه لِكُلِّ ما كَتَمُّوه، كما سَيأتِي.

#### بلاغَةُ حَذْفِ العَائِد:

التَّنبِيهُ علَى السُّعدِهِ، السُّياسِ السُّياسِ والاثِستاقِيّ، والاثِستالِق

حُدِفَ العَائدُ من قوله: ﴿مَا تُبُدُونَ﴾؛ للعُمُومِ؛ فيدخُلُ كُلُّ ما أَبْدَوْه، دونَ تخصيصِ ما قَالُوه في شَأْنِ الخَلِيفَةِ وحَدَه، وحُدف العائدُ من قوله: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾؛ للعُمومِ؛ فيدخُل فِيهِ كُلُّ مَا كَتَمُوه، وهو الأَنْسَبُ بالسِّياقِ، في ذِكْرِ أمرِ العِلْمِ.

ومراعاةُ الفواصلِ تابِعةٌ للمَعْنَى، ومَا أَجْمَلَ ائتِلافَ المَعَاني بالأَلفَاظِ، ويَظْهَرُ التَّناسُبُ في الحَذْفِ بينَ ﴿مَا تُبُدُونَ﴾ وورَتَكُتُمُونَ﴾.

#### ﴿ الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### النَّبَأُ وَالخَبَرُ:

ظاهر صنيع كثير مِن أصحاب المعجماتِ أنَّهما مترادِفَانِ<sup>(1)</sup>، ولعلَّه جَرْيٌ مِنْهُمْ على المسامحةِ؛ تقريبًا لِلْمَعَانِي، بل إِنَّ بعضهم نصَّ على ترادُفِهِمَا<sup>(2)</sup>.

وفرَّق بَيۡنَهُمَا جماعةً مِن أهلِ العلم - وهو التَّحقيقُ-؛ وذلك أنَّ النبأ هو الخبرُ الذي له خَطْبُ وشأنٌ، ومِنْهُ سُمِّي النَّبِيُّ نبيًّا؛ لأنَّه يوحَى إِلَيْهِ، والوحي: خَبَرٌ عظيمٌ له شأنٌ، بخلاف الخبرِ فهو أَعَمُّ؛ إذ يُطْلَقُ على ما له شأنٌ وما ليس كذلك(3).

وذكر أبو هلال فرقًا آخرَ؛ وهو أَنَّ النَّبَأَ لا يكون إِلَّا لِلْإِخبار بما لا يعلمه المُخْبَرُ، بخلاف الخَبَر؛ فإنَّه أعمُّ مِنْهُ، فيكون لِما يعلمُه المُخْبَرُ ولِمَا لا يعلمُهُ (4).

وهذا الفرق فيه نظر؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ ﴾ [التوبة: ١٦٥]، والاستفهام في ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾

<sup>(1)</sup> الخِليل، العين: (خبر)، والأُزهريّ، تهذيب اللُّغة: (نبأ)، والجوهريّ، الصِّحاح: (نبأ)، والفيروزابادي، القاموس المحيط: (نبأ).

<sup>(2)</sup> الزَّبيدي، تاج العروس: (نبأ) و(خبر).

<sup>(3)</sup> أبو حيًّان، البحر المحيط: 8/227، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 2/306، والشِّنقيطيِّ، العذب النَّمير: 1/476، 1/476، 188، 607.

<sup>(4)</sup> أبو هلالٍ العسكري، الفروق اللُّغويَّة، ص: 528.

للتَّقريرِ<sup>(1)</sup>؛ أي: قد أتاهُمُ نبأُ الذِينَ من قَبَلِهِمَ، فقد عَلِمُوهُ قبلُ، ومع ذلك وقع التَّعبير عَنْهُ بلفظ النَّبأ.

#### الكِتْمَانُ وَالإِخْفَاءُ:

الفَرْقُ بينَهُمَا: العمومُ والخصُوصُ المُطْلَقُ؛ فالكِتُمَانُ أَخَصُّ مطلقًا مِنَ الإِخْفَاءِ؛ وذلك أَنَّ الكتمانَ خاصُّ بسَتْرِ المعاني، فيُقال: كتَمَ السِّرَّ والخبَرَ، بخلاف الإخفاءِ؛ فإنَّهُ أعمُّ؛ فيكون لِلْمَعَاني ولِلْمَحْسُوسَاتِ(2).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 10/260.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويّة، ص: 448، وابن سِيدَه، المخصّص: 4/39.

# ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ عَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ عَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٤٤]

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَّا ذكر الله تعالى إنعامَهُ على آدمَ الله بتفضيلهِ بالعِلْمِ؛ ذَكَرَ إنعامَهُ عليه بإسجاد الملائكة لَهُ(1).

قال أبو حيّان الغرناطي: "ومُناسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِا<sup>(2)</sup> قَبْلَها أَنَّ اللَّهَ تَعالى لِّمَا شَرَّفَ آدَمَ بِفَضِيلَةِ العِلْم، وجَعَلَهُ مُعَلِّمًا لِلْمَلائِكَةِ وهم مُسْتَفيدُونَ مِنهُ مَعَ قَوْلِهِم السّابِقِ: ﴿أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ ٱلرِّمَاءَ ﴾ البقرة: 30، أرادَ اللَّهُ أَنْ يُكَرِّمَ هَذا الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ بِأَنْ يُسْجِدَ لَهُ مَلائِكَتَهُ، لِيُظْهِرَ بِذَلِكَ مَزيَّةَ العِلْم عَلى مَزيَّةِ العِبادَةِ".

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ السَّجُدُواْ ﴾: فِعَلُ أَمرٍ من (سَجَدَ) مُسندًا إلى واو الجماعةِ، والسِّينُ والجِيمُ والدَّالُ تدُلُّ اشتقاقاتُها على الذُّلِّ والتَّطامُنِ أي: الإنْخِفَاضِ (3)، يقال: سجدتِ الدَّابَةُ؛ إذا خفضت رأسَها لتُرُكَبُ (4).

ومِنْهُ السُّجودُ؛ وهو وضعُ الجبهةِ على الأرضِ (5)، وبمعنى الانحنَاء أيضًا (6)

وأمَّا سجودُ الملائكة لآدم ﷺ؛ فاختُلِفَ في حقيقتِهِ: أكان انحناءً، أو بوضع الجبهة على الأرض، معَ اتِّفاق أهل العلم على أنَّ سجودَ الملائكةِ لآدَمَ ﷺ لَم يَكُنْ عِبَادةً له، وإنَّما كان تَحيَّةً أو احترامًا لَهُ ﷺ، طاعةً لله تعالى (7).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/254.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/414.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سجد).

<sup>(4)</sup> الأنباريّ، الزَّاهر: 1/47.

<sup>(5)</sup> ابن سِيدِه، المخصَّص: 4/57.

<sup>(6)</sup> ابن القطَّاع، كتاب الأفعال: 2/125.

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/512، والواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/364، 366.

- 2) ﴿ أَلِي ﴾: الهَمْزَةُ والبَاء واليَاء تدلُّ على الامتناع (1)، والإباء: أشدُّ الامتناع (2).
- (وَأَسْتَكُبَرَ): الكاف والباء والرَّاء تدلُّ تصاريفُها على ضدِّ الصِّغَرِ، ومِنْهُ: الكِبَرُ؛
   وهو الهرَمُ، والكِبْرياء؛ وهي: العظمة<sup>(3)</sup>.

وَالكِبْرُ: هو التَّرَفُّعُ عن الإقرار بالحقِّ، والطُّغيانُ في دفعه، واحتقارُ النَّاسُ والإزراءُ بِهِمْ (4)، وهذا المفهوم عبَّر عَنْهُ رسُولُ الله ﴿ بأُوْجَزِ عبارةٍ وأبلغِها؛ فَقَالَ: "الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ (5).

والسِّينُ والتَّاء في (استكبر) تدلُّ على القوَّةِ لا الطَّلب، فمعنى (استكبر): قَويَ كِبَرُّهُ (٥٠).

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تَحدَّثتِ الآيَةُ عن أمرِ الله تَعالَى الملائكة بأنَ يَسجُدُوا لآدَمَ هُنَ إكرامًا لَهُ وتحيَّةً، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله هُن إلَّا إبليسَ فقَدِ امْتَنَعَ أشدَّ الامتناعِ عَنِ السُّجودِ، اعتراضًا على أمر الله تعالى له، وتكبُّرًا على آدم هُن فصار مِنَ الكافِرينَ بالله تعالى (7).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### فَائْدَةُ عَطْفِ القَصَّة عَلَى القَصَّة:

نوعُ الواوِ في قولِ اللهِ تعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ﴾ العَطَفُ، والقولُ معطوفٌ على قولِه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي العَطَفُ، والقولُ معطوفٌ على قولِه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾، وهو من باب عَطَفِ القصَّةِ على القصَّةِ (8)؛ لاشتراكهما في ذِكْرِ قِيلِ اللهِ سبحانه لِلْمَلائكةِ، وذِكْرِ نِعَمِ الله ﷺ على آدَمَ ﷺ؛ بِغَرضِ اسْتِكمَالِ الغَايَةِ من ذِكْرِ القِصَّةِ، وبيانِ موقفِ على آدَمَ ﷺ؛ وبيانِ موقفِ

بيانُ موقفِ اللاثِكةِ وإبليس من السُّجودِ؛ لـلـحــذرِمن جِهـةٍ، والأمـنِ من الثَّانية

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أبي).

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، النِّهاية: (أبو).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (كبر).

<sup>(4)</sup> ابن الجوزيّ، كشف المشكل من حديث الصَّحيحين: 3/323.

<sup>(5)</sup> رواه مسلم، حدیث رقم: (91).

<sup>(6)</sup> الحمَلاَويّ، شذا العَرْف في فنِّ الصَّرف، ص: 35.

<sup>(7)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن: 1/84، ـ85، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 48، ونخبة من أساتذة التَّفسير، التَّفسير لليسّر، ص: 6.

<sup>(8)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/420.

الملائِكةِ في السُّجودِ ، بعدَ قِيلِهم ، وموقفِ إبليس بعدَ سُكوتِه ؛ ليحصُلَ الحَذَرُ من جهةِ ، ويتحقَّقَ الأمنُ من الثَّانية .

#### تَكْرَارُ الظَّرْفِ (إِذْ) لبيان نِعَم اللهِ تعالى على آدَمَ ﷺ:

كُرِّرَ الظَّرُفُ (إذْ) بعد الواوِ المُغْنِيَةِ عن إعادتِهِ؛ لِلْإِعْلَامِ بأَنَّ جملة ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ مستقلَّةُ بذاتِهَا، مقصودةٌ بالأصالَةِ؛ إيذانًا بأَنَّ المذكور في حيِّزِهَا نعمةٌ جليلةٌ حقيقةٌ بالذِّكْرِ على وجه الاستقلال<sup>(1)</sup>.

#### نكتَةُ الِالتِفَاتِ مِنَ الغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ:

إِظْهَارُ جَلَالِ اللهِ تعالَى وإِدْخَالُ هَيْبَتِهِ فِي نُفُوسِ المُتَلَقِّين

وقَعَ التَّفَاتُ في قوله سبحانه: ﴿ قُلْنَا ﴾ من الغَيْبَةَ في قولِه تعالَى: ﴿ قُلْنَا ﴾ من الغَيْبَةَ في قولِه تعالَى: ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُل ﴾ إلى التَّكلُّم؛ والنُّكْتَةُ في ذلك: إظهارُ الجلالَةِ وزيادةُ المَهابَةِ، لاسيَّما أنَّ التَّكلُّمَ ورد بصيغةِ الجمعِ الدَّالَّةِ على التَّعظيمِ، وتأكيدُ استقلالِ هذه الجملةِ عمَّا قبلَهَا؛ لتغاير أسلوبِهِمَا (2).

#### التَّعظيمُ ذاتيٌّ، ويكْتَسِب المُعظِّمون شرفًا لا يُدانَى، ومكانةً لا تتَدانى:

أَفَادَتِ النُّونُ في قولِه سبحانه: ﴿قُلْنَا﴾ التَّعظيمَ؛ إِذِ السُّجودُ لِلتَّعظيم، فلمَّا أمر به لغيرِه؛ أشار إلى كِبْرِيائِهِ وعظَمَتِهِ في ذاته (أنه)، ولا تَتَوَقَّف عظَمَتُهُ سبحانه على تعظيم المعظَّمينَ، إِذِ العَظَمَةُ ثَابِتَةً له على الدَّوام، وإنَّما يكتَسِبُ المُعظَّمون لِكبرِيائِه بذلِك شرفًا لا يُدانى، ومكانةً لا تتدانى.

## نُكْتَةُ الإِظْهَارِ فِي مَوْضِعِ الإِضْمَارِ:

أُظهِرَ اسْمُ الملائِكَةِ في قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ ومقتضى الظَّاهِرِ الإضمار (4)، أي: (وإذ قلنا لهم)؛ وذلك لتقدُّمِ ذِكْرِهم، ونُكتَةُ الإظهار: الاحترازُ عن توهُّمِ التَّقليلِ من شَأْنِ

صِيانةُ احتِمالِ الــــَّــوهـــمِ في التَّقليلِ من شأنِ اللائكة

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/87.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/87.

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/129.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/87.

الملائِكَةِ؛ فإنَّ إظهارَ الاسمِ تابعٌ لإظهارِ المعنى، لاسيَّما أنَّ الملائِكةَ قد صَدَرَتَ عنهم تلك الأسْئِلةُ؛ فقد يخطُر ببالِ المتلقِّي شيءٌ من وَسَاوِس الشَّيطان في التَّقليلِ من شَأْنِهم، فكان الإظَهارُ دافعًا لمثلِ هذا التَّوهُم، وهذا من بليغِ أغراضِ إظهارِ ما حقُّه الإضمارُ في القرآنِ الكريم.

#### دلالة الفَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَجَدُوٓا ﴾:

الفاء في قوله: ﴿ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ عاطِفَةٌ على ﴿ قُلْنَا ﴾ ، والفاء تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيبِ؛ ففي قوله: ﴿ فَسَجَدُوا ﴾ إشارةٌ إلى مسارعة الملائكة إلى امتثال أمر الله تعالى لَهُمَّ بالسُّجود، وفيه تعليمُهم المبادرة لأداء حقِّ آدمَ هُ ؛ إذْ علَّمهم ما لَمْ يَعْلَمُوا (1).

#### توجيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

ورد هنا ﴿ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ﴾، وفي سورة الحِجْرِ: ﴿فَقَعُواْ لَهُۥ سَجِدِينَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ العجر: 29-30، فوقع الخلافُ بَيْنَهُمَا مِن ثلاثَةِ أوجهٍ (2):

الوجه الأوَّل: في "البقرة" أمرٌ صريحٌ بالسُّجود، وفي "الحِجْرِ": أمرٌ بالوقوع ساجدينَ.

الوجه الثَّاني: في "البقرة" إضمارٌ لِلْمَلَائكةِ، وفي "الحِجْرِ" إظهارٌ لاسمهم الصَّريح.

الوجه الثَّالث: في ُ"الحِجْرِ" أُكِّدَ الفاعلُ ﴿ٱلْمَلَتِمِكَةُ﴾ بقوله: ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾، وخلا ذلكَ منَ "البقرة".

وموجِبُ التَّفريقِ: أَنَّ آية البقرة تقدَّمها ذِكَرُ تفضيلِ آدمَ ﷺ على الملائكة، وتَسَليمِهم بهذا التَّفضيل، فكان المناسبُ الاكتفاءَ بالأمر بالسُّجودِ.

سُرْعَةُ امْتِثَالِ أَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَتعليمُ المُبَادَرَةِ لأَدَاءِ حَــقٌ المُعَلِّم

سُـمُـوُّ البَيَانِ القُرْآنِيِّ وَجَمالُهُ في التَّعْبِيرِ عن كُـلِّ موضِعٍ بما يُنَاسِبُه

<sup>(1)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/129.

<sup>(2)</sup> سعد عبد العظيم محمَّد، استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات، ص: 87.

ووقَعَ ذِكُرُ الملائكة مضمرًا؛ لتقدُّم ذِكُرِهِم قريبًا جدًّا، فناسبَ ذلك الإتيانُ بالضَّمير الرَّاجع إلَيْهِمُ اختصارًا، لا سيَّما وقد تكرَّر ذكرُهم قبلَ الإضمارِ ثلاثَ مرَّاتٍ بالاسمِ الصَّريحِ. وأمَّا آية سورة الحجر؛ فتقدَّمها قولُ الله الله الله الله الله على الله الله الله على خَلِقُ بَشَرًا مِن صَلْصَلٍ مِّن حَمَاٍ مَسْنُونِ هَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي الحجر: 29-29، وذِكُرُ الحمَا المَسْنُونِ فِيهَا قد يوجِبُ شيئًا مِنَ النَّفَرةِ بسبب تغيرُ الرَّائحةِ، فكان الأنسبُ المبالغة في الأمر بالسُّجود؛ فقال سُبحانه: ﴿ فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴾ الحجر: 29.

ولمَّا كان ذكرُ الملائكةِ بالاِسْمِ الظَّاهر غيرَ قريبٍ؛ نُصَّ عَلَيْهِ بالاِسْمِ الظَّاهر لبُّغْدِ العهدِ. وجاء تأكيدُ المسنَد إِلَيْهِ ﴿ٱلْمَلَتِمِكَةُ﴾؛ لأنَّه تقدَّمه مبالغةٌ في الأمر؛ فناسبَهُ المبالغةُ في بيان امتثالِهِ.

#### تحديدُ نوعِ الِاسْتِثْنَاءِ بالسِّياقِ:

إلحاقُ إِنْلِيس بالــمَـلَاثِـكَـةِ يعطيه حكمَهم في السُّجود لا جنسَهم

الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ استثناء منقطعٌ على الصَّحيح؛ لأنَّ إبليس ليس مِنَ الملائكةِ، بدليل قول الله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجُنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ الكهف: 50]؛ ولأنَّه مخلوقٌ من نارٍ والملائكة مخلوقون من نُورِ.

وأمَّا دخولُهُ في الأمر<sup>(1)</sup>؛ فلأنَّه لَّا كان يعمل بعمل الملائكةِ في الظَّاهر؛ كان الأمرِ ، وهو مأمورٌ الظَّاهر؛ كان الأمر شاملًا له؛ فهو ملحَقٌ بهم في الأمرِ ، وهو مأمورٌ بالسُّجود لآدمَ قطعًا ، بدليل قولِ الله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرُتُكَ ﴾ [الأعراف: 12] ، وإلحاقُه بهم هو في الأمرِ لا في الجِنسِ.

#### سِرُّ تَقْدِيمِ الإِبَاءِ عَلَى الِاسْتِكْبَارِ:

قُدِّم الإباءُ على الإستتكبارِ، مع أنَّ الإباءَ متأخِّرٌ عَنْهُ؛ إذَ يقع الإستتكبار في النَّفس ثُمَّ يترتَّب عَلَيْهِ الإباءُ في الفعلِ؛ وذلك لأنَّ الإباء مِنَ الأحوال الظَّاهرةِ، بخلاف الاستكبار فَهُوَ أمرٌ خفيُّ؛ لكونه

الذكُورُ يُغني عن المحذوفِ، وذِكرُ غيرِ الـلَّازِمِ لازمٌ ضرورةً

<sup>(1)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/127.

مِنَ الأمورِ النَّفسانيَّةِ (1)، وبيانُ ذلك: أنَّ التَّرتيبَ حَصَلَ كالآتي: استكبرَ فأبى، وأصَرَّ على استكبارهِ؛ ذلك أنَّه لمَّا كان الاستكبارُ باطنًا لم يُذكرِ ابتداءً؛ لدلالة الإباء عليه، ثمَّ عَطَفَ الاستكبارَ على الإباء؛ لبيانِ إصرارِه عليه؛ فليس بالضَّرورةِ أن يُصِرَّ كلُّ آبٍ على استكبارِه، فحُذِف الاستكبارُ ابتداءً لدلالة الإباءِ عليه، ثمَّ ذكر الإصرارُ على الاستكبارِ؛ لأنَّه ليس لازِمًا بالضَّرورةِ.

#### 🍪 الفُّرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الإباءُ وَالِامْتِنَاعُ:

بَيْنَ الإباء والامتناع: عمومٌ وخصوص مُطلَق؛ فكل إباء امتناعٌ، وليس كلَّ امتناعٍ إباءً؛ وذلك أَنَّ الإباء: شدَّةُ الامتناع<sup>(2)</sup>.

وَلِلْبِقاعِيِّ توجيهٌ، وهو أنَّ الإباءَ امتناعٌ عمَّا حقُّه الإجابةُ فيهِ<sup>(3)</sup>، وهو كسابقِهِ مُؤدَّاهُ أنَّه أعمُّ مِنَ الامتناع مطلقًا.

ولِلشِّهَابِ الخفَاجِيِّ توجيهٌ آخَرُ، وهو عمومٌ الامتنَاعِ بوجهٍ آخرَ؛ وهو أنَّ الإباءَ امتناعُ مِنَ الفعل مع التَّمكُّن مِنَ أدائهِ، فالإباء أبلغُ مِنَ الامتناع<sup>(4)</sup>.

والأشهَرُ هُوَ الأُوَّلُ، ويُمْكِنُ ردُّ القولين الآخرَيْنِ إِلَيْهِ؛ فإنَّ الامتناعَ مِنْ فعلٍ مَا مع التَّمكُّنِ مِن أدائهِ؛ مُشْعِرٌ بِضَرْبٍ مِنَ الإِعْرَاضِ؛ وهذا مُقْتضٍ لشدَّةٍ في ذلك الامتناعِ، ومِثْلُهُ: الإمْتِنَاعُ عمَّا حقُّهُ أَنْ يُجابَ.

<sup>(1)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/131.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 58.

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/256.

<sup>(4)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/131.

﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسۡكُنَ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُربَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَيُمْ شِئْتُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلُنَا ٱهۡبِطُواْ فَأَرَلَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ وَقُلُنَا ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسۡتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَىٰ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسۡتَقَرُ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُو حِينٍ ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُو مِن رَّبِهِ عَكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُو السِقَرة: 35-13

#### ه مُنَاسَبَةُ الآيَاتِ لَا قَبْلَهَا:

لَّا أظهر الله ﴿ لِلْمَلَائِكَةِ فضلَ آدم ﴿ مِنْ عِلْمِهِ وِخِلَافَتِهِ وإسجادهم لَهُ، وأظهر إباءَ إبليس واستكبارَهُ وخُبْثَ طَوِيَّتِهِ؛ بيَّنَ الله تعالى من أحوالِ آدمَ ﴿ ما يُقابلُ ذلك؛ فذكرَ حَظَّهُ مِنَ المخالفةِ، ولمَّا كان ذِكْرُ المخالفةِ قد يُتَوَهَّمُ مِنْهُ مشاركةٌ للشَّيطانِ فِيهَا؛ بيَّن سُبحانه فضلَ آدمَ ﴿ فَي رَجُوعِهِ بالتَّوبة كَال رُجُوعِ الملائكةِ بالتَّمْلِيمِ (1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ السَّكُنُ ﴾: يدُلُّ جذر هذه المادَّة - وهو السِّين والكاف والنُّون - على الاستقرار (2) ضدِّ الحركة والاضطراب (3)، ومِنْهُ قولُهم لكُلِّ شَيْءٍ مَاتَ: قد سَكَنَ (4)؛ لذهاب حركته، ومِنْهُ سمِّيت النَّارُ سكَنًا؛ لأنَّها مُعِينةٌ على الاستقرار والإقامة؛ إذْ بها يُعدُّ الطَّعامُ ويُستدفأُ ويُستدفأُ ويُستضاءُ (5)، وسكَنَ بالمكانِ: أقامَ فيه (6).

ومعنى: ﴿ٱسْكُنْ أنت وزوجك ٱلْجَنَّةَ ﴾ أي: اتَّخِذاها سكنًا، ومكانًا تقيما فيه (7).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/281.

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (سكن).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (سكن).

ره) ابن عربين بصييس بصص. (4) الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (سكن).

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ المؤصَّل: (سكن).

<sup>(6)</sup> ابن سيده، الحكم: (سكن).

<sup>(7)</sup> أبو حيَّان، البحر للحيط: 1/250، والسَّمين، عمدة الحفَّاظ: 2/208.

2) ﴿ رَغَدًا ﴾: تدور أكثرُ اشتقاقات مادَّة الرَّاء والغين والدَّال على معنى طِيبِ العيش واتِّساعه (1)، ومن طِيبِ العَيْش: أنَّ لا يُعْيِيَ صاحبَهُ (2).

وأصل الرَّغَد: كَثْرَة الغَيث<sup>(3)</sup>، وَيَنْتُجُ عنه خَصْبُ وسَعَةٌ في الأرزاقِ، يقال: أرِّغَدَ فلانٌ؛ إذا صار في خَصب وَسَعَة<sup>(4)</sup>.

والرَّغَدُ في قوله: ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴾؛ نعتُ لمصدرٍ محذوفٍ تقديرُه: أَكُلًا رَغَدًا، والمعنى: أَكُلًا هَنيئًا واسعًا دُونَ حساب<sup>(5)</sup>.

3) ﴿ٱلشَّجَرَةَ﴾: تصاريفُ هذه المادَّة -وهي الشِّين والجيم والرَّاء - تدلُّ على تداخل الشَّيء بعضه في بعضِ مع عُلُوِّ فيه<sup>(6)</sup>.

ومِنْهُ المشاجرة؛ وهي: المنازعَةُ والمخالفة؛ إِذْ يتدَاخَلُ كلامُ بعضِ المتشاجِرِين في بعض، وتَعْلُو أصواتُهُمَ (7).

والشَّجرُ في قول الله تعالى: ﴿وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسُجُدَانِ ﴾ [الرحمن: ١٥ ما له ساقٌ، ويقابله النَّجْمُ، وهو ما ليس له ساقٌ (8)، ففي الشَّجَرِ ارتفاعٌ، وفي فروعِه تداخُلٌ.

والشَّجرة في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَلذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾: واحدةُ الشَّجَرِ مِمَّا يقومُ على ساق.

4) ﴿فَأَزَلَّهُمَا﴾: مادَّةُ الزَّاي واللَّامان تدُلُّ على انزلاقٍ عَنِ الموضع لاستوائه معَ مَلَاسَتِه التَّامَّة (9).

ومِنَّهُ المَزَلَّةُ؛ وهي: المكانُ الدَّحْض الزَّلِق، وتُطلقُ على الزَّلَلِ فِيهِ (10).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة، ونشوان الحِمْيرَي، شمس العلوم: (رغد).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ المُؤصَّل: (رغد).

<sup>(3)</sup> ابن سيده، المُخصِّص: 3/455.

<sup>(4)</sup> ابن قتيبة، غريب القرآن، ص: 46.

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/515، 516.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللِّغة: (شجر).

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (شجر)، والزَّبيديّ، تاج العروس: (شجر).

<sup>(8)</sup> الفرَّاء، معانى القرآن: 3/112.

<sup>(9)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (زلل).

<sup>(10)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغةُ: (زلل).

ويطلق الزَّلل في الحقيقة على انزلاق القدم، ويطلق مجازًا على الخطأ في الرَّأَي والنَّظر<sup>(1)</sup>، يقال: زلَّ الرَّجلُ في دينه؛ إذا أخطأً فيه، فأتى فيه مَا لَيْسَ لَهُ أَنَ يأتيَهُ، وأزَلَّهُ غيرُهُ؛ إذا سبَّبَ له ما يَزلُّ من أجلِهِ في دين أو دنيا<sup>(2)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ﴾، أي: حَمَلَهُمَا على الزَّلَلِ بِتَزْيِينِهِ وإغوائِهِ<sup>(3)</sup>، والمرادُ بالزَّلل ههنا: العصيانُ<sup>(4)</sup>.

5) ﴿عَدُوُّ ﴾: العَيْنُ والدَّال والواو تَرِجِع اشتقاقاتُها إلى تجاوزٍ في الشَّيْءِ وتقدُّمٍ لِلَا يَنْبَغَى أَن يُقتصَرَ عَلَيْهُ(5).

والعَدَاوَةُ: المباعدَةُ والخُصُومَة<sup>(6)</sup>، والعَدُوُّ: ضدُّ الصَّديق والولِيِِّ<sup>(7)</sup>؛ وهو المخاصِمُ المباعِدُ، وقد يُتوسَّعُ في معناه فيُطلق على كلِّ مَن سرَّه مساءَةُ شخصٍ أو غَمَّهُ فرحُهُ<sup>(8)</sup>، وهذا يكون في الغالب لِلمُخاصِم.

والعَدُوُّ: اسمُّ يقع على الواحد والمثنَّى والجمع، مؤنَّتًا كان ذلك أو مُذَكَّرًا (9).

ومعنى قولِه ﷺ: ﴿ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ أَي: اهبطوا مُتَعَادين<sup>(10)</sup>، أو: اهبطوا وستكون بينَكُم عداوةً.

6) ﴿ مُسْتَقَرُّ ﴾: تدلُّ مادةُ القافِ والرَّاءان على ثَبَاتِ ما شأنُه التَّسيُّبُ، وامْتِسَاكُه في قاع عميق (11).

ومِنْهُ القُرارة؛ وهي: مَا لَزِقَ في القِدْرِ من مَرَقٍ أَو تابَلٍ مُحْتَرِقٍ أَو سَمَٰنٍ أَو غَيْرِهُ<sup>(12)</sup>، سُمِّي بذلك الستقرارِهِ أسفلَها، والقرارةُ: كلُّ مطمئنٌ انْدفع إلَيْهِ المَاءُ، فاستقرَّ فِيهِ<sup>(13)</sup>.

<sup>(1)</sup> الزَّمخشريِّ، أساس البلاغة: (زلل)، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/433.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/524.

<sup>(3)</sup> الزَّجَّاج، معانى القرآن: 1/11، والسعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 49.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/433.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (عدو).

<sup>(6)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (عدو).

<sup>(7)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (عدا)، وابن سيده، المحكم: (عدو).

<sup>(8)</sup> البهوتّى، الرَّوض المُرْبع، ص: 723.

<sup>(9)</sup> الخليل، العين: (عدو).

<sup>(10)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/73.

ر ... عن عن الله عن ا

ردد) بين، بيديم دست دي بودين، ردد

<sup>(12)</sup> ابن سِيده، المحكم: (قرر).

<sup>(13)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (قرر).

والمُسْتَقَرُّ اسمُ مكانٍ مِنَ الفعل: استقرَّ، يقال: قرَّ بالمكانِ واستقرَّ؛ أي: أقامَ فِيهِ، فالمُسْتَقَرُّ: مكان قرار وإقامةِ<sup>(1)</sup>.

والمستقرُّ في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ﴾ يَحْتَمِلُ أَن يكُونَ مصدرًا أَوِ اسمَ مكانٍ أو اسمَ مفعولٍ<sup>(2)</sup>، وهذه المعاني لا تعارُضَ بينها، ويمكنُ حملُ اللَّفظِ عَلَيْها جميعِها، والمعنى حينئذٍ: ولكم في الأرض استقرارُ، ومكانُ قرارٍ، ولكم ما استقرَّ مُلْكُكُم عَلَيْهِ وجَازَ تصرُّفكُم فِيهِ<sup>(3)</sup>.

7) ﴿ وَمَتَاعُ ﴾: يدلُّ الجذر اللُّغويِّ الميمُ والتَّاء والعَيْنُ على منفعةٍ وامتدادِ مُدَّةٍ في خيرٍ وقوَّةٍ وكمالِ حالِ (4).

ومِنْهُ قوله تعالى: ﴿ يُمَتِّعُكُم مَّتَنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ [هود: 13] أي: يَبُسُط عَلَيْكُمْ مِنَ الدُّنيا ويرزقكم مِنْ زينتِها، ويَنْسَأُ لَكُمْ في آجالكم إِلَى وقتِ وفاتِكُمْ ولا يَسْتَأْصِلكم بِعدابٍ (5). ومنْهُ: المَتَاع؛ وهو في الأَصْل: كلَّ شَيَّء يُنتفَع بِهِ ويُتبلَّغ بِهِ ويتزوَّدُ (6)، وهو المرادُ في قوله سبحانه: ﴿ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾.

8) ﴿حِينٍ﴾: الحاء والياء والنُّون تدلُّ اشتقاقاتُها على معنى الزَّمنِ، فالحينُ: هو الزَّمان، قليلًا كان أو كثيرًا<sup>(7)</sup>.

ومِنْهُ قولُه سبحانه: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وبَعْدَ حِينِ ﴾ إَنَ: 88]، أي: بعد زمنٍ لم يُنَصَّ لَهُمْ على أَمَده (8)، وذلك إمَّا عند نزول العذاب عَلَيْهمْ أو حُلول الموتِ بهمْ، أو نحو ذلك (9).

والحينُ في قوله تعالى: ﴿وَمَتَاعُ إِلَى حِينٍ ﴾ من هذا الباب؛ وهو زَمَنٌ غير مُحَدَّدٍ؛ إِذِ المَرادُ: زمنُ انقضاء الأجل، وذلك يَخْتَلِفُ مِنْ وَاحِدِ لآخَرَ.

<sup>(1)</sup> الواحديّ، التَّفسير الوسيط: 1/124، والسّيوطيّ، نواهد الأبكار: 2/207، والقِنَّوجي، فتح البيان: 1/137.

<sup>(2)</sup> الزّمخشري، أساس البلاغة: (قرر).

<sup>(3)</sup> السّيوطيّ، نواهد الأبكار: 2/207.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (متع)، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (متع).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 15/229، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ للؤصّل: (متع).

<sup>(6)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (متع).

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (حين).

<sup>(8)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 256.

<sup>(9)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 5/35)، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 717.

9) ﴿فَتَلَقِّيٓ﴾: اللَّام والقاف والياءُ تدلُّ على معان، المناسبُ لها ههنا: دِلَالتها على تَوَافِي شيئينِ مُتَقَابِلَيْنِ (1)، ومِنْهُ: التَّلَقِّي؛ وهو استقبالُ ما يُلْقَى (2)، ويُطْلَقُ على استقبال مَن جاء من بعيد (3).

وَأَمَّا قَوْلِ الله تعالى: ﴿فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَمْتٍ ﴾؛ فالمرادُ: أنَّه قَبلَهَا وَأَخذها عَنْهُ 4٠.

10) ﴿ كُلِمَتِ ﴾: الكاف واللَّام والميم تدور اشتقاقاتها على معان، والمناسب منها لهذا المقام ما دل على النُّطُق المُّفَهم، ومنَهُ: الكَلامُ<sup>(5)</sup>.

والكلمات جمعٌ كلمةٍ؛ والكَلمَةُ في لغة العرب: الجملةُ التَّامَّةُ، وهو معنَّى مُطَّردٌ لها، كما قال ابن تيميةَ: "ولا يوجد قطُّ في الكتاب والسُّنَّة وكلام العرب لفظُ الكلمة إلَّا والمراد به: الحملة التَّامَّة"(6).

والكلمات في قول الله تعالى: ﴿فَتَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ - كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾: اعْتراف آدم وحوَّاء بالذنب(٦)؛ وهو الواردُ في قوله تعالى: ﴿قَالاً رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: 23].

11) ﴿ ٱلتَّوَّابُ ﴾: التَّاء والواو والباء تدلُّ تصاريفُها على الرُّجوع، يقال: تابَ مِنْ ذِنبه؛ أي: رجع عَنْهُ (8)، وتاب إلى اللهِ؛ عادَ إلَيْهِ بالطَّاعَةِ بعدَ المَعْصِيَةِ، وتاب الله على العبد؛ رجع إليه بالمغفرة (9).

والتَّوابُّ يقع وصفًا للَّعَبِّد، ويقع اسمًا ووصفًا لله تعالى.

فأمًّا (التَّوابُ) باعتبارهِ وصفًا لِلعبد؛ فهو كثيرُ التَّوبةِ، كما تدلُّ عليه صيغةُ المبالغَة، ومنَّهُ قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222].

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (لقي).

<sup>(2)</sup> جبل، العجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (لقي).

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/138.

<sup>(4)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن: 1/38.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (كلم).

<sup>(6)</sup> ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى: -10/104 105.

<sup>(7)</sup> ابن سِيده، المحكم: (كلم).

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (توب).

<sup>(9)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: 14/236.

وأمَّا التَّواب في حقِّ الله سبحانه، وهو الوارد في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾؛ فالمرادُ: أنَّه كثير التَّوبة على عباده، يوفِّقُهم لها ويقبلُهَا مِنْهُمُ (1).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

قالَ الله سبحانه لآدم ﷺ: اسكُن أنت وزوجُك حوَّاء الجنَّة، وكُلا مِن ثمارها أكلًا واسعًا هنيئًا لا عَناءَ فِيهِ ولا ضِيقَ، في أي مكانٍ شئتُمَا فِيهَا، وإيَّاكُما أن تقربا هذه الشَّجرة المعيَّنَةَ أَوْ نَوْعَهَا؛ لئلًّا يَجُرَّكما ذلكَ إلى الأكل مِنْهَا، فتَصِيراً ظالمَيْنِ لأنفسكما بالوقوع في الذي نهيتُكُم عَنْهُ.

فأغواهما الشَّيطانُ وتسبَّبَ في خطئِهما وهفوَتِهِمَا، فأخرجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ والعيش الرَّغيد، وأَمَرَهُم الله سبحانه بالهُبُوطِ إلى الأرض - آدم وحواء والشيطان -، وأعلمهم بأنه سَتَكُونُ ثَمَّة عداوةٌ بين آدَمَ وذُرِّيَّتِهِ وإبليسَ وذُرِّيَّتِهِ، وأنَّ لَهُمْ في الأرض موضعَ استقرارِ وما يستَمَّتِعُونَ بِهِ مِنْ أكلِ ولُبُسِ وأُنْسِ وغير ذلك، إلى وقت انقضاء آجالهم.

فَأَخَد آدَمُ ﴿ بِالقَبُولِ كَلِمَاتُ أَلْهَمَهُ اللهُ تعالى الدُّعاءَ بِهِنَّ؛ ليكُون ذلك مِنْهُ توبةً واستغفارًا، وهذه الكلماتُ هي المذكورة في قوله ﴿ وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَهُ وَاستغفارًا، وهذه الكلماتُ هي المذكورة في قوله الله وبتَهُ وغفَر لَهُ؛ فإنَّه المُعلى التُوبة لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ الأعراف: 23؛ فقبلَ الله توبتَهُ وغفَر لَهُ؛ فإنَّه الله كثير التَّوبة على عباده، يوفِّقُهم لها ويقبلُها مِنْهُم، وهو سُبْحَانَهُ رَحِيمٌ بهمَ (2).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ عَطْفِ القِصَّةِ عَلَى القِصَّةِ:

عُطِفَ قُولُ الله ﷺ: ﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ اَسُكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَةَ ﴾ على قُولِه سُبحانه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنبِكَةِ السُّجُدُوا لَآدَمَ ﴾ من باب عطف القصَّة على القصَّة؛ لكونهما مشتركين في ذكر قِيلِ الله ﷺ لبعض خَلْقه وإن اختلَفَ جنسُ المخلوق، فالأوَّلُ: مَلَكُ، والثَّاني:

الشُّروعُ في بيانِ التَّكليف إثر الشُّروع في بيانِ الخلافة

<sup>(1)</sup> سعيد القحطانّي، شرح أسماء الله الحسنى، ص: 110.

<sup>(2)</sup> أبو عبيدة ، مجاّز القرآن: 1/38، والثَّعالبي، الجواهر الحسان: 1/221، 222، والسُّيوطي، تفسير الجلالين، ص: 9، والسعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 49، وأبو زهرة ، زهرة التَّفاسير: 199، 1/198، ونخبة من أساتذة التَّفسير، التَّفسير لليسّر، ص: 6.

بَشَرُّ، واشتركت الآيتان في تعداد نِعَم إكرام الله تعالى لآدم (1) الله وفائدةُ العَطَفِ تكمُّنُ في بيانِ ما يترتَّبُ على آدمَ من التَّكاليف؛ فإنَّ إكرامَه ليس بمعزِلٍ عنِ التَّكليفِ، والنَّهيُ عن الأَكلِ من الشَّجَرةِ بدايةُ التَّكليف.

#### سِرُّ التَّعْبِيرِ بِضَمِيرِ الجَمْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْنَا ﴾:

وفي التَّعبير بالنَّون في قوله سبحانه: ﴿ وَقُلْنَا ﴾ إيماءٌ إلى تشريفِ القول وتعظيمِهِ والاهتمام بِهِ (2)، وفيهِ تَنْبيهٌ إلى عَظَمَةِ الأمرِ المذكورِ بَعْدَهُ، وأنَّه حقيقٌ بأنُ تتوجَّهُ العنايةُ إِلَيْهِ.

#### نُكْتَةُ تَصْدِيرِ الكَلَامِ بنِدَاءِ آدَمَ ﷺ:

تَصْدِيرِ الكلام بالنِّداء في قول الله ﷺ: ﴿وَقُلْنَا يَنَادَمُ ﴾ دالٌّ على الاهتمام بتلقِّي المأمور به، وفيه تحريكُهُ لما يُخاطَبُ به؛ لكونه مِنَ الأمور التي يَنْبَغِي أن يتوجَّه إلَيْهَا(3).

وتخصيصٌ أصل الخطابِ بآدَمَ الله مُشعِرٌ بأصالتِهِ في تعاطِي المأمورَاتِ (4)، فهو مقصود بالخطاب أصلًا وزوجُهُ تَبَعٌ لَهُ.

#### في نداء آدم باسمه رَفعُ مَكَانته في اللَّا الْأَعْلَى:

نداءُ الله تعالى لآدم الله قبل تخويله سُكُنَى الجنَّة تَتُويهُ بذِكُرِ اسمهِ في الملأ الأعلَى؛ إذ ذلك يَسْتَرُعِي أسماعَهم فيتطلَّعُونَ لِمَا سَيُخاطَبُ به (5).

#### غرضُ الأَمْرِ فِي ﴿ٱسْكُنْ ﴾ الامتنانُ:

لازمُ الأمرِ في قولِ الله تعالى: ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ يُراد به الإمتنانُ عَلَيْهِ بالتَّمكين والتَّخويلِ، ولازمُ ذلك الإباحةُ؛ فإنَّ الامتنانَ

عَظَمَةُ مِنَّةِ الله تعالَى على آدَمَ على آدَمَ الله الله في إلى الله وزَوْجه الجنَّة

إلقاءُ السؤوليَّةِ عـلى الـرَّجـلِ، وجـعـلُ زَوْجِــه تَابِعَةً لَهُ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/428.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/102.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/234.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/90، والقُوجَويّ، حاشية زاده على البيضاويّ: 1/537.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/428.

سانُ المقصود

بالخِطَاب أصالةً

وتبعًا

صحَّةُ العطف،

وتكريمُ آدمَ بتخصيصه

بالضَّمير

لا يقع إلَّا بالمباحِ، ولا يُرادُ به أمرُ إيجابٍ؛ إِذَ سعيُهُ بنفسهِ لسُكُنَى الجنَّة لا قدرةَ لَهُ عَلَيْهِ، فلا يدخُل في الإيجاب<sup>(1)</sup>.

#### سِرُّ الأمرِ بالإفرادِ دون التَّثنيةِ:

خُوطِبَ آدمُ ﴿ بَقُولَ اللّٰه تعالى: ﴿ السُّحُنِ ﴾ ثُمَّ عُطِفَ عَلَيْهِ زَوْجُهُ بَقُوله سبحانه: ﴿ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ ، ولم يخاطبها معه بالتَّثنيةِ : (اسَّكُنَا) ؛ لِلّإيمَاء إلى أنَّهُ هو المقصودُ بالحكم ، وأنَّ المعطوف - وهي زوجُهُ - تبع لَه ، فَفِيهِ التَّنبيه أنَّه لولاه مُلَا كانت مأمورةً بذلك ، كما تُقرِّق العربُ بين قول القائل: افعل أنت وقومُك كذا ، وبين: افعلوا كذا (2).

#### فَائِدَةُ الضَّمِيرِ المُنْفَصِل:

جيءَ بالضَّميرِ المنفصِلِ (أَنتَ) في قوله هَا: (اسُّكُنْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجُنَّةَ ﴾؛ لسببٍ لفظيٍّ وآخر دلاليّ: أمَّا اللفظيُّ؛ فليصحَّ العطفُ على الضَّمير المستترِ المرفوعِ في (اسُّكُنْ) (3)، وفيه تقريرُ للعطوفِ على المَّالا يكون تابِعهُ المعطوف عليه أبرزَ مِنْهُ في الكلام "4).

#### معنى اللَّام في كلمةِ ﴿ٱلْجُنَّةَ ﴾:

تعريفُ الجنَّةِ باللَّامِ لا يُرادُ به الاستغراقُ؛ إِذَ سكونُ جميعِ الجِنَانِ محالُ، فتكون اللَّامُ لِلْعَهَدِ الحضوريِّ، وهي الجنَّةُ التي عَرَفهَا آدمُ (5) اللَّهُ عَرَفهَا آدمُ (5) اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/252، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/428.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/152، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/72.

<sup>(3)</sup> ابن عقيل، شرح ألفيَّة ابن مالك: 238-3/236.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/428.

<sup>(5)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/253.

### نُكْتَةُ التَّثنيةِ بعد الإفرادِ:

استقلالُ حوَّاء عن زوجِها في الأخْلِ، بخلافِ السُّكني

الأمر في قوله جَلَّ وعلا: ﴿وَكُلا﴾ يُراد به الامتنانُ، ووُجِّه الخطابُ في قوله سبحانه: ﴿وَكُلا﴾ لآدمَ وحوَّاءَ معًا، بخلاف قوله قبلُ: ﴿ٱسۡكُنْ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجُنَّةَ﴾؛ فإنَّه وجَّه الخطابَ أصالةً لآدمَ في وجعلَ زوجَهُ تابعةً لَهُ فِيهِ؛ وذلك لِتعميمِ التَّشريفِ والتَّرفيهِ، وللهُبَالغةِ في إزالة الأعذار، والإيذانِ بتساويهِمَا في مباشرةِ المأمور به؛ "فإنَّ حوَّاءَ أُسوةً لَهُ هِي الأكلِ، بخلاف السَّكنِ؛ فإنَّها تابعة لَهُ فِيهٍ "أَنُ

#### فنُّ الِاسْتِحْدَام:

إِبَاحَـةُ الأَكْـلِ مِنَ الجَنَّة لآدم وحــــوَّاء عـل سَبِيل الاتِّساعِ لا الحَصْدِ

الضَّمِير في ﴿وَكُلَا مِنْهَا﴾ راجعٌ إلى الجنَّةِ على حذف مضافٍ، والتَّقدير: كُلا مِن مطَاعِمِهَا؛ ففي الآية استخدامٌ (2)؛ فإنَّ الاسمَ الظَّاهرَ للجنَّة يُرادُ بها دارٌ الثَّوابِ نفسُها، وعاد عَليَه ضميرٌ على معنى المطاعِم التي فيها، ونُكْتَةُ الاستخدام: الإيذانُ بإباحة الأكلِ لَهُمَا مِنَ الجنَّة على سبيل التَّوسِعة (3)، فكلُّ ما في الجنَّة مُبَاحٌ لهما أَكُلُّهُ.

ويقوِّيه وجهان:

أحدهما: قولُهُ بعدُ: ﴿رَغَدًا ﴾، أي: أكلًا واسعًا هنيتًا.

والآخر: قولهُ: ﴿ حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾، ففيهِ عُمومُ الإباحةِ والإذنِ؛ إذْ إِنَّ مشيئتَهُمَا لا تنحَصرُ (٩).

#### تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

وَرَدَ الفعل (كُلَا) مقرونًا بالواو ههنا، وورد مقرونًا بالفاء في سورة الأعراف في قول الله تعالى: ﴿وَيَتَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ

دِقَّـةُ التَّعْبِيرِ الـــقُــرْآنِيّ في استخدامِ حرُوفِ المَعَانِي

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/90.

<sup>(2)</sup> الاستخدام: أَنْ يُذكر لفظٌ بمعنًى، ثمَّ يُعادَ عليه ضميِّر أو إشارةٌ بمعنًى آخَرَ، ينظر: أحمد مصطفى الراغي، علوم البلاغة، ص: 239.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/255.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/432.

المُخِنَّة فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما ﴾ الأعراف: ١٥١؛ وذلك لأنَّ الأكلَ من موضع ما لا يكون إلَّا بعد مطلق الدُّخول، سواءُ أكان الدُّخول دخولَ سُكَنَى ما لا يكون إلَّا بعد مطلق الدُّخول، سواءُ أكان الدُّخول دخولَ سُكَنَى أم لا، وآية الأعراف وردت بعد قوله سبحانه لإبليسَ: ﴿الْخُرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدُحُورًا ﴾ الأعراف: ١٤١، ثُمَّ جاءَ الأمرُ لآدمَ عَلَى بقوله تعالى: ﴿وَيَنَادَمُ السُّحُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّة ﴾، فكان معناه: دخولَ سُكَنَى؛ وهو دخولُ اللهُ اللهُ إلى اللهُ على الأكل، ويتأتَّى في مطلق الدُّخولِ التَّعقيبُ، بخلاف آية البقرة؛ فإنَّه لم يتقدَّمها ما يدلُّ على دخولِ سابقٍ، فلم يصلح فيه العَطَفُ بالفاء؛ لاستدعاء ذلكَ زمنًا ممتدًّا (١٠).

#### بَلَاغَةُ الكنَايَة:

ونكتة التَّعبير بالكناية: المبالغة في التَّحذير من ذلك؛ ولأنَّ قربانَها ينشأ عننه والعقل الشَّرع والعقل (3).

#### فاثِدَةُ الإِثْيَانِ باسْمِ الإِشَارَةِ ﴿هَاذِهِ ﴾:

الإتيانُ باسم الإشارةِ ﴿ هَلذِهِ ﴾ للدّلالة على حضورِ هذه الشَّجرةِ المُشارِ إِلَيْهَا؛ إِذِ الأصلُ في اسم الإشارة أن يكونَ لحاضرٍ، ونُكْتَةُ المُشارِ إِلَيْهِ أَكملَ تَمْييزٍ (4)، وفائِدةُ الإتيان باسم الإشارَةِ هَهُنا: تمييزُ المشَارِ إِلَيْهِ أَكملَ تَمْييزٍ (4)، وفائِدةُ

تصويرُ الشهدِ للمخاطَبِ؛ لِيعلَمَ تعيينَ الشَّجرةِ لأَدَمَ حنَ أَكَلَ منها

النَّهِيُ عن قربانِ الشَّجَرَة أشدُّ

من النَّهي عن

الأكل منها

 <sup>(1)</sup> الخطيب الإسكافي، درَّة التَّنزيل: 1/222، 225، والكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن،
 ص: 70، والفخر الرَّازي، التّفسير الكبير: 3/453.

<sup>(2)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/72، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/432.

<sup>(3)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/72، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/432.

<sup>(4)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/440.

ذلك: تصويرٌ المشهدِ للمخاطبِ؛ لِيعلَم أنَّ آدَمَ عَلَى قد رأى الشَّجرةَ عيانًا، ولم يلتبس عليه الأمرُ حين الأكل منها.

#### اللَّامُ فِي ﴿ٱلشَّجَرَةَ﴾ للعهدِ الحضوريِّ:

التَّوْسِعَةُ علَى آدَمَ في الِانْتِفَاعِ بثَمَرِ الجَنَّة

اللَّام في الشَّجرةِ لِلْعَهدِ، أي: شجرةٌ وحيدةٌ وَحَدَةً شخصيةً، ويحتمل أن تكُون اللَّامُ لِلْجِنْس، فتكون الوحدةُ نوعيةً، والمرادُ: شجرةٌ من نوعها.

واستَنَهْ وَ السِّيبِيُّ الأُوَّل؛ لأنَّه أظهرُ لإزاحة الغُذرِ وأبلغُ في الدَّلالة على التَّوسعة في الاِنتفاع بثَمَر الجنَّة (1).

# التَّعْبِيرُ بِ ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ دُونَ (فَتَكُونَا ظَالِمَٰنِ) للمبالغةِ في التَّحذير:

جاء النَّظم القرآنيُّ ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّلِمِينَ﴾، ولم يَرِدُ (فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّلِمِينَ﴾، ولم يَرِدُ (فَتَكُونَا فَاللَّهِ عَلَى؛ ظَالِمَيْنِ)؛ للدَّلالة على شِدَّةِ التَّحذيرِ من مخالفةِ أمرِ الله تعالَى، فإنَّ الاقترابَ من الشَّجرةِ عصيانًا لأمرِ الله تعالَى هو ظلمُ للنَّفسِ، وهذا التَّعبيرُ أفادَ الإغراقَ في الظُّلْم، كما فرَّق أهلُ العلم بين قول القائل: زيدُ مِنَ العُلَماء، وقولِه: زيدٌ عالمٌ؛ فإنَّ الأوَّلَ أبلغُ؛ لاقتضائِهِ أنَّه غارقٌ في العلم أبًا عَنْ جدً (2).

#### دلالة الفَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ﴾:

التَّعقيبُ بالنسبة للشَّيطانٍ لا بالنسبة لهما

الفاء في قوله سبحانه: ﴿فَأَرَلَهُمَا ﴾ إمَّا أن تكون تفريعيّةً مجرَّدَةً عن دلالة التَّعقيب، وإمَّا أن تكونَ دَالَّةً على التَّعقيب، ومعناه في هذا السِّياقِ ترقُّبُ الشَّيطانِ لهما، فبمجرَّد تمكُّنِه من الوسوسةِ أزلَّهما، فالتَّعقيبُ له لا لهما. أو يكون معناه: وإن وقع متراخِيًا بعد المُدَّةِ المقصودةِ مِنَ سكنى الجنَّة؛ فإنَّه كالمَّةِ اليسيرة(6).

<sup>(1)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/441، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/432.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/236.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/433.

#### نُكْتَةُ الاسْتِعَارَةِ:

والإِزْلَالُ في قوله سبحانه: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ﴾ يُرادُ به: حملُهُما على الزَّلَلِ؛ وهو هنا العصيانُ (1).

وأصلُ الزلَّلِ أن يكون في القدَم، وإطلاقُهُ على صدور الخطيئة مجازُ بالإستعارة؛ فقد شُبِّهَ حركَهُ الرِّجَلَيْنِ على الأرض دون اختيار لرخاوة في الأرض بسبب طين أو نحو ذلك؛ بصدور الخطيئة والغلط المُضِرِّ، بجامع وقوع الضَّرَرِ في كُلِّ مِنْهُمَا، فحُذف المُشَبَّهُ بِهِ ورُمزَ له بشيء مِن لوازمِه، على طريقة الإستعارة بالكناية. وفائدتُها: إبرازُ الأمرِ المعنويِّ في قالبِ المحسوس؛ ليكون أظهرَ في الدّلالة وأشدَّ تنفيرًا من مُواقعة الخطَايَا، كما يتحاشا المَرْءُ زَلَلَ قَدَمَيْه.

التَّكَامُلُ الدَّلَالِيُّ بَيْنَ قِرَاءَةِ ﴿ فَأَرَلَّهُمَا ﴾ وَقِرَاءَةِ ﴿ فَأَرَالَهُمَا ﴾:

قرأ العشرةُ عدا حمزةَ ﴿فَأَزَلَهُمَا﴾، وأما حمزةُ فقراً ﴿فَأَزَالَهُمَا﴾ بتخفيف الزَّاي وزيادةِ ألف بينها وبين اللَّام (2).

فأمًّا قراءة الجمهور ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ فمعناها: حَمَلَهُما على الزَّلل وأوقعهما فِيهِ، و(عَنْ) لِلسببيَّةِ، والضَّمير يعود إلى الشَّجرةِ؛ إذ هي أقربُ مذكور، أي: حملهما الشَّيطانُ على الزَّلَة بسببها (3).

وأمَّا قراءة حمزة ﴿فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾؛ فَبِمَعْنَى: نحَّاهُما وأبعدهما، والضميرُ راجعٌ إلى الجنَّةِ.

ويظهرُ التَّكاملُ الدِّلاليُّ بين القراءتين في حَمَّلِ قراءة الجمهورِ على البداية؛ ذلك أنَّ أوِّلَ ما وَقَعَ هو الحملُ على الزَّلَلِ والوقوعُ في الخطيئةِ،

الـتَـنْـفِـيرُ مِـنْ مُواقعةِ الخطَايَا تشبيهًا لمن يقعُ فيها بمن لم تتمكَّن قدماه من الأرض

التَّنبيهُ على خطرِ البداياتِ؛ فبدايةُ الزَّللِ فبدايةُ الزَّللِ أَدَّت إلى الإزالةِ من الجنَّة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/433.

<sup>(2)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/211.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/262.

وحَمْلِ قراءة حمزة على النَّهاية؛ ذلك أنَّهما لمَّا عَصَيا أُزيلا عن الجنَّة، فكانتِ البدايةُ من الشَّجرَةِ، وكانت النِّهايةُ من الجنَّة.

#### دلالة اللَّامِ فِي ﴿ٱلشَّيْطَانُ ﴾:

اللام في ﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ للعهدِ الكنائيِّ، وهو إبليس، وإنما كان عهدًا كنائيًّا لا صريحيًّا مع تقدُّم ذكرهِ؛ لأنَّ تقدَّمَ ذكره لم يكن باللفظ الذي هو مدخول اللام ههنا، بل بلفظٍ آخرَ.

#### نُكْتَةُ الإِبْهَامِ بِالِاسْمِ المَوْصُولِ:

توريثُ السَّامعِ الـحـسـرةَ على الجنَّةِ لِيحرِصَ عـلى الـطَّـاعـةِ وشلَّم الوصول

(مَا) في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اسم موصولٌ بمعنى الذي، والمعنى: فأخرجهما من الذي كانَا فيه، والمرادُ بالموصولِ وصلتِهِ: تعظيمُ ما كانا فيه مِنَ النَّعيمِ(1)، وذلك أنَّ مِن أساليب البلاغة في الدّلالة على عِظَمِ الشيء وفخامَتِهِ: التَّعبيرَ عَنْهُ بلفظ فيه إبهامُ؛ لتذهب النَّفسُ في تصوُّر عظمتِه وكماله كلَّ مَذْهَبٍ(2)، وفائدةُ ذلك توريثُ الحَسْرَة عند السَّامعِ فيتمنَّى أنْ لم تقعِ الزَّلَّةُ، فيقودُه ذلك إلى طريقِ الطَّاعةِ، وسُلَّمِ الوصولِ.

#### سِرُّ العَطْفِ بِ (الوَاوِ) دُونَ (الفَاءِ):

مِــنْ أَفَــانِــينِ الـبَـلَاغَـةِ قَــرْنُ النَّظِيرِ بِنَظِيرِهِ

عُطِفَ قولُه سبحانه: ﴿وَقُلْنَا﴾ بالواو دون الفاءِ؛ لأنَّ هذا القول ليس متفرِّعًا عَنِ الإخراج مِنْ نعيم الجنَّة، بل هو متقدِّمٌ عَلَيْهِ زَمَنًا، وإنَّما ذُكر الإخراج قبلَهُ؛ لاقتضاء السِّياقِ لَهُ؛ بسَرِّدِ ما فعله الشَّيطانُ بآدمَ (3) الشَّيطانُ بآدمَ (3)

# سِرُّ التَّعْبِيرِ بِالجَمْعِ فِي ﴿ٱهْبِطُواْ ﴾:

وُجِّه الأمرُ للجمعِ في قولِه: ﴿ الْهَبِطُواْ ﴾ لأنَّ المرادَ هبوطُ آدم وحوَّاء وذُريَّتِما؛ فإنَّ خروجَهُما مِنَ الجنَّة يقتضي عدمَ وجودِ نسلٍ لَهُمَا

تحفيزُ الهمَم

للإيمانِ والعملِ عـلى دخـولِ الجنّيةِ، ودفعِ العجز واليأس

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/434.

<sup>(2)</sup> محمد على جميل، صفوة التَّفاسير: 1/44.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/434.

فِيهَا، فكان إهباطُهما إهباطًا لَهُمْ، وهذا أدّعى لوجودِ الحسْرَةِ المُلهبَةِ للعملِ للجنَّةِ، وأمتنُ في أملِ العَودَةِ لها، ففيه زرعٌ لبُّذُورِ الأملِ لدى المخاطَبين، بما يدفعُ عنهم الشُّعورَ بالعجز واليأس من دُخول الجنَّة.

واستظهر ابنُ عَاشُور أَنَّ الضَّمير وإن كان لِلْجَمِّع؛ فإنَّه يُراد به التَّثنيةُ، وعُدِلَ عن التَّثنية إلى الجمع؛ لاستثقال توالي المثنَّيات إظهارًا وإضمارًا، فيكون: "وكُلَا مِنْهَا رغدا حيث شئتُما ولا تقربا هذه الشَّجرة فتكونَا مِنَ الظَّالمين، فأزلَّهما الشَّيطان عَنْهَا فأخرجهما مِمَّا كان فِيهِ وقلنا اهْبِطا..."، والعَرَبُ تكرَهُ كَثْرَة توالي ذلك(1)، ومِنْهُ قولُ امْرِئِ القيس في معلَّقته(2):

وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ \*\*\* يَقُولُونَ لَا تَهْلِكُ أَسًى وَتَجَمَّلِ

#### توجيهُ فَصْل جُمْلَةِ ﴿ بَعُضُكُمۡ لِبَعْضِ عَدُوٍّ ۗ عَمَّا قَبْلَهَا:

جملة ﴿ رَبِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ﴾ يحتمل أن تكون حالًا، والتقدير: الهبطوا مُتَعَادِينَ (3)، ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا؛ أي: واقعة في جواب سؤال مقدَّر (4)؛ وهو: ما يكون حالنا بعد هذا الإهباط؟ فجاء الجواب: ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ﴾ ، وفائدة ذلك: تعليمُ النَّاسِ مآلَ المعصيةِ، وأنَّ الطَّاعة تقودٌ إلى السِّلمِ والأمانِ.

#### دلالة اللَّام في ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾:

اللَّامُ في كلمة ﴿ اللَّأَرْضِ ﴾ لِلْعَهْدِ العلمِيِّ؛ وهي الأرضُ التي استقرَّ عَلَيْهَا آدمُ ﴿ وَاستقرَّت عَلَيْهَا ذرِّيتُهُ مِنْ بعدِهِ، وذلك بتذكيرِ المخاطَبين بالأرضِ التي ذَكَرَ الله تعالَى أنَّه سيجعلُ فيها خليفةً؛ لتطبيق شرعه.

#### دلالة حَرْفِ العَطْفِ (الفَاءِ) فِي ﴿ فَتَلَقَّىٰ ﴾:

الفاء في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقِّنَ﴾ دالَّةٌ على التَّعقيبِ كما هو الأصلُ فِيهَا، وفي ذلك دلالة على سُرعة إلهام الله تعالى لَهُ المبادرَةَ

تعليمُ النَّاسِ الــمُـبَادَرَة إلى التَّوْنَة

تحذيرُ النَّاس مــن مــآل

المعاصي، وهو

العداوةُ وعدمُ

الأمان

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/435.

<sup>(2)</sup> عبد الرَّحمن المطاوى، ديوان امرئ القيس، ص: 24.

<sup>(3)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/73.

<sup>(4)</sup> الطّيبيّ، فتوح الغيب: 2/445.

بالتَّوبة (1)، ومبادرةٌ آدمَ ﷺ لطلب العفوِ ولِلْعَمَلِ بِتلك الكلماتِ حالَ تلقِّيها من ربِّه تبارَكَ وتعالى.

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالتَّلَقِّي:

التَّعبير بالتلقِّي في قوله: ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ ﴾ دون (أَخَذَ) ونحوِهَا؛ لنُكُتَتَين (2):

إحداهما: أنَّ فيه إيماءً إلى أنَّ مرتكِبَ المعصيةِ في نوعٍ مِنَ البُّعَدِ؛ إِنَّ التلقِّيَ استقبالُ مَن جاءَ مِن بعيدٍ.

والأخرى: أنَّ التَّلقِّيَ وإن كان يُطلق على استقبال مَن جاءَ مِن بعيدٍ؛ فإنَّ الذي يُستقبلُ مِن بعيدٍ هو من يَعِزُّ شأنُهُ عندَ المستقبلِ، ويكون بأنواعٍ مِنَ الإكرامِ؛ فيكون إطلاقُ التَّلقِّي لِلْكَلِمَاتِ مُشعرًا بإكرامِ آدمَ عَلَيُ إيَّاها، وبكونِ الكلماتِ مكرُمةً لهُ؛ إذْ كانت سببًا في عفو الله تعالى عَنْهُ.

#### تَكَامُلُ الدّلالة بَيْنَ القِرَاءَتَيْنِ:

قَرأ جمهور القرَّاء: ﴿فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتٍ ﴾ برفع (عَادَمُ) على المفعوليَّةِ، وقرأ ابنُ كَلِمَتٍ ) على المفعوليَّةِ، وقرأ ابنُ كثيرٍ بالعكسِ؛ فنصب (عَادَمُ) على المفعولية، ورفع (كُلِمَتٍ) على المفعولية، ورفع (كُلِمَتٍ) على المفاعلية (6).

فأما قراءة الجمهور؛ فلأنَّ العرب تقول: تلقيتُ كذا من فلانٍ؛ أى: قَبلتُهُ، فيكون آدمُ هِ قابلًا، والكلماتُ مقبولةً.

وأما قراءة ابن كثير؛ فوجهها: أنَّ العرب تقول: تلقَّيتُ فلانًا وتلقَّاني، والمعنى عندهم واحدُّ؛ إذْ إنَّ من لقِيتَهُ فقد لَقِيكَ (4).

توجيه العبادِ إلى إِخْــــرَامِ الـكَــلِـمَــاتِ المُتَلَقَّادِ عَنِ الله تعالى

التَّلَقِّي يَقْتَضِي مُشَارَكَةَ أَمْرَيْنٍ؛ كُلُّ مِنْهُمَا مُتَلَقِّ وَمُتَلَقَّ*ى* 

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/105.

<sup>(2)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/138.

<sup>(3)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/211.

<sup>(4)</sup> ابن زَنْجَلَة، حجَّة القراءات، ص: 94، 95، وابن خَالَوَيْهِ، الحُجَّة في القراءات السَّبع، ص: 75.

ووجه التَّكاملِ بين القراءَتَيِّن؛ أَنَّ آدمَ اللهِ لمَّا تلقَّى الكلماتِ تلقَّتُه؛ فمعنى تلقِّيه لها استقبَالُه لها، ورضاه بها، ومعنى تلقِّيها له انطباقُها عليه بشرُوطِ القَبوُلِ، فقامَتِ القراءَتان مَقَامَ المشَارَكَةِ بين فاعِلَيْن.

#### دلالة التَّنْكِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَلِّمَتٍ ﴾:

نُكِّرَت ﴿ كُلِمَتِ ﴾ إشارةً إلى عَظَمَتِهَا؛ فهي كلماتُ عفو ومغفرة ورضًا؛ بدليلِ استعمالِ فِعَلِ التَّلَقِّي معها؛ وهو فعلُ دالٌ على الإكرام.

ويقوِّيه قَرُنُ قولِه سبحانه: ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ بالفاءِ، وهي سببيَّةُ، ولو كانت تلك الكلماتُ كلماتِ توبيخٍ وزجْرٍ؛ لَمَا صحَّ التَّسَبُّبُ ههنا (1).

#### سِرُّ التَّعْبِيرِ بِالإِفْرادِ دونِ التَّثنيةِ:

ذُكرت توبةٌ آدمَ ﴿ وحده دون حوَّاءَ، مع أَنَّ التَّوبةَ صادرةٌ عنْهُمَا معًا، كما هو الواردُ في قولِ الله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمَّا مَعْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ الاعراف: 23! اكتفاءً بذِكرِ متابعتِهَا لَهُ في سائر الأحوال، وهذا مِنْهَا.

ولأنَّ المرأةَ مستورةٌ ولها حُرمةٌ؛ فأرادَ الله تعالى لها السَّتْرَ فلم يذكرها في المعصية<sup>(2)</sup>.

وثَمَّة نُكْتَةً أُخرى وهو أنَّ "الكلامَ جرى على الابتداء بتكريم آدمَ وجَعلِهِ في الأرض خليفة، فكان الاعتناءُ بذكر تَقَلُّبَاتِهِ هو الغرضَ المقصودَ "(3).

#### سرٌّ حَذْفِ فعْلِ الرَّحْمَةِ:

ذُكرت توبةُ الله سبحانه على آدمَ الله بالفعل (تَاب) في قوله: ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ دون ذِكْرِ رحمتِه به؛ اكتفاءً بذكرها في فاصلة الآيةِ، والتَّقدير: فتَلَقَّى آدمٌ مِن ربِّه كلماتٍ فتاب عَلَيْهِ ورحِمَهُ؛ إنَّه هو التَّواب الرَّحيم.

تعظيمُ الكَلِمَاتِ المُتلقَّاةِ عنِ الله تعالى

الاكتِفاءُ بمتابَعةِ الـرأةِ لزوجِها رعايةً لسترِها وعظيم حُرمتها

التَّنبيهُ بالنَّتيجةِ على العِلَّةِ؛ فتَوْبَاهُ اللهِ على عِبَادِهِ مِنْ رَحْمَتِهِ بِهِمْ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/438.

<sup>(2)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/325.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/438.

#### بلاغةُ الفاصِلَةِ القرآنيَّةِ:

تعليلُ التَّوبَةِ بإلحَاقِ الخَاصِّ بالعامّ

جاءَ التَّعبير في ختام الآية بقوله سبحانه: ﴿إِنَّهُو هُو ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ وهو إطنابٌ بالتَّذييلِ، وهو تذييلٌ غيرٌ جارٍ مجرى المثل؛ لأنَّه يُفيدُ ما أفادتَهُ الجملةُ قبلَهُ مَعَ ضَمِيمَةِ التَّعميم؛ إِذْ قوله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾؛ فيه ذكرُ توبتهِ سبحانه على آدمَ ﷺ، أمَّا قوله ﷺ: ﴿فَتَابَ عَلَيْهُ ﴾ فيه ذكرُ توبتهِ سبحانه على آدمَ ﷺ، أمَّا قوله إليّه وفائدة التَّذْييل: تعليلُ توبةِ الله تعالى على آدمَ ﷺ.

تعْلِيلُ الأَسْمَاءِ بالأَسْمَاءِ؛ فإنَّ قَـبـولَ التَّـوبـةِ بسبب الرَّحمَةِ

#### فَائِدَةُ قَرْنِ اسمِ التَّوابِ بِالرَّحيمِ:

قَرْنُ اسمِ الله التَّوَّاب باسمه الرَّحيم؛ لكون الرَّحيمِ جاريًا مجرى العلَّةِ للتَّوابِ؛ فإِنَّ قَبُولَ الله سبحانه توبةَ عبادِمِ هومِن رحمتِهِ بِهِمَ (1).

# سِرُّ تَأْكِيدِ الجُمْلَةِ بِأَنْوَاعِ مِنَ المُؤَكِّدَاتِ:

أُكِّدَت الجملةُ - ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾، وهي جملة خبريَّةُ - بأربعة مؤكِّدات:

أُوَّلها: (إِنَّ)، في قوله: ﴿إِنَّهُو﴾.

ثانيها: القصر، وذلك بتعريف جُزأى الجملة.

ثالثها: ضَمير الفصل (هُوَ)؛ فإنَّه يقوِّي القصرَ في الجملةِ إذا وُجدَ طريقٌ للقصر فيهَا -كما في هذه الآية -.

رابِعُها: اسميَّة الجملة؛ فإنَّها آكدُ مِنَ الفعليَّةِ؛ لِمَا تُفيده مِنَ الثَّبات والدَّوام.

وفي تأكيدِهَا هذا التَّأكيدَ حثُّ العبادِ على التَّوبة عمَّا بدَرَ منهم من الزَّلَ والخطايا؛ فإنَّ توبة الله تعالى ليست مختصَّةً بآدم هُنَّ، بل تعمُّ جميعَ التَّائبينَ.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/439.

#### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### السُّكْنَى وَالإِقَامَةُ:

السُّكنى أخصُّ مِنَ الإقامة مطلقًا؛ فالسُّكَنَى هي إقامةٌ مع مكثٍ طويلٍ؛ إِذَ هِيَ الإقامة التي يَسَكُنُ بها المرءُ ويستقرُّ فِيهَا ويقيمُ فِيهَا شؤونَهُ، وهذا يقتضي زَمَنًا ممتدًّا، بخلاف الإقامة فتصدُقُ بأقلِّ الأزمنَة(1).

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/103، و3/18، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 18/202.

# ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخُزَنُونَ ١٥٥ اللهِ اللهِ ١٥٤

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

لمًّا أعلم الله تعالى آدمَ وزوجَهُ بأنَّه يَبتليهم بالطاعة، وأنَّه يُجازيهم بالجنّة عليها وبالنّار على تركها، وأنَّ هذا الابتلاءَ وقع عند الهُبوط على الأرض بالعداوة اللَّازمة من إبليسَ لهما، كأنَّه قيل: ما وَجهُ الخلاص مِن آثار هذه العداوةِ؟ فجاء الجوابُ في هذه الآيةِ بأنَّه: اتِّباع هُدى اللهِ سبحانَه وشرعِهِ في قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّى هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ (1).

#### 🚯 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿ أَهْبِطُواْ ﴾: الهاء والباء والطَّاءُ تدُلُّ اشتقاقاتُها على معنى الانحدار (2)، وقيَّده الرَّاغبُ بكونِه على سبيل القَهَر، ومنه: هبوطُ الحجَر، وإذا استُعمل الهُبوطُ في حقٍّ الإنسان؛ فذلك على سبيل الاستخفاف(3).

والهبوطُ في قول الله تعالى ﴿ ٱهْبِطُواْ ﴾: هو النُّزولُ من علو إلى سُفِّل، ومِن عزٍّ إلى ذُلِّ (4).

2) ﴿خَوْفُ﴾: مادَّةُ الخَاء والواو والفاء تدلُّ تصاريفُها على الذُّعر والفَزَع(5)، والخوفُ من الله لا يُرَاد به ما يَخطُّرُ بالبال منَ الرُّعب، كاستِشعار الخَوف من الأسد، بل إنَّما يُرَاد به الكَفُّ عَن المَعاصى واختيارُ الطَّاعَاتُ ۞.

والخَوفُ ضدُّ الأَمن (7)، وحقيقتُهُ: أنَّهُ غَمُّ يلحقُ العبدَ مِنْ توقُّعِهِ المكروهَ (8)، فهو خاصٌّ بالزَّمن المُستَقبَل<sup>(9)</sup>، ويُستعمَل في الأمور الدُّنيويَّة والأُخرَويَّة (10).

<sup>(1)</sup> الزجَّاج، معانى القرآن وإعرابه: 1/117، والبقاعيُّ، نظم الدُّرر: 1/295.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (هبط).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، الفردات: (هبط).

<sup>(4)</sup> نشوان الحِميري، شمس العلوم: (هبط).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (خوف).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (خوف).

<sup>(7)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (خوف).

<sup>(8)</sup> الكفوي، الكلّيّات، ص: 428.

<sup>(9)</sup> السَّمين، الدُّر المَصون: 1/297، والشِّنقيطيّ، العذبُ النَّمير: 1/284.

<sup>(10)</sup> الرّاغب، المفردات: (خوف).

3) ﴿ يَحُزَنُونَ ﴾: جذرٌ هذه الكلمة وهو الحاء والزَّاي والنُّون يدُلُّ على مَعنَى خُشُونةِ الشَّيء، والشِّدَّة فيه (١).

ومنه: الحَزَنُ؛ وهو الغِلَظُ مِنَ الأرض(2).

ومنه: الحُزْنُ؛ وهو ضدُّ الفَرح والسُّرور؛ لأنَّه شدَّةٌ تَعتَرِي قلبَ الإنسان<sup>(3)</sup>، وخُشُونةٌ في النَّفس لما يحصُلُ فيه مِنَ الغَمِّ<sup>(4)</sup>، وحقيقةٌ الحُزْن: غَمُّ مِن أمر فائتِ<sup>(5)</sup>.

ولا يَحصل الحُّزُن بالاختيار، فنَفى الله تعالى عن أهل الجنَّة حقيقته؛ وهُو تعَاطي ما يُورِث الحُّزنَ واكتسابه.

# 🕸 المَعْنَى الإجْمَاليُّ:

قال اللهُ تعالى لاَّدمَ وحوَّاء: اهبطُوا جميعًا مِنَ الجنَّةِ إلى الأرض؛ وسَيَأْتِيكُم وذرِّيَّتُكُم هذايةٌ منِّي إلى الحقِّ على أيدي رُسلي؛ فمن تَبِعَهَا فلا خوفٌ عليهم فيما يَستَقبِلونَ في الآخرة، ولا هُم يَحزَنون على ما فاتَ منَ الدُّنيا (6).

# 🐞 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

بلاغةُ فَصل قول الله تعالى ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا ﴾ عَمَّا قَبلَه:

فُصِل قولُه سبحانه: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا﴾ عمَّا قبلَهُ؛ لما بينَ الجُملتَينِ مِن شِبهِ كمال الاتصال، وهو المعروف بـ (الاستِئنَافِ البيانيّ)؛ إذ الجُملةُ واقعةٌ جوابًا عَنْ سؤال ناشئ عَن قولِهِ تعالى قبلُ: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْةً إِنَّهُ وهُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾، والتَّقدير: ماذا وقع بعد قبولِ توبة آدمَ هُ الله فجاء الجوابُ: ﴿قُلْنَا الْمُطُواْ مِنْهَا ﴾ (6).

تَشويقُ المُتَلَقِّي وتَـــــويـــرُ فِــكــرِهِ لمعرفة الجواب

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (حزن).

<sup>(2)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (حزن).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (حزن).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (حزن).

<sup>(5)</sup> القُرْطبيّ ، الجامع لأحكام القرآن: 1/321 ، والشِّنقيطيّ ، العذبُ النَّمير: 462/4.

<sup>(6)</sup> ابن الجوزيّ، زاد المسرد: 1/58، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/240، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 50، ونخبة من العلماء، التّفسير المِسّر، ص: 7.

<sup>(7)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/92.

ويَحتَمِلُ أَن يكونَ لكمال الاتِّصال<sup>(1)</sup>؛ إذ وقَعَتَ هذه الجملةُ تأكيدًا للأَّمر الأَوَّل بالهبوط -على القول بأنَّ الهُبُوطَينِ واحدُ-، ويَحتَمِلُ أَن يكون لكمال الانقطاعِ<sup>(2)</sup>؛ لتبايُنِ الغَرضَينِ، فالأَمرُ الأُوَّلُ بالهُبوطِ أَمرٌ تكوينيُّ، والآخر أمر تَكليفِيُّ.

#### سِرٌّ مُخاطبَةِ الزَّوجَينِ بخطابِ الجَمعِ:

الـــجـــمـــع للتَّشريف ولبيان أصـــلِ الــنَّــوع الإنسانِيّ

خُصَّ آدم وحوَّاءُ بخطابِ الجَمعِ في قوله تعالى: ﴿ الْهُبِطُواْ ﴾ تَشْرِيفًا لهما، وخُوطبا بما يخاطَب به الجمع؛ لأنَّ الاثنين أقلُّ الجمع عند بعض أئمة العربيَّة، أو أنَّه خطاب لَهُما ولذريَّتهما؛ لأنَّهما لمَّا كانا أصلَ هذا النَّوع الإنسانيِّ جُعلا بمنزلته، ويدُلُّ على ذلك قوله تعالى ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا ﴾؛ فإنَّ هذه الجملة الواقعة حَالًا مبيِّنًا للهَيئَة الثَّابِتة للمَأمورين بالهُبوط تُفيدُ ذلك (3).

#### نُكتَةُ تَكرار الأمر بالهُبوط:

العَفوُ عَنِ الذَّنبِ لا يُبْطِلُ العقوبَةَ التَّأْديبيَّةَ

كُرِّر الأمرُ بالهبوطِ في هذه الآية من قولِه ﷺ: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۗ مع قوله قبلُ: ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ۗ ، وفي سبب هذا التَّكرار ثلاثَةُ مسالكَ (4):

أحدُها: أنَّ تَكرار الأمر بالهبوطِ لاختِلافِ حَقِيقتِهِما؛ فإنَّ الأُوَّلَ أُمرٌ بالهبوط مِنَ أمرٌ بالهبوط مِنَ أمرٌ بالهبوط مِنَ السَّماء، والآخَر: أمرٌ بالهبوط مِنَ السَّماء إلى الأرض. وفي هذا نَظرٌ؛ لعدم جريان ذكر السَّماء.

ثانيها: أنَّهُ مِن باب الإطناب بالتَّكرارِ؛ وفائدتُهُ: تحقيقُ كمالِ ارتباط النَّظُم؛ إِذ لو جاء قولُه: ﴿فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّتِي هُدَى﴾ بعد قولِه سبحانَه: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْمَتٍ فَتَابَ عَلَيْةٍ إِنَّهُ وهُو ٱلتَّوَّابُ الرّباط، ولَتَوَهَّم السَّامع أَنَّه خطابُ الرّجيمُ﴾؛ "لم يَرتَبطُ كمال الارتباط، ولَتَوَهَّم السَّامع أَنَّه خطابُ

<sup>(1)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/239.

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/239.

<sup>(3)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/270، والشَّوكانِّي، فتح القدير: 1/79.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/440.

للمُؤمِنِين على عادَةِ القرآن في التَّفَنُّنِ، فلِدَفعِ ذلك أُعِيدَ قولُه: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ﴾، فهو قولٌ واجدٌ كُرِّر مرَّتين؛ لِرَبط الكلام"(أ).

وبُنِيَ على كلِّ مِنَ المَوضِعَين معنًى غيرُ الَّذي بُنِيَ عليه الآخَرُ؛ فالأُوَّلُ بُنيَت عليه الغَداوةُ في قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ﴾، والآخر بُني عليه إتيانُ هدى الله في قولِه سبحانه: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِي هُدَى ﴾؛ لِتَحصُلَ فائدةٌ جديدةٌ في الكلام؛ لئلَّا يكونَ تَكرَارًا مُجرَّدًا، وهذا يُسمَّى في البلاغة: التَّرديد(2).

ثالثُها: أنَّه من باب الاحتراسِ(3)، وذلك أنَّه قد ذُكر الأمرُ الأَوَّلُ بالهُبوطِ، ثُمَّ ذُكِرَتَ توبةُ الله تعالى على آدمَ هُ ، فقد يُظَنُّ أَنَّ التَّوبة أوجبتِ العَفْوَ عنه مِنَ الهُبوطِ مِنَ الجنَّةِ، فأَعيد الأمرُ بالهُبوطِ دَفْعًا لذلك التَّوهُم.

#### تَوجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفظيِّ:

جاء في سورة الأعراف: ﴿قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُونً وَالْعَراف: ٤٤١ وفي سورة طه: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونً وَالسُّورتَين، عَدُونً وَالسُّورتَين، والمُتردِ هذه الجملة في هذه الآية: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾؛ وذلك اكتفاءً بورودها قبل آيتين في السِّياق، وهي قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونً البقرة: ١٥٤ فلو جاءت هذه الجملة أهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونً البقرة: ١٥٤ فلو جاءت هذه الجملة في هذه الآية مع الاتصال والتَّقارُب بين الآيتين؛ لكان تكرارًا مِن غير فائدة جديدة ، يُنزَّهُ عنه كلامُ الله تعالى، بخلاف ما جاء في الأعراف وطه (٩٠).

التَّكامُلُ الدَّلالِيُّ في الألـفـاظِ القُرآنيَّة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/440.

<sup>(2)</sup> الماوردي، النُّكت والعيون: 1/262.

<sup>.</sup> والتُّرديد: تُكرار اللَّفظ متعلَّقًا بغَيرِ ما تعَلَّق به أوَّلًا، كقولهم: السَّخِيُّ قريبٌ من الله، قريبٌ مِنَ النَّاس، قريبٌ من الجنَّةِ، يُنظر: ابن الرَّمْلُكاني، النِّبيان في علم البيان، ص: 186.

<sup>(3)</sup> الاحتَّراسُ: أن يُؤتِّي في كلام يُوهم خلافَ المقصودِ بما يَدفَعُهُ.

يُنظر: الخطيب القَرْوينيّ، الإيضاح في علوم البلاغة: 3/208.

<sup>(4)</sup> ابن الزُّبير الغَرْناطيّ، ملاك التَّأويل: 1/30.

#### نِكَاتُ استِعمَالِ (إِنْ) الشَّرطِيَّةِ بدلًا مِنْ (إِذَا):

أثرُ اختيارِ الأَداةِ النَّحوِيَّةِ الأنسبِ في تَكثيرِ المَعاني

جِيء بأداة الشَّرطِ (إِنْ) في قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى﴾ وهي دالَّةٌ على الشَّكِّ، مع أنَّ إتيان الهُدى أمرٌ واقعٌ قطعًا، وفي دلالات حرف المعنى هذا مَسالِكُ، مِنها(1):

أَوَّلًا: أَنَّ الخطاب جاء على عادَةِ الملوكِ في التَّعبير عَنِ الأمور المُحَقَّقةِ الوقوع باللَّفظ المُحتَمِل.

ثانيًا: أنَّ الشَّكَّ راجعٌ إلى اتباع الهدى، لا إلى إتيانِ هدى اللهِ تعالى للنَّاس، واتِّباعُ النَّاس الهدى أمرٌ غيرٌ مُحقَّق الوقوع.

ثالثًا: ظهورٌ أَدِلَّةِ وحدانيَّةِ الله تبارك وتعالى ظهورًا لا يتأتَّى معه أدنى خفاء، بحيثُ لو قُدِّرَ احتمالُ عدمِ إرسال الرُّسُل؛ لاستدلَّ العبادُ على الوحدانيَّةِ بما يرونَهُ مِنْ مشاهدَ تُرشِدُ إليها.

رابعًا: لمَّا أُبُهِمَ زَمَنُ الإتيانِ عُلِّقَ بأداة الشَّكِّ؛ فإنَّ أداة الشَّرطِ (إنْ) كما تُستعمل فيما يُشكُّ وقوعُهُ، تُستعمَل كذلك فيما أُبُهِمَ وَقتُ وُقوعه.

# سرُّ التَّعبيرِ ب ﴿مِّنَّى﴾ دُونَ (مِنَّا):

مَـصـدرُ الهُـدى هــو الــوَحــيُ المُنزَّلُ

كان مُقتضى الظَّاهر أن يَرِد (فإمَّا يأتيَنَّكم منَّا هُدًى) ليوافق صدرَ الآية؛ فإنَّ مطلَعَهَا ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ﴾، فيكون هذا التفاتًا في العدد مِنَ الجَمعِ إلى المفرد؛ ونُكتَتُه: الدّلالة على أنَّ الهُدَى لا يكون إلَّا منه سبحانه، "فناسبَ الضَّميرَ الخاصَّ كونُه لا هاديَ إلَّا هو تعالى، فأعطي الخَاصُّ الذي لا يُشارِكُهُ فيه غيرُه الضَّميرَ الخاصَّ الذي لا يُحتَملُ غيرَه تعالى،

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/272، وابن عَرَفة، تفسير ابن عرفة: 1/106، والآلوسي، روح المعاني: 1/240.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر الحيط: 1/272.

#### دلالة تقديم الجارِّ والمَجرُور في ﴿مِّنِّي ﴾:

الهِدايَةُ الكاملةُ مِـنَ الـلهِ تعالى وَحدَه تقديم الجارِّ والمجرورِ ﴿مِّنِي ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى ﴾؛ لإفادة القَصَرِ؛ إذ الأصلُ قبل التَّقديم (فإمَّا يأتينَّكم هُدًى مِنِّي)، فالهُدى الكاملُ لا مصدرَ له، ولا يتحقَّق إلَّا مِنَ الله سُبحانه، وفيه لُطفُ العنايةِ الإلهيَّة بالعبادِ، فإنَّ الهُدَى منه هُ، فقبلَ معرفةِ إتيانِ الهُدى، علينا أن نعلمَ أنَّه آتٍ من الله تعالى.

#### سِرُّ تنكيرِ ﴿هُدَى﴾:

يدلُّ تنكيرُ ﴿ هُدَى ﴾ في قوله سبحانه: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّتِي هُدًى ﴾ على تعظيم هذا الهدى وكثرته (١٠)؛ فهو هُدًى عظيمٌ في نفسِه، عظيمٌ وكثيرٌ في آثارِه، وهذه الدّلالة أُخذتُ من السِّياق؛ فإنَّ الهدى آتٍ من الله تعالى، ويترتَّب عليه نفى الخَوْف والحزن.

# وَضعُ المُظهَرِ مَوضِعَ المُضمَرِ في قوله ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾:

مُقتضَى الظَّاهر أن يَرِدَ بعد المُظهرِ مُضمرٌ، فيكون (فإمَّا يأتينَّكُم منِّي هُدًى فمَنْ تَبِعَهُ)، إلَّا أَنَّه أُظهِرَ في قول الله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى﴾، فيكون هذا مِن وَضعِ المُظهَر مَوقِعَ المُضمَر، ولهذا الأسلوب نُكتُ (2):

إحداها: الإِيماءُ إلى العلِّيَّةِ؛ بأنَ يكون الهدى واجبَ الاتِّباعِ بالنَّظَر إلى ذاتِه.

ثانيها: الاهتمام بالهدى؛ لِيَزدادَ رُسوخًا في أذهان المخاطَبِين. ثالثها: لو أُضمِرَ الهُدى الثَّاني بأنَّ وردَ بصيغة (فَمَنَ تَبِعَهُ)؛ لَمَا استقلَّ بالإفادةِ بل يفتقِرُ إلى ما قبلَهُ لتفسيرِهِ، فلمَّا أُظهِرَ كانت هذه

> \_\_\_\_\_ (1) أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/203.

وُجـــوبُ اتِّـبــاعِ الهدى وترسيخُهُ في الأَذهان

اشتِمالُ القُرآن الـكـريــم عـل جُــمَــلٍ يَـتــأَتَّى تَسيبرُها مَسيرَ الأَمثال

<sup>(2)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/415، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/442.

الجملةُ مُستقلَّةً بنفسِها؛ ليتأتَّى تسييرُها مسيرَ المثَلِ أو النَّصيحةِ، فَتُلِّحظ فتُحۡفظ، وتَتَذَكَّرها النُّفوس لِتُهَذَّب وتَرتَاضَ<sup>(1)</sup>.

رابعها: "لأنّه أراد بالثّاني أعمَّ مِنَ الأوَّل، وهو ما أتى به الرُّسل واقتَضاه العقلُ، أي: فمن تَبِعَ ما أتاه مُراعيًا فيه ما يَشهد به العقلُ؛ فلا خوف عليهم فضلًا عَن أن يَحلَّ بهم مكرُّوه، ولا هُم يفوت عنهم محبوبٌ فيحزنوا عليه"(2).

#### سِرُّ إِضافة الهُدى ﴿هُدَايَ﴾:

شَــرَفُ الـهُـدى وعَظَـمَتُه يقودُ إلى الانقيادِ

إضافَةُ الهُدى إلى الضَّمير الرَّاجع إلى الله تعالى في قوله: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاى﴾ يُرادُ به تشريفُ المضافِ وتعظيمُهُ(٥)، وأنَّه سبب الاستِقامة والبركةِ والتَّوفيق؛ ففيه مزيدُ حثٍّ وحضٍّ على الاتِّباعِ.

الاجــتــهــادُ فِي الاتِّباعِ يُناسبُ قـوَّة اللَّعين فِي الوَسوَسةِ

تُوجيهُ المُتَشابِهِ اللَّفظِيِّ بين ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ و﴿ فَمَن اتَّبَعَ هُدَاىَ ﴾:

ورد في سورة طه في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّتِي هُدَى فَمَن اتَّبَعَ هُدَاى ﴾ القبة هُدَاى ﴾ الفعل ﴿اتَّبَعَ ﴾ والنّذي في سورة البقرة ﴿تَبِعَ ﴾، والفرقُ بينَهُما: أنَّ (تَبِعَ) أصلٌ، و (اتّبع) افتعالٌ من (تَبِعَ)؛ فهو فرعٌ.

و (تبِعَ) يدُلُّ على مُطلَقِ الاتِّباعِ، مِن غيرِ تَعَمُّلٍ ولا تكلُّفٍ، بخلاف (اتَّبع) فإنَّه دالُّ على تعمُّلٍ وتحميلٍ للنَّفس، وقُدِّم في أوَّلِ مَوضعٍ مِنَ القرآن الكريم -وهو الوارد في سورة البقرة - الفعلُ الأصلُ، وهو ما لا تَكلُّفَ فيه، وأُخِّرَ (اتَّبعَ) إلى سورة طه؛ لِمَا فيه مِنَ الزِّيادةِ على الأَوَّل ولكونِهِ فرعًا.

ولأنَّ سورةَ البقرةِ لم يَرِدُ فيها ممَّا كان مِنْ إِبليسَ إِلَّا ما أَخبَرَ به اللهُ تعالى عنه مِن قوله: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة: 36] دون بيانِ تفاصيلِ ذلك؛ فناسبه ﴿فَمَن تَبِعَ﴾، بخلاف الواردِ في سورة طه؛ فإنَّ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/442.

<sup>(2)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/73.

<sup>(3)</sup> الطّيبي، فتوح الغيب: 2/451، والخفاجيّ، عناية القاضي: 2/141.

الله تعالى ذَكَر كيفيَّة إغواء إبليس لآدمَ عَلَى في قوله: ﴿فَوسُوسَ إِلَيْهِ اللّهُ تعالى ذَكَر كيفيَّة إغواء إبليس لآدمَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: 120]، وفي هذا إيماءٌ إلى ما بُسِطَ في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمُا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّعِمِينَ ﴾ [الأعراف: 20-12]، فأفهم هذا الخَلِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّعِمِينَ ﴾ [الأعراف: 20-21]، فأفهم هذا قوة كيد إبليس واستحكام حيلته، بحيثُ صار تَمييزُ الحقِّ مِنَ الباطل لا يَتَأتَّى إِلَّا بتعمُّلٍ وتكلُّفٍ؛ فناسبَهُ ﴿فَمَن اتَبَعَ ﴾(أ).

وأيضًا إنَّما جاء في طه ﴿فَمَن اتَّبَعَ﴾ [طه: 123] موافقة لقوله فيها: ﴿يَوْمَدِدِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ﴾ [طه: 108] (2).

# نُكتَةُ تقديمِ نَفي الخوفِ على نَفي الحُزْن:

قُدِّمَ نفيُ الخوفِ على نَفي الحُزْنِ في قوله سبحانه: ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزْنُونَ ﴾ مع أنَّ سببَ الخُوفِ مُستقبلٌ، وسببَ الحُزْنِ ماضٍ، فكان مُقتضى التَّرتيبِ الزَّمني تقديمَ نفي الحُزْنِ على نفي الخوفِ، والنُّكتةُ في هذا التَّقديم: مراعاةُ الأكثرِ وُجودًا؛ فإنَّ الخوفَ مِمَّا هو آتِ أكثرُ مِنَ الحُزْنِ على ما هو فائتُ (3)، وخوفُ النُّفوسِ ممَّا هو قادمٌ أشدُ من حزنها على ما هو فائتُ.

# توجيهُ قراءةِ فَتح الفاءِ من ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ﴾:

قرأ يَعقُوبُ: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم ﴾ بِفَتح الفَاء من غير تَنوين، وقرأ الباقُونَ بالرَّفع والتَّنوين (4)؛ وذلك أنَّ (لا) إذا بُنيت مع النَّكرة على الفتح كان النَّفيُ بها عامًّا نحو: لا رجلَ في الدَّار، فهو نفيُ لجميع أجناس الرِّجال في الدَّار، كأنَّه جوابُ سؤالٍ مُقدَّر: هل مِن رجل في الدَّار؟

الخوفُ أَكثَرُ وجودًا وأشدُّ تأثيرًا مِنَ الحُزنِ

نفيُ جميعِ أنواعِ الخوفِ الظَّاهرِ أثرُه والباطن

<sup>(1)</sup> ابن الزُّبير، ملاك التَّأويل: 31-30/1.

<sup>(2)</sup> النَّيسابوري، غرائب القرآن: 1/265.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/240.

<sup>(4)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/211.

فتَكُون قراءة الفتح: ﴿فَلا حَوْف ﴾ آكد في نفي الخوف؛ لما فيها مِن عموم نَفي جنسِ الخوف، فأفادت نفي جميعِ أنواع الخوف عَن متَّبعي هُدى الرَّحمن (1)، وأنَّ المكلَّف الَّذي أطاع الله تعالى لا يَلحَقُه خوف في القبر، وعند البعث، وعند حضُور الموقف، وعند تطايُر الكتب، وعند نصب الميزان، وعند الصِّراط (2).

# سِرُّ التَّعبِيرِ بالجُمل الاسميَّة في قوله ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ﴾:

الـعـاقِـبَـةُ الـحُـسـنـى الحَميدَةُ لِثَبِّعِي هُدَى اللهِ تعالى

الجُملةُ في قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ اسميَّةُ مفيدةٌ دوامَ تلك الحالِ فيهم، وهو دَوَامٌ نفي الخوف لا نفي دوامِهِ.

وكذا الجملةُ في قوله: ﴿وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ فإنَّها اسميَّةٌ مفيدةٌ استمرارَ تلك الحالِ فيهم أيضًا؛ والمرادُ دوامٌ نَفيِ الحُزْنِ عنهم لا نفيُ دوامِهِ؛ لأَنَّ النَّفيَ -وإن كان داخِلًا على الفعلِ المُضارع- يُفيد الدَّوامَ والاستمرارَ بحَسَب المقام(3).

# سِرُّ تَعديَةِ الخَوفِ بـ (على) في قولِهِ ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾:

يُخَفِّ فُ اللهُ تحال عَنْ مُسَّبعِ الهُدى أَثْرَ الأَهدوالِ الهُدى العَظِيمَة العَظِيمَة

جاء التَّعبير في قوله تعالى: ﴿فَلا خُوفٌ عَلَيْهِمٌ ﴾ دون (لَا خَوفُ عَلَيْهِمٌ ﴾ دون (لَا خَوف لَهُم) أو (لا خوف عِندَهُم) ؛ لما في (على) مِنَ الدَّلالة على الاستعلاءِ والإحاطَةِ، فيكُونُ المَنفِيُّ استعلاءَ الخَوفِ عليهِم وتمكُّنَه منهم، وإحاطتَهُ بِهِم، لا مُطلق الخوف، فلا يكون فيه نفيُ خوفِ المُطيعِينَ مِنْ أهوالِ القيامةِ، لكنَّها تكونُ مُخَفَّفَةً عَنهُم، ثُمَّ إذا صارُوا إلى رحمةِ الله سبحانَه؛ كان حالُهم كحال مَنْ لم يخَفُ (4).

<sup>(1)</sup> الشِّيرازيّ، الموضَح: 270-1/269.

<sup>(2)</sup> الجاوي، مَراح لبيد: 1/17.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/241.

<sup>(4)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/274.

#### فَائِدَةٌ مَجِيءِ الخَبَرِ جُملَةً فِعلِيَّةً:

الشّعادة الأبديَّةُ للمُهتدين

مجيءُ خبر المبتدأ ﴿ هُمْ ﴾ جملةً فعليَّةً يقتضي تكرارَ الإسنادِ؛ تأكيدًا لِدوام نفي الحُزْنِ عن مُتَّبعي الهُدى؛ فقد أُسنِدَ الحُزْنُ إلى ضمير مُتَّبعي الهُدى (هُمْ) -وهو مِن إسناد الخَبر إلى المبتدأ -، وأُسنِدَ الحزنُ إلى واوِ الجَماعةِ الرَّاجعة إليهِم، -وهو مِن إسناد الفعل إلى فاعِله -، فلمَّا تكرَّر الإسنادُ في الموضِعَين تأكَّد المعنى وقوي.

# نُكتَةُ تَقدِيمِ الضَّمِيرِ ﴿هُمُ ﴾:

تقديمُ الضَّميرِ ﴿ هُمْ ﴾ فيه إشارةٌ إلى القصر والاختصاص، ففيهِ قَصَرُ انتفاءِ الحُزْنِ عنهم، أمَّا غيرُهم فيحزنُونَ (1).

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الهُبوطُ والنُّزول:

يُفَرَّق بين الهبوط والنُّزول بأَنَّ الهبوطَ نزُولٌ يعقبه إقامَة، يُقال: هبطنا مَكان كذا؛ أَي: نزلنا فيه للإقامة، ومنه قوله تعالى: ﴿ٱهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ البقرة: 61، وقوله تعالى هنا في هذه الآية: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾، مَعناهُ: انزلوا الأَرض للإقامة فيها، ولا يُقال: هَبَط الأَرضَ، إِلَّا إِذا استَقرَّ فيها، ويُقال: نزل القومُ في المكان؛ إذا لَبِثُوا فيه زمنًا ولم يستَقرّوا (2).

#### الإِتيَانُ والمَجِيء:

يُستَخدم (جاء) للأَمرِ الصَّعب و(أتَى) للأَمر السَّهل، قال الرَّاغب: «الإتيانُ: مجيءً بسهولة ومنه قِيلَ لِلسَّيل المارِّ على وجهه: أَتِيُّ وأَتَاوِيِّ»(3).

وقال: "والمجيء كالإتيان لكنِ المجيء أعمُّ؛ لأنّ الإتيانَ مجيء بسُهولة، والإتيان قد يُقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحُصول، والمجيء يُقال اعتبارًا بالحُصول"(4)..

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/241.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللّغوية، ص: 296.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (أتى).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (جاء).

وأُوضَحُ آيةٍ تُفَرِّقُ في المعنى بين الفعلين قولُه تعالى: ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُواْ يَمَرْيُمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ [مريم: 27]؛ إذ إنَّ الحَمْل في جُملته سهل، لكنَ ما جاءت به مريمُ أمرٌ مُستَهجَن - بحسب الظَّاهر - ليس مِن طبيعة البشر، حيث أنجبت سيِّدنَا عيسى على من غير أب، ولذلك قالوا: لقد جئتِ شيئًا عظيمًا، فعقولُهم عجَزت عن إدراكه والإيمان به.

فإتيان الهُدى مِن الله تعالى سهلٌ، وفيه تكريمٌ لبَني آدم، إلَّا أنَّ التَّمسُّك والعمل به فيه صعوبة على النُّفوس الّتي لَم تَأْلَفَهُ.

#### الخَوفُ والخَشيَةُ:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أَنَّ الخَشيةَ أخصُّ مِنَ الخَوفِ وأعلى مرتبة منه؛ إِذ إِنَّ الخشيةَ خَوفٌ مقرونٌ بمعرفةِ وعلم، بخلاف الخوفِ فلا يُشترطُ فيه ذلك (1).

والآخر: أَنَّ الخشية تكون مِن عِظَمِ المَخشِيِّ وإِن كان الخَاشِي قويًّا، بخلاف الخوف فَإِنَّهُ يكون مِنْ ضَعفِ الخائفِ وإِن كان المَخُوفُ أَمرًا يَسيرًا، ولذا تَرِدُ الخشيةُ غالبًا في حقِّ الله تعالى (2)، كما قال سبحانه: ﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّءَ ٱلِحُسَابِ ﴾ [الرعد: 12].

وذكرَ المَاوَردِيُّ فرقًا آخرَ بينَهما؛ وهو أنَّ الخوفَ فيما ظَهَرَتَ أُسبابُهُ، والخشيةَ فيما لم تَظهَرُ أسبابُهُ،

#### الخَوفُ والحُزْنُ:

الفَرق بينَهما: أَنَّ مُتعلَّق الخوف مُستقبَلٌ، ومتعلَّقَ الحُزن ماضٍ؛ إِذ إِنَّ الخوف غمُّ مِن أمرِ مُستقبَل، والحُزُنَ: غمُّ مِنْ أمرِ قد فات ومضى (4).

وذكر الشِّهابُ الخَفَاجِيُّ أَنَّ الخوفَ أشدُّ مِنَ الحُزْنِ<sup>(5)</sup>، ووجهُ ذلك: أَنَّ سببَ الحُزْنِ وقَعَ وانقضَى، وإِنَّما يتجدَّدُ الغمُّ به عندَ تذكُّرِهِ، بخلاف الخَوفِ؛ فإنَّ سبَبَهُ مُستقبَلُ، وقد تكونُ فيهِ نَوعٌ جهالةٍ، وربَّما كان ذلك شَديدًا عَظيمًا.

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (خشي)، وابن القيّم، مدارج السالكين: 1/508.

<sup>(2)</sup> الزَّركشّي، البرهان: 4/78، والسُّيوطي، معترك الأقران: 3/485.

<sup>(3)</sup> الماوَرِدِيّ، النُّكت والعيون: 3/393.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 2/378، والشّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/284.

<sup>(5)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/172.

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ فِايَتِنَآ أُوْلَتِيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ البقرة: 39

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا بشَّر الله تعالى المؤمنين الّذين يتَّبعون هُدَاهُ، أعقبَهُ بإنذار الكُفَّار الَّذين حادُوا عن اتِّباع الهُدى بالكُفر والتَّكذيب، فقال سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا عَن اتِّباع الهُدى بالكُفر والتَّكذيب، فقال سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ على عادة القرآن الكريم في قَرْنِ الأشياءِ المُتقابلة(1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿بِئَايَتِنَا﴾: الآيات جمعُ آيةٍ، وجذرُها الهمزةُ والياء والحرفُ المعتَلُّ (2) يدُلُّ على بقاءِ الشَّيء في مكانه شاخصًا علامةً لشيءٍ (3).

ومنه قولُهم: خرجَ القوم بآياتِهم، أي: جماعتِهِم؛ فلم يَدَعُوا شيئًا ممَّا مِنْ شأنِهِ أن يكونَ شاخصًا إلَّا حملوهُ، وفيه معنى الكثرةِ والجسَامَةِ أيضًا.

والآية: كلُّ شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يُعرَفُ به حسّيًّا كان أو عقليًّا (4).

وآياتُ اللهِ تعالى المذكورةُ في قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ﴾ هي حُجَجه وأَدِلَّتُه على ربوبيَّته وألوهيَّته، وما جاءت به رسلُهُ مِنْ شواهدَ على صدقِ ذلك (5)، فهي علامَةٌ ودليلٌ على الرَّبِّ واستحقاقِهِ العبادَةَ، وتشخُّصُهَا في الآيات الكونيَّةِ واضح لكلِّ ذي بَصَر متأمِّل، وأمَّا في الآياتِ الشَّرعيَّةِ ففيها معنى الجسامَةِ المعنويَّةِ، فهي لِظُهورِها ووضوحِها كالشَّيءِ المُتَشَخِّصِ الَّذي لا يَخفَى.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/300.

<sup>(2)</sup> في اشتقاق (الآية) خلافٌ. يُنظر: السَّمين الحلبي، عمدة الحفَّاظ: (أبي)، والآلوسّي، روح المعاني: 1/242.

<sup>(3)</sup> جُبِل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (أيي).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (أيّ)، ومحمَّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/238.

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/552.

2) ﴿أَصْحَابُ﴾: أصحابُ جمعُ صاحب، مثلُ أشهادٍ جمعِ شاهدٍ<sup>(1)</sup>، أو أنَّ أصحابًا جمعُ صَحْب، والصَّحبَ: جمعُ صاحب<sup>(2)</sup>.

والصَّاحبُ: المُلازِم؛ إِنسانًا كان أَو حيوانًا أَو مكانًا أَو زمانًا، ولا فرقَ بين أَن تكون مُصاحبَتُه بالبَدَن -وهو الأكثر- أَو بالعناية والهمَّة، ولا يُقال في العُرْفِ إِلَّا لِمَن كَثُرَت مُكازِمَتُه، ويُقالُ لمالكِ الشَّيء: هو صاحبُه، وكذا لمن يَملِكُ التَّصرِّفَ فيه (3).

ومادَّة (صَحِب) تدُلُّ تصاريفُها على ملازمةِ الشَّيءِ بقوَّةِ، وقد تُطلقُ على مُطْلَقُ المقارنة، ومجرد الاقتران<sup>(4)</sup>

ومِن هذا البابِ: سُمِّيت الزَّوجَةُ صاحبةً كما في قول الله تعالى: ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ ء وَأَخِيهِ ﴾ العارج: 11-12؛ لملاز مَتِها زَوجَها مدَّةَ الحياة الدّنيا.

وأمَّا (أصحاب النَّار) في القرآن الكريم؛ فالمرادُ أهلُها المعذَّبونَ فيها إلَّا في مَوضِع واحد؛ فيُرادُ به: خَزَنَتُهَا، وهو الواردُ في قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصُحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً اللهُ وَاللهُ عَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصُحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّا لَا لَا لللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَال

# 😵 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

والنّذين جَحَدُوا وكذَّبوا بحُجَجِ الله تعالى وأدلَّتِه على ربوبيَّتِهِ وألوهيَّتِهِ وما جاءت به الرُّسُلُ مِنَ الشَّواهدِ على ذلك؛ سيكون مآلُهم نارَ جهنَّم يُلازمونَها لزومًا دائمًا، فلا يخرجون منها أبدًا<sup>6</sup>).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# وَجهُ العَطفِ في قوله ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾:

يَحتَمِلُ أَن يكونَ قولُ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ ﴾ مِنْ تمام ما قيلَ لآدمَ هذا،

<sup>(1)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (صحب).

<sup>(2)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (صحب).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (صحب)، والفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز: (صحب).

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (صحب).

<sup>(5)</sup> السّيوطي، الإتقان في علّوم القرآن: 2/158.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/552، وأبو المظفَّر السَّمعانِّي، تفسير القرآن: 1/70، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 50، ونخبة من العلماء، التَّفسير اليسّر، ص: 7.

استيعابُ أحوالِ بَـنـي آدَمَ في مَـوْقـفِـهـم من العُده،

قُبِحُ صَنِيعِ الـــعـــادِل

عَـن الـهُـدي

واستحقاقُهُ النَّار

ىالكُف

فيكون معطوفًا على (مَنْ) مِن قوله سبحانه: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ﴾، ويكون معطوفًا على (مَنْ) التَّقَسيمِ (1)؛ وذلك لاستيعاب أقسام ذرَّيَّة آدمَ (2) الله (2) الله (2) الله (2) الله (2) الله (3) الله (4) الله (4)

#### نُكتَةُ اختلافِ التَّقسيم والتَّعبير بالاسم الموصول:

وَقَعَ التَّعبير بالاسم الموصول في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالاسم الموصول في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاللَّهِ مَع أَنَّ مُقتضى الظَّاهر: (ومن لم يتبَغَهُ) أي: الهُدَى؛ ليكون مقابلًا لقوله قبلُ: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾، والنُّكتَةُ في ذلك أَمران: أيكون مقابلًا لقوله قبلُ: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾، والنُّكتَةُ في ذلك أَمران تُبع أحدهما: تفظيعُ حالِ العدولِ عَنِ الهُدى، وإظهارُ كمالِ قُبع الضَّلالة (3).

والآخر: الإيماءُ إلى وَجهِ استحقاقِهِمُ النَّارَ والخلودَ فيها؛ وهو الكُفر والتَّكذيبُ (٤)، ومجيءُ صلةِ الموصولِ فعلًا ماضيًا في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ ﴾ دالُّ على تحقُّقِ وَصفِ الكُفرِ والتَّكذِيب فِيهِم، وجمعُ الاسمِ الموصول فيه إيماءُ إلى كثرة الكُفَّار والمكذِّبين (٥).

#### نُكتَةُ إِضافةِ (الآياتِ) إِلَى ضمير العَظَمَةِ العائِدِ إِلَى اللهِ سُبحانه:

إضافة الآيات إلى الضَّمير الرَّاجع إلى الله تعالى في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايَتِنَا ﴾ يُراد به تعظيمُ المضافِ وهو الآياتُ؛ فإنَّ التَّكذيب لم يكن بآيةٍ بل بآيات، ولا سيَّما أنَّ الضَّميرَ جاءَ بأسلوبِ العظَمَةِ؛ لزيادةِ المهابةِ وإدخالِ الرَّوعةِ في نفوس المُتَلَقِّين.

وفي تعظيمِ الآياتِ على النَّحو المُتقدِّمِ إظهارٌ لكمال قبح التَّكذيب بها<sup>(6)</sup>.

كَـمـالُ قُـبـحِ التَّكذيبِ بآياتِ اللهِ تعالى

<sup>(1)</sup> التَّقسِيمُ: هو استِيفاءُ أقسامِ الشَّيَّء بالذِّكرِ، وله صورٌ أُخرى. يُنظر: عبد المتعالِ الصَّعيديِّ، بغية الإيضاح: 4/608.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/444.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/93.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/444.

<sup>(5)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/242.

<sup>(6)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/93.

# دلالة اسم الإِشارةِ ﴿أُوْلَتِيكَ ﴾:

بُعدُ مَنزِلَةِ الكفَّارِ والــمُـكَـذَّبِينَ في الشَّرِّ

في الإشارة إلى الكافرين والمكذِّبين بـ ﴿أُوْلَنَبِكَ ﴾؛ تنبيهٌ على شَنَاعة ما اتَّصفوا به، وتلبَّسوا به، بحيثُ تَمَيَّزوا عمَّن عداهُم أكمَلَ تمييز.

ووَقعَ اسمُ الإشارةِ ههنا للبعيد؛ إِشعارًا إلى بُعدِ مكانتِهِم في السُّوء والشَّرِّ (1).

#### نُكتَةُ تَقديمِ الجارِّ والمَجرورِ ﴿فِيهَا﴾:

قُدِّم الجارُّ والمجرور ﴿فِيهَا﴾ -فلم يَرِد (هُمْ خَالِدُونَ فِيها)-؛ وذلك لنُكتتَين:

الأولى: إفادة التَّخصيص؛ فخلُودُهم في النَّارِ لا غير ، كلُّ في مكانِه النَّدي خصَّصه اللهُ تعالى له، وذلك أبلغُ في ذمِّهم وبيان سوءِ عاقبتِهم.

والأخرى: بيانُ حسنِ الفواصلِ وانسِجَامُها؛ لأنَّ الآيةَ قَبلَها خُتِمت بقول الله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴾، والآية بعدَها خُتمت بقولِ الله سبحانه: ﴿وَأُونُواْ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّىَ فَارُهَبُونِ ﴾، فلو جاء نظَمُ الآية (خالدون فيها)؛ لفات هذا التَّناسُبُ.

#### سَبُّ فَصلِ ﴿هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ عَمَّا قَبلَها:

فُصِلَ قول الله تعالى: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ عن قوله: ﴿ أُوْلَتَبِكَ أَلْتَالً ﴾ ؛ لأنَّ بينَهما كمالَ الاتِّصالِ؛ فإنَّ الجملة الثانية صحَبُ النَّالِ ﴿ النَّالِ مِنَ الأولى (2) ؛ إِذ دُخولُ طائفة ما النَّار بحيثُ يَصحَبُونَها، لا يَلزَمُ مِنهُ أن تكونَ صُحبَتُهُم لها أبديَّة ، فجاءت الثَّانيةُ مبيِّنةً مُدَّةَ المُصاحبة؛ ففي البيانِ فنُّ الاحتراس.

إِفْ التَّخْصِيصِ التَّخْصِيصِ وحسنِ تناسق الفواصل

صُحبَةُ المُكَذِّبِينَ للنَّارِ أَبديَّةٌ

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/94.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/446.

#### مِنْ بدائع الحذفِ: الحذفُ المُقابَلِيّ (الاحتباك):

في قول الله تعالى: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ فَي قُول الله تعالى: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ٓ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ إيجازٌ بالحذف، وهو المسمَّى: الحذف المقابَلِيَّ أو الاحتباكُ(1)، وتقديرُ الكلام: فَمَنْ تَبِعَ هدايَ فأولئك أصحابُ الجنَّةِ هم فيها خالدون، ولا خوفُ عليهم ولا هم يحزَنون، والنين كفروا وكذَّبوا بآياتِنا أولئك أصحابُ النَّار هم فيها خالدون، وعليهمُ الخَوفُ وهم يَحزَنون، وعليهمُ الخَوفُ وهم يَحزَنون.

أهـــلُ الـجنَّـة تـكـفـيــهــم الإشــارةُ، وأهل النَّار لا تَنْفعُهم العبارةُ

فحُذف مِنَ الأُوَّل (فأولتُكَ أصحابُ الجَنَّةِ هُم فِيهَا خَالِدُون)؛ لِدلالة الثَّاني عليه وهو قولُ الله تعالى: ﴿أُوْلَتِيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، وحُذِفَ مِنَ الثَّاني (وَعَلَيهِمُ الخَوفُ وهُم يحزنون)؛ لدلالة الأُوَّل عليه وهو قولُ اللهِ سبحانه: ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾، وهو من أَلطف أنواع الحذف.

ونكتتُه هنا: التَّنبيه على خلودِ أهلِ الجنَّةِ بالإشارةِ في قولِه: ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَخُزنُونَ ﴾، وبدلالة المقابلةِ، والتَّصريحُ بخلودِ أهلِ النَّار بالعبارةِ: ﴿أُوْلَتَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، وهذا من جمالِ العَدل في الإنذارِ، وبراعةِ التَّحفيزِ في التَّرغيبِ.

#### هُ الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الآياتُ والبَيِّناتُ:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: في أصل الدّلالة اللغويَّةِ لكلِّ منهما؛ فإنَّ مادَّةَ البيِّنَةِ تدُلُّ على بُعد الشَّيء وانكشافه<sup>(3)</sup>، والآية في الأصل: العلامَةُ<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> سمَّاه الزَّركشّي: الحذفَ للقابلّي، وسمَّاه السّيوطيّ: الاحتِباك؛ وهو أن يُحذَفَ مِنَ الأوائلِ ما جاء مقابِلُهُ في الأواخِر، ويُحذَفَ مِنَ الأواخرِ ما جاء مُقابلُهُ في الأوائل.

يُنظر: الزَّركشي، البرهان: 3/129، والسُّيوطيّ، الإتقان في علوم القرآن: 2/61.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/106.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (بين).

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (أيا).

والآخر: أنَّ الآيةَ فيها توجُّهٌ وسير إلى المقصود، وهي الوسيلةُ للوصول إليه، ففيها جهة السَّوق والهداية إلى المطلوب بخلاف البيِّنَة (١٠)؛ فإنَّها كلُّ دليلٍ لا يتركُ في الحقِّ لَبَسًا، ومِنهُ قيل للشُّهود الشَّاهدين على الحقِّ: بيّنة؛ لأنَّهم يبيّنون ويوضّحون مَن له الحقُّ، ومَن عليه الحقُّ (٤).

ففي الآياتِ معنًى زائدٌ عن البيِّنَات؛ فإنَّ البيِّنَاتِ أدلَّةٌ لكشف الحقِّ وإيضاحِهِ، أمَّا الآياتُ ففيها هذا المعنى، وزيادَةُ السَّوق والهداية إليه.

وبناءً عليه؛ فالآياتُ أخصٌ من البيِّنَاتِ؛ ولذا جاء في التَّنزيلِ وصفُ الآيات بالبيِّنَاتِ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتِ بَيِّنَتِ ﴾ [البقرة: 99]، ولم يَرد العكسُ؛ فلم توصف البيِّناتُ بأنَّها آياتُ، ومن المقرَّر عند علماء العربيَّةِ أَنَّ الموصوف أخصُ من الصِّفة، كما تقول: زيدٌ الطَّويلُ؛ ف (الطّويل) أعمُّ من (زيد) وحدَه؛ لأَنَّ أفرادَ الطَّويلِ كَثيرَةٌ، وزيدٌ أخصُ مِن (الطّويل).

<sup>(1)</sup> حامد درْآباد وسيدة محبوبة كشفي، الفروق اللغوية المستخرجُ من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن)، مؤسسة بوستان كتاب، ط: 1، 1441، ص: 44-48.

<sup>(2)</sup> محمّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 5/67.

<sup>(3)</sup> ابن يعيش، شرح المفصَّل: 3/350.

# 🍪 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِاَ قَبْلَهَما:

بَعد أَن وَعَظَ اللهُ تعالى المُشركِينَ، وتخلَّلَ ذلك ذكرٌ قصَّةِ خلقِ آدَمَ هُ وتوابع ذلكَ، انتقلَ الكلامُ إلى وعظ الكافرين مِن أهل الكتاب، وتَوَجَّهَ الخطابُ إلى بني إسرائيلَ لكونهم أشهرَ الأمم المتديِّنَة ذات الكتاب الشَّهير والشَّريعة الواسعة (1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ نِعْمَقَ ﴾: النُّون والعين والميم تدُلُّ اشتقاقاتُهَا على ترفُّهٍ وطِيب عَيشٍ وصلاحٍ (2)، والنَّعْمَةُ بالكَسرِ: الحالَةُ الحَسنَنَةُ، وبِناؤُها النَّي يَكونُ عليها الإنسانُ كالجِلسَةِ، وتُقالُ للجِنسِ الصَّادِقِ على القليلِ والكثيرِ (3).

ومنهُ النَّعمَةُ -بالفتحِ-: التَّنَعُّمُ؛ وهو ما يترفَّهُ به الإنسَان مِن مَأْكلٍ أَو مَشرب أَهُ مَلبس-(4)، وبِناؤُها بِناءُ المَرَّةِ مِنَ الفعلِ كالضَّربَةِ، واختِيرَ تَفسيرُ النَّعمَةِ بالشَّيءِ المُنعَمِ به؛ لأَنَّهُ أَنسَبُ للتَّركِ، وهي كثيرًا ما تكونُ بهذا المعنى (5).

ونِعَمُّ الله تعالى على بني إسرائيل المذكورةُ في قوله تعالى: ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ اللهُ عليهِمُ الكتب، واستنقاذُه إيَّاهم ممَّا كَانُوا فيه مِنَ البلاء والضَّرَّاء مِن فرعون وقومِه، إلى التَّمكين لهم في الأرض، وتفجيرِ عيون الماء منَ الحجر، وإطعام المن والسَّلوى " 6 ).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/447.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (نعم).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (نعم)، والفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز: (نعم).

<sup>(4)</sup> ابن دريد، جمهرة اللُّغة: (نعم).

<sup>(5)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 13/122.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/555.

2) ﴿ بِعَهْدِيّ ﴾: أصلُ العهد: حِفظُ الشَّيء ومُراعاتُه حالًا بعدَ حال (1).

وهذه المراعاة حالًا بعد حالٍ هي التَّعاهُدُ، وهي النَّي عبَّر عنها الخليلُ بقوله: "الاحتفاظُ بالشَّيء وإحداثُ العَهْدِ به" (2).

ومِن هذا البابِ: العهدُ الّذي هو الوصِيَّةُ<sup>(3)</sup>؛ لكونها مِمَّا تُحفَظُ وتُراعَى حتَّى تَنفُذَ، ولاعَهد معانٍ كثيرة جدًّا، مِنها: الأمانُ، واليَمِين، والذَّمَّة، ورعاية الحقِّ، والمَنزِل<sup>(4)</sup>، وكلُّها راجعةً إلى الأصل المذكور.

والعهد المذكورٌ في قوله تعالى: ﴿وَأُوفُواْ بِعَهْدِى ﴾ هو ما عَهِدَهُ إليهم مِنَ الإيمان به وبكتبه ورسُّلِه وإقامةِ شَرعه، والعهدُ في قوله سبحانه: ﴿أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ هو الجزاءُ والثَّواب على ذلك (5).

3) ﴿فَأَرْهَبُونِ﴾: فعلُ أمرٍ مِنَ الرَّهبةِ مُسند إلى واو الجماعةِ، ومادَّتُهُ الرَّاء والهاء والباء تدُلُّ أكثر تصاريفها على الخوف(6)، ومِنه الرَّاهِبُ؛ وهو المتعبِّدُ في الصَّومعة (7)؛ فإنَّ الَّذي حَملَهُ على التَّعبُّدِ خَوفُهُ.

وَحَدَّ الرَّهبةَ الرَّاغِبُ بِقَوْلِهِ: "مَخَافةٌ مع تَحرُّزٍ واضطِرابٍ" (8)، وقال ابن القيِّم في تعريفها: "هي الإمعانُ في الهَرَب مِنَ المكرومِ" (9).

والرَّهبةُ من اللهِ تعالى المأمورُ بها في قوله سبحانه: ﴿وَإِيَّلِي فَٱرْهَبُونِ﴾، هي فِرَارُ قَلبِ العبد إلى الله تعالى ذُعرًا وفزعًا مع عَمَل ما يُرضيه.

4) ﴿ مُصَدِّقًا ﴾: الصَّاد والدَّال والقاف تَدُلُّ تصاريفُها على قُوَّةٍ في الشَّيءِ قولًا كان أو غيرَه، ومنه قولُهم: هذا شيءٌ صَدَّقُ، أي: صُلِّبُ، ومنه سُمِّيَ الصِّدقُ -نقيضُ الكذِب- بذلك؛ لقوَّتِه في نفسِه (10).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (عهد)، والسَّمين، عمدة الحُفَّاظ: (عهد).

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (عهد).

<sup>(3)</sup> الجوهري، الصِّحاح: (عهد).

<sup>(4)</sup> القاسم بن سلاَّم، غريب الحديث: (عهد)، والأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (عهد)، ونشوان الحِمْيرَيّ، شمس العلوم: (عهد).

<sup>(5)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 50.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (رهب).

<sup>(7)</sup> ابن سيده، الحكم: (رهب).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (رهب).

<sup>(9)</sup> ابن القيّم، مدارج السالكين: 1/508.

<sup>(10)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (صدق).

والصِّدَقُ: هو إخبارٌ عَنِ المُخبَر به على ما هو عليه في الواقع، ولا يكون محمودًا شَرَعًا إلَّا مع العلم بأنَّهُ كذلك<sup>(1)</sup>.

والتَّصديقُ بزنةِ التَّفعيل، و (التَّفعيلُ) يأتي لإرادةِ النِّسبة، كما في التَّصديق؛ فإنَّهُ النِّسبةُ إلى الصِّدُق<sup>(2)</sup>.

ومعنى قوله: ﴿مُصَدِّقًا ﴾ مُوافقًا له (3)؛ لأنّه إذا كان موافقًا له فإنَّهُ ينسِبُهُ إلى الصِّدُقِ.

5) ﴿ ثَمَنَا ﴾: الثَّاء والميمُ والنُّون تدُلُّ أكثَرُ تصاريفِهِ على مَعنَى عِوَضِ ما يُباعُ (4)، وثمَنُ كُلِّ شيءِ: قِيمَتُه (5).

والثَّمنُ القليلُ في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَشُتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ الدُّنيا بحذافيرها<sup>6)؛</sup> وجُعِلَ الثَّمنُ مُشتَرًى كسائِرِ السِّلع؛ لأنَّ الثَّمن والمُثمَنَ كلاهُما مَبِيعٌ<sup>(7)</sup>.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

يا ذريَّة يعقوبَ اذكُروا نعمي المتكاثرة عليكم، وأدُّوا عَهدي إليكُم أداءً وافيًا تامًّا؛ بأن تُؤمنوا بكتبي ورُسُلي وتَعمَلوا بما شَرَعْتُ لكُم، فإنِ فعلتُم ذلك أتممتُ لكُم ما وعدتُكم مِنَ الجزاء والثَّوابِ بأن أرضى عنكُم وأُدخِلكم الجنَّة، ولَتَفِرَّ قلوبُكم إليَّ وحدي ذُعرًا وفزعًا مع العمل بما أرضَى به عليكُم، وآمِنوا بالقرآن الكريم الَّذي أنزلتُهُ على النَّبيِّ محمَّدٍ على معافقًا لِنَا تعلمونَهُ مِن صحيحِ ما عندَكُم، ولا تكونوا أوَّلَ مَن يكفُرُ به مِن أهلِ الكتاب، ولا تستبدِلوا بآياتِي شيئًا مِن حُطام الدُّنيا، واتَّقوني وحدي بفِعلِ ما أمرتُ به واجتنابِ ما نهيتُ عَنه (8).

<sup>(1)</sup> أبو البقاء الكفويّ، الكُلّيّات، ص: 556.

<sup>(2)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (كذب).

<sup>(3)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 50.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييسٍ اللُّغة: (ثمن).

<sup>(5)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (ثمن).

ر ) ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/98.

<sup>(7)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، الغريبين: (ثمن).

<sup>(8)</sup> النَّسفي، مدارك التَّنزيل: 1/83، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/242، ونخبة من العلماء، التَّفسير الميسّر، ص: 7.

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ النِّداءِ في ﴿ يَابَنَى إِسْرَاءِيلَ ﴾:

الـحـثُّ عـلى المتثالِ الأوامِـرِ السَّـرعـيَّـةِ السَّـرعـيَّـةِ وقَبُولِها

النِّداءُ ب (يا) التي هي في الأصلِ للبَعيدِ، والبُعدُ هنا معنويٌّ لبيانِ عظمَةِ المُنادي (1) ﴿ ومقصودُ النِّداء في قولِه سبحانه: ﴿ يَبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ﴾ حثُّ المُخاطبين على سماع ما يَرِدُ عليهم مِنَ الأوامرِ والنَّواهي وتحريكُ هِمَهِم لقبولِه.

وَعَــظُ الأبناءِ بـتــذكــيرهــم بشَرَفِ الآباء

# سِرُّ النِّداءِ بِ ﴿ يَبَنِيٓ إِسُرَّءِيلَ ﴾ دُونَ (يا بَنِي يَعقُوبَ):

وَقَعَ نداؤُهم ب (بني إسرائيل) -وإسرَائِيلُ هو يعقُوبُ ها-؛ تذكيرًا لهم بمقام يعقُوبَ وشرفِه، وأنَّه يَنبَغي لهم أن يَقتَدوا به في الشَّرَف(2).

وعُدِلَ عَن نِدائِهِم بـ (بني يعقوب) إلى (بني إسرَائِيل)؛ لأنَّ معنى (إسرَائِيل) بالعبريَّةِ: صفوةُ الله أو عبدُ اللهِ (3)، وهذا أَدعى لتَحَرِّيهِم الطَّاعة؛ فإنَّ قول القائل: يا ابنَ الصَّالِحِ أَطِع الله تعالى، أبلغُ في حثِّ المأمور مِن قوله: يا ابنَ فلانِ أطعِ الله؛ "لأنَّ الطَّبائع تَميل إلى اقتفاء أثرِ الآباء -وإنَ لم يَكُن محمودًا - فكيفَ إذا كان؟!"(4).

# غرضُ الأَمرِ بتَذَكُّرِ النَّعمِ:

تَــذَكُّــرُ النِّعـمِ طَريـقٌ لتَحقيقِ وُجوبِ شُكرِها

الأَمرُ بالتَّذكُّر في قوله سبحانه: ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِى ﴾ ليس المرادُ مجرَّدَ التَّذكُّرِ، وإنَّما المرادُ به مع ذلك: لازِمُهُ؛ وهو القيامُ بشُكرِها (5) بالدِّكر باللِّسان والذّكر بالجَنان (6)، فأمرَهم اللهُ تعالى أن يَذكُروها

<sup>(1)</sup> أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/206.

<sup>(2)</sup> أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 207-1/206.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/94.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/244، والقاسميّ، محاسن التَّأويل: 299-1/298.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/452.

<sup>(6)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/108.

لِيَدعوهم ذِكرُهم لها إلى طاعته والإيمان برسُلِه، والتَّحذير مِن عقوبتِه بما عاقب به من لم يُؤمن برَسُوله ولم يَنْقَد لدينه وطاعته، فكانت نعمتُه على آبائهم نعمةً منه عليهم تَستَدعي منهُم شكرًا، فكيف تجعلون مكان الشُّكر عليها كُفرَكم برسولي، وتكذيبكم له، ومعاداتكم إيَّاه؟ (أ)، فيكون كنايةً لا مجازًا مُرسلًا بعلاقة الملزوميَّة؛ لأنَّ التَّذكُّر مطلوبُ مع الشُّكرِ، وهذا أنسبُ لحملِه على الكنايَة؛ لأنَّ المعنى الأصلِيَّ تَجُوزُ إرادَتُهُ، بخلاف ما لو حُمِلَ على المجاز.

وفي الأمر بتذُّكرِ النِّعَمِ إشعارٌ بأنَّهم قد نَسُوها بالكُليَّةِ، ولم يُجرُوها على أذهانِهِم، لا أنَّهم قصَّروا في شُكرها فحسب<sup>(2)</sup>.

# نُكتَةُ الإِضافة في قولِهِ ﴿نِعُمَتِي ﴾:

إضافَةُ النِّعمة إلى الضَّمير الرَّاجع إلى اللهِ ﴿ : تعظيمًا لها وتشريفًا (3)، فإنَّ النِّعمَةَ تَعظُمُ بحسب المُنعِم بها، فالنِّعمة مِنَ العظِيم عظيمةً.

# فَائِدَةُ تَقييدِ النِّعمَةِ بالمُخاطَبِينَ في قولِهِ ﴿ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾:

قُيِّدَتِ النِّعمةُ بالمخاطَبِينَ في قول الله تعالى: ﴿ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾؛ لأنَّهُ أَدعى لتحقيق المقصودِ مِنَ الأمر بالتَّذكُّر وهو الشُّكرُ؛ فإنَّ الإنسانَ مِن طَبعهِ الغَيرةُ والحسَدُ، فإذا نظرَ إلى ما أنعم الله تعالى على غيره؛ حملتَهُ الغَيرةُ والحسد على التَّسخُّط وكفر النِّعمة، وإذا نظر إلى ما أنعم الله على الشُّكرِ والرِّضَا (٩)، ولأنَّ تذكير الحسُود بما عندَهُ مِن النِّعم إشغالُ له بها، وصرفُ له عَنِ الحسدِ النَّاشئِ عَنِ الاشتغال بما أَنعَمَ الله تعالى على غيره.

وفي هذا تعريضٌ لليَهودِ بأنَّهم حاسدُون للعَربِ؛ إذ جَعَلَ اللهُ تعالى خَتْمَ النُّبُّوَّة فيهم<sup>(5)</sup>.

تهذيبُ نفوسِ الـمُخاطبين بـتـذكـيرِهـم بالنّعمِ يصرفُ الحَسدَ

<sup>(1)</sup> ابن القيّم، بدائع الفوائد: 2/427.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/94.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/94.

<sup>(4)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/75.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/452.

#### نُكتَةُ الإِضافَةِ في قوله ﴿بِعَهْدِيٓ﴾:

إضافةُ العَهدِ إلى الضَّمير العائد إلى الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَوْفُواْ لِعِهُدِى ﴾ يُرادُ بها: تعظيمُ المضافِ -وهو العهدُ- وتشريفُهُ، وذلك دالٌ على تعظيم الأمر بالوفاء بِهِ، والتَّحذيرِ مِنْ نقضِه.

#### سِرٌ تَقدِيمِ المَفعُولِ ﴿ وَإِيَّلِيَ ﴾:

(إِيَّايَ) مِن قول الله ﷺ: ﴿وَإِيَّنِى فَالْرَهَبُونِ ﴾ مفعولٌ بِهِ مقدَّمُ لـ (ارْهَبُونِ ﴾ مقدَّرًا لا لـ ﴿فَارُهَبُونِ ﴾ المذكور؛ لأنَّه استوفَى مفعولَهُ وهو الياءُ المقدَّرة (1).

وتقديمُهُ لإفادةِ التَّخصيصِ؛ فالرَّهبَةُ الحقَّةُ لا تكونُ إِلَّا مِنَ الله سبحانه.

وأُكِّدَ هذا التَّخصيص بثلاثة أوجهٍ(2):

أحدها: تَكرارُ فِعلِ أمر الرَّهبة مرَّتين؛ أوَّلهما: ﴿فَٱرْهَبُونِ﴾، والآخر: (ارْهَبُوا) المقدَّرُ النَّاصبُ للضَّمير المنفصل.

ثانيها: تَكرار المفعول به مرَّتين أيضًا؛ أوَّلهما: (إيَّايَ)، والآخر: الياءُ المحدوفةُ من ﴿فَارُهَبُونِ﴾؛ فإنَّ التَّقدير: فارهَبوني.

ثالثُها: الفاء الجَزائِيَّة في قوله: ﴿فَٱرْهَبُونِ﴾ دالَّةُ على تضمُّن الكلام معنَى الشَّرط، والتَّقدير: إن كنتُم رَاهِبِينَ شيئًا فارهبُونِي.

# نُكتَةُ حَذفِ المَفعولِ مِن ﴿ فَٱرْهَبُونِ ﴾:

مفعولُ ﴿ فَٱرْهَبُونِ ﴾ محذوف، والتَّقديرُ: فارهَبونِي، ولحذفِهِ نُكتَتَان: إحداهما: اكتفاءً بذِكرِه في ﴿ وَإِيَّلَى ﴾ مع العامل المحذوف.

والأخرى: تحسينُ الفواصل(3)؛ فإنَّ ﴿فَٱرْهَبُونِ﴾ أنسبُ للفَواصِل

وُجُـــوبُ تَخصِيصِ اللهِ تعالى بالرَّهبَةِ الكاملَة

جمالُ التَّناسُبِ الـصَّـوتِيِّ غـرضٌ بيانيٌّ

<sup>(1)</sup> محيى الدّين درويش، إعراب القرآن وبيانه: 1/91.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/95.

<sup>(3)</sup> الهرريّ، حدائق الرّوح والرَّيحان: 1/404.

الّتي قبلها وبعدها مِن إثباتِ الياء (فارهبونِي)، وهو تحسين لفظيٌّ جميلٌ تابعٌ لجمالِ المعنى.

#### عَطفُ الخاصِّ على العامِّ في قولِهِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ ﴾:

الأمر بالإيمان بالقرآنِ بعد قوله: ﴿ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِى ﴾ هو من باب الإطناب بِعَطْفِ الخاصِّ على العامِّ (أ)؛ لأنَّ الوفاءَ بالعهد: يدخُلُ فيه الإيمانُ بالكتبِ المُنزَّلَةِ، ومنها القرآنُ، ونكتةٌ هذا العطف: التَّنويةُ بشأنِ القرآن الكريم وعظَمَتِهِ بذكرِهِ مرَّتين؛ إحداهما: مُندرِجًا تحت لفظِ عامٍّ، والأخرى: تخصيصُه بأمر مُفرَدًا.

# سِرُّ العُدول عَن التَّعبير بالقُرآنِ إِلَى التَّعبيرِ بـ ﴿ بِمَاۤ أَنزَلْتُ ﴾:

المُراد ب ﴿ بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ القرآن الكريمُ، وعُدِلَ عَنِ التَّصريح باسمه إلى ذِكرِهِ بالموصول وصِلَتِهِ؛ لنُكتَتَينِ:

إحداهما: الإيماءُ إلى تَعليل الأمر بالإيمان به؛ لأنَّه مُنزَلٌ مِنَ اللهِ تعالى، والرُّسلُ قد أُوصَوا بالإيمان بكُلِّ كتابٍ يَثبُتُ تنزيلُهُ مِنَ الله سيحانه(2).

الأخرى: تعظيمُ شأنِهِ؛ إذ كان تنزيلًا مِنَ الله تعالى، والعظيمُ لا يُنَزِّلُ إلَّا عظيمًا(3).

# وَجهُ التَّغايُرِ بين الجَمعِ في ﴿ وَلَا تَكُونُوٓا ﴾ والإِفرَادِ في ﴿ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِّۦ﴾:

غُويرَ بينَ الجمع في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ والإفرادِ في قوله سبحانه: ﴿ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ فِي ﴿ وَمُقتضى الظَّاهِر: ولا تكُونوا أوَّل الكافرينَ به؛ لأنّ ﴿ كَافِرٍ ﴾ صفة لموصوف محذوفٍ، تقديره: أوَّل فريقٍ أو حزبٍ أو قبيل كافر به (4)، فهو مفرَدٌ في اللّفظِ، جمعٌ في المعنى (5).

الإِيمانِ بالقرآنِ، وهي ربانيَّتُه

بيانُ علَّةِ وُجُوب

عَظَمَةُ القرآن

السكسريسم

بـتـخـصـيـصِـه بالذِّكر

بيانُ معنى الجَمْعِ بتقديرِ الحدذوفِ من اللَّفظ

<sup>(1)</sup> الطّيبي، فتوح الغيب: 2/455.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/458.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/246.

<sup>(4)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/436.

<sup>(5)</sup> الشُّوكانِّي، فتح القدير: 1/88، والقِنُّوجي، فتح البيان: 1/149.

والأُوَّليَّةُ ههنا إضافيَّةُ، والمرادُ: ولا تكونوا أُوَّلَ فريقٍ كافرٍ به مِن أَهل الكتاب؛ لأنَّ كُفَّار قُريش كَفَروا به قبلُ (1).

# غرضُ النَّهي في قولِه: ﴿ وَلَا تَكُونُوۤاْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِّۦ﴾:

النَّهيُ عَن أُوَّلِيَّة الكُفر كِنايَةٌ عَنِ طلبِ المُسازَعةِ إلى الإِيمان

ليس المرادُ بقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ النَّهِيَ عَنِ الكُفر مقيَّدًا بالأُوَّليَّةِ فحسبُ، بحيث يُؤذنُ لَهُم في الكُفرِ اقتداءً بغيرِهِم! وإنَّما كُنِّيَ بهذا النَّهي عَنِ الأمرِ؛ لتَغليظ تحذيرهم وتأكيده من الكُفر، والتَّقدير: وكونوا أوَّلَ المؤمنين بهِ، والمرادُ: الأمرُ بالمُسارَعَة الى الايمان.

والنَّهي مُستعمَلٌ أيضًا في معنى التَّوبيخِ على تأخُّرهم في اتِّباع دعوة الإسلام<sup>(2)</sup>.

ويَحتَمِلُ أَن يكون ذكرُ الأوليَّةِ مِن باب التَّنبيه على ما يجبُ أَن يكونوا عليه، وذلك أَنَّ اليهودَ لمَّا علمُوا بحلول زمنِ بعثة نَبِيٍّ، قالوا: إنَّا نكون أَوَّلَ من يتَّبِعُهُ، كما قال تعالى: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فِلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ البقرة: ١٤٥، فلمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﴿ وَكَفَرُوا بِهِ ، قيلَ لَهُم: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ البقرة: ١٥٥.

# تخصيصُ ذكر الأوَّلِ دُون غَيرِه.

قُبحُ البَداياتِ يُـنـبـئ بـقُبـحِ النِّهاياتِ

اقتصرَتِ الآيةُ الكريمةُ على ذِكرِ أَوَّل مَن سنَّ الكفرَ بالنَّبيِّ هُوبداً بِه مِن بني إسرائيل، والمَعنى: ولا تكونوا أَوَّلَ كافرٍ به، وآخِرَ كافرٍ به كذلك، فَحُذِفَ المعطوفُ؛ لدلالة قوَّة الكلامِ مِن جِهَةِ أَنَّ أَوَّلَ الكُفرِ وآخرَهُ سواءً، وخُصَّت الأَوَّليَّةُ مِن باب الإيجازِ اكتفاءً (4)

<sup>(1)</sup> ابن عطيَّة، المحرَّر الوجيز: 1/134.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/460.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/247.

<sup>(4)</sup> الاكتفاءُ: أن يقتمَي القامُ ذكرَ شيئين بينَهما تلازُمٌ وارتباطٌ ، فيُكتفى بأحدهما عن الآخَرِ ، ويُخصُّ بالارتباطِ العطفِيِّ غالبًا. يُنظر: السُّيوطي ، معترك الأقران: 1/320.

بذِكرِها؛ لِقُبحِهَا بالابتِداء<sup>(1)</sup>، وفيه تنبيهٌ على أنَّ البدايات القبيحةَ تُنبئُ بقُبح النِّهايات.

#### نُكتَةُ التَّعبير بالمَجازِ في (الاشتِراءِ):

بَسِيَانُ حِسرصِ السَّمَنِ القليلِ الثَّمَنِ القليلِ وزُهدِهِم في آيات الله تعالى

التَّعبير بالاشتراء في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ مجازٌ؛ وفي تخريجِهُ مسلكان:

أحدهما: أن يكونَ مجازًا مُرسَلًا بعلاقة المَلزُومِيَّةِ؛ بحيث أُطلِقَ المَلزُومِ تعيينِ اللَّازِمِ أُطلِقَ المَلزُومُ وهو الاشتراء، وأُريدَ لازِمُهُ، وفي تعيينِ اللَّازِمِ وجهانِ؛ إذ إنَّ مِن لازمِ الاشتراءِ الاستبدالَ، والحرصَ على شيءٍ، والزُّهدَ في ضدِّه.

فعلى اللَّازِمِ الأَوَّلِ -وهو الاستِبدالُ-؛ يكون المعنى: النَّهي عَنِ استبدال الثَّمن القليل بآيات الله تعالى.

وعلى اللَّازِم الآخر؛ يكون المعنى: النَّهي عَنِ الحِرص على الثَّمن القليل، والزُّهد في آبات الله تعالى.

والمسلك الآخَرُ: أن يكون ذلك مَجازًا بالاستِعارة؛ حيثُ استُعير الاشتراءُ للإعراض عمًّا في حيازَة المرء طالبًا تحصيلَ غيره، وهذا في الأصل: يكونُ في المعاني والأعيان.

ويَحتَمِلُ إجراءُ الاستعارة في كلمة (الآيات)؛ بأن شُبِّهتِ بالمال، بجامع وقوع المُعَاوَضَةِ في كُلِّ، فَحُذِف المشبَّهُ به ورُمِز لَهُ بشيءٍ مِن لوازمِه -وهو ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ﴾ - على سبيل الاستعارة المكنيَّة الأصليَّة.

وجَعَلُ الثَّمَنِ مُشترًى لا مُشترًى بهِ إشارةٌ إلى كونه "كالثَّمَنِ في الاسترذال والامتهان، ففيه تقريعٌ وتجهيلٌ قَوِيُّ؛ حيث إِنَّهم قَلَبوا القضِيَّة وجعلُوا المقصودَ آلَةً والآلَةَ مَقصُودَةً "(2). سرُّ جمع الآياتِ وإضافَتِها:

جمعُ الآيات في قوله سبحانه: ﴿بِّاَيْتِي ﴾ يُرادُ به التَّعظيمُ، وازدادَ تعظيمُها وتشريفُها

<sup>(1)</sup> الزَّركشِّي، البرهان: 3/121.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/247.

بالإضافة إلى الضَّمير العائدِ إلى الله تعالى؛ فإنَّ الإضافةَ ههنا مفيدةٌ تشريفَ المُضاف<sup>(1)</sup>.

# نُكتَةُ إِفرادِ الثَّمَنِ وتَنكيرِه:

دَناءَةُ اليهودِ في حِـرصِـهِـم على الثَّـمَـنِ الحَقيرِ قَدْرًا ووَصفًا

أُفرِدَ الثَّمن في قوله تعالى: ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ تحقيرًا له، وازدَادَ تحقيرًا بوجهين آخرين:

أحدهما: تنكيرُهُ؛ فإنَّ التَّنكيرَ ههنا دالٌّ على حقارةِ المُنكَّر. والآخر: وصف الثَّمنِ بالقِلَّة، فيكون الثَّمنُ حقيرًا في قَدْرِهِ ووَصفِه (2). فائدةٌ تقديم المَفعول ﴿ وَإِنَّيْ ﴾:

# وُج وبُ (إِيَّايَ) من قول الله

تَخصِيصِ اللهِ تعالى بالتَّقوى الحَقَّة

(إيَّايَ) من قول الله سبحانه: ﴿وَإِيَّنِي فَاتَقُونِ ﴾ مفعولٌ به مقدَّمُ له (اتَّقوا) محذوفًا، والتقدير: وإيَّايَ اتَّقوا فاتَّقون، لا مفعولًا له ﴿فَأَتَقُونِ ﴾ المُصرَّحِ به ؛ لأنَّ ﴿فَٱتَقُونِ ﴾ قد استوفَى مفعولَهُ، وهو الله على الماءُ المحذوفة (3).

وتقديمُ المفعول به ﴿وَإِيّنى ﴾ لإرادة القصرِ؛ فالّذي يُتّقَى حقَّ التّقوى هو الله الله على وحدَهُ دون ما سواه.

وتقَوَّى هذا القَصرُ بأوجهٍ ثلاثةٍ:

أحدها: تَكرَار الأمر بالتَّقوى مرَّتين؛ الأُوَّلُ: ﴿فَٱتَّقُونِ﴾، والآخر: فعلُ (اتَّقوا) المحذوفُ الَّذي نصبَ المفعولَ المقدَّمَ (إيَّايَ).

ثانيها: تَكرار المفعولِ به مرَّتين كذلك؛ الأوَّلُ مِنهما: (إيَّايَ)، والآخَرُ: الياءُ المحذوفةُ مِن ﴿فَاتَقُونِ﴾؛ فإنَّ التَّقدير: فَاتَّقُوني.

ثَالِثُهَا: فَاءُ الجزاءِ في قوله سبحانه: ﴿فَاتَقُونِ﴾؛ فإنَّها مُفيدَةٌ تضمُّنَ الكلام معنَى الشَّرطِ، وتقدير الكلام: (إن كان هناك مَن

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/107.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/107.

<sup>(3)</sup> السمين، الدر للصون: 1/314، محيى الدّين درويش، إعراب القرآن وبيانه: 1/91.

يُتَّقَى عذابُه، ومَن يَجِبُ أن تكونَ وقاية بينَكم وبينه، فاتَّقونِي أنا وحدي)(1).

#### سَبَبُ حَذفِ المَفعولِ مِن ﴿فَٱتَّقُونِ ﴾:

مفعولُ ﴿فَاتَقُونِ﴾ الياء المحذوفَةُ، وتقديرُهُ: فاتَّقونِي، ولهذا الحذفِ نُكتَتانِ:

الأولى: الاكتفاءُ بذِكرِه قبلٌ في ﴿ وَإِيَّنِي ﴾ مع عاملِهِ المحذوف.

والأخرى: حسنٌ تَناسبِ فواصلِ الآيِ<sup>(2)</sup>؛ فإنَّ ﴿فَٱتَّقُونِ﴾ أنسبٌ للفَواصِل الّتي قبلها وبعدها مِن إثبات الياء فيه (فاتَّقونِي)، وهو مظهرٌ لفظيُّ تحسينيُّ تابعٌ للمعنى.

#### مُناسبةُ الفَواصِل القُرآنيَّةِ لآياتِها:

خُتِمت هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَإِيّلِي فَٱتَّقُونِ ﴾، وخُتِمَتِ الآيةُ الّتي قبلها بقوله سبحانه: ﴿وَإِيّلِي فَٱرْهَبُونِ ﴾؛ لمناسبة كلِّ خاتمةٍ للآيةِ الّتي وردَتُ فيها، ووجهُ ذلك: أنَّ الله ﷺ لمَّا رغَّب بني إسرائيل في الوفاء بالعَهدِ بقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ ونهاهم عن تركِ ذكرِ النَّعمةِ ناسبَه ختمُه بالتَّرهيبِ على طريقة القرآن الكريم في جمع المتقابلات، ولأنَّه أخفُّ يجوزُ العَفُوُ عنه لكونِه معصيةً (٥).

أمَّا الآية الَّتِي بعدها فإنَّه سُبحانه لمَّا أمرهم ونهاهُم بقوله: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ عَلَى وَاللّهُ وَكَانت حقيقةُ التَّقوى موافقة خطاب الشَّرعِ في الأمر فِعلًا وفي النَّهي تركًا، ناسبَهُ خَتمُ الآية بالأمر بها (4).

الـــَّــنَـاسُــبُ الـصَّـوتِيُّ راحــةٌ لــلأذنِ وجـمـالٌ للنَّفس

تَناسُبُ مَقاطِعِ الآيـــاتِ مَـع مَطالِعها

<sup>(1)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/212.

<sup>(2)</sup> الهرريّ، حداثق الرّوح والرَّيحان: 1/404.

<sup>(3)</sup> السمين، الدر المصون: 1/320.

<sup>(4)</sup> سعد عبد العظيم محمَّد، استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات، ص: 93.

#### ه الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### النِّعْمة والنَّعْمة:

في الفرقِ بينَهما وَجهان:

الأول: -حكاه النَّضر بن شُمَيل- أنَّها بكسر النُّونِ: في المُلْكِ، وبفتحِها: في البدَنِ والدِّين. والثاني: أنَّها بالكسرِ: مِن المِنَّةِ؛ وهو الإفضَالُ والعطيَّة، وبالفتح: من التَّنعِيم؛ وهو سَعَةُ العيش والرَّاحة (1)

#### الرَّهْبَةُ وَالخوْفُ:

بين الرهبة والخوف عمومٌ وخصوص مُطلقٌ؛ فالرَّهبةُ أخصٌ مِنَ الخوف، وذلك أنَّ الرَّهبةَ خوفٌ مع أمر زائدٍ، وهو التَّحَرُّزُ مِنَ المخوفِ، ومِن التَّحرز مِنهُ: الإمعانُ في الهربِ من المكروهِ، وإذا تعلَّق ذلك بالله تعالى كان الهربُ مِن الله تعالى إليه بالعَمَلِ بما يُرضيه. وزاد أبو هلالٍ فرقًا آخرَ؛ وهو أنَّ الرَّهبةَ طولٌ الخوفِ واستمرارُهُ، ومِنهُ سُمِّي الرَّاهبُ بذلك؛ لأنَّه يُديمُ الخوفَ(2).

<sup>(1)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 16/138.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويَّة، ص: 261.

# ﴾ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ۞﴾ البقرة: 43-43 ﴿

# 🚯 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهَما:

لمَّا أمرَ الله تعالى بني إسرائيل بالإيمان ونَهاهُمُ عَنِ المُسارِعةِ إِلَى الكُفر - وكان مِنَ الطُّرُق الصَّادَّةِ عَنِ الحقِّ اختلاطُهُ بالباطِل أو خفاؤُهُ -؛ نَهاهُمُ اللهُ تعالى عَنَ لَبْسِ الحقِّ بالباطل أو كِتمان أدلَّة النبوَّةِ، ثمَّ بيَّنَ لهم أعظمَ لوازِم الإيمانِ المأمورِ بِه؛ وهو الصَّلاة النبو هي أعظمُ العباداتِ الماليَّةِ (1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ تَلْبِسُوا ﴾: تَدورُ تصارِيفٌ مادَّة اللَّام والبَاءِ والسِّين على مَعنَى التَّغطيةِ بمُداخلةٍ ومخالطةٍ (2)، ومِنهُ لِبَاسُ الإِنسانِ؛ لأنَّهُ يستُرُ ويُغطِّي، وهو مُخالطٌ للابِسِه (3).

ومنهُ قولُهم: التّبَسَ عليه الأمرُ؛ إذا خالطَهُ اعتقادٌ ستر عليه وَجهَ الصُّواب فيه.

وقولُه تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ﴾ مِن هذا الباب، ومعناه: لا تخلطوا الحَقَّ بالباطل فيخفَى وجهُ الصَّواب<sup>(4)</sup>.

2) ﴿بِٱلْبَطِلِ﴾: البَاءُ والطَّاءُ واللَّام تدُلُّ اشتقاقاتُهُ على ذهاب الشَّيءِ وقلَّة لُبُتْهِ (5)، ومنه قولُهم: بَطَلَ الشَّيءُ يَبطُلُ؛ إِذَا تَلِفَ (6)، وسمِّي السَّحرةُ بَطَلَةً (7) كما ورد في قول النَّبِيُّ عن سورة البقرة: «وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (8)؛ لضياعِ سَعيهم وذهابِهِ؛ لاشتغالهم بالباطل.

<sup>(1)</sup> الرَّازي، التَّفسير الكبير: 3/485.

<sup>(2)</sup> جبل، العجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (لبس).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (لبس).

<sup>(4)</sup> أبو عبيد الهرويّ، الغريبين: (لبس).

ر) بو مبيد مهروي محصوريبين رجس). (5) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (بطل).

<sup>(7)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (بطل).

<sup>(8)</sup> رواه مسلم: (804).

وتقُولُ العربُ: ذهب دَمُهُ بُطَلًا؛ أي: هَدَرًا $^{(1)}$ .

والباطلُ: ضدُّ الحقِّ (2)، وهو الشَّيءُ الزَّائلُ؛ أي: ما لا ثباتَ لَهُ عِندَ الفحصِ عنه؛ إِذ هو ضدُّ الحقِّ، والحقُّ: هو الثَّابِتُ(3).

- 3) ﴿ تَكْتُمُوا ﴾: الكَافُ والتَّاء والميم تدُلُّ تصريفاتُها على الإخفاء والسَّتر (4)، ومنه: الكتمانُ؛ وهو ضدُّ الإعلان (5)، وتقولُ العربُ: كاتَمَتُهُ العداوة؛ أي: ساتَرْتُهُ إيَّاها (6). وكتمَانُ الحقِّ في قوله تعالى: ﴿ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحُقِّ ﴾ يُرادُ به إخفاءُ ما في التَّوراة، إمَّا بادِّعاءِ عَدَم وجودِهِ فيها، أو بمَحوما فيها، أو بكتابتهِ على خِلافِ ما هو عليه(7).
- 4) ﴿ٱلزَّكُوةَ﴾: الزَّاي والكاف والواو تدلُّ تصاريفُها على نَماءِ في الشَّيء وزيادته مع جودَة نوعه<sup>(8)</sup>، ومنه سُمِّيَت الزَّكاةُ الشَّرعيةُ زكاةً؛ لأنها تُثَمِّرُ المالَ وتُنَمِّيه<sup>(9)</sup>.

والزَّكاةُ في قوله سبحانه: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ﴾ هي الزَّكاة الشَّرعيةُ، وحقيقتُها أنَّها حَقٌّ واجبٌ في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصُوص (10).

#### 🚷 المَعْنَى الإِجْمَاليَّ:

لا تَخلِطوا الحَقَّ الّذي أَنزَلْتُهُ على رُسُلى بما افتَرَيتُموَّهُ منَ الباطل، ولا تُخفُوا الحقَّ الّذي في كتبكم المنزَّلةِ، كإخفاءِ صِفَةٍ مُحَمَّد ، مع عِلمكُم بأنَّهُ صدِّقٌ وحقٌّ، وأدُّوا الصَّلاةَ مُظهرينَ لها مُداومِين عليها مُحافظين على أركانها وشُروطِها ومُكمِّلاتها، وأَخرجوا زكاةً أموالكم وأوصِلُوها إلى مستحقِّيها، واخضعُوا مع الخاضِعِين مِن أمَّةِ الإسلام، وانخرطوا في صفوف المتبتّلين الطّائعين، وصَلُّوا معهم في جَماعَتهم (11).

<sup>(1)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (بطل).

<sup>(2)</sup> الجوهري، الصِّحاح: (بطل).

<sup>(3)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ: (بطل).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (كتم).

<sup>(5)</sup> الخليل، العين: (كتم).

<sup>(6)</sup> الزَّمخشريّ، أساس البلاغة: (كتم).

<sup>(7)</sup> الطّيبي، فتوح الغيب: 2/460.

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (زكي)، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (زكو).

<sup>(9)</sup> ابن فارس، حلية الفقهاء، ص: 95.

<sup>(10)</sup> البَعْلِي، الرَّوض النَّدي، ص: 114.

<sup>(11)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 575-1/566، وابن الجوزيّ، زاد للسير: 1/61، وأبو بكر الجزائريّ، أيسر الثّفاسير: 1/49، ونخبة من العلماء، التّفسير الميسّر، ص: 7.

التَّحذيرُ مِنَ إضلال الآخرين

تَعدَ التَّحذير من

ضَلال النَّفس

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### تَوجِيهُ بلاغةِ وَصلِ الجُملةِ بسابِقَتِها:

عَطفُ جملة ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحُقَ ﴾ على ما تقدَّمها جميعًا مِنْ قولِهِ سبحانه: ﴿ الذَّكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى هذا الموضع؛ لم يُقصد به عطفُ كلِّ واحدة منها على النّي قبلها، وإنَّما العطف حاصلٌ على جميع ما تقدَّمَها، خصوصًا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ الْحُقَ ﴾؛ إذ إنَّه بدءُ الانتقالِ "مِنْ غَرض التَّحذيرِ مِنَ الضَّلال إلى غرَضِ التَّحذيرِ مِنَ الضَّلال إلى غرَضِ التَّحذيرِ مِنَ الإضلال، بعد أَن وُسِّطَ بينَهما قولُه: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَائِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ "(1).

# غَرَضُ النَّهي في قوله ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ﴾:

صيغة النَّهي الواردة في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ النَّهِ الْوَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ﴾، يُرادُ بها التَّوبيخُ والتَّأنيبُ والتَّقرِيعُ(2).

# دلالة اللَّامِ فِي ﴿ٱلْحَقَّ ﴾ و ﴿بِٱلْبَاطِلِ ﴾:

اللام في ﴿ٱلْحَقَّ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾، يُراد بها لامٌ العهدِ العلميِّ؛ فإنَّهُ حقُّ معلومٌ ممّا عَرَفُوهُ من الكتاب المُنزَل عليهم.

واللَّامُ في (بالباطلِ) كذلكَ للعهد العلميِّ؛ لأنَّهم على عِلم بما افتَرَوهُ منه وأحدَثُوه؛ فإضلالُهم عن علمٍ ومعرفةٍ لا عن جهلٍ وغباوةٍ.

# الإِطْهَارُ فِي مَوضِعِ الإِضمارِ فِي قولِهِ ﴿ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحُقَّ ﴾:

التَّصريحُ باسم الحقِّ في قوله تعالى: ﴿وَتَكْتُمُواْ ٱلْحُقَّ﴾ بعد ذِكرِهُ قبلٌ في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَطِلِ﴾ إظهارٌ في مَوضع الإضمار؛ ونكتَةُ الإظهارِ زيادةُ تقبيح المنهيِّ عنه.

التأكيدُ على قُبحِ كَتم الحَقِّ

₹ 391 }}

إِضــلالُ عُلَماءِ بَـنِـي إِسـراثِـيـلَ لأَتباعِهم قَصدًا

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/470.

<sup>(2)</sup> عبد الرّحمن حبنّكة ، البلاغة العربيَّة: 1/236.

ويحتَمِلُ أَنَّ إظهارَهُ لكونِ المرادِ بالحقِّ الثَّانِي غيرَ المرادِ بالحقِّ الأُوَّلِ؛ فيكون الأُوَّلُ: عامًا، والثَّانِي: مرادًا به صفةُ النَّبِيِّ ﴿ فِي كُتُبُهم (١).

#### الجُملَةُ الحالِيَّةُ لبَيانِ الواقِع لا للاحتِرازِ:

جملةُ ﴿وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ﴾ حاليَّةُ، وليس المرادُ بها تقييدَ النَّهيِ، بل لبيانِ الواقعِ أنَّهم يعلمونَ ذلك فيقبُحُ بهم كتمانُهُ، فإيرادُ هذه الجملةِ الحاليَّةِ لزيادة تقبيحِ حالِهِم؛ إِذِ الجاهلُ قَد يُعذَرُ (2).

وهذه طريقة العرب في كلامِهَا: أنَّ الفعلَ قد يُنهى عنه مقيَّدًا بقيدٍ أو موصوفًا بصفة، وليس الغرضُ مِنْ ذلك النَّهي عَنِ الفعلِ في تلك الحالِ فقط، بَلِ النَّهيُ عَنِ الفعلِ مُطلقًا، ويكون ذلك القيدُ أو الصِّفةُ بقصد المبالغة في التَّحذير والتَّنفير(3).

#### نُكتَةُ تأْكيدِ الجملةِ الاسمِيَّةِ:

أُكِّدَ عِلمُهُم بما نُهوا عن كتمانِهِ مِنْ وَجهَين:

أحدهما: باسميَّةِ الجملة ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وهي تُفِيدُ دوامَ عِلمِهِم، ولم يَردَعُهُم ذلكَ عَنْ جَحْدِ الحقِّ الَّذي عَلِمُوه.

والآخرُ: تأكيدُ النِّسبةِ بتأخِيرِ الخَبرِ الفِعليِّ؛ فإنَّ في ﴿تَعْلَمُونَ﴾ نسبةَ العِلمِ إلى ضَمِيرِ الجَمعِ -الواو- الرَّاجِعِ إلى بني إسرائيلَ، ونُسبَ العِلمُ المستفادُ مِنْ ﴿تَعْلَمُونَ﴾ إلى الضميرِ المنفصلِ (أَنتُم)، ففي هذه الجملة ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تكرازُ النِّسبة مرَّتينِ، وهو مِن ضُروب التَّوكِيد.

وفي هذا التَّأْكيدِ زيادَةٌ تقبيحِ صَنِيعِهم في كَتمِ الحقِّ؛ فإنَّ العِلمَ كُلَّما قُويَ عند المَرِءِ ازدَادت التَّبَعَةُ عليه. مَـن ضَــلَّ عَنِ علمٍ أَقبَحُ حالًا مِمَّن ضَـلَّ عَن جهلٍ

كُلَّما قَوِيَ عِلمُ الـمَرءِ ازدادَتِ التَّبعَةُ عليه

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/96.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/96.

<sup>(3)</sup> بسيوني فيّود، علم المعاني، ص: 376.

#### أَثَرُ تَعَدُّدِ دلالاتِ (الإِقامَة):

يحتَمِلُ اشتقاقُ الفعلِ (أَقِيمُوا) مِن قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أوجهًا ثلاثة، كلُّ واحدٍ منها يَصِحُّ أَن يكونَ مقصودًا، ولا تعارضَ بينَ هذه الأوجُهِ عند الحَملِ عليها؛ لذا لا مانعَ مِن جمع تلك المعاني كُلِّها، وهذه الأوجُهُ هي:

أُوَّلًا: أَن يكونَ مصدرٌ الفعلِ الإقامةَ، بمعنَى الدَّوامِ<sup>(1)</sup>، يقال: أقام الصَّلاةِ؛ فالمرادُ: نادَى لها<sup>(2)</sup> بألفاظ الإقامةِ المعروفةِ.

ثانيًا: أَن يكونَ اشتقاقُهُ مِنَ التَّقويمِ؛ أي: التَّعديلُ، مِن قولك: قوَّمتُ العودَ؛ إذا عدَّلتَه، ويكون معنى الأمرِ بإقامة الصَّلاةِ – على هذا المعنى – الإتيانَ بها على وجه المُحافظة على أركانِها وشُرُوطِها ومُكمِّلاتها (6).

ثالثًا: أن يكون (أقامَ الصَّلاةَ) بمعنَى: أظهَرَهَا، مِنْ قولهم: أُقيمَتِ السُّوقُ، إذا حُرِّك فيها ما يكيق بها من البيع والشِّراء<sup>(4)</sup>.

وهذه المعاني كلُّها حقُّ، فيصحُّ حَملُ ﴿وَأَقِيمُواْ ﴾ على هذه المعاني الثَّلاثة؛ فيكون أمرُهُم بإقامة الصَّلاةِ أمرًا لهم بالدَّوام عليها، وإظهارِها، والإتيانِ بها مُحافِظِين على أركانها وشُروطها ومُكمِّلاتها.

# بَلاغةُ الاستِعارَةِ في قوله: ﴿ وَأُقِيمُواْ ﴾:

الفعل ﴿ وَأَقِيمُواْ ﴾ مُشتقُّ مِنَ التَّقويم، أي: التَّعديل، وهو مِنَ بابِ الاستعارة، وفي إجرائها مسلكان اثنان:

وُجُــوبُ الــدَّوامِ عــلى الــصَّــلاةِ بــإِظــهــارِهــا والحِفاظ عليها

تشبية المعنويِّ بـــالــحــسيِّ لإيضاحِه حذرًا من الإخلال به

<sup>(1)</sup> أبو عبيد الهرويّ، الغريبين: 5/1596.

<sup>(2)</sup> الفيوميّ، المباح النير: 2/520.

<sup>(3)</sup> النَّبراويّ، حاشية على الأربعين النَّوويَّة، ص: 37.

<sup>(4)</sup> ابن عطيَّة، المحرَّر الوجيز: 1/85، والقرطبيّ، المُفهم: 3/390.

أحدهُمَا: أَنَ يُقالَ: شُبِّهَتِ الصَّلاةُ بالعودِ بجامِعِ التَّعديلِ في كُلِّ منها، فحُذِفَ المُشَبَّهُ به، ورُمِزَ له بشَيءٍ مِنَ لوازِمِهِ وهو ﴿وَأَقِيمُواْ ﴾ على سبيل الاستعارَةِ المكنيَّةِ الأَصليَّةِ.

والآخرُ: أَنْ يُقالَ: شُبِّهَ تَعديلُ الأَركانِ بتَقويمِ الرَّجلِ العودَ، واستُعيرَتُ له: الإِقامَة، ثُمَّ اشتُقَّ مِن (الإقامَة) بمعنى (التَّقويمِ) الفعلُ ﴿وَأَقِيمُوا ﴾، فصُرِّحَ بالمُشبَّهِ به على سبيلِ الاستعارةِ التَّصريحيَّةِ التَّبعيَّة.

ونُكتَةُ الاستعارة: أنَّ تقويمَ الصَّلاة معنويٌّ، وتقويمَ العودِ حسِّيٌّ، والخَلَلُ الحسِّيُّ أَظهَرُ مِنَ الخَلَلِ المعنويِّ؛ لأنَّه مُدرَكُ لكلِّ راءٍ، فأيُّ فسادٍ في الحسِّيُّ يُتفَطَّنُ له فيبُادَرُ إلى إصلاحِهِ، وكذلك شأنُ الصَّلاةِ ينبغى النَّظرُ فيما قد يدخُلها مِنَ الخَلَل فيُتدارَكُ.

# دلالة اللَّام في ﴿ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ و﴿ٱلزَّكَوٰةَ ﴾:

اللَّامُ الدَّاخلةُ على (الصَّلاةِ) في قوله ﷺ: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ عهديَّةٌ، والمرادُ بها الصَّلوات الخمسُ(1)، ويُؤيِّدُه: أنَّ هذا التَّرتِيب (إقامة الصَّلاة) مستعمَلُ في خطابِ الشَّرع لهذا المعنَى.

ومثُلها اللَّام في (الزَّكاة) من قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰقَ﴾؛ فإنَّها للعهدِ، وهي الزَّكاة الشَّرعيَّةُ المعروفَةُ، وذلك أَنَّ هذا التَّركيبَ (إيتاء الزَّكاة) مُستعمَلُ في خطابِ الشَّرعِ لهذا المعنى، كما ورد في قول النَّبِيِّ هَ: «بُنِيَ الإِسلامُ على خَمسِ: شَهادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ»(2).

#### بلاغة المَجازِفي ﴿وَٱرْكَعُواْ﴾:

اختُلِفَ في الرُّكوعِ الواردِ في قوله تعالى: ﴿وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ ﴾ على قولىن:

الأَصلُ حَملُ الأَلصِفِ الأَلصِفِ الأَلصِفِ الظِ الإسلاميَّةِ على حَقائِقِها الشَّوعيَّة

الـجـمـعُ بين المعنى اللَّعويِّ والشَّرعيِّ وتنبيهُ الـيـهـودِ عـل الصَّلاةِ الطلوبةِ

<sup>(2)</sup> البخاريّ، حديث رقم: (8) ومسلم، حديث رقم: (16).

أحدهما: أنَّهُ الخضوعُ؛ وذلك أنَّ العربَ تستعمِلُ الركوعَ لهذا المعنى، ومنه قولُ عصام بن عبيد الزِّمَّاني<sup>(1)</sup>:

بِيعَتْ بِوَكُسٍ قَلِيلٍ فَاستَقَلَّ بِها \*\*\* مِنَ الهُّزالِ أَبُوهَا بَعدَ ما رَكَعا أي: بعد ما خضع (2).

وأصلُ الرُّكوعِ: الانحِناءُ (3)، فاستعمالُه بمعنى الخُضوعِ مجازٌ مُرسَلٌ بعلاقةِ الملزوميَّةِ؛ فإنَّ مِنْ لازمِ الانحناءِ الخضوعَ، وفي التَّعبيرِ عَنِ الخضُوع بالرُّكوع ذكرٌ للخُضوعِ مع دليلِهِ اللَّازِم له عادةً.

والآخر: أنَّه الانجِناءُ المعروفُ الّذي هو أحدُ أركانِ الصَّلاةِ، ومِنَ المَعلومِ أنَّه لا يُرادُ الأمر بخصوص الرُّكوعِ مفردًا؛ فإنَّه ليس في الإسلامِ قُربَةُ إلى الله بالرُّكوعِ المجرَّدِ، وإنَّما ذلك مشروعٌ داخلَ الصَّلاةِ، فتبيَّنَ مِنَ هذا أنَّ الأمر بالرُّكوعِ أمرٌ بالصَّلاةِ، فيكون إطلاقُ الرِّكوع على الصَّلاة من باب المجاز المُرسل بعلاقة الجزئيَّةِ، والنُّكتَةُ في ذلك: التَّنبيهُ على أهميَّة هذا الجزء؛ فلا تُتصَوَّرُ الصَّلاةُ الشَّرعيةُ إلَّا بوجوده.

وفي ذِكرِ الرُّكوعِ بعد ذكر الصَّلاة في قوله: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ زيادَةُ بيانٍ للمُرادِ بالصَّلاة المأمور بها، وأنَّها صلاةُ المُسلمِين؛ إِذ صلاةُ اليهُود لاركوعَ فيها (4)؛ فهو يأمرُهم أن يُصلُّوا مع المُسلمين، وفي ذلك أمرُ أن يخضع اليهود لشريعة محمَّدِ .

#### نُكتَةُ الأَمر بالرُّكوع بعدَ الأَمر بإيتاءِ الزَّكاةِ:

ورَدَ بعد الأمرِ بالزَّكاةِ الأمرُ بالرُّكوعِ -إذا حملناه على الخُضوعِ-؛ لكون الزَّكاةِ مَظِنَّةً للترفُّعِ؛ لما فيها مِن بذلِ الغَنيِّ للفقيرِ، فجاء الأمرُ بالخضوع؛ لتَلَّا يقَعَ في قلوبِهم شيءٌ مِنَ التَّرفُّعِ(5).

دلالة اللَّامِ في ﴿ٱلرَّاكِعِينَ﴾:

اللَّامُ في ﴿ٱلرَّكِعِينَ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ﴾

البُعدُ بالقلبِ عَمَّا يُدَاخِلُهُ مِنِ استعلاءٍ عند بَذل الال

الـرُّكـوعُ علامةُ صــلدةِ أهــلِ الإسلام

<sup>(1)</sup> الجاحظ، الحيوان: 4/398، أبو تمام، الوحشيات، ص: 86.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/575.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (ركع).(4) الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/487.

<sup>(5)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/249.

للجِنسِ المرادِ به استغراقُ أفرادِهِ، ويَحتَمِلُ أن يُرادَ بها العهدُ؛ وهُمُ النَّبِيُّ ﴿ وَأَصحابُهُ. واستَظهرَ الأَوَّلَ الآلوسيِّ (1)، والثَّاني مُندَرجٌ فيه.

### الفُرُوقُ المُعْجَميَّةُ:

#### اللَّبْسُ والخَلْطُ:

بَينَ اللَّبِس والخَلط عمومٌ وخصوصٌ مُطَلَقٌ، فاللَّبِسُ أخصُّ مِنَ الخَلْطِ مُطلقًا؛ وذلك أنَّ اللَّبِسَ مقصور على المعاني، كَلبُسِ الحقِّ بالباطلِ، وكقولِ القائلِ: في كلام فلانٍ لَبْسُ. بخلاف الخَلْطِ؛ فإنَّه يُستعمل في المعاني والأجسام، فتقول: خَلَطْتُ الأمورَ، وتقولُ: خَلُطتُ المَتَاعَين، ولا تقول: لَبَسَتُهُما (2).

### الكِتمانُ والإخفاءُ:

بين الكتمان والإخفاء عمومٌ وخصوص مُطَلقٌ؛ فالكِتمانُ أَخَصُّ مُطلقًا مِنَ الإِخفاء؛ وذلك أَنَّ الكتمانَ خاصٌّ بسَترِ المعاني، فيُقال: كتَمَ السِّرَّ والخبَرَ، بخلاف الإخفاءِ فإنَّهُ أعمُّ؛ فيكون للمعاني وللمَحسُّوساتِ<sup>(3)</sup>.

### الإقامَةُ والأَداءُ:

أصل مادَّةِ الأداءِ إيصالٌ شيءٍ إلى شيءٍ (4)، ومنهُ أداء الأمانةِ: إيصالُهَا لصاحبِهَا. والإقامةُ تَتجاذبُها أصولٌ مختلفةٌ، ففيها معنى الدَّوام (5)؛ من قولهم: أقامَ على الشَّيءِ؛ إذا داومَ عليه، وفيها معنَى التَّعديل؛ من قولهم: قوَّمتُ العودَ؛ إذا عدَّلتَهُ، وفيها معنَى الإظهارِ، مِن قولِهم: أُقِيمَتِ السُّوقَ (6).

فالإَقَامَةُ أَغزَرُ مُعاني من الأداء، ولذا أُوثِرَت بها الصَّلاةِ، فلم يَرِد في التَّنزيلِ الكريمِ قطُّ الأمرُ بأداء الصَّلاةِ، وإنَّما جاء الأمر بإقامتِهَا، والفرق بينهما: أنَّ أداء الصَّلاةِ صادِقٌ على مُطلَقِ الأداءِ الدي تبرأُ به الذِّمَّةُ؛ لأنَّ ما دونَ ذلك ممَّا لا تبرأُ به ذمَّةُ العبدِ لا يكونُ إيصالًا؛ ولأنَّ ما لا يُعتَدُّ به في الشَّرع في حُكم المعدوم في الوجودِ.

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/249.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 462.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 448، وابن سِيدَه، المحصّص: 39/4.

<sup>..</sup> (4) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أدى).

<sup>(5)</sup> أبو عبيد الهروي، الغريبين: 5/1596.

<sup>(6)</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/85.

أمَّا إقامة الصَّلاةِ فتتضمَّنُ أداءَهَا، والدَّوامَ عليها، وإظهارَهَا، وتعدِيلَهَا بالإتيان بها على وجه الحفاظ على أركانها وشروطها ومكمِّلاتها.

### الإيتاءُ والإعطاءُ:

الإيتاء والإعطاءُ بمعنًى واحدٍ في ظاهرِ صَنِيعِ كثيرٍ مِن أصحاب المعجماتِ(1). وفرَّق آخرونَ بينهما بأنَّ في الإعطاءِ دليلًا على التَّمَلُّكِ بخلاف الإيتاء (2).

وأمًّا في الاستعمال القرآنيِّ للَّفظتين فبينهما فرقٌ من وَجهَين(3):

أحدهما: لم يستعمل الإيتاءُ إلَّا للشَّيءِ الكَثير والعظيمِ الشَّأْنِ، كالقرآنِ الكريمِ، والمُّلُكِ، والحِكمَةِ، والرَّحمة، ومثلُ ذلك: الزَّكاةُ؛ لعظيم نَفعِها.

بينَما يكونُ الإعطاء للشَّيءِ القليل، ولم يَرِد دالًّا على الشَّيء الكثير إلَّا مقيَّدًا بما يدُلُّ على الشَّيء الكثير إلَّا مقيَّدًا بما يدُلُّ على الكثرة، كقوله: ﴿كُلَّا نُعِدُ هَـُولُلَاءِ وقوله: ﴿كُلَّا نُعِدُ هَـُولُلَاءِ مِنْ عَطَاءً رَبّكَ عَطْاءً رَبّكَ مَحْظُورًا ﴾ الإساء: 20

والآخر: أنَّ الإيتاءَ إذا صدر مِنَ العبدِ يكون عَنْ طِيبِ نفسٍ، بخلاف الإعطاءِ فهو أعمُّ؛ فيكون عَن طِيب نفس كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴾ اللله: ١٥، وعُن كُرهٍ كما في قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلجُزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ التوبة: 29.

<sup>(1)</sup> الخليل، العين: (أتي)، والجوهريّ، الصِّحاح: (أتا)، وابن فارس، مقاييس اللّغة: (أتي).

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللّغويّة، ص: 87.

<sup>(3)</sup> محمّد محمَّد داود، معجم الفروق الدِّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 29-27.

## ﴿ أَتَأَمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ه مُناسَنةُ الآبَة لَا قَبْلَها:

لمًّا أُمِرَ بنُو إسرائيلَ بفِعل شعائِر الإسلام مِن إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، وذُيِّلَ ذلك بأُمرهم بالرُّكوع مع الرَّاكعين؛ لبيان أنَّ صلاتَهُم الَّتي يفعلونَهَا لا تُغنى عنهم شيئًا؛ ناسبَ بعدَ ذلك أن يُبَيَّنَ لهم أنَّ ما يأمرُهم به دينُهم مِنَ البرِّ ليسوا هم فيه على الوَجهِ الَّذي يَنبغى، فقال سبحانه: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾(1).

### 🍓 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ بِٱلْبِرِّ ﴾: البرُّ: الصِّدَقُ (2)، ومنه استعمالُهُ في ضدِّ العُقوق؛ يُقَالُ: بَرَّ والديه (3)، إذا صدَقَ في طاعتهما وإيصال الخير لهما، ومنه: بَرَّ في يمينه؛ إذا صَدَقَ فيها (4)، وبَرَّ حجُّهُ؛ إذا كان خالصًا لم يخالطُهُ إِثمُّ (5).

وفي البرِّ عباراتٌ كثيرةٌ، منها: الاتِّسَاعُ في الإحسان والزّيادةُ فيه<sup>6</sup>).

وأجمعُ تعريف للبرِّ أنَّه: اسمٌ جامعٌ لكلّ خير وطاعة (7).

2) ﴿وَتَنسَوْنَ﴾: النُّونُ والسِّين والياء تدُلُّ اشتقاقَاتُهَا على مَعنَيَين؛ أحدهما: إغفالٌ الشَّيءِ، والآخر: تركُّهُ 8، والتَّاني لازِمُ للأوَّلِ؛ فإنَّ إغفالَ الشَّيءِ يلزَمُ منه تَرَكُهُ.

ومِن مَجِيءِ النِّسيانِ بمعنى: الغفلةِ والذُّهولِ عَن الشَّيءِ؛ قولُ الله تعالى: ﴿لَّا

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/474.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (برّ).

<sup>(3)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (برّ).

<sup>(4)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (برر).

<sup>(5)</sup> الزُّبيديّ، تاج العروس: (برر).

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (برّ).

<sup>(7)</sup> المُناويّ، الّتيسير: 1/292، والتَّوقيف على مهمّات التَّعاريف، ص: 122، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 845.

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (نسي).

يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنسَى ﴾ [طه: 52]، ومِن مَجِيتُه بمعنى: التَّركِ؛ قولُ الله تعالى: ﴿نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ ﴾ [التوبة: 67].

والنِّسيان في قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ يُرادُ به التَّرك، والمعنى: أتأمرون النَّاس بالبِرِّ، وتَترُّكون أنفسكم عَن أَمرِها بذلك(1).

(3) ﴿ تَتُلُونَ ﴾: التَّاء واللَّام والواو تدُلُّ اشتقاقاتُهَا على مَعنى الاتِّباعِ (2)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ﴾ الشمس: 2] أي: تَبِعَهَا (3)، وسُمِّيت القراءةُ تلاَوةً؛ لأنَّ القارئَ يَتبِعُ ما يقرأُ (4)، ويُقال: تلا القرآن؛ لأَنَّه يُتبِعُ آيةً بعد آيةٍ (5).

وقولُه تعالى: ﴿وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾، أي: تقرؤونَ التَّوراةَ (٠٠٠).

4) ﴿ تَعُقِلُونَ ﴾: العَينُ والقَاف واللَّام تدُلُّ أكثرُ تصاريفها على حُبْسَة في الشَّيءِ (7)، ومنه قولُهم: عَقَل الدَّواءُ بطنَه؛ إِذا أمسَكَهُ (8)، والعقالُ؛ وهو: حَبلُ تُثَنَى به يَدُ البَعير إلى رُكبَتيه فيشدُّ به (9)، وسُمِّي العَقلُ عَقلًا؛ لأَنَّه يحبِسُ صاحبَهُ ويمنَعُهُ عمَّا لا يليقُ (10)؛ وهو الإدراكُ والعِلمُ ، وهو ضِدُّ الحُمْق والجهل، وهو الغريزة المُدركة التي ميَّز الله تعالى بها الإنسان عن سائر الحيوان، ويسقط بفُقدَانِها التَّكليف، والجمع: عقولٌ.

ويُطلق على العَقلِ إطلاقَاتُ؛ مِنها: الفهمُ والتَّمييز، ومِنه قولُ الله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أي: أفلا تَفقَهونَ وتفهمون(١١)، ويحتمِلُ أَن يُرادَ بالعقلِ ههنا: العمَلُ بمقتضى العِلم؛ لأنَّ توبيخهم ليس لكونِهِم لم يفهَموا، بل لكونِهم لم يَجَرُوا على مُقتضى ذلك العِلم.

<sup>(1)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 51.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (تلو).

<sup>(3)</sup> النَّسَفِيّ، مدارك التَّنزيل: 3/647.

<sup>(4)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (تلو).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (تلو).

<sup>(6)</sup> الهرري، حدائق الرّوح والرَّيحان: 1/364.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (عقل).

<sup>(8)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (عقل).

<sup>(9)</sup> ابن دريد، جمهره انعد. (عقل). (9) الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (عقل).

<sup>(10)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (عقل).

<sup>(11)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/10.

## 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أَتَطلُبونَ مِنَ النَّاسِ فعلَ الخيرِ، ومنه الإيمانُ، وتُعرضُون عَن أَنفُسِكُم وتَترُكونَها فلا تأمرونَها بالخير، وأعظمُهُ: الدُّخول في الإسلام، والحالُ أنَّكم تقرؤون التَّوراةَ وفيها نعتُ النَّبِيِّ محمَّد ، ووجوبُ اتِّباعِهِ والإيمانِ به؟! أليس لَكُم عقولٌ تَرْدَعُكم عَن قَبيحِ صَنِيعِكم هذا؟!(١).

## 🏘 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## بلاغَةُ الإطنابِ بالاعتِراضِ:

علامةُ الضَّالِّ أنَّــه يُـمـارسُ الوْعظَ وظيفةَ لا سلوكًا

قولُ الله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ ﴾ إطنابٌ بالاعتراض بينَ قولِه سبحانَه قبلُ: ﴿وَأَسِّتَعِينُواْ وقولِه تعالى بعدُ: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾، ولذا لم يُصَدَّرُ بالواو؛ ليُعلم أنَّه اعتراضُ.

ونكتَةُ الاعتراضِ ههنا: ذِكرُ كمالِ خسارتِهِم وبيانُ مَبلَغِ سوء مآلهم؛ "حتَّى صاروا يقومون بالوعظ والتَّعليم كما يقومُ الصَّانع بصناعَتِهِ والتَّاجِر بتجارته، لا يقصدون إلَّا إيفاء وظائفِهم الدِّينيَّةِ حَقَّها؛ ليستحقُّوا بذلك ما يُعَوَّضون عليه مِن مَراتِبَ ورواتِبَ، فهم لا ينظرون إلى حال أنفسِهم تُجاهَ تلك الأوامر الّتي يأمرون بها النَّاسَ "(2).

## دلالة الاستفهام في قوله ﴿أَتَأْمُرُونَ ﴾:

الاستفهامُ في قوله في: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ ﴾ يُرادُ به الإنكارُ على صنيع اليهود؛ حيث أَمَرُوا النَّاسَ بالبِرِّ مع نسيان النَّفس، مع أنَّ النَّفسَ أُولَى أن يُبدَأ بأمرِها ونَهيها(٥)، وفيه مع الإنكار: التَّقريرُ والتَّوبيخُ والتَّعجيب مِن حالِهم(٩).

إِنْ هلَكَتِ النَّفسُ فلا عِبرةَ بهدايةِ مَنْ بعدَها

<sup>(1)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/7، والقِنَّوجِي، فتح البيان: 156-1/15، والسّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 5، ونخبة من العلماء، التّفسير اليسّر، ص: 7.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/474.

<sup>(3)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/157.

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/462.

اعتيادُ سلوكِ الـمُنكرعند

الأحبار يجعلهم

على النصِّدّ من

وصف الأبرار

## تَعِيِينُ المُخَاطَبِ بِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ﴾ ومَعنَى اللَّامِ فِي ﴿ ٱلنَّاسَ ﴾:

المقصودُ بالواوِ في ﴿أَتَأْمُرُونَ﴾ من قول الله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِ ﴾ الّذينَ خُوطِبُوا قبلُ، وهُم جميعُ بني إسرائيلَ، وهذا أبلغُ في ذمِّهِم؛ حيث "إِنَّ كلَّ واحدٍ مِنهُم تَجِدُهُ يُصَرِّح بأوامرِ دينِهم، ويُشِيعُها بين النَّاس، ولا يَمتَثِلُها هو في نفسه "(1).

ويحتمِلُ أَنْ يُرادَ بهم قومٌ مَخصوصونَ منهم؛ وهم أحبارُهُم وعلماؤُهم، بقرينة ذِكر الأمر بالبرِّ؛ إذ هم أخصُّ به.

وعلى الأَوَّلِ يكونُ المرادُ بالنَّاسِ مِن قولهِ تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ﴾ مشركي العربِ؛ وذلك أنَّ اليهودَ كانت تذكرُ للعربِ ما جاء في دينهِم، والعرَبُ كانت تحفَلُ بِسماع ذلك.

وعلى الثَّاني يكون المرادُ بالنَّاسِ العامَّةَ من اليهودِ؛ وذلك أنَّ أحبارَهُم كانوا يأمُرُونَ الأتباعَ والعامَّةَ بالبِرِّ ثُمَّ هم لا يمتثلُونَهُ (2).

وعلى كلا الاحتِمالَين؛ فاللَّامُ في (النَّاس) للعَهد.

### نُكتَةُ العُدولِ عَن (النُّفُوسِ) إلى (الأَنفُسِ):

جُمِعَت كلمة ﴿أَنفُسَكُمُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَتَنسَوُنَ أَنفُسَكُمُ ﴾ على (أَفَعُل) وهو من جموع القِلَّةِ دُونَ التَّعبير بـ (النُّفوسِ)؛ تحقيرًا لهذه الأنفس؛ إذ الآيةُ سِيقَتَ مساقَ الذَّمِّ لهؤلاء (3).

### تَرَدُّدُ الجملةِ بَينَ الحَملِ على العَطفِ أو الحال:

جملة ﴿وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ يَحتَمِلُ أَن تكون معطوفةً على ﴿ وَأَتَأْمُرُونَ ﴾، وتكون هي محَطَّ التَّوبيخ والتَّعجيب والتَّفظيعِ. ويَحتَمِلُ أَن تكون حالًا مِنَ الواو في ﴿ وَأَتَأْمُرُونَ ﴾، فتكون الحالُ

الغافلُ الآمـرُ غيرَه بالبِرِّ قليلُ الـشَّـأنِ حقيرُ النَّفس

التَّوبيخُ معقودٌ بالـنُّـفوسِ السخافاتِ السخافاتِ والسعقولِ النَّاسية

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/474.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/474.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/107.

مقيِّدَةً للتَّوبيخ في أمر النَّاس بالبِرِّ بحالِ نسيانِ الآمرِ نَفسَهُ (1)؛ إذ يُعلَمُ ضرورةً أنَّه لا يُوبَّخُ أحدٌ على مُطلَقِ أمرِهِ غيرَهُ بالبِرِّ.

## دلالة الجملةِ الحاليةِ ﴿وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾:

جملة ﴿ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَبَ ﴾ حاليَّة ، جيء بها لِتَبكِيتِهم وتقريعِهِم وزيادةِ تقبيحِ حالِهِم (2)؛ وذلك لأن نسيانَهُم أنفسَهُم يكون أفظع بوجودِ أمرينِ من شأنِهِما أن يَرُدَّا بني إسرائيل إلى الصَّواب؛ وهما:

الأُوَّلُ: أَمرُهُمُ النَّاسَ بالبرِّ؛ فإنَّ الآمِرَ بهِ من شأنِهِ أن يتذكَّر حاجتَهُ إليه حالَ كونِهِ في غفلةِ عن نفسِهِ.

والآخرُ: تلاوتُهُم التَّوراةَ وهي مُشتَمِلةٌ على الأوامِرِ والنَّواهي، وذلك من شأنه أن يُذكِّرَهم بمخالفتهم لما يتلونَهُ(3).

#### نُكتَةُ تأْكيدِ الجملةِ الاسميَّةِ:

أُكِّدَ تلاوتُهُمُ الكتابَ بطريقَين:

الأُوَّلُ: اسميَّةُ الجملة ﴿ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ ۖ ﴾، وهي دالَّةُ على الاستمرارِ، وهذا أبلغُ في التَّشنيع عليهم؛ حيثُ إنَّهم مستمرُّونَ على قراءَةٍ ما يُخالفونَهُ، فلم يَرْعَوُوا لقساوَةٍ قلوبهم وخُبثِ طَويَّتِهم.

والآخر: تأخيرُ المُسنَد الفعلِيِّ ﴿تَتُلُونَ﴾ عَنِ المُسنَدِ إليه ﴿وَأَنتُمُ ﴾؛ وذلك يقتضِي أنَّ النِّسبةَ كُرِّرت مرَّتينِ؛ أُولَاهُما: إسناد الفعل إلى واو الجماعةِ، والأخرى: إسناد الفعل إلى الضَّمير المنفصل (أَنتُم)، وتكرار النِّسبة من طُرُق توكيد الجُمل الاسميَّة.

## دلالة اللَّامِ في ﴿ٱلْكِتَابَ ﴾:

اللَّا مُ فِي ﴿ٱلْكِتَابَ ﴾ مِن قول الله تعالى: ﴿وَأَنتُمُ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾

ضياعُ التَّقوى مـن الـقـلـوبِ يُذهبُ الحياءَ من السُّلوكِ

قــوَّةُ التَّقريعِ والتَّوبيخِ بسببِ اســــحـكــامِ الـغـفـلـةِ مع اســـحـضـارِ العرفةِ

سُـلـوك اليهـود يُبـايـن تعـاليـمَ التوراة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/476.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/97، والآلوسّي، روح المعاني: 1/249.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 477/1-476.

للعَهدِ العلميِّ؛ والكتاب يُرادُ به التَّورَاةُ؛ إِذ هو الكتاب الَّذي يتلوهُ اليهودُ على وجهِ خاصٍّ. ويَحتَمِلُ أَن تَكُونَ اللَّامُ للعَهدِ الحضورِيِّ، فيكون معنى قول الله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ تَتَلُونَ اللَّهُ مَا الكَتابَ الحاضِرَ بينَ أيديكم وهو التَّوراةُ. الْكِتَابَ الحاضِرَ بينَ أيديكم وهو التَّوراةُ.

وهما وجهان متقاربَان، مآلاهُمَا الدِّلاليُّ واحدٌ.

## غَرضُ الاستِفهامِ في قوله ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾:

الاستفهام في قوله سبحانه: ﴿ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾ يُرادُ به التَّوبيخ (1) زيادةً على توبيخِهم السَّابق. فَكُنَّةُ حَذفِ المَفعول:

حُدف المعمولُ مِن قولِ الله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، وفِي ذلك ثلاثةٌ مَسَالكَ (٤):

آمِرُ النَّاسِ بالبِرِّ مع نِسيانِ نَفسِهِ في حُكمِ مَسلوبِ العَقلِ

الأُوَّل: أَنْ يُقدَّرَ للفِعلِ مَفعولٌ خاصٌّ، والمعنى: أفلا تعقلون قَبِيَح صُنعِكُم لمُخالَفَةِ ما تَتلُونَهُ -فيما أمَرَكُم الله تعالى به - في التَّوراة.

الثَّاني: أَنْ لا يُقدَّر للفِعل مفعولٌ خاصٌّ؛ والمرادُ: العُمومُ، أي: أفلا

تعقلُونَ شيئًا؟

الثَّالثُ: أَنَ لا يُقدَّرَ له مَفعُولٌ أَصلًا؛ تنزيلًا للفِعلِ المُتَعَدِّي منزِلَةَ اللَّازِم، كأنَّ المفعولَ غيرُ مرادٍ، قال الزَّمخشريُّ: "أفلا تفطنون لقُبحِ ما أقدمتُم عليه حتَّى يَصُدَّكم استقباحُه عَنِ ارتكابه، وكأنَّكُم في ذلك مَسلوبُو العقولِ؛ لأنَّ العقولَ تأبَاه وتدفعه "(3)، وهذا أبلغُ في ذمِّهم.

## 🚳 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### البِرُّ والخَيرُ:

بينَ البِرِّ والخير عمومُ وخصُوص مُطلَقٌ؛ فالبِرُّ أخصُّ مُطلقًا مِنَ الخيرِ، وذلك أنَّ البِرَّ هو الخيرُ الواصلُ إلى أَحدٍ ما مع القصدِ إلى ذلك، بخلافِ الخَيرِ فإنَّه أَعَمُّ، سَواءٌ وصل ذلك عَنْ قصدٍ أو عن غَيرِ قصدٍ (4).

<sup>(1)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/158.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/133، والآلوسّي، روح المعاني: 1/250.

<sup>(3)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/133

<sup>(4)</sup> أبو هِلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 95.

### التِّلاوَةُ والقِراءَةُ:

بينَ التِّلاوة والقراءةِ عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌّ، فالتِّلاوةُ أعمُّ مِنَ القراءة من وجهٍ وأخصُّ منها مِن وجهِ آخرَ؛ وذلك:

أَنَّ التِّلاوَةَ تأتي بمعنى القراءة، وتأتي بمعنى الاتِّباع، كما في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ اتِّباعه (١)، والقراءةُ لا تَرِدُ المَّنَى الثَّاني، فكانت التِّلاوةُ أعمَّ مِن هذا الوجهِ.

وأمَّا وجهُ الخصوص في التِّلاوَةِ، فالتِّلاوةُ تختصُّ غالبًا بكُتُبِ اللهِ تعالى المُنزَّلَةِ، فكلُّ تلاوة قراءة، وليس كُلُّ قراءة تلاوة -على هذا الوجه-، ولا يُشكِلُ على هذا قول الله تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانً ﴾ البقرة: 102؛ فإنَّه جَريٌ على ما زَعَمَتُهُ الشَّياطينُ مِن أَنَّ الّذي يتلونَهُ هو مِن كُتُبِ الله تعالى (2).

وأمَّا جعلُ التِّلاوةِ أخصَّ مِنَ القراءةِ مِن جهةِ أَنَّ التِّلاوةَ قراءةٌ واتِّباعٌ معًا<sup>(3)</sup>؛ فهذا غيرُ مُطَّردٍ، بدليل قول الله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَنبَ ﴾، فقد سِيقَتْ مساق الذَّمِّ، ولو تَلَوًا التَّوراةَ واتَّبعوا ما فيها؛ لأدَّاهم ذلك إلى اتِّبَاع دين الإسلام.

<sup>(1)</sup> الواحديّ، البسيط: 183/3.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (تلو).

<sup>(3)</sup> محمّد محمَّد داود، معجم الفروق الدِّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 160-158.

# ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ ﴾

[البقرة: 45-46]

### 🕸 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِلَا قَبْلَهَما:

لَّا أَنْكَرَ اللَّهُ تعالى على بَني إسرائيلَ اتّباعَهُمُ الهَوى، وكانَ ذلك شَاقًا عليهِم -لِا فيه مِنْ فَواتِ مَحبُوبِهم من الرِّياسَةِ ونَحوِها-؛ أَرشَدَهُم إلى معالجة هذا الدَّاء بأعظم أخلاقِ النَّفسِ -وهو الصَّبرُ-، وأجلِّ أعمالِ الجوارحِ -وهي الصَّلاة-، فقال سُبحانَهُ عاطفًا على ما ذكرهُ قبلُ من الأوامر: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾ (1).

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿بِٱلصَّبْرِ﴾: أصلُ الصّبر: الإمساكُ في ضِيق، يُقال: صَبَرْتُ الدَّابَّة: حبستها بلا عَلَف، ومنه قولُهم: صَبَرْتُ نَفسِي على كذا؛ أي: حَبستُها عليه(2)، بأَنْ حَمَلها على ملازمته.

والصَّبرُ: حَبِس النَّفس على ما يَقتَضِيه العقلُ والشَّرعُ أو عمّا يقتضيان حَبِسَها عنه، فالصَّبرُ لفظ عامٌ، وربّما خُولِف بين أسمائِه بحسب اختلافِ مَواقعِه، فَإِنَ كانَ حَبِسُ النَّفس لمُصِيبَة سُمِّي صبرًا لا غير، وإن كان في محاربة سُمِّي شجاعةً، وإن كان في نائبة مُضَجِرَة سُمِّي رحابة صَدرٍ، وإن كان في إمساك الكلام سُمِّي كِتمانًا، وقد سَمَّى الله تعالى كلَّ ذلك صبرًا في آيات كثيرة في كتابه العزيز<sup>(3)</sup>.

2) ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾: الكاف والباء والرَّاءُ تدُلُّ اشتقاقاتها على خلافِ الصِّغَر (4)؛ وهو نُمُّوُّ

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/338، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98، والآلوسّي، روح المعاني: 1/250.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (صبر).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (صبر).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (كبر).

حَجِمِ الشَّيء أو زيادتُه بالنِّسبةِ إلى حَجمِه أو حجم غَيرِهِ، ويُستعمَلُ كذلك في العِظَم المعنويِّ (1)، ومنه: الكبرياءُ، بمعنى: العَظمَة (2).

والكِبَرُ يَرِدُ بمعنَى الثِّقَلِ؛ لأنَّ الثِّقلَ لازِمٌ للعَظَمَةِ (3)، سواءٌ أكانتِ العَظَمةُ حسِّيَّةً أم معنويَّةً، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ أي: لثقيلة شاقَّة (4).

(قَالَخَشِعِينَ): يدُلُّ الجدرُ اللَّغويُّ الخاء والشِّين والعَين على التَّطامُنِ والانخِفاضِ، يُقال: خشع؛ إذا تطامَنَ وطأَطأَ رأسَهُ (5)، ومنه خُشُوعُ الصَّوتِ: انخفاضُهُ، كما في قول الله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا﴾ [طه: 108].

والخُشوع شَرعًا: قيامُ القَلبِ بينَ يَدَي الله تعالى بالخُضوع والذُّلِّ والافتقار إليهِ وبالجَوارح<sup>(6)</sup>. وقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَلشِعِينَ ﴾ أي: إلَّا على الخاضِعِين لطاعَتِه (7).

4) ﴿ يَظُنُّونَ ﴾: الظَّاء والنُّونان تدلُّ تصاريفها على توقُّع وجود شيءٍ مُهِمٍّ؛ لأمارَةٍ أَو دليلٍ قويَّينِ (8)، فيكون ذلك شكًّا أَو يقينًا (9)، فمتَى قويت هذه العلامَةُ أدَّت إلى اليقين والعلم، ومتى ضَعُفَت جدًّا لم يتجَاوز الظَّنُّ حدَّ التَّوهُم (10).

فمِنَ الأُوَّلِ قُولُ الله تعالى: ﴿إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَّقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ الحاقة: 20|، ومِنَ الثَّاني قولُه تعالى: ﴿إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ الجائية: 23|111).

ومِن مجيءِ الظنِّ بمعنى اليقينِ قولُ الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمُ﴾؛ فإنَّ معناها: يتيقَّنُونَ ذلك(12).

وذكر الزَّركَشِيُّ ضابطَينِ للتَّفريقِ بين مَعنَيَيِ الظَّنِّ في القرآن الكريم(13)؛ وهُما:

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (كبر).

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (كبر).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (كبر).

<sup>(4)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/200.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (خشع).

<sup>(6)</sup> ابن القيّم، مدارج السالكين: 1/516.

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/16.

<sup>(8)</sup> جبل، العجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ظنن).

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ظن).

<sup>(10)</sup> الرّاغب، المفردات: (ظنّ).

<sup>(11)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 425.

<sup>(12)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/17-20.

<sup>(13)</sup> الزَّركشّي، البرهان: 4/156.

الأُوَّل: أَنَّ الظَّنَّ إذا كان محمودًا مُثابًا عليه فهو اليَقِينُ، وإذا كان مذمومًا متوعَّدًا عليه فهو الشَّكُّ.

الآخَرُ: أَنَّ كُلَّ ظنِّ وردَت بعدَهُ (أَنَّ) الخفيفةُ فهو للشَّكِّ.

## 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واطلُبُوا العونَ في كلِّ أمورِكم بالصَّبرِ والصَّلاةِ، وإنَّ الصَّلاة لعَظِيمَةٌ وشاقَّةٌ إلَّا على الخاضِعِينَ لربِّهم في سَهلَةٌ عليهم؛ لأنَّهم يتيقَّنُونَ البعثَ بعدَ الموتِ وملاقاةَ الله تعالى، وأنَّهم راجعونَ إليه سُبحانَهُ وحدَهُ للحِسابِ والجزَاءِ على الأَعمالِ، فيوجِبُ لهم ذلك فعلَ الصَّلاةَ مُنشَرِحَةً بها صدورُهُم (1).

## 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## دلالة اللَّامِ في ﴿بِٱلصَّبْرِ﴾:

اللَّامُ في (الصَّبرِ) مِن قوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ للجِنسِ(2)، فيندرِجُ تحتَهُ أنواعُ الصَّبرِ الثَّلاثةُ: الصَّبرُ على الطَّاعة حتَّى يؤدِّيها، والصَّبرُ على القَدَرِ حتَّى يؤدِّيها، والصَّبرُ على القَدَرِ المُؤلِمِ فلا يتَسخَّطُهُ(3)، ويدخلُ في ذلك كلُّ عبادةٍ تُعين العابدَ على الاستعانة، ومنها الصَّومُ؛ "لِما فيه مِنْ كَسرِ الشَّهوة وتصفيةِ النَّفس المُوجِبَينِ للانقطاع إلى الله تعالى المُوجِبِ لإجابَةِ الدُّعاء "(4).

الـصَّـبرُ كلمةٌ جـامـعـةٌ وهـي أداةٌ الاستعانةِ ومعوانُ الطّاعةِ

### فَنُّ مُراعاةِ النَّظِيرِ فِي الجَمعِ بَينَ الصَّبرِ والصَّلاةِ:

في الجمع بين الصَّبر والصَّلاة مراعاةُ النَّظيرِ(5)، فالتَّناسُبُ بينَهُ وبين الصَّلاةِ؛ أنَّ في الصَّلاةِ صَبرًا مِنْ جهاتِ مختلفةِ(6).

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/255، والسّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 51، ونخبة من العلماء، التّفسير لليسّر، ص: 7.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/250.(3) السّعدى، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 51.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/250.

<sup>(5)</sup> مراعاة النَّظير: أَحَدُ الْمُحَسِّنات المعنوية؛ وهو: الجمعُ بين أمرَينِ أو أمودٍ متناسبةٍ لا على وَجهِ التَّضَادِّ. يُنظر: السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ص: 200.

<sup>(6)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/177.

### نِكاتُ تَقديمِ الصَّبرِ على الصَّلاةِ:

اشتِمالُ الصَّلاةِ على أَنــواعٍ مِـنَ الصَّبر

قُدِّمَ الصَّبرُ على الصَّلاةِ في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾ لِنِكاتِ:

الأُولَى: أنَّ هذا التَّقديمَ من بابِ التَّرقِّي<sup>(1)</sup> بذِكرِ الشَّيءِ ثُمَّ تعقيبِهِ بما هو أعظَمُ، والصَّلاةُ أرفعُ منزلةً من الصَّبرِ؛ لجمعِهَا أنواعًا منه؛ فالصَّلاةُ "حَبسُ الحَواسِّ على العِبادَةِ، وحَبسُ الخواطِرِ والأفكارِ على الطَّاعَةِ"<sup>(2)</sup>.

الثَّانية: أنَّ الصَّلاة لا يُمكِنُ حصولُهَا كاملةً إِلَّا بالصَّبرِ<sup>(3)</sup>، فتقديمُهُ عليها مِنْ تقديم الشَّرطِ على المشروطِ.

الثَّالثة: أَنَّ تقديمَهُ مِن بابِ التَّخليَةِ قَبلَ التَّحلية ودرءِ المفاسِدِ مُقَدَّم على جَلبِ المصالح؛ وذلك أنَّ في الصَّبرِ إزالةَ ما لا يَنبَغي، وفي الصَّلاةِ حصولَ ما يَنبَغي<sup>(4)</sup>.

الرَّابِعة: أَنَّه تقدَّمَ ذكرُ جملةٍ مِنَ الأوامِرِ والنَّواهي العظيمةِ ممَّا يشقُّ فراقُها على مَن أَلِفَها؛ فكان تقديمُ الأمر بالصَّبرِ أَنسَبَ؛ لأنَّ امتثالَ خطابِ الشَّرْع بمفارقةِ الإلفِ يَفتَقِرُ إلى صَبرِ (5).

### سِرُّ حَذفِ مُتَعَلَّقِ الاستِعانَةِ:

حُذِفَ مُتَعلَّق الاستِعانَةِ، فلم يُذكَرُ على أيِّ شيءٍ يُستَعانُ بالصَّبر والصَّلاة، والقَصدُ مِن ذلك: العمومُ والشُّمول؛ إِذ إِنَّ حذفَ المَعمُولِ مؤذِنٌ بالعموم، والمعنى: استَعينوا بهما على جَميعِ أمورِكُم؛ دينيَّةً كانت أو دنيويَّةً (6).

التَّخلِيَةُ قَبلَ التَّحلِيَةِ

افتِقارُ مُفارَقَةِ الـعَـوائِـدِ إلى الصَّبر

الاستِعانَةُ بالصَّبر والصَّلاة فــي عُـمـوم الأَحوال

<sup>(1)</sup> الترَّقِّي: أن يُذكرَ المعنى ثُمَّ يُردَفَ بما هو أبلغُ منه.

يُنظر: السُّيوطيّ، شرح عقود الجُمَان، ص: 135.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/177.

<sup>(3)</sup> الطّيبي، فتوح الغيب: 2/464، والهرري، حدائق الرَّوح والرَّيحان: 1/366.

<sup>(4)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/298، والآلوسّي، روح المعاني: 1/250.

<sup>(5)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/298.

<sup>(6)</sup> السّعدى، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 51.

### فَائِدَةُ تَخصيص الصَّلاةِ بِعَود الضَّميرِ عليها:

الضَّميرُ (هَا) في قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ يرجِعُ - في الأَظهَر - إلى الصَّلاةِ (١)؛ إعمالًا لقاعِدة عود الضَّمير على أقربِ مذكورٍ ما لم يدُلَّ دليلُ على خلافِهِ (٤)، وتخصيصُ الصَّلاةِ بردِّ الضَّمير إليها إشارَةُ إلى عظمَةِ شأنِها (٤).

## نُكتَةُ تَأْكِيدِ الجُملةِ بِأَنواعِ مِنَ المُؤَكِّدَات:

أُكِّدَت جملة ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ بمؤكِّداتٍ ثلاثةٍ: أوَّلها: (إِنَّ) فإنَّها مِن جملة ما يُؤكِّدُ النِّسَبَ في الجُملِ الاسميَّةِ. ثانيها: اللَّامُ المَزَحَلَقَةُ الدَّاخلة على خَبَر "إنَّ".

ثالثها: اسميَّةُ الجملةِ، فالجملة الاسميَّة آكدُ مِنَ الفعليَّةِ؛ لِمَا تقتضِيه مِنَ الدِّلالة على الاستِمرار.

وهذه الأَلوَانُ مِنَ المؤكِّدَاتُ تدُلُّ على شدَّةِ مشقَّةِ الصَّلاةِ على غير الخاشعِين، وفيها رفعُ لشأنِ الخاشعِين؛ حيث إنَّ هذا الأمرَ العظيم الَّذي يشقُّ على غَيرِهِم مشقَّةً عظيمةً يسهُلُ عليهم.

### سِرُّ العُدول عَن التَّعبير باليَقين إلى التَّعبير بالظَّنِّ:

الظَّنُّ هَهنا بمعنَى اليقينِ؛ والتَّعبيرُ عَنِ اليقينِ بالظَّنِّ له تخريجان: الأُوَّلُ: أن يكونَ على سبيل الحقيقةِ، باعتبار أنَّ الظنَّ يُستعمل في الظَّنِّ واليقين على سبيل الاشتراك.

الآخرُ: أن يكُونَ مجازًا بالاستِعارَةِ (4)؛ ووَجهُهُ: أنَّ العِلمَ والظَّنَّ يشتركان في أنَّ كُلًّا منهما اعتقادٌ راجحٌ، ويفترقان في أنَّ العلمَ اعتقادٌ راجحٌ لا يَحتَمِلُ النَّقيضَ، والظنَّ اعتقادٌ راجحٌ يحتَمِلُ

تَعظِيمُ قَـدْرِ الصَّلاة

رِفعَةُ شــُأْنِ الخاشِعِينَ

الظَنُّ بلِقاءِ اللهِ تعالى يُمدَحُ به الإنسانُ، فكيفَ والأَمرُ نَقَنٌ؟!

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/156.

<sup>(2)</sup> الشِّنقيطيّ، أضواء البيان: 5/302.

<sup>(3)</sup> القاسميّ، محاسن التّأويل: 1/301.

<sup>(4)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/154.

النَّقيضَ، فلمَّا اشْتبها مِنْ هذه الجِهَةِ أُطَلِقَ أحدُهما على الآخَرِ<sup>(1)</sup>، والنُّكتَةُ في ذلك ههنا: تهويلُ الأَمرِ، والتَّنبيهُ على أنَّ العاقلَ يكفيهِ في الحثِّ على ملازمة الطَّاعةِ ظنُّ لقاءِ الربِّ ﷺ، فكيف والأمريقينُّ لا يتطرَّقُ إليه شكُُّ (2).

### سَبَبُ احْتِيارِ خَبَرِ (أُنَّ) اسمًا:

ديــمــومــةُ استحضار لِقاءِ الـلـهِ تـعـالى في خَواطر المؤمنينَ

جُعِلَ خُبِرُ (أَنَّ) في قوله تعالى: ﴿ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِم ﴾ اسمًا، فلم يقل: ﴿ يظنون ملاقاة الله )، وكذا في قوله بعد: ﴿ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾؛ للدّلالة على ثبوتِ اللِّقاءِ والرُّجوعِ وتأكُّدِهِمَا (3)، واستمرارِهم على اعتقادِ ذلك؛ بحيث لا يغيبُ عَن خواطرِهِم، وكان هذا دافعًا لهم للعمل الصَّالح.

## نُكتَةُ احْتِيادِ لَفظِ الرَّبِّ فِي قولِهِ ﴿مُّلَقُواْ رَبِّهِم ﴾:

اختيار لفظ الرُّبوبيَّة مُضافًا إلى الضَّمير الرَّاجع إلى الخاشعين في قوله: ﴿ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِم ﴾؛ للإشعار بفيضان إحسانه إليهم ( ) فهو الذي ربَّاهم وأَنشأهُم وتعهَّدَهُم في الوجود ( ) وذلك لأنَّ لفظَ الرُّبوبيَّة مُتضمِّنُ معنى الخلق والإنعام بالنِّعم العظيمة، ومنه: إنعامً خاصٌ بالمؤمنين وهو تربية الله تعالى لهم بالإيمان، وتوفيقهم له، ودَفعُهُ عنهم الصَّوارفَ الحائلة بينهم وبينَ كَمالِه ( ).

مَصِيرُ الخلائقِ في ذِهنِ للوْمنين لله وحدَه

نُكتَةُ تَقديمِ الجارِّ والمَجرودِ في قوله ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾:

قُدِّمَ الْجارُ والمجرور ﴿ إِلَيْهِ ﴾ في قوله سبحانه ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَرَجِعُونَ ﴾؛ لِفائدَتَين (7):

<sup>(1)</sup> الرَّازي، التَّفسير الكبير: 3/491.

<sup>(2)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/343، وابن بَدرَان، جواهر الأفكار، ص: 197.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98.

<sup>(5)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/221.

<sup>(5)</sup> ابو رهره، رهره التفاسير: 1/221. (6) السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 39.

<sup>(7)</sup> الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/53، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/221.

الأولى: إهادةُ القَصِّرِ، وأنَّ هؤلاءَ الخاشعين يَعتقدونَ أنَّ الرُّجوعَ إلى الله تعالى وَحدَهُ دونَ أحدٍ سواهُ.

الأخرى: حسنُ التَّناسُبِ بين الفواصلِ؛ فإنَّ الآية قبلها خُتِمَت بقوله سبحانه: ﴿إِلَّا عَلَى الْخُرى: حسنُ التَّناسُبِ بين الفواصلِ؛ فإنَّ الآية قبلها خُتِمت بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾، فلو جرى الكلامُ على الأصلِ بتأخير الجارِّ والمجرورِ (وأنَّهم راجعون إليهِ)؛ لفاتَ هذا التَّناسُبُ.

## الفُرُوقُ المُعْجَميَّةُ:

### الخُشوعُ والخُضوعُ:

الفرقُ بينَ الخشوع والخضوع مِن ثلاثةِ أُوجُهِ:

أحدها: أنَّ أثرَ الخشوعِ يظهَرُ في الصَّوتِ والبصرِ والبَدَن، -ومنه قولُ النَّبِيِّ هَ: «خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظَمِي، وَعَصَبِي»(1)، وأثر الخُضوعِ يظهَرُ في البدَن فقط(2).

ثانيها: أنَّ الخشوعَ انقيادُ الباطنِ للحقِّ، والخُضُوعَ انقيادُ الظَّاهرِ لهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةَ فَظَلَّتُ أَعْنَكُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء: 4] (3).

ثالثها: أنَّ الخشوعَ لا يكون إلَّا عَنِ انفعالِ صادقٍ بجلال مَن يُخشَعُ له، بخلاف الخُضوعِ؛ فقد يكون تكلُّفًا، إمَّا نفاقًا أو خوفًا أو تقيَّةً أو نحو ذلك، ولذا تقولُ العَرَبُ: خشعَ قلبُهُ، ولا تقولُ: خضعَ قلبُهُ، إلَّا مِن باب التَّجوُّز والتَّوسُّع في العِبارَة (4).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ، حدیث رقم: (771).

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (خشع).

<sup>(3)</sup> إسماعيل حقّي، روح البيان: 9/452.

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 216، وبنت الشاطئ، الإعجاز البيانّي، ص: 226.

# ﴿ يَلْبَنِىٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِىۤ ٱلَّتِیٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّی الْمَاتَاتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّی اللَّهٰ اللّٰهٰ اللّٰمٰ اللّٰمُ اللّٰ

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

أَعَاد الله تعالى تَذكيرَ بَني إسرائيلَ بنعَمِهِ الكثيرَةِ المتتابِعَةِ عليهم؛ توطئةً لما سَيُورِدُهُ مِن مِننَه عليهم في الآياتِ القادِمَةِ، وتَحذِيرًا لهم مِن كُفرِهم عطايا الله سبحانه وهِبَاتِه، ومِن كَثرَة ما وَقَع منهم مِنْ نَقضِ العهود، ومِن سوء فِعالهم مع أنبيائِه على .

### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ فَضَّلْتُكُمْ ﴾: الفَاءُ والضَّادُ واللَّامُ تدُلُّ اشتقاقاتُها على الزِّيادة في الشَّيء (1)، واستعمالُ هذا الأصلِ: في الخيرِ (2)، فالفَضَلُ: الزِّيادةُ في الخير (3)، حِسِّيةً كانتِ الزِّيادةُ أو معنويَّةً (4).

والفعل (فضَّلَ) من قوله تعالى: ﴿وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ معناه: حَكَمْتُ لكم بالفَضل وصيَّرتُكُم كذلك<sup>(5)</sup>.

2) ﴿ٱلْعَالَمِينَ﴾: العَينُ واللَّام والميم تدلُّ تصارِيفُها على أثرٍ بالشَّيءِ يتميَّزُ به عن غيره، ومنه: العلامَةُ<sup>6)</sup>.

والعالَمونَ: جَمعُ (عَالَم)، وهم: أصنافُ الخلائِقِ<sup>(7)</sup>، سُمُّوا كذلك؛ لأَنَّ وجودَهُم علامةٌ على وجود خالقهم سُبحاًنه.

والعالَمونَ في قوله تعالى: ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ عامٌّ في الأشخاصِ، خاصٌّ في الأزمان، والمرادُ: عاللُو زمانهم(8).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (فضل).

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/302.

 <sup>(3)</sup> ابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 2/45.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (فضل).

<sup>(5)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (فضل).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (علم).

<sup>(7)</sup> العُلَيْمِيّ، فتح الرَّحمن في تفسير القرآن: 1/42.

<sup>(8)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/109.

مِــنْ مَـقـاصِـدِ التَّكرَادِ في الكلام

الاهتِمامُ وتَرابُطُ

النَّظْم

## 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

يا ذريَّةَ يعقوبَ! اذكروا نعمِي المتكاثرةَ عليكم، ومِنَ جملتِها: أنِّي فضَّلتُ أسلافَكُم على عالمي زمانِهِم بما أعطيتُهُم مِنَ المُلكِ وكثرةِ الرُّسُل والكُتُبُ(1).

## الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## نُكتَةُ الإطنابِ بتَكرَادِ النِّداءِ المُتَقَدِّمِ ﴿ يَبَنِيۤ إِسُرَّءِيلَ ﴾:

كُرِّر خطابٌ بني إسرائيلَ بأُسلوبِ النِّداءِ على ما تقدَّم في قوله تعالى: ﴿ يَلْبَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: 40]؛ لعَدَدٍ مِنَ الوجُوه:

أُوَّلُها: قصدُ الاهتِمام بهذا الخطاب وما يترتَّب عليه (2).

ثانيها: توكيدُ الحُجَّة عليهم.

ثالثها: تَحذِيرُهم مِن تَرُكِ اتِّباعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّم (3)، رابِعُها: ربطُ ما بعدَهُ مِنَ الوعيدِ الشَّديد به (4) في قوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا ﴾ [البقرة: 48].

وتقدَّمَ الكلام على ما في قوله سبحانه: ﴿يَبَنِيَ إِسُرَّءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ من الأساليب البلاغيَّة.

### نُكتَةُ عَطفِ الخاصِّ على العامِّ:

عَطَفُ قولِ الله تعالى: ﴿ وَأَنِى فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ على قوله سبحانه: ﴿ نِعُمَتِى ٱلَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ هو مِنَ الإطنابِ بعطف الخاصِّ على عالمي زمانِهِم

ذكرُ النِّعمةِ الخاصَّةِ بعد العامَّة مؤثِّرٌ فيمن وعي الحقَّ وعَلِمَ الطلات

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 24-22/23، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/104، ونخبة من العلماء، التّفسير لليسّر، ص: 7.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتنوير: 1/482.

<sup>(3)</sup> الشَّوكاني، فتح القدير: 1/96.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98.

مِنْ جُملةِ نِعَمِهِ عليهم، ونُكتَةُ العطفِ بيانُ كمالٍ نِعمَةِ التَّفضِيلِ وشَرَفها (أَنَّ).

## بلاغَةُ إِيجازِ الحَذفِ في قوله ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ ﴾:

في قوله تعالى ﴿وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ ﴾ حذفُ مضاف، والتقدير: فضَّلتُ آباءَكم؛ وهُمُ الدين كانوا قَبلَ التَّغيير والتَّبديلِ<sup>(2)</sup>، ونُكتَةُ الحذفِ بيانُ أنَّ الإنعامَ على الآباء إنعامٌ عليهم، فتسب نِعَمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنَّها نِعَمٌ منه عليهم؛ إذ كانت مآثرُ الآباء مآثرَ للأَبناء، والنِّعمُ عندَ الآباء نعمًا عند الأبناء؛ لكونِ الأبناء من الآباء ...

## دلالة اللَّامِ في ﴿ٱلْعَالَمِينَ ﴾:

اللَّامُ في ﴿ٱلْعَلَمِينَ﴾ من قول الله تعالى: ﴿وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى اللَّمْ في الأَشخاص الْعَلَمِينَ﴾ عامًّا في الأشخاص خاصًّا في الأزمانِ، فالمقصود: عَالَّو زمانِهِم (٩).

ويَحتَمِلُ أَن تكون اللَّامُ للاستغراق، ويكون ذلك استغراقًا عُرُفِيًّا لا حقيقيًّا؛ إِذِ المُرادُ - كما تقدَّم - عالمُو زمانِهم (5)، وهذا الوجهُ يَؤُول إلى الَّذي قَبلَه.

ويَحتَمِلُ أَن تكون اللَّامُ للجِنسِ عند مَن جَعَلَ المرادَ ب ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الجمَّ الغفيرَ مِنَ النَّاس (6)، وهو مجازٌ مُرسَلٌ من باب إطلاقِ الكُلِّ على الأَكثَر (7).

الإِنــعَــامُ على الآبــاءِ مِـنَّـةٌ في رِقابِ الأَبناء

دلالــة الألـفـاظِ النِّسبيَّة يُحدِّدُها

السِّياقُ

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/252، والقاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/302.

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/629.

<sup>(4)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/109.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/483.

<sup>(6)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/135.

<sup>(7)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/469.

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98.

# ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجُزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيّْاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفْاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ البقة: ١٩٥

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا ذكَّر الله تعالى بني إسرائيل بنِعَمِهِ عليهم وما خصَّهم به مِنَ الكرامةِ والتَّفضيل على عالمِي زمانِهِم، وكانتِ المخالفةُ مع عظيمِ المِنَّةِ أفحشَ وأقبَحَ، ولا سيَّما وأنَّهُم توهَّموا مِنْ تفضيلِهم تَفضِيلًا ذاتِيًّا، وأنَّ الإخلالَ بالعمل الصَّالحِ لا يَضُرُّهُم؛ أعقبَهُ الله تعالى بتحذيرهِم فقال: ﴿وَٱتَقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا ﴾ (1).

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ تَجُزِى ﴾: الجيم والزَّاي والياءُ تدُلُّ اشتقاقاتُها على قيام شيءٍ مَقَامَ غيرِهِ ومكافأتِهِ إِيَّاهُ (2) ومنهُ قولُهم: جَزَى عنِّي هذا الأَمرَ، أَي: قَضاهُ (3) ومنهُ قولُ الله تعالى: ﴿ لَا تَقضِي ولا تُغنِي.
- 2) ﴿ شَفَاعَةٌ ﴾: أَصلُ الكلِمة مِن الشَّفْعِ، وهو: ضَمُّ الشَّيءِ إلى غَيرِهِ (4)، وقَولُهُم: ناقةً شافِعٌ؛ وهي النّي في بَطنِهَا ولدٌ ويَتبَعُها آخَرٌ (5)، يُقال: شَفَعَ إلى فُلانٍ في أَمرٍ ما شَفاعَةً؛ إذا طَلَبَ إليه قضاءَ حاجَةٍ للآخرين. وتُطلَقُ الشَّفاعة على الإِعانَةِ والتّقوِيَة.

والشَّفاعة: مُعاونَةٌ طالِبِ الحاجَةِ لِجَلبِ مَنفَعَةٍ له، أو دَفْعِ مَضَرَّةٍ عنهُ عندَ مَن يَملِكُ الحاجَةَ (6)، وهذا هو المعنى المرادُ في قول اللهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة ﴾.

3) ﴿عَدُلُ﴾: العين والدَّالُ واللَّامُ تدُلُّ أكثرُ اشتقاقاتِهَا على موازنةِ شَيءٍ في جانبٍ

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/346، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/484.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (جزي).

<sup>(3)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (جزي).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (شفع).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (شفع)، والجوهريّ، الصِّحاح: (شفع).

<sup>(6)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ المؤصَّل: (شفع).

بشيء في جانب آخَرَ حتَّى يَتَّزِنَا<sup>(1)</sup>، ومنه العَدَلُ في القضاء، وهو ضِدُّ الجَورِ<sup>(2)</sup>؛ لأَنَّ فيه اتِّزانًا في إعمالِ البَيِّنَاتِ، ومنه أيضًا: العِدَلُ بمعنَى المِثْلِ، والعَدَلُ: القيمَةُ<sup>(3)</sup>. ومنه قولُ الله تعالى: ﴿وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ﴾؛ وسُمِّيت ويَرِدُ العَدَلُ؛ لأَنَّها تُوازِنُ المُفتَدَى في القِيمَةِ<sup>(5)</sup>.

4) ﴿ يُنصَرُونَ ﴾: تَدُورُ مادَّةُ النُّونِ والصَّادِ والرَّاءِ حول معنَى إتيانِ خيرٍ وإيتابَه بما فيه زيادةٌ مناسِبةٌ وقُوَّةٌ، ولازِمُهُ: دَفْعُ الضُّرِّ (6)، ومنه سُمِّيَ المطرُ نصرًا (7)، والنَّصرُ على العَدُوِّ: إعانَةُ الخصم عليه في حَرِّب أو غيرها؛ بقُوَّةِ النَّاصرِ وغَلَبَتِه (8).

وقولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ بمعنى؛ لا يُدفع عَنهُمُ المَكرُوهُ (9).

## 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

وخَافوا يومَ القيامةِ واجعَلُوا بينكُم وبين عذابِهِ وقايةً؛ وذلك بامتِثالِ خطاب الشَّرع، فعلًا للمأُمورِ وتركًا للمَحظورِ؛ ذلك أنَّ يوم القيامة لا يُغني فيه أحدُّ عَنْ أحدٍ شيئًا، ولا يَقبَلُ الله تعالى شفاعَةً في الكافرينَ مُطلقًا، ولا يُقبَلُ منهم فداءً ولو عَظُمَ، ولا يَملِكُ لهم أحدُّ نَصَرًا وإنقاذًا مِن عَذاب الله تعالى (10).

عَاءِ ﴿ الْإِيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

قولُ اللهِ تعالى ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمَا﴾ بَينَ الإِيجازِ بالحَدْفِ والمَجازِ المُرسَلِ: قولُ الله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمَا﴾ إمَّا أن يُحمل على الإيجازِ بالحذفِ، والتَّقديرُ: اتَّقوا عذابَ يوم وأهوالَهُ، والقرينَةُ: أنَّ ﴿يَوْمَا﴾ الأَمــرُ بِاتِّـقاءِ أَهـــوالِ يَــومِ القِيامَةِ حتَّى كأَنَّ اليومَ نَفسَهُ يُتَّقَى

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقِيّ للوُصَّل: (عدل).

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (عدل).

<sup>(3)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (عدل).

<sup>(4)</sup> الجوهريّ، الصِّحاح: (عدل).

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (عدل).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (نصر)، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/79، وجبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (نصر).

<sup>(7)</sup> الزَّمخشريّ، أساس البلاغة: (نصر).

<sup>(8)</sup> الفيُّومِيّ، المصباح المنير: (نصر)، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/486.

<sup>(9)</sup> السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 51.

<sup>(10)</sup> أبو المُظفَّر السَّمعانِّي، تفسير القرآن: 76/1-75، والخازن، لباب التَّأويل: 1/43، ومُجير الدِّين العُلَيميِّ، فتح الرحمن: 1/96، ونخبة من العلماء، التِّفسير اليسّر، ص: 7.

إذَا أُعرِبَ مفعولًا به مِن غَيرِ تقديرٍ محذوفٍ لَزِمَ أن يكونوا مأمورينَ باتِّقاء نفسِ اليوم! وليس مرادًا قطعًا.

ولا يصحُّ إعرابُهُ ظرفًا؛ لاقتضائِهِ الأمرَ بالتَّقوَى فيه، وهو ليس محلًّا لذلك<sup>(1)</sup>.

ويجوزُ أَنْ لا يُقَدَّرَ محذوفٌ، ويكون الكلامُ مِن بابِ المَجازِ المُرسلِ؛ مِن إطلاق اسم الزَّمان على ما يقعُ فيه، فقوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا ﴾ يُراد به: اتَّقوه من جهةِ ما يقعُ فيه مِنَ العَذابِ والأَهوال(2).

## نُكتَةُ تَنكيرِ ﴿يَوْمَا ﴾:

نُكِّرت كلمة ﴿ مِوْمًا ﴾ من قول الله تعالى ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا ﴾؛ لقصد التَّعظيم والتَّهويلِ، ووجه ذلك أنَّ في التَّنكيرِ إبهامًا يُوجِدُ رهبةً؛ إذ تذهبُ معه النَّفسُ مذاهبَ شتَّى في تصوُّرِ عذابِهِ وهَولِهِ، وتنتهي إلى أنَّه لا يَحُدُّ عذابَهُ وصفٌ، ولا هَولَهُ ذِكرُ (3).

## سِرُّ تَنكيرِ ﴿نَفُس﴾ و﴿شَيْعًا ﴾:

تنكيرٌ كلمتي ﴿نَفْس﴾ و﴿شَيْءً) من قول الله تعالى: ﴿لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا ﴾ لإرادَةِ التَّعميم؛ لأنَّ كُلَّا منهما نكرةٌ في سياق النَّفي فيَعُمُّ، وفي هذا التَّعميم إقناطُ كُلِّيُّ بنفي الجزاء والإغناء مِنَ الجهاتِ كُلِّهَا ﴿ اللهُ عَن أحدٍ كائنًا مَن كان، فلا يُغني عَنِ الكفَّارِ ما كانوا يَعبدونَهُ مِن دُونِ الله تعالى، ولا غيرُهُم بأن يَحُولُوا بينَهُم وبينَ عذابِ اللهِ تعالى (5).

ولا هولَها رَصفٌ

القيامَةُ لا يحُدُّ

عذائها وصفً

تَـقنيـطُ اللـهُ تعالى للكُفَّادِ بنَفيِ الجَـزاءِ والإغناءِ عنهم مِنْ كُلِّ أَحدٍ

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/109.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/484.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/223.

<sup>(4)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/99.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/485.

### بلاغَةُ الاستِتباع:

هَــــوانُ مـا تَــوَهَــمَــهُــمُ الـــمُـشـرِكــونَ شُفَعاءَ

في نَفي جزاء أحد عَنَ أحد، ونفي قبولِ الشَّفاعة وأخذِ العَدَل منه: تيئيسٌ لحصول أيِّ نفع للكفَّار يوم القيامَة، وذلك يستَتَبِعُ(1) تحقيرَ مَنَ توهَّمَهُمُ المشركونَ شفعاء، وإبطالَ ما كانوا يَزعُمونَهُ مُغنيًا عنهم مِن عذاب الله تعالى وغَضَبِهِ مِنَ القَرابِينِ النَّي قرَّبوها(2).

### اختِلافٌ أَحوالِ الـــنَّــاسِ في تفضيلِ المالِ أُوِ الرِّناسَة

### تَوجِيهُ المُتَشابِهِ اللَّفظيِّ:

وَرَدَ ههنا قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ »، وفي المَوضِع الثَّاني مِن هذه السُّورةِ قال الله سبحانه: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَة ﴾ [البقرة: 123]، فَقُدِّمَتِ الشَّفاعةُ وَأُخِّر العَدْلُ في الآية الثَّانية، وتَوجِيهُهُ وَأُخِّر العَدْلُ في الآية الثَّانية، وتَوجِيهُهُ أن يُقالَ:

إنَّ الأمر باختلاف أحوال النَّاس في الشفاعة والعَدُلِ - وهو الفِديةُ -، فمن غلب عليه حبُّ الرِّياسةِ قَدَّم الشفاعة على الفِدية، ومن غلب عليه حبُّ المال قدَّم الفِدية على الشفاعة (3)، والنَّاسُ في الدُّنيا يتفاوتون في هذا المقدارِ، ويتباينون في التَّقدير، فأتتُ الآيتان لدفع ذلك كلِّه.

وأُسند القبولُ إلى الشَّفاعةِ فقُدِّمَت على العَدْلِ -في الآية الأولى-؛ لأنَّ القبولَ المُسندَ إليها منفيُّ، ونفي الشَّفاعةِ لا يَستَلزِمُ نَفيَ أخذِ الفداءِ، فذِكرُ نفي أخذ الفداء بعدَهُ يُرادُ به الاحتراسُ (4).

وأمَّا الآية الثَّانيةُ فأسندَ القبولُ إلى الفداء وقُدِّمَ على

يُنظر: ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، ص: 443ً، وعبد الرَّحمن حبنَّكة، البلاغة العربيَّة: 2/429.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/486.

<sup>(3)</sup> ابن الزُّبير، ملاك التَّأويل، ص: 33.

<sup>(4)</sup> الاحترِاسُ: أن يُؤتَىَ بكلامٍ في سياق مدح أو غيره، فيُظَنُّ عيبٌ من جهة مَنطُوقِه أو فحواه، فيرُدَف بكلام آخر؛ لصِيَانَتِه عَنِ الخطأ. يُنظر: بدر الدين بن مالك، المِصباح في علم المعاني، ص: 97.

الشَّفاعة، ولمَّا كان نفي قبول الفداء لا يستلزِمُ نفي نفع الشَّفاعة؛ ذُكرَ نفيُ نفعِهَا عَقِبَهُ للاحتراس أيضًا (1).

وبُدِئ في الآية الأولى بالشَّفاعة؛ لأنَّ ذلك أليقُ بعُلوِّ النَّفسِ، وذُكِرَ مع الشَّفاعةِ القبولُ ههُنَا، والنَّفعُ في الآية الثَّانيةِ؛ للتنبيه على انتفاءِ أصل الشَّيء، وانتفاءِ ما يترتَّبُ عليهِ (2).

## سِرُّ التَّعبيرِ بالاسمِيَّةِ في قوله: ﴿وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴾:

جملةُ: ﴿وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ﴾ اسميَّةٌ، وهي مفيدةٌ الدَّوامَ والاستمرارَ؛ والمرادُ دوامُ نفي النُّصرَةِ عنهم لا نفي دَوَامِهِ؛ لأَنَّ النَّفيَ -وإن كان داخِلًا على الفعلِ المضارِعِ- مُفيدٌ الدَّوامَ والاستمرارَ بحَسَب المقام.

## فَائِدَةُ مَجِيءِ الخَبَرِ جُملَةً فِعليَّةً:

مجيء خَبَرِ المُبتدا (هُمُ) جملةً فعليَّةً - (هُمُ يُنصَرُونَ) - يَقتَضي تَكرارَ الإسناد؛ تأكيدًا لدوام نفي النَّصرِ عَنِ الكُفَّارِ؛ فقد أُسنِدَ النَّصرُ إلى الضَّمير (هُمُ) -وهو مِن إسناد الخَبَر إلى المبتدأ -، وأُسنِدَ النَّصرُ أيضًا إلى واو الجماعة، وهو مِن إسنادِ الفِعلِ إلى فاعله، فلمَّا تكرَّرُ الإسنادُ تأكَّد المَعنَى وقوى.

تأُكِيدُ المَعاني القُرآنيَّةِ تَرسيخٌ لها في الأَذهانِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/698.

<sup>(2)</sup> ابن الزُّبير، ملاك التَّأويل، ص: 33.

﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ لُ يَخُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيم ﴿ اللَّهِ: ١٩٤

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا قدَّم الله تعالى ذكر مِنَّتِهِ على بَنِي إِسِّرَائيل على وجه الإجمالِ في قوله سبحانه: ﴿ يَبَنِيَ إِسُرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَّى ٱلَّتِي ٓ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾، وحذَّرهم من مخالفة مُوجِبِ ذلك الإنعام بقولِه ﷺ: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا ﴾؛ بيَّن بعد ذلك أقسام تلك النّعم على وجه التَّفصيل ليكون ذلك أبلغَ في تذكيرِهم وأعظمَ في الحجَّةِ علَيْهِم، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١)، وبدأ بنعمة تنجيتهم لِتَرتُّبِ باقي النِّعَم عليها.

### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ خَيْنَكُم ﴾: النُّون والجِيم والوَاو تدُور تصاريفُها على: الانفصالِ مِنَ الشَّيء، وخُلُوصِه مِن بين ما يُحيط به، أو يُجاوره (2).

ومِنْهُ: الإِنْجَاء والتَّنجية؛ بمعنى: التَّخَلِيصِ مِنَ الهَلَكَةِ<sup>(3)</sup>، كأنَّ الشَّيءَ ارتفعَ عمَّا حولَهُ، فلَمْ يُخْلَصْ إِلَيْهِ بأذًى، وهذا المعنى: هو الواردُ في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾.

2) ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾: السِّين والواوُ والمِيم تدلُّ اشتقاقاتُها على: امتدادِ بقاءٍ أو مرورٍ وذهابٍ في حيِّز بِلَا حَدِّ، ومِنْهُ قولُهم: سَامَتِ الماشيةُ؛ إذا رَعَتْ حَيْثُ شَاءَتْ، وسامَهُ الذُّلُّ: أَوْلَاهُ إِيَّاهُ، وفيه معنى الدَّوام (4).

<sup>(1)</sup> الرَّازيّ، التَّفسير الكبير: 3/504.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (نجو)، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (نجو).

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللَّغويَّة، ص: 77.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (سوم).

والسَّوَمُ: أَن تُجَشِّمَ إِنْسَانًا مَشَقَّةً أَو سُوءًا أَو ظُلُمًا (أ)، وأكثرُ ما يُستعمل في العذاب والشَّرِّ(2). ( السَّوَءَ ) : السِّين والواو والهمزَة تدلُّ تصريفاتُهَا على: القُبْحِ، ومِنْهُ سمِّيت النَّارُ: سُوأَى؛ لقُبْحِ مَنْظَرِهَا (3)، ومنه قيل لفَرْجِ الرَّجُلِ أو المرأةِ: سَوَّأَةٌ؛ لأَنَّ الفطرةَ السَّويَّة تَسَنَتَقُبحُ إِظْهَارَهَا (4).

وسُمِّيت السَّيِّئَةُ سَيِّئَةً؛ لأَنَّها عَمَلُ قبيحٌ قبي والسُّوءُ: كُلُّ ما يَغُمُّ الإنسانَ مِنَ الأمورِ الدُّنْيَويَّة والأُخْرَويَّة (6).

وسوءُ العذاب في قول الله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾، هُو: شديدُهُ وَأَقْبَحُهُ (7).

- 4) ﴿ يُذَبِّونَ ﴾: يدورُ جِذر هذه الكلّمة -وهو الذَّال والباءُ والحاءُ- على معنى: الشَّقِّ، ومنه: الذُّبَّاح: وهي سيول صغار تَشُقُّ ومنه: الذُّبَّاح: وهي شيول صغار تَشُقُّ الأرض شَقَّا (8)، والذَّبَحُ في الحيوان: قَطَّعُ الحُلَقُوم مِن باطنِ (9)، وهو المرادُ بقول الله تعالى: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمُ ﴾، إلَّا أنَّ فيه معنَى التَّكثِير؛ أَيِّ: يُذَبِّحُون بَعْضَهُم إِثْرَ بعض (10)، وقَدَ يُطلق الذَّبَحُ على الغَلبَة وَالإهلاك (11).
- 5) ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ ﴾: الحاءُ واليَاءُ والحَرْفُ المُغَتَلُّ، تَدُلُّ تصاريفها على مَغَنَيَيْنِ: أحدهما: ضِدُّ الموتاء وهُو الإسْتِحْيَاءُ (12). والفعل: ﴿ وَيُسْتَحْيُونَ ﴾؛ مِن الأصل الأوَّل -وهو ضدُّ الموت- يقال: استحياهُ؛ إذا تركه

والقعل، ﴿وَيَسْتَحْيُونَ ﴾: يَسْتَبْقُونَ (13)؛ فهم يُبْقُونَ الإناثَ؛ ليجعلوهُنَّ إماءً وخَدَمًا (14).

<sup>(1)</sup> الخليل، العين: (سوم)، وابن منظور، لسان العرب: (سوم).

<sup>(2)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (سوم).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (سوء).

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (سوأ).

<sup>(5)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (سوأ).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (سوأ).

<sup>(7)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (سوأ). إسماعيل حقّى، روح البيان: 1/129.

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (ذبح).

<sup>(9)</sup> الزَّبيدي، تاج العروس: (ذبح).

<sup>(10)</sup> الرّاغب، المفردات: (ذبح).

<sup>(11)</sup> أبو موسى الدينيّ، الجموع الغيث: (ذبح).

رِي) ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (حيى).

<sup>(13)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (حيا).

<sup>(14)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، الغريبين: (حيا).

6) ﴿بَلَّا عُهُ: الباءُ واللَّام والياء تدور كثيرٌ مِن اشتقاقاتِها على: معنى الاختِبار(1).

ومِنْهُ: البَلَاءُ، ويُستعمل في الخَيْر والشَّرِّ -فهو مِنَ الأضداد-؛ فالبَلَاء: المِحنة والبَليَّة، والبَلاء: المنحةُ والنِّعمة أيضًا (2)، وسُمِّي ذلك بلاءً؛ لأنَّ الاختباريقع بالخَير كما يقع بالشَّرِّ (3)، كما في قول الله تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الاعاف: 168].

والبلاء في قول الله تعالى: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةٌ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ ، يَتَنَازَعُهُ المَعْنَيَانِ – معنى الشرّ ومعنى الخير – ، وذلك راجع إلى المراد باسم الإشارة ﴿ ذَالِكُم ﴾ ؛ وَعَلَيْهِ فالبلاء يحتَمِلُ أن يكون بمعنى: المحنة والنِّقمة ، أي: وفي سَوْمِكُم سوءَ العذاب وذَبْحِ أبنائكم واستحياء نسائكم محنة ونِقمة ، ويحتَمِلُ أن يكون بمعنى: المِنْحَة والنِّعمة ، أي: وفي إنجائِكُمُ من آل فرعون منحة ونِعمة (4) ، والثَّاني أوفق لسياق الامتنانِ .

## المَعْنَى الإِجْمَالِيَّ:

تـذكـير بـني إسرائيل بنعمة الـلـه تـعـالى لإنجائهم من فرعون وقومه

واذكروا -يا بني إسرائيل- حين خلَّصنا آباءَكُم وأسلافَكُمُ مِن بطش فرعون وأتباعِه الذين كانوا يُذيقونَكم أشدَّ العذابِ وَأَفَبَحَهُ، فقد كانوا يُكثرون مِن ذبح أبنائكم، ويَسْتَبَقُون نساءَكم ليجعلوهُنَّ إماءً وخدَمًا، وفي إنجائِكُمُ من ذلك نعمةٌ ومِنَّةٌ عظيمةٌ من ربِّكُمُ في جميع عصورِكُم وأجيالكم (5).

## الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

العُدُّولُ عَنِ التَّغْبِيرِ بِالمَصْدَرِ الصَّرِيحِ إِلَى التَّغْبِيرِ بِالجُّمْلَةِ عِظَمُ قَدْر نجَاة العَبْدِ بمِقْدَارِ الهَوْلِ الذي كانَ فيهِ.

العطف في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم ﴾ على قولِه قبلُ: ﴿ نِعْمَتَى ﴾ من قوله: ﴿ يَبِّنَى

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (بلو/ي).

<sup>(2)</sup> الزَّبيديّ ، تاج العروس: (بلي).

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/49.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/48، وابن الجوزيّ، زاد المسير: 1/63.

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 49-2/36، والبغويّ، معالم التَّنزيل: 1/90، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 52، ونخبة من العلماء، التّفسير الميسّر، ص: 8.

إِسُرِّءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ السِقة: ١٩٦، والتَّقدير: اذكروا حين إنجائكم، وعُدِلَ عَنِ الإتيان بالمصدر الصَّريح إلى (إذ) المقتضية لِلجملة؛ لما فيها مِنِ استحضارٍ للتَّكوينِ العجيب الذي تُفيدُهُ صيغةُ الفعلِ؛ إذ النَّفْسُ تتصوَّرُ مِنَ المصدرِ الصَّريحِ معنى الحدثِ المجرَّدِ، بخلاف الجملةِ الفعليَّةِ؛ فإنَّ النَّفس تتصوَّرُ مِنَ المنعلَ وفاعلَهُ ومفعولَهُ ومتعلَّقاتِهِ دفعةً واحدةً، وفي ذلك صورة عجيبةً؛ إذَ فيها استحضارُ لِلْأَهوال التي كانوا يعيشونها بأسمائها وأضرارِهَا، ويتَرتَّب على ذلك استحضارُ عظيمِ منَّة الله تعالى بالإنجاءِ؛ إذِ مقدارُ الإِنْجَاء بمقدار ما كانوا فيه مِنَ الأهوال (1).

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِضَمِيرِ الجَمْعِ الدَّالِّ على التَّعظيم:

العدولُ عنِ التَّعبير بضمير المتكلِّم الدَّالِّ على المفردِ في قول الله تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ اُذْكُرُواْ نِعْمَتِي اَلَّتِي آَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 47] إلى التَّعبير بضمير المتكلِّم الدّالٌ على التَّعظيم في قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ، فلم يقل: (وَإِنْجَائِي) ؛ لأنَّ التَّنْجِيةَ مِن العدُوِّ من أعظم المِننِ عليهم ، فكان المناسبُ أن تُنْسَبَ النَّعْمَةُ العُظْمَى للمعُظم نفسَهُ (2).

## سِرُّ ذكرِ آلِ فرعون وعدَمُ الاكتفاءِ بفرعون:

جعلَ الله تعالى النَّجاة مِن آل فرعونَ، ولَم يَجْعَلُهَا مِن فرعون نفسِه، مع أنَّه الآمرُ بتعذيب بني إسرائيل؛ تَعْلِيقًا لِلْفعل بِمِن هو مِن متعلَّقاته على طريقة الحقيقة العقليَّة، وتَنْبِيهًا على أنَّ هؤلاء الوَزَعَة والمكلَّفين ببني إسرائيل كانوا يتجاوزون الحدَّ المأمور به في الإعنات على عادة المُنفِّذين؛ فإنَّهم أقلُّ رحمةً وأضيقُ نفوسًا من وُلاةِ الأمور (3).

التَّنْجِيَةُ مِـنَ العَدُوّ مِن أعظَمِ النَّعم

الإشــارةُ إلى أنَّ التَّابِعَ أشدُّ ظُلمًا من التبوعِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/489، ومحمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/224.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/311.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/490.

# تصويرُ شــدَّة

ظلم آل فرعَوْن

## إضَافة العذَاب إلى السُّوء في قول الله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوِّءَ ٱلْعَذَابِ﴾ من إضَافَة الصِّفة إلى الموصوف، أي: يسومونَكُمُ

سِرُّ الوَصْفِ بالمَصْدَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾:

العذابَ السُّوءَ، فَوَقَعَ الوَصْفُ بالمصدر قَصْدًا للْمُبَالغة في وصف شدَّةِ العداب وفظاعَتِهِ، فكأنَّ ما عداه مِنَ العَدَابِ بالنِّسبة لَّهُ

## بلاغةُ فَصْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُذَبِّوُنَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾:

فُصلَ قولُ الله تعالى: ﴿ يُذَبِّكُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ عمًّا قبلُ؛ لوقوعه استئنافًا بيانيًّا، فكأنَّه لما ذُكر سوءُ العذاب؛ قيل: ما الذي سامُوهم إِيَّاهُ؟ فجاء الجوابُ: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبُنَآءَكُمُ ﴾ (2).

## بَلاغةُ الفصْل والوَصْل في تَوْجِيهِ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

الإشارَةُ إلى مِنَّةِ خاصًة كانث لوسى عليلا

وَرَدَ ذِكْرِ التَّدبيح ههنا مفصولًا بغير واو، قالَ الله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾، وجاء موصولًا بالواو في قوله سبحانه: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّ وُنَ أَبْنَآ ءَكُمْ ﴾ البراهيم: 6]؛ لأنَّ ما في سورة البقرة لم يُرَدِّ به تعدادٌ المحَن عليهم، بخلاف ما في سُورة إبراهيمَ، فقد عدَّد عليهم المحَنَ استجابةً لأَمْرِ اللَّه له بذلك في قوله: ﴿وَذَكِّرُهُم بِأَيَّكِم ٱللَّهِ ۗ) (3) البراهيم: 5)، وذِكَّرُ الواوِ أنسَبُ لتحقيق هذا الغرض؛ لأنَّه يقتضي أنَّ التَّذبيحَ جِنْسٌ آخَرٌ مِنَ المِحَن غير سُوءِ العذاب، وأنَّ سَوْمَ سُوءِ العذاب كان بالتَّذبيح وبغيره؛ لأنَّ الامتنانَ جاءَ على لسان موسى ، فهو يستشعرُ بذلك الامتنانِ شعورًا خاصًّا، خاصةً وأنَّه نجا منَ الذَّبح، بخلاف ما في سورة البقرة، فإنَّ التَّذبيحَ وَقَعَ تَفُسِيرًا لسُّوءِ العَذَابِ.

<sup>(1)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/158.

<sup>(2)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/79.

<sup>(3)</sup> الكرمانّي، غرائب التَّفسير: 1/138، وأبو حيَّان، البحر المحيط: 1/311.

الإشــارَةُ إلى

الإعـــجــاز

التَّاريخيِّ وإلى الضَّامر في نفس

موسى عليها

## بَرَاعَةُ اِخْتِيارِ المُفْرَدَةِ فِي آياتِ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

وأمرُّ آخرُ وهو إشارةٌ قرآنيَّةٌ إلى أنَّ العامَ الذي وُلِدَ فيه موسى الشَّائدِ فيه هو الذَّبحَ، فهناك السَّائدِ فيه هو الذَّبحَ، فهناك استشعارٌ خاصٌّ لتلك المنَّةِ، ففي الآيةِ إشارةٌ إلى إعجازٍ غيبيٍّ تاريخيِّ، يكشفُ عن حقيقةٍ ضامرةٍ في نفس موسى (2) الشَّادِ.

### سِرُّ تَقْدِيمٍ ذَبْحِ الأَبْنَاءِ عَلَى اسْتِحْيَاءِ النِّسَاءِ:

قُدِّمَ ذبح الأبناء على استحياء النِّساء في قول الله تعالى: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴿ يُكَبِّونَ نِسَآءَكُمْ ﴾؛ لكون ذبح ولد الرَّجُلِ والمرأةِ أشدَّ في العذابِ مِن استحياء النِّساءِ، أي: إبقائهنَّ أحياءً للخدمةِ (3)، فيكون من باب التَّدَلِّي(4).

ذَبْحُ الولدِ أَشدُّ في العـذابِ مِن مـجـرَّدِ إبـقـاءِ النِّساء للخدمة

<sup>(1)</sup> ابن الزُّبير الغرناطِيّ، مِلاك التَّأْويل: 1/34، والزَّركشي، البرهان: 1/120.

<sup>(2)</sup> المثنى محمود، نظرية السياق القرآني، دار النفائس، ط2، ص: 259.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/314.

<sup>(4)</sup> التَّدليِّ: أن يُذكرَ المعني، ثُمَّ يُرْدَفَ بما هو أدنىَ مِنْهُ، يُنظر: السُّيوطيِّ، شرح عقود الجمان، ص: 135.

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالنِّسَاءِ دُونَ البِنَاتِ:

عُدُولِ التَّعبيرِ عن المُقَابِلَةِ اللَّفظيَّةِ لأجل بَيانِ المَعْنَى.

جاء التَّعبيرُ القرآنيُّ ب: ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُّ ﴾ دون ( وَيَسْتَحْيُون بِسَآءَكُمُ ﴾ ويَسْتَحْيُون بناتِكُم ) مع أنَّه أنسبُ في الظَّاهِر ليُقابِلَ: ﴿ أَبُنَآءَكُمُ ﴾ ويَسْتَتِين (١٠):

إحداهما: أنَّ البناتِ في حالِ صغرهنَّ لا مؤونة منهنَّ، ولا مشقَّة، وإنَّما تلحق المؤونة والمشقَّةُ آباءهُنَّ؛ إذا كبرْنَ، وصرنَ نساءً.

الأخرى: فيه إشارةٌ إلى الوصف الذي مِن أجله أُبقينَ أحياءً، وهو أن يَصِرِنَ نساءً، ويتطلَّعن لطلب الرِّجال، فلا يجدَنَ، فيُحتَقَرْنَ، ويُخلَّلُنَ؛ لبقائهنَّ من غير رجالٍ، فيصِرْنَ مفترشاتٍ لأعدائِهنَّ، ويلحقُ العارُ بهنَّ حينئذ.

### فائدَةُ خطابِ بني إسرائيل فيما وقَعَ لأسلافِهم:

كمالُ الِامْتِنَان على بني إسرائيل

علَّق الله تعالَى الإِنْجَاء بالمخاطبين؛ لأنَّ إنجاء سَافِهم إنجاءً لهم، فإنَّه لو أبقى سلفَهُم هنالك؛ لَلَحِقَ المخاطبين سوءُ العذابِ وتذبيحُ الأبناء. أو هو على حذف مضاف، أي: نجَّينا آباءكم. أو هو تعبيرٌ عن الغائبِ بضمير الخطابِ: إمَّا لنُكتة استحضارِ حاله، وإمَّا لكون المخاطبين مثالَهم وصُورَتَهم، فإنَّ ما يثبت مِنَ الفضائل لآباء القبيلة يثبتُ لأعقابهم، فالإتيان بضمير المخاطب على خلاف مقتضى الظاهر على حدِّ ما يقال في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ مَلَنُكُمُ فِي ٱلجُارِيَةِ ﴾ الحقة: ١١، فالخطابُ ليس بالتفاتِ؛ لأنَّ اعتبارَ أحوال القبائل يُعدُّ للْخَلَف ما ثبت منّهُ للسَّلف (2).

دلالة تَنْكِيرِ البَلَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِي ذَلِكُم بَلَآَّ ﴾:

تنكير (بلاء) من قوله تعالى: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّءٌ مِن رَّبِكُمُ عَظِيمٌ ﴾ يُرادُ به النَّوعيَّةُ المستلزِمَةُ القولَ بالتَّعظيم والتَّفخيم،

عَظَمَةُ المِنَّة الإلَـهِـيَّـة علَى العِبَادِ

<sup>(1)</sup> السّيوطي، معترك الأقران: 3/310، وعبد الفتَّاح لاشين، صفاء الكلمة، ص: 187.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 494-1/493.

ويُقصدُ بالنَّوعيَّة: أنَّ في ذلك نوعًا مِنَ البَلاءِ، لا يعلم كُنْهَهُ إلَّا اللهُ تعالى، وفي هذا مِنَ التَّعظيم ما لا يخفَى، فيكون وصفُ البلاءِ بالعَظَمَةِ بمنزلة التَّوكيد المعنويِّ لَهُ(1).

## نُكْتَةُ اخْتِيَارِ اسْمِ الرَّبِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلَآَّ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾:

في اختيار اسم الرَّبِّ في قوله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكُم بَلَآَّ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ مناسبَةً ظاهرةٌ مع سياقِ الامتنانِ؛ فإنَّ اسم الرَّبِّ المالك، والمتصرف، والمدبِّر، والمربِّي لجميع مخلوقاته؛ مُشعرٌ بالإنعام والإحسانِ.

## سِرُّ الفصْلِ بين الصِّفةِ والموصوفِ:

قُدِّمَ الجارُّ والمجرورُ ﴿مِن رَبِّكُمْ) على النَّعت ﴿عَظِيمُ ، إِذِ الأَصلُ: (وفي ذلكم بلاءٌ عظيمٌ من ربِّكُمْ)؛ فهو من قبيلِ الفصلِ بين الصِّفةِ والموصوفِ لسرِّ، بيانيٍّ وهو: أن يعلمَ المخاطَبُ أنَّ البلاءَ من الله سبحانه، ولتقعَ الصِّفةُ موقعًا مستقلًا في البيانِ، ولو وصلتَ لفاتتَ نُكتةُ الاستقلالِ، فكأنَّه أخبرَ عن البلاءِ مرَّتين، الأولى بأنَّه بلاءٌ من الله، والأخرى أنَّه عظيمٌ، وهذا من بديع الفصلِ بين الصِّفةِ وموصوفِها، وفيه مزيدُ امتنانٍ، بالإضافةِ إلى تحسينِ الفاصلةِ القرآنيَّةِ، وإيقاع الصَّوتِ موقعًا مُؤثِّرًا في السَّماع.

الإخببارُ عن البلاءِ مرَّتين، يزيدُ من الامتنانِ واستحضادِ الإنعام

### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### نَجِّي وَأَنْجَي:

ذكر جماعةً مِن أهل العلم أنَّ التَّنجيةَ والإنجاءَ واحدُّ، وأنَّهُ: مطلقُ الإنقاذِ مِنَ المَكْرُوهِ (2)، وكُلُّ ما في القرآن مِن هذا التَّركيبِ فهو بمعنى: الخُلُوص مِن خَطَرٍ مُّحَدِقٍ أو عذابِ أو غَرَقٍ أو كَرُبِ، ونحو ذلكَ (3).

وفَرَّق آخرونَ بينَهما: بأنَّهما يَشْتَرِكَان في التَّخليص مِن المَهْلَكَةِ، ثُمَّ يختصُّ الإنجاء بأنَّه: الخلاص قبل الوقوع في المَهْلَكَة، وتختصُّ التَّنجيةُ بأنَّها: الخلاص بعد الوقُوع فيها<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/255.

<sup>(2)</sup> الواحديّ، التَّفسير الّوسيط: 1/134، وأبو المظفَّر السَّمعانّيِ، تفسير القرآن: 1/76، ومحمّد الأمين الشّنقيطي، أضواء البيان: 2/285.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (نجو).

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكريّ، معجم الفروق اللّغويَّة، ص: 77، والذكورُ هُوَ من زيادات طبعة مؤسسة النَّشر الإسلاميِّ بِقُمّ على أصل كتاب أبي هلالٍ.

ويدلُّ على المعنى المذكور للإنجاء قولُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمُ وَمَن فَيَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ الأنبياء: وا، فإنَّ الكلام ههنا عَنِ الأنبياء؛ لأنَّه قال قبلها: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ ٓ إِلَيْهِمُ ۗ الأنبياء: ٦، وقد أنجاهمُ الله تعالَى مِنَ العذاب قبل وقوعِهِ على أُمُعِهم.

ويدلُّ على المعنى المذكور للتَّنجيةِ قولُ الله سبحانه: ﴿وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ﴾، فإنَّ تنجيةَ الله تعالى لبني إسرائيلَ كان بعد وقوع العذابِ عَلَيْهِم (1).

ويُشكِلُ على هذا الفرقِ ذِكُرُ الله سبحانه إنجاءَ بني إسرائيل بصيغة (أَنْجَى) بعد وقوع العذابِ عليهم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ ﴾ [الأعراف: 141].

والجواب عَن هذا بأنَّ الصِّيغَتَيْنِ قد تتقارضَانِ: إمَّا بحسب اللُّغةِ، وإما مجازًا.

وثُمَّ تفريقٌ آخُرُ بين الفعلين في السِّياق القرآنيّ: وذلك أَنَّ الغالبَ استعمالٌ (نجَّى) لِما فيه تلبُّثُ وتمهُّلٌ في التَّنجية، بخلاف (أنجى)، فهو لِلْإِسْرَاع فيها، فالإنجاء -على هذا السرع مِنَ التَّنجية في التَّخلُّص من المَهَلَكَة، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ عَالَى فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم مِّن المَّهُلَكَة مِّن رَبِّكُم مُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم الله عَلَى عَرْقُونَ يَسُومُونَكُم سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَأَغُرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُم بَلاَّةُ مِّن رَبِّكُم عَظِيم ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم ٱلْبَحْرَ فَأَنْكُمْ وَأَغُرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُم بَلاَّةُ مِن رَبِّكُم عَظِيم ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم ٱلْبَحْرَ فَأَنْكِينَاكُم وَأَغُرَقُنَآ ءَالَ فِيهِ التَّخليصُ بعد تنظُرُونَ ﴿ وَ السِقرة: 4-05 واستعمل ههنا كِلَا الفعلين، ف (نجَّى)؛ لِمَا كان فيه التَّخليصُ بعد شدَّة وعذابٍ طالَ أمدُهُمَا، وهو تذبيحُ الأبناء واستحياءُ النساء، بخلاف (أنجى)، فهو مستعمَلٌ في التَّخليص من هَوْلِ البحرِ بفَرَقِهِ، وتلك الشَدَّةُ لم تَطُلُ عليهم.

وقد يُستعمل في الحادثة الواحدة الفعلانِ: (أنجى) و(نجَّى)، في موضعين مختلفين، وذلك بحسب ما يَقْتَضِيه السِّياقُ، فقد يتطلَّبُ المقامُ ذكر الإسراعِ في النَّجاةِ، فيُستعمل الفعل (أَنْجَى)، وقد لا يتطلَّب ذلك، فيُستعمل الفعل (نَجَّى)، وذلك لأنَّ طولَ الزَّمن وقِصَرَهُ أمران نسبيَّانِ، فقد يستطيلُ أحدُ أمرًا، وقد يستقصِرُهُ بحسب المقام (2).

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريّ، معجم الفروق اللّغويَّة، ص: 77.

<sup>(2)</sup> فاضل السّامرائِّي، بلاغة الكلمة في التّعبير القرآنِّي، ص: 71-66.

### ذَبَحَ وَذَبَّحَ:

صيغة (فعًل) تَرِدُ لِمَعَانِ، مِنْهَا: التَّكثيرُ<sup>(1)</sup>، ومن ذلك (ذبَّعَ): فإنَّه دالُّ على تكثيرِ الذَّبْح، بخلاف (ذَبَحَ)، فإنَّه لا يستلزمُ التَّكثير، فيُستعمل لِلْقَليل والكثيرِ<sup>(2)</sup>.

### القَتْلُ وَالذَّبْحُ:

بينَ القَتْلِ والذَّبِع عمومٌ وخصُوص مُطلَق: فكلُّ ذبحٍ قتْلُ، وليس كلُّ قتْلٍ ذَبْحًا<sup>(3)</sup>، فقد يكون القَتْلُ بالضَّرِبِ أو الخَنْقِ أو الإغراقِ أو نحوِ ذلك، بخلاف الذَّبْحِ، فهو قَتْلُ مخصوصُ بشقٌ حلق المذبوح.

<sup>(1)</sup> ابن السَّرّاج، الأصول في النَّحو: 3/116.

<sup>(2)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (ذبح).

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويَّة، ص: 104.

## ﴿ وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَاۤ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ ۗ تَنظُرُونَ ۞﴾ البقرة: 50

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا بيِّنَ الله تعالى إنعامَه على بني إسرائيل في تنجِيتهم مِن آل فرعون الذين كانوا يقتلون الرِّجالَ ويُبَّقُونَ النِّساءَ؛ ذكر إنعامًا زائدًا على التنجية، وهو إنعامُهُ عليهم بإهلَاكِ عَدُوِّهم إهلاكًا مِن جنس ما كان يفعلُهُ ببني إسرائيلَ، فأهلكَ الله تعالى رجالَهم في البحر، وأبقَى نساءَهُمَ، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَا عَالَى فَوَالَمُ عَنْظُرُونَ ﴾ (أ).

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ فَرَقْنَا ﴾: الفاء والرَّاء والقافُ تدلُّ اشتقاقاتُها على: تمييز بين شيئين (2)، ومنه سُمِّيَ القرآنُ الكريم فُرُقَانًا؛ لأنَّه يُميِّزُ بين الحقِّ والباطلِ (3)، وسُمِّيَ عُمَرُ ﷺ: الفاروقَ؛ لذلكَ (4).

وفَرَقُ البَحْرِ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ﴾، بمعنى: شقَقْنَاهُ، وقَسَمناهُ، وَفَصَلْنَاهُ(٥)، بحيثُ تميَّزَتُ أجزاؤُهُ عن بعضِهَا، وجُعِلَ بينهَا حاجِزٌ من غيرِ جِنسها، كما جاء مُبيَّنًا في قوله سبحانه: ﴿فَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾ الشعراء: [6]

## 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذْكُرُوا -يَا بَنِي إسرائيلَ- مِن نِعَمِنَا عليكم أَنْ شقَقْنا البحر، فَفَصَلْنَا بَيْنَ بعضهِ

<sup>(1)</sup> البِقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/358.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فرق).

<sup>(3)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللّغة: (فرق).

<sup>(4)</sup> ابن سيده، الخصَّص: 3/409.

<sup>(5)</sup> ابن سِيده، المحكم: (فرق)، والرّاغب، المفردات: (فرق).

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (فرق).

وبعض، وَصَيَّرَنَاهُ فِرَقَتَيُنِ؛ حتَّى صارت فيه طرُقٌ لكم، تسيرونَ فيها، فخلَّصناكم مِن الهلكَّةِ، وأغرقُنا فرعونَ وأتباعَهُ، وأنتم تشاهدُونَ غرقَهُم وإطباقَ البحر عليهم(1).

## 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## دلالة البَاءِ فِي ﴿ بِكُمُ ﴾:

الباءُ في ﴿بِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولُ أَوْجِهًا:

سَبَبِيَّةُ الباء الــدَّالــة على تَمْكِينهم مِن دخُول البحرِ إحداها: أن تكون لِلاستعانة والتَّشبيه بالآلة، فتكون مِن باب الاستعارة التَّبعيَّة، وإلى هذا الوجه أشار البيضاويُّ بقوله: "﴿وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾: فَلَقُنَاهُ، وفصَلنا بين بعضه وبعض، حتى حصلت فيه مسالكُ بِسُلُوكِكُمْ فيهِ "(2)، وذكر الشّهابُ أنَّ تخريجَ الباءِ على هذا الوجه تكلُّفُ (3).

ثانيها: أن تكون سببيَّةً بمنزلةِ اللَّامِ، أي: فَرَقَنَا بسبب دخولكم فيه؛ لإنجائِكُمْ. ثالثُها: أن تكون لِلْمُصَاحَبَةِ، أي: فرقنَا البحرَ مُلْتَبسًا بكُم (4).

والأُظْهَرُ هو الوجهُ الثَّاني: أنَّها للسَّببيَّةِ، والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عَن بعضه الآخر بسبب دخولكم فيه؛ لتتمكَّنوا مِنَ المرور سُلُوكًا بين أجزائِهِ(5).

### دلالة اللَّام فِي ﴿ٱلْبَحْرَ ﴾:

اللَّام في البحر: للعهد العلميِّ، وهو البحر الذي عهدوُّهُ، المشرفُ على الأجزاء الشرقيّة من بلاد مصرَ، والمعروف بن بحر القُلِّزُم، والمسمّى اليوم بالبحر الأحمر (6).

### بَلَاغَةُ الفاءِ الفصيحةِ في تقديرِ الحَذْفِ:

بينَ قول الله تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَكُمْ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ محذوفٌ،

<sup>(1)</sup> الزَّمَخشري، الكشَّاف: 1/138، والبيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/80، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 260-1/259، ونخبة مِنَ العلماء، التّفسير لليسّر، ص: 8.

<sup>(2)</sup> البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/79.

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/159.

<sup>(4)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/159.

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/494.

مِــنْ طــرَائِــق القُرآن الكريم طيُّ ما يُفْهَم مِنَ الكلام إيجازًا

حَذْفُ المُتَعَلَّق مُؤْذِنٌ بِالعُمُوم

فرعونَ لَكُمُ، أو ممَّا تَكرهونَهُ<sup>(2)</sup>. والأَخِيرُ يشمَلُ ما قبلَهُ؛ لأنَّ كُلًّا مِنَ الغرقِ وإدراك فرعونَ لهم: مكروهٌ عنْدَهُم، وهو الأوفَقُ لقاعدة حذف المتعلُّق، فإنَّها تقتضى أنَّ حذفه مُشْعِرٌ بالغُمُوم، وتقديره بـ (ممَّا تكرهونَهُ): أَعَمُّ وأشملُ.

دلُّ عليه المعنَى، والتَّقدير: وإذْ فرقنا بكم البحر فتقحَّمتوُّه، وتبعكم

فرعون وجنودُهُ في دخولِه، فأنجيناكم(1)، فطُويَت هذه الجُمَلُ في

الذِّكْرِ، والقارئُ الفَطِنُ تلُوحُ له مَعَانِيهَا عند قراءتِهِ للطَّرفين المذكُورِ

متعلَّقٌ الإنجاءِ في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ

فَأَنْجَيْنَكُمْ ﴾ محذوفٌ، دلَّ عليه قولُهُ سبحانه بعدُ: ﴿ وَأَغْرَفُنَا ءَالَ

فِرْعَوْنَ ﴾، فيكون التَّقديرُ: فأنجينَاكم من الغَرَق، أَوْ منْ إدراك

لفظُّهُمَا في الآيَةِ؛ إِذِ البِّينُّ مستحضَرُّ في الطَّرفَينِ.

تَقْدِيرُ مُتَعَلَّقِ الإِنْجَاءِ المَحْذُوفِ:

## سرُّ تَقْدِيم إِنْجَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِغْرَاقِ آلِ فِرْعَوْنَ:

قُدِّمَ الإنجاءُ على إغراق آل فِرعون، مع أنَّ في الإغراقِ دفعَ الضَّرَر، وهو آكَدُ؛ لنكتَتَين:

الأولى: مراعاةُ التَّرتيب الوجودِيِّ، فإنَّ الإنجاءَ متقدِّمٌ على إغراق آل فرعون(3)، وذلك أنَّ بني إسرائيلَ لمَّا تكامَلوا منَ البحر خروجًا -وهو الإنجاء- وتكامل آل فرعون منه دخولًا؛ أغرقهم الله تعالى.

الأخرى: أنَّ المنَّةَ بإغراق فرعون وآله أكبر منَ المنَّة بالإنجاء (4)، فكان في تقديم الإنجاء تَرَقِّ (5) في سَرُدِ النِّعَم.

التَّرقِّي في سَـرْدِ النِّعَم

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/320.

<sup>.1/256 :</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط 1/320، والآلوسّي، روح المعاني (256.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/113.

<sup>(4)</sup> البقاعي، نظم الدُّرر: 360-1/359.

<sup>(5)</sup> الترَّقِّيّ: أَن يُذكرَ العني ثُمَّ يُرْدَفَ بما هو أبلغُ مِنْهُ، يُنظر: السُّيوطيّ، شرح عقود الجمان، ص: 135.

## نُكْتَةُ الِاكْتِفَاءِ بِذِكْرِ آلِ فِرْعَوْنَ دُونَهُ:

ذُكِرَ إِغْرَاقُ آل فرعونَ في قوله تعالى: ﴿ وَأَغُرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ ، والمقصودُ: فرعونُ وأتباعُهُ ، وإنَّما اكتُفِيَ بذِكْرِ أتباعِهِ دُونَهُ ؛ لثلاثِ نِكاتٍ:

الأولى: لِمَا استقرَّ مِنَ العلم بأنَّهُ كانَ أُولَى بالإغراقِ(1)؛ لأنَّهم إذا عُدَّبوا بالإغراق؛ لِكَوْنِهم تابعِين في الإجرام، فرَئِيسُ المجرمين أولى بالعذاب والإغراق(2).

الثَّانية: أَنَّ محلَّ المِنَّة هو إهلاكُ مَن كانوا مباشِرين لتَسْخِير بني إسرائيل وتعذيبهم، والذين هُم قُوَّةُ فرعون<sup>(3)</sup>.

الثَّالثةُ: الإشارةُ إلى أتباعِ الفراعنةِ في كلِّ حين، أنَّهم ليسوا ناجينَ من الهلاكِ بالاتِّباعِ، فعليَهم أن يعلمُوا أنَّ المصيرَ واحدُ، وأنَّ سنَّةَ الله لا تتبدَّل.

# حذْفُ مَعْمُولِ النَّظَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾:

حُدِف معمولُ النَّظر في قول الله سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، وذُكِرتُ في تقديرِهِ أَوَجُهُ، مِنْهَا: وأنتم تنظرونَ ذلكَ، أي: جميعَ ما مرَّ، أو غرقَهم، أو إطباقَ البحر عليهم، أو انفلاقَ البحرِ عَن طُرُقٍ يابسَةٍ يسهلُ عليكم سُلوكُها، أو جُثَنَهم التي قَذَف بها البحرُ إلى السَّاحل، أو ينظر بعضُكم بعضًا، وأنتُم سَائِرُون في البَحْرُ (4).

ولا تعارضَ بين هذه التَّقديراتِ، فقد رأَوا كُلَّ ذلك (5)، وكلُّ واحدٍ ممَّا ذُكِرَ مِن جملةٍ ما أنعم اللهُ تعالى به عليهم.

الــمَـــُـبُــوع في الإجــــرَام أَوْلَى بـاســتـحــقــاق الــهـــلَدك مِـــنَ التَّابع فيه

كَثْرَةُ نِعَمِ الله عــلى عِــبَــاده وتنَوُّعُها

<sup>(1)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/79.

<sup>(2)</sup> القُونَويّ، حاشية على البيضاوي: 3/287.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/496.

<sup>(4)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/510، وأبو حيَّان، البحر الحيط: 1/321، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/101، ومحمّد القوجَوِيّ، حاشية زادَه على تفسير البيضاوي: 2/47. -

<sup>(5)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/257.

## فَاثِدَةٌ مَجِيءِ الخَبَرِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً:

ورَدَ خبرُ المبتدأِ ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ جملةً فعليَّةً، وذلك يَقْتَضِي تَكرارَ الإسنادِ، فَقَدُ أُسۡنِدَ النَّظَرُ إلى ضَمير المُنَجَّيْنَ (أنتُم) -وهذا مِن إسناد الخَبرِ إلى المبتدأِ - وأُسۡنِدَ النَّظرُ كذلك إلى وَاوِ الجَمَاعَةِ الرَّاجِعة إلَيْهِمْ، وهو من إسناد الفعل إلى فاعله.

تَقْرِيرُ نِعَمِ اللهِ تعالى في أذهَان العِبَاد

ونكتةُ تَكْرَارِ الإسنادِ تأكيدُ تحقُّقِ نَظَرِهِم؛ تقريرًا لنِعمة الله تعالى في أذهانِهِمْ.

## الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

## فَرَقَ وَفَرَّقَ:

نقل القرافيُّ عن بعض مشايِخِه: أنَّ العربَ تُفرِّق بين (فَرَقَ) مخفَّفًا و(فَرَّقَ) مشدَّدًا، بأنَّ المَخفَّف خاصُّ بالمعاني، والمشدَّدَ مختصُّ بالأجسام، ومناسبَتُهُ: أنَّ (فرَّق) أكثر حروفًا، فيقتضي كثرة المعنَى أو زيادتَهُ وقُوَّتُهُ، ومِنَ المتقَرِّرِ أنَّ الأجسامَ كثيفةٌ، بخلاف المعاني، فإنَّها لطيفةٌ، فناسبَ التَّشديدُ الأجسامَ لكثافتِهَا، وناسبَ التَّخفيفُ المعاني لخِفَّتِهَا.

ثمَّ ذكر القرافيُّ ما ينقضُ اطِّرادَ هذا، فقد ورد استعمالُ (فَرَق) مخفَّفًا مع الأجسام، كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾(1).

والتَّحقيقُ: أنَّ (فَرَقَ) و(فرَّقَ) يشتركانِ في أصل المعنَى؛ وهو التَّمييزُ بين شيئين<sup>(2)</sup>، إلَّا أنّ (فرَق) بالتَّشديدِ يدلُّ على شدَّة التَّفرقَةِ، كقوله تعالى حكاية عن تعلُّم الناس من المَلكين ما يُحدِثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرَّقا: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرُءِ وَزَوْجِهِ عَيْ.

وأمَّا التَّخفيفُ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ﴾؛ فمَنظُورٌ فيه إلى عظِيم قدرة الله سبحانه، فكان ذلك الفرقُ الشَّديد خفيفًا(3).

<sup>(1)</sup> القراقي، الفروق: 1/4.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فرق).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/494.

#### البَحْرُ وَاليَمُّ:

لفظُ البحرِ مُشعِرٌ بالسَّعَةِ والانبساطِ<sup>(1)</sup>، يقال: أبحرتِ الرَّوضةُ؛ إذا كَثُرَ ارتفاعُ الماءِ فيها، فأنبتتِ النَّباتَ<sup>(2)</sup>، ويقال لِلرَّجل الذي كثُرَ معروفُهُ: رجلٌ بحَرٌ<sup>(3)</sup>.

ويختصُّ (البحرُ) غالبًا بالماءِ المِلْح، ولذا يقال: أُبْحَرَ الماءُ، أَيْ: صارَ مِلْحًا(4).

وأمَّا (اليَمُّ)؛ فيُطلق على ما كان ماؤه مِلْحًا، وعلى ما كان ماؤُهُ عَذْبًا، فاليمُّ: البحرُ، واليمُّ كذلك: النَّهرُ (5).

فالفرق بينَ البحْر واليمِّ في الاستعمالِ اللَّغويِّ: هو ملاحظةُ معنى السَّعَة والانبِسَاطِ في لفظ (البَحْرِ)<sup>(6)</sup>، ويُؤيِّدُ هذا: الاستعمالُ القرآنيُّ، فمِن ذلك قول الله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكِلمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ﴾ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكِلمَتُ وَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ﴾ التعهف: 109، فإنَّ معنى السَّعَة فيه ظاهرٌ.

بخلافِ اليَمِّ، فليس فيه هذا المَلْحظُّ، كما في قول الله تعالى: ﴿أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ﴾ [طه: 39]، فإنَّ المرادَ باليمِّ ههنا: نهرُ النِّيل<sup>(7)</sup>.

### النَّظَرُ وَالبَصَرُ وَالرُّوْيَةُ:

أَوَّل ما تقع عليه العينُ مِنَ الصُّورِ: نَظَرٌ، ومعرفةُ الخُبْرِ الحسِّيِّ للصُّورة: بَصَرٌ، والنُّفوذُ إلى حقيقتها: رُؤيَةٌ(8).

فالنَّظَرُ: الإِقبَالُ بالبَصَرِ نحوَ المرئيِّ (9)، ولو لم يكُن فيه اعتبارُ، ولذا قال الله تعالى عمَّا اتّخذه المشركون آلهة مِن الأصنام والأوثان ممَّا لا أبصارَ لَهُمْ، ولا بصائِرَ: ﴿وَتَرَنْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 198]، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَغُرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (بحر).

<sup>(2)</sup> الأنباريّ، الزَّاهر: 2/111.

<sup>(3)</sup> كُراع النَّمل، المُنَجَّد في اللغة: (بحر).

<sup>(4)</sup> ابن قُتيبة، الجراثيم: 2/14.

<sup>(5)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (يمم).

<sup>(6)</sup> محمّد داود، معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم، ص: 105-103.

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 18/303، وابن الجوزيّ، زاد المسير: 3/158.

<sup>(8)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 4/266.

<sup>(9)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 544.

تَنظُرُونَ ﴾؛ فإنَّ الله تعالى قرَّرهم "على نظرهم إليهم، وفيه: إشعارٌ بفَقْدِ بَصَرِهم؛ لضعف بصائِرِهم، مِن حيثُ لَم يقل: (وَأَنْتُمْ تُبُصِرُونَ)، ولذلك عادوا بعدها إلى أمثال ما كانوا فيه مِنَ الشَّكِّ والإباء على أنبيائهم بعدَ ذلك "(1).

وفي الاستعمال القرآنيِّ وردت مادَّة (بَصَرَ) للإدراك بحاسَّةِ البصرِ، والإدراكِ بالبصيرةِ، كما قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا ﴾ [مريم: 12]، وقال سبحانه: ﴿وَتَرَنهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 198].

وأمَّا النَّظَرُ؛ فالغالب استعمالُهُ لتوجيهِ العَينِ نحوَ شيءٍ، وقد يُستعمَلُ فيما معه تأمُّلُ، كما في قول الله ﷺ: 17، فإنَّ النَّظَرَ هُنَا يُرادُ به: نظرٌ العين المفيدُ الاعتبارَ بدقائق المنظور (2).

وأمَّا الرُّؤيةُ؛ فتستعمَلُ للإدراك بحاسَّة البصر، وللإدراك بالفكرِ والعقل، إلَّا أنَّ للرُّؤية مزيَّةً على الإبصار؛ لكونِهَا دالَّةً على علم ثابتٍ لا يقبَلُ النَّقيضَ.

فالحاصِلُ أَنَّ أَقْوَى الثلاثةِ من جهةِ الدّلالة: الرُّؤيةُ، ثُمَّ الإبصارُ، ثم النَّظَرُ (3).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 4/260.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 30/304.

<sup>(3)</sup> محمّد داود، معجم الفروق الدّلاليّة في القرآن الكريم، ص: 136-133.

# ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَة ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوْلَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴿ البقرة: 52-51

## ه مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهَما:

لَّا ذكر الله إنعامَهُ على بني إسرائيل في فرَق البحرِ لإنجائهم من فرعون وآله، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾، وكان في فرق البحر إبقاءٌ لأبدانهم أعقبَهُ بذكر نعمة إنزال الكتابِ على نبيِّهم؛ لأنَّ في إنزالهِ إبقاءً لدينهم، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى آُرْبَعِينَ لَيُلَة ﴾.

ولَّا كان الطَّبِعُ السَّلِيمُ يقتضي إحسانَ العملِ مقابِلَ عظيمِ الإحسانِ إليهم؛ أنكرَ عليهم عَمَلَهُمْ بخلاف ما يقتضيه ذلك، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيهم عَمَلَهُمْ بخلاف ما يقتضيه ذلك، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ (1).

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ وَعَدُنَا ﴾: الواو والعين والدّال تدلُّ تصاريفُها على: تَرْجِيةٍ بقولٍ (2)، ومنه: الوَعْدُ والوَعِيدُ، إلَّا أَنَّ الوَعدَ يكون بالخير والشَّرِّ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴾ [الله: ١٥]، وقال سبحانه: ﴿ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الحج: ٢٥]، بخلاف الوعيدِ، فإنَّه لا يكون إلَّا بالشّرِّ (3).

وَ(وَاعَد) -بزِنَةِ (فَاعَلَ)- يَقتضي مشاركةً، تقول: واعدتُ فلانًا؛ إِذَا وعدتُهُ ووعَدَكَ، وَوَعَدَكَ، وَوَعَدَتُ فلانًا؛ إِذَا كَانَ الوَعْدُ مِنْكَ خاصّةً ((4)، وقد يُستعملُ (فَاعَلَ) على غير بابِهِ، مثل: سافَرَ، وعافاهُ اللهُ، وتكونُ لمجرَّد التَّأْكِيدِ (5).

<sup>(1)</sup> البِقاعيّ، نظم الدُّرر: 361-1/360.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (وعد).

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: (وعد)، والأزهريّ، تهذيب اللّغة: (وعد)، والواحديّ، التّفسير البسيط: 2/510.

<sup>(4)</sup> الأنباريّ، الزّاهر: 2/129، والأزهريّ، تهذيب اللّغة: (وعد).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/497.

والمواعدةُ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَة ﴾، يحتمل أن تكون على غير بابِهَا؛ لكون الوَعْدِ صادرًا مِنَ الله تعالى وحده، كما تدلُّ عليه القراءةُ الأخرى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا ﴾ (1) ويحتمل أن تكون على بابِها، والمعنى: أَنَّ الوعدَ مِنَ الله تعالى، ومِن مُوسَى التَّلقيّ والاستجابةُ وإنجازُ ما وعدَ الله سبحانه (2).

2) ﴿ ظَلِمُونَ ﴾: الظَّاء واللَّام والميم تدور اشتقاقاتُها على حَجْبِ ما ينبغي أو مَا يُسْتَحق، أي: مَنْعُه أو انتقاصُه (3).

وَمِنْهُ: الظَّلَامُ؛ لحجبهِ الرُّؤُية، والأرضُ المظلومةُ: التي لم ينلُها المطرُّ (4).

والظُّلم: وضعُ الشَّيْء في غير مَوْضِعه المُخْتَصِّ به، إمَّا بنُقْصَانٍ أو بِزِيَادَةٍ، وإمَّا بعدولِ عَن وَقْتِه أو مكَانِه (5).

والظُّلمُ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ هو الشِّرَكُ، وسُمِّيَ الشِّرْكُ ظُلْمًا؛ لأَنَّه وضْعُ العبادةِ وَصَرَفُها لغير مستحقِّها وهو الخالق جَلَّ وَعَلا<sup>(6)</sup>، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرُكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ القمان: [3].

(عَفَوْنَا): العَيْنُ والفاءُ والواوُ تدلُّ كثيرٌ من تصاريفها على تركِ الشَّيْءِ (7)، ومنه: العَفُو، وهي الأرضُ التي لا أثرَ فيها (8)، كأنَّها تُركَتْ، وأُهْمِلَتْ.

والعَفْوُ عَنِ الذَّنب: تَرْكُ العقُوبَةِ عَلَيْهِ<sup>(9)</sup>، وحقيقة العَفْوِ شرعًا: التَّجاوزُ عَنِ العَبْد بغفران ذنُوبه، وَعدمُ مؤاخذته بمَا اقترفه منْهَا (10).

4) ﴿تَشُكُرُونَ﴾: الشِّين والكاف والرَّاء تدور اشتقاقاتُهَا حول امتلاء جوفِ الشَّيء برَخُو طيِّب وظُهورِه عليهِ، ولو كانَ رافِدُهُ قليلًا (111)، حسِّيًّا كان ذلك أو معنويًّا.

<sup>(1)</sup> قرأ بها أبو عَمْرو ويعقوبُ وأبو جعفر، يُنظر: ابن الجزريّ، النّشر: 2/212.

<sup>(2)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/230.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (ظلم).

<sup>(4)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (ظلم)، والزَّبيديّ، تاج العروس: (ظلم).

<sup>(5)</sup> ابن سِيده، المحكم: (ظلم)، والرّاغب، المفردات: (ظلم).

<sup>(6)</sup> مُحَمَّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/82.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عفو).

ر ، ، بن عربی، تعدییس ، تعد، رحد

<sup>(8)</sup> ابن سِيده، المخصَّص: (عفو).

<sup>(9)</sup> نشوان الحميري، شمس العلوم: (عفو).

<sup>(10)</sup> الشُّوكانِّي، تحفة الذَّاكرين، ص: 459.

<sup>(11)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (شكر).

فَمِنَ الحسيِّ قولهم: شاةٌ شَكَرى؛ وهي ممتلئَةٌ الضَّرع لَبَنًا (1)، ودابَّة شكور؛ وهي الَّتي يكفيها قليلُ العَلَفِ، فَتَسْمَنُ عليهِ، وَتَصْلُحُ (2).

ومِنَ المعنويِّ: الشُّكَر: وهو عِرفانُ الإِحْسَانِ ونَشَرُهُ<sup>(3)</sup>؛ "إِذَ هُو تعبيرٌ عَنِ امتلاء النَّفَس ورضاها بما قُدِّم لها مِن خير، ونُجوع هذا الخير فيها"<sup>(4)</sup>.

وحقيقة الشَّكر شرعًا: ظُهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافًا، وعلى قلبه: شهودًا ومحبة، وعلى جوارحه: طاعةً وانقيادًا(6).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا -يا بَنِي إِسْرَائيل- نعمتنا عليكم حين واعدنا موسى أربعين ليلةً لإنزال التوراةِ، ثُمَّ في غيابِهِ لمناجاتِنا عبدتُم العجلَ، وأنتم بهذا الصَّنيع ظالمونَ أشدَّ الظُّلَمِ، ثُمَّ تُبَتُّمَ فتجاوزنا عنكم؛ لتشكروا نعمة العفو، وتَسْتَمرُّوا بعد ذلك على الطَّاعةِ (6).

# 🐞 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## جَرْيُ المُفَاعَلَةِ عَلَى بَابِهَا فِي المُشَارَكَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ بَابِهَا مَجَازًا:

كُـلُّ اتِّعادٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ فَهُوَ وَعْدٌ مِـن كُــلٌ واحـدٍ مِنْهُما المواعدة في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَى ﴾ تقتضي اشتراكًا من اثنين؛ لأنَّ الأصلَ في المفاعلة كذلك، فيحتَمِلُ أن تكونَ على بابها، والمعنى حينئذ: وعد الله تعالى موسى هي ووعد موسى ربَّه سبحانه بالاستجابة، وهي بهذا غير مخالفة لقراءة من قرأ ﴿وَإِذْ وَعَدُنَا مُوسَى ﴾ وعد غيره اللّقاء وعد عن أحدٍ ما بأنَّه وعد غيره اللّقاء وعد أحدٍ ما بأنَّه وعد غيره اللّقاء

بمكان، فمِنَ المعلومِ أَنَّ الموعودَ واعدٌ صاحبَهُ مِن لقائهِ كذلك، فيكون في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَى ﴾ أَنَّ الله سبحانه وعد موسى الله الطَّورَ، ووعده موسى الله اللَّقاءَ، فكان الله تعالى لمُوسَى واعدًا مُواعدًا (8).

<sup>(1)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (شكر).

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، أساس البلاغة: (شكر).

<sup>(3)</sup> الفيروزابادي، القاموس المحيط: (شكر).

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (شكر).

<sup>(5)</sup> ابن القيِّم، مدارج السَّالكين: 2/234.

<sup>(6)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/80، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 101-1/10، ونخبة من العلماءِ، التّفسير الميسّر، ص: 8.

<sup>(7)</sup> قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر، يُنظر: ابن الجزريّ، النّشر: 2/212.

<sup>(8)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/59.

ويحتمِلُ أن تكون على غير بابِهَا، والقصدُ مِن ذلك: التَّوكيدُ، "فتكون مجازًا في التَّحقيق؛ لأَنَّ المفاعلة تقتضي تكرُّر الفعل مِن فاعلين، فإذا أُخْرِجَت عن بابِها؛ بقي التّكرّر فقط من غير نَظَرِ لِلْفَاعل، ثُمَّ أُريد مِن التَّكرّر لازمه، وهو المبالغة والتَّحقّق، فتكون بمنزلة التّوكيد اللّفظيّ "أ).

# تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

دِقَّـةُ النَّظمِ في اختِيارِ التَّفصيلِ والإجـــمــالِ الـــمُـنَـاسِب للسِّياق

جاء قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ بذكر العدد جملة واحدة، وجاء في موضع آخر تفصيلٌ له، وذلك في قوله سبحانه: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَلَيْ مَنْ لَيْلَةً ﴾ الأعراف: 142، ووجه الفرق بينَهُمَا: أنَّ آية سورة البقرة سُبقت بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ ، وقبلَهُ قولهُ سبحانه: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ ، وقبلَهُ قولهُ سبحانه: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ ، فكان السِّياقُ قائمًا على تعداد النَّعَم على بني إسرائيلَ؛ تمهيدًا لإنكارِ عنادِهِم وتعنيَّهِم وكفرِهم، ولمَّا كان الإجمالُ أنسبَ لتحقيق هذا الغرض؛ ناسب ذلك أن يُذكر العددُ جُملةً واحدةً ، فقال ﴿ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ .

بخلاف آية سورة الأعراف؛ فغالب السِّياق الذي وردت فيه ذِكُرُ أحداث قصَّة موسى عَطْفًا بالواو، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَوزُنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعُكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلاَءِ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ الاعراف: 33-139، وكان سياق السُّورة قائمًا على مُتَبَّرُ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والعراف: 33-349، وكان سياق السُّورة قائمًا على تفصيلِ لقاء موسى ﴿ رَبُّهُ ﴿ فَهُمْ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَتْمَمُنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ المُعَلِى اللهَ اللهُ ال

## نُكتةُ التَّعْبِيرِ بِاللَّيْلَةِ دُونَ اليَوْمِ:

عُبِّرَ عَنِ المعدُودِ بـ (ليلة) دون (يومًا) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً ﴾،

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/497.

<sup>(2)</sup> سعد عبد العظيم، استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات، ص: 101.

فلم يقُل: يومًا، مع أنَّ المرادَ باللَّيلةِ ههنا: ما يشملُ اللَّيل والنَّهار؛ لأنَّه هو معنى (اللَّيلة) في عُرُفِ العرَبِ عند الإطلاق<sup>(1)</sup>، فشهورُ العربِ وُضعَت على سَيْرِ القمرِ، والهلالُ يهِلُّ باللَّيلِ، فصارت الأيامُ تبعًا للَّياليِ، فذكرُ الليلةِ دون النَّهار لِنُكْتَتَيْن:

إحداها: الإشعارُ بعبادةِ اللّيلِ؛ فإنَّ النَّاس يغفلون عنها، فذكرُها للتَّذكيرِ بها، وأنَّها شأنُ الصَّالحين، والوعدُ كان لِلْمُنَاجاةِ وإنزال التَّوراةِ(3)، وذِكَرُ اللَّيالي أنسَبُ؛ لِما في ذِكْرِهَا مِنَ الإشارة إلى حضور القلب وفراغه منَ الشَّواغل.

الأخرى: المبالغةُ في ذمِّ المُخالفين من بني إسرائيل؛ فكأنَّها تُخاطِبُهم بحالِهم التَّعبديِّ في اللَّيلِ، وحالِهم الفاسدِ في النَّهارِ، وشأنُ الفسادِ أن يستشري في الليل لا العكس.

# دلالة (ثُمَّ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ ﴾:

(ثُمَّ): حرفٌ عطف دالٌّ علَى التَّرتيب مع التَّراخي<sup>(4)</sup>، وفي عطف هذه الأحوال، هذه الجملة به: إشارة الله "ترتيب في درجات عِظَم هذه الأحوال، وعطفُ (ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ) أيضًا لتراخي مرتبة العفو العظيم عن عظيم جُرمهم، فَرُوعِيَ في هذا التَّراخي أَنَّ ما تضمَّنتَهُ هذه الجُملُ عظائمٌ أمورٍ في الخير وضِدّه؛ تنبيهًا على عِظَم سَعة رحمة الله بهم قبلَ المعصية "(5).

## نُكْتَةُ العَطْفِ بِ (ثُمَّ) دُونَ (الوَاوِ):

وقع العطفُ بـ (ثُمَّ) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ دُون الواو؛ لأنَّ الآيةَ سيقَتُ لبيانِ ظُلْمِهم وطُغيانِهم، فكان

الإشعارُ بعبادةِ اللّيلِ وأنَّها شأنُ الصَّالحين

عِـظَــمُ سَـعةِ رَحمة اللهِ بِبَنِي إِسْـرَائِـيـل قبلَ العصنة

المُخَالَفَةُ بعدَ ورُودِ البَيِّنات أعظَمُ جُرْمًا

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم: 9/105.

<sup>(2)</sup> الواحديّ، التّفسير البسيط: 2/516، وابن الجوزيّ، زاد المسير: 1/64، والشَّوكانّي، فتح القدير: 1/100.

<sup>(3)</sup> طنطاويّ، التَّفسير الوسيط: 1/127.

<sup>(4)</sup> محيى الدّين درويش، إعراب القرآن وبيانه: 1/148.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/499.

العطف بـ (ثُمَّ) أبلغَ في التَّقريع والتَّوبيخِ؛ لأَنَّها تقتضي أَنَّهم فعلوا ذلك بعد تمكُّنهم مِنَ النَّظَرِ في الآيات والبيِّنَاتِ، فوقَعَت مخالفتُهم بعد ذلك، وذلك أعظمُ جرمًا (1)، ففيه معنى الاستبعادِ والتَّعحُّبِ، فكأنَّه خاطبَهم: ثمَّ وقع منكم ما وقعَ، والظَّنُّ استبعادُ وقوعِ مثلِه ممَّن هو مثلكم!

# نُكْتَةُ حَذْفِ المَفْعُولِ الثَّانِي لِ ﴿ٱتَّخَذْتُمُ ﴾:

الفعلُ (اتَّخذتُم) من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ يتعدَّى إلى مفعولَين اثنين؛ أُوَّلُهما: ﴿ ٱلْعِجْلَ ﴾ والآخرُ محذوفُ ، تقديرهُ: اتَّخذتُم العجلَ إلهًا، وإنَّما حُذِفَ لظهورِهِ وعِلْمِهِم به واستبشاعًا لذِكْرِهِ (2).

# سِرٌّ تَذْيِيلِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾:

الجُملة في قول الله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ يحتمِلُ أن تكون حاليَّةً، والوصفُ المستفادُ مِنْهَا يكون وصفًا كاشفًا؛ لأنَّ عبادَةَ العجلِ لا تكون إلَّا ظُلُمًا (3).

ويَحتمل أن تَكُون تذييلًا، أي: وأنتم قومٌ عادَتُكُم الظُّلَمُ، ولذا اتَّخذتُم العجلَ إلهًا (4)، وهذا أبلغُ في ذمِّهِم وتقريعِهِم، ويؤيِّدُهُ: الإتيانُ بجملةِ التَّذييل اسميَّةً؛ وهي دَالَّة على ثبات الظُّلم فِيهِم واستمرارهم عَلَيْه، وأنَّه مِن دأبهم وطبعِهم (5).

# دلالة حَرْفِ العَطْفِ (ثُمَّ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾:

عُطفَ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ على ما قبله بـ (ثُمَّ)، وهي دالَّةُ -في الأصل- على التَّرتيب مع التَّراخي،

اسْتِبْشَاعُ ذكرِ اتِّخاذِ إلَـهِ غيرِ اللهِ تعالَى

الـــــُّــــــُـــمُ مِـــن طَبَاثِع اليَهُودِ

عَظِيمُ عَفْوِ اللهِ تعالى ولُطْفِه بعِبَادِه

<sup>(1)</sup> الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/204.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/499.

<sup>(3)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/205.

<sup>.</sup> (4) الطّيبي، فتوح الغيب: 2/439.

<sup>(5)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/205.

جلالَةُ عَفْو اللهِ

تعالَى مع عظمَةِ

الجُرْم

إلَّا أَنَّ حملها هَهُنا على هذا المعنى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قولُه سُبِحَانَهُ بعدُ ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ تَكرارًا؛ لأَنَّ معناه مُسْتَفَادُ مِن الدَّلالة الأصليَّةِ لـ (ثُمَّ)، فتُحمَلُ (ثُمَّ) على التَّرَاخي الرُّتْبِيِّ؛ لبيانِ تَفَاوُت ما بينَ فِعْلِهِمُ القَبِيحِ ولُطَفِهِ تَعَالَى في شأنهمُ (1).

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِاسْمِ الإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾:

الإشَارة في قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ راجَعةٌ إلى الاتِّخاذِ المفهوم مِنَ الفعل ﴿ثُمَّ ٱتَّكَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ﴾، وفائدتُهَا: بيانُ العناية بتمييزِهِ أكملَ تَمْييزٍ، حتَّى كأنَّ ظُلْمَهم صار مُشاهدًا لهم، تَصِحُّ الإشارةُ إليه كسائر المُشاهدَات.

وجاءتِ الإشارةُ بصيغةِ البَعيدِ مع قُرُبِ ذكر الاتِّخاذِ؛ لبيانِ عَظَمَةٍ جُرُمِهِم وقبيحِ فعلِهم؛ ليُتوسَّلَ بذلك إلى جلالةِ قَدَرِ عَفُو الله تعالى عليهم؛ فإنَّ عظمةَ العفوعَنِ الذَّنَبِ تزدادُ بحسبِ عظمَةِ ذلك الذَّنَبِ.

# فَائدةُ التَّعبيرِ بِ ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ دونَ لام التَّعليل:

عُدِلَ عن لامِ التَّعليلِ إلى التَّعبير بـ (لعلَّ) في قوله سبحانه: (لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ)؛ لفائدتَيْنِ:

إحداهما: الإيماءُ إلى أنَّ شُكْرَهُمْ مع عظيمِ مِنَّة الله تعالى عليهم أمرٌ ليس متحقَّقًا، بل يحتمِلُ تخلُّفُهُ(3).

الأخرى: حسنُ تناسُبِ الفواصلِ؛ إِذَ لوجيءَ بلام التَّعليل لحُدفت نونُ الفعلِ للنَّاصِب (لِتَشْكُرُوا)، وذلك يُفوِّتُ تناسُبَ الفاصلةِ مع ما قبلهَا وبعدها، وهذه الفائدةُ تَبعُ للسَّابقة، إذ لا تُتصوَّرُ بدونها.

مِــنْ عـــادَاتِ اليَهُود

تَرْكُ شُكْرِ النِّعَم

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/259.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعانيّ: 1/259.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/501.

# نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴾:

العَبْدُ مُطَالَبٌ بتَجْدِيد الشُّكْرِ كُلَّما تَجدَّدتِ النِّعَم

وقعَ التَّعبير بالفعل المُضارعِ في قوله سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾؛ للدِّلالة على استمرارِ الشُّكْرِ استمرارًا تجدُّديًّا (1)؛ وذلك لأنَّ حقيقة الشُّكْرِ: عرفانُ الإحسانِ ونشرُهُ، ولا يكون إلَّا في مقابلة نِعْمَةٍ، فكُلَّما تجدَّدَتِ النِّعْمَةُ على العبد؛ كان مطالبًا بإحداثِ شُكْرٍ جديدِ عليها.

## الفُرُوقُ المُعْجَميَّةُ:

### العَفْوُ وَالمَغْفِرَةُ:

الفَرْقُ بَيْنَ العَفُو والمَغْفِرةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُوْجُهِ:

أولها: أنَّ أصلَ العَفُو: المحُوُّ وَتركُ الشَّيْءِ (2)، وأصلَ الغَفْرِ: السَّتُرُ (3).

ثانيها: أنَّ الغالبَ استعمال العفوفي تَرَكِ الواجباتِ، واستعمالُ المغفرةِ في فِعَلِ المحرَّماتِ (4). ثالثها: أنَّ أحدَهُمَا أبلغُ من الآخَرِ، وقد وقع خلافٌ في تعيينِ الأبلغِ منهما على قولَيْنِ: أحدهما: أنَّ العفو أبلغُ من المغفرة؛ لأنَّ المغفرة تُنْبِئُ عَنِ السَّتْرِ، بخلاف العفو فإنَّه مشعِرٌ بالمَحَو، والمحوُ أبلغُ من السَّتْرِ (5).

ثانيهما: أنَّ المغفرةَ أبلغُ مِنَ العفو؛ لأنَّ المغفرةَ متضمِّنَةٌ وقايةَ المغفورِ له شرَّ ذنبِهِ وإقبالَ الغافرِ عليهِ ورضَاهُ عنه، بخلاف العفو، فإنَّهُ متضمِّنُ إسقاطَ صاحبِ الحقِّ حقَّهُ ومسامحتَهُ، فقد يَغَفُو، ولا يُقبِلُ على من عفا عَنْهُ، ولا يرضَى عنه، وبهذا يكون العفوُ تركًا محضًا، والمغفرةُ إحسانًا وفضلًا وجودًا(6).

والأوَّلُ أشْهَرُ، والاشتقاقُ اللُّغُويُّ يدلُّ عليهِ.

<sup>(1)</sup> إسماعيل حقِّي، روح البيان: 1/134.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عفو)، وابن الأثير، النِّهاية: (عفا).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (غفر).

<sup>(4)</sup> ابن عثيمين، شرح الواسطيَّة: 1/341.

<sup>(5)</sup> الصَّفُّورِي، نزهة المجالس: 1/88.

<sup>(6)</sup> ابن تيميَّة ، مجموع الفتاوى: 14/140.

# ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٢٠٠٠

[البقرة: 53]

## هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

لمَّا ذكر الله سبحانه عملَ بني إسرائيل ـ بخلافِ ما يقتضيه عظيمُ إحسانه تعالى إليهم؛ فاتَّخذوا العجلَ معبودًا، وكان ذلك دليلًا على شُوء طباعهم واختلال مزاجِهم، وأنَّهم لا يحفظون عهدًا، ولا يستقيمُون على طريقٍ؛ ذكَّرهم الله تعالى ههنا بنعمة إنزال الكتاب -وهو التَّوراة- على نبيِّهم موسى هُ ، والكتاب المُنزَّل مِن شَأنه تقويمُ أحوالهم وتحسينُ طِباعهم عندَ الرُّجوع إليه والاهتداء به (1).

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ اَتَيْنَا ﴾: الهمزةُ والتَّاء والحرف المعتلُّ تدلُّ اشتقاقاتها على: وصولٍ، أو تقدُّم وحضورٍ، إلَى محلِّ بِتَهْيِئَةٍ أو قُوَّةٍ تُزِيل ما يعوقُ، ومنه قولُهم: آتى إلَيه الشَّيء؛ أي: ساقَه ودَفعَهُ، فجعله يأتِي إليه، وآتى فلانًا شيئًا: أعطاه إيَّاه (2)، فالإيتاءُ: الإعطاءُ (3)، وهو المرادُ بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾.

وكلُّ موضع ذُكر فيه في وصفِ الكِتَاب (ءَاتَيْنَا)؛ فهو أبلغ من كُلِّ موضع ذُكر فيه (أوتوا)؛ لأَنَّ (أوتوا) قد يقال: إِذَا أُوتِيَ مَن لم يَكُن منهُ قَبُولٌ، و(آتيناهم) يُقال: فيمن كان منه قَبولٌ.

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/369.

<sup>(2)</sup> جبل، العجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (أتو/أتي).

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (أتي).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (أتى).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (كتب).

<sup>(6)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/223، ونصر الهُورِينِيّ، المطالع النَّصْرِيَّة، ص: 41.

ويُطلق مرادًا به المكتوبُ، فيكون مِن إطلاقِ المصدرِ مرادًا به اسمُ المفعول، كقَوْلِهم: فِراشُ، بمعنى: مَلْبُوس، ثم أُطْلِقَ على فِراشُ، بمعنى: مَلْبُوس، ثم أُطْلِقَ على الصَّحيفة مَعَ ما كُتِبَ فِيهَا(1).

ويأتي (الكِتابُ) في القرآن الكريم على أحدَ عشَرَ وَجُهًا(2)، والمُرَادُ بِهِ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ﴾: التَّوراةُ(3).

3) ﴿ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾: الفاء والرَّاء والقافُ تدلُّ اشتقاقاتُها على تمييزٍ بين شيئين (4)، ومنه سُمِّى القرآنُ الكريم فُرَقَانًا؛ لأَنَّه يُمَيِّزُ بين الحقِّ والباطل (5).

والفُرقَانُ أبلَغُ مِن الفَرقِ؛ لأنَّ الفرقانَ يُسَتَعَمَلُ فِي التَّمييزِ بينَ الحقِّ والباطل، بخلافِ الفَرْق؛ فإنَّهُ يُسَتَعْمَلُ في ذلِكَ وفي غَيْرِهِ<sup>(6)</sup>.

والمرادُ بالفرقانِ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ﴾ التَّوراة، ويكون عطف الفرقان على الكتاب مع أَنَّ المرادَ منهما واحد؛ تنزيلًا لتغايُر الصِّفات منزلة تغاير النَّوات، وذلك أنَّ التَّوراة موصوفةُ بكونها كتابًا، وبكونها فرقانًا؛ أي: فارقة بين الحقِّ والباطل<sup>(7)</sup>.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا -يا بني إسرائيل- نعمتنا عليكم حينَ أعطَيننا موسى التَّوراةَ الجامعةَ بين كونِها كتابًا مُنْزَلًا وفرقانًا يُفرِّقُ بين الحقِّ والباطل؛ لتهتدُوا بها مِنَ الضَّلال<sup>(8)</sup>.

# 🕸 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِ (نَا) فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا ﴾:

ضَمِير (نَا) من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ للعَظَمَةِ لا للجمع؛ إذِ المتكلِّمُ

<sup>(1)</sup> نصر الهُورينيّ، الطالع النَّصريّة، ص: 41.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظِر، ص: 526-527.

<sup>(3)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/108-109.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فرق).

<sup>(</sup>٦) ابن دُريد، جمهرة اللّغة: (فرق).

<sup>( =</sup> i) - i : ii = i | iii (c)

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (فرق).

<sup>(7)</sup> محمّد الأمين الشِّنقيطيّ، أضواء البيان: 1/37.

<sup>(8)</sup> الواحديّ، الوجيز، ص: 105، والنَّسفي، مدارك التُّنزيل: 1/89، ونخبة مِنَ العلماء، التَّفسير اليسّر، ص: 8.

الله على عظمة وهو الواحد الأَحَدُ، والتَّعبير ب (نَا) ـ الدالَّةِ على عظَمةِ المُؤتِي، وهُوَ الله تعالى (1) ـ دالُّ بالالتزامِ على عظَمَةِ الكتابِ المُؤتَى، فإنَّ ما يُؤتِيهِ العظيمُ عَظِيمٌ.

## دلالة اللَّام فِي ﴿ٱلْكِتَابَ﴾:

اللَّام في ﴿ ٱلْكِتَنبَ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى اللَّامِ في ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ التَّوراةُ؛ إِذْ هُوَ الكتاب المعهودُ إنزالُهُ على موسى (2) ﷺ.

ويُضَافُ إلى دِلالتهَا على العهدِ: دلالتَهُا على الكَمالِ، أي: آتينًا موسى الكتابَ الكاملَ في نفسِه الجامعَ لَكُمْ على طريق الحقِّ(3).

# دلالة (الوَاوِ) فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾:

الوَاوُ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ حرفُ عطف، والأصلُ في العطف: المغايرةُ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه، وليس هنا كذلك؛ إِذِ المرادُ بالكتاب والفُرقَانِ وَاحِدٌ، وهُوَ التَّوراةُ (4)، فيكون مِن باب الكنايةِ التي يُطلب بها نفسُ الموصوف، وإنَّما جيءَ بالواوِ بينَ الوصفينِ؛ للإعلام باستقلال كلِّ مِنْهُمَا (5)، فتغايُرُ الصِّفتين بمنزلةِ تغاير الذَّاتين (6).

فالكتابُ وصف أُقيم مقام الذَّاتِ، والفرقانُ وصفٌ وظيفيُّ، عوملَ معاملةَ الذَّاتِ لِعظيم أثرِه، وبالغِ الاحتياجِ إليه في بني إسرائيل.

مُنَاسَبَةُ الفواصِلِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ و﴿لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴾:

خُتِمَت هذه الآية بقول الله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾،

تَنَاسُب مقاطِعِ الآيـــاتِ مَـعَ مَضَامِينِهَا

₹ 447 }

عَظَمَةُ الـمُؤْتَى مِــن عَـظَـمـةِ المُؤْتِى

كَمالُ التَّوراةِ الـتي أنزلَها اللهُ تعالى عَلَى مُوسَى ﷺ

تَـنْـزِيـلُ تغَـايُـر الوَصْفَيْنِ منزلةَ تغايُر الذَّاتَيْن

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/232.

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/369.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/71.

<sup>(5)</sup> الطِّيبي، فتوح الغيب: 2/486، والسّيوطي، نواهد الأبكار: 2/244.

<sup>(6)</sup> محمّد الأمين الشِّنقيطيّ، أضواء البيان: 1/37.

وخُتِمَت الآية التي قبلها بقوله سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾؛ لمناسبة كلِّ فاصلةٍ لآيتِهَا، ووجه ذلك:

أَنَّ الله تعالى ذكر جُرمًا عظيمًا فعله بنو إسرائيل، وهو عبادَةُ العجلِ، ومع عظَم جُرِّمِهم وظُلَّمِهم فإنَّ الله سبحانه تجاوزَ عنهم، وعفَا عنهم، فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَهَنْ مَنَّةً عظيمةً ونعمةً جَسيمَةً تستحقُّ شُكْرُونَ ﴾. وهذه مِنَّةً عظيمةً ونعمةً جَسيمَةً تستحقُّ شُكْرُونَ ﴾.

أمَّا الآية التي بعدَها؛ فذكر الله تعالى إنزاله التَّوراةَ على موسَى، ووصفَهَا بكونِهَا فُرُقَانًا يُفَرِّقُ بين الحقِّ والباطِلِ، ومن شأنِ مَن هذا وَصَفُهُ أن يهتدِيَ مُتَّبِعُهُ، فقال سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ﴾ (1).

## 🚯 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الإيتَاءُ وَالإعْطَاءُ:

الإيتَاءُ والإعطاءُ معناهُمًا واحدٌ عند كثيرِ من أصحاب المُعْجَماتِ(2).

وفرَّق آخرونَ بينهما، والتَّفريقُ راجعٌ إلى ثلاثَةِ أوجهِ(٥):

أحدها: أنَّ الإيتاءَ لا مُطَاوِعَ لفعِلِهِ، فتقول: آتاني شيئًا، فأخذتُه، بخلاف الإعطاءِ فإنَّ له مُطاوعًا، فتقول: عاطاني فَعَطَوۡتُهُ، أي: غلبتُه (4)، ويترتَّب على هذا: أنَّ الإيتاء أقوَى مِنَ الإعطاء؛ لأنَّ المتقرِّرَ أنَّ ما له مُطاوِعٌ مِنَ الأفعال أضعفُ في إثبات مفعولهِ مِمَّا لا مطاوع له.

ثانيها: أنَّ الإيتاء يُستعمَلُ غالبًا فيما له ثباتُ وقرارٌ، بخلاف الإعطاءِ فإنَّ الغالبَ استعمالُهُ فيما يَنتقِلُ مِنْهُ بعد قضاء الأَرَبِ منهُ، ومِنْ هذا البابِ عندَهُم قول الله تعالى: ﴿إِنَّا آَعُطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ﴾ العود: 1؛ لأنَّ فيه انتقالًا مِنْهُ إلى ما هو أعظَمُ مِنْهُ.

ثالثها: أنَّ في الإعطاءِ دليلًا على التَّمَلُّكِ بخلاف الإيتاء.

<sup>(1)</sup> أحمد المنيراوي، المناسبة بين الفواصل القرآنيَّة وآياتها، ص: 77.

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (أتى)، والجوهريّ، الصِّحاح: (أتى).

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 87، والكفويّ، الكلّيَّات، ص: 212.

<sup>(4)</sup> الجوهري، الصِّحاح: (عطا).

وأمًّا في خصوصِ الاستعمال القُرآنِيِّ لِلَفظَتَي (الإيتاء) و(الإعطاء)؛ فإنَّ بينَهُمَا فرقًا من جِهَتَيْن (الإيتاء) وأنَّ بينَهُمَا فرقًا من جِهَتَيْن (ا):

إحداهما: أنَّ الإيتاءَ لم يُستعمل إلَّا لِلشَّيْءِ الكَثِيرِ والعظيمِ الشَّأْنِ، كالقرآنِ الكريمِ، والتَّوراةِ، والمُلُكِ، والرَّحمة، بخلاف الإعطاءِ فإنَّهُ يُستعمَلُ لِلشَّيْءِ القليل، ولم يَرِد الإعطاءُ مرادًا به الشَّيءُ الكثيرُ إلَّا بقيدِ يدلُّ على الكثرةِ.

الأخرى: أنَّ الإيتاءَ إذا صدر مِنَ العَبْدِ يكون عَنْ طِيبِ نفسٍ، بخلاف الإعطَاءِ فَهُوَ مُطْلَقٌ.

<sup>(1)</sup> محمّد داود، معجم الفروق الدِّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 29-27.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالْجِّاذِكُمُ الْمِحْمُ حَير لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِلَيْهُو هُوَ ذَلِكُمْ حَير لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِلَيْهَ وَالْمَحُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا ذكر الله تعالى جُرم بني إسرائيل باتِّخاذهم العجل إلهًا يتوجَّهون إليه بأنواع العبادات، في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱخَّذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ ، وذكر سبحانه أنَّه عَفَا عنهم، فقال: ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ بيَّن فِي كيفيَّة وقوع ذلك العفو، فقال جلَّ شأنُه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱجِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ﴾ (1).

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ يَنْقَوْمِ ﴾: القاف والواو والميمُ تدورُ تصاريفها على أمرين، أحدهما: جماعةُ ناسٍ، والآخَر: انتصابُ أو عَزْمٌ (2).

وَالقَوْمُ عند جمعِ من علماء العربيَّةِ: اسْمٌ يشمَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاء (3).

وخصَّهُ آخرونَ بالرِّجَالِ؛ إِذْ لفظُ (القَوْم) في الأصل: مَصْدَرٌ وُصِفَ به، ثم غلب على الرِّجالِ دون النِّساء؛ لكونهم قوَّامِينَ عليهِنَّ بالأمور التي ليس لهنَّ أَن يقُمِّنَ بها<sup>(4)</sup>، ويُؤيِّدُ هذا أَنَّ لفظَ (القوم) يُقابَلُ بلفظ (النِّساء)، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيُرًا مِّنْهُمُ وَلَا ذِسَاءٌ مِّن ذِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾ [الحجات: ١٦]، وفي قول زُهير<sup>(5)</sup>:

<sup>(1)</sup> الهرريّ، حدائق الرَّوح والرّيحان: 1/408.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (قوم).

<sup>(3)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (قوم).

<sup>(4)</sup> ابن الأثير، النِّهاية: (قوم).

<sup>(5)</sup> ديوان زهير بن أبي سُلمى، تح: على فاعور، ص: 17.

وَمَا أَدْرِي، وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي \*\*\* أَقَوْمٌ آلٌ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ؟

وإذا ذُكِرَ القومُ على جهةِ الانفرادِ دخل النِّساءُ فِيهِ ، ليس بمقتضى الوضع، وإنَّما على سبيل التَّبَع، كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَكَوَرُم ﴾؛ إِذْ قَوْمٌ كلِّ نبيٍّ: رجالٌ ونساءً (اللهُ عَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَكَوَمُ ﴾؛

2) ﴿ فَتُوبُوّا ﴾: التَّاء والواو والباء تدور اشتقاقاتُهَا على معنَى الرُّجوع، ومنه قولُهم: تابَ مِنْ ذنبه؛ إذا رَجَع عَنْهُ (2)، وتاب إلى الله: رجَعَ إِلَيْهِ بالطَّاعَةِ بعدَ المَعْصِيةِ، وتاب اللهُ على العبد: رجع إِلَيْهِ بالمغفرة (3).

وحقيقةُ التَّوبةِ شرعًا: ترَكُ الذَّنب مخافةَ الله تعالى، واستشعارُ قُبُحِهِ، والنَّدَمُ عَلَى ذلكَ، والعزيمةُ على ألَّا يعود إليهِ؛ إذَا قدر عليهِ<sup>(4)</sup>.

و (التَّوَّاب): اسمٌ من أسماء الله تعالى، معناه: أنَّهُ يوفِّقُ عبادَهُ لِلتَّوبةِ، ويقبلُهَا مِنْهُمْ (٥٠).

(3) ﴿ بَارِبِكُمْ ﴾: الباء والرَّاء والهمزة تدلُّ كثيرٌ من تصاريفها على معنى: الخَلقِ (6)، ومنه قولهم: برأَ الله الخَلقَ، أي: خَلقَهم (7)، والبريئة : الخَلْقُ (8)، وهي فعيلة ، بمعنى: مفعولة (9)، وتُبَدَلُ همزتُها ياءً، فتُدغم فيما قبلها: (بَريَّة) (10).

والبارئُ: اسمٌ من أسماء الله تعالى، ومعناه: الخَالِقُ الخلقَ على تنَاسُبٍ وتعديلٍ، فَهُوَ بهذا أَخَصٌ مِن اسمه سبحانه الخالق<sup>(11)</sup>.

# 😵 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا - يا بني إسرائيل - نعمتنا عليكم حينَ قال موسى لقومِهِ: إِنَّكم ظَلَمْتُم أَنفسَكم؛ إذِ اتَّخذتُم العجلَ معبودًا، فتوبُوا إلى الله تعالى خالقِكُم بأن يقتُلَ بعضًا،

<sup>(1)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (قوم).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (توب).

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (توب).

<sup>(4)</sup> صالح السَّدلان، التَّوبة إلى الله، ص: 10.

<sup>(5)</sup> سعيد القحطانّي، شرح أسماء الله الحسني، ص: 110.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (برأ).

<sup>(7)</sup> ابن سيده، المخصّص: 5/226.

<sup>(8)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (برأ).

<sup>(9)</sup> الفيّوميّ، المصباح المنير: (بري).

<sup>(10)</sup> الأنباريّ، الزَّاهر: 2/114.

<sup>(11)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/504.

فإنَّ هذا خيرٌ لكم عند خالِقِكم مِنَ التَّمادِي في كُفُرِكُم المُؤدِّي بكم إلى الخلودِ في نار جهنَّمَ؛ إذَ إِنَّ في التَّوبةِ على النَّحُو الذي أُمِرْتُمْ بهِ؛ طُهْرَةً مِنَ الشِّرك، ووُصلَةً إِلَى الحياةِ الأبديَّةِ والبهجة السَّرمديَّة، فلمَّا امتثلتُم ما أُمِرْتُمْ به مِن التَّوبةِ؛ منَّ الله تعالى عليكُمْ بقبُولِهَا، فإنَّهُ سبحانَهُ هو التَّوَّابُ الذي يُوفِّقُ عبادَهُ للتَّوبةِ، ويقبلُهَا مِنْهُم، الرَّحيمُ بهم (1).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

نُكْتَةُ تَقْدِيمِ الجَارِّ وَالمَجْرُورِ ﴿لِقَوْمِهِۦ﴾:

قُدَّم الجارُّ والمجرور ﴿لِقَوْمِهِ ﴾؛ لأنَّ تقديمَهُ أوفقُ لتحقيق الحكمة مِن النِّداء، وهو الإقبالُ على المنادَى وتخصيصُ القول لَهُ، وليدُلَّ تكرارُ فِي النِّداء، وهو الإقبالُ على المنادَى وتخصيصُ القول لَهُ، وليدُلَّ تكرارُ فِي لِاستمالةِ فَي القومِ على شدَّة تحنُّنِه وتودُّدِهِ لهم، فيكون ذلك أدعَى لاستمالةِ قلوبهم إلى قبول الحقِّ، ولو أُخِّر الجارُّ والمجرور؛ لما ساغَ هذا التَّكرار، ولفاتت هذه الفائدةُ؛ إذ تكون الجملة هكذا: (وإذ قال موسى: يا قوم إنَّكم ظلمتُم أنفسَكم)، فلم تبقَ فائدةٌ لذِكْر ﴿لِقَوْمِهِ ﴾ بعدُ (2).

## دلالة النِّدَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَقَوْمِ ﴾:

النّداءُ في قولِ الله تعالى حكايةً لمُوسى ﷺ: ﴿ يَنَقَوْمِ ﴾ يُؤذِن بأنّه منهم، وأنَّهم منه، وفيه إشارة إلى ما يربطه بِهم مِن مودّة وتأييد ونُصرةٍ وإعزازِ، وفيه إشعارٌ بالتَّحنُّن عليهم (3).

## نُكْتَةُ حَذْفِ المَفْعُولِ الثَّانِي لِ ﴿ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ ﴾:

المصدر (اتِّخَاذِكُم) من قول الله سبحانه: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ﴾ أُضيفَ إلى فاعلِهِ، ونصبَ ﴿لَعَجَّلَ﴾

اسْتِمَالَةُ القائدِ قُلُوبَ مُتَّبِعِيه؛ لـيـكـونَ ذلـك أَدْعَى لقَبُولِهمُ الحقَّ

شِدَّةُ اسْتِبْشَاعِ اتَّخَاذِ العِجْلِ مَعْبُودًا!

<sup>(1)</sup> ابن عطيَّة، المحرَّر الوجيز: 170-1/106، البيضاوي، أنوار التَّنزيل: 1/81، نخبة من العلماءِ، التّفسير المِسّر، ص: 8.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/114.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/260، محمّد أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/233.

## نُكتةُ اخْتِيَارِ اسْمِ اللهِ البَارِئ:

في التَّعبير باسم الله (البارئ) في قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَاربِكُمْ ﴾ نِكاتُ:

إحداها: أنَّ ذلك تقريعٌ لهم بما بدر مِنهم، وإشارة إلى عظيم جُرمهم؛ إِذِ المعنى: تُوبوا إلى الذي خلقكم، وبرأَكُمْ، ثُمَّ عبدتُم غيرَهُ(4).

ثانيها: هو كإقامة الحُجَّة عليهم في أَنَّ العجل الذي عَبَدوه، لا يستحِقُّ أن يكون إلهًا؛ إِذِ الذي يستجِقُّ العبادةَ هو الخالق البارئُ (5).

ثالثها: أنَّ فيه الإيماءَ إلى أنَّهم بلغوا مِن أقصى غايات الجهل ومُنتهى دركاتِ الغَواية؛ حيث تركوا عبادة البارئ، وعبدوا البقرَ الذى هو مثَلٌ فى الغباء<sup>6</sup>.

بُــلُــوغُ عُـبَّـاد العِجل غاياتِ الجَهْلِ ومُنتهى دركاتِ الغَواية

رابعها: أنَّ فيه تحريضًا على التَّوبةِ؛ لأنَّ التَّوبةَ رجوعٌ عَنِ المعصية إلى الطَّاعةِ، فهي ضَرِّبٌ مِنْ ضروب الشُّكْرِ، وكَوْنُ الخَلْقِ على مثالٍ متناسب يزيدٌ في الحثِّ على شُكْرِ الخالقِ سُبْحَانَهُ (7).

<sup>(1)</sup> الرَّازيّ، التّفسير الكبير: 3/515.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتَّنوير: 1/499.

<sup>(3)</sup> محمّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/82.

<sup>(4)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/261، القِنُّوجيّ، فتح البيان: 1/170.

<sup>(5)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/189.

<sup>(6)</sup> محمد على جميل، صفوة التَّفاسير: 1/50.

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/504.

## نُكْتَةُ تَكْرَارِ اسْمِ اللهِ البَارِئِ:

كُرِّر اسم الله تعالى (البارئ) في قوله سبحانه: ﴿فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنَفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾؛ لثلاث نِكاتِ(١):

الأُولى: أنَّ تكرارَهُ أَوِّكَدُ وأعلَقُ بالدِّهن، وذلك مدعاةٌ لاستحضارِ لوازم معناهُ.

الثَّانية: أنَّ قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾ جملة مستأنَفَةٌ، فكان الأنسبُ فيها الإظهارَ.

الثَّالثة: الثَّنبيه على أنَّ الأمر بالثَّوبة بطريق القتلِ ناشئٌ عَن حِكمة بالغةٍ؛ إِذ إِنَّ البارئَ الذي قضى بإنشائكم، وكان في ذلك غاية الحكمة؛ هو الذي قضى بإعدامكم بهذا الوجه، وفي ذلك غاية الحكمة كذلك، فواجبٌ عليكم أن تُسلِّموا له في جميع أحكامه.

جُمْلَةُ ﴿ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾ بَيْنَ الإِطْنَابِ بِالاغْتِراضِ والاستئنافِ البَيَانِيّ:

الجملة في قولِ الله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾ تحتَملُ وجهين (2):

أحدهما: أنَّها مِن باب الإطنابِ بالاعْتِرَاض، وفائدةٌ الاعتراض ههنا: التَّحريضُ على التَّوبة والحثُّ على لزومِهَا.

الآخَرُ: أن تكون استئنافًا بيانيًّا؛ إذ لمَّا قال الله سبحانه: ﴿فَاقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ ﴾؛ أورَثَ ذلك سؤالًا في نفوس المخاطبينَ: وما الحكمةُ في ذلك؟ فجاء الجواب: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾، فكانتِ الجملةُ تعليلًا لما قبلَهَا.

وُجُوبُ التَّسْلِيمِ لـلـهِ تـعـالَى فِي جَمِيعِ أحكامِه

الـــحَـــثُّ عـلى التَّوبَةِ ولزومِها

<sup>(1)</sup> أبو حيَّان، البحر للحيط: 1/338، الآلوسي، روح للعاني: 1/261، الهرريّ، حدائق الرَّوح والرّيحان: 1/411.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/261.

# بَلَاغَةُ الِالتِفَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمُّ ﴾:

مِـــنْ صفات الـبَـادِئِ قَبُولُ تَوْبَةِ التَّائبِين في قول الله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ حذفٌ، وفي تقديرِهِ مسلكان اثنانِ: أحدهما: أنَّ تقديره: ﴿فَعَلْتُم ما أُمْرَتُم به، فَتَابَ عَلَيْكُم)، فيكون قوله سبحانه: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ معطوفًا على محذوف باعتبارِ أنَّه خطابٌ من الله تعالى على طريقة الالتفات؛ إذ مقتضى كونه خطابًا مِنَ الله سبحانه أن يُقال: ﴿فَتُبْنَا عليكم ﴾، كما يدلُّ عليه سباقُ الآية ولحاقُها، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِحُمُ وَالْذَ فَرَقْنَا عِلَى وقوله: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ﴾ وقوله: ﴿وَإِذْ مَا تَكْنُ مُوسَى ﴾ وقوله: ﴿وَإِذْ مَا تَكْنُ مُوسَى ﴾ وقوله: ﴿وَإِذْ مَا تَكْنُكُمُ الْمُنَ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَامَ وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلِهُ اللّه وَلَا اللّه وَ

الآخَرُ: أنَّ تقديره: (إن فعلتُم ما أُمرتُم به مِن قتل أنفسكم؛ فقد تاب عَلَيْكُم)، فيكون مِن كلام موسى هذا وأوما أبو السُّعود إلى وهن هذا الوجه(2).

# نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بضَمِيرِ الخِطَابِ دُونَ ضَمِيرِ الغَيْبَةِ:

في التَّعبير بضمير الخطاب في قول الله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمُ ﴾ دُون الغَيبة؛ إذ لم يَرِدُ: (فتابَ عليهم) باعتبار أَنَّ الضَّمير راجعُ إلى القوم؛ لأَنَّ المرادَ تذكيرُ المخاطَبين بهذه النِّعمة العُظمى(3).

مِن أعظمِ النِّعمِ سُرعةُ القبول

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/102.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/102.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/102.

## سِرُّ فَصْلِ جُمْلَةِ ﴿إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عَمَّا قَبْلَهَا:

فُصِلَ قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّهُ وهُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عمَّا قبلُ؛ لكونِهِ استئنافًا بيانيًّا، فقد سيقَتِ الجملةُ مساقَ التَّعليلِ لِلْجُملةِ قبلهَا، وهي قوله ﷺ: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمُ ﴾(1).

عُـمُـومُ تَـوْبَـةِ الله تعالى عَلَى التَّاثبين

ويحتَمِلُ أن تكون الجملةُ تأكيدًا لما قبلها، فيكون فصلُها مِن باب كمالِ الاتَّصالِ بين الجملتينِ، والجملةُ تذييلٌ غيرٌ جارٍ مجرَى المثلِ، والقصدُ منه: تأكيدُ توبةِ الله تعالى على عبادِهِ، وَشمولُ ذلك لمن تاب من عُبَّادِ العجلِ وغيرِهِمَ.

# نُكْتَةُ تَأْكِيدِ الجُمْلَةِ بِأَنْوَاعِ مِنَ المُؤَكِّدَاتِ:

أُكِّدَ قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُو هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بمؤكِّداتٍ أربَعَةٍ: أوَّلها: (إِنَّ) في قوله: ﴿إِنَّهُو ﴾؛ فإنَّها من جملة مؤكِّدَاتِ الجمَلِ الاسميَّة.

ثانيها: القصر، وذلك بتعريف جُزأى الجملة.

ثالثها: ضَمير الفصل ﴿هُوَ﴾، فإنَّه مُفيدٌ القصرَ؛ إن انفردَ طريقًا لهُ، ويُؤكِّدُهُ -كما ههنا- إنْ وُجِدَ طريقٌ غيرُهُ للقصرِ.

رابِعُها: اسميَّة الجملة، فإنَّ التَّعبيرَ بها آكدُ مِنَ التَّعبير بالجملةِ الفعليَّةِ؛ لِمَا تُفيده مِنَ دلالة الثَّباتِ والدَّوَام.

وتأكيدُ الجملةِ بهذه المؤكِّدَات الأربعَةِ: تحريضُ العبادِ علَى التَّوبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ؛ إِذْ إِنَّ توبةَ الله تعالى ورحمتَهُ ليست خاصَّةً بِمَنْ تابَ مِن عُبَّادِ العِجِّلِ، بل هي عامَّةً لجميع من تَابِ إليهِ سبحانَهُ.

تحريضُ العِبَادِ علَى التَّوبَةِ

<sup>(1)</sup> الهرريّ، حدائق الرَّوح والرَّيحان: 1/435.

## الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

## البَارِئُ وَالخَالِقُ:

البارئ والخالق في ظاهر كلام بعض أهل العلم مترادِفَانِ(1)، ولعلَّهم أرادُوا تقريبَ المعنى بجعل أحدهما تفسيرًا للآخر.

والتَّحقيقُ أنَّ بينهمَا فرقًا: فإنَّ الله تعالى جمع بينَهما في قوله: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [العشر: 24]، فدلَّ ذلك على المغايَرَةِ بينَهُما.

والفرق بينَهما العموم والخصوصُ: فالبارئُ أخصُ من الخالق مُطَلقًا، وذلكَ أنَّ البارئُ هو الخَالِقُ مُطَلقًا، وذلكَ أنَّ البارئُ هو الخَالِقُ الخلق على تنَاسُب وتعديل؛ ولِذَلكَ وقعَ اسمُ اللهِ (البارئُ) تابعًا لاسمه (الخالق) في قوله على الأَّم اللهُ ٱلنَّهُ ٱلنَّهُ ٱلنَّالُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ الْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعُلِقُ النَّهُ الللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

<sup>(1)</sup> الزَّجّاج، معاني القرآن وإعرابُه: 5/152، الأنباريّ، الزَّاهر: 1/87، بطَّال الرَّكْبِيّ، النَّظم المُستعذَب: 2/196.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/504.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ ﴿ البقرة: 55-55

## 🚳 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهَما:

لمَّا استُتِيبَ بنُو إسرائيل مِنْ عبادة العجل التي تقيَّدوا فيها بالمحسوسِ الذي هو مثَلُّ في الغباء وانطماس البصيرة؛ طَلبوا رؤية ربِّهم تعالى في الدُّنيا عيانًا، ناسِينَ جميعَ ما أنعم الله تعالى به عليهم، مُسرعين في الكفر الدَّالِّ على استيلاءِ الحَيرة عليهم، مع أنَّ الفرقانَ -الهادِمَ كُلَّ شُبهةٍ، الماحيَ كُلَّ حيرةٍ - قائمٌ بين أَيْديهم؛ وذلك لفسادِ بواطنهم، حيثُ جَمُدوا على الوهم والحسِّ، فذكَّرهم الله تعالى بذلك مُسلِّيًا نبيَّهُ محمَّدًا في في إبائهمُ الإيمانَ به بما فعلوهُ مع نبيهم موسى فذكَّرهم الله تعالى بذلك مُسلِّيًا نبيَّهُ محمَّدًا في إبائهمُ الإيمانَ به بما فعلوهُ مع نبيهم موسى عظيم جُرأَتِهم في الباطلِ، فقال: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾، ثمَّ أعقبَهُ ببيان عظيم عليه عليهم بإحيائهم بعد موتِهم، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ ﴾ (1).

## 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ جَهْرَةَ ﴾: الجيم والهاء والرَّاء تدلُّ اشتقاقاتُهَا على إعلان الشَّيءِ وكشفِهِ وعُلُومِ (2)، يقال: جهرَ الكلامَ وجهرَ به، فيكون لازمًا ومتعدَّيًا، بمعنى: أعلنَه، وأعلنَ به (3)، ورجلُ جَهِيرُ الصَّوتِ، أَي: عالِيهِ، والجهرُ: العلانيَةُ (4).

ويُطلقُ الجَهْرُ مرادًا به: ظهورُ الشَّيْءِ بإفرَاط حاسَّةِ البصرِ أو السَّمْعِ (٥).

و﴿ جَهْرَةً ﴾ في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾، أي: علانيةً أو عيانًا (6).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/377.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (جهر).

<sup>(3)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (جهر).

<sup>(4)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (جهر).

ت (5) الرّاغب، المفردات: (جهر).

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 81-2/80، الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/538.

2) ﴿ ٱلصَّعِقَةُ ﴾: الصَّاد والعين والقاف تدور تصاريفُها على الصَّوْت الشَّديد (1)، ومنَّهُ: الصَّاعِقة والصَّغَقة، وهي: الصَّيحَةُ يُغْشَى منْهَا على مَن يَسْمِعُها، أَو يَمُوتُ(2)، وأصلُ الصَّاعقة: "كُلُّ أمر هائل رآه الإنسانُ أو عاينَه أو أصابَه حتَّى يصير من هَوْلِه وعظيم شأنه إلى هلاك وعطّب، وإلى ذهاب عقل وغُمُّور فَهُم، أو فَقُد بعض آلات الجسم، صوتًا كان ذلك أو نارًا أو زَلْزَلة أو رَجْفًا "(3).

وتُسْتَغَمَلُ في خُصُوص: صَوت الرَّعد الشَّديد الذي يُغشى على الإِنْسَان منْهُ (4)، وتُطلق على قطِّعَة النَّارِ النَّازِلة منَ السَّماءِ (5)، ولا تُصيبُ شَيْئًا إلَّا دكَّته وأُحَرَقَتُهُ (6).

والصَّاعقةُ في قول الله تعالى: ﴿فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾، يحتَملُ أن تكون نارًا أو صوبًا عظيمًا، وبكلا الاحتمالَيْن قالَ السَّلفُ".

3) ﴿بَعَثْنَكُم﴾: الباء والعين والثَّاءُ تدلُّ اشتقاقاتُها على إِثَارَة الشَّىء وتوجيهه، ويختلفُ البَغَثُ بحَسَب اختلاف ما عُلِّق به، كإثارة الحيِّ مِن مكان يَلْزَمُهُ بقُوَّةِ، فَيَنْدَفْعُ ناهضًا أو مُبْتَعدًا، وكَبَغْث النَّائم والبَعير (8).

يُقَالُ: انْبَعَثَ فُلانٌ لشَأْنِه؛ إذا ثارَ، ومَضَى ذاهِبًا لحاجَتِهِ (9)، ومنه قيل لنَشْرِ الميِّت وإحيائه: بعثُّ؛ لأنَّ فيه إثارةً له عن مكانه(10).

و ﴿ بَعَثْنَكُم ﴾ في قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ ﴾، بمعنى: أثرناهم، وحرَّ كناهم وأوجدنا فيهم الإحساسَ (11).

4) ﴿مَوْتِكُمْ ﴾: الميم والواو والتَّاء تدلُّ تصريفَاتُهَا على ذَهاب القوَّة في الشَّيء، ومنه:

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (صعق).

<sup>(2)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (صعق).

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/83.

<sup>(4)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، الغريبين: (صعق).

<sup>(5)</sup> ابن جُزيّ، التَّسهيل: 1/73.

<sup>(6)</sup> الفيُّوميّ، المصباح المنير: (صعق).

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 83-82/2.

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (بعث)، جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (بعث).

<sup>(9)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (بعث).

<sup>(10)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/543.

<sup>(11)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/237.

الموتُ، وهو ضدُّ الحياةِ<sup>(1)</sup>، ومنه قيل لسُّكون الرِّياحِ: مَوْتُ ُ<sup>(2)</sup>، وقيل: ماتتِ النَّارُ؛ إذا خَمَدَت<sup>(3)</sup>.

وقال النَّبيِّ ﴿ عَنِ الثُّومِ والبصل: «مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسَجِدَنَا»، وَقَالَ: «إِنْ كُنُتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا؛ فَأَمِيتُوهُمَا طَبَخًا»<sup>(4)</sup>؛ إذ إنَّ حياة الشَّجرتين عبارةٌ عن قوَّة رائحتِهما عندَ طَرَاوَتِهِما، بخلاف موتِهما، فإنَّهُ إزالةٌ لِتِلْكَ الرَّائحةِ بالطَّبْخ<sup>(5)</sup>.

والموتُ في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثُنَكُم مِّنْ بَعُدِ مَوْتِكُمْ ﴾ هو موتُ حقيقيُّ، وليس غَشْيَةً أو نَوْمًا (٠٠٠).

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا -يا بني إسرَائيل- حين قال آباؤكم لموسى هُ متجرِّئين على عظيم مقامِهِ: لن نُصَدِّقَ أَنَّ الكلام الَّذي تُبلِّغُنَا إيَّاهُ هو كلامُ الله تعالى، حتَّى نرَى الله سبحانه عيانًا بأبصارِنَا، فأصابتكم نارٌ، أو سمعتُمُ صوتًا شديدًا؛ فمِتُّمُ بسبب ذلك، وبعضُكم ينظُرُ إلى بعضٍ، ثُمَّ أحييناكم بعد موتِكم بسبب الصَّاعقةِ، مِن أجل أن تَشْكُرُوا نعمةَ الله تعالى عَلَيْكُم (7).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## دلالة نِدَاءِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ نَبِيَّهُمْ بِ ﴿ يَمُوسَىٰ ﴾:

الإشعارُ بجفَاءِ بني إسرائيـلَ لمُخَالفَتِهم

نداءُ بني إسرائيلَ نبيَّهُم مُوسَى ﴿ باسمِه المُجرَّد، كما يدعُو بعضُهم بعضًا، وتَكرار هذا مِنهم في مواضعَ أخرى، ولم يخصُّوه بما يدلُّ على تعظيم، كندائِهِ بوصف النَّبِيِّ أو الرَّسولِ؛ مُشُعِرٌ بجفائهم وغَلْظَتهم (8).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (موت).

<sup>(2)</sup> الصَّغانَّى، التَّكملة: (موت).

<sup>(3)</sup> الزَّمخشري، أساس البلاغة: (موت).

<sup>(4)</sup> رواه أحمد، حديث رقم: (16247)، وأبو داود، حديث رقم: (3827)، والنَّسائي في الكبرى، حديث رقم: (6647)، وصحَّحه الألبانيُّ في تخريج للشكاة، حديث رقم: (736).

<sup>(5)</sup> الطِّيبيّ، الكاشف عن حقائق السُّنن: 3/953.

<sup>(6)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/192.

<sup>(7)</sup> النَّسفيّ، مدارك التّأويل: 1/90، ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/507، نخبة من العلماءِ، التّفسير اليسّر، ص: 8.

<sup>(8)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/378، محمّد سيّد طنطاويّ، التَّفسير الوسيط: 1/137.

تَكْثِيرُ دِلَالاتِ الفِعْل الوَاحِد

بالتَّضْمِين

## تَضْمِينُ فِعْلِ ﴿ نُّؤُمِنَ ﴾ مَعْنَى الإِقْرَارِ أَوِ الإِذْعَانِ:

اللَّامُ في ﴿ لَكَ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ ﴾ معنى الإقرار، والمعنى: نُوْمِنَ لك ﴾ مُفيدَةُ تضمينَ الفعلِ ﴿ نُوْمِنَ ﴾ معنى الإقرار، والمعنى: لن نُقِرَّ لك، فالمُقَرُّ له: موسى هُ والمُقَرُّ به محذوفٌ، وهو أنَّ الله سبحانه أعطاه التَّوراة، أو أنَّه تعالى كلَّمَهُ بالأمر والنَّهْي، فالنَّفْيُ في ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ ﴾: نفيُ لأمر خاصِّ، أو نفيُ لكمال الإيمانِ؛ لأنَّ القائلين كانُوا مؤمنينَ، والقولُ بعدمِ إيمانِهم ليس مِن قول أئمة التَّفسير (1).

واستظهَرَ بعضٌ أهل العلم تضمينَ ﴿نُؤُمِنَ﴾: معنى الإذعانِ، والمعنى: لن نُدُعِنَ لك؛ لأنَّ المتعدِّيَ باللَّامِ هو الإذعانُ، أمَّا الإقرار؛ فيُعدَّى بالباء(2).

## فَائِدَةُ تَقْيِيدِ الرُّوْيَةِ بِ ﴿جَهُرَةً﴾:

تقييد الرُّؤية في قوله تعالى حكايةً عنهم: ﴿ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَقَىٰ نَرَى ٱللَّهَ ﴾ به: ﴿ جَهُرَةً ﴾؛ دفعًا لاحتمالِ أنَّ مَطَلَبَهُم هو الرُّؤيَةُ المناميَّةُ أو الرُّؤيةُ العلميَّةُ العَلميَّةُ العَلْميَّةُ فالتَّقييد المذكور أَشْبَهُ بالاحتراسِ عنِ الوقوع في إحسانِ الظَّنِّ بهم وهمًا؛ بقصدِ الدِّفاع عنهم.

وفي ذلك القَيْدِ تنبيهُ إلى غِلَظِ قلوبهم، وجفاءِ طباعِهم؛ حيث لا يعتقدُونَ إلَّا بالرُّؤيةِ الحِسِّيَّةِ(3)، وهو ما يدلُّ على فسادِ أفهامِهم.

## بَلَاغَةُ الاِسْتِعَارَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿جَهْرَةً﴾:

الجَهْرُ: العلانيَةُ، وحقيقتُهُ -عند بعض أهل العلم- الجهرُ في الصَّوتِ، ثُمَّ استُعير للمعايَنَةِ على سبيل الاستعارة التَّصريحيَّةِ، والجامع بين المعنى الأصليِّ والمجازيِّ: الظُّهور التَّامُّ، ونكتَهُ ذلك:

الاحـــتراسُ من مـزالـقِ الأوهــامِ لـــلإشـــارةِ إلى فساد الأفهام

تَـعَـنُّتُ بَـنِـي إِسْـرَاثِـيــلَ فِي مَطَالِبِهِمْ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/340.

<sup>(2)</sup> محيى الدّين زاده، حاشية على البيضاوي: 2/51.

<sup>(3)</sup> محمّد سيّد طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/137.

بيانٌ أنَّ المطلوبَ كمالٌ الرُّؤيةِ بحيث لا يُرتابُ في الإدراكِ بالعَيْنِ كما لا يُشَكُّ في جَهْرِ الصَّوْت المُدْرَكِ بالسَّمْع.

واستظهر كونَهُ مجازًا القُونَوِيُّ، وذكر أنَّ هذا المَسْلَكَ ينصرُهُ الاستعمالُ العُرَّفِيُّ والشَّرِّعِيُّ<sup>(1)</sup>.

# دلالة الفَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَخَذَتُكُمُ ﴾:

سُرْعَـةُ حُـلُـولِ عِقَابِ اللهِ تعَالَى بالظَّالِين على التَّرتيبِ والتَّه معالَه فاحأَهُ معالَه فاحأَهُ معالَه فاحأَهُ معالَه

الفَاءُ في قوله ﴿ وَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ على الأصلِ في دِلالَتِهَا على الأصلِ في دِلالَتِهَا على التَّرتيبِ والتَّعقيب، وفي ذلك إيماءٌ إلى أنَّ تأديبَ الله تعالى لهم وعقابَه فاجأَهُم بعد وقت يسيرٍ من طَلبِهِم المُتَعَنِّبِ (2).

# بَلَاغَـةُ الِاسْتِعَـارَةِ فِي التَّعْبِيرِ بِالأَحْـذِ فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿فَأَخَذَنُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾:

شِدَّةُ بَأْسِ اللهِ تَعَالَى بِالقَوْمِ المُجْرِمِينَ

أصل الأخذِ: القبضُ باليَدِ، فاستعمالُهُ في إصابة الصَّاعقةِ من قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ استعارةٌ تصريحيَّةٌ، ونكُتَّةُ هذا التَّجَوُّزِ: بيانُ استيلاءِ الصَّاعقةِ عليهم وإحاطتِهَا بهم، بحيث لم يُفْلِتُ أَحَدٌ من آثارِهَا(٤).

# دلالة اللَّامِ فِي ﴿ٱلصَّاعِقَةُ ﴾:

ثَــرَاءُ الـمَعَانِي بِتَعَدُّدِ دِلَالَاتِ الحُرُوفِ

اللَّام في ﴿ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ يحتمل أن تكون لِلْعَهْدِ العلميِّ، أي: أَخَذَتْكُمُ الصَّاعقة التي عِلْمتُمُوهَا، وعاينتُم آثارَهَا.

ويَحتَمِلُ أن تكون لِلْكَمَالِ، والمعنى: فأخذتكم الصَّاعقةُ التِي بلغَت قُوَّتُهَا الغايةَ، وشدَّتُهَا النِّهايةَ.

والمعنيانِ صحيحانِ، وَلا تنافي بينهما، ولا ترجيحَ لأحدهما على الآخر، فيُحْمَلُ تعريفُ ﴿ٱلصَّعِقَةُ﴾ عليهما معًا.

<sup>(1)</sup> القُونَويّ، حاشيةٌ على البيضاويّ: 3/306.

<sup>(2)</sup> طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/137.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/342.

عَظَمَةُ نعْمَة

اللهِ تَعالَى علَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

بالإخياء

جَليلُ نعْمَة الله

تعالى بالحَيَاة

والحركة بغد

فَقْدهمَا

# حَذْفُ مُتَعَلَّقِ النَّظَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾:

حُذِفَ مُتعلَّقُ النَّظر في قول الله سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، والتَّقدير: وأنتُم تنظُرُون إلى ما حلَّ بكم مِنَ الصَّاعقة (1)، أو: وأنتم يَنْظُر بعضُكم إلى بعض كَيْفَ يأخُذُهُ الموتُ، وكَيْفَ يَحْيَا (2).

ويجوز أن يكونَ كلُّ ذلك مرادًا؛ إذ لا تعارُضَ بين هذه المعاني، ويكون التَّقديرُ: وأنتم تنظُرون إلى ما حلَّ بكم، وينظرُ بعضُكم إلى بعض كيف يموتُ، وتنظرون إلى الإحياءِ.

## فَائِدَةٌ مَجِيءِ الخَبَرِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً:

جاءَ خبرُ المبتدأِ ﴿ وَأَنتُمُ ﴾ جملةً فعليَّةً، وهذا مفيدٌ تَكرارَ الإسنادِ؛ إِذَ أُسْنِدَ النَّظُرُ إلى ضَمِير الذين أصابتهُم الصَّاعقةُ (أنتُم) -وهُوَ مِن إسناد الخَبرِ إلَى المبتدأِ - وأُسْنِدَ النَّظرُ أيضًا إلى وَاوِ الجَمَاعَةِ العائدَة إلَيْهمَ، وهذَا من إسناد الفعل إلى فاعله.

وفائِدَةٌ تَكْرَارِ الإِسْنَادِ ههنَا: تَأْكِيدُ تحقُّقِ نَظَرِهِم؛ تمهيدًا لبيانِ عظمَة نعمة الله تعالى عليهم بالإحياء.

# دلالة (ثُمَّ) مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ بَعَثُنَاكُم ﴾:

(ثُمَّ) من قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ على أصلها في إفادة التَّراخِي، وفي ذلك: إشارةٌ إلى بُعْدِ ما بينَ حاليَهِم: حالِهم وهم موتى بما أُخَذَهُم مِنَ الصَّاعقة، وحالِهِم في بَعْثِهم وشعورِهم بالحياةِ والحركةِ بعد فَقْدِهم ذلكَ بسببِ سُوءِ صنيعِهم وجرأتهم على نبيِّهم (3) الله ...

# نُكْتَةُ تَقْيِيدِ البَعْثِ بِ ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾:

قُيِّدَ البَغَثُ بكونِهِ من بعد المَوْتِ مع أنَّ ذِكْرَ البعثِ يُشْعِرُ بالموتِ؛

البَعْثُ يَكُونُ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءِ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/342.

<sup>(2)</sup> القِنُّوجيّ، فتح البيان: 1/172.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/237.

> حَذْفُ المَعْمُولِ مُشْعِرٌ بالعُمُوم

# حَذْفُ مَعْمُولِ الشُّكْرِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴾:

حُذِفَ معمول الشُّكْرِ في قول الله سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ﴾، والتَّقدير: لعلَّكم تشكرون نعمة البعثِ بعد الموتِ<sup>(2)</sup>؛ فإنَّ الإعادة بعد الموت منَّة عظيمة ، وهي كالمُضطرّة إلى عبادة الله تعالى<sup>(3)</sup>.

ويحتَمِلُ أن يكون المعمولُ محذوفًا؛ لإفادة العموم، فإنَّ حذف المعمولِ مُؤَذِنٌ بهِ، ويكون المعنى: لعلَّكم تشكرونَ الله تعالى على عموم نِعَمِهِ، ومنها: نعمة الإحياءِ، ومن شُكرِ الله تعالى: العمَلُ بطاعتِهِ واجتنابُ معصيته.

ويحتملُ أن يكون الفعلُ عوملَ معاملةَ اللَّازمِ، أي: لعلكم تقومون بالشُّكر.

# نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ ﴾:

في التَّعبير بالفعل المضارع ﴿لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ﴾ إيماءٌ إلى التَّجدُّدِ الإستمرارِيِّ، وذلك أنَّ الشُّكْرَ مُتعَلَّقُهُ النِّعْمَةُ، وهي متجدِّدةً، فينبغي أن يُحَدثوا شُكْرًا كُلَّما أحدثَ الله تعالى لهم نعْمَةً.

ۇجُــوبُ تَجْدِيدِ الـشُّــكْـرِ عِــنْـدَ تجدُّدِ النِّعَمِ

<sup>(1)</sup> محيى الدّين زاده، حاشية على البيضاوى: 2/54.

<sup>(2)</sup> الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/142.

<sup>(3)</sup> الطّيبيّ، فتوح الغيب: 2/494.

## ﴿ الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الجَهْرُ وَالإِعْلَانُ:

بينَ الجَهْرِ والإعلان عمومٌ وخصوص وجهيٌّ، فيشتركان في وجه، ويفترقُ كلُّ واحدٍ منهما عن الآخر بوجه؛ وذلك أنَّ الإعلانَ هو: ضدُّ الكِتْمَانِ، ومعناه: إظهارُ المعنَى للنَّفْسِ، من غير اقتضاء لرفع الصَّوْتِ بهِ، وأمَّا الجهرُ؛ فيلزَمُ منه رفعُ الصَّوْتِ، ومنه قولهم: رجلٌ جهيرُ الصوتِ، أي: رفيعُهُ (1).

فإظهار المعنى للنَّفُس برفع صوتٍ يكون إعلانًا وجهرًا، وأمَّا إظهار المعنى للنَّفُسِ من غير من غير رفع صوتٍ؛ فهو إعلانُ، وليس جهرًا، وأمَّا الجَهْرُ؛ فينفرِدُ في رفعِ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ بلوغِهِ مَنْ يسمَعُهُدُ.

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويّة، ص: 287.

# ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ البقرة: 57

## هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

بينَ هذه الآيَةِ والتي قبلَها مناسبةٌ مِن وَجَهين:

الأوَّل: أنَّ الله تعالى لمَّا ذكر ما دفَع عَنْ بني إسرائيلَ مِنَ النِّقم؛ شرع يُذكِّرهم بِمَا أسبغ عَلَيهم مِنَ النِّعم<sup>(1)</sup>، وذكَّرُ الجائزةِ عَقِبَ ذِكْر الوَحْشَةِ مِن شأن الرَّحيم في تربيتِهِ عبادَهُ<sup>(2)</sup>.

الثاني: أنَّ الله سبحانه للّا ذكر إنعامَه على بني إسرائيل بِبَعْثِهم مِنُ بعد موتِهم؛ ذكر إنعامًا آخرَ عليهم، وقَرَنَهُ بسابِقِهِ لاشتراكهما في التَّعَلُّق بمُطْلَقِ البَعْثِ، فبيَّن هَهُنا حالًا تُشبه أحوالَ أهل الجنَّة التِي ينالُونَهَا بعد البعثِ، وذلك أنَّ ظِلَّ الغمام والأرزاقَ الحاصلةَ بغير كُلُفةٍ مِن جملة ما يكونُ بعدَ البعث، فقال سبحانه: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ﴾ (3).

## 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) (ظَلَّانَا): الظَّاء واللَّامان تدلُّ اشتقاقاتها على سَتَر شيء لشيء اللهُ الظُّلَّةُ: وهِيَهُ الظُّلَّةُ الظُّلَّنَا يومُنَا؛ إذا كان يومًا ذَا سحابٍ؛ لأنَّ السَّحاب يستُرُ الشَّمْسَ (5).

ويُطَلَقُ الظِّلُّ كِنايَةً عَنِ العِزَّة والمنَعَةِ، وعَنِ الرَّفاهَةِ (١٠).

ومعنى ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ﴾: جعلنا الغمامَ يُظِلُّكُم (7)، أي: يستُرُّكم من حرِّ الشَّمْس في التِّيه.

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/266.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/509.

<sup>(3)</sup> البقاعي، نظم الدّرر: 1/385.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ظل).

<sup>(5)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (ظل)، الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/545.

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (ظلل).

<sup>(7)</sup> النَّسفيّ، مدارك التَّنزيل: 1/91.

2) ﴿ ٱلْغَمَامَ ﴾: الغَيْنُ والمِيمان تدُور تصاريفُها على تغطية (1)، ومنه: الغَمَامَةُ؛ لكونها تغطّي السَّماءَ أو ضوءَ الشَّمُسِ (2)، يُقال: غَمَّ الشيءَ؛ إذا غطاه (3)، ومنه قولُ النَّبِيِّ عَنِ الهِلال: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ» (4)، أَيْ: غُطِّي، فلم يُرَ (5).

والغَمام في قوله تعالى: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾: ضربٌ مِن السَّحَاب أبيضٌ رقيقٌ (6).

() ﴿ٱلْمَنَّ ﴾: الميم والنُّونان تدلُّ اشتقاقاتها على معنيين، أحدهما: القطعُ والإنْقِطَاع، والآخر: اصطناعُ الخير<sup>(7)</sup>.

ومِن الثَّانِي: المَنُّ، وهو عند العرب: ما منَّ اللهُ ﷺ به على خلقه، من غير تكلُّفٍ لزرِّعه وسَقِيهُ (8).

وقد اختُلفَ في معنَى المنّ الواردِ في قول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنّ وَٱلسَّلُوكَ ﴾ على أقوالٍ (9) ، قال ابنُ كَثِيرٍ -بعد أن حكاها-: "والغَرضُ أنَّ عبارات المُفسِّرين متقاربةً في شرح المَنّ ، فمنهُم مَن فسَّره بالطَّعام ، ومنهم مَن فسَّره بالشَّراب ، والظَّاهر -والله أعلَمُ - أنَّه كلُّ ما امتنَّ الله به عَلَيْهِم مِن طعام وشراب وغيرِ ذلك ، مِمَّا ليسَ لهُم فيه عمَلُ ولا كَدُّ ، فالمَنُّ المشهُور : إِن أُكِل وحدَه ؛ كانَ طعامًا وحلاوةً ، وإِن مُزِج مع الماء ؛ صار شرابًا طيِّبًا "(10) .

4) ﴿ وَٱلسَّلُوَى ﴾: السّين واللَّام والحرف المعتلُّ تدلُّ على طِيبِ عَيْشٍ (11)، يُقال: هو في سَلُوَةٍ مِنَ العيش، أي: في رغدِ مِنْهُ (12).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (غم).

<sup>(2)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (غمم)، والرّاغب، المفردات: (غم).

<sup>(3)</sup> نشوان الحِميريّ، شمس العلوم: (غم).

<sup>(4)</sup> رواه البخاريّ، حديث رقم: (1900)، ومسلمّ، حديث رقم: (1080).

<sup>(5)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (غمم).

<sup>(6)</sup> ابن سِيده، المحكم: (ظلّ)، محمّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/107.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (منّ).

<sup>(8)</sup> الأنباريّ، الزَّاهر: 2/45.

<sup>(9)</sup> ابن الجوزيّ، زاد المسير: 1/67.

<sup>.1/268 :</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/268.

<sup>(11)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سلوي).

<sup>(12)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (سلا).

وذكر جماعة أنَّ السَّلُوَى في لغة العربِ: إِنَّما هو العَسَلُ(1).

السَّلُوَى المذكورُ في القرآن عند جمهور أهل التَّفسير أو عامَّتِهم: طائرٌ السُّمَانَى أو طائرٌ شبيهٌ به (2).

5) ﴿ طَيِّبَاتِ ﴾: الطَّاء والياءُ والباءُ تدور تصاريفُهَا على لُطَفِ وَقَعِ الشَّيء على الحِسّ وصُلوحه في باب ما يُراد منْهُ (3).

ومِنْهُ: الطِّيبُ، وهو الأَفْضَلُ مِن كُلِّ شَيْءٍ (4)، والطَّيِّبُ مِن الكلام: أَفْضَلُهُ (5)؛ وذلكَ لحُسۡن وقَعِهِ وعاقبَتِهِ.

وطَيِّبَاتُ الرِّزْقِ في قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ هِيَ المُسْتَلَذَّاتُ والمُشْتَهَيَاتُ مِنَ المَاكِل وَالمَشَارِب<sup>®</sup>.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

ومِن نِعَمِنَا عليكُم -يا بني إسرائيل- إظلالُكُم بالغمام يقيكم حرَّ الشَّمس، وإنزالنَّا عليكم المَنَّ -وهو مادَّة حلوة لَزِجَة كالعسَلِ تسقط على الشَّجر تنشأ مِن طُلُوع الشَّمس، أو هو كلُّ ما امتنَّ الله تعالى به عليهم مِن طعَامٍ أو شَرابٍ- وإنِّزالنَّا عليكمُ السَّلُوَى -وهو طائرٌ لذيذ اللَّحْمِ هو السُّمَانَى أو شَبِيهُهُ- وقلنا لكم: كُلُوا مِن طيِّبات ما رزقناكم، فكفرتُم بالنِّعْمَةِ، ولم يَضُرَّنا كفرُكُم بها، وإنَّما ظلمتُمْ أنفسَكُمْ؛ لأنَّ ضررَ كُفُرِكُمْ راجعٌ عَلَيْكُمْ (٥٠).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

نُكْتَةُ عَطْفِ جُمْلَةِ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾:

عُطِفَ قوله تعالى: ﴿وَظَلَّلْنَا﴾ على ﴿بَعَثْنَكُم﴾ لا على ﴿قُلْتُمْ﴾؛ لكون الأوَّل أقربَ، وله

<sup>(1)</sup> القاسم بن سلاَّم، الغريب المصنّف: 2/465، والأنباريّ، الرّاهر: 2/45.

<sup>(2)</sup> الخطَّابي، غريب الحديث: 3/236، ومحمّد الأمين الشِّنقيطي، العذب النَّمير: 1/108.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (طيب).

<sup>(4)</sup> الزَّبيدي، تاج العروس: (طيب).

<sup>(5)</sup> الخليل، العين: (طيب).

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/101، والمُطَرِّزيّ، المغرب في ترتيب المعرب: (طيب).

<sup>(7)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 273-1/266، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/82، ومحمّد سيّد طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/135، ومحمّد الأمين الشِّنقيطي، العذب النَّمير: 1/108، ونخبة من العلماءِ، التّفسير الميسّر، ص: 8.

معه اشتراكً في المسنّد إليه، وهو (نَا) في كلِّ منهما، مع تناسُّبٍ في المُسنَدَيْن؛ إذْ كلُّ منهما نِغَمَةٌ، وهما: تظليلُ الغمام والبعثُ بعد الموتِ. ولم تُذكَرُ (إِذْ) ههنا اكتفاءً بالدّلالة العقليَّة على كون كلِّ مِنْهُمَا نعمةً مستقلَّةً (!).

## سِرُّ مَجِيءِ المُسْنَدِ إِلَيْهِ ضَمِيرَ المُعَظِّمِ نَفْسَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَظَلَّلْنَا ﴾:

مجيء المسند إليه ضمير جَمْع دَالِّ على الواحدِ المُعَظِّم نفسَه مِن قول الله سبحانه: ﴿وَظَلَّلْنَا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا﴾، يُرادُ به الإيماءُ إلى عَظَمَةِ هاتَيْنِ المِنَّتَيْن؛ إذِ المُنْعِمُ بِهِمَا هو العظيمُ المُغَظِّمُ نفسَهُ، والنِّعْمَةُ تَعَظَّمُ بحسب المُنْعِم بها.

#### طَيُّ فِعْلِ القَوْلِ فِي الكَلَامِ:

طُوِيَ فعلُ القولِ في قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ۚ من باب الإيجاز بالحذف، وإنَّما استُغْنِيَ عنه لظهورِ المعنى مع حذفه، والتَّقدير: وقيل: لهم كُلُوا من طيِّبات ما رزقناكُم، ونظيرُ هذا الحذف حذفُهُ من قول الله ﴿ الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

## دلالة الأَمْرِ فِي قَوْلِ اللهِ عِنْ: ﴿ كُلُواْ ﴾:

الأمرُ في قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ۗ يُرادُ به الأِدنُ والإباحَةُ (٤)، أو الاستدامَةُ على الإباحَةِ (٤)؛ إِذِ الأكل من الطَّيِّباتِ كان مباحًا في الأصل.

ويَحْتَمِلُ أن يكون الأمرُ دالّاً على الإكرام؛ لكونِهَ واردًا بعد ذكر

يَـعْظُـمُ قَــدُرُ النَّعْمَةِ بِحَسَبِ المُنْعِم بِهَا

جَرَيَانُ التَّعْبِيرِ الـــــُّـــُزْآنِيِّ عَــلَى طَرِيقَةِ العَرَبِ فِي الإِضْمَارِ

عِــصْــيَــانُ الــمُـحُـسِنِ الـمُكْرِمِ أعظَمُ خَطَرًا وجُرْمًا مِن عِصْيَانِ غَيْرِهِ

<sup>(1)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/264.

<sup>(2)</sup> السَّمرقنديّ، بحر العلوم: 1/54.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/265.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر للحيط: 1/347.

الامتنانِ عليهم بنِعَم خاصَّةٍ عظيمةٍ، ويكون هذا أبلغَ في ذمِّهِمَ بعدَ ذِكرِ ظُلْمِهِمَ؛ إذْ لَم يَجْرُوا في معاملةِ المُكْرِمِ بما ينبغِي أن يكونوا عليهِ من المبالغةِ في الشُّكْرِ.

## نُكْتَةُ إِيثَارِ جَمْعِ ﴿ طَيِّبَتِ ﴾ عَلَى إِفْرَادِهَا:

وقع التَّعبير عَنِ الطَّيِّب بالجمع، فقال سبحانه: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ۗ ﴾ دون (كُلُوا من طَيِّب ما رزقناكم)؛ للإشارة إلى كَثْرَةِ الطَّيِّباتِ.

ويُؤيِّدُ هذه الدَّلالة تقديمُ حرفِ الجرِّ (مِنَ) الدَّالِّ على التَّبعيضِ<sup>(1)</sup>؛ لإفادَة تعذُّر استيعابِ الطَّيِّباتِ بالإفْنَاءِ بالأكلِ؛ لكثرَتِهَا كثرةً تتعذَّر عَن الإفْنَاءِ بهِ.

## تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

جاء التّعبيرُ بتظليل الغمام وإنزال المنّ والسّلُوى ههنا بأسلوب الخطاب، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَظَلّلُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَيْبَةِ، فقال الْمَنّ وَالسّلُوى ﴾، وجاء ذلك في سورة الأعراف بأسلوب الغَيْبة ، فقال سبحانه: ﴿ وَظَلّلُنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنّ وَالسّلُوى ﴾ الاعراف: 130ء؛ لأنّ آية البقرة في سياقٍ قائم على خطاب بني إسرائيل، فكان الأنسبُ استمرارَ الخطاب، بخلاف أية الأعراف فإنَّ صدرَها قولُ الله تعالى: ﴿ وَقَطّعُنَهُمُ النّنَيِّ عَشُرةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا ﴾، فكان السّياقُ سياقَ غيبَة ، وكان الأنسبُ الحديثَ عنهم بأسلوب الغائب، إلّا أنّه الثّفِتَ في الأعراف إلى الخطاب عند قوله سبحانه: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ﴾؛ لأنّه لمّا الخطاب عند قوله سبحانه: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ﴾؛ لأنّه لمّا الحجّة والإبلاغ؛ ناسبَ ذلك العدولَ من الغيبة إلى الخطاب، فقال الحجّة والإبلاغ؛ ناسبَ ذلك العدولَ من الغيبة إلى الخطاب، فقال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ﴾.

كَــُّرْةُ الطَّيِّبات الـتي مَــنَّ الله تعالى بِهَا علَى عبَاده

دِقَّــةُ احْتِيَارِ الضَّمَاثِرِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ السِّياقِ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/347.

<sup>(2)</sup> سعد عبد العظيم، استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات، ص: 106.

بُـلُـوغُ بَـنِـى إسْرَائِسِلَ فِي

جَحْد النِّعْمَة

مَنْلَغًا عَظْيمًا

مقابلةُ فَظَائع بَنِي إِسْرَائِيلَ

بالإغراض

## نُكْتَةُ الإيجَازِ بالحَذْفِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾:

قول الله سبحانه: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ معطوفٌ على محذوف، والتَّقدير: فَعَصَوا، ولم يقابلوا إنعامَنَا عليهم بالشُّكر، أو فظلَمُوا بكفرانِ النِّعَم التي أنعمَنَا عَلَيْهِم بِها، ونُكْتَةُ الحذفِ ههنا: الإيجازُ والاخْتصَارُ، والإيذانُ بأنَّهُ بلغَ في تحقُّق صدوره منَّهُم مبلِّغًا ظاهرًا أغنَى عَن التَّصريح بهِ<sup>(1)</sup>.

### سِرُّ الِالتِفَاتِ مِنَ الخِطَابِ إِلَى الغَيْبَةِ:

جاء التَّعبير في أوَّل الآية بأسلوب الخطاب الموجَّه لبَني إسرائيلَ؛ وذلك في قوله: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ﴾، ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ﴾، ﴿ كُلُواْ ﴾، ﴿ رَزَقُنَاكُمْ ﴾، ثُمَّ عُدلَ عنه إلى الغَيْبَة في قوله: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، وكان مقتضى الظاهر: (وما ظَلَمُتُمُونا، ولكن كنتُم أنفسكُم تظلمونَ)، وهذا العدولُ واقعٌ على وجه الالتفاتِ، ونُكْتَتُهُ: الإشعار بأنَّ فَظَائِعَهم وكُفَرَانَهم موجِبٌ لِلْإِعْرَاضِ عنهم، فلم يستحقُّوا الإكرامَ بتوجيه الخطاب لهم(2).

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ وَذكر ﴿ كَانُوٓاْ ﴾:

﴿كَانُوّاْ﴾ من قول الله تعالى: ﴿وَلَكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ مفيدَةٌ استمرارَهم على ظُلِّمِهم وَدوامَهم عليه، ويُؤيِّدُهُ: الإتيان بِالفعل ﴿ يَظُلِمُونَ ﴾ فعلًا مضارعًا، وهو دالٌّ على التُّجدُّد الاستمراريِّ بقرينَةِ الذَّمِّ الواقع عليهم، فأفاد مجموعُ الأمرين: أنَّهم مستمرُّون على ظلمهم، مداومُونَ عليه، متجدِّدٌ فيهم، حتَّى صارَ الظُّلُمُ طَبِعًا لهم(3).

انْطِبَاعُ بَنِي إسْرائِسيلَ بطَابع الظُّلْم وَاسْتِـمْـرَارُهُـمْ عَلَيْه.

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/104، الآلوسّي، روح المعاني: 1/265.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/104.

<sup>(3)</sup> محمّد سيّد طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/139.

حَقَارَةُ النَّفْسِ الـمُتَوَغِّلَةِ فِي العِصْيَان

وَبَـــالُ ظُـلْـمِ الظَّالِـمِ رَاجِـعٌ عَلَيْه

## سِرُّ جَمْعِ النَّفْسِ جَمْعَ قِلَّةٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾:

جُمِعَتِ النَّفْسُ جَمْعَ قِلَّةٍ - (أَنْفُس) على زِنَةِ (أَفَعُل) - في قول الله تعالى: ﴿وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ﴾؛ تحقيرًا لهم وتقليلًا من شأنِهم؛ إذ ارتكبوا القبائح والجرائم، والنَّفْسُ إذا توَغَّلَتْ في العصيانِ كانَتُ أقلَّ مِنْ كُلِّ قليلٍ (1).

#### دلالة تَقْدِيمِ المَعْمُولِ عَلَى عَامِلِهِ:

قُدِّمَ المفعولُ ﴿أَنفُسَهُمُ على عاملهِ ﴿يَظْلِمُونَ ﴾ في قول الله تعالى: ﴿وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ﴾؛ لنِكاتٍ ثلَاثٍ (2):

إحداها: إفادَةُ القصرِ الذي أفادَهُ الجمع بين النَّفي والإثباتِ قبلُ، فالقصرُ في الآيةِ مُؤكَّدٌ، والقصدُ من ذلك: بيانُ أنَّ ضررَ ظُلْمهم لا يتخطَّاهُمْ، بل هو راجعٌ إليهمْ.

ثانيها: الدّلالة على الاعتناء بالإخبار عمَّنُ حَلَّ به الفعلُ.

ثالثها: حُسنٌ الفواصلِ؛ إذ لو لم يُقدَّمُ؛ لفاتَ التَّنَاسُبُ اللَّفظيُّ بين الآي.

## 😵 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الغَمَامُ وَالسَّحَابُ:

الغمام: هو سحابٌ أبيضٌ رقيقٌ، والغالب استعمالُهُ فيما لا ماءَ فِيهِ (3)؛ وإنَّما المقصودُ الأعظَمُ مِنْهُ هو السَّتْرُ، كما تدلُّ عليه مادةُ الغين والمِيمَيْن؛ وهو التَّغطية (4).

وأمَّا السَّحابُ: فالغالبُ استعمالُهُ فيما فيه ماءٌ؛ وذلك أنَّ مادَّتَهُ

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/265.

<sup>(2)</sup> البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/82، أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/349، السَّمين، الدُّرُ المصون: 3/361، أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/104.

<sup>(3)</sup> محمّد ياس خضر الدّوري، دقائق الفروق اللّغويّة في البيانِ القرآنّي، ص: 130.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (غم).

🦠 ســورة البقــرة

-وهي السِّين والحاء والباء - تدلُّ على الجرِّ (1)، والسَّحابُ سُمِّي سحابًا؛ إمَّا لجرِّ الرِّيح له أو لجرِّه الماءَ (2)، ولذا وردَ في القرآن الكريم موصوفًا بما يدلُّ على ما فيه مِنَ الماء، كقول الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴾ [الرعد: 12].

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سحب).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (سحب).

## 🚯 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهَما:

لمَّا ذكر الله تعالى في الآية السَّابقةِ تظليلَهم بالغمام، وإكرامهم بالمَنِّ والسَّلوى، وهما مِنَ النِّعَمِ الدُّنيويَّةِ؛ أعقبَهُ بذكر مغفرة الذَّنوب وزيادةِ أجر المحسنين، وهما مِنَ النِّعَمِ الدِّيْنِيَّةُ (أ).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ ٱلْقَرْيَةَ ﴾: القاف والرَّاء والياءُ، تدلُّ تصاريفُهَا على جمع واجتماع (2)، يقال: قرى الماءَ في الحوض، أي: جَمَعَهُ (3)، ويقال لِلمدينةِ: قريةٌ؛ لاجتماع النَّاس فيها (4).

وللقرية إطلاقات ثلاثة(5):

أوَّلها: على المكان الذي يجتمع فيه النَّاسُ.

ثانيها: عَلَى النَّاس المجتمعين في مكان واحد.

ثالثها: على المكان الذي يجتمع فيه النَّاسُ وعلى النَّاس معًا.

فدلالة التَّالث مُركَّبَةٌ مِنَ الأَوَّل والتَّاني.

وتُطَّلَقُ القَرْيةُ عَلى البَلْدَةِ الصَّغِيرَةِ، وعَلى المَدِينَةِ الكَبِيرَةِ ذاتِ الأَسُوارِ والأَبُوابِ كَما أُرِيدَ بِها هُنا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا﴾.

<sup>(1)</sup> البقاعِيّ، نظم الدّرر: 401-479.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (قرى).

<sup>(3)</sup> القاضى عِياض، مشارق الأنوار: (قرى).

<sup>(4)</sup> النّحَّاس، معانى القرآن: 3/57.

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (قرى).

والمرادُ بالقرية في الآية: (بيتُ المَقَدس).

2) ﴿ سُجَّدًا ﴾: السِّينُ والجِيمُ والدَّالُ تدُور تصاريفُهَا عَلى الذُّلِّ والتَّطامُن، أي: الانْخفَاض<sup>(1)</sup>، يُقال: سَجدت الدَّابَّةُ؛ إذا خَفَضَت رأسَها؛ لتُرْكَبَ<sup>(2)</sup>، ونَخْلَةٌ ساجدةٌ؛ إذا أمالَها حمَلُها(3).

والسُّجُودُ يُطَلِّقُ بمعنى وضِّع الجَبْهةِ على الأرضِ (4)، وبمعنى: الانحناءِ (5)، ومِنَ الانحناءِ تسميةُ الرُّكوع: سُجودًا ً ، وذلك لاشتراكهما في أصل الانحناء، وإن كان السَّاجدُ أشدَّ انحناءً من الرَّاكع<sup>(7)</sup>.

والسُّجَّدُ: جمعُ ساجِدٍ، كالرُّكَّع: جمع راكع، والمرادُ بالسُّجود في قول الله تعالى: ﴿ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا ﴾ الخضوعُ، والمعنى: ادخلوا مُنۡحَنينَ خَاضعينَ (8).

 3) ﴿حِطَّةُ ﴾: الحاءُ والطَّاءان تدور تصاريفُها على إنْزَالِ شيءِ مِن عُلُوِّ<sup>(9)</sup>، ومِنْهُ حطُّ الأحمال عن الدَّوابِّ (10)؛ أي: وَضَعُهَا عن ظهورهَا إلى الأرض، ومنْهُ: حَطُّ الأوزَار(11)؛ بمعنَى: مغفرتِهَا؛ لأنَّ الوزَّرَ يُتَّقِلُ العبدَ، فإذا غفرَ الله تعالى للعبدِ ذَنْبَهُ؛ فقد خَفَّفَ عَنْهُ ما كان يجدُهُ ثقيلًا ، كالدَّوابِّ التي تُحَطُّ عَنْ ظهورِهَا الأحمالُ.

والحِطَّةُ في قول الله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطَليَكُمْ ۚ اَيْ: قُولُوا: حُطَّ عَنَّا ذُنوبَنا؛ أي: اغفرها (12).

4) ﴿نَّغُفِرُ﴾: الغين والفاء والرَّاء تدورٌ أكثرُ اشتقاقاتِهَا على معنى: السَّتْر، ومنه:

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سجد).

<sup>(2)</sup> الأنباري، الزَّاهر: 1/47.

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (سجد).

<sup>(4)</sup> ابن سيده، المخصَّص: 4/57.

<sup>(5)</sup> ابن القطّاع، كتاب الأفعال: 2/125.

<sup>(6)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (سجد).

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/105.

<sup>(8)</sup> السُّيوطي والمحليِّ، تفسير الجلالين، ص: 13، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 53.

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حط)، والرّاغب، المفردات: (حط).

<sup>(10)</sup> الخليل، العين: (حط).

<sup>(11)</sup> الزَّمخشري، أساس البلاغة: (حطط).

<sup>(12)</sup> ابن قتيبة، غريب القرآن، ص: 50، وابن الأثير، النِّهاية: (حطط).

الغَفَرُ؛ وهو السَّتْر<sup>(1)</sup>، وقال الرَّاغب: "الغَفْرُ: إِلْبَاسُ ما يَصُونُه عَنِ الدَّنسِ<sup>(2)</sup>، وهو راجعٌ إلى معنى السَّتْرِ.

وَالمَغْفرةُ شرعًا: سَتُرُ الذَّنب والتَّجاوزُ عَنْهُ(3).

5) ﴿ خَطَيَكُمُ ۚ ﴾: الخاء والطَّاءُ والهمزةُ تدلُّ اشتقاقاتُها على تخطِّي مَوقعِ الشَّيء أو تجاوزِه باندفاعٍ (4) ، ومِنْهُ: الخَطَأُ، وهو العدولُ عَنِ الجهة، وهو ثلاثةُ أضربٍ (5): الخَطَأُ، وهو العدولُ عَنِ الجهة، وهو ثلاثةُ أضربٍ (5): الأوَّل: أن يُريدَ أحدُ غيرَ ما تَحَسُّنُ إِرَادُتُه، فَيَفْعَلَه، وهذا يُؤاخَذُ به الْإِنْسَانُ، وَيُقَالُ فيه: خَطِئَ يَخْطَأُ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسُلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ وَإِلَّا ٱلْخَاطِعُونَ ﴾ الحاقة: 36-37.

الثَّاني: أن يُريدَ ما يَحْسُنُ فِعَلُهُ، ولكنَ يقعُ منهُ خلافَ ما يُرِيدُ، فيقال: أَخْطَأَ يُخْطِئُ، وهذا رُفِعَت المؤاخذةُ به عن أمَّةِ الإسلامِ، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ البقرة: 286، وقد جاء في صحيح مُسْلم أنَّ الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ» (6).

الثَّالث: أن يُريدَ ما لا يَحْسُنُ فِعَلُه، ولكنَ يقعُ مِنْهُ خِلَافُهُ على وجهٍ صوابٍ، فهذا مُخْطِئً في إرادته، فيؤاخذٌ بِقَصِّدِمِ، ولا يثاب على فعله.

والخطايا جمع خطيئة، والمراد بها في قول الله تعالى: ﴿نَعْفِرُ لَكُمْ خَطَيَكُمْ ﴾: الذّنوب العظيمةُ التي يستحقُّ صاحبُها التَّنكيلَ<sup>(7)</sup>.

6) ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ﴾: مادَّةُ الحاءِ والسِّين والنَّونِ تدلُّ على ضدِّ القُبْحِ<sup>(8)</sup>، والمحاسنُ مِنَ الأَعمال: ضدُّ المساوئ، ومِنْهُ سُمِّيتِ الجنَّةُ: الحُسنني؛ ضدُّ السُّوأَى وهي النَّارُ<sup>(9)</sup>. والحَسننُ: كُلُّ مُبْهِجٍ مرغُوبٍ فيه، وَالْحَسَنةُ يُعبَّر بها عَن كُلِّ ما يَسُرُّ مِن نعمةٍ تَنالُ العبدَ في نفسِه أو بدنِه ونحو ذلك – والسَّيِّئَةُ ضدُّها (10).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (غفر).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (غفر).

<sup>(3)</sup> ابن عثيمين، القول المفيد: 1/85.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (خطأ).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (خطأ).

<sup>(6)</sup> رواه مسلم، حدیث رقم: (126).

 <sup>(7)</sup> محمد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/114.

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (حسن).

<sup>(9)</sup> الخليل، العين: (حسن).

<sup>(10)</sup> الرّاغب، المفردات: (حسن).

والإِحْسَانُ: ضدُّ الإِسَاءَةِ(1)، وحدُّ الإحسانِ شرعًا ، كما قال النَّبيُّ ﴿: «أَنْ تَغَبُّدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمۡ تَكُنُ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(2).

وفي معنى (المحسنين) المذكورين في قول الله تعالى: ﴿وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أقوالُ، أصحُّها: أنَّ (المحسنينَ): هُمُ الذين يعبدُونَ الله تعالى كأنَّهم يَرَوِّنَهُ، فهمُ أشدُّ الناسِ مراقبةً لله تعالى في أعمالهم(3).

7) ﴿رِجُزَا﴾: الرَّاء والجيمُ والزَّايُ تدور تصاريفُها على ارتعاد عندَ النُّهوض أو الحَمَٰلِ؛ بسببِ الثِّقل العظيم، ومنَهُ: الرِّجْزُ؛ وهو العذاب المُتُقِلُ المعجِزُ<sup>(4)</sup>، يقال: ناقةٌ رَجْزَاءُ؛ وهي التِي يرعُدُ فخذُها أو عَجُزُها حين تقوم<sup>(5)</sup>، أو هي: التي تَقَارَب خَطْوُها واضطرَب؛ لضعف فيها<sup>(6)</sup>.

والرِّجز في قول الله تعالى: ﴿ رَجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾: العذابُ(7).

8) ﴿ يَفْسُقُونَ ﴾: الفَاءُ والسِّينُ والقَافُ تدورُ تصاريفُها على خُروجٍ عَن مُحِيطٍ، كالْكِمَامِ لِلثَّمَرَةِ، والجُحْر لِلْفَأْرَة (8)، يُقال: فَسَقَت الرُّطَبَةُ؛ إذا خرجت مِنْ قِشُرها (9).

ويُطلَقُ الفِسَقُ في الشَّرعِ: على الخُرُوجِ عَنِ الطَّاعة (١٥)؛ فِغَلَّا للمنهيِّ عنه أو تَرْكًا للمأمور به، وهو المراد في قوله سبحانه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا - يابني إسرائيلَ - من نِعَمِنا عليكم حين قلنا لَكُم: ادخلوا بيتَ المَقدِس، فكلوا ممَّا فيه أكلًا هنيئًا واسعًا غير مضَيَّقٍ عليكم فيه، وكونوا في دخولِكُم له خاضعينَ لله تعالى، واسألوا الله قائلين: ربَّنا حُطَّ عنَّا ذنوبنا، نستَجِبَ لكُم، فنتجاوزُ عنكم، ونسترُ

<sup>(1)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللُّغة: (حسن).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري، حديث رقم: (50)، ومسلم، حديث رقم: (9).

<sup>(3)</sup> ابن تيميَّة، الإيمان، ص: 281، ومحمّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 15-1/114.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (رجز).

<sup>(5)</sup> أبو هلال العسكريّ، التَّلخيص في معرفة أسماء الأشياء، ص: 359.

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (رجز).

<sup>(7)</sup> ابن قُتيبة، غريب القرآن، ص: 50.

<sup>(8)</sup> المُناويّ، التَّوقيف على مهمّات التَّعاريف، ص: 260.

<sup>(9)</sup> الأنباري، الزَّاهر: 1/120.

<sup>(10)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فسق).

ذنوبَكُم، وسنزيدُ الذين أحسنوا في أعمالهم خيرًا وثوابًا عاجِلَيْنِ وآجلَيْن جزاءً على إحسانهم.

فبدَّلَ أهلُ الظُّلْمِ مِنَهُم ما أُمروا به مِنَ القول والعمَل؛ فقالوا: (حِنَّطَة) بدلًا من (حِطَّة)، ودخلوا زاحفين على استاهِهِم، فعاقبهم اللهُ تعالى بأن أنزل عَليهِم مِنَ السَّماءِ عذابًا شديدًا؛ بسبب خُرُوجِهم عن طاعة الله تعالى واستهزائهم بأمرهِ سُبحانه(1).

## ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِضَمِيرِ الجَمْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْنَا ﴾:

التَّعبيرُ ب (نَا) الدَّالَّةِ على العَظَمةِ في قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ إشعارٌ بتعظيمِ القول وتشريفِهِ والاهتِمَامِ به، وفي هذا إيماءٌ إلى أهميَّة الأمر المذكورِ بعدُ، وأنَّه جديرٌ بتوجُّهِ العنايَةِ النَّهِ.

## دلالة اسْمِ الإِشَارَةِ ﴿ هَٰكِهِ ﴾:

اسمٌ الإشارةِ ﴿ هَلَذِهِ ﴾ دالٌ على القريب الحاضِرِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم أُمروا بدخولِهَا عند مقاربَتِهم لها ومعاينتِهم إيَّاهَا (2)؛ ففيه تصويرٌ لحالِ بني إسرَائيل عند تلقِّي الخطابِ.

## دلالة الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَكُلُواْ ﴾:

الأمر في قولِ الله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ يُراد به الإباحَةُ والإمنتِنَانُ، ويقوِّيه وجهان:

الأوَّل: قوله تعالى: ﴿حَيْثُ شِئْتُمُ﴾، ففيهِ عُمومٌ الإباحةِ والإذنِ؛ إِنَّ مشيئتَهُم غيرٌ مُنْحَصِرَةٍ.

والآخَر: قوله تعالى: ﴿رَغَدًا﴾، ففيه الامتنانُ؛ إذ جَعلَ أَكَلَهُم هنيئًا واسعًا غيرَ مُضَيَّق عليهم فيه.

أَوَامِرُ الله تعالى

جلبلةُ القَدْر،

جديرَةٌ بالاعتناء

الأَمْــرُ بـدُخُـول القَرْيَة كان عندَ

مُقَارِبَتهم لَها

عِظَمُ مِنّة الله تعالى على بَنِي إِسْرَائيلَ

<sup>(1)</sup> أبو المظفَّر السَّمعانِّي، تفسير القرآن: 84-1/83، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 279-1/273، والسّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 53، ونخبة من العلماء، التّفسير المِيسّر، ص: 9.

<sup>(2)</sup> أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/357.

دقًــة التَّعب

الـــقـــرآنِيّ في تقديم اللَّفظ

الأنسَب لسناقه

### تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

قُدِّمَ الظَّرِفُ (حَيْثُ) - ههنا - على الرَّغَدِ، فقال تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدَا)، وفي قصَّة آدمَ على المتقدِّمة قُدِّمَ الرَّغَدُ على الظَّرُفِ، فقال سبحانه: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة: 35]، على الظَّرُفِ، فقال سبحانه: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة: 35]، وذلك أنَّ الرَّغدَ من صفاتِ الأكل أو الآكلِ، فتقديمُهُ في قصَّة آدمَ على ظاهرةً؛ لأجل أن يكون قريبًا من عامله من غير فاصلٍ بينَهما، وأمَّا تأخيره ههنا؛ فلأجل التَّناسُبِ الصوتِيِّ بين نِهَايَتِي الجُمَلتَيْنِ؛ وهما: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا ﴾ و﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا ﴾ (أ).

## دلالة اللَّام فِي ﴿ٱلْبَابَ﴾:

اللَّامُ في ﴿ ٱلْبَابَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرُيةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾؛ لِلْعَهْدِ، أي: باب القريةِ التي أُمروا بدخولها؛ وهي بيتُ المقدِس (2).

ويحتَمِلُ أن تكون اللَّامُ عِوضًا عن مضافٍ إليه، والتَّقدير: وادخلوا بابهَا، أي: بابَ القرية.

#### دلالة تَنْكِير ﴿حِطَّةٌ ﴾:

تَنْكِيرٌ ﴿ حِطَّةٌ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطَايَانَا حطَّا خَطَايَانَا حطَّا عظَاء وفي يُرادُ به التَّعظيمُ (3) ، أي: احطُطَ عنَّا خطايانَا حطَّا عظيمًا، وفي دلالة ذلك على التَّعظيم: إيماء إلى عِظَم مغفرة الله لذنوب عباده، وبيانُ لجزيلِ الكرم الإلهيّ في التجاوز عن خطاياهم. سِرُّ التَّعْبير بِ (نَا) الدَّالَّةِ عَلَى العَظَمَةِ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ نَعْفِرُ لَكُمْ ﴾:

جاء التَّعبيرُ ب (نَا) المفيدةِ العظمَةُ في قول الله تعالى: ﴿نَّغُفِرُ لَكُمْ ﴾؛ للَّإِيماء إلَى أنَّه سُبحانَهُ لا يتعاظمُه ذنبٌ أن يغفرَهُ، ولو كان

أَنْ نَغْفَرَهُ

اسْتِشْعَار عِظَمِ الكَرَم الإلهيّ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 358-357.

<sup>(2)</sup> ابن عطيَّة، المحرَّر الوجيز: 2/132.

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/394.

شِرِّكًا كَاتِّخَاذَ العجلِ إلهًا؛ إذا تابَ صاحبُهُ من ذلك<sup>(1)</sup>، وفيه إلمَاحُ إلى تكرار العفو منه سبحانه، وأنه لا يمل من مغفرة ذنوب عباده مع كثرتها.

> التَّكَامُلُ الدَّلَائِيُّ بَــْنَىٰ الـقِــرَاءَاتِ القُرْآنيَّة

## تَوْجِيهُ القِرَاءَاتِ: ﴿نَّغُفِرُ لَكُمْ ﴾، ﴿يُغْفَرُ لَكُمْ ﴾، ﴿تُغْفَرُ لَكُمْ ﴾:

قُرئَ هذا الموضعُ من سورة البقرة ﴿نَغُفِرُ لَكُمْ ﴾ بالبناءِ للمفعولِ على خلافٍ في كيفيَّة ذلك، فقرأ نافعٌ وأبو جعفر ﴿يُغْفَرُ لَكُمْ ﴾، ونكتةُ بناءِ الفعل لِلْمَفعول وقرأ ابن عامر بالتَّاءِ ﴿تُغْفَرُ لَكُمْ ﴾، ونكتةُ بناءِ الفعل لِلْمَفعول على الوجهينِ المذكورين: أنَّه "إشارةٌ إلى تحقير الذّنوب إذا أرادَ غُفَرَ انها، بحيث إنَّه بأدنى أمرٍ وأدقِّ إشارة يَمْحُوها، وهي أقلٌ من أن يُبَاشرَها بنفسه المُقَدَّسة، كلُّ ذلك استعطاف للى التَّوبة "(2).

وهذان الوجهان - ﴿ يُغْفَرُ لَكُمُ ﴾ و﴿ تُغْفَرُ لَكُمْ ﴾ - مع وجه قراءة الفعل بالبناء لِلْفَاعل - ﴿ نَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ (3) - متوافقانِ؛ فإنَّ الذَّنْبَ قد يُعَظِّمُهُ الشَّرْعُ، وَيَغْظُمُ عند مرتكبِهِ، ولكنَّ الله تعالى لا يَتَعَاظَمُهُ أن يغفر ذلك لمن تابَ إليه؛ فإنَّ سَتْرَها ومحوَها هيِّنٌ عليه سبحانَهُ.

## نُكْتَةُ اخْتِيَارِ جَمْعِ الكَثْرَةِ ﴿خَطَيَكُمْ ﴾:

جاء التَّعبيرُ بجمع الكثرة ﴿خَطْيَكُمُ ۚ من قول الله تعالى: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطَيَكُمُ ۗ ﴾؛ لأنَّ السّياقَ -هَهُنا- جاء لتَعداد النِّعَم؛ فحَسُنَتِ الإشارة إلى أنَّ الذُّنوبَ كثُر صدورُها مِنْهُم، حتَّى كأنَّهم جعلوا مقابلَ كلِّ نعمةٍ أنعم الله تعالى بها عليهم ذنبًا، وهذا إغراقُ في العصيانِ، ومع هذا كُلِّهِ فإنَّ الله تعالى يغفرُهَا، وهو دالٌ على عظيم إحسانه سبحانَه عَلَيهم (٩).

عَظِيمُ إِحْسَان الله تعالى بِغَفْرِ الـذُّنـوب؛ وإِن كُثُرت

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/395.

<sup>(2)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/395.

<sup>(3)</sup> وهي قراءة جمهور القرَّاء، ينظر ابن الجزري، النشر: 2/215.

<sup>(4)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 397-1/396.

## حَذْفُ المَفْعُولِ الثَّانِي للفِعْلِ (نَزِيدُ):

حُدِفَ المفعولُ الثَّاني لِلَفِعُل (نَزِيدٌ) من قول الله تعالى: ﴿وَسَنَزِيدُ اللهُ عَلَى النَّانِي لِلْفِعُل (نَزِيدٌ) من قول الله تعالى: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾، للدّلالة على العموم؛ إذ إنَّ حذف المعمولِ مُؤَذِنٌ بهِ، والتَّقدير: وسنزيدُ المحسنين مِن خَيْرَي الدُّنيا والآخرةِ(1).

## دلالة اللَّامِ فِي ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾:

اللَّام في ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ يحتَمِلُ أن تكونَ لِلْكَمَالِ، أي: هُمُ كَامِلُو الإحسان البالغُونَ فيه غايتَهُ.

ويحتمِلُ أن تكونَ موصولَةً، أي: الذين أَحْسَنُوا، فيصدقُ علَى مَنِ اتَّصفَ بمطلقِ صفةِ الإحسانِ؛ ولو لَمْ يبلُغُ هذا الوصفُ عِنْدَهُ الكمالَ، وهذا أليقُ بمقام الامتنانِ وأنسبُ لجودِ الله تعالى وكرَمِهِ بعبادِم؛ حيث يُجازيهم على العمل اليسير الثَّوابَ الجزيلَ.

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ عَنِ المُخَالَفَةِ بِالتَّبْدِيلِ:

سمَّى الله تعالى مخالفَةَ الظَّالمينَ الأمرَ: تبدِيلًا، في قوله سبحانه: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾؛ للإيماء إلى أنَّ المخالِفَ كأنَّهُ أنكرَ ما أُمِرَ به بالكُلِّيَّة، وتظاهَرَ ادِّعاءً أنَّه مأمورٌ بغَيْره (2).

#### سِرُّ التَّعْبير بالاسم الموصول:

جاء التَّعبير بالاسم الموصول مع صلتِهِ في قوله سبحانه: ﴿فَبَدَّلَ النَّينَ ظَلَمُواْ﴾ دون (فبدَّل الظالمون)؛ لأَنَّ تعليق الذّمِّ على الوصف الأعمِّ يستلزِمُ الذمَّ على الوصف الأخصِّ بطريق الأولَوِيَّةِ والأَحْرَوِيَّةِ؛ وذلك أَنَّ ﴿ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ يصدقُ بمطلق الظُّلْم، بخلاف (الظَّالمِين)؛ فإنَّه دالُّ على ثبوتِ وصفِ الظُّلْم لهم وكمالِهِ فيهم، فيكون تعليق الذمِّ على الاسم الموصول تعليقًا للذمِّ على الوصف الأعمِّ(6).

حُـسْـنُ جَــزَاءِ الـمُحْسِنِين في الدُّنيا والآخرة

مُصجازاةُ الـمُحسنين جَـزِيـلَ الثَّـوَابِ عَـــاَى يَــسِـيرِ العَمَل

مُخَالَفَةُ المَأْمُورِ بِـهِ مَـعَ تَبْدِيلِهِ أَشْنَعُ مِنْ مُطْلَقِ الْخُالَفَة

تَعْلِيقُ الذَّمِّ على الوصف الأعمِّ يستلزِمُ الذَّمَّ عـلى الـوصفِ الأخصِّ بطريق الأُولَويَّةِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/516.

<sup>(2)</sup> وهبة الزُّحيلِّي، التَّفسير المُنير: 1/168.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/117.

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المَاضِي فِي الصِّلَةِ:

تَحَقُّـق وصـفِ الـظُّـلـم في بني إِسْرَاثِيل

وقعت الصِّلَةُ فعلًا ماضيًا، فقال سبحانه: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ دون الفعل المضارع (فبدَّلَ الذين يظلمون)؛ لأنَّ الفعل الماضي مُفِيدٌ تحقُّقَ وصفِ الظُّلْم فيهم.

## دلالة تَنْكِيرِ ﴿قَوْلًا ﴾:

تنكيرٌ ﴿قُولًا ﴾ من قول الله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالى أن يقولُوهُ.

## نُكْتَةُ إِظْهَارِ القَوْلِ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَوْلًا ﴾:

أُظْهِرَ القولُ في قوله سبحانه: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا ﴾، بدلًا من إضماره؛ بأن يَأْتِيَ النَّظُمُ: (فبدَّلوهُ)؛ لدفع توهُّم أنَّهم بدَّلوا لفظ (حِطَّة) خاصَّةً، وأنَّ ما عداه ممَّا قيلَ لهم قد امتَثَلُّوهُ (11).

بَلَاغَةُ الِاكْتِفَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾:

في قول الله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ اكتفاءٌ بذِكْرِ تبديل القول عن تبديل الفعل، وإلَّا فإنَّهم بدَّلوا القول والفعل معًا، وتقديرهُ: فبدَّل الَّذين ظلموا قولًا غير الَّذي قيل لهم بقول غيره، وبدَّلوا فعلًا غير الَّذي قيل لهم بفعل غيره، وبدَّلوا فعلًا غير الَّذي قيل لهم بفعل غيره.

وفي هذا الاكتفاءِ نكتتان:

إحداهما: الإيماء إلى أنَّ تبديل القولِ وحدَهُ موجِبُّ لهذا العذابِ الشَّديد؛ فكيف الظنُّ بعذابِ مَن بدَّل الفعلَ، وهو أعظَمُ ؟(3)

والأخرى: الدّلالة علَى أنَّهم إذا بدَّلوا القولَ، وهو أسهَلُ؛ لعدم المشقَّةِ في امتثالِه؛ فتبديلُهم الفعلَ من بابِ أَوْلَى، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لم يكن عنْدَهُمْ قابليَّةُ للامْتثَال.

دَفْـعُ تَـوَهُّـمِ اقْتِصَارِ التَّبْدِيْلِ عَلَى لَفْظِ (حِطَّة)

مَــنْ يُـخَـالِـفِ الـمَأْمُورَ بِهِ مِنَ الْـقَــوْلِ؛ فَهُوَ لِلْخَالَفَةِ الفِعْلِ أَحْرَى

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/516.

<sup>(2)</sup> محمّد الأمين الشِّنقيطي، العَذب النَّمير: 1/115.

<sup>(3)</sup> القُشَيريّ، لطائف الإشارات: 1/580، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1/415.

### دلالة التَّعْبِيرِ بِإِنْزَالِ العَذَابِ:

الــجَـــزَاءُ مِــنْ جِنْسِ العَمَلِ عُبِّر عن وقوع العذاب عليهم بإنزاله في قوله تعالى: ﴿فَأَنرَلْنَا عَلَى اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمَ السَّمَاءِ ﴾ تعظيمًا لشأنِه، وأنَّه مما لا قبَلَ لهم به، وللإشارة إلى أنَّ إيقاع العذاب عليهم ملائمٌ لجنس عصيانِهم؛ فإنَّهم أُمروا بشيئين: الدُّخولِ سُجَّدًا؛ أي: خاضعينَ، وسؤالِهم ربَّهم: حطَّ الخطايا عنهم، فعُوقبوا بإنزال العذابِ عليهم، وملاءمتُهُ لعصيانِهم من وجهين:

أوَّلهما: أنَّهم أُمروا بسؤالِ الله تعالى حطَّ الخطايا، وأصلُ الحطِّ: إِنْزَالُ شيء من عُلُوِّ<sup>(1)</sup>، فلمَّا لم يمتثِلُوا ذلك؛ استحقُّوا أن يُنْزَلَ عليهم العذابُ إنزالًا، فكانت عقوبتُهُم من جنسِ عصيانِهم: إنزالٌ بإنزالٍ.

والآخر: أنَّهم أمروا بالدخول خاضعين؛ فترقَّعوا واستَعَلُوًا، فأنزلَ الله تعالى عليهم العذابَ؛ عقابًا لهم بنقيضِ قصدهم؛ فإنَّ العادة جاريَةٌ بأنَّ النَّاذِلَ -إذا كان قويًّا شديدًا- على أحدٍ مَا، من فوقُ؛ دكَّهُ، فسوَّاهُ بالأرض، أو أَدْغَمَهُ فيها.

وفيه أيضًا أنَّ الله تعالى أمرهم بالخضوع طوعًا، فلم يفعلوا، فَأَخْضَعَهُم اللهُ تعالى قهرًا.

ففي كلا الوجهين مناسَبَةٌ تخصُّهُ.

### سِرُّ التَّعْبِيرِ بِضَمِيرِ الْجَمْعِ:

في إسناد فعل الإنزال إلى (نَا) المفيدة العظمَة (عَ) في قول الله تعالى: ﴿فَأَنزَلُنَا﴾؛ إيماء إلى عَظَمَة المُنْزِلِ؛ وهو الله الله المُنْزَلِ؛ وهو الله الله المُنْزَل؛ وهو العذابُ.

مِـنْ أَنْــوَاعِ الـعُــةُــوبَــةِ الــمُعَـامَـلَةُ بنقِيض القَضدِ

عَظَمَةُ العذَابِ الصَّادر مِنَ الله العظِيم

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حط)، والرّاغب، المفردات: (حط).

<sup>(2)</sup> محمّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/88.

ويُقوِّيه تنكيرُ كلمة ﴿ رِجُزَا ﴾ من قول الله سبحانه: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجُزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾؛ فإنَّ تنكيرَهَا يُرادُ به التَّهويلُ والتَّفخيمُ (1).

### سِرُّ الإِظْهَارِ فِي مَوْضِعِ الإِضْمَارِ:

الـظُّــاْــمُّ مِــن مُوجِبَات حلُولِ العذَاب

في قول الله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ إظهارٌ في محلِّ الإضمار؛ إِذَ مُقتضى الظَّاهر: (فأنزلنا عليهم رِجْزًا)؛ لتقدُّم ذكر ﴿ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ بالإسم الظَّاهر في صدر الآية عند قول الله سبحانه: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾، ولذلك ثلاثُ نِكَاتٍ (2):

إحداهما: تسجيلُ موجِبِ العذابِ عليهم؛ فالرِّجْزُ المُنَزَّلُ عليهم إنَّما هو بسبب الظُّلَم.

ثانيهما: المبالغةُ في تقبيح أمرهم وتعظِيمهِ.

ثالثها: لئلًّا يُتَوَهَّم أنَّ الرِّجْزَ عَمَّ جَمِيعَ بني إسرائيلَ.

## فَائِدَةُ ذِكْرِ ﴿مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾:

عذَابُ اللهِ تعالى لَيْسَ لَهُ دافِعٌ

لمَّا ذكر اللهُ تعالى الإنزالَ في قوله: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾، وكان ذلك مُفْهِمًا جهةَ العُلُوِّ؛ حقَّقَهُ تعظيمًا وتفخيمًا (3)؛ فقال سبحانه: ﴿مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾.

وَلِأَنَّ العذابَ نَوْعَانِ:

أحدهما: ما يُمكِنُ دفعُهُ، أَوُّ يُظَنُّ إمكانُ دفعه؛ كَالْعَذَابِ الوَاقعِ على يدِ آدمِيٍّ.

الآخَر: ما لا يُمْكنُ دفعُهُ؛ كالصَّاعقة والمَوْت.

فذكر سبحانه أنَّ هذا العذابَ ﴿مِّنَ ٱلسَّمَاءِ﴾؛ أي: أنَّهُ منَ الجِنْسِ الذي لا يتأَتَّى دَفْعُهُ؛ تفخيمًا لشأنه (4).

<sup>(1)</sup> محمد على جميل، صفوة التَّفاسير: 1/53.

<sup>(2)</sup> الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 3/525، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/363، والآلوسي، روح للعاني: 1/267، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/516، ومحمّد الأمين الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/118.

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/402.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/205

### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ:

مجيءُ الفعل مضارعًا في فاصلةِ الآية ﴿يَفْسُقُونَ﴾ مفيدً الاستمرارَ التَّجدُّدِيَّ، ويقوِّيه: ﴿كَانُواْ﴾؛ الدالَّةُ على تحقُّقِهم بالفِعل وثبوتِه لهم واستمرارهم عليه.

فدلَّ مجموعٌ ذلك على استمرارهم في فِسقهم، ودوامهم عَلَيهِ، وتجدُّدِهِ فِيهم، حتَّى صار الفسِّقُ مِنْ جملة طباعِهم.

## تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ بَيْنَ أَلْفَاظِ هَذِهِ القِصَّةِ فِي سُورَتَيِ البَقَرَةِ وَالأَعْرَافِ:

وعند التدقيق يظهر اختلاف بين ألفاظ القصة في السورتين، وذلك من أحد عشر وجهًا؛ هي(1):

أُوَّلًا: في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ﴾؛ فصُرِّحَ في آية البقرة بالقائلِ، وهو الله تعالى؛ بإسنادِ القولِ إلى ضمير العظمَةِ الرَّاجِعِ إليه سُبحانه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾؛ إزالةً

اعتيادُ الفِسْقِ حتَّى صارَ طَبْعًا

دِقَّــةُ اخْتِـيَـادِ الـــمُــفْـرَدَات واشْتِقَاقَاتِها بِما ئنَاس سَاقَها

<sup>(1)</sup> البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص: 74-77، والرَّازي، مفاتيح الغيب: 527-3/58، وفاضل السَّامرَّائي، التَّعبير القرآنيِّ، ص: 380-365، وسعد عبد العظيم، استدراك ما فات من بلاغة الآيات التَشابهات، ص: 108.

للإبهام، ولأنَّه أليقُ بسياقِ تَعداد النِّعَم؛ إذ آية البقرة جاءت في سياقِ آيات، عَدَّدَ الله تعالى فيها نِعَمَهُ نعمةً نعمةً، وصدَّرها بقوله: ﴿يَبَنِي إِسُرَّءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ البقرة: 40]، إضافة إلى أن الآيات من أول السورة جاءت بالتصريح بالفاعل بضمير العظمة؛ نحو: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ عِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ البقرة: 40] و﴿وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّة ﴾ البقرة: 35] و﴿ وَقُلْنَا الْهُبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ البقرة: 38].

أمًّا آية الأعراف؛ فجاءت في سياق تعداد قبائحهم؛ فكان ذلك سببًا للإعراضِ عَنْهُم، فناسبه مناء الفعل للمفعولِ؛ لأنَّهم لا يستحقُّون التَّشريفَ، وأورَدَ ﴿لَهُمُ ﴾ فيها؛ نكايةً في تبكِيتِهم.

ثانيًا: في سورة البقرة: ﴿الدُّخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿اسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾؛ أما آية البقرة؛ فجاء فيها الأمر بالدّخول مقرونًا مع الأمر بالأكل والتطمين برغد العيش، والأكل ورغد العيش إيماءٌ إلى تحقُّق المقصود من السُّكنى بالاستقرار وراحة البال. وأمَّا آية الأعراف؛ فجاء فيها الأمر بالسُّكنى مع الأكل دون الإشارة إلى الرغد؛ لأنَّه متحقَّق من السُّكنى، إذ السُّكنى تعدل الدُّخول والرّغد، فالتّعبير في الآيتين متساوى الأطراف، وأُدمج في الأعراف الدخول والرغد، وعبِّر عنه بالسكنى.

ثالثًا: في سورة البقرة: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿وَكُلُواْ مِنْهَا﴾؛ لأنَّ الأُوَّلَ وردَ عقبَ الأمر بالدَّخولِ؛ وهو سَريع الاِنْقضَاء، فيَتُبَعه الأكلُّ، بخلاف ما في الأعراف؛ فإنَّه واردُّ عقبَ الأمر بالسُّكَنَى، وهي الإقامَةُ؛ وذلك مُمَتَدُّ زَمَنُهُ.

والإتيانُ بالفاء الدَّالَّةِ على التَّعقيبِ في سورة البقرةِ أَدَخَلُ في الإكرام، وهو مناسِبٌ لسياقِ الآياتِ فيها؛ إذَ هي واردةُ في تَعدادِ النِّعَمِ، بخلاف ما في الأعرافِ؛ فالآيات في تَعداد قبائحهم.

رابعًا: في سورة البقرة: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ ﴾؛ فلم يُذكر فيها الرَّغَدُ؛ لأنَّ سياقَ سورةِ البقرة في تعدادِ النِّعَم، وذِكُرُ ﴿رَغَدًا﴾ مناسبُ له؛ لأنَّ كونَ الأكلِ واسعًا هنيئًا غيرَ مضيَّقٍ عليهم فيهِ مِن جملة المِنَنِ، بخلاف ما في الأعراف؛ فإنَّ المقام مقامٌ تقريع وتأنيبٍ، فلم يكن ذِكر الرَّغَدِ مناسبًا معه.

ولأنَّ آيةَ سورة البقرة مُصدَّرةٌ بقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾، بلفظ التَّعظيم، فناسَبَ ذلك ذِكْرَ الرَّغَدِ؛ لأنَّ عطاء العظيم عظيمٌ، بخلاف ما في الأعراف؛ فإنَّ الآية مصدَّرة بقوله: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ﴾.

خامسًا: في سورة البقرة: ﴿نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطْيَكُمْ ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطْيَكُمْ ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِ جمع لَكُمْ خَطِيَّاتِ وهو الخطيئات – جمع قلَّة، ووجه المغايرة بينهما: أنَّ الله تعالى لمَّا أضاف القولَ إلى نفسه العليَّة؛ فقال الله ووجه المغايرة بينهما: أنَّ الله تعالى لمَّا أضاف القولَ إلى نفسه العليَّة؛ فقال الله وَإِذْ قُلْنَا ﴾؛ قرَنَهُ بما يدلُّ على جودِهِ وكرِمِه، وهو مغفرة الذّنوب الكثيرة، بخلاف ما في الأعراف؛ فإنَّه لم يُضِفِ القولَ إلى نفسِه، وإنَّما قال: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ﴾، فلمَّا لم يُسمِّ الفاعل؛ لم يَذُكُر اللَّفظُ الدّالَّ على الكثرةِ.

ولأنَّ سياق آيات البقرةِ في تَعداد النِّعَمِ، ولا جرَمَ أنَّ مغفرة الذَّنوب الكثيرة أدخَلُ في بيان الإنعام والامتنان.

سادسًا: في سورة البقرة: ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةً ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾، فقُدِّمَ السّجود على القول في سورة البقرة؛ وذلك لثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ السِّجودَ أشرفُ من مطلَقِ القول؛ فكان تقديمُ الأشرفِ أنسبَ لمقام التَّكريمِ. ثانيها: أنَّ تقديم السُّجودِ في البقرة أنسبُ لسياقِ آياتِها؛ لأنَّ القصَّة وردت بعدَ الأمر بإقامةِ الصَّلاة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ البقرة: ٤٤]، و﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

ثالثها: أنَّ الواردَ في سورةِ البقرة الأمرُ بالدُّخولِ، فكان تقديم السُّجودِ أنسبَ؛ لكونِهِ مذكورًا لبيانِ كيفيّة الدِّخولِ، بخلاف ما في الأعراف؛ فإنَّ المأمور به هو السُّكَنَى لا مجرَّد الدُّخول.

سابعًا: في سورة البقرة: ﴿وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ الاعراف: ﴿سَنَزِيدُ ٱلْمُحُسِنِينَ﴾ الاعراف: أَلْمُحُسِنِينَ﴾ الاعراف: في البقرة دالٌّ على الاهتمامِ والتَّنَويعِ، وهو مناسبٌ لسياق الامتنان، بعكس ما في الأعراف.

ثامنًا: في سورة البقرة: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا﴾ وفي سورة الأعراف: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا﴾ الأعراف: ﴿مَنْهُمْ ﴾ لأنَّ أوَّلَ قصَّة الأعراف مبنيَّةُ على التَّخصيص بلفظ (مِنْ)، فإنَّ الله تعالى قال: ﴿وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ على التَّخصيص بلفظ (مِنْ)، فإنَّ الله تعالى قال: ﴿وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴾ الأعراف: 159]، فلمَّا انتهتِ القصَّةُ قال الله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَيَ قَوْلًا ﴾ الأعراف: 162]، فذكر ﴿مِنْهُمْ ﴾ في آخر القصَّة كما ذكرها في أوَّلِهَا؛ ليكون مقطّعُ الكلام موافقًا لمطلَعِهِ، بخلاف ما في سورة البقرة؛ فإنَّه لم يُذكر في الآيات قبل قوله: ﴿فَبَدَّلَ النِينَ ظَلَمُواْ ﴾ تخصيصُ وتمييزُ حتَّى يحسُنَ ذكره في آخر القصّة.

وثَمَّ وجهُ آخرُ؛ وهو أنَّ ذِكُر ﴿مِنْهُمُ ﴾ في سورة الأعراف تصريحٌ بأنَّ الظَّالمين كانوا من بني إسرائيلَ، بخلاف سورة البقرةِ؛ فلم يُصرِّحْ بكونهِم مِنْهُم تكريمًا لَهُم؛ لأنَّ ذلك أنسبٌ لسياقها.

تاسعًا: في سورة البقرة: ﴿فَأَنرَلُنَا﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿فَأَرْسَلُنَا﴾ الأعراف: وفي ذلك نُكُتَان:

الأُولَى: أنَّ الإرسالَ أشدُّ في العقوبةِ مِنَ الإنزال، ولمَّا كان سياقٌ آية البقرةِ لتَعداد النِّعَمِ؛ ذُكرَتِ العقوبةُ الأَخَفُّ، بخلاف سياق آية الأعراف؛ فهو لتَعداد قبائحهم، فكان الأنسبُ ذكرَ العقوبةِ الأشدِّ.

ولأنَّ مشتقَّاتِ الإرسالِ كَثُرَتَ في سورة الأعراف، فجاء ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجُزًا﴾ الأعراف: 162] موافقًا لما قبلَهُ، وليس الأمر كذلك في سورة البقرة.

عاشرًا: في سورة البقرة: ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ الثَّعراف: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ الثَّعراف: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ الثَّعراف: هَا: والثَّانِي أَعَمُّ من الأولِ، وذلك يقتضِي أنَّ العقوبةَ أعمُّ وأشمَلُ من الأوَّلِ؛ وهو الأنسبُ لمقام التَّقريع.

حَادِيَ عَشَر: في سورة البقرة: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، وفي سورة الأعراف: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ الأعراف: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ الأعراف: ﴿ فِي ذلك نُكْتَتَانِ:

الأولى: أنَّ الظُّلُمَ أشدُّ مِن الفسقِ، فكان أنسبَ لذكر إرسال العذاب ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾. الأخرى: أن آية البقرة ذكرت موجِبَ حلولِ العذاب من الظّلم: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾،

وأكَّدته بالإظهار في مقام الإضمار: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾، فكان الختم بالفسق من باب ذكر بداياتِ الظُّلم، فالفسقُ بريدُ الظُّلم، فنبَّه في كلِّ سورةٍ ما يلائمُها.

### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### سُجِّدٌ وَسُجُودٌ (1):

أنَّ جمعَ (ساجدٍ) على (سُجَّدٍ) مُشْعِرٌ بالحركةِ الظَّاهرةِ التي تُدركُها العينُ؛ لأنَّ هذا الجمع (فُعَّل) يدلُّ على الحركة الظَّاهرة، ويدلُّ أيضًا على تكثير القيام بالفعل، ودلالتُهُ على الحركة الظَّاهرةِ أبرزُ، بخلافِ (السُّجودِ)؛ فإنَّهُ يُطْلَقُ على المصدر، ويُطلق جمعًا له المحركة الظَّاهرةِ البردُ بخلافِ (السُّجودِ)؛ فإنَّهُ يُطْلَقُ على المصدر، ويُطلق جمعًا له (ساجدٍ)، ويدلُّ هذا الجمعُ على السُّجود الظَّاهر والباطنِ، ولذا قال ابنُ القيِّم: "السُّجودُ في الأَصلِ مصدرُّ، كالخشوع والخضوع، وهو يتناول السُّجود الظاهر والباطن و (السُّجَّد) في جمع (ساجد) لم يتناول إلَّا المعنى الظَّاهر، وكذلك الرُّكَّع، ألا تراه يقول: ﴿تَرَنْهُمْ رُكِّعَا سُجَّدًا﴾ الشَّة: 29، وهذه رؤية العين، وهي لا تتعلَّق إلَّا بالظَّاهر"(2).

فالسُّجَّدُ دالُّ على مجرَّد الحركةِ الظَّاهرةِ، وقد ورد لفظ (السُّجَّد) في القرآن الكريم في أحدَ عشرَ موضعًا، كلُّها تدلُّ على هذا المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ الرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ امريم: 58].

أمَّا (السّجود)؛ فقد ورد في ستَّةِ مواضعَ، منها موضعان، يُرادُ بهما جمع (ساجدٍ)، وهما قول الله تعالى: ﴿أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلْوَكَّغِ ٱلسُّجُودِ ﴾ السّهة: ١٢٥، وقوله سبحانه: ﴿وَطَهِرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱللَّرِّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ الحج: ١٤٥، والمقصود: السُّجودُ الكاملُ الجامع بين الظَّاهر والباطنِ؛ لأنَّه هو المناسبُ لمعنَى التَّطهير.

<sup>(1)</sup> فاضل السَّامرائِّي، معاني الأبنية، ص: 135-133.

<sup>(2)</sup> ابن القيّم، بدائع الفوائد: 1/66.

﴿ وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَ ۗ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَیۡنَاۖ قَدۡ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسِ مَّشۡرَبَهُمُ ۖ کُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفۡسِدِينَ۞﴾ البقرة: ١٥٥

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

للَّا بيّن الله تعالَى نِعْمَتَهُ عَلَى بني إسرائيل - بالإمكان مِنَ القَرْيَةِ بالنَّصر على أهلِها والتَّمَتُّعِ بمنَافِعِهَا، وما قابلُوا به ذلكَ من الكُفْرِ ومخالفة الأَمْرِ، وخَتَمَ ذلكَ بذِكْرِ إنزال العذاب عليهم، وتبيّن مِن ذلكَ كُلِّه أنَّ قلوبهم بلغَتْ في القَسَوةِ مبلغًا عظيمًا، وأنَّهُ لا يُرْتَجَى فِيهَا نفعً - أَتَبَعَهُ التَّذَكِيرَ بنِعَمِهِ عليهِم في البَرِيَّةِ؛ فذكر انفجارَ الماء مِنَ الحَجَرِ عَلَى وجهٍ عمَّهُمْ نفعُهُ، ونجَّاهُم فِيهِ مِنَ المَوْتِ، فكان في ذلك دلالة لهم على قدرةِ الله سبحانَهُ بما يقُودُهُم للانقيادِ إليه وطاعتِه واتِّباعِهم رسولَهُ موسَى على هيكون بهذا قد جمعَ لهم بينَ النِّعمةِ الدِّينيَّة والنِّعمة الدُّنيويَّة (1).

#### 🚳 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱسۡتَسۡقَىٰ﴾: السِّين والقاف والحرف المعتلُّ تَدُور اشتقاقاتُها على إشرابِ الماءَ وما أشبَهَهُ (2) والسَّقَىٰ والسُّقَيَا: إعطاء الشراب (3) والاستقاءُ: الأخذُ مِنَ النَّهر والبئر (4). والاستشقاء: طلبُ السُّقَيَا، فالسِّينُ والتَّاءُ للطَّلَبِ على ما هو الغالبُ فيها، وهو المرادُ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤٠.

2) ﴿ فَٱنفَجَرَتُ ﴾: الفاءُ والجيمُ والرَّاءُ تدلُّ تصاريفُهَا على التَّفتُّحِ (5)، ومنه سُمِّيَ الفَجرُ بذلك؛ لأَنَّه تفتُّحُ الظُّلْمَةِ عنِ الضِّياءِ (6)، ومنه سُمِّيَ الكرمُ والعطاءُ فَجُرًا؛

<sup>(1)</sup> البقاعِيّ، نظم الدّرر: 1/403.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (سقى).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (سقى).

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (سقى).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (فجر).

<sup>(6)</sup> أبو عُبيد الهرويّ، الغريبين: (فجر).

لأنَّ المالَ في الأصلِ محبوسٌ في محلٍّ مُحْكَمٍ غَلَقُهُ، فإذا جَادَ صاحبُهُ به ؛ فَتَحَ المحلَّ؛ ليُخرِجَ مِنْهُ (١).

وانْفَجَرَ: مطاوعُ الفعل: فَجَرَ، يقال: فجَر اللهُ تعالى العينَ، فانفجرَتُ (2).

والانفجار في قوله تعالى: ﴿ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ ﴾، يُرادُ به: التفتُّحُ والانشقَاق(٥٠).

(عَيْنَا ): العين والياءُ والنُّونُ تدلُّ اشتقاقاتُهَا على: دائرةٍ ينفُذُ منها لَطِيفٌ لامِعٌ دائمٌ الجَرَيانِ عَن مُخْتَزَنٍ كثيرٍ، ومِنْهُ عينُ الماءِ، والعينُ الباصرَةُ؛ فإنَّها مستديرة تمتدُّ مِنْهَا وإلَيْها أشعةٌ قُوَّة الرُّؤية، ومِنهُ قولُهم للشَّمس: عينٌ؛ لأنَّ قُرصَها دائرة لامعةٌ تصدرُ منها أشعةٌ لطيفةٌ دائمةٌ (4).

والعينُ لها معانٍ كثيرةٌ جدًّا، أوصلها بعضٌ أهل العربيَّة إلى أكثر مِن مئة معنَّى (5)، وقد أورد الفيروزابادي لها نيِّفًا وخمسين معنَّى مرتَّبةً على حروف المعجم (6).

والعين في قول الله تعالى: ﴿ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾ يُراد بها: منبع المَاء الجَارِي.

4) ﴿مَّشُرِبَهُمُّ الشِّينِ والرَّاءِ والباءُ تدل تصريفاتُهَا على سَخَبِ الماءِ ونحوِهِ من المائعِ إِلَى الجوفِ<sup>(7)</sup>، والشَّرابُ: اسمٌ لما يُشرَبُ، وكلُّ شيءٍ لا يُمضَع؛ فإنه يُقال فيه: يُشْرَبُ<sup>(8)</sup>.

والمشْرَبُ في قول الله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشُرَبَهُمُّ ﴾ يحتمل وجهين (9):

أحدهما: أن يكون مصدرًا، يُراد به اسمُ المفعول، أي: المشروب.

الآخر: أن يكون اسم مكانِ، وهو أَضْهَرُ، وإن كان لا تعارُضَ بين هذين المَعْنَيَيْن.

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (فجر).

<sup>(2)</sup> أبو إبراهيم الفَارَابيّ، معجم ديوان العرب: 2/424.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/567.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ للؤصّل: (عين).

<sup>(5)</sup> الزَّبيدي، تاج العروس: (عين).

<sup>(6)</sup> الفيروزابادي، بصائر ذوي التَّمييز: 5-4/4.

<sup>.</sup> (7) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (شرب).

<sup>(8)</sup> الخليل، العين: (شرب).

<sup>(9)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/577، والقرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/421، وابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 2/109.

5) ﴿تَعْثَوْاْ﴾: العين والثَّاءُ والحرف المعتلُّ تدور اشتقاقاتُها على معنى الفسادِ<sup>(1)</sup>، يقال: عاث؛ إذا أَفْسَدَ<sup>(2)</sup>.

والعِثِيُّ والعَيْثُ متقاربَان، إلا أنَّ العِثِيَّ -ومثله: العُثُّوُّ<sup>(3)</sup>- أكثر ما يُقال في الفساد الذي يُدرك حُكُمًا، وَالعَيْثُ فيما يُدرك حِسًّا<sup>(4)</sup>، ومن الأوَّلِ قول الله سبحانه: ﴿وَلاَ تَعْثَوُاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، ومعنى الآية: لا تسعوا في الأرض مُفْسِدين<sup>(5)</sup>.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا - يابني إسرائيل - من نِعَمِنَا عليكم حين كنتم في التِّيه، فأصابكم العَطَشُ الشَّديدُ، فتضرَّع إلينا موسى هُ وسألنَا أن نسقيكُم، فقلنا له: اضربَ بعصاك حَجرًا مِنَ الأَحجارِ، فضربهُ، فتفجَّرت مِنَ هذا الحَجَر اثنتا عشرة عينًا بعدد قبائل بني إسرائيل، وبيَّنَّا لكلِّ قبيلةٍ موضعَ شُربِهِم؛ لئلًّا يزاحمَ بعضُهم بعضًا فيتنازَعُوا، وقلنا لهم: كلوا مِن المنِّ والسَّلْوَى، واشربوا من ماء العيونِ، ولا تسعَوُا في الأرض مفسدين بأن تُقابِلوا النَّعم بالعصيان؛ فَتُسلبوها هُ.

## ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِضَمِيرِ الجَمْع:

عَـظَـمَـةُ الـقـولِ الصَّادر مِنَ الله تعالى وشَرَفُه

جاء التَّعبير بالنَّونِ المفيدةِ العظمَةَ في قول الله تعالى: ﴿فَقُلْنَا الْمُرِب بِعَصَاكَ ٱلْحُجَرِّ (٢)؛ لِلْإِيمَاء بعظَمَةِ القول وتشريفِهِ، ولبيان أهميَّة الأمر المذكورِ بعدَهُ، وما تضمَّنه من الخوارق التي لا تصدُرُ إلَّا عن عظيم.

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (عثى).

<sup>(2)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (عثى).

<sup>(3)</sup> فرَّق بعض أهل العلم بين العِثِيِّ والعُثُوِّ: بأن العِثِيَّ إفساد أهلِ للكر بالحيلَةِ، والعُثُوّ: إفسادُ أهل القوّة بالسَّطوةِ، يُنظر: البقاعيِّ، نظم الدّرر: 1/410.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (عثى)، والزَّبيديّ، تاج العروس: (عيث).

<sup>(5)</sup> ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/122.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 123-2/119، والنَّسفيّ، مدارك التَّنزيل: 93-1/92، ونخبة من العلماء، التّفسير اليسّر، ص: 9.

<sup>(7)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/404.

#### دلالة الفَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقُلْنَا ﴾:

الفاءُ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱسۡتَسُقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا﴾، تفيد ُ -كما هو الأصلُ فيها - التَّرتيب معَ التَّعقيب، وفي هذا: إشعارُ بسُرعةِ استجابةِ الله سبحانه لطلب موسَى هُ السُّقِيَا، وذلك دالُّ على كرامَته عند ربِّه ﴾.

## دلالة اللَّدم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱلْحَجَرَ﴾:

اللَّامُ في قول الله ﷺ: ﴿فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ ۗ تَحْتَمِلُ وجهين (١):

أحدهما: أن تكون اللَّامُ للعَهْدِ العلميِّ، فيكون حَجرًا معلومًا، والمعنى: اضرب بعصاك الحَجر المعيَّنَ.

الآخر: أن تكون لِلْعهدِ الذِّهْنِيِّ -وهو من أفرادِ لامِ الجِنس عند البلاغيِّين (2) -وهي الدَّالَّةُ على أنَّ مدخولَها فردٌ غيرٌ معيَّنٍ، والمعنى: اضربُ حَجرًا مِنَ الأحجار.

والثَّانِي أَظهرُ في الإعجاز، وأبينٌ في القدرة، وأقوى في الحجَّة على أنَّه رسولٌ مِن عند الله؛ لأنَّ الأحجار المتعيِّنَة تحتمِلُ اتَّصافها بخاصَّة تفيد المذكورَ، بخلاف حملِ اللَّام على العهد الذِّهْنِيِّ؛ فإنَّه مفيدٌ أنَّ تفجُّرَ العيونِ حاصلٌ بضربِ أيِّ فردٍ مِن أفراد الحجارة(3).

## بلاغةُ الفاءِ الفصيحةِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ فَٱنفَجَرَتُ ﴾:

قول الله تعالى: ﴿فَانَفَجَرَتُ﴾، معطوفٌ على مقدَّرٍ، والتَّقدير: فَضرَبهَا فانَفَجرتُ، ودلَّ على المحذوفِ أمران<sup>(4)</sup>:

الأوَّل: منزلةٌ موسَى الله المقتضِيةُ أن لا يُشكَّ في امتثالِهِ أمرَ ربِّه سبحانه بالضَّرْب.

إِبْهَامُ الحَجَرِ أقوى في الحجَّة وأبسلسغُ فِي المُعْجزَة

کَـرَامَـةُ مُـوسَى اللهِ عندَ ربِّـه

سُنحَانه

سُّرْعَـةُ تَحَقُّق الانفجَادِ عَقِيبَ ضَرْبِ الحَجَر

<sup>(1)</sup> الزَّمَخشريِّ، الكشَّاف: 1/144، والرَّازي، مفاتيح الغيب: 3/528، والآلوسي، روح المعاني: 1/271 والفِنَّوجي، فتح البيان: 1/179.

<sup>.</sup> (2) لام العهدِ الذِّهٰنِيِّ عند البلاغيِّين من أفراد لام الجنس، وهي عند النُّحاة من أفرادِ لام العَهْدِ.

<sup>(3)</sup> القُونَويّ، حاشيةٌ على البيضاويّ: 3/326.

<sup>(4)</sup> الرّازيَ، مفاتيح الغيب: 3/529، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/519.

الآخرُ: أنَّه إذا لم يكن ثمَّةَ حذفٌ؛ لكان انفجار العيونِ من غير ضربٍ، وذلك يستلزِمُ أنَّ أمر الله تعالى بالضَّرب بالعصا عبث، وهذا غيرٌ لائقِ.

ونُكُتَةُ الحذفِ: الإيماءُ إلى كَمالِ سُرعةِ تحقُّق الانفجارِ؛ حتَّى كأنَّه حصلَ عَقيبَ الأمرِ بالضَّرب<sup>(1)</sup>، ويُقوِّيه كون العاطِفِ الفاءَ؛ وهي مفيدَةُ التَّعقِيبَ.

## دِقَّةُ انْتِقَاءِ الأَلْفَاظِ المُلَاثِمَةِ لِسِيَاقَاتِهَا:

العينُ الجاريةُ تحتصلُ الــنُّـضـوبَ، بخلافِ الينبوعِ فمستمرٌّ دائمٌ

جاء التَّعبير عن مَخْرَجِ الماء بِالعَين في قوله سبحانه: ﴿فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا﴾ دون (الينبُوعِ)؛ لأنَّ اليَنبُوعَ: العينُ التي لا يَنْضَبُ ماؤُها(2)، فماؤه مستمرُّ الخروج والجريان(3)، وهذا لا يُلائمُ حالَ معجزة موسى الله عجزة مخصوصة الوقت والمكان والإنسان، فهي لوقت معين في مكان معين لطائفة معينة.

# نُكْتَةُ فَصْلِ جُمْلَةِ: ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشُرَبَهُمٍّ ﴾:

أَثَرُ الِاسْتِثْنَافِ الــبَــيَــانِيِّ فِي الـكـشـفِ عن حقائق النُّفوس

قُصل قولُه سبحانه: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ عمَّا قبلَهُ؛ لكونه استئنافًا بيانِيًّا؛ فإنَّ قول الله تعالى: ﴿فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ يبعَثُ في النَّفْسِ سؤالًا: هل كانت الأعينُ موزَّعةً بينهم توزيعًا معروفًا، أو كانت مُلبِسَةً غير موزعة ؟ فجاء الجواب: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُم ۗ (4)، وهذا العلم مُتلقَّى من الوحي، وهم قد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُم أَ (4)، فالعبرة بمعرفتِهم لمشرَبِهم؛ وفي هذه علموه بوسَاطَةِ موسى ﴿ فالعبرة بمعرفتِهم لمشرَبِهم؛ وفي هذه الجملةِ إنباءً ضمنيُّ أنَّ القومَ بَيْنَهم تنازُعُ كبيرً، ولذلكَ أعلمَ كلَّ أَناسٍ مَشْرَبَهم.

<sup>(1)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/106.

<sup>(2)</sup> المَراغي، تفسير المراغي: 15/93، ومحمّد سيّد طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 8/428.

<sup>(3)</sup> محمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 8/4452.

<sup>(4)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/407.

## فَائِدَةُ الإِضَافَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَّشُرَبَهُمَّ ﴾:

إضافَةُ المَشرَب إلى الضَّمير الرَّاجعِ إلى بني إسرائيل في قوله تعالى: ﴿مَّشُرَبَهُمُ ﴾؛ لِمَا سبقَ من تخصيص كلِّ مَشْرَبٍ بسِبْط من الأسباط، فصار بِهَذَا التَّخصيصِ كأنَّه مِلْكُ لهم(1)، وهو مُشْعِرٌ بِمَزِيدِ الامتنَانِ والإكرام.

## دلالة الأَمْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ ﴾:

فعل الأمر ﴿ كُلُواْ ﴾ و﴿ اَشْرَبُواْ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللّهِ ﴾ يُرادُ به الإباحَةُ والامتنانُ؛ فإنَّ السِّياقَ لمَّا كان سياقَ امتنان، وكان الإيجادُ غيرَ مستلزم إباحةَ التَّنَاوُلِ؛ نصَّ عليه زيادَةً في مِنَّتِه عليهم، فأباحهُ ممتنًّا عليهم بذلكَ، فقال سبحانه: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴾ (2).

## نُكْتَةُ تَقْدِيمِ الأَكْلِ عَلَى الشُّرْبِ:

قُدِّمَ الأمرُ بالأكل على الأمر بالشُّرْبِ في قول الله تعالى: ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ﴾؛ لنكتَتَينِ:

الأولى: أنَّ المنَّةَ بالمأكولِ سبقت المِنَّةَ بالمشروبِ في الذِّكُرِ؛ فإنَّ المأكولَ ذُكر في قوله سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ﴾ [البقرة: 57]، والمشروبَ ذُكرَ في هذه الآيةِ، فقُدِّمَ المقدَّمُ، وهذا اقتضاءً سياقيُّ.

الأُخرى: أنَّ الأكلَ بِهِ قوام الجسدِ، والاحتياجُ إلى الشُّربِ

#### نُكْتَةُ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ:

في قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ ﴾ إظهارٌ في موضعٍ

حاصلٌ عَنهُ(3).

إِكْرَامُ اللهِ تعالَى لِبَنِي إِسْرَاثِيلَ وامْتِنَانُه عَلَيهم

إباحةُ الطَّيِّبات من مِــنَنِ اللهِ تــعــالَى عـلى العباد

دِقَّــة الـنَّـظُـمِ الـــقُــرآنِيِّ في تَقْدِيم الألفاظِ المُتَنَاظِرَةِ

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/272.

<sup>(2)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/408.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/272.

الإضمار؛ فإنَّ مقتضى الظَّاهر: كلوا واشربوا من رِزَقِنَا؛ لأنَّ قبله: ﴿ فَقُلُنَا ﴾، وفي ذلك نِكاتُ، منها:

رُبُـوبِـيَّـةُ الـلـهِ تعالى تَسْتَلْزِمُ الُوهِيَّتَه سُبْحَانَه

أُولًا: إظهارٌ جَلال هذه النِّعَمِ وعظمَتِهَا بإضافتها إلى صريحِ الاسم الأحسنِ ﴿ اللَّهِ ﴾؛ فإنَّ ذلك أدخَلُ في بيان جلالتِهَا مِنَ إضافتها إلى الضَّمير الرَّاجِعِ إليهِ (١)؛ لما يدُلُّ عَلَيْهِ الاِسْمُ الأحسَنُ ﴿ اللَّهِ ﴾ مِنَ الجلال والجمال والمهابة.

ثانيًا: نَقُلُهُم مِنَ الإقرار بما اقتضتَهُ ربوبيَّتُهُ سبحانَهُ إلى العمل بما تقتضيهِ ألوهيَّتُهُ؛ فإنَّ الرِّزْقَ من أفرادِ ربوبيَّتِه، واسمه (الله) دالُّ على كونِهِ مألوهًا معبودًا، وإقرارهم بربوبيَّة الرَّازق يقتضي الإقرار بألوهيَّته.

## دلالة اللَّدم فِي ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾:

إفسادٌ بَعْضِ الأَرضِ يَوْولُ إلى إفسادِها كُلِّها

اللَّامُ في ﴿ الْأَرْضِ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي الْأَرْضِ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ لامُ الجنسِ المفيدةُ عمومَ البقاعِ المندرجةِ في لفظها، وهذه الدَّلالة تقتضي شناعَة من أفسد في أيِّ بقعةٍ من بقاعِ الأرضِ؛ لأنَّه من فعل ذلك؛ فقد أفسد في تلك البقعةِ بالفعلِ، وفي جميع البقاع الأخرى بالقُوَّةِ (2).

الـنَّــهُــيُ عَــنِ الـقَــصْــدِ إِلَى الْإِفْــسَـادِ عَـلَ وَجْهِ التَّمَادِي

فَائِدَةُ تَقْيِيدِ الفِعْلِ بِالْحَالِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾:

قُيِّدَ الفعل (تَعُثُواْ) بالإفسادِ في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَعُثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ مع أنَّ معنى الفسادِ مستفادٌ من العُثُوُّ؛ إذِ العُثُوُّ؛ الْمُثُوُّ؛ وأنَّهُ القَصَدُ إلى أشدُّ الفسادِ (3)، والثُّكْتَةُ في ذلك: بيانُ الْعُثُوِّ؛ وأنَّهُ القَصَدُ إلى الإفسادِ، فقوله: (مُفْسِدِينَ) أي: قاصدِينَ إلى الإفساد على وجهِ الإفسادِ، فقوله: (مُفْسِدِينَ) أي: قاصدِينَ إلى الإفساد على وجهِ

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 273-1/272.

<sup>(2)</sup> البقاعيّ ، نظم الدّرر: 1/410 ، الفعل والقوة من مصطلحات الناطقة ، ويراد بالفعل: تحقق الوجود ، وتمام العمل ، ويراد بالقوة: جواز الوجود ، وإمكانية الحدوث. ينظر: فريد جبر وآخرون ، موسوعة مصطلحات علم النطق عند العرب ، ص: 604 ، 651.

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/123، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 213.

التَّمادِي فيه<sup>(1)</sup>، وليس المعنى النَّهْيَ عن التَّمادِي في الفسادِ مع تجويزِ أصلِهِ، بل هو كقول التَّمادِي في الفسادِ مع تجويزِ أصلِهِ، بل هو كقول الله تعالى: ﴿ يَنَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوِّا أَضْعَنْفَا مُّضَعَفَةً ۖ ﴿ (1) عمران: 130].

ويَحتمِلُ أَن يُحملَ الغُثُوُّ على الاعتداء، والاعتداءُ لا يكون فسادًا بكلِّ حالٍ، بل منه ما ليس بفسادٍ؛ كمقابلةِ المعتدي بفعله، مثل قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُىٰ عَلَيْكُمْ إليقرة: 194، "فهذا الاعتداء ليس بإفساد، بل هو بالإضافة إلى ما قوبل به عدلٌ، فلولا كونه جزاءً؛ لكان إفسادًا، فبَيَّن تعالى أن العُثُوَّ المنهيَّ عنه هو المقصودُ به الإفسادُ، وهو مكروه على الإطلاق "(3).

#### تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

وردت قصة استسقاء موسى الله لقومه في موضعين من سور القرآن الكريم بألفاظ متقاربة: أما الموضع الأول؛ فهو الذي بين أيدينا من سورة البقرة حيث قال الله في : ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَفَقُلْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحُبَرِ فَانَفَجَرَتُ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدُ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَّشْرَبهُم كُلُواْ وَاسْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي الأَرْضِ عَلْمَ كُلُّ أُناسٍ مَّشْرَبهُم كُلُواْ وَاسْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ الْمُرب بِعَصَاكَ اللّه عَشْرَة عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبهُمُ ﴿ الأعراف ديد الله فَانَبُجَسَتُ مِنْهُ الْفُنتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبهُمُ ﴾ الأعراف دول. الله فَانَبُجَسَتُ مِنْهُ الْفُنتَا عَشْرَة عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبهُمُ ﴾ الأعراف دول.

وعند التدقيق يظهر اختلاف بين ألفاظ القصة في السورتين، وذلك من أربعةٍ أوجُّهٍ؛ هي<sup>(4)</sup>:

أُوَّلًا: في البقرة: ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾، وفي الأعراف: ﴿إِذِ ٱسْتَسْقَنُهُ قَوْمُهُ وَ﴾؛ فالأولى دالَّةٌ على أنَّ موسى الله هو الذي طلب السُّقَيا لقومه، وفي الأعراف دالَّةٌ على أنَّ قوم مُوسى اسْتَسْقَوْا

استجابةُ القائدِ لمطالب قومِه في الخيرِ من أعظمِ الخيرِ

دِقَّــةُ اخْـتِـيَـار

الـمُفْرَدَاتِ بِمَا

يُنَاسِتُ سِبَاقَهَا

<sup>(1)</sup> الرَّازي، مفاتيح الغيب: 3/530. محمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/248.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/166.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/207.

<sup>(4)</sup> البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص: 74، والرَّازي، مفاتيح الغيب: 3/529، وفاضل السَّامرَّائي، التَّعبير القرآنيُّ، ص: 379-387، وسعد عبد العظيم محمّد، استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات، ص: 110-109.

موسى، ولا تعارُضَ بينهما: فإنَّ قومه طلبوا مِنْهُ أن يَسْتَسَقِيَ لهم، فاستسقى موسَى ربَّهُ سبحانَهُ، إلَّا أنَّ آية البقرةِ لمَّا كانت في سياق الامتنانِ ؛ خُصَّتُ بذِكْرِ استسقاءِ موسى عَلَى ربَّهُ تعالى؛ لأنَّ هذا أكمل وأبلغُ في النِّعْمَةِ والمِنَّةِ، فهو استسقاءٌ لبني إسرائيل، وهذا هووجه المنَّة.

ثانيًا: في البقرة: ﴿فَقُلْنَا ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۗ ، وفي الأعراف: ﴿وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ ٱسۡتَسۡقَنَهُ قَوْمُهُ وٓ أَنِ ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر ۗ ؛ ولما كان القول المباشِر من الله تعالى أكملَ وأشرفَ مِنَ الإيحاء؛ كان سياق آية البقرة الدَّالُ على الامتنانِ أنسبَ إليه وأليقَ به.

الانبجاسُ أُوَّلُ الاستسقاءِ، والانفجارُ آخرُه

ثالثًا: في البقرة: ﴿فَٱنفَجَرَتُ﴾، وفي الأعراف: ﴿فَٱنْبَجَسَتُ﴾؛ وسرُّ المغايرةِ بينهما من أربعةِ أوجهٍ:

الأوَّل: أنَّ كلَّ موضع مناسبٌ لسياقِه؛ لأنَّ الانفجار دالٌّ على خروج ماء قليل، ولا تعارُضَ خروج ماء كثير، والانبجاس دالٌّ على خروج ماء قليل، ولا تعارُضَ بينهما؛ لأنَّ الماء خرَجَ قليلًا، ثمَّ تتابع خروجُهُ، وكَثُر، أو أنَّ الماء خرجَ غزيرًا أوَّل الأمر، ثمَّ قلَّ بسببِ عصيانِهم، إلَّا أنَّ كلَّ موضع خُصَّ بما يناسبُهُ، فمقامٌ سورة البقرة مقام تَعداد النِّعَمِ، فكان الأنسبُ ذكرَ خروج الماء الكثيرِ.

الثّاني: أنَّ المُسْتَسَقِي في سورة البقرة هو موسى هُ، بخلاف الأعراف؛ فإنَّ المُسْتَسَقِي في سورة البقرة ؛ ناسبَ المُسْتَسَقِي هُم قومٌ موسى هُ؛ فلمَّا عَظُمَ قَدْرُ المستسقِي في سورة البقرة ؛ ناسبَ ذكرٌ عِظَمِ الماءِ الخارِجِ، فعُبِّر عَنْهُ بالانفجارِ، بخلاف ذلك في سورة الأعراف، وكذلك استسقاءُ موسى هُ كان بعد استسقائهم، فلمَّا استسقوا كانت بدايةُ الانبجاس، ولمَّا استسقى كانت بدايةُ الانفجار؛ ليُعلم فضلُ موسى على قومِه.

الثَّالث: أنَّ ظاهر سورة البقرة مفيدٌ أنَّ الله تعالى قال لموسى: اضرب بعصاك الحَجر، ولم يُوح إليه وحيًا، فناسَب ذلك انفجارَ الماءِ الكثير الغزير.

الرَّابِع: أَنَّ الله تعالى ذكرَ في سورة البقرة أنَّه جمع لهم بين الأكل والشُّرب، فقال ﴿ 498 ﴾

سبحانه: ﴿ كُلُواْ وَالشِّرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴾، ولم يرد ذكرُ الشُّرْبِ في سورة الأعراف، فلمَّا نُصَّ في البقرة على المبالغة في الامتنانِ عليهم؛ كان الأنسبُ في المِنَّةِ ذكرَ خروج الماء الغزير.

رابعًا: في البقرة: ﴿ كُلُواْ وَاسُّرَبُواْ مِن رِّزُقِ اللَّهِ ﴾، ولم يُذكر هذا في الأعراف، بل ذُكر في الأعراف قولُه سبحانه: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾؛ وهذا وردَ بعينِه في سورة البقرة: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ وهذا الجمعَ بين الأكل والشُّربِ في ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنكُمُ ﴾ البقرة: 57]، وزادت الآيةُ هنا الجمعَ بين الأكل والشُّربِ في قوله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴾، وهذا ضربُ من ضُروبِ التَّكريم، فهو أنسبُ لقام تعداد النِّعَم الذي هو سياق آيات البقرة.

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### العُثُوُّ وَالإِفْسَادُ:

الفرق بين اللَّفظتَيْنِ هو العموم والخصوص المُطلَقُ؛ فالعُثْوُّ أخصُّ مطلقًا من الإفسادِ؛ وذلك من وجهين اثنين:

الأوَّل: أَنَّ العُثُوَّ شدَّةُ الإفساد أو أشدُّ الإفساد (1).

الآخر: أنَّ العُنُّوَّ إفسادٌ من قومٍ مخصوصينَ على وجهٍ مخصوصٍ؛ فإنَّ حقيقتَهُ: إفسادٌ أهل القُوَّةِ بالسَّطوة.

فكان العُثُوُّ من هذين الوجهين أخصَّ من الإفساد.

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/123، وأبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 213.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ ۗ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ الهَبِطُواْ مِصْرَا فَإِنَّ قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُو أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ الهَبِطُواْ مِصْرَا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ قَالُونَ ٱلنَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ اللَّهِ قَالُونَ ٱلنَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ اللَّهِ قَالُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ اللَّهُ فَا وَلَا لَكُ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ الله مَن اللَّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَّا ذكر الله تعالى إنعامَهُ على بني إِسْرَائِيل في المَأكَل والمَشْرَبِ على وجه يَصِلُهم فيهِ دُون مشقَّة أو تكلّف؛ ذكرَ ما قَابَلُوا به تلكَ النِّعَمَ الجليلَة من عدم الشُّكَرِ وطلبِ التحوُّلِ عنها إلى ما هو أَدْنَى، ثمَّ ما ترتَّبَ على كفرانِهم النِّعَمَ من المجازاة والعقوبَة (1).

#### 🚳 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ طَعَامِ﴾: الطَّاءُ والعين والميم تدور تصاريفُها على ما يدخل مِن الفم إلى الجَوْفِ غِذاءً لِلْبَدَن، ومِنْهُ: الطَّعام (2)، واختص في عُرِف الشرع بالبُرِّ (3)، ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري هُ بقوله: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَام، أو صَاعًا مِن شَعِيرِ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرِ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبِ (4).

والطَّعامُ في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ ﴾ بمعناهُ الأعَمِّ؛ لأنَّ مطعومَهُمْ لم يكُنْ بُرًّا، وإنَّما كان المنَّ والسَّلَوَى.

2) ﴿ تُنْبِتُ ﴾: النَّون والباء والتَّاء تدور اشتقاقاتُها على نماءٍ في مَزْرُوعٍ (5)، ويُتَجَوَّزُ به

<sup>(1)</sup> البقاعِيّ، نظم الدّرر: 1/412، والآلوسّي، روح المعاني: 277-1/276.

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (طعم).

<sup>(3)</sup> السمين، عمدة الحفاظ: (طعم).

<sup>(4)</sup> رواه البخاري، حديث رقم: (1506).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نبت).

في النَّشَأَةِ والتَّربيةِ، فيقال: نبتَ فلانٌ في مَنْبَتِ صِدُق، وفي أكرم المنَابِت<sup>(1)</sup>، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا﴾ آل عمران: 54]؛ فَشُبّه إنشاؤُها بإنباتِ النَّباتِ النَّباتِ الغَضِّ على وجه الاستعارة (2).

والنَّبات في قوله تعالى: ﴿مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ هُوَ ما ينموُ فيها، سواءً أكان له ساقٌ وهو الشَّجَرُ، أم لا ساقَ لهُ، وهو المسمَّى: النَّجْمَ(3).

- 3) ﴿بَقُلِهَا﴾: البَاء والقافُ واللَّامُ تدور تصريفَاتُها على نباتٍ أو شيءٍ ينبتُ ضَعيفًا في ظاهرِ شيءٍ (4) ومِنْهُ الباقِلُ؛ وهو ما يخرج في أعراض الشَّجرِ؛ إذا دَنَا الرَّبيعُ، يقال: أَبْقَلَتِ الأرضُ؛ إذا أنبتَتِ البَقْلَ (5) والبَقْلُ في قول الله تعالى: ﴿مِمَّا تُنْبِتُ لَي الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا﴾: هو ما ينبُتُ في الأرض ممَّا لا ساقَ له (6).
- 4) ﴿ وَقِقْآبِهَا ﴾: القِتَّاءُ جمعُ: قِتَّاءَةٍ (٢)، وهو اسم جنس جمعيٍّ؛ لكونِهِ ممَّا يُفرَّق بينه وبين مفردِهِ بالتَّاءِ، والقِتَّاءُ: نباتُ تُشبِهُ ثمارُهُ الخيارَ، إلَّا أنَّه أَطوَلُ (8)، وقد يُطلق على الخيار (9).
- 5) ﴿ وَفُومِهَا ﴾: الفاءُ والوَاو والميمُ تدلُّ اشتقاقاتُهَا على صلاحيَّةِ شيءٍ لِلْأَكل، فيُملاً الفمُ بهِ، كاللَّقمة مِنَ الخبزِ، وسمِّيتِ الحبوبُ فومًا؛ لصلاحيَّتِهِا لِلْأَكلِ، ولما يَؤُولُ إليه أمرُها من مِلءِ الفم بها (10).

ويُطلَقُ الفومُ على القِطُعَةِ؛ تشبيهًا لها باللَّقمة في مقدارِهَا، يقال: قُطِّعَتِ الشَّاةُ فُومًا فُومًا؛ أَي: قطَعًا قطَعًا (11).

<sup>(1)</sup> الزّمخشري، أساس البلاغة: (نبت).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 3/235.

<sup>(3)</sup> محمّد بن الطيّب الفاسي، تحرير الرّواية، ص: 478.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (بقل).

<sup>(5)</sup> الخليل بن أحمد، العين: (بقل).

<sup>(6)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (شجر).

<sup>(7)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (شجر).

 <sup>(</sup>۶) بن عربيات المجمود (عصب).
 (8) حسن عز الدّين الجَمَل، مخطوطة الجمَل: (قثأ).

<sup>(9)</sup> الخليل، العين: (قثأ)، ومحمّد الكَرمانّي، الكواكب الدّراري: 20/55.

<sup>(10)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (فوم).

<sup>(11)</sup> الزَّبيديّ، تاج العروس: (فوم).

واختُلِفَ في معنَى الفوم في قول الله تعالى: ﴿وَفُومِهَا﴾ على أقوالٍ؛ هي: الجنطة، والحبوبُ، والثُّومُ (1)، فأما الأَوَّلُ؛ فداخلٌ في الثَّاني؛ لأنَّ الحنطة من جملة الحبوب، وأما الثالث فلقرينة ذكر البصل بعده (2).

ونقل الزَّجَّاجُ إجماعَ أهل اللَّغةِ على أنَّ الفوم: الحِنطةُ وَسَائِرُ الحُبوب التي تُخْتَبَزُ، وَضَعَّفَ القولَ: بأنَّ الفومَ الثُّومُ؛ وأبان أنَّه مخالفٌ لإجماعِ أهل العربيَّةِ، ولا يُساعِدُهُ معنى الآية، فقال: "وهذا ما لا يُعرف أنَّ الفومَ الثُّوم، وههنا ما يقطع هذا، فمحال أن يَطلُب القومُ طعامًا لا بُرَّ فيه، والبُرُّ أصل الغذاءِ كلِّه "(3).

وأمَّا ما جاء مِن قراءة ابنِ مسعودٍ على: (وَثُومِهَا) بدلًا من ﴿وَفُومِهَا﴾، فهو مِن إبدالِ الحروفِ، كقولهم: وقعوا في عاثور شرِّ وعافور شرِّ، وكقولهم للأثافي: أثاثي، وللمغافير مغاثير، وما أشبه ذلك ممّا تقلب فيه الثَّاء فاءً والفاء ثاءً؛ لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثَّاء (4).

6) ﴿أَدْنَى ﴾: الدَّال والنُّون والحرف المعتلُّ تدور تصريفَاتُه على معنى: قُرْبِ الوصُولِ إلى المَقرِّ المُراد أو المُعَتَاد نُزولًا (5)، ومن ذلك: الدَّنيّ؛ وهو القريبُ(6).

وَالأصل في الدُّنُوِّ أن يكون إلى سُفَل، ومن هنا استُعَمل الدُّنُوِّ في النُّزول المعنويِّ المفيدِ قِلَّةَ قيمةِ الشَّيءِ (٢)، ومنه قيل للرجلِ الخسيس: دَنيءٌ.

و﴿أَدْنَىٰ﴾ في قول الله تعالى: ﴿أَتَسُتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾ أي: أخس<sup>(8)</sup>، وهو خسيسٌ بالنِّسبة لما رُزقُوم من المنِّ والسَّلْوَى.

7) ﴿مِصْرًا﴾: الميم والصّاد والرّاء لها معانٍ مختلفةٌ، منها: تحديدٌ في شيءٍ (9)، ومِنْهُ المِصر: وهو كلُّ بلدِ مَمْصُورِ، أي: محدودٍ (10).

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي، زاد المسير: 1/71.

<sup>(2)</sup> الزحيلي، التفسير المنير: 1/173.

<sup>...</sup> (3) الزجّاج، معانى القرآن وإعرابُه: 1/143.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/130.

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيِّ المؤصَّل: (دنو).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (دني).

<sup>(7)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (دنو).

<sup>(8)</sup> أبو عُبيد الهروى، الغريبين: (دنا).

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (مصر).

<sup>(10)</sup> الرّاغب، المفردات: (مصر).

وفي ﴿مِصْرًا ﴾ الواردِ في قول الله تعالى: ﴿ٱهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ قولان(1): أحدهما: أنَّه البلَّدُ المعروفُ المخصوصُ.

والآخر: أنَّه أيُّ بلد من البلدان، لا على التعيين، والمعنى: اهبطُوا مصرًا مِنَ الأمصارِ. والتَّانِي أقوى؛ لكونِهِ منصرِفًا، وجزَمَ بهذا التَّرجيحِ ابنُ كثير، والمعنى على ذلك: "أنَّ مُوسى هُ يقول لهم: هذا الذي سألتُم ليس بأمرٍ عزيز، بل هو كثير في أيِّ بلدٍ دخلتموهُ؛ وجدتُمُوه، فليس يُساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسألَ الله فيه "(2).

8) ﴿ صُٰرِبَتُ ﴾: الضَّاد والرَّاء والباءُ تدلُّ اشتقاقاتُها على غِلَظٍ يُخَالِطُ الرِّخو، أو يُشُرِبُ فَمِنَهُ: ضَرِّبُ الدَّرَاهمِ؛ فإنَّ ذلك يُداخِلُه مداخلةً قويَّة، فيتَمَاسَك، أو يَشُتَد، وَمِنَهُ: ضَرِّبُ الدَّرَاهمِ؛ فإنَّ ذلك يحصُلُ بتجميد الفِضَّة الذَّائبة في قالَب على هيئتهِ (3).

وضَرْبُ الذِّلَّة في قول الله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ ﴾ بمعنى: أُحِيطَت بِهم كَإحاطةِ الْقَبَّة بمن نُصبَت عَلَيْهُ (4).

9) ﴿ٱلذِّلَّةُ﴾: الذَّال واللَّامان تدلّ تصاريفُها على خضوعٍ واستكانةٍ ولِينٍ<sup>(5)</sup>، ومنه الذِّلَّةُ؛ وهي الصَّغَار والهَوان<sup>(6)</sup>.

والذُّلُّ: ما كان عن قَهْرٍ، ومِنهُ قول الله تعالى: ﴿وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ﴾ الإسراء: 24، أي: كُن كالمقهور لَهُمَا (7).

والذُّلُّ إذا كان من جهةِ الإنسانِ نفسِه لنفسِهِ، فهُوَ محمودٌ (8)، ومنه قول الله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ الله الذَّجاج: "أي: جانبُهُم لَيِّنُ على المُمنىن، ليس أَنَّهم أذلَّاء مهانون (9).

<sup>(1)</sup> ابن أبى حاتم، تفسير القرآن العظيم: 1/124.

<sup>(2)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 282-1/281.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ضرب).

<sup>(4)</sup> أبو البقاء الكفويّ، الكلّيّات، ص: 579.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ذلّ).

ر ) محمّد الأمين الشّنقيطيّ ، العذب النَّمير: 4/184.

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (ذلّ).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (ذلّ).

<sup>(9)</sup> الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابُه: 2/183.

10) ﴿ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾: السِّين والكاف والنُّون تدل تصاريفُها على نقيض الحركة والاضطراب(1)؛ فهي دالَّةٌ على الاستقرار(2)، ومنه: السُّكون؛ وهو ثبوتٌ بعد تحرُّك (3). وتقول العربُ لكُلِّ شَيْء مَاتَ: قد سَكَنَ (4)؛ لذهاب حركته، وَالمَسْكَنَةُ: مَفْعَلة من السُّكون، ومنهُ سُمِّي المسكينُ بذلك؛ لقلَّة حركاته وفتور نشاطه (5).

والمَسْكَنَةُ في قول الله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ الفقرُ، وفُسِّر بأنَّهُ فقرُ النَّفْس، ولو كان غنيًّا في الظَّاهر، أو أنَّ المسكنَةَ الضَّعثُ (٥٠٠).

11) ﴿وَبَآءُو﴾: الباء والواو والهمزة تدلُّ تصريفًاتُهَا على معنى: الرُّجوع (7)، يقال: بَاء بإثمه؛ إذا رُجَعَ به (8).

ومعنى: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: وانصرفوا، ورجعوا بغضب من الله.

12) ﴿بِغَضَبٍ﴾: الغين والضَّاد والباء تدور اشتقاقاتُها على معنى الشدَّة والقوّة، ومنَّهُ سُمِّيت الصَّخرةُ الصُّلْبةُ بالغَضْبَةِ (9)، ومِنْهُ الغضَبُ؛ فإنَّه دالُّ على شدَّةِ الغاضب وقوَّته، والغضب هو السُّخُط؛ ضد الرِّضا(10).

وغضبُ الله تعالى المذكورُ في قوله سبحانه: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ هو غضبٌ يليقٌ بجلًال الله وعظَمَته، المتضمِّنُ سُخَطَه عليهم وعدمَ رضاه عنهم.

13) ﴿عَصُواْ﴾: العين والصَّاد والحرف المعتلُّ تدلُّ تصاريفُهَا على معنيين متباينَين؛ أحدهما: التَّجمُّهُ، والآخر: الفُرقةُ.

فمن الأُوَّلِ: العصا، سُمِّيت بذلك الشتمالِ يدِ مُمسِكِها عَلَيْهَا، ثُمَّ قِيس على ذلك، فأُطلقت على الجماعة مطلقًا، وعلى جماعة الإسلام(١١١).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سكن).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (سكن).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، الفردات: (سكن).

<sup>(4)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (سكن).

<sup>(5)</sup> ابن الهائم، التِّبيان في تفسير غريب القرآن، ص: 78.

<sup>(6)</sup> نشوان الحِميري، شمس العلوم: (سكن).

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (بوأ).

<sup>(8)</sup> ابن دُريد، جمهرة اللُّغة: (بوأ).

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (غضب).

<sup>(10)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (غضب).

<sup>(11)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عصو/ي).

ومِن الثَّاني: قولِهُم في الفَصِيل إذا لم يَتْبَعُ أُمَّهُ: عاص(1)؛ فإنَّه إذا لم يَتْبَعُها؛ فقد فارقَهَا، ومنه العصيانُ؛ لأنَّه مفارقَةُ المأمور به.

وفي كلام الرَّاغب ما يقتضي إرجاعَ هذا الأصل إلى الأوَّل؛ فقد قال: "عَصَى عصَيَانًا؛ إذا خرج عن الطاعة، وأصله: أن يَتَمَنَّعَ بِعَصَاهُ"(2).

والعصيانُ في قول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ ﴾ هو مخالفة ما أُمروا به(٥).

14) ﴿ يَعْتَدُونَ ﴾: العين والدَّال والحرف المعتلُّ تدور اشتقاقاتها على تجاوز وتقدُّم لما ينبغي أَن يُقتصَر عليه (4)، وهذا التَّجاوزُ: إن اعتُبرَ بالقلب؛ قيلَ له: عداوَةٌ ومعاداةٌ، وإن اعتبر بالمشى؛ قيل له: عَدُوٌّ، وإن كان إخلالًا بالعدل في المعاملة؛ قيلَ له: عُدوانٌ (٥). والاعتداء: تجاوزُ الحدِّ مطلقًا، ومعناه في قول الله تعالى: ﴿وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾: أي: "وتجاوَزُوا حَدِّي إلى ما نهيتُهم عَنْهُ".(6).

#### 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا - يابني إسرائيل - حين أنزلنا عليكُم طعامًا خُلوًا طيِّبًا -وهو المَنُّ- وطيرًا شهيًّا -وهو السَّلُوي- فمَلَلَتم، ولم تشكروا نعمةَ الله عليكم، بل طلبتُم الانتقالَ إلى غيرها، فقلتم: يا موسى لن نَصبر على طعام، لا تنوُّعَ فيه، ولا يتغيَّر مع الأيَّام، فادع ربَّك؛ ليُخرج لنا من نبات الأرض بُقولًا وقتًّاءً وحبُوبًا وعدسًا وبصلًا، فقال موسى عليه منكرًا عليكُم: أتستيدلُون هذه الأطعمةَ، وهي أقلَّ قَدْرًا بما اختاره الله تعالى، وأنزله لكُم حُلُوًا شهيًّا؟ انزلُوا إلى أيِّ مدينة منَ المُدُن؛ تَجدُوا ما طلبتُمُوه متكاثرًا. ولأجل تقديم اختيارهم على اختيار الله لهم؛ لزمَتْهم صفةُ الهوان وفَقْر النَّفوس، ورجعوا بغضب مِن الله تعالى وسُخَط ملازم لهم؛ لأنَّهم كانوا يكفرون بآيات الله تعالى، ويقتلون أنبياء مُ ظلمًا وعدوانًا جاحدين رسالتَهُم؛ بسبب مخالفتِهم أمرَ الله ، ومُجاوَزَتهم حدودَهُ (٦).

<sup>(1)</sup> ابن سِيده، المحكم: (عصى).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (عصا).

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/421.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (عدو).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (عدا).

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/142.

#### ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### نُكْتَةُ تَوْجِيهِ الخِطَابِ إِلَى الخَلَفِ مَعَ أَنَّ القَائِلَ أَسْلَافُهُمْ:

وُجِّهَ الخِطاب لليهودِ زمَنَ النَّبِيِّ في قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قُلْتُمُ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَرحِدٍ ﴾ مع أنَّ قائلَ ذلك هم أسلافُهُم؛ لكونِ المعاصرين للنَّبي في ذرِّيَّتَهم وعلى دينِهم، وهم مُتَّبِعون لهم، فحُكمهم كحُكمهم كحُكمهم.

رضا الأبناءِ عن مَعَاصِي الآباءِ مشاركةٌ قبيحةٌ ومتابعةٌ ذميمة

#### نُكْتَةُ النَّفْيِ بِ ﴿ لَن ﴾ بَدَلًا مِنْ (لَا):

الـكـشـفُ عن عنادِ الشَّخصيَّة اليهوديَّة وشِدَّة إِعْنَاتِها

في تعبيرهم عن نفي صبرهم ب (لن) دون (لا) في قولهم: 
(لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ) إشعارٌ بشدة ضجرهم، وبلوغ الكراهية لهذا الطعام منهم منتهاها(2)، وفيه: إيماء إلى شدَّة إعناتهم؛ حيثُ عبَّروا عن طلبِهم بالحرفِ المستعمل لتأكيد النَّفي في الزّمنِ المستقبل، "فكأنهم قالوا: اعلم أنّه لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد، فإن كانت لك منزلة عند الله كما تزعم؛ فادَّعُهُ يُخْرِجُ لنا ما يمكن معه أن نبقى معك؛ إلى أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتنا، وهم يعلمون أنهم كانوا في برِّيَّة غير مُنْبِتة، وربما لم يكن قولهم هذا عن سآمة ولا أَجَم من وَحَدَة غير مُنْبِتة، وربما لم يكن قولهم هذا عن سآمة ولا أَجَم من وَحَدَة

<sup>(1)</sup> ابنُ جُزِيّ، التَّسهيل: 1/83.

<sup>(2)</sup> محمّد سيّد طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/148.

الطعام، ولكنه نَزَقٌ وَبَطَرٌ، وَطَلَبٌ للخلاص مما يخشون على أنفسهم، ويؤيد ذلك ما هو معروف في أخبارهم "(1).

#### عِلَّةُ التَّعْبِيرِ عَنِ المَنِّ وَالسَّلْوَى- وَهُمَا اثْنَانِ- بِ ﴿ طَعَامِ وَحِدٍ ﴾:

في الإخبار عن المنِّ والسَّلُوَى- في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾- بأنَّهما طعامٌ واحدٌ؛ أَوْجُهٌ(²):

أوَّلها: أنَّهم كانوا يأكلون النَّ بالسَّلُوى مخلوطًا؛ فكان بهذا الاعتبار طعامًا واحدًا، ككثيرٍ من الأطعمة تُتَّخذُ من أطعمةٍ مختلفةٍ، ويكون لها اسمُ واحدُ.

مِـنْ عَظَـمَةِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ وَفْـرَةُ الـمَعَانِي الصَّحِيحَةِ التِي يَحْتَمِلُهَا

ثانيها: أنَّ طعامَهُمُ المنُّ، وشرابَهم السَّلوى؛ فكانوا يجمعون بينهما في مائدة واحدة، في أكلونَهُ طعامًا واحدًا، وهو قريبٌ من الأوَّل، وليس عَيْنَهُ.

ثالثها: أنَّ غذاءهم لمَّا كان ثابتًا في كلِّ يوم لا يتغيَّر؛ قيل عنه: طعامٌ واحدٌ، كما يُقال للمُداوم على الصَّلاة والصَّوم: هُو على أمرٍ وأحدٍ؛ لملازمتِه لِذَلِكَ لا يتغَيَّر عَنْهُ، ولو كان المُداوم على الصَّلاة والصَّوم: هُو على أمرٍ وأحدٍ؛ لملازمتِه لِذَلِكَ لا يتغيَّر عَنْهُ، ولو كان اللَّذي يُلازِمُهُ متعدِّدًا. وكقولهم: طعامٌ مائدة الأمير واحدٌ ، ولو كان أصنافًا شتّى، والمعنى: أنَّه لا يتبدَّلُ، ولا يتغيَّر باختلاف الأوقات.

فالمنّ والسّلوى طعامٌ واحدٌ بهذا الاعتبار؛ لكونِه لونًا واحدًا متكرِّرًا مستمرَّا لا يتغيَّر، فهو يُغَرَضُ بطريقةٍ واحدةٍ، والشَّيءُ المتكرِّرُ يُعدُّ شَيئًا واحدًا، ولو تجدَّد، وتكرَّر.

رابعُها: أنَّهم جعلوه طعامًا واحدًا؛ لأنَّ المَنَّ وَالسَّلُوى مِن طعام أهل التَّلنُّذ والسَّرف، وكأنَّ القومَ كانُوا فلَّاحينَ؛ فما رَغِبُوا إلا فِيمَا أَلِفُوه.

خامسُها: أنَّهما عُدَّا طعامًا واحدًا؛ لكونِهِمَا طعامَيْنِ سمَاوِيَّيْنِ؛ فكانا بهذا الاعتبار جنسًا واحدًا.

سَادِسها: لأنَّ العربَ تُعَبِّر عنِ الاثنَيْنِ بلَفْظِ الواحدِ، كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ النَّهِ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ التوبة: 34، "والعَرَبُ تَفْعَلُ

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/274.

<sup>(2)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/580، والثعلبي، الكشف والبيان: 3/336، وعبد القاهر الجرجاني، درج الدُّرر: 1/185، والآلوسي، روح المعاني: 1/274، والقِنَّوجي، فتح البيان: 1/181، ومحمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 249-1/248.

ذلك، إِذَا أَشْرَكُوا بين اثنين؛ قَصَرُوا، فَخَبَّرُوا عِن أَحدهما اسْتِغْنَاءً بذلك وتخفيفًا؛ لِمَعْرِفَة السَّامع بأنَّ الآخَرَ قَد شاركه، ودخل معه في ذلك الخبر "(1).

#### نُكْتَةُ تَقْدِيمِ الجَارِّ وَالمَجْرُورِ (لَنَا):

شِــدَّةُ حِـرْضِ بني إسرائيل عَـلَى إِنْـفَاذِ مَا يَشْتَهُونَ

مِنْ دِلَالَاتِ اسْم

الله (السرَّبِّ)

إِحْسَانُهُ لِخَلْقِهِ وَإِنْعَامُهُ عَلَيْهِمْ

تقديم الجارِّ والمجرورِ (لَنَا) من قول الله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾، يحتمل أن يكون دالًّا على الاختصاصِ؛ لأنَّ تقديم ما حقُّه التأخير يُفيدُ ذلك كثيرًا؛ لدفع توهُّم أنَّ موسى عَلَى يُشاركهم في شيءٍ من تلك الكراهةِ.

ويحتمِلُ أنَّ تقديمَ الجارِّ والمجرور يُرادُ به الاهتمامُ؛ إظهارًا لشدَّةِ حرصِهِمَ على ما سألوه، والاحتمالان واردان، لاسيَّما أنَّهما مفهومانِ من كلام القوم لا من معيَّنِ.

#### سِرُّ اخْتِيَارِ اسْمِ اللهِ (الرَّبِّ) دُونَ اسْمِهِ (اللهِ):

قالوا: ﴿فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ دون (فادع لنا الله)؛ لما في (الرَّبِّ) من المعاني المناسبة لمطلوباتِهم؛ فإنَّهم طلبوا شيئًا من جنس الإحسانِ والإنعام، وهو ضربٌ من الطَّعام -بصرف النَّظر عن دونِيَّتِه لما في أيديهم - ولذا كان الأنسبُ التَّعبير باسم الله (الرّبِّ)، فإنَّه دالُّ على تربيتِهِ لخلقِهِ بالنِّعَم وإحسانِهِ إليهم بِصُنُوفٍ من الإحسانِ.

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِ ﴿ فَأَدْ عُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ دُونَ (ادْعُ لَنَا رَبَّنَا):

في التَّعبير عنهم بأنَّهم قالوا: ﴿فَادَعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ دون أن يقولوا: (ادع لنا ربَّنَا) مع تَكرار هذه الصِّيغة مرَّاتٍ عديدةً: إيماء إلى أنَّهم لم يرجعوا إلى الله تعالى بصدق النِّيَّة وخلوص العقيدة (2).

وكأنَّهم بتعبيرهم ذلك: لا يزالون في شكِّ من أمر الله، وأنَّهم لا يَعُدُّونه ربًّا لهم بقَدر ما يعُدُّونهُ ربًّا لموسى الله وحدَه، وفي هذا:

عَـدَمُ خُلُوصِ العَقِيدَةِ عِنْدَ بني إسرائيل وَعُدُولُهُمْ عَنِ الـصِّــدْقِ فِي

<sup>(1)</sup> أبو عبيدة، مجاز القرآن: 1/257.

<sup>(2)</sup> إسماعيل حقّى، روح البيان: 8/376.

جراءة على مقام الرُّبوبيَّة، وجَحَدٌ لها، وهذا ليس أمرًا مستغربًا منهم؛ فقد سبق أن قالوا لموسى عَلَى: ﴿ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً ﴾ (١).

وفيه أيضًا دلالة على جفاءٍ عظيمٍ مِنْهُمُ، حتَّى كأنَّهم متبرِّتُونَ مِن ربوبيَّةِ الله تعالى لهم(2)

#### نُكْتَةُ العُدُولِ مِنَ التَّعْبِيرِ بِ: (أَنْ يُخْرِجَ لَنَا) إِلَى التَّعْبِيرِ بِ ﴿ يُخْرِجُ ﴾:

جُزِمَ الفعلُ (يُغْرِجُ) من قول الله تعالى: ﴿فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُغْرِجُ لَنَا وَبَكَ عُلَنَا وَالمَعْنَى: ادع لنا ربَّك؛ فإنَّك إِنْ تَدْعُهُ؛ لِنَا ﴿ الْفَانِي اللهُ على تقدير الجزاء، والمعنى: ادع لنا ربَّك؛ فإنَّك إِنْ تَدْعُهُ؛ يُخْرِجُ (قَ أَو أَنَّ المعنى: ادعُ لنا ربَّكَ، وقل له: أَخْرِجُ؛ يُخْرِجُ (قَ)، والثَّانِي له نظائرُ كثيرة في القرآن الكريم، مِنْهَا قول الله سبحانه: ﴿قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ سِرَّا وَعَلانِيَةً ﴾ ليساهبم: [3]، إذ التقدير: قُل لِعِبَادِى القَول الله المعادة يُقِيمُواْ الصَّلَوٰة، وأنفقوا...، وقوله ﴿ الإساء: [5]، إذ التقدير: وَقُل الله المعالى: قَامَنُواْ أَلْقَ هِي أَحْسَنُ يَعْوَلُواْ الله المعالى: قَامَنُواْ أَلْقَ هِي أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَعْزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ الإساء: [53]، إذ التقدير: وَقُل لِعِبَادِي: (قُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يقولُوا)...

اليقينُ المعرفيُّ لا يُخني عن السُّلوكِ القويم

وجملة ﴿ يُخُرِجُ لَنَا ﴾ هي مضمونُ مطلوبِهم مِنْ موسى ﴿ أَن يدعُوَ به، وكان مقتضى الظَّاهر أَن يقال: (أَن يُخرجَ لنا)، فعدلَ عنه إلى فعلٍ مضارعٍ مجزومٍ في صورةِ جوابِ طلبِهم؛ للإشارة إلى وُثُوقِهم بدعاء نبيِّهم، وأنَّه إن دعا ربَّه سبحانه أجابَهُ، حتَّى كأنَّ إخراجَ ما تُثَبِتُ الأرضُ يحصُلُ بمجرَّدِ دعائِهِ ربَّهُ ( ).

وفي هذا تَحُرِيضٌ لَهُ عَلَى الدُّعاءِ، حتَّى كأنَّهُ إِذَا لَم يفعل؛ فقد بَخِلَ عَلَيْهِم بما فيهِ منفَعَتُهم (5).

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 5/152، ومحمّد المّيّ النّاصريّ، التَّيسير في أحاديث التَّفسير: 1/49.

<sup>(2)</sup> ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/211.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/581، وابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: 1/211.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/522.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 1/522.

#### المَجَازُ العَقْلِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾:

الِاغْتِ حَدَاد بالسَمَادّيَّات يُضعفُ التَّوكُّلَ على الله

نُكْتَةُ فَصْلِ جملة: ﴿قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ﴾ عَمَّا قَبْلُ:

تثويرُ الِاسْتِثْنَافِ البَيَانِيِّ لذهنِ المُتَلقِّي

فُصِل قول الله ﴿ وَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْنٌ عِمَّا قبلُ؛ لأَنَّه استئنافُ بيانيُّ ناشئُ عن سؤال أورَثَتُهُ الجملةُ السَّابقةُ؛ وهي قول الله سبحانه: ﴿ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ السَّابقةُ؛ وهي قول الله سبحانه: ﴿ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ اللَّهُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾، فكأنَّه قيل: إنَّ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾، فكأنَّه قيل: إنَّ هذا الطلب منهم لعجيب، فبمَ أجابهم موسى ﴿ فَجَاء الجواب: ﴿ قَالَ أَتَسْتَبُدلُونَ ﴾ (2).

إسنادُ الإنبات إلى الأرض في قوله تعالى: ﴿ تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ إسنادٌ

مجازيٌّ، من إقامة القابل مُقامَ الفاعل؛ إذ المُنْبِتُ حقيقةً هو الله

﴿ لَكُنَّ لَمَّا جُعلَت في الأرض قابليَّةُ الإنبات؛ نُسبَ الإنباتُ إليها(1)،

ونُكتة هذا الإسناد الإيماءُ إلى إغراقهم في الاعتداد بالمادِّيَّات.

وكون قائلِ ذلك هو موسَى نفسُه هُ هو الأنسبُ بسياقِ النَّظُمِ، ويحتَمِلُ أن يكون المقائلُ لهم ذلك الله تعالَى؛ لكون المقامِ مقامَ تَعْدَاد النِّعَم (3).

#### دلالة الاسْتِفْهَامِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَتَسْتَبُدِلُونَ ﴾:

الإستفهام في قول الله سبحانه: ﴿ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾ يُرادُ به الإنكارُ مع التَّوبيخ (4)؛ وذلك لرغبتِهم عَنِ الطَّعام الأَلذِّ، الواصلِ لهم مِن عند الله تعالى من دونِ واسطةِ أحدٍ، وهو في الحِلِّ بمنزلةِ لا تتطرَّقُ إليه شُبَهَةً، ولا كُلفةَ ولا تعبَ في تحصيلِه (5).

طلبُ الأدنى مع تحـقُّقِ الأعـلى قلَّةُ توفيقِ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/375، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 1/84، وأحمد الكورانّيِ، غاية الأماني: 1/455.

<sup>(2)</sup> البقاعِيّ، نظم الدّرر: 1/414.

<sup>(3)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/275.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/377، والقِنَّوجيّ، فتح البيان: 1/182.

<sup>(5)</sup> القِنَّوجيّ، فتح البيان: 1/182.

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالْهُبُوطِ:

يُستعمَلُ الهبوطُ لإرادة النُّزول من مكانٍ عالٍ إلى أسفلَ، ويُطلق مرادًا به الخروجُ من أرضٍ إلى أرضٍ مطلقًا، وهذا الإطلاقُ مجازُ (1)، والظَّاهرُ أنَّ هذا المعنى المجازيَّ هو المرادُ من قول الله تعالى: ﴿ الْهُبِطُواْ مِصْرًا ﴾، ونُكْتَةُ التَّعبير بالهبوطِ ههنا: الإيماءُ إلى دناءَةِ ما طلبُوه مقارنةً بالذي هُم فيه.

#### دلالة الأَمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾:

الأمر في قول الله سبحانه: ﴿ أَهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ يُرادُ به الإباحةُ المشوبَةُ بالتَّوبيخ؛ أي: إن كان هذا همَّكم؛ فاهبطوا، والتَّوبيخُ من أجلِ تذكُّرهم أيًّامَ ذلِّهم وتَعَبِهم، وتمنيِّهم العَوْدَةَ إلى تلكِ العِيشَةِ، "كأنَّه يقول لهم: ارْجِعوا إلى ما كنتم فيه؛ إِذْ لم تَقَدُّروا قدرَ الفضائلِ النفسيَّة ونعمة الحريَّة والاستقلال "(2).

وذهب جماعةً إلى أنَّ الأمرَ يُرادُ به التَّعجيزُ؛ لأنَّهم كانُوا في التَّيه، فأمَرهم بهبوطِ مِصْرٍ مِنَ الأمصارِ أو بلادِ مصْرَ لا يُرَادُ به إلَّا التَّعجيزُ؛ إذِ المقام مقام إظهار عجزِهم عَن هذا الهبوطِ؛ لانسداد الطُّرق عَلَيْهِم؛ فإنَّهم لو عرَفوا طريقًا إلى شيءٍ مِن ذلك؛ لما بَقَوًا أربعين سنةً حائرين لا يهتدونَ إلى سبيل منَ السُّبُلُ(3).

#### دلالة (مَا) فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ ﴾:

(مَا) في قول الله سبحانه: ﴿فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ ﴾ اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي، وقد حُذِفَ عائدُهُ ، أي: فإنَّ لكم الذي سألتمُوهُ (٩)، والإتيان بالاسم الموصول يُرادُ به: الإيماءُ إلى حقارةٍ ما سألُوه بالنِّسبةِ إلى الذي رُزْقُوهُ مِن المنِّ والسَّلَوَى.

دَنَــاءَةُ الطلبِ تـدلُّ على دنـاءَةِ النُّفُوس

من غفل عن نعمةِ الله، هبطَ في الغفلةِ

<sup>(1)</sup> القونويّ، حاشية على تفسير البيضاوي: 3/338.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 525-524.

<sup>(3)</sup> القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/429، والقِنَّوجي، فتح البيان: 1/182.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/380.

#### انْغِـمَاسُ بَنِي إســرَاثِـيــل في الذّلَّة والمَسْكَنَة انغمَاسًا كُلتًا

#### بَلَاغَةُ الِاسْتِعَارَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾:

في قول الله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ ﴾ استعارةً؛ إذ شُبِّهت الذَّلَةُ والمَسْكَنَةُ في الإحاطة بهم واللُّزوم؛ بالقُبَّة المضروبة ليَلْزَمَهَا ساكنُها، فتكون محيطة به، وهي استعارة بالكناية؛ ونُكَتَتُها: الإشعار بأنَّهم بلغُوا في الذَّلَة والمسكنة مبلغًا عظيمًا، حتَّى كأنَّهم منغمسونَ فيهما انغماسًا كليَّا، وهما محيطتانِ بهم من كلِّ جِهَةٍ (1).

أو أنَّه قد شُبّه لزومُ الذَّلَّة والمسكنة ولصوقُهما بلصوقِ الطِّين بالحائطِ<sup>(2)</sup>، وهذا مُشْعِرُ بدركِ الذِّلَةِ والمسكنةِ التي وصلُوا إليهما، وفيه ضربٌ مِنَ الإذلالِ لهم ما ليس في الوجه الأُوَّلِ؛ إِذِ الطِّين الذي يُرادُ لصوقُهُ بالحائطِ يُرْمَى بهِ تُجَاهَهُ؛ ليشتدَّ تعلقُه به، فكذلك هؤلاء قد ارتَمَوًا في الذَّلة والمسكنة ارتماءً ، فلزمُوهُمَا.

ويحتمل أن يكون ذلك مِن قولهم: ضُرِبَ عليه كذا؛ إذا أُلَزِمَهُ، كما يُضرَب المسْمَارُ على الشَّىء، فيلزمُهُ (3).

والأُوَّلُ أَشَّهَرُ في العربيَّةِ، ولا مانعَ من تضمينِ هذه المعاني جميعًا؛ لعدم التَّعارُض بينها، ولاشتراكِها في أصل المعنَى، وهو اللَّزومُ.

وتخريج الأسلوبِ الآنِفِ الذِّكَرِ على الاستعارةِ، لا ينافي -بالنَّظَرِ إلى لازم المعنى- كونَهُ كنايةً عن كونهم أذلَّاءَ صاغِرينَ (4)، كقول زيادٍ الأعجَم (5):

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالمُرُوءَةَ وَالنَّدَى \*\*\* فِي قُبَّةٍ ضُرِبَتُ عَلَى ابْنِ الحَشْرَجِ

<sup>(1)</sup> الرّازي، مفاتيح الغيب: 3/534، وأبو حيّان، البحر للحيط: 1/380، وابن التَّمجيد، حاشية على تفسير البيضاوي: 3/342، والبقاعي، نظم الدّرر: 1/417، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/527.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/527.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 2/589.

<sup>(4)</sup> أحمد الكورانّي، غاية الأماني: 459-1/458، والآلوسّي، روح للعاني: 1/276، ومحمد علي جميل، صفوة التَّفاسير: 1/55.

<sup>(5)</sup> شعر زياد الأُعَجم، تح: يوسف بكّار، ص: 49، والنُّوَيريّ، نهاية الأرَب: 7/60.

## نُكْتَةُ بِنَاءِ الفِعْلِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾:

بِنَاءُ الفعل لِمَا لِم يُسَمَّ فاعلُه (وَضُرِبَتْ) في قوله سبحانه: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾، فيه تعظيمٌ للله تعالى ومراعاةً لِلْأَدبِ معَهُ سُبحانه، ولأنَّ هذا البِنَاءَ مُشعرٌ بالعمُوم، فيشمَلُ إذلالَ الله تعالى لهم، وقد جرت عادة القرآن على الله تعالى لهم، وإذلالَ النَّاسِ لهم، وقد جرت عادة القرآن على نسبة الخير إلى الله ونسبة الشَّرِّ إلى غيره، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٦]، حيث صرَّح بالخِطاب عند ذكر النِّعمة فقال: أَنْعَمْتَ عليهم، ثم زَوَى لفظ الغضب عن الله تعالى أدبًا ولُطفًا؛ فلم يقل: غَضِبْتَ عليهم، ويُشيرٌ إلى هذا قولُ النَّبِيِّ ﴿ : «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ »(أ).

سِرُّ تَنْكِيرِ الغَضَبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾:

تنكيرُ الغضبِ في قول الله سبحانه: ﴿وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ يُرادُ به التَّعظيمُ والتَّفخيمُ، فهم قد باؤُوا بغضبٍ عظيمٍ؛ لعِظَمِ جُرُمِهِم وشناعَةِ صنيعِهم، وجرأتِهِمْ على الملك الأعُظَم.

وزَادَ الغضبَ دلالة على التَّعظيمِ وصفُهُ بـ ﴿مِّنَ ٱللَّهِ ﴾؛ فإنَّ الجارَّ والمجرور متعلِّقُ بمحذوفٍ صفةٌ لـ (غَضَبٍ)، فأفاد مجموعٌ ذلك: كونَهم باؤُوا بغضبٍ مؤكَّدٍ؛ فقد اجتمعتِ الفخامةُ الذَّاتيَّة المستفادة من تنكير الغضب، والفخامةُ الإضافيَّةُ المستفادةُ مِن إضافتها إلى الاسم الأحسَن ﴿ٱللَّه ﴾(2).

تعليمُ مُـرَاعَـاةِ الأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى فِي الأَلْفَاظِ

عِظَمُ العَذَابِ مِنْ عِظَمِ الجُرْمِ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم، حدیث رقم: (771).

<sup>(2)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/419، وأبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/107، والآلوسّي، روح المعانى: 1/277.

#### تَرْتبتُ العُقُوبَات موافقً لترتيب

المعاصي

# جاءت العقوباتُ الواقعة على بني إسرائيل مرتَّبَةً بنسق فريد،

سِرُّ تَرْتِيبِ العُقُوبَاتِ الحَالَّةِ عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ:

وذلك في قوله سبحانه: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾؛ فبُدئَ بضرب الذَّلَّة، ثم بضرب المسكنة، ثم ذُكر غضب الله تعالى عليهم، وهو ترتيبٌ للعقوبات على وجه التَّرقِّي، أي: الشَّديد فالأشدّ.

فأوَّلها: الذِّلَّةُ؛ وهو هوانٌ تجيءُ أسبابهُ من الخارج؛ كأن يُغلبَ المرءُ على أمره؛ جرَّاء انتصار عَدُوِّ عليه، فيصير ذليلًا لهذا العدُوِّ.

وثانيها: المسكنةُ؛ وهي هوان ناشئٌ من داخل النَّفس، جرَّاء بُعدها عن الحقِّ واستيلاءِ الباطل عليها، فالمسكنةُ بهذا الاعتبارِ أشدُّ.

وثالثُها: غضَب اللهِ تعالى عليهم؛ وهذا أشدُّ عقوباتِهم (1).

وهذا التَّدرُّجُ في التَّرِّتِيبِ أوقعُ في النَّفْس وأرهَبُ للقَلْبِ.

#### تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ فِي تَقْدِيمِ المَسْكَنَةِ عَلَى الغَضَبِ وَالعَكْسِ:

ورد في الآية التي بين أيدينا من سورة البقرة تقديمُ المسكنة على الغضب؛ إذ قال سبحانه: ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾، وورد في سورة آل عمرانَ تقديمُ الغضب على المسكنة؛ إذْ قال سبحانه: ﴿ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ [آل عمران: 112]، ووجهُ تَقْدِيمِ الْمَسْكَنَةِ عَلَى الْغَضَبِ وَالعَكُس: أنَّهم لمَّا تقدَّم في سورة البقرة ذكرٌ سؤالهم عن ما فيه خسَّةٌ في المأكل، وما يستلزمُ ذلك منَ الذِّلِّ والصَّغار؛ إذ طلبوا الأدنى؛ لِيَغْتَاضُوا به عمًّا هو خيرٌ؛ ناسبَ ذلكَ أن تُذكر المسكنَةُ، ثُمَّ أعقبها بما باؤوا به مِن غضب الله تعالى، بخلاف الذي في سورة آل

بَـرَاعَــةُ النَّـظُـم الــــقُــرآنِيِّ في والتَّاْخير

<sup>(1)</sup> محمّد سيّد طنطاوي، التَّفسير الوسيط: 1/153.

فَائدَةُ الدسْتِئْنَاف

الْبَيَانِيِّ في إظهار

العلل المسؤول عنما

عظم العقوبة

بحسب فظاعة الذّنْب

عمران؛ فإنَّ قبلَهُ: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۗ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [آل عمران: 111]، فكان الأنسبُ تقديمَ ما لا نُصرةَ لهم معه ولا فلاحَ؛ وهو ما باؤوا به مِن غضَب الله سبحانه، فكان كلُّ موضع ملائمًا للسِّياق الوارد فيه (1).

#### نُكْتَةُ فَصْلِ جملةِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ عَمَّا قَبْلُ:

فُصِل قول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ عمًّا قبلُ؛ لكونِه استئنافًا بيانيًّا، فالجملةُ ناشئةٌ عن سؤال أورَثَهُ ما ذُكِرَ ممَّا شُنِّعَ عليهم به من لزوم الذِّلَّة والمسكنَةِ(2)، والتَّقدير: ما سبَبٌ هذه العقوبةِ الفظيعَةِ؟ فجاء الجواب: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾.

#### دلالة اسم الإشارة ﴿ ذَالِكَ ﴾:

اسمٌ الإشارةِ ﴿ ذَالِكَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بَِّايَكِ ٱللَّهِ ﴾ دالٌّ على البُّغْدِ، وفيه إيماءٌ إلى عِظَم الأمرِ الذي حلَّ بهم وفظاعَتِهِ؛ مِنَ ضرب الذِّلَّة والمسكنةِ والبَوءِ بالغضب العظيم.

ويحتملُ أن تكون الإشارةُ إلى اهتمامهم بأمر المعاش واعتنائهم بشهوات النُّفوس، وبناءً عَلَيْهِ؛ فالإشارةُ دالَّةٌ على البُّغْدِ في الانحطاط؛ لخسَّة مطلوباتهم(3).

#### نُكْتَةُ التَّعبير بالفعل المُضَارع ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾:

التَّعبير بالفعل المضارع (يَكُفُرُونَ) في قوله سبحانه: ﴿ ذَالِكَ بأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِئَايَتِ ٱللَّهِ ﴾؛ لإفادة التَّجدّد والاستمرار، أي: أنَّهم مستمرّون في كفرهم بآيات الله تعالى ماضُونَ في ذلك، متجدِّدٌ هذا الكُفِّرُ فيهم؛ كلَّما تَجدَّدت آياتُ اللهِ سبحانَهُ، وهذا غايةٌ في العناد.

بُلُوغُ اليَهُود في العناد مبلغًا طِبَاعِهم

عَظيمًا حتَّى صار من جُملة

<sup>(1)</sup> ابن الزّبير الغَرناطيّ، ملاك التّأويل: 41-1/40.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التَّحرير والتّنوير: 1/529.

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/419، والآلوسّي، روح المعاني: 1/277.

ويُؤيِّدُهُ: التَّعبير بـ ﴿كَانُواْ﴾، مُشْعِرَةً بأنَّه ديَدَنُهم في الماضي، وهم مستمرُّون فيه، حتَّى صار طبعًا لهم وجِبلَّةً وخُلُقًا قائمًا بهم<sup>(1)</sup>.

#### فَائِدَةُ الإِضَافَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بِعَاكِتِ ٱللَّهِ ﴾:

إضافةُ الآياتِ إلى الاسم الأحسن ﴿ اللّه ﴾ في قوله سبحانه: ﴿ ذَالِكَ 
 بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ اللّهِ ﴾ يُرادُ به زيادةُ التَّشنيعِ عليهم؛ إذ 
 الكفرُ بما جاء عَنِ العظيم الجليل بالغُ في الشَّناعةِ غايَتَها (2).

ويزيدُ الأمرَ شناعةً جمعُ الآياتِ؛ فهم إن كَفَرُوا بآية واحدةٍ من آيات الله تعالى كان ذلك شنيعًا، فكيف، وقد كفروا بآياتٍ؟

سِرٌ تَقْييدِ قَتْلِ النَّبِيِّينَ بِكَوْنِهِ ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحُقَّ ﴾:

فائدةُ تقييد قتلهم النَّبيِّين بغير الحق في قوله تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ مع أنَّ قتل النبيِّ لا ينقسم إلى قتل بحقٍّ وقتل بغير حقِّ ، بل ما وقع مِن قتلهم، إنَّما هُوَ بغير حقٍّ قطعًا؛ بِلا عُلِمَ بالاضطرارِ من أنَّ النبيِّين معصومونَ من أن يصدرَ منهم شيءٌ يستحقُّون القتلَ بسببِه، وإنَّما جيءَ بهذا القيد ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ لنِكَاتِ (3):

أُوَّلها: أَنَّ ذلك على سبيل التَّأْكيد، كالوارد في قول الله تعالى: ﴿ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46]، وكقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ ربِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ عَلَى اللهُمنون: 117].

ثانيها: تعظيمٌ جرُمهم وذنبِهم الذي أتوهُ وتقبيحُهُ، وزيادةٌ في تشنيع عدوانِهِم.

الكُفْرُ بِمَا جاءَ عَـنِ العَظِيمِ عَظِيمٌ

قَبِيحُ جُرمِ اليهُود وشناعَةً عُدوانِهم علَى أَنْبِيَائِهم

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدّرر: 1/420.

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/277.

<sup>(3)</sup> الرَّازي، مفاتيح الغيب: 353-354، والقرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/432، وأبو حيَّان، البحر للحيط: 383-1/382، والبقاعي، نظم الدّرر: 1/421، والقُونَوي، حاشية على تفسير البيضاوي: 348-3/373، والآلوسيّ، روح المعاني: 1/277، والسّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 53، ومحمد علي جميل، صفوة التّفاسير: 1/55.

ثالثها: أنَّ قتل الأنبياء، وإن كان لا يقع إلَّا بغير حقٍّ، إلَّا أنَّ هذا لا ينفي أن تَكُون ثَمَّة شبهة أَ؛ كظن تَنَبُّئِهم مَ، فوقع ذَمُّ هؤلاء على الإقدام على إراقة الدَّم مع علمهم بصدق نُبُّوَتِهم أَ، وذلك أنَّ الباطل قد يأتيه أحدُ ما معتقدًا كونَهُ حقًّا؛ لشبهة وقعت في قلبِه، وقد يأتيه عالمًا بكونه باطلًا، والثَّاني أقبَحُ، أي: أنَّهم قتلُوا النبيِّين دون أن يكون قتلُهُم لَهُم حقًا في اعتقادهم وظنِّهم، بل كانوا عالمِين بشناعتِه وقبحه، ومع ذلك فقد أقدمُوا عَليَه.

#### نُكْتَةُ عَطْفِ قَتْلِ النَّبِيِّينَ عَلَى الكُفْرِ بِآيَاتِ اللهِ:

عطفُ قتلِ النَبيِّين على الكفر بآياتِ الله تعالى في قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَصُفُرُونَ بِاَيَتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيَ بِغَيْرِ الْحَفْرُ الْ يكون من باب عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ لكونِ قتل النَّبِيِّ من جملةِ الكفرِ العَمَلِيِّ الذي يُضادُّ الإيمانُ (1)، ويكون نُكتةُ هذا العظفِ الإشعارَ بشناعة قتلِ النبيِّينَ؛ لأنَّه أمرُّ زائدٌ على الكفر بآيات اللهِ تعالى؛ لأنَّه لا يُقدِمُ على قتلِ النبيِّينَ؛ لأنَّه أمرُ زائدٌ على الكفر بآيات اللهِ سبحانه، وليس كلُّ من كفر بآيات الله على يقتلُ نبيًّا؛ فكان قتلُ النَّبِيِّ بِهَذَا الاعتبار أشنعَ وأقبَحَ.

ويحتَمِلُ أن يكون من عطفِ المتبايِنَينِ، كما مال إليه الفَخْرُ (2).

وعلى كلا الوجهين فالعطفُ من بابِ التَّرقِّي؛ بذكر الجُرمِ، ثُمَّ الذي هو أعظَمُ، بالاعتبار الذي تقدَّمَ.

#### تَوْجِيهُ المُتَشَابِهِ اللَّفْظِيِّ:

وردَ ههنا قول الله تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّّ نِغَيْرِ ٱلْحُقِّ ﴾، وجاء في سورة آل عمران نظيرُها في المعنى مع اختلاف اللَّفْظِ وهو قول الله سبحانه: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ [آل عمران: 112]، والفرق بينهما مِنْ وَجُهَيْن:

(1) ابن القيّم، الصّلاة وأحكام تاركها، ص: 57.

الـــــَّرَقِّـــي في ذِكْـرِ العظَائِمِ الـــمُــوجِــبَــةِ لِلْعَذَابِ

دِقَّــةُ الـبـيَـانِ القُرْآنِيّ فِي انتِقَاءِ الأُلفَاظِ والأَبنِيَةِ السَّمَـنَـاسـبَـةِ للسِّناة،

<sup>(2)</sup> الرّازي، مفاتيح الغيب: 3/534.

أحدهما: أنَّ الجمعَ في سورة البقرةِ جمعُ مذكر سالم، وفي آل عمرانَ جمعُ تكسيرٍ. الآخر: أنَّ الحقَّ في سورة البقرة وردَ معرَّفًا، وفي آل عمران جاء مُنَكَّرًا. وتوجيه ذلك أن يُقالَ<sup>(1)</sup>:

أُوَّلًا: المغايرة بين جمع (النَّبيِّ) جمعَ مذكر سالم وجمعِه جمعَ تكسير.

أنَّ آية آلِ عمران المتقدِّم ذكرُها جاءت في سياقٍ أشدَّ ذمًّا وتشنيعًا مِنَ الواردِ في سورة البقرة، وقد دلَّ على ذلك أنَّ الله تعالى جَمَعَ لَهُم في سورة البقرة بينَ الذَّلة والمسكنة، فقال سبحانه: ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنةُ ﴾، بخلاف ما في آل عمران؛ فقد جاء فقال سبحانه: ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنةُ ﴾، و﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ ﴾ و ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ ﴾، فقال تعالى: ﴿ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾، فلمّا كان وجاء أيضًا على وجه التَّعميم، فقال ﷺ: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾، فلمّا كان السياقُ في آل عمرانَ أشدَّ ذمًّا وتشنيعًا؛ كان الأنسب أن يُجمعَ النَّبِيُّ جمعًا دالًا على الكثرة، فجُمِع جمع تكسير ﴿ٱلأَثْبِياءَ ﴾، أي: يقتلون العدد الكثير من الأنبياء بغير حقً، بخلاف ما في البقرة؛ فجاء جمعًا دالًا على القلَّة بإيرادِه جمع مذكر سالم (لِنُبُيِّنَ).

ثانيا: المغايرةُ بين تعريف الحقِّ وتَنْكِيره، وفي ذلك ثلاثةُ أوجهِ:

أحدهما: أنَّ ما في سورة البقرة يُشير إلى الحقِّ الذي أذِنَ الله تعالى أن تُقتلَ النَّفُسُ به، وهو المرادُ بقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِيِّ ﴾ الانعام: ١٥١]، فكان الأُولَى ذِكره معرَّفًا؛ لأنَّه مِنَ الله ﷺ، وما في آل عمرانَ يُرادُ به: بغيرِ حقٍّ في اعتقادِهم، فكان هذا أولَى بالتَّنكير.

الثاني: أنَّ المرادَ بالحقِّ في سورة البقرة ما تقدَّمَ في الوجه الأوَّلِ، وأمَّا الحقُّ المُنكَّر في سورة آل عمران؛ فالمراد به: تأكيدُ العموم ، فإنَّه نكرةٌ في سياق النَّفي، فتعمُّ، أي: لَم يَكُنُ ثَمَّ حقُّ، لا الذي أذِنَ الله تعالى أن تُقتل النَّفسُ به -وهو: الكفرُ بعد الإيمانِ، والزِّنا بعد الإحصان، وقتلُ نفس عمدًا عدوانًا- ولا غيرُهُ البتَّة.

الثالث: أنَّ مقام التَّشنيعِ والذَّمِّ في سورة آل عمرانَ أقوَى وأظهرُ مِنْهُ في سورة البقرةِ -وكلاهما ذمُّ وتشنيعُ-، فجِيءَ بالتَّنكير في مقام المبالغة في ذمِّهم وزيادةِ التَّشنيعِ عَلَيهُمِ.

<sup>(1)</sup> الرّازي، مفاتيح الغيب: 3/535، ومحمود الكرمانّي، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص: 75-74.

#### نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ ﴿ وَيَقْتُلُونَ ﴾:

جاء التَّعبير عَن قَتْلهم النَّبيِّن بصيغة المضارعِ في قول الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ﴾، وفي ذلك نُكْتَتَانِ(١٠):

إحداهما: استحضارُ تلك الصُّورة الشَّنيعةِ النَّاميمةِ.

والأخرى: الدّلالة على تجدُّدِ القتل فيهم؛ كُلَّما جَدَّ فيهم نَبِيُّ، وهذا غايةٌ في القُبْحِ والفظاعَةِ، بل إِنَّ فيه إيماءً إلى أنَّهم كأنُوا يَسْعَوُنَ في قتل النَبِيِّ محمَّدِ .

#### دلالة اسم الإشارة ﴿ ذَالِكَ ﴾:

اسمُ الإشارةِ (ذلك) من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ الدَّالُّ على البَعِيدِ، فيه إشارةٌ على الأمر العظيمِ الصَّادر مِنْهُمْ مِنَ الكُفُر والقتلِ<sup>(2)</sup>.

#### نُكْتَةُ ذكر (كَانُوا) مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَّ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾:

ذكرٌ (كَانُوا) في قول الله سبحانه: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾؛ للتَّنبيه على دوام اعتدائِهم واستمرارِهم فيه.

وانضمَّ إلى دلالة (كَانُوا) على الدَّوام والاستمرار: الإتيانُ به (يَعْتَدُونَ ) بصيغة المضارع؛ فأفادَ مجموعُ ذلك: أنَّهم مداومون على الاعتداء، مستمرُّونَ فيه، وأنَّ ذلك أمرٌ متجَدِّدٌ فيهم، حتَّى صار طبعًا وجبلَّةً لهم (3).

#### حُسْنُ التَّرْتِيبِ:

ذَكر الله سبحانه علَّةَ إنزالِ العقوبة بهم، فَعدَّدَ جرائمَهم قائلًا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِكَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾، وهذا في غاية الحسن في التَّرتيب،

مِن قَبَائِحِ اليهُودِ دوامُ سَعْيِهم في قَتْلِ الْأُنبِيَاءِ

شَـنَاعَةُ الكُفْرِ بآياتِ اللهِ تعالَى وفَطَاعَـةُ قَتْلِ النَّبِيِّ

العِصْيَانُ وَالِاغْتِدَاء طَبْعَانِ فِي الْيَهُود

دِقَّــة الـبـيَــانِ القُرآنِي في تَرْتيب المَعْطُوفَاتِ

<sup>(1)</sup> أحمد الكورانّي، غاية الأماني: 460-1/459.

<sup>(2)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/421.

<sup>(3)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/421.

فإنَّهُ بدأ بما فعلوه في حقِّه سبحانه، وهو جحدُهم لآيات الله في ، ثُم ثَم تَنَّاه بما هو أعظَمُ؛ وهو قتلُ الأنبياء -لكون قاتل النَّبيِّ جاحدًا لآيات الله تعالى، فيكون جامعًا بين مُوجبَيِّن من موجباتِ الكفر- ثُمَّ ذكر سببَ ذلك وهو صُدُورُ المعاصي عنهم، والاعتداء على الآخرين(1).

#### فَاثِدَةٌ ذِكْرِ الْإعْتِدَاءِ بَعْدَ الْعِصْيَانِ:

تَ<u></u>غَدَادُ الـمُخَالَفَاتِ أَدْخَلُ فِي التَّقْرِيعِ وَالتَّبْكِيتِ

ذِكُرُ الاعتداءِ بعدَ العصيان في قوله سبحانه: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ تأكيدٌ بِتَكْرَار الشَّيء بغير لفظه الأوَّل؛ بيانًا لعلَّة الجزاءِ المذكورِ قبلُ، وفيه: زيادَةُ التَّبكيتِ والتَّقريعِ، فهو كقول الرَّجُلِ لخادِمِهِ وقد صدرت منه مخالفاتُ من قبلُ، ثمَّ عاقبَهُ سيدُهُ عند آخرها: هذا بما عصيتَني، وخالفتَ أمري، أو يقول: هذا بما تجرَّأتَ على مخالفتِي، واغتررَتَ بحِلَمِي، ونحو هذا؛ فيُعَدِّدُ عليه مخالفاتِه بألفاظ متغايرةٍ بيانًا لعلَّةِ العقابِ، وتبكيتًا له وتقريعًا (٤)، وهو انتقالٌ من المعاصي العامَّة، إلى المعاصي التي فيها اعتداءً على حقوقِ النَّاسِ.

#### بَلَاغَةُ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ:

جَمْعُ الْيَهُودِ بَــيْنَ الْـجَـرَائِـمِ إِمْعَانٌ مِنْهُمْ فِي الْعِصْيَان

في قول الله سبحانه: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ لفٌّ ونَشَرٌ مُرتَّبٌ، فإنَّ العصيان راجع إلى كفرِهم بآيات الله تعالى، والاعتداءَ عائدٌ إلى قَتْلِ النّبييّن؛ ووجهُ ذلك أنَّ الاعتداءَ ههنا يُرادُ به الإمعانُ في العصيانِ، وهو مناسبٌ لقتل النّبييّن؛ لأنّهُ أشنعُ وأقبحُ مِنَ الكُفر بآيات الله تعالى، من جِهة أنَّ قاتِلَ النّبييّ لا يكونُ إلّا كافرًا بآيات الله سبحانه، فيكون قد جمع بين جُرمَيْن إمعانًا في العصيانِ.

<sup>(1)</sup> الرّازي، مفاتيح الغيب: 3/535.

<sup>(2)</sup> الرَّازي، مفاتيح الغيب: 3/535، وهْبَة الزُّحيلي، التَّفسير المنير: 1/173.

#### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### بَدَّلَ وَأَبْدَلَ:

ذهب جماعةً من أهل العلم إلى أنَّ التَّبديل والإبدالَ بمعنَّى واحدٍ، ومثلُهما: الاستبدالُ؛ ومعنى الجميع: جعل شيء مكان آخر<sup>(1)</sup>.

وفرَّق آخرونَ بين التَّبديل والإبدال<sup>(2)</sup> بِأَنَّ التَّبديلَ: التَّغييرُ مِن غير إزالة العين، بخلاف الإبدال؛ فإنَّه تغييرُ معَ إزالةِ العَين، وهو معنى قول أبي العبَّاس ثعلب: "التبديل: تغييرُ صورةٍ إلى صورة أخرى، والجوهرة بِعَيْنها، والإبدالُ: تنحيةُ الجوهرة، واستئنافُ جوهرةٍ أخرى "(3)، وهذا هو المشهورُ في الفَرَقِ بَيْنَهُما.

وفرَّق جماعةٌ من أهل العلم بينَهُما مِن وجهٍ آخر<sup>(4)</sup>؛ وهو أنَّ التَّبديلَ: التَّغييرُ، وإن لم يُؤتَ بِبدَلِهِ، بخلاف الإبدال: هو التَّغييرُ مع الإتيان بِبَدَلِهِ، فالتَّبديلُ أَعمُّ -عَلَى هذَا- عمومًا مطلقًا.

#### الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ:

الذَّلّة والذّلّ: الخضوع واللّين والانقياد، وأمَّا الصَّغارُ؛ فهو القِلّة والحقارة والهَوَان. وهُمَا يشتركان في مطلق الخُضوع والهَوان، ويَفْتَرِقانِ مِن وجهين (5):

أحدهما: أنَّ الصَّغارَ: هو الرِّضا بهذا الهوانِ والمنزلة الدَّنيَّةِ، أو هو الاِنْحِطاط إلى تلك الرُّتبة بعد عِزِّ وشرفِ، وأمَّا الذَّلَة: فلا تستلزم الرضا، فتكون الذِّلَّةُ من هذه الحيثية أعَمَّ.

ثانيهما: أنَّ في الذَّلَةِ معنى القَهَرِ بقُوَّة خارجيَّةٍ، بخلاف الصَّغارِ ؛ فلا يلزَمُ أن يكونَ فيه قهرٌ؛ إذ هو رضا المرءِ بالهوانِ، وقد يكون داعِيهِ دناءَة نفسِ المرءِ لا قُوَّة القهرِ، فيكون الصَّغارُ من هذه الحيثيَّة أَعَمَّ.

والحاصلُ: أنَّ الذَّلَّةَ أعمُّ من وجهٍ، والصغَّارَ أعمُّ من وجهٍ آخرَ.

<sup>(1)</sup> السَّمين، عمدة الحفَّاظ: (بدل)، والدّرّ المون: 1/380.

<sup>(2)</sup> التَّعلبي، الكشف والبيان: 10/18، والبغويِّ، معالم التَّنزيل: 5/195، وابن الجوزي، زاد المسر: 4/324، والسَّمين، الدّرّ المون: 1/380.

<sup>(3)</sup> الواحديّ، التَّفسير البسيط: 6/529.

<sup>(4)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/165.

<sup>(5)</sup> محمّد محمَّد داود، معجم الفروق الدّلاليَّة في القرآن الكريم، ص: 261-260.



#### الغَضَب وَالسُّخْط:

الفرقُ بينَهُما مِن وجهين(1):

أحدهما: أنَّ الغضَبَ يكون مِن الصَّغير على الكبِير، ومِنَ الكبِير على الصَّغير، بخلاف السُّخُط؛ فلا يكون إلَّا مِنَ الكبير على الصَّغير.

الآخر: أنَّ الغضبَ هو اشتدادُ السُّخَطِ، فهو أخصُّ.

وبهذا يتبيَّنُ أَنَّ الغضبَ أعمُّ مِنَ السُّخْطِ من وجهٍ، وأخصُّ مِنْهُ مِنْ وجهٍ آخرَ.

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 130.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلتَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِمِ وَلَا بِاللَّهِ وَٱلۡيَوْمِ ٱلۡاَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا لَهُمۡ يَحۡزَنُونَ ۚ ﴾ اللقة: ١٤٥

#### 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لما بيَّن الله تعالى حالَ من خالف أوامرَه، وارتكب زواجرَه، وتعدَّى في فعل ما لا إذنَ فيه، وانتَهك المَحارمَ، ووصف ما أحلَّ بهم منَ النَّكال، نبّه تعالى على أنَّ مَن أحسنَ منَ الأمم السالفة وأطاع، فإنّ له جزاءً الحُسنى، وكذلك الأمرُ إلى قيام السّاعة؛ كلُّ مَن اتبع الرسولَ النّبيَّ الأميَّ فله السعادةُ الأبديةُ، ولا خوفُ عليهم فيما يستقبلونه، ولا هُم يحزنون على ما يتركونه ويُخلِّفونه (1).

فمناسبةُ الآية لل قبلها أنَّه تعالى لمَّا قال: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَحْرَهُ (2).

فلمّا أوعد أهل الكتاب في الآي المتقدّمة قرَن به ما يتضمّنُ الوعد لمَن صدق في الإيمان باللُّه واليوم الآخِر، وسطَع على قلبه نورٌ اليقين، وأرشد إلى أنهم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة.

#### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ اَمْنُواْ ﴾: يدور معنى الجَدر اللُّغوي (أمن) حول وَثاقة الباطن، ومنه: "آمن بالشّيء: صدَّق" أي: قَبلَ الكلام، ووَثِق به؛ فتمكَّن من قلبه (3).
- 2) ﴿ هَادُوا ﴾: هم اليهودُ المُنتسِبون إلى دين موسى ، هاد يَهُود وتَهَوَّد: تابَ

مَنْ خالف أوامرَ الحَالِـق، فلا الحَالِـق، فلا ييأسْ، فإنَّ مَنْ أحْـسَـنَ منهم وأطاع فله جزاءً الحُسنى

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/182.

<sup>(2)</sup> ابن العثيمين، تفسير العثيمين: 1/221.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (أمن).

ورجَع إلى الحقّ، فهو هائدٌ، والمعنى المحوريّ: لِيَّنٌ - أو رَخاوة وفُتور-(1)، ومنه الهَوَادة: وهو اللِّينُ وما يرجَى به الصلاحُ بين القوم.

ومعنى هادوا: تابوا، يقال منه: هَاد القوم يَهُودُون هَودًا وهَادَةً(2)، وَسُمُّوا بِهِ لِأَنَّهُمْ تَابُوا عَنْ عبَادَة الْعَجُل.

ويرى أبو عَمْرِو بْنُ العَلَاءِ بأنهم سمُّوا يهوداً؛ لِأَنَّهُمْ يَتَهَوَّدُونَ، أَيْ: يَتَحَرَّكُونَ عِنْدَ قراءة التوراة<sup>(3)</sup>.

- 3) ﴿وَٱلنَّصَرَى﴾: هم أُمَّة عيسى ﴿ واشتقاقُه منَ النَّصر والنُّصرة بمعنى العون (4)، ﴿وَٱلنَّصَرَى ﴾، جمع، وواحده (نصرانيُّ)، وهو المستعمَل، وسُمُّوا بذلك؛ لتناصرِهم بينهم، أو لنَصرهم عيسى ﴿ أو لأنَّهم سكنوا مدينة ناصرة، وقد اختلفوا وتفرقوا في زمن عيسى ﴿ وزاد اختلافُهم بعدما رفعه الله إليه.
- 4) ﴿ وَٱلصَّلِئِينَ ﴾: جمع، واحده: صابئ، واخْتُلِف في المأخوذ منه هذا الاسمُ، على ثلاثة أقاويلَ:

أحدها: أنّه مأخوذ منَ الطُّلُوعِ والظُّهُورِ، من قولهم: صبأ نابُ البعير، إذا طلع، وهذا قولُ الخليل.

والثاني: أنَّ الصابِئ: الخارجُ من شيءٍ إلى شيءٍ، فسُمِّي الصابئون بهذا الاسم؛ لخروجهم من اليهودية والنصرانية، وهذا قولُ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

والثالث: أنه مأخوذ من قولهم: صَبَا يَصَبُو، إذا مالَ إلى الشّيءِ وأحبَّه، وهذا قولُ نافع؛ ولذلك لم يَهُمز هذا اللَّفظ في قراءته (5).

والمراد منهم في الآية: قومٌ باقون على فطرتهم، ولا دينَ مقرَّرٌ لهم يتَّبعونه.

5) ﴿أَجُرُهُمْ﴾: الأَجرُ والأُجُرة: ما يعود من ثواب العمل دُنيويًّا أو أُخرويًّا.

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (هود).

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/32.

<sup>(3)</sup> البغوى، معالم التنزيل: 1/124.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، الفردات: (نصر).

<sup>(5)</sup> الماوردي، النكت والعيون: 1/131.

والأُجرة في الثّواب الدُّنيوي، والأُجر والأُجّرة يقال فيما كان عن عَقد، وما يجري مجرى العَقد، ولا يقال إلا في النَّفع دون الضّرّ(1)، والمراد هنا: لهم ثوابُ أعمالهم في الآخرة.

- 6) ﴿ خَوْفٌ ﴾: الخوف: تَوَقُّع مكروهٍ عن أمارةٍ مظنونةٍ أو معلومة (2)، ويكون في المستقبل. أي: "ولا خوفٌ عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة "(3).
- 7) ﴿ يَحُرَنُونَ ﴾: الحَزَن والحَزُونَة: خُشونة في الأرض، وخُشونة في النَّفس؛ لما يحصُل فيه منَ الغمِّ (٩)، ويكون في الماضي.

أي: "ولا هم يحزنون على ما خَلَّفوا وراءَهم منَ الدنيا وعيشِها، عند مُعاينتِهم ما أعدَّ اللهُ لهم منَ الثَّواب والنَّعيم المُقيم عندَه "(5).

#### 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

إنَّ المؤمنين من هذه الأمَّة، والذين كانوا قبلَ بعثة النّبيِّ محمد الله من اليهود والنَّصارى والصَّابئين، وهم قوم باقون على فطرتهم، ولا دينَ مقرَّرُ لهم يَتَّبعونه، إذا صدَّقوا بالله تصديقًا صحيحًا خالصًا، وبيوم البعث والجزاء، وعملوا بشرعه، فثوابُهم ثابتُ عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، فمدارُ الفلاح هو الإيمانُ الصحيح الذي له سلطان على النّفوس، والعملُ الصّالح الذي به تتم سعادتُها ويُكتَبُ لها به الفوزُ في الدّنيا والآخرة (6).

#### 🕸 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ الفَصْل في الآية الكريمة:

جاءت هذه الآيةُ الكريمةُ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّلِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴾ متوسِّطةً بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم، وبما قابلوا به تلك النِّعمَ منَ

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (أجر).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (خوف).

<sup>(3)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/150.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (حزن).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/150.

<sup>(6)</sup> المراغي، تفسير المراغي: 1/133، ونخبة من العلماء، التفسير الميسر، ص: 10.

بيانُ طريقِ السخسلاصِ للفاسِدِين، منهجٌ قرآنيٌّ، وهدايةٌ رحمانيَّةٌ

الكُفران، فجاءت مُعترضةً بينها؛ لأنَّ ما تقدَّم من حكاية سُوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جَرَّتُ عليهم ضربَ الذَّلة والمَسكنة، ورجوعَهم بغضب منَ الله تعالى عليهم، فبينهما شبهُ كمالِ اتصال؛ وكأن سائلًا سأل: ما الخلاصُ من غضب الله، ومن هذه المَذَمَّات التي لَحقَت اليهودَ ومَن على شاكلتهم؟

فأجابتِ الآيةُ الكريمة بالجواب الكافي، والدّواء الشافي؛ بأنَّ بأنَّ بأبَ اللهِ مفتوحٌ لهم، وأنَّ اللَّجَأ إليه أمرٌ هَيِّنٌ عليهم، وذلك بأن يُؤمنوا، ويَعملوا الصالحات<sup>(1)</sup>.

#### مقصودُ التَّأْكيدِ المُصدَّر به الآية:

مجيء "إنَّ" هنا لمجرّد الاهتمام بالخبر وتحقيقه؛ لدفع توهُّم أنَّ ما سبقَ منَ المَذَمَّات شاملٌ لجميع اليهود؛ فإنَّ كثيرًا منَ النَّاس يَتَوهَمُ أنَّ سلَفَ الأمم التي ضلَّت كانوا مثلَهم في الضَّلال<sup>(2)</sup>.

#### سِرُّ اختيار الاسم الموصول في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾:

العدولُ عنِ التّعريفِ بالاسمِ الظَّاهرِ إلى الموصولِ في قولِه تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾؛ بدلًا من: إنَّ المؤمنين واليهود، كما قال: ﴿ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ ﴾ لنكات:

أولًا: تسجيل إيمانهم.

ثانيًا: ليكونَ الاسمُ الموصول مُوحيًا بسبب الحُكم المُخبَر به عنهم، ومشيرًا إلى أنَّ مضمونَ الصِّلة علةٌ للجملة التي بُنيت عليها هذه الجملة، وهو قولُه: ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

ثالثًا: الدّلالة على أنّ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ فريقٌ آخر غيرٌ

إنصافُ القرآنِ لــــلآخــرِ قُــــدوةً تعليميَّةٌ

صلةُ الموصولِ علَّةٌ للحكم

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/514.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/514.

المؤمنين الصّادقين - على رأي - ولذلك كان قولُه: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ ﴾ مُبَيِّنًا لحقيقتهم، فإنَّ الاسمَ الموصول قد يُراد به فريقٌ واحدٌ، فيكونُ كالمعهود باللَّام، وقد يكون جنسًا.

رابعًا: ما في الصّلةِ منَ التَّعريض بمَن ظلَّ على كفره وضلالِه منَ اليهودِ والمنافقينَ، وللاهتمام بالصِّلة؛ لأنَّ الحديثَ عليها يُدارُ. بلاغةُ تعريف ﴿ وَٱلتَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ ﴾ ب(ال) بدلًا منَ الاسم الموصول:

المؤمنون واليهودُ هم المَغنيُون بهذه الآية الكريمة، وجاء ذكرُ النَّصارى والصّابئين تبعًا، ففرّق السّياقُ بين الفريقين، ولأنَّه لم يَرِدُ في القرآن الكريم (الذينَ نَصروا) للنَّصارى؛ لأنَّه صار وصفًا مقصورًا على أَتباع عيسى عَنِي ولِئَلَّا يلتبسَ اسمُ الموصول وصلتُه بالأنصارِ المذكورين به في أكثر من موضعٍ، كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ اللهُ المُنفال: ٢٤. ١٥٤.

#### فائدةُ حذفِ المُتعلِّق في ﴿ ءَامَنُواْ ﴾:

لم يُذَكرُ متعلّق لـ ﴿ عَامَنُواْ ﴾؛ لأنَّ الإيمانَ صار كاللَّقب للإيمان الخاصِّ الذي جاء به دينٌ الإسلام وهو الإيمانُ بالله وحدَه (١).

وقد يكون حذف المُتعلِّق لبيانِ ظاهر الفعل - كما قال بعضُ المنسرين- "آمنوا بألسنتهم ولم تُؤمنُ قلوبُهم" (2)؛ فلم تتعلَّق قلوبُهم بما آمنوا به، ولَمَّا يَرْسَخ الإيمانُ في قلوبهم.

#### سرُّ ذكرِ النَّصاري والصّابئين في مقام الحديثِ عنِ اليهود:

مِنْ بديع البلاغةِ أن قَرَن مع اليهودِ ذكرَ بقيّةٍ منَ الأمم؛ ليكونَ ذلك تأنيسًا لوَحْشة اليهودِ منَ القوارع السّابقةِ في الآيات الماضية، وإنصافًا للصّالحين منهم، واعترافًا بفضلهم، وتبشيرًا لصالحي

الإيمانُ صار لقبًا للإيمان بالله وحــــدَه، وهــو المرادُ

تبعيَّةُ النَّصارى والصّابئين في

الـذِّكـر، ففرّق

الـسّـيـاقُ بين

الأصل وتابعه

تأنيسُ وَحُشة اليهود منَ السقَوارع في الآنات الماضة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 8/100.

<sup>(2)</sup> وقال القتبي: «قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ﴾ هم قوم آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، فكأنه قال: (إنّ المنافقين)»، السمرقندي، بحر العلوم: 1/59.

الأَمم منَ اليهود وغيرهم الذين مَضَوا، مثَلَ الذين كانوا قبُل عيسى وامتثلوا لأنبيائهم، ومثَلَ الحَواريِّين، والموجودين في زَمَنِ نُزُول الآية مثلَ عبدِ الله بنِ سَلّام وصُّهَيب، فقد وَفَّت الآية حقَّ الفريقين منَ التَّرغيب والبشارة، وراعت المُناسبتين للآيات المتقدِّمة مناسبة اقترانِ التَّرغيب بالتَّرهيب، ومناسبة ذكر الضِّدِ بعد الكلام على ضدِّه (1).

### بلاغةُ التَّغايُر بين صيغَتَيْ جمعِ التَّكسير والمُذكَّر السّالم في ﴿ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّرَىٰ وَٱلصَّرَىٰ وَٱلصَّبِئِينَ ﴾.

يتميَّزُ كُلُّ من جمعِ التَّكسيرِ وجمعِ المذكَّرِ السَّالم، بأمرين: الأول: جمعُ الصفاتِ جمعَ مذكّرٍ سالًا يُقَرِّبُه منَ الفعلية (الحدَث)، وجمعُ التَّكسير يقرِّبُه للاسمية، ف (النَّصارى) أشخاص، و(الصابئين) إشارةً إلى فعلهم (صبؤوا).

الآخر: جمعُ المذكّر السّالم يدلُّ على القلَّة بالنَّظر إلى جمع التَّكسير. وعليه فإنَّ جمعَ النَّصارى جمعَ تكسيرٍ هو الأنسبُ؛ لأنَّهم أكثرُ منَ الصَّابئين، ولأنَّ ما هم عليه مِن الدِّين - بعد بِعثة النَّبيّ محمدٍ ﴿ اللهِ مُن الدِّين - بعد بِعثة النَّبيّ محمدٍ ﴿ اللهِ أَلَى نُصرتهم نبيَّهم عيسى ﴿ اللهِ مُنسوبُ إلى أشخاص، لا إلى نُصرتهم نبيَّهم عيسى ﴿ فهدايتُهم بعد ضَلالهم أيسرُ على الدَّاعي.

في حين أنّ (الصّابئين) يُراعَى في دعوتهم فعلُهم (صبؤوا)، وهو الخروجُ ممّا كانوا عليه من دينٍ إلى آخرَ، فَهُم على قِلَتِهم في حاجةٍ إلى مُراعاة أسبابِ خُروجهم ومَيْلِهم، وتبيانِ الحقِّ لهم، وما ذلك على الله بعزيز.

#### سرُّ ذكر الإيمان في أوَّل الآيةِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ وآخرِها: ﴿مَنْ ءَامَنَ ﴾:

فائدتُه: أنَّ المنافقين كانوا يُظهرون الإسلامَ ويَزعمون أنَّهم مؤمنون، ففي هذا التَّكرار إخراجُهم من قبيل المؤمنين، فيكون معنى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ أي: بألسنتهم لا بقلوبهم.

اتِّفاقُ الواقعِ مع النَّظمِ في كونِ النَّصارى أكثرَ منَ الصّابئين

تقريرُ أنَّ الإيمانَ بالألسنةِ لا بالقلوبِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/531.

ثم قال: ﴿مَنْ ءَامَنَ ﴾ يعني: مَن ثَبَت على إِيمانِه ورجَع عن نفاقه منهم.

وقيل: فيه فائدة أخرى، وهي أنَّ الإيمانَ يَدخل تَحتَه أقسامً كثيرة أوأشرفُها: الإيمانُ بالله واليوم الآخر، ففائدة التّكرار: التَّنبيهُ على أشرف أقسام الإيمان وهما هذان القسمان وفي قوله: ﴿مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ ﴾ حَذَف أن تقديره: (من آمن منهم بالله واليوم الآخر)، وإنَّما حَسننَ هذا الحذف لكونِه معلومًا عند السّامعين (١).

#### سرُّ حذفِ الإيمان بمحمدٍ إلله:

الاكتفاءُ نوعٌ منَ الإيجاز<sup>(2)</sup>، ولم يُذَكر في الآية الإيمانُ بمحمد الله الأنّه لمَّا ذُكر الإيمانُ بِاللَّهِ تعالى فَقَد دَخل فيه الإيمانُ بالنّبيّ محمد الله الله الله الله الله الله الله يكونُ مؤمنًا باللّه تعالى مَا لَم يُؤمنَ بِجميعِ مَا أَنزَلَ الله تعالى على محمد وعلى جميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام، وهذا يناسب سياقَ الآية؛ حيث إنها كسفينة النّجاة قبل فوات الأوان<sup>(3)</sup>، وعدمُ ذكرِ الإيمانِ برسولِ الله للتّنبيه على عدم صحّة إيمانِهم بالله تعالى؛ فعليهم أن يُؤمنوا أوَّلًا بالله تعالى الإيمان الحذفُ الصّحيح؛ ليتضمَّن بعد ذلك الإيمانَ بالنّبيِّ هُؤ؛ فكان الحذفُ دليلًا على وقوع الخلّلِ في أصلِ الإيمان.

#### مناسبةُ اختيار ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ دون بقيَّة أسماء القيامةِ:

ليومِ القيامة أسماءٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم (4)، وكُلُّ اسمٍ أو وصف جيءَ بِه لمناسبةٍ سياقيَّةٍ، وقد ورد اليومُ الآخرُ اسمًا ليومِ

التَّنبيةُ على وقوعِ الخَلَلِ في أصلِ الإيمانِ

تحريكُ الأملِ في النَّفوسِ، فإنَّ التَّطلُّع إلى آخرِ الأمرِ يبعثُ على الإنابة

<sup>(1)</sup> الخازن، لباب التأويل: 2/75.

<sup>(2)</sup> وهو أن يقتضي القام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيُكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة بلاغية، عبد الرحمن حبنكة، البلاغة العربية: 1/501.

<sup>(3)</sup> السمرقندي، بحر العلوم: 1/59.

 <sup>(4)</sup> كيوم القيامة، واليوم الآخر، والواقعة، والساعة، ويوم البعث، ويوم الخروج، ويوم التلاق، ويوم الفصل، والطامة، والصاخة، وغير ذلك. القرطبى، التذكرة، ص: 203.

القيامة في القرآن الكريم ستًا وعشرين مرةً، في إحدى عشرة سورة (1)، كلُّها مدنيةً، عدا سورةِ العَنكبوت؛ فقد وقع الخلافُ فيها، وهي من أواخرِ ما نزلَ في مكَّة.

وقد ورد تركيبُ ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾؛ لمناسبة سياق الآية وسباقها؛ فقد جاءت فتحًا لباب الأمل، وفرصةً أخيرةً للتَّوبة والإنابة والفَيْءِ إلى بُستانِ الإيمان، تُؤَمِّنُهم عذابَه، وتُجنِّبُهم غضبَه، وتُدنيهِم من رحمتِه، فالوصفُ باليوم الآخر أنسبُ للسِّياق، وأليقُ بالمَقام، وأشدُّ تأثيرًا في نفوس المَدْعُوِين.

#### فائدةُ عَطفِ قوله: ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ على الإيمانِ:

الإيمانُ دعوى دليلُها العملُ الصَّالحُ

قُرِنَ الإيمانُ بالعمل الصَّالح؛ ليشيرَ إلى أنَّهما لا يفترقان، فالإيمانُ تصديقٌ، وقولٌ، وعملٌ (2)، ولأنَّه به يُصَدِّقُ ما ادَّعاه منَ الإيمان، باتِّباع شرعِ الرّسولِ الذي في زمانِه في الأعمال الظاهرةِ، ولم يُفَرِّقُ بينَ أحدٍ منَ الرُّسل، ولا أَخَلَّ بشيءٍ من اعتقادِ ما جاءت به الكتبُ منَ الصَّلاح.

قال عليُّ بنُ أحمد الحَرَالِّيُّ: "وهو العملُ المُراعَى منَ الخلل، وأصلُه الإخلاصُ في النِّيّة وبلوغ الوُسَع في المحاولة بحسب علم العامل وإحكامه"، وقال: "والعملُ ما دُبِّر بالعلم". انتهى(3).

وفي قُرْنِ الإِيمان بالعمل الصالح دليلٌ على أنّ العَملَ لا بدَّ مِنهُ، مع التّصديق والإِذعان<sup>(4)</sup>، وللإِشارة إلى أنّ الإِيمان بلا عمل كزرع بلا ثمرٍ (5).

تردُّدُ ﴿مَنْ ﴾ بين الشَّرط والموصول، وما يترتّبُ عليهما من معنى:

يجوز أن تكون "مَن" في قوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ شرطًا في موضع المبتدأ، ويكون ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ جوابَ الشَّرط، والشرطُ مع الجواب

اجتماعُ معنى السعُدمُ وم السعُدمُ وم والسَمْومُ وليَّةِ، والسَّدرطيَّةِ، السَّدرطيَّةِ، السَّدرطيَّةِ، بالاستقبال

<sup>(1)</sup> هي البقرة: 8، 62، 126، 177، 228، 232، 264، وآل عمران: 114، والنساء: 38، 98، 99، 65، 611، 162 هي البقرة: 69، والتوبة: 18، 19، 29، 44، 45، 99، والنور: 2، والعنكبوت: 36، والأحزاب: 21، والمجادلة: 22، والمتحنة: 6، والطلاق: 2.

<sup>(2)</sup> محمد على جميل، صفوة التفاسير: 2/520.

<sup>(3)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/457.

<sup>(4)</sup> مجمع البحوث، التفسير الوسيط: 2/1028.

<sup>(5)</sup> مجمع البحوث، التفسير الوسيط: 10/2011.

خبرٌ ﴿إِنَّ ﴾، فيكونُ المعنى: إنَّ الذين آمنوا مَن يؤمنُ بِاللَّهِ منهم فلَهُ أجرُه، وحُذِفَ الرَّابطُ بين الجملة وبين اسم "إنَّ ؛ لأنَّ "مَن" الشَّرطية عامَّةٌ، فكان الرابطُ العمومَ الذي شمِل المبتدأ، أعني: اسم إنَّ، ويكونُ معنى الكلام على الاستقبال؛ لوقوع الفعل الماضي في حيِّز الشَّرط، أي: من يؤمنُ منهم بالله ويعملُ صالحًا، فله أجرُه، ويكونُ المقصودُ منه فتحَ بابِ الإنابةِ لهم، بعد أن قُرِّعوا بالقوارع السَّالفة.

ويجوز أن تكون "مَن" موصولةً، بدلًا من اسم "إنَّ" والفعلُ الماضي حينتَذ باق على المُضي؛ لأنَّه ليس ثمّةَ ما يُخَلِّصُه للاستقبال، ودخلتِ الفاءُ في ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ إمّا على المُضي؛ لأنَّه ليس ثمّةَ ما يُخَلِّصُه للاستقبال، ودخلتِ الفاءُ في ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ إمّا على النَّها تَدخُل في الخَبَر، نحوَ قول الشاعر - وهو من شواهد كتاب سيبويه - (1):

وقائلةٍ خَولانٌ فَانكِحُ فتَاتَهُم \*\*\* .....

ونحوَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالسَّرط؛ للإيذان بالتعليل، فأُدخلت الفاءُ قرينةً على ذلك، ويكونُ المفادُ منَ الآية حينئذ استثناءَ صالحي بني إسرائيل مِنَ الحُكم، بضرب الذّلة والمسكنة والغضبِ من الله، ويكونُ ذكرُ بقيَّة صالحي الأمم معهم على هذا إشارةً إلى أنَّ هذه سُنَّةُ الله في مُعاملتِه خلقه ومجازاتِه كلًا على فعله (2).

#### بلاغةُ الحمل على اللَّفظ مرةً والمعنى أخرى:

جُمِع الضَّميرُ في قوله: ﴿أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ مَ مراعاةً لِماصدق (٥) (من) ، وأُفرد شرطُها أو صلتُها: ﴿ءَامَنَ ﴾ و﴿عَمِلَ ﴾ في قولِه: ﴿ءَامَنَ لِرَالِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ مراعاةً للفظها، وممّا حسَّن ذلك، وجَعلَه في الموقع الأعلى مِنَ البلاغة أنَّ هذين الوجهين الجائزين عربيةً في معاد الموصولات وأسماء الشروط قد جُمِع بينَهما على وجه أنبَأ على قصد العُموم في الموصول أو الشرط؛ فلذلك أتى

رُوعـــي لـفظُ 

«مَــن» فأُفرد 
الشَّرطُ، ورُوعي 
معناه، فجُمع في 
الجواب؛ لإفادة 
أنّ الأمر هنا منَ 
العامِّ الواردِ على 
سببِ خاصِّ

<sup>(1)</sup> من بحر الطويل، والقائل مجهول، وقال الطَّيبي: «قال شارحُ اللَّباب في قوله: وقائلة خولان فانكح فتاتهم: «إنّ (خولان) مبتدأ، (فانكح) خبره وقد دخل عليه الفاء، والتقدير: هؤلاء خولان فانكح، كما تقول: زيد فلتقم إليه، أي: هذا زيد، فدخول الفاء يدل على أنّ وجودَ هذه القبيلة علّةٌ لأن يتزوج منها ويتقرّبَ إليها لحسن نسائها وشرفها». الطيبي، فتوح الغيب: 5/352، ويُنظر: السيوطي، نواهد الأبكار: 3/260.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/521.

<sup>(3) (</sup>الماصدق) عِنْد المناطقة: الْأَفْرَاد الَّتِي يتَحَقَّق فِيهَا معنى الكُليِّ، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط (باب الصاد): 1/511.

بالضَّمير الذي في صلتِه أو فعلِه مناسبًا للفظه لقَصْدِ العُموم، ثمَّ لمَّا جِيء بالضَّمير مع الخبرِ أو الجوابِ جُمِع؛ ليكونَ عَودًا على بَدء، فيرتبطَ باسم "إنَّ" الذي جِيء بالموصول أو الشَّرط بدلًا منه أو خبرًا عنه؛ حتى يُعلمَ أنَّ هذا الحكمَ العامَّ مرادُ منه ذلك الخاصُّ أوَّلًا، كأنه قيل: إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إلخ كلُّ مَن آمَن باللَّه وعَمِلَ إلخ، فَلَا وَلَئك النَّام فَلَا النَّه وعَمِلَ الخَمومُ على فَلَا وَلَمْ النَّام به، فهو من نحو ما يذكره المناطقة في طيِّ بعض المُقدِّمات للعلم به، فهو من العامِّ الواردِ على سبب خاصِّ (1).

#### سِرُّ التَّعبيرِ بالأجرِ عن الثَّوابِ:

تسميةُ الثَّوابِ أجـــرًا لـعـدم تخلُّفه

المرادُ منَ الأجر: الثَّوابُ الذي وُعِدُوه على الإيمان والعملِ الصَّالحِ؛ فإضافتُه إليهم واختصاصُه بهم بمجرّد الوعد، لا بالاستيجاب - كما زعمه الزمخشريُّ، رعايةً للاعتزال -، وتسميتُه أجرًا لعدم التَّخَلُّف (2).

أُطَّلِقَ الأَجرُ على الثَّوابِ مَجازًا؛ لأنَّه في مقابلةِ العملِ الصَّالح، والمرادُ به نَعِيمُ الآخرة، وليس أجرًا دُنيويًّا بقرينة المَقام<sup>(3)</sup>.

#### فائدةُ الظّرفيّة في قوله: ﴿عِندَ رَبّهِمُ ﴾:

فائدةُ الظَّرفيةِ في قولِه: ﴿عِندَ رَبِّهِمُ ﴾ الإشارةُ إلى أنَّ الأجرَ لا يَضيعُ؛ لأنَّه عند لطيفٍ حفيظ، وهو متعلِّقُ بما تَعَلَّقُ به (لهم)، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ حالًا من ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ (٩).

وقوله: ﴿عِندَ رَبِّهِمُ﴾ عنديّةٌ مجازيّةٌ مُستعمَلةٌ في تحقيق الوعد كما تُستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم: لك عندي كذا. ووجهُ دلالة ﴿عِندَ﴾ أنَّها دالَّةٌ على المكان، فإذا أُطِّلِقَتْ في غير مَا مِن شأنِه أن

الأجرُ الحفوظُ عند الله يورث الطَّمانينة بتحصيلِه، والسَّكينة بملاقاته

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/522.

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/280.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/523.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/523.

عنوانُ الرُّبوبيةِ يُــشــيرُ إلى

فُــبـوضــات

العَطاء، وكثرة

النِّعم

يحِلَّ في مكانٍ كانت مستعملةً في لازم المكانِ، وهو وجودٌ مَا مِن شأنِه أَن يكونَ في مكانٍ، على أنَّ إضافة ﴿عِندَ ﴾ لاسم الرّبِّ تعالى مِمَّا يزيدُ الأجرَ تَحَقُّقًا؛ لأنَّ المضافَ إليه أكرمُ الكُرَماء، فلا يَفُوتُ الأَجرُ الكائنُ عنده (1) ولذلك قُرِنَ ب ﴿عِندَ ﴾ الدّالَّةِ على العِناية والرِّضَا (2).

#### سِرُّ اختيار اسم ﴿ رَبَّ ﴾ دونَ لفظِ الجلالة (اُللَّه):

"الرَّبَّ هو: المُتَوَلِّي تربيةَ الشَّيء، خَلْقاً من عَدَم وإمدادًا من عُدُم "(3).
"والذين يَدخلون في عَطاءِ الأُلُّوهيَّة هم المؤمنون، أمَّا عطاءُ الرُّبُوبيَّة فيَشْمَلُ الجميع "(4).

وهذا أنسبُ للمقام؛ إذْ إنَّه مَقامُ رحمة، وعطاء، ومعاملة بالفضلِ لا بالعدلِ، وبالإحسانِ لا بالميزانِ، فمَهُما يَكُن مِن جرائمِ اليهود وغيرهم، فإنَّ بابَ التَّوبةِ مفتوحٌ، لمَنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا.

#### فائدةُ إضافة الرّبِّ إلى ضمير الغَيبة في قوله: ﴿رَبِّهمُ﴾:

في إضافة الرَّبِّ إلى الضَّميرِ مزيدُ لُطفٍ بهم، وإيذانُ بأنَّ أَجرَهم مُتَيَقِّنُ الثُّبوت، مأمونُ منَ الفوات (5).

#### نكتةُ اقتران الخوف بالحُزن:

الفرقُ بين الخوفِ والحزنِ أنَّ الخوف على المتوقَّع، والحزنَ على الموقَّع، والحزنَ على المواقع والماضي، وفيه نظر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَيَحُرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ 
بِهِ ﴾ ايوسف: 14، ويمكن أن يُدفع بأنَّ المرادَ أنَّه يَحزُنُننِي قصدُ ذهابكم به (6)، فالحزنُ يقعُ بعد الذَّهابِ، فهو على الواقع والماضي.

انتفاءُ الخوفِ من المُستقبلِ والـحــزنِ على المــاضي، تـمامُ الــشــعــادةِ النَّفستَة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/523.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/523.

<sup>(3)</sup> الشعراوي، تفسير الشعراوي: 4/1985.

<sup>(4)</sup> الشعراوي، تفسير الشعراوي: 1/63.

<sup>...</sup> (5) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/108.

<sup>(6)</sup> بهاء الدين الهمذاني، الكشكول: 2/35.

و (الخوفُ) في لغة العرب: هو الغَمُّ من أمر مستقبل خاصةً.

و(الحزنُ) في لغة العربِ: هو الغمُّ من أمر قد فاتَ وَمَضَى، تقولُ: "فلانُ أُصِيبَ بالأمسِ، فهو اليومَ حزينُ " وتقولُ: "فلانُ خائفٌ " أي: يَغْتَمُّ مِنْ أمرِ مستقبلِ (1).

ومِمًّا سبق يَتَبَيَّنُ مناسبةٌ نَفي الحُزن خاصة، دون سواه مما يقاربُه في المعنى؛ لأنه يدلُّ على نَفي حصولِ خُشونة في النَّفس، بسبب الغمِّ على ما مضى، و يشملُ نفي أسبابه من بابٍ أولى، ولا يحسُّنُ لفظُ سواه مجاوِرًا لنفي الخَوف إلا نفيُ الحُزن؛ لِتَحْصُلَ السعادةُ الأبديةُ، وهذا لا يكون إلَّا في الجنَّةِ، وفيه بيانُ أنَّ حالَ الإنسان في الدُّنيا لا يخلو منهما.

#### سرُّ ذكر الخوفِ بالاسم والحُزن بالفعل المضارع:

يدلُّ نفيُ المضارع (يَحُزَنُونَ) على دَيمومة النَّفي في المُستقبل

كما يدلُّ إثباتُ المضارع على الدَّيمومة في قولِهم: هو يُعطي ويَمنع، كذلك يجيء نفيُه، وجاء حرفُ النفي لا؛ لأنها أوسعُ في نفي المضارع من (مَا)، وأدلُّ على انتفاء الحُزن في المستقبل، أي: هم مِمَّن لا يقبل أن يَحزن<sup>(2)</sup>، ولمَّا كان الحزنُ على الفائت، فكأنه انتفى حدوثُه في كلّ الأوقات، وجاء في الحزن بلفظ (هُمُ) لاستبطانه، وبالفعل؛ لأنه باد من باطن تفكُّرهم في فائتهم، وجاء نفيُ الخوف منعزلًا عن فعلهم؛ لأنه من خوف باد عليهم من غيرهم<sup>(3)</sup>.

#### العُدولُ عن المُفرَد إلى الجُملة في قوله: ﴿ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴾:

عدلَ عن المُفرد بأنّ يقال: (ولا حزن) إلى الجملة؛ ليَتَأتَّى بذلك بناءُ المُسند الفعلي على ضميرهم، فيدلُّ على أنَّ الحزن واقعُ بغيرهم، وهم الذين كفروا، فإنَّ بناء الخَبر الفعلي على المُسنَد

قصْرُ نَفيِ الحُزنِ عن أهلِ الجنَّةِ، وإثباته لأهل النَّارِ

<sup>(1)</sup> الشنقيطي، العذب النمير: 1/284.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر الحيط: 5/299.

<sup>(3)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/299.

إليه المتقدِّم عليه يُفيد تخصيصَ المُسند إليه بذلك الخبر (قصر صفةٍ على موصوف).

كما أنَّه يُفيدُ - بمفهوم المُخالفَة - بأنَّ الذين كفروا يَحزنون؛ ليكونَ كالمقدِّمة للخبر عنهم بعد ذلك بأنَّهم أصحابُ النار، هم فيها خالدون.

#### توجيهُ القِرَاءَاتِ القُرآنِيَّةِ:

قرأ الجمهورُ: ﴿فَلَا خَوْفُ ﴾ بالرفع والتنوين، وقرأ يعقوبُ: ﴿فَلَا خَوْفَ ﴾ بالفتح من غير تنوين (1) على النَّصب بـ ﴿لا ﴾ التي للتَّبرئة يعني النافية للجنس، "وقد نفى الخوف نفي الجنس بـ ﴿لا ﴾ النافية له، وجيء باسمها مرفوعًا؛ لأنَّ الرَّفع يساوي البناءَ على الفتح في مثل هذا؛ لأنَّ الخوف من الأجناس المعنوية، التي لا يُتوهم في نفيها أن يكون المرادُ نفي الفرد الواحد، ولو فُتح مثلُه لصحَّ، ومنه قول الرابعة من نساء حديث أمّ زَرِّع: «زَوِّجِي كَليّلِ تِهَامَةَ، لا حَرُّ ولَا قُرُّ، ولا مَخَافَة ولا سَآمَة »(2)، فقد روي بالرفع والفتح (3)، فالخوفُ على القراءتين منفيٌّ عن أهل الجنة قليلُه و كثيرُه.

سِرٌّ تقديم نَفي الخوف على نفي الحُزن:

لمَّا كان الخوفُ أشدًّ؛ لأنه يزداد بمرّ الزّمان، واقتراب المخوف منه، والحزنُ يخفُ، مع توالي الأيَّام، قُدِّمَ الخوفُ فقال: ﴿ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾، أي: من شيء آت، فإنَّ الخوف اضطرابُ النفس من توقّع فعل ضارّ، ﴿ وَلَا هُمْ يَحُزنُونَ ﴾ أي: على شيء فائت؛ لأنهم يَنجَوْنَ منَ النّار، ويَدَخُلُونَ الجنَّةَ (4)، والخوفُ وإن كان أشدَّ إلَّا أنَّ الحزنَ إذا لازمَ صاحِبَه أقعدَه عن العمل، وأذهبَ عنه لذَّةَ الأمل.

الـخـوفُ أشــدُّ الأمـــريــــنِ، والـحـزنُ أقعدُ الحالين

الــخــوفُ عـلى

القراءتين مَنفيٌّ عن أهـل الجنَّةِ

قلبلُه و کثیرُه

<sup>(1)</sup> ابن الجزري، النشر: 2/211.

<sup>(2)</sup> البخاري، حديث رقم: (5189)، ومسلم، حديث رقم: (2448).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 4/110.

<sup>(4)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/299.

#### توجيهُ المخصوصِ بالذِّكرِ:

وجهُ الاقتصارِ في الآية، على ذكر هذه الأديان الثّلاثةِ مع الإسلام دون غيرها من نحو المَجوسيةِ والدَّهريين والزَّنادقة أنَّ هذا مقامُ دعوتهم للدُّخول في الإسلام، والمتابِ عن أديانهم، التي أبطلتُ؛ لأنهم أرجى لقبول الإسلام من المَجوس والدَّهريين؛ لأنهم يُثبتون الإله المتفرِّد بخلق العالم، ويَتبعون الفضائل على تفاوتٍ بينهم في ذلك، ألا ترى أنَّه ذكر المجوس والمشركين معهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلتَصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَالنَّرَىٰ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ مقامُ تثبيتٍ للنّبي ﴿ وَالسَلمين الله من معظم مقامٌ تثبيتٍ للنّبي ﴿ والمسلمين الله من معظم مقامٌ خصومة ومفاصلةٍ؛ فإنَّ أصحابَ الأديانِ المُصنافِ، لأنَّ المقامَ مقامٌ خصومة ومفاصلةٍ؛ فإنَّ أصحابَ الأديانِ المَقرةِ، وإمَّا على طرفِ الدَّعوةِ لقبولِ الهدايةِ، كما هو في آية البقرة، وإمَّا على طرف العداوةِ والخصام، كما هو في آية الحجِّ، البقرةِ، وإمَّا على طرف العداوةِ والخصام، كما هو في آية الحجِّ، فذكرت كلُّ آيةٍ الأصناف بحسبِ الاعتبارِ المنهوم من السِّياق.

مقامُ أصحابِ الأديـــانِ من الإســادمِ ما بـين هـدايـةٍ ومُخاصمةِ

#### توجيهُ المُتشابه اللَّفظيّ:

قال تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِيْنَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَالَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، وقال في سورة المائدة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنُواْ وَٱلْيَوْمِ ٱللَّخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الله: 69)، وفي سورة المحجد: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (الحج: 17).

#### سرُّ التَّقديم والتَّأخير بين الأصنافِ:

إنَّ المؤمنين أحقُّ بالتَّقديم، وهم أهلُ الخطاب والمُتكلَّمُ معهم في الآي قبلُ، فهم من حيث أحوالُهم معظمٌ من قُصد بالخطاب والتَّأنيس، ثم إنَّ أهلَ الكتابين يَلُون المؤمنين؛

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/520.

فإنّهم ليسوا كافرين بكلِّ الرُّسل، ولا مُنكرين كلَّ الرُّسل، ولا منكرين لكلِّ ما أُنزِلَ من الكُتب، فقد كانوا أقربَ شيء لولا التَّبديلُ والتَّفييرُ والتَّعريفُ المُقدَّر وقوعُه عليهم، فإنّهم قد قدَّم إليهم فن أمره، واليهود أقدمُ فإنَّهم قد قدَّم إليهم من أمره، واليهود أقدمُ فإنَّهم قد قدَّم إليهم من أمره، واليهود أقدمُ تعريفًا وأسبقُ زمانًا، فلمّا اجتمع الأصنافُ الثّلاثةُ في أنَّهم أهلُ الكتاب والمُقرَّون بالبَداءة والعودة وإرسالِ الرُّسل على اختلاف حالاتِهم في ذلك وأزمانِهم، كان تقديمُهم على غيرهم أوضحَ شيء على الوارد في سورة البقرة، إلا أنَّ ذكرَهم لم يقع بعرف مُرتَّب بل وقع الاكتفاءُ بترتيب الذِّكر؛ لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب، وإنَّ الفائزُ منَ الكلِّ إنما هو من كانت خاتمتُه في دار التَّكليف الموافاة على الإيمان والإسلام و ﴿إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَلَكُمُ ﴾ [الحجات: 13]، وإنَّ المُوافى في الكلِّ على الكفر في النّار، ثم عذا بُهم بحسب جرائمهم جزاءً وفاقًا، فرُتَّبُوا ذكرًا بحسَبِ حالِهم الدُّنياوي، ولم يتقعد التَّرتيُب بالحرف المرتَّب لحَظًا لحالِهم الأخراوي، فجرى ذكرُهم في سورة البقرة على هذا، وأُخِّرَ ذكرُ الصَّابئين لتأخُّرهم عن هؤلاء الأصنافِ في أنّهم ليسوا من فل الكتاب، أو ليسوا مثلَهم في ما وراء ما ذُكر من أحوالِهم، فإيرادُ ذكرِهم على ما في سورة البقرة ببُّنُ (ال

ثم قُدِّم ذكرُ الصَّابئين في سورة المائدة وزيادةُ بيانٍ للغرض المذكور، من أنَّه لا ترتيبَ في الغاية الأخراوية إلا بنظر آخرَ، لا بحسب الدُّنياوي، والاشتراك فيما قبلَ المُوافاة، بل المُستجيب المؤمن منَ الكلِّ مُخَلَّصُ والمكذب مُتَوَرِّطٌ، ثمّ مراتب الجزاء بحسب الأعمال، فأوضح تقديمُ ذكر الصَّابئين في سورة المائدة ما ذكرناه (2).

لقد جاءت هنا في مكانها ودون كسر للإعراب، وهي قد جاءت مرةً قبل كلمة (النَّصارى)، وهنا لا بدَّ أن نتعرّفَ على زمنية (النَّصارى)، وهنا لا بدَّ أن نتعرّفَ على زمنية الصَّابئين، فقد كانوا قوماً متقدِّمين قبل مجيء النَّصرانية، فإنَ أردنا أن نعرفَ زمانَهم نجدُ القولَ الحقَّ يقدمُّهم على النَّصارى، وإنَ أردنا أن نعرف منزلتَهم فإنَّنا نقرؤها في موضع آخرَ منَ القرآن ونجدُهم يأتون بعد (النصارى)، إذن فعندما أرِّخ الحقُّ لزمانهم

<sup>(1)</sup> ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل: 1/43.

<sup>(2)</sup> ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل: 1/43.

جاء بهم متقدِّمين، وعندما أرَّخ لكمِّهم وعددِهم ومقدارِهم يؤخّرُهم عنِ النَّصارى؛ لأنهم أقلُّ عددًا فهم لا يمثِّلون جمهرةً كثيرةً كالنَّصارى(1).

#### تخصيصُ آيةِ البقرة بقوله تعالى: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾:

خُصِّصَت آية البقرة بقولِه: ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ وقد تقدّم في المائدة ما يُعطيه ويُحرزُه فاكتُفي به، ألا ترى أنَّ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَفَرُنَا عَنْهُمُ فاكتُفي به، ألا ترى أنَّ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمْ وَلاَّ دُخلُنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ الله الله الله بين للأجر الأخراوي المُجمَل في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ إلى آخر الآية، فقد حصلَ ما في سورة المائدة مفصَّلًا مبيَّنًا ما ورد في البقرة مُجملًا، فلو قيل في آية المائدة فلهم أجرُهم لكان تكرارًا ورجوعًا إلى الإجمال بعد التّفصيل، وذلك عكسٌ ما ينبغي.

فقولُه: ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: أنَّه غفرَ لهم ما فعلوا من سُوء، وجزاهم على عملهم الصَّالح الذي لم يُحبِطوه، ويُذهِبوه بعمل السَّيتئات والآثام، هذا ما يتعلَّق بالآيتين؛ آية سورة البقرة، وآية سورة المائدة، ونلاحظ أنَّ آية سورة المائدة لم يرد فيها قولُه: ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾، ولعلَّ ذلك راجعٌ إلى الاكتفاء بذكرها في سورة البقرة، وذلك له نظيرٌ في القرآن الكريم، كحمل المُطلق على المقيد.

أما في آية سورة الحج فهي التي يأتي فيها الحكمُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [الحجَ: 17] كأنَّهم لن يؤمنوا، ولن يعملوا الصَّالحَ، فتكون هذه هي التَّصفيةُ العقديةُ في الكون(2).

#### السِرُّ البلاغيُّ في رفع ﴿ وَٱلصَّابِئُونَ ﴾ في سورة المائدة:

قُدّم: ﴿ وَٱلصَّابِئُونَ ﴾ على خبر إنَّ، وهو مبتدأ، أي: الصَّابئون كذلك؛ وذلك لأنَّ الصَّابئين أشدُّ هذه الفرق، ويُظنُّ أنَّهم لا يستوون مع غيرهم، فأُقحم للدّلالة على التَّساوي.

"وجاء بها الحقُّ مرّةً منصوبةً ومرّةً مرفوعةً، لنعرفَهم ونلتفتَ إليهم، وكسرُ الإعراب كان لمقتضَى لَفَت الانتباه"(3).

<sup>(1)</sup> الشعراوي، تفسير الشعراوي: 6/3295.

<sup>(2)</sup> الشعراوي، تفسير الشعراوي: 6/3295.

<sup>(3)</sup> الشعراوي، تفسير الشعراوي: 6/3295.

#### سببُ ذكر المَجوس والذين أشركوا في سورة الحجّ:

ورد اسمُ الصّابئين في المائدة بالرَّفع؛ تنبيهًا على الغرض المذكور، وتأكيدًا للَّتسوية في الحُكم، وإذا اتَّفقوا في المُوافاة على الإيمان، فنبَّه التَّقديمُ على هذا كما تقدَّم وزاد القطعُ على الرَّفع تأكيدًا؛ لأنَّ قطعَ اللَّفظ عنِ الجَريان على ما قبله مُحرِّكُ للفظ توجيهه... وكأنَّه لما ذكر حُكمَ المذكورين سواهم، قيل: والصَّابئون كذلك، أي: لا فرقَ بين الكُلِّ في الحُكم الأخراوي، وهو على هذا التقدير أوضحُ شيء فيما ذُكر، وأمَّا على طريقة الفرّاء ومن قال بقوله مِنْ حَمَلِه على الموضع ففيه التقديمُ، وأنَّ التَّحريكَ القطعيَّ في اللّفظ وإن لم يكن مقطوعًا في المعنى، لا يكون إلا لإحراز معنى وليس إلا ما تقدَّم، وآيةُ سورة الحجِّ إنما وردتَ مُعَرِّفةً بمن ورد في القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، والآي الأُخر فيمن ورد مؤمنًا، فافترق القصدان واختلف مساقُ الآي بحسب ذلك.

#### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الأَجر والثّواب والجزاء:

الأَجْر في الأصل مصدرٌ، يقال: أَجَرَهُ اللهُ يَأْجُرُه أَجْرًا، وقد يُعَبَّر به عن نفس الشَّيء المُجازَى به، والآية الكريمة تحتملُ المَعنيين<sup>(2)</sup>، والأُجرة في الثَّواب الدُّنيوي<sup>(3)</sup>.

والثَّواب: ما يرجعُ إلى الإنسان من جزاء أعماله، والثَّوابُ يقال في الخير والشَّرّ، لكنَّ الأَكثرَ المتعارفَ في الخير<sup>(4)</sup>.

والجزاء: الغَناء والكفايةُ، وما فيه الكِفايةُ منَ المقابلة، إنّ خيرًا فخيرٌ، وإنّ شرًا فشرُّ (5).

#### الثَّوَابِ وَالأَجْرِ:

فَرّق أبو هلال العسكريُّ بينهما بقوله:

"إِنَّ الأَجْرَ يكون قبَل الفِعَل المَأْجُور عليه، والشَّاهِدُ أَنَّك تَقول: مَا أَعملُ حَتَّى أَخذَ أَجري، ولا تَقول: لا أعملُ حَتَّى أَخذ ثوابي؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ لَا يكونُ إلَّا بعد العَمَل على مَا

<sup>(1)</sup> ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل: 1/43.

<sup>(2)</sup> القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن: 1/187.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (أجر).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (ثوب).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (جزأ).

ذكرنَا، هذا على أَنَّ الأجر لَا يُسْتَحق لَهُ إِلَّا بعد العَمَل كالثَّواب، إِلَّا أَنَّ الاسْتِعْمَال يجْرِي بِمَا ذَكرُنَاهُ، وَأَيْضًا فإنَّ الثَّوَاب قد شُهر في الجَزَاء على الحسَنَات، وَالأَجْر يُقَال في هذا المَعْنى، ويُقَال على معنى الأُجْرة التي هي من طريق المُثامنة بِأَدْنَى الأَثْمَان، وفيها معنى المُعَاوضَة بالإنْتِفَاع "(1).

#### الخَوف والحذر:

أَنَّ الخَوْفَ توقُّعُ الضَّرَر المَشْكُوك في وُقُوعه، والحذر توقِّي الضَّرَر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمُ ﴾ [التغابن: 14]، وسواء كَانَ مظنونًا أَو متيقّنًا، والحذرُ يدفع الضَّرَر، والخَوْف لَا يَدَفَعُهُ؛ ولهذا يُقَال: خُذ حذرك، ولا يُقَال: خُذ خوفَك (2).

#### الخَوْف والخَشية:

أَنَّ الخَوْف يتَعَلَّقُ بالمكروه، وبتَّركِ المَكْرُوه، تَقول: خِفْتُ زيدًا، وتقول: خفت المَرض، كما قال سبحانه: ﴿وَيَخَافُونَ سُوّءَ ٱلْحِسَابِ﴾ [الرعد: 21]، والخشية تتَعَلَّق بمُنزل المَكْرُوه، ولا يُسمَّى الخَوْف من نفس المَكْرُوه خشية؛ ولهذا قالَ: ﴿وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّءَ ٱلْحِسَابِ﴾ [الرعد: 21].

وأصلُ الخَشية: الخوفُ مع التَّعظيم؛ ولذلك خُصَّ بها العلماءُ (4).

والخَشية: أَشدُّ منَ الخَوَف؛ لِأَنَّهَا مأَخُوذَةٌ من قَوْلهم: شَجَرَةٌ خاشية: أَي يابسة، وهو فَوَات بالكُلِّيَّة، والخَوْفُ: النَّقُصُ، من نَاقة خوفاء: أَي بها داءٌ وليس بفَوات، ولذَلِك خُصَّت الخَشيةُ بِاللَّه في قَوْله: ﴿وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾، والخَشيةُ تكون من عِظَم المَخْشِيِّ وإِن كَانَ الخوف أمرًا يَسِيرًا (5). الخاشي قَوِيًّا، والخَوْفُ يكونُ من ضَعفِ الخَائِف وإِن كَانَ المخوف أمرًا يَسِيرًا (6).

### الخَشية والشَّفقة:

والإشفاقُ عنايةٌ مختلَطة بخوف؛ لأنَّ المُشْفِقَ يُحِبُّ المُشْفَقَ عليه، ويَخاف ما يَلحقُه، والإشفاقُ عناية مُشْفِقُونَ ﴾ اللَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ اللَّابياء: ١٩٩، الخَشيةُ

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 237.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 240.

<sup>(3)</sup> الكفوى، الكليات: فصل الخاء، ص: 428.

<sup>(5)</sup> الكفوى، الكليات: فصل الخاء، ص: 428.

والإشفاقُ متقاربانِ في المعنى، والفرقُ بينهما: أنّ المنظور في الخَشية جانبُ المَخشيّ منه، وهو عظمتُه ومهابتُه، وفي الإشفاق جانبُ المخشي عليه، وهو الاعتناءُ بشأنه، وعدمُ الأمن مِنْ أن يُصيبَه مكروهُ(١).

فالشَّفَقَةُ ضربُ منَ الرِّقَّة وضَعفِ القلب، ينَالُ الإِنْسَانَ، وَمن ثَمَّ يُقَال للَّا مُ إِنَّهَا تُشفق على ولَدها، أَي: تَرِقُ لَهُ، ولَيْسَت هي منَ الخَشية وَالخَوْف في شَيْء، والشَّاهدُ قَوَلُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ اللؤمنون: 57]، ولو كَانت الخشيةُ هي الشَّفَقَةُ، لما حَسُن أَن يقول ذَلِك، كما لا يَحَسُن أَن يقولَ: يَخْشونَ من خشية رَبِّهم، ومن هذا الأَصْل وَوَلُهم: ثوبٌ شَفِقٌ إِذَا كَانَ رَقِيقًا وشُبِّهت بِهِ البداة؛ لِأَنَّهَا حُمْرَةٌ لَيست بالمُحَكَمَة، فقولُك أَشفقتُ من كذا معناه: ضعف قلبي عن احْتَمَاله (2).

#### الخَوْف والرَّهبة:

أَنَّ الرَّهبة طولُ الخَوْف واستمرارُه، قال تعالى: ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ الأعراف: 154]، ومن ثمَّ قيل للرّاهب رَاهِبُ؛ لِأَنَّهُ يُديم الخوفَ، وأصلُه من قَوْلهم: جَمَلٌ رهْب، إذا كان طويل العظام مشبوحَ الخلق(3).

### التَّخويف والإنذار:

أَنَّ الإِنْذَارِ تَحْوُيف مع إعلام موضِعِ المَخافة، قال تعالى: ﴿قُلُ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ الانبياء: ١٤٥، من قَوْلك: نَذِرْتُ بالشَّيْء، إِذَا عَلِمْتَه، فَاسَتْعَدَدْتَ لَهُ، فَإِذَا خَوَّفَ الإِنْسَانُ غيرَه، وأعلمَه حالَ ما يخوِّفه بِهِ، فقد أنذره، وإِن لم يُعَلَّهُ ذَلك لم يُقَلِّ: أنذره (٩).

### الخَوْف والهَلَع:

والهَلَع هو أَسْوَأَ الجزع، وقيل: الهلوعُ على ما فسَّره الله تعالَى في قوَّله تعالَى: ﴿إِنَّ الْهَابِ وَاللهُ تَعَالَى فَي قَوْله تعالَى: ﴿إِنَّ الْهَابِ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخُيْرُ مَنُوعًا ۞ المارج: 1-19، وَلَا يُسمَّى هلوعًا حتَّى تُجمَعَ فيه هذه الخِصَالُ (5).

<sup>(1)</sup> إسماعيل حقي ، روح البيان: 5/469.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 240.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 242.

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 242.

<sup>(5)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 242.

### الخوف والفَزَع:

الفَزعُ مفاجأةُ الخَوْف، عِنْد هجوم غَارةٍ، أَو صوت هَدَّة وما أشبه ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [سبأ: 51]، وهو انزعاجُ القلب بتوقَّع مَكْرُوهِ عَاجل (1).

#### الخَوْف والوَجَل:

أَنَّ الخَوْف خلافُ الطُّمَأُنِينَة، وَجِل الرجل يوجَلُ وجلًا، وإذا قلت: وَلم يطمئن، ويُقَال: أَنا من هذا على وَجَلٍ، ومن ذَلِك على طُمأنينة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَنا من هذا على وَجَلٍ، ومن ذَلِك على طُمأنينة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم ﴾ الانفال: ١٤]، لَيْسَ الوجلُ من الخَوْف في شَيْء، وخافَ مُتَعَدِّ، ووجل غيرٌ مُتَعَدِّ، وصيغتاهما مُخْتَلِفَتَانِ أَيْضًا، وَذَلِكَ يدلُّ على فرق بَينهما في المَعْنى (2).

#### الاتِّقاء والخشية:

أَنَّ فِي الاتِّقاء معنى الاحتراس مِمَّا يُخَاف، وليس ذلك في الخشية، ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمان: 131].

### الخَوْف والبأس والبُوْس:

أَنَّ البَأْس يجْرِي على العدَّة منَ السِّلَاح وغَيرهَا، ونَحْوُه قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلُنَا ٱلْحُدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ الحديد: 25]، ويُسْتَعُمل في مَوضِع الخَوْف مجَازًا فَيُقَال: لَا بَأْس علَيْك، ولا بَأْس علَيْك، ولا بَأْس علَيْك، ولا بَأْس في هذا الفعْل، أَي: لا كَرَاهَة فيه(3).

## مناسبةُ نفي الخَوف للسِّياق دون سواه مما يرادفُه:

وممّا سبق يَتبيّنُ أنَّ نفيَ الخَوف أبلغُ من نفي ما سواه منَ الألفاظ الأخرى المتقاربة؛ وذلك لأنَّ الخوفَ يكون من أمرٍ في المُستقبل مظنونٌ به الضُّرُّ أو الشَّرُّ أو المكروهُ، ونفيُ هذا المعنى يستلزم نفيَ ما عداه.

### الحُزن والكرب:

الفرق بين الحُزن والكرب أنَّ الحُزنَ تكاثفُ الغَمِّ وغلظُه مأْخُوذَةٌ منَ الأَرْضِ الحَزَن، وهو الغَليظُ الصُّلَب، والكرب تكاثفُ الغَمِّ مع ضِيق الصَّدر، قال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 242.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 242.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 242.

قَبُلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُو فَنَجَّيۡنَهُ وَأَهۡلَهُو مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الانساء: ١٦٥، ولهذا يُقَال لليوم الحَارِّ: يَوْمٌ كُربٌ أَي: كَرْبٌ مَن فيه، وقد كَرِبَ الرجلُ وهو مَكْروبٌ وقد كَرِبه إذا غمَّه وضَيّقَ صَدرَه (١).

الكُرْبَة: هي أَشدُّ منَ الحزن والغَمِّ، ويُقَال: هو الحزن الَّذِي يُذيب القلبَ، أَي: يُحيُّره ويُخرجه عن أَعمال الأَعْضَاء، ورُبَّما أهلك النَّفسَ (2).

#### الغمّ والحَسْرَة والأسف:

أَنَّ الحَسْرَةَ غَمُّ يَتَجَدَّد لفَوْت فَائِدَة، قال تعالى: ﴿ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ايس: 30]، فلَيْسَ كلُّ غمِّ حسرةً، والأسفُ حسرةُ معها غضبُ أَو غيظٌ، ثمَّ كثُر ذلِك حَتَّى جَاءَ في معنى الغَضَب وحدَه (3).

#### الحُزن والبَثّ:

إِنَّ قَوْلِنَا: الحُزِن يُفِيد غِلَظَ الهَمِّ، وقَوْلُنا: البثُّ يُفِيد أَنه يَنبَثُّ وَلَا يَنكتمُ، من قَوْلك: أَبثَثُتُه ما عِنْدي، وبَثثَتُه إِذا أعلمتُه إِيَّاه، وأصلُ الكَلِمَة كَثْرَةُ التَّفْرِيق، ومِنْه قَوْلُه تعالَى: ﴿ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَقِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [القابعة: 14]، وقال تعالَى: ﴿ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَقِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [القابعة: 14]، وقال تعالَى: ﴿ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَقِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [القابعة: 14]، وقال تعالَى: ﴿ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَقِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [القابعة: 14]، وقال تعالَى: ﴿ إِنَّمَا اللهِ عَلَى الجُونِ نَا اللهِ اللهِ عَلَى المُعْنَى، وهو ما ذَكرُناهُ (14).

فالبَثُّ: أشدُّ الحُزن<sup>(5)</sup>، فكأنَّه من شدَّتِه لا يستطيع المرءُ كتمانَه، فيَبُثُّه إلى من يُتوقِّعُ منه السُّلوانُ والتَّسريةُ.

#### الحُزن والغضب:

الغضب: ثورانُ دم القلب إرادة الانتقام (6)، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ ﴾ الأعراف: 154، وقد سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الحُزن وَالغَضَب فَقَالَ: مَخرجُهما وَاحِدٌ وَاللَّفَظ مُخْتَلف، فَمن نَازع من لا يقوى عَلَيْهِ أظهر غيظًا وغضبًا، وَمن نَازع من لا يقوى عَلَيْهِ أظهر حزنًا وجزعًا (7).

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 267.

<sup>(2)</sup> الكفوى، الكليات، فصل الكاف، ص: 772.

<sup>(3)</sup> الكفوى، الكليات، فصل الكاف، ص: 772.

<sup>...</sup> (4) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 267.

<sup>(6)</sup> الرّاغب، الفردات: (غضب).

<sup>(7)</sup> الكفوى، الكلّيّات، فصل الألف والسين، ص: 114.

### الحُزن والأسَى:

والأسَى: حُزنٌ على الشَّيْء الَّذِي يفوت، ﴿وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرينَ ﴾ الأعراف: 93.

## بلاغةُ الآية مع ما يُشابهُها:

تشابهُ ختام هذه الآيــة الكريـمةِ مع ختامِ قصّةِ الكريـمةِ آدمَ هَيْ

في ختام قصّة آدم هُ ورد قولُه تعالى: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزنُونَ ﴾ البقرة: 38]، وورد الختامُ ذاتُه في نهاية الآية الكريمة إشارةً إلى أنَّ ما كان من أمر اليهود منَ العصيان والطُّغيان والجحود والنُّكران، ثم فتح بابِ التَّوبة والإنابة لمن آمن منهم، كُلُّ هذا كان أنموذ جًا لأمّة أُنزل عليها وحي، فكان لهم موقفُ من هذا الوحي؛ لتتعلمَ الأمَّةُ من هذا الأنموذج العبرَ والدَّروسَ.

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ مَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ مَنْ البقرة: 63-64

# 🚯 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِيَا قَبْلَهَما:

بعد أنّ أطمعَ الله تعالى بالآية السابقة بني إسرائيل في رحمته بعدما قرّعهم بالنُّذُر التي تكاد تُوقع اليأسَ في قلوبهم، عقّب ذلك الإطماع بالتّذكير ببعض الوقائع التي استحقُّوا فيها العقوبة، فحالت دون وقوعها الرّحمة، فقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُم ﴾ وهو العهدُ الذي أخذه عليهم (١).

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿مِيثَقَكُم بِهِ عَ ﴾ الميثاقُ والمُواثَقَةُ: المعاهدةُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمِيثَقَهُ الَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ عَ ﴾ العائدة: ال وأوثقَة في الوَثاقِ، أي شدَّهُ، وقال تعالى: ﴿فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ ﴾ المحمد: ١٤، والوِثاقُ بكسر الواو لغةُ فيه، والوثيق: الشَّيء المُحكم، والجمع وَثاق، وقد وثُقَ بالضمِّ وَثَاقَة، أي صار وَثيقًا، ويقال: أخذ بالوَثيقة في أمره، أي بالثِقة، وتَوَثَّقَ في أمره مثله، ووَثَّقَتُ الشَّيءَ توثيقًا فهو مُوَثَّق، وناقةٌ مُوَثَّقةُ الخَلْقِ، أي مُحَكمتُه، ووَرَّقَتَتُ فلانًا، إذا قلتُ إنَّه ثِقَةٌ واستَوَثَقَتُ منه، أي أخذت منه الوثيقةُ (2).

والميثَاقُ: العَهَدُ، مِفعالٌ مِنَ الوِثَاقُ، وهوفِي الأَصَلِ حَبَلٌ أَوْ قَيَدٌ يُشَدُّ بِهِ الأَسِيرُ والدَّابَّة(أَ). والمِيثاق: عقد مؤكَّد بيمين أو عهد، يقال: أوثقتُ كذا ووثقته ووثق به ثقة، ثم قيل: رجلٌ ثقةٌ، وقومٌ ثقةٌ، فاستعير لفظُها للموثوق به، والميثاقُ الذي أُخذ منهم ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَ بَنِيٓ إِسُرَّعِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، وفي قوله:

<sup>(1)</sup> محمد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/281.

<sup>(2)</sup> الجوهري، الصِّحاح: (وثق).

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، النهاية: (وثق).

﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثُنَا مِنْهُمُ ٱثَّنَىٰ عَشَرَ نَقِيبَاً ﴾ اللله: 12، وفي قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَكِ وَحِكْمَةٍ اللَّهِ الله عمان: 18].

2) ﴿ٱلطُّورَ ﴾: قال ابن عباس: الطُّور كلُّ جبل يُنبتُ، وكلُّ جبل لا يُنبتُ فليس بطور، قال القاضي ابنُ عَطيَّة رحمه الله: وهذا كلَّه على أنَّ اللَّفظة عربيةٌ، وقال أبو العالية ومجاهد: هي سُريانيّةُ اسمٌ لكلّ جبل(2)،، والطُّور بالسُّريانية طُورا، أعربته العربُ فقالت: طور، وأجروا عليه الإعراب، وأدخلوا عليه الألف واللام فصار من كلامهم(٥)، وقال بعضُهم: إنَّ الطُّور اسمُ جنس للجبال في لغة الكنعانيّين، نُقل الى العربية<sup>(4)</sup>.

والطّور: قيل: هو اسمُّ لجبل مخصوص، وقيل: هو اسمُّ لكلّ جبل يُنبتُ شيئًا (5).

والطُّور في الآية: هو الجبلُّ المعروف الذي ناجي عليه الله موسى هُ ، وهو الذي رفعَه فوق بني إسرائيل؛ كما جاء في سورة الأعراف، فقال: ﴿وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِم ﴾ (6) [الأعراف: 171].

3) ﴿ بِقُوَّةً ﴾: القُوَّةُ تستعمل تارة بمعنى القدرة، وتارة للتهيُّؤ الموجود في الشَّيء، نحو أن يقال: النُّوي بالقوَّة "نخلة"، أي متهيّأ ومترشِّحًا أن يكون منه ذلك، وتستعمل القوَّة في البدن تارة، وهو الأظهر، وتارة في النفس، ولمَّا كانت القوَّة للشدَّة الموجودة في الشِّيء سُمِّيت المفازة قوى - تصوُّرا منها ذلك، ثم قيل: أقوى فلان، إذا صار في قوى، أي قفر، وتصور من حال الفقر، فاستعير الأقوى للافتقار استعارة قولهم أَتْرِب وأَرْمل، لذلك، فقوله: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ أي: تعاطَوُا ما فيه بعلم ودراية، فالعلم هو الذي يُقَوِّي الإنسان، ويُبَلِّغُه المقصود في أمور الدين، وقال الضحّاك: ﴿بِقُوَّةً ﴾: أي بطاعة الله، وذلك لما روى " أقوى الناس من أطاع الله

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب الأصفهاني: 1/216.

<sup>(2)</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/158.

<sup>(3)</sup> سَلَمة الصِّحاري، الإبانة في اللغة العربية، ص: 104.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/542.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/542.

<sup>(6)</sup> المراغى، تفسير المراغى: 1/135.

واتَّقاه "، وقيل: بقوَّة، أي بعمل ما فيه، وذلك صحيح بنظر؛ فإنَّ تعاطي كلَّ جزء منَ العمل الصالح يقوِّي الإنسانَ على ما فوقه.

4) ﴿وَاَذْكُرُواْ﴾: الذِّكرُ ذِكْران، ذِكْرٌ باللِّسان، وذِكْرٌ بالقلب، وأنه يُتَجَوَّز به في الحفظ والمُراعاة، فيقال: اذكر كذا، كما يقال في التَّرك: النِّسيان<sup>(1)</sup>.

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

ذكر سبحانه في هاتين الآيتين بيانًا لطبيعة اليهود الغادرة، وفضحًا لهم كيف أنَّهم يرفضون رسالة رسولهم، مع ما أنعم الله به عليهم، نعمًا ما أعظمَها، وما أَوُلاها بالتَّلقِّي بالشُّكر والولاء للمُنعم، ولكنَ أنَّى للعُمَى أن يُبصروا، وللصُّمِّ أن يسمعوا؟

وهذه جناية أخرى حدثت من أسلافكم -أيها المخاطبون وقت التّنزيل - ذاك أنّه بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق المؤكّدة منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة، فقبلوها، وأراهم من الآيات ما فيه مقنع لهم؛ فرفع الجبل فوقهم كالظُّلة، حتى ظنُّوا أنه واقع بهم، وطلب إليهم التّمسُّك بالتوراة، والعمل بما فيها بالجِدِّ والنَّشاط كي يُعِدُّوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه، ثمَّ كان منهم أن أعرضُوا عن ذلك، وانصرفوا عن طاعته، ولولا لُطفُ الله بهم لاستحقُّوا العقابَ في الدّنيا، وخسروا سعادة الآخرة، وهي خيرٌ ثوابًا، وخيرٌ أملًا، لكن وقَقهم الله تعالى بعد ذلك فتابوا، ورحمَهم، فقبل توبتَهم.

# 🍪 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

### سببُ الوصل بين الجمل:

عُطفت جملةٌ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ على ما قبلها، وهي الآيةُ المُصَدَّرة بـ (إذ) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ البقة: ١٦١؛ لاشتراكهما في تعداد جرائمهم، فعاد القولُ إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر اليهود والنَّصارى والصَّابئين؛ لبيان أنه لا يصحُّ أن ييأسوا من رحمة الله تعالى بعد ما كان منهم في ماضِيهم، وما يكون منهم في حاضرهم إن آمنوا

اشتراكُ الآياتِ في تَعداد قبائحِ بني إسرائيل، وذكرِ أنواعِها المختلفة

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/216.

بالله حقَّ إيمانه، وبالآخرة إيمانَ إذعان ورجاء إن أطاعوا، وخوفَ العقاب إن عصَوًا.

## بلاغةُ التّكرار في (إذ) الظّرفية:

تفصيلُ النِّعمِ بعد إجمالِ ذِكرِها دليلُ غفلةِ الخاطَب

تعدّد ذكرُ نعم الله على بني إسرائيل؛ لتذكيرِهم بها وبأحوالِهم معها؛ لمناسبة تَعداد النِّعم التي أنعم الله بها عليهم تفصيلًا، بعد ما ذكر الله في نعمَه على بني إسرائيل إجمالًا؛ ليكونَ أبلغَ في ذكرها وأَدْعى لشُكرها، فكأنَّه قال: اذكروا نعمتي، واذكروا إذ نجيناكم، واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ واعدنا موسى، وإذ آتينا موسى الكتاب، إلى آخر ما عدَّده منَ النِّعم عليهم، وكلُّ هذه النِّعم تستدعي شكرَ المُنْعِم جلَّ وعلا، لا كفرانه وعصيانه (1).

## بلاغةُ حذفِ العامل في الظّرف (إذ):

اقــــترانُ كـــثرةِ الــجــرائــمِ مع النّسيانِ، دليلُ بلادةِ الشُّعور

المشهورُ أنّ العاملَ في الظّرف في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمْ ﴾ فعلٌ مُقَدَّرٌ، أي: اذكروا إذْ، وهو مشتقٌ منَ الذُّكر بضمّ الذّال، وهو التّذكُّر بالعقل والنَّظر، وليس ذكرَ اللّسان، وقد حُذِفَ العاملُ للتَّنبيه على تَعداد جرائمهم، وكثرةِ نسيانهم، فهو يأمرُهم بتذكّر ذلك، ويُشيرُ النَّظم إلى أنَّ أنهم لن يذكروا إلَّا قليلًا؛ فالله لا يخفى عن علمه شيءً، فهو بكلّ شيء عليم.

وحذفٌ العامل في نحو هذا كثيرٌ في القرآن، وذكرُ العاملِ في (إذ) جائزٌ في اللّغة، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالدُّكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلُقِ بَصَّطَةً فَالدُّكُونَ ﴾ الأعراف: 69]، وقوله: ﴿وَالدُّكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْخُوافَ بَعُلَا فَادْكُرُواْ عَالاَءَ اللّهِ وَلا تَعْتَواْ فِي اللّرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ الله والاعراف: 14.

<sup>(1)</sup> الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان: 1/349.

وقولِه: ﴿ وَٱذْكُرُوٓا ۚ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ ۗ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ الاعراف: 186. وقولِه: ﴿ وَٱذْكُرُوٓا ۚ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الانفال: 26.

ونلَحَظُ أَنَّ ذكرَ العامل في الظَّرف يأتي في سياق دعوةِ الأنبياء أقوامَهم أن يتذكّروا آلاءَ الله عليهم، ومخاطبةِ الله المؤمنين، وحَذَفَ العاملِ في سياق الحديث عن بني إسرائيل، وسوابقهم مع أنبيائهم، وجحودهم الحقَّ.

## بلاغةُ التَّعبير بمادة (أخذ) المُضافةِ إلى ضمير العظَمة (نا):

تدلُّ مادَّة (أخذ) في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أُخَذُنَا مِيثَنقَكُمُ ﴾ على تحصيل الشِّيء في الحَوزة بقوَّة، وعلى المأخوذ منه الميثاقُ تنفيذُ أوامر الآخذ من دون تعقيبٍ أو اتِّباعِ هوى، وفيه إشارةٌ إلى مِنَّة الله تعالى ونِعمتِه على بني إسرائيل(1)، فبلاغةُ المفردةِ يظهرُ في أنَّ الأخذَ كان بهذه القوَّة ومع ذلك فقد صدرَ عنهم ما صَدَر!

قـــــقَّةُ الأخــــذِ تقتضي الحفاظَ على المواثيقِ إلَّا عند الخاريقِ

وقد ورد هذا التَّركيبُ ﴿أَخَذُنَا مِيثَنقَكُمُ ﴾ (أَ خَذُنَا مِيثَنقَكُمُ وَأَخَذُنَا مِيثَقَ مِيثَقَ الْمِيثَقَ الْمِيثَاقِ بَنِي إسرائيل خاصةً؛ لزيادة تعظيم الميثاق المأخوذِ عليهم، وأنّ الذي تولَّى ذلك هو الله هي، ولمناسبة ما سبق من نحو قولِه: ﴿وَإِذْ خَبَيْنَكُم ﴾ [البقرة: 49]، ﴿وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَخَرَتُنَاكُم وَأَخْرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة: 50]، ﴿وُإِذْ قُلُنَا ٱدْخُلُواْ ﴾ [البقرة: 50].

#### سرُّ إفراد الميثاق دونَ جمْعه:

جاء التعبير في قوله تعالى: ﴿مِيثَنَقَكُمُ ﴾ بالإفراد لوجهين: قال القفَّال: إِنما قال ﴿مِيثَنَقَكُمُ ﴾ ولم يقُل: (مواثيقكم) لأنه أراد ميثاقَ كلّ واحدٍ منكم كقوله: ﴿ثُمَّ يُخُرِجُكُمُ طِفلًا ﴾ إغاف: 67]، أي يخرج كلُّ واحدٍ منكم طفلًا ﴾.

<sup>(1)</sup> نصر سعيد، بلاغة الكلمة، ص: 237.

<sup>(2)</sup> كما في سورة البقرة: 63، 84، 93.

<sup>(3)</sup> كما في سورة البقرة: 83، وسورة المائدة: 70.

<sup>(4)</sup> محمد على جميل، صفوة التفاسير: 1/57.

والثّاني: أنَّه كان شيئًا واحدًا أُخِذَ من كلِّ واحدٍ منهم، كما أُخذ على غيره، فلا جَرَم كان كلُّه ميثاقًا واحدًا، ولو قيل: (مواثيقكم) لأشبه أن يكون هناك مواثيقٌ أُخِذَتَ عليهم لا ميثاقٌ واحد<sup>(1)</sup>.

### دلالة إضافةِ لليثاق إلى ضمير للخاطَبين:

لأنّه تعالى إنما أخذ ميثاقَهم لمصلحتِهم، فصار ذلك من إنعامِه عليهم (2)، وفيه زيادة تنبيهٍ إلى أنّ المخاطَبين به مُطالَبون بهذا الميثاق كأسلافِهم؛ و"لتحميلِ الخلَف تبعاتِ السّلف؛ كيلا يقعُوا في مثلها، وليستغفروا لأسلافهم عنها "(3).

## سرُّ ذكر ﴿ٱلطُّورِ﴾ هنا و﴿ٱلجُّبَلِّ﴾ في الأعراف:

يُلْحَظُّ أَنَّ النَّتَقَ بِمعنى الفصل والقَلْع مقدَّمٌ في الفعل على الرَّفع، في الفعل على الرَّفع، فناسبَ ذكرَ النَّتَق في سورة الأعراف المكية، وذكرُ ﴿ٱلجُبَلِ﴾ مع القلع أنسبُ؛ لبيان عظمة الفاعل، وعِظَم الفغلِ، كما ناسبَ ذكرَ الرَّفع في سورتِّي البقرة والنساء المَدنيَّتَيْنِ (أُ)، وإيقاعُ الرَّفع على السم ﴿ٱلطُّور﴾؛ لمناسبة الرَّفع في الهواء، "وطابق لفظُه الطّورَ أي: الفَناءَ و"طار يطور لسرعة المشي، كما أنَّ طار يطير للسِّباحة في الهواء "(ق)، ولدلالتِه على الامتداد بإزائهم فوقَهم، فلا يستطيعون الهواء "(ق)، ولدلالتِه على الامتداد بإزائهم فوقَهم، فلا يستطيعون منه فِكاكًا، ولذلك سُمّي جبلُ سَيناء بالطُّور؛ لدوران ماء البحر مولَه؛ إذ هو زاويةُ شبه جزيرةِ سَيناء المُمتدةِ في البحر الأحمر، وكأنّ معنى الاسم: المَدُورُ حولَه (6)، قال أبو جعفر: وأمّا الطّور؛ فإنه الجبلُ في كلام العرب، ومنه قول العجّاج (7):

الجبلُ بِثِقَله يُناسبُ الحديثَ عن نشقِه، والطُّورُ يناسبُ الحديثَ عن رَفْعه

دانَى جَنَاحَيْهِ مِنَ الطُّورِ فَمَرُ \*\*\* تقضي البازي إذا البازي كسر

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/538.

<sup>(2)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/537.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/542.

<sup>(4)</sup> في الآيتين (63، 93) من سورة البقرة، والآية (154) من سورة النساء.

<sup>(5)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/216.

<sup>(6)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (طور).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 2/157.

المطلوبُ ذكرُ ما في الميثاق

التَّـفـصيليِّ لا

ذكرُه العُنوانيُّ

## بلاغةُ الإيجازِ بالحَذْفِ فِي قولِه: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ﴾:

اختلَف أهلُ العربيّة في تأويل قولِه تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيُنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾؛ فقال بعضُ نحَوِيِّي أهلِ البَصرة: هو ممّا استُغنيَ بدلالة الظَّاهر المذكور عما تُرك ذكرُه له، وذلك أنَّ معنى الكلام: ورفعنا فوقَكم الطّورَ، وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بقوّة، وإلا قَذفناه عليكم (1)؛ ففيه إيجازُ بالحذف، أي قلنا لهم: خذوا، أي: على إرادة القول (2).

## إيثارُ ﴿ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ بدلًا من (اذْكُرُوه):

يشير استعمالُ ﴿مَا﴾ في قولِه تعالى: ﴿وَالذَّكُرُواْ مَا فِيهِ﴾ إلى عِظَم ما في هذا الميثاق، ومَزيدِ أهميّتِه، كما يدلُّ على الأمر بذكّره تفصيلًا، أمرًا أمرًا، ونهيًا نهيًا، في حين أنَّ الضميرَ الواقعَ معمولًا للذّكر في (اذكروه) لا يُفهم منه ذانك الأمران: الأهمية والتفصيل.

أي: واذَكُروا ما فيه منَ الأحكام أوامرِها ونواهِيها، أو اعمَلُوا به لئلًّا تَنْسوه - فإنَّ ذلك يُعدَّكم للتقوى ويجعلُها مرجوّةً لكم، فإنَّ

الجدَّ وقوَّةَ العزم في إقامة الدِّين يُهذِّبُ النَّفس ويُزكِّيها، والتَّهاوُنَ والإغماضَ فيه يُدسِّيها ويُغويها ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّلَهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّلَهَا ۞ ﴾ [الشمس: 9-10].

# دلالة التّرجّي في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾:

(لعلَّ) في المشهور موضوعة للترجّي، وهو الطّمعُ في حصول أمرٍ محبوبٍ مُمكنِ الوقوع والإشفاق، وهو تَوقَّعُ مَخوفٍ مُمكنٍ، والظاهرُ التَّقابلُ، فتكونُ مشتركة، وذكرَ الرّضيُّ أنها للتَّرجّي، وهو ارتقاب شيء لا وُتوقَ بحصوله، فيدخلُ فيه الطّمعُ والإشفاقُ، والذي يميل إليه القلبُ ما ذكره بعضُ المحقّقين إنّها لإنشاء توقُّع أمرٍ متردّدٍ بين الوُقوع وعدمِه مع رُجحان الأوّل، إما محبوبٌ فيُسمّى رجاءً، أو مكروهٌ فيُسمّى إشفاقًا(6).

والرَّجاءُ الذي يقتضيه حرفُ (لعلّ) مستعملُ في معنى تقريبِ سببِ التَّقوى بحضِّهم على الأَخذ بقُوّة، وتعهُّدِ التَّذكّر لما فيه، فذلك التَّقريبُ والتّبيين شبيهُ برجاء الرَّاجي.

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/160.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/161.

<sup>(3)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/525.

ويجوز أن يكون (لعل) قرينة استعارة تمثيل شأن الله حين هيّأ لهم أسباب الهداية بحال الرَّاجي تقواهم، وعلى هذا محملُ موارد كلمة (لعل) في الكلام المُسنيّد إلى الله تعالى(1).

### توجيه المخصوص بالذّكر:

التَّقوى قُصارى أمرِ العابد، فيكونُ الكلامُ أبُعيثَ على العادة

خُصّتِ التَّقوى بالذِّكرِ في هذا السِّياقِ في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴾؛ لأنّه إذا حصل لهم ذلك نجوًا في الدّنيا والآخرة، ولأنَّ التَّقوى قُصارَى أمرِ العابد، فيكونُ الكلامُ أبعثَ على العبادة، أي: ليُعد نفوسَكم لتقوى الله عَنَّ: ذاك أنَّ المواظبةَ على العمل تطبعُ في النَّفس سجية المراقبة لله، وبها تصيرُ تقيةً نقيةً من أدران الرَّذائل راضيةً مرضيةً عند ربّها ﴿وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقُوكِ ﴾ اله: 132(6).

# دلالة حرفِ العطف ﴿ثُمَّ ﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ﴾:

أَفَادَ حرفُ العطفِ ثمَّ التَّرتيَب والتَّراخي، وهو على بابه منَ التَّراخي الزَّمني، إشارةً إلى عبادتِهم العِجْلَ في مُدّة مناجاةِ موسى، وأنّ الله تاب عليهم بفضله، ولولا ذلك لكانوا منَ الخاسرين الهالكين في الدّنيا أو فيها وفي الآخرة(3).

# دلالة البُعد في اسم الإشارة في قوله: ﴿ مِّن بَعْدِ ذَالِكَ ﴾:

المُشارُ إليه بقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ﴾: أخذُ الميثاق عليهم، وقَبولُ ما أُوتوه منَ الكتاب، وإن كان ثَمَّةَ بُعدٌ زمانيًّ، ولكنَّه يَحْمِلُ بعدًا آخر، يتعلَّقُ بمنزلة الميثاق المأخوذ عليهم.

### أثرُ التَّفسير في الحقيقةِ والمجاز والوقفِ والابتداء:

الفضلُ: التَّوفيقُ للتوبة، والرَّحمةُ قَبُولُها، أو الفضلُ والرَّحمةُ: بعثةُ رسولِ الله هُ وإدراكُهم لمُدّته، فالخطاب على الأوِّل جارِ على

عِـظَـمُ الميثاق المأخوذِ عليهم

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/542.

<sup>(2)</sup> المراغى، تفسير المراغى: 1/135.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/523.

سُنن الخِطابات السَّابقةِ مَجازًا باعتبار الإسلاف، وعلى الثاني جارٍ على الحقيقة(1).

وذكر القفّال في تفسيره وجهين؛ الأول: لولا ما تفضّل الله به عليكم منّ إمهالكم وتأخير العذاب عنكم لكُنتم من الخاسرين، أي: من الهالكين الذين باعوا أنفسهم نارَ جهنم، فدلّ هذا القولُ على أنّهم إنّما خرجُوا عن هذا الخُسران؛ لأنَّ الله تعالى تفضّل عليهم بالإمهال حتى تابوا. الثاني: أن يكون الخبرُ قد انتهى عند قوله تعالى: ﴿فُلُولًا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾، ثم قيل: ﴿فَلُولًا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُو ﴾ رجوعًا بالكلام إلى أوّله، أي: لولا لطفُ الله بكم برفع الجَبل فوقكم لدُمتم لردِّكم الكتاب، ولكنَّه تفضّل عليكم ورحمَكم، فلطف بكم بذلك حتى تُبتم (2).

## سِرُّ العُدول عنِ الفعل (لخسرتم) إلى جملة: ﴿لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلسِرينَ ﴾:

دخولُ (كان) في جواب (لولا) يُفيدُ المبالغة في الخَبر، أي: المبالغة في الخُبر، أي المبالغة في الخُسران، كما أنّ وقوعَ الكون بعد لام الجواب (لَكُنتُم) يدلُّ على أنّ الخُسران لو وقعَ لكان على ذواتِهم، فأهلكَهم، في حين أنّ قولنا: (لخسرتم) لا يُثبتُ سوى نوعِ خُسران، ولو كان يَسيرًا، مع بقائهم أحياءً، فلمّا أدخلَهم في زمرة الخاسرين، أثبت عليهم استحقاقهم الخسارة الجديرة بهم، والتي لا تكون إلّا لمن غرق في بحر المعاصى والظلمات.

### توجيه المُتشابه اللَّفظيّ:

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾ البقرة: ١٥٥، وقال في الآية اللَّاحقة: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ

(1) الآلوسي، روح المعاني: 1/282.

نــجـــاتُــهـــم وإمهالُهم فضلٌ مـنَ الله وحده ورحمةٌ منه بهم

الـمُبالغةُ في خُسران ذواتهم

العنايةُ بخطابِ أسلافِ بني إسرائيل دليلُ حرصِ القرآنِ على العالمين

<sup>(2)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/539.

ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجُلَ بِكُفُرِهِمْ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ َ إِيمَنْكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ؟ البقرة: 93].

فالخطابُ في الآيتين لبني إسرائيلَ، ووجهُ تخصيص كلِّ منَ الآيتين بما أُعَقبتَ به، أنَّ الآية الأولى تقدّم قبّلها قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 😁 ﴾ [البقرة: 53]، والكتابُ: التَّوراةُ وقد سمعوه وعنه قيل، وإليه أُشيرَ بقوله تعالى: ﴿خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُ واْمَا فِيهِ ﴾، وقد زاد هذا إيضاحًا قولُه في سورة الأعراف: ﴿ ۞ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ و ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: 171]، والأشارةُ بالقوّة إلى عظيم تَخويفِهم برفع الجَبل فوقَهم كالظَّلّة، فقولُه تعالى: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم﴾ عقبَ ذكر كتابهم أوضحُ شيء وأنسبُه، ولمَّا تقدّم قبل الآية الثانية قولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَكِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: 89]، وهذا الكتابُ هو الكتابُ العزيز، وإليه الإشارةُ بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ بدليل قولهم - حيْدةً عن إيمانهم -: ﴿نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾، قال تعالى: ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُو﴾، أى: يكفُرون بالقرآن، قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْحُقُّ﴾، والإشارة للقرآن: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ ﴾، أي: منَ التوراة، فلمّا تقدَّم هنا ذكُرُ القرآن وخلَف يهودُ المعاصرون لرسول الله ﴿ مُعرضون إلا القليل عن الإيمان وسماع القرآن فناسبَ إعراضُهم عن سماعه تخصيصَه هذا المَوضعَ منَ المقول لسلفهم بقوله للخلف: "واسمعوا" ليكون إخبارًا عن سَلَفهم، وتعريضًا لخلَفهم، فوضح التّناسبُ وأنَّ العكسَ لا يُناسبُ(1).

## 🕸 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الميثاق والعَهْد:

أنَّ الميثاقَ توكيدُ العَهَد من قولك: أوثقتُ الشيءَ إذا أحكمتَ شدَّه، وقال بعضُهم: العهدُ يكون حالًا منَ المُتعاهِدَيْن، والميثاقُ يكون من أحدهما<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل: 1/45.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 525.

### الرَّفع والنَّتْق:

الرَّفعُ: المرحلةُ التَّاليةُ للنَّتق، يقال تارةً في الأجسام الموضوعة إذا أَعْلَيتَها عن مقرِّها، وتارةً في البناء إذا طوَّلْته، وتارةً في الذِّكْر إذا نوَّهْته، وتارةً في المَنزلة إذا شرِّفْتها(1).

النَّتَق: الجذب، ونتقتُ الغَرِّبَ منَ البئر، إذا اجتذبته بمرة جذبًا، ونتقتِ الملائكةُ جبلَ الطُّور، أي: اقْتَلعُوه من أصله حتى أَطُلعوه على عسكر بني إسرائيلَ<sup>(2)</sup>.

كما يدلُّ على الزَّعْزعةِ والهَزِّ<sup>(3)</sup>، وهو أن يقلعَ الشَّيء فيرفَعه من مكانه ليرميَ به، هذا هو الأصل<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> المُناوي، التوقيف على مهمات التعاريف: (الرفع)، ص: 149.

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (نتق).

<sup>(3)</sup> ابن سِيده، المحكم: (نتق).

<sup>(4)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (نتق).

# ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ اللهِ البهرة: 66-66.

# 🚳 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهَما:

قصَّةُ أصحاب تعالى

السَّبْت أُنموذجٌ لنقض اليهود العَهدَ مع الله

أصحاث السَّبت غالبَ عليهم الـخُـسران؛ ورضوا به بدلًا مــنَ الـعَــفـو والغُفران

لمّا ذكر أخذَ الميثاق عليهم فيما سبق، بنّ هنا أنَّ فريقًا منهم نقضُوا عهدَهم مع الله، فجاءت قصّةُ المُعتدين في السَّبت مؤكِّدةً لذلك، إذْ كان حاصلُها أنَّهم لما ضيَّعوا أمرًا واحدًا من أوامره، واستخفُّوا به، وهو تحريمُ الصَّيد في السَّبت، عذَّبهم بعذاب لم يُعذِّبُ بِهِ أَحدًا مِنَ العالمين، فقال: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾.

إنَّه سبحانه لمَّا ذكّرهم بنعمة العَفُو الحافظ لهم منَ الخُسران، قرَّعهم بحلافة أُخرى لهم خذلَ بها فريقًا منهم؛ حتى غلبهمٌ الخُسران، فما ضَرُّوا إلاَّ أنفسَهم، مُقْسمًا على أنَّهم بها عالمون، ولها مستحضرون، فقال تعالى عاطفًا على ما تقديره: لقد علمُتُم جميعً ذلك من عهودنا، وما ذكرنا من الإيقاع بمن نقضَ من شديد وعيدنا، ومنَ التَّهديد على ذلك بضرب الذِّلّة وما تَبعها من أنواع النَّكال(1).

وفي الآية الكريمة استمرارٌ للخطاب المُوجَّه لبني إسرائيل السَّامعين، في صدد ما كان من آبائهم من مواقفَ منحرفة، بضمير الجمع المخاطب توكيدًا للَّحْمَة الوَثيقة بين السَّامعين والآباء الغابرين بقصد الإندار والتَّحذير من أن يُكرِّروا مواقفَ وانحرافات أولئك الآباء $^{(2)}$ .

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/464.

<sup>(2)</sup> دروزة، التفسير الحديث: 6/175.

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿عَلِمْتُمُ﴾: العلمُ ههنا بمعنى المعرفة، ويتعدَّى ذلك إلى مفعول واحد، وحقيقةُ ذلك أنَّ معارفنا ضربان: أحدُهما: حصولٌ صُورِ الموجودات في النَّفس وذلك كالمَعرفة بذات الشَّيء، والثَّاني: الحُكمُ بوجود شيء لشيء هو مُوجدٌ له، أو الحُكمُ بنفي شيء عن شيء هو مُنتفِ عنه، فالأول: يقال له معرفةٌ وعلمٌ، ويتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، وعلى ذلك قولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَوُاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ﴾، وقولُه: ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ اللَّهُ عَلَمُ المَّانِ فيه على أحدِهما من حيث إنَّ ذلك معرفةٌ، ويتعدَّى إلى مفعولين لا يصحُّ الاقتصارُ فيه على أحدِهما من حيث إنَّ ذلك يقتضي إثباتَ حُكم أو نفيَ حُكم لمعلوم(١).
- 2) ﴿ اَعْتَدَوْا ﴾: الاعتداءُ مُجاوَزةُ الحدِّ، يقال: اعتدى فلانٌ وتعدَّى إذا ظلم، والاعتداءُ: مُجاوَزةُ الحقِّ على وجه محظور (2)، والاعتداءُ: مُجاوَزةُ الحقِّ، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 23]، وقال: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ النساء: 14]. ومعنى ﴿ اَعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ [البقرة: 55]، عصيانهم أمرَ الله بأخَذهم الحيتان على جهة الاستحلال (3).
- 3) ﴿ ٱلسَّبْتِ ﴾: المرادُ به اليومُ المسمَّى بهذا الاسم، أصل السَّبْتِ: القطعُ، ومنه سَبتَ السَّيرَ: قطعه، وسَبتَ شَعرَهُ: حَلَقُه. وقوله: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ ﴾ السل: 124: أي: تَرَك العمل فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ السا: ١٥ ، أي: قطعًا لأعمالكم في الليل (4).
- 4) ﴿ خَسِعِينَ ﴾: الْخَاءُ وَالسِّينُ وَالْهَمْزَةُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبْعَادِ. يُقَالُ: خَسَأْتُ الْكَلْبَ. وَفِي الْقُرْآنِ: ﴿ قَالَ الْخُسُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: 108]، كَمَا يُقَالُ ابْعُدُوا.

والمعنى: أذلَّاء، مبعدين (5).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/219.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/219.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (عدى).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، الفردات: (سبت).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ: (خسأ).

5) ﴿نَكَلُّا﴾: أي عبرةً تنكِل المُعتبر بها، بحيث تمنعُه وتردعُه منَ ارتكاب الشّرّ. يقال: نكّل به تنكيلاً، إذا صنع به صُنعًا، يردعُه ويجعلُ غيرَه يخافُ ويحذرُ، والاسم النّكال وهو ما نكلتَ به غيرَك، وأصلُه من النِّكل- بالكسر- وهو القيدُ الشَّديد، وجمعُه أنكال(1).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليَّ:

ولقد علمتم -يا معشرَ اليهود- ما حلَّ من البأس بأسلافكم من أهل القَرْية التي عصت أمرَ الله، فيما أخذه عليهم من تَعْظيم يوم السَّبْت، فاحتالوا الصطياد السَّمَك فيه؛ بوضع الشِّباك وحفر البِرك، ثم اصطادوا السَّمَك يوم الأحد؛ حيلةً إلى المحرَّم، فلمَّا فعلوا ذلك، غضبَ الله عليهم فمسخهم الله قردةً منبوذين حقيرين ذليلين.

فجعلنا هذه القرية العاصية عبرةً لمن بحضرتها من القُرى، يبلغهم خبرها وما حلُّ بها، وعبرةً لمن يعمل بعدها منَ الأُمم والقرون مثلَ تلك الذُّنوب، وجعلناها تذكرة للصالحين الذين نَهَوُهم عن تجاوز حدودَ الله من صالحي قومهم، أو لكلِّ متَّق سمعَها؛ ليعلموا أنهم على الحق، فيثبتوا عليه(2).

# 🍇 الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

عطفُ القصَّة على القِصَّةِ من القرآن

بديع العطْفِ الإجــمــاليّ في

بلاغة القسَم وأثـرُه في كشفِ ما يجولُ في نـفـوس المُخاطبين

## تنوُّعُ معنى الواو في الآية الكريمة:

الواوُّ إمَّا أن تكون من قبيل عطف القصَّة على القصَّة، وإمَّا أن تكون استئنافية، والأولى حملُها على العطف؛ لما فيه من سرد أحوال بنى إسرائيل، وما ارتكبوه من الجرائم المتنوِّعةِ والمختلفةِ في أشكالِها وأنواعها؛ فهي امَّتدادٌ لجرائمهم، وتَعدادٌ لمواقفهم المُّنحرفة.

صُدِّرت الآيةُ الكريمةُ بلام القَسَم، وقد التّحقيقية؛ لإفادة أنَّ مثلَ هذه القصّة يُمكنُ أن يُبهتوا في إنكارها؛ وذلك لما نال في عقبى أولئك المُعتدين من مسخهم قردةً، فاحتيج في ذلك إلى توكيد،

<sup>(1)</sup> طنطاوي، التفسير الوسيط: 1/160.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/176، والسعدي، تيسير الكريم الرحمن: 1/54، نخبة من العلماء، التفسير الميسر، ص: 10.

لمح الاختلاف

النَّظم القرآنيِّ

من روائع البيان

وأنَّهم علموا ذلك حقيقةً (1)، فأفاد التَّوكيدُ مباغتةَ القَوْم بشيء يعلمونَه ويُخفونَه، وفي ذلك كشفُّ بديعٌ لمَا يجولُ في النُّفوس.

# سرُّ تركِ (إذ) إلى هذا التَّصدير المُؤكَّد: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ ﴾:

خالفَ في قصِّ هاته القصَّة أسلوبَ حكاية ما تقدُّمها وما تلاها من ذكر (إذ) المُؤذنة بزمن القصَّة، والمُشعرة بتحقُّق وقوعها، إلى قوله هنا: ﴿وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ﴾ لمعنى بديع، هو من وجوه إعجاز القرآن، وذلك أنَّ هذه القصّة المُشارَ إليها بهذه الآية ليست منَ القصص التي تضمّنتُها كتبُ التَّوراة، مثل القصص الأخرى المَأتى في حكايتها بكلمة (إذ)؛ لأنّها متواترةٌ عندهم، بل هذه القصّةُ وقعت في زمن داودَ عليه ، فكانتُ غيرَ مسطورة في الأسفار القديمة، وكانت معروفةً لعلمائهم وأحبارهم، فأطلَعَ الله تعالى نبيَّه ، عليها، وتلك معجزةً غيبيَّةً، وأوحى إليه في لفظها ما يُؤذنُّ بأنَّ العلمَ بها أخفَى مّن العلم بالقصص الأخرى؛ فأسند الأمرَ فيها لعلمهم؛ إذْ قال: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ﴾ (2).

# سرُّ التَّعبير بمادَّة العِلمِ لا بمادَّةِ العرفة في قولِه: ﴿عَلِمْتُمُ﴾:

المعرفةُ تمييزٌ للشُّخص في ظاهر أمره، فتقول: عرَفتُ فلانًا، إذا لقيتُه ولَمْ تَخْبُر أحواله، وإذا قلت: علِمْته؛ فمعنى ذلك أنك علمتَ أحوالَ ظاهره وباطنه، فتقول: علمتُ زيدًا إذا علمتَ أحوالُه ظهورَها، وخفاياها(3).

### بلاغةُ إيقاع العِلْم على الأشخاص لا على العُقُوبَةِ:

آثر النَّظمُ إيقاعَ العلم على المُعتدين لا الاعتداءِ، فقال: ﴿عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَواٰ﴾، وفي ذلك تنبيهٌ لطيفٌ للمخاطبين بأنَّ ما كان إيقاع العقوبة على السَّابقين؛ فإنَّه لاحقُّ بكم إن صنعتم صنيعَهم، فهو

الملذكورةُ هي كالمشال، والقصودُ منهجُ

الــجــريــمــة

الاعتداء

<sup>(1)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/396.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/543.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة، زهرة التفاسير: 1/261.

تلويحٌ بعصا التَّأديب، وبسوطِ العقوبةِ، ومن هنا تعلم أنَّ جعلَ الكلامِ على إيجازِ الحذفِ بعيدٌ، والمُقدَّر بن ولقد علمتُم اعتداءَ من اعتدى منكم في السَّبت؛ لكي يكونَ المذكورُ منَ العقوبة جزاءً لذلك<sup>(1)</sup>، فإنَّ الاعتداءَ الصَّادرَ عن المعتدين له صورٌ كثيرةٌ، والمذكورُ أحدها، والمقصودُ تهديد المعتدين بكل صورِ الاعتداءِ، لا تهديد المعتدين بالصُّورةِ المذكورةِ فحسب.

## دلالة الأمرِ في ﴿ كُونُواْ ﴾:

كمالُ العقوبةِ أن يُسؤمسرَ السمُعاقَبُ بالقيامَ بها

فعلُ ﴿ كُونُواْ ﴾ أمرٌ تكوينيّ (2) يحصلٌ به وجودٌ الأشياء، فيكونُ الشَّيءُ الذي أراده الله تعالى، التَّكوين: ويُسمِّيها بعضُ البلاغيين (التَّسخير) (3)، وهو التَّذليلُ والإهانةُ، وذلك حيث يكونُ المأمورُ مسخّرًا مُنقادًا لما أُمر به، نحو قولِه تعالى: ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَلسِئِينَ ﴾، أي: صَاغرين مَطرودين، فما أُمروا به، وهو أن يكونوا قردةً، لم يكنَ في مقدورهم أن يفعلوه، ولكنَّهم وجدوا قدرة الله قد تسلَّطت عليهم فحوّلتَهُم من أناسيّ إلى قردة دونَ أن يكون لهم يدُ فيما حلّ بهم، وذلك هو معنى التَّكوينِ والتَّسخير، وسواءً أكان المسخُ لذواتهم، أم لقلوبهم، فإنّ الأمرَ لا يخرجُ عن معنى التَّكوينِ أو التَّسخير.

## بَلاغةُ التَّعبير بالجَعْل في قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهَا ﴾:

يُطلقُ فعلُ الجَعْلِ ويُراد به التَّصييرُ والتَّحويلُ والتَّغييرُ، كما في قولنا: جعلتُ القطنَ ثوبًا، كما يُعَبَّر به عنِ الخلق، كما في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلنِّجُومَ ﴾ الانعام: ١٥٦، والجَعْلُ هنا بالمعنى الأوّل، وهو المناسبُ لمسخِهم، أو لمسخ قلوبهم، والضّميرُ في قوله: ﴿فَجَعَلْنَهَا ﴾ يعود على (المسخةِ) المفهومةِ منَ السياق، أو (العقوبةِ)، أو

استمرارُ الجعلِ موعظةً باقيةً إلى يوم الدِّين

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 2/540.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، الصاحبي، ص: 185.

<sup>(3)</sup> القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة: 3/85، وعبد العزيز عتيق، علم المعانى: 1/82.

(القردة)، أو القرية، وهو دالٌّ على القدرة، كما يدلّ على أثر تلك العقوبة، وأنَّ أثر جعلِها نكالًا لهم، وموعظةً للمتّقين سيكون فيهم وفي الأجيال مِن بعدهم.

### مناسبةُ لفظِ (النَّكالِ) لسياق القصَّةِ:

النَّكال: "عقوبةٌ يُزجَر ويُردعُ بها غيرُهم عن ارتكاب مثلِ ما استحقُّوها به من ذنوب، ثم عُمّمت في العقوبة الشَّديدة الفَريدةِ التي وقعت بهم جزاءً وفاقًا.

## بلاغةُ النَّظم في قوله: ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلُفَهَا﴾:

كلٌّ من ظرفي المكان مستعارٌ للزّمان، و(مَا) أقيمت مقامَ (مَن) إمّا تحقيرًا لهم في مَقام العظمة والكبرياء، أو لاعتبار الوصف، فإنَّ (مَا) يُعَبّر بها عن العقلاء تعظيمًا إذا أريد الوصف، كقولِ: "سبحان ما سخرَكُنَّ "(2).

لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زُبُرِ الأوّلين، واشتهرت قصّتُهم في الآخرين، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القُرى وما تباعد عنها، أو لأهل تلك القرية وما حواليّها، أو لأجل ما تقدَّم عليها من ذنوبهم وما تأخَّر منها(٥).

شُمولُ النَّكالِ للمكانِ والزَّمانِ بدون قَيْدٍ أبلغُ في العقوبةِ

﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ أي: لمُعاصريهم ومَن خلَفَهم، وهو المَرويُّ عنِ ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، ورُوي عنه أيضًا لِما بحضرتها منَ القرى، أي: أهلها وما تباعد عنها أو للآتين والماضين.. وصحّح كونَها نَكالًا للماضين أنها ذُكرت في زُبُر الأولين فاعتبروا بها، وصحّت الفاء؛ لأنَّ جَعَل ذلك نَكالًا للفريقين إنَّما يتحقّق بعد القول والمسخ، أو لأنَّ الفاء إنما تدلُّ على ترتُّب جَعَلِ العُقوبة نَكالًا على القول وتسببُّبه عنه، سواءً كان على نفسه أو على الإخبار به، فلا ينافي حصولَ الاعتبار قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماع هذه القصَّة، وقيل: اللّه مُ لامُ الأجل و﴿مَا ﴾ على حقيقتها، والنَّكال بمعنى

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (نكل).

<sup>(2)</sup> ابن حِجَّة الحموي، خزانة الأدب: 9/588، وفيه: ﴿ وقد تطلق على ذوي العلم، حكى أبو زيد: سبحان ما سخّركنّ لنا﴾، وينظر: الآلوسي، روح العاني: 1/284.

<sup>(3)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/86.

العقوبة لا العبرة، والمرادُ بما بَيْنَ يَدَيْها ما تقدَّم من سائر النُّنوب قبل أخذ السَّمك، وبما خَلْفَها ما بعدَها (1).

## توجيهُ المخصوصِ بالذِّكرِ:

تنبيه الـقـرآنِ على أنَّ التَّقوى مهمازُ كلِّ خير

وخَصَّ الله تأثير المَوعظة بالمتقين، وإن كانت هي للعالمين؛ لتفرُّدِهم بالتأثّر بها، والاهتداء بهديها، وهم الذين تنفعلُ نفوسُهم للخير؛ لأنهم ليسوا مَغرورين بعزَّة الشَّيطان، ولكنَ تمتلئُ قلوبُهم بتقوى الله تعالى، بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقاية، فمِن دأبِهم الحذرُ منَ الشَّر، وإذا ذُكِّروا ذَكَروا، والله هو الهادي إلى الرَّشاد(2)؛ فالموعظةُ هنا أنسبُ لاقترانها بمن هم أهلُ لتليين القلوبِ وإصلاح ما فسد، وهم المُتقون.

## ه الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### المَوعظة والاعتبار:

الوعظُّ: هو الإذكارُ بالخير بما يرقُّ له القلبُ<sup>(3)</sup>، ويدور معناه حول: كلامٍ أو عملٍ يُنَبَّه به الإنسانُ إلى عواقب ما يفعلُه، أو ما هو مُقَدِمٌ عليه، ليتوقَّفَ عنه<sup>(4)</sup>.

أمَّا الاِعْتِبَارُ فمأُخُوذٌ منَ العُبور والمُجاوَزة من شَيْء إِلَى شَيْء، ولِهذا سُمِّيت العِبْرَةُ عِبْرَة، والمُعبِّرُ معبِّرًا وَاللَّفْظُ عبارَةً، ويُقال: السَّعيدُ منِ اعْتبر بِغَيْرِه، والشَّقيُّ منِ اعْتبر بِغَيْرِه، والشَّقيُّ منِ اعْتبر بِهَ غيرُه، ولِهذا قالَ المُفَسِّرُونَ: الاِعْتِبَار هو النَّظرُ فِي حقائق الأَشْيَاء وجهاتِ دَلالتها؛ ليُعرف بِالنَّظرِ فِيهَا شَيْءٌ آخر من جِنْسها.

وقيل: الإعْتِبَارُ هو التّدبّرُ وقِيَاسٌ ما غَابَ على ما ظهر (5).

<sup>(1)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/284.

<sup>(2)</sup> أبو زهرة، زهرة التفاسير: 1/261.

<sup>(3)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/403.

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (وعظ).

<sup>(5)</sup> الكفوى، الكليات: 1/147.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَّحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا اللَّهَ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَّحُواْ بَقَرَةً قَالُوَاْ الْتَتَخِذُنَا هُزُوَا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنُ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ه مُنَاسَبَةُ الآياتِ لَا قَبْلَهَا:

لًا ذكر الله في فيما سبق بعضَ قَبائحِ بني إسرائيلَ، وجملةً من جرائمِهم، من نقض المواثيق، واعتدائهم في السَّبت، أردفَه بذكر نوع آخرَ من مساوئهم وقبائِحِهم، ألا وهو مخالفتُهم لأنبيائهم وتكذيبُهم لهم، وعدمُ مسارعتِهم لامتثال الأوامر التي يُوحيها الله إليهم، مع كثرة اللَّجاج والعِنادِ للرُّسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وجفائِهم في مخاطبة نبيهم موسى (1) .

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ تَذْبَحُواْ﴾: الذَّبِحُ قطعُ الوَدْجَينِ والمارِنِ، وذَبَحَ الشاة وغيرَها: قَطَعَ حُلَقُومها من باطنٍ عند مَوضع الذَّبح. المعنى المحوريُّ: شَقُّ يَغُورُ دقيقًا في جِرْم مُلتحم: كالشَقِّ في باطنٍ عند مَوضع الذَّبح المعنى المحوريُّ: شَقَّ يَغُورُ دقيقًا في جِرْم مُلتحم: كالشَقِ في الأرض بدقّته الموصوفة، وكالشُّقوق في أصول الأصابع، وكالذَبْح المعروفِ ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: 17]، ﴿ يُذَبّحُ أَبْنَآ عَهُمُ ﴾ [القصص: 14].
- 2) ﴿بَقَرَةٌ﴾: البقرةُ واحدةُ البقر، والذّكرُ ثورٌ، والأنثى بقرةٌ، البقر: جماعةُ البقرة، والبقيرُ والبقيرُ والبقرُ: التّفتُّح والتّوسُّع من بقرتُ البطنَ، ونُهي عن المتبقّر في المال<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان: 1/481.

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ذبح).

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: (بقر).

المعنى المحوريُّ هو: انفتاحُ جوفِ الشِّيء عما فيه باتساعِ: كالدَّارات، والرَّكايا، والبيتُ المبقورُ، وجوفُ النَّاقة البقيرُ، وبَقَرة النَّحاس، والبقير (الذي يُلبَس) مشقوقٌ في منتصفه فتحة ينفذ منها الرأس، والبقيرُ (ذاك المولود) مبقور عنه.

أمًّا البَقَرةُ المعروفةُ فسُمِّيت كذلك لاتِّساع جوفِها بالنِّسبة إلى الجوازئ من الظِّباء، ويمكن أن تكون علَّةُ تسمية الأهلية كذلك بَقْرَها الأرْضَ، أي حرثَها إياها، وقد وُصفتِ البقرةُ في القرآن الكريم بأنها تثيرُ الأرضَ ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى البقرةُ في القرآن الكريم بأنها تثيرُ الأرضَ ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْخَرْثَ ﴾ [البقرة: 17] - ثم حُملت الوَحشية الجازئةُ على الأهلية اتِّساعًا لشَبَهها بها(1).

3) ﴿ هُزُوّا ﴾: الهُزوُّ السُّخريةُ واللَّعبُ، يقال: هزأ: الهُزَّءُ والهُزُّوُّ: السُّخَرِيةُ، هُزِئَ بِهِ وَمنَهُ (2).

والمعنى في الآية: أتجعلنا موضعًا للسُّخرية.

4) ﴿ٱلْجَاهِلِينَ﴾: الجاهلُ الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قولُه أو فعلُه، ويدور معناه حول خُلوِّ الباطن ممّا يُفيد أو يطلبُ، ويلزم ذلك الخفّة كالنّاقة المجهولة تُعَدُّ خاليةً الباطن، أو جافّتَه؛ إذ لم يُرَ لها لبنُ قَطُّ، ومن هذا الجهل: ضدُّ العلم؛ لأنَّ الجاهل خاليَ الذِّهن منَ المعلومات، وكذلك الجهلُ: ضدّ الحِلْم، لما في الباطن من فراغ يتمثلُ في السُّلوك بخفّة، وطيشٍ، وسفهٍ، أو من جفافٍ يتمثّلُ في السُّلوك بجفاء وغِلَظة(٤).

ومعنى الجاهلين في الآية: السفهاء الذين يَرُوون عن الله الكذب والباطل.

5) ﴿ لا فَارِضُ ﴾: الفارضُ: المُسِنُّ منَ البقر، وقيل: إنَّما سُمِّي فارضًا؛ لكونه فارضًا للأرض، أي: قاطعًا، أو فارضًا لما يُحمِّلُ منَ الأعمال الشَّاقة، وقيل: بل لأنَّ فريضة البقرة اثنان: تبيعُ ومُسِنَّة، فالتبيعُ يجوز في حالٍ دون حالٍ، والمُسِنَّة يَصِحُّ بَذَلُها في كلِّ حالٍ، فسُمِّيتُ المُسِنَّة فارضةً لذلك، فعلى هذا يكون الفارضُ اسمًا إسلاميًّا (4).

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (بقر).

<sup>(2)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (هزأ).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (جهل).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (فرض).

- 6) ﴿ وَلَا بِكُنَّ البِّكُرُ الصَّغيرةُ التي لم تلدُّ بعدُ (1).
- 7) ﴿ عَوَانُ ﴾: العَوانُ النَّصَفُ وسطُّ بين المُسِنَّة والصَّغيرة.
- 8) ﴿ فَاقِعٌ ﴾: من الفُقوع، وهو النُّصُوع، أَى خُلُوص اللَّون، يقال فَقَعَ فَقَعاً وفُقُوعًا: اشَتدَّت صفرته، وأصفرُ فاقعٌ: إذا كان صادقَ الصُّفَرة، كقولهم: أسودُ حالكُ (2).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

واذكروا -يا بني إسرائيل حين فتلتّم فتيلًا وتدافعتُم واختلفتُم في قاتله- جناية أسلافكم، وكثرة تعننّتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسّلام، حين قال لهم: إنّ الله يأمركم أن تَذَبحوا بقرة، فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعًا للسُّخرية والاستخفاف؟ فردّ عليهم موسى بقوله: أستجيرٌ بالله أن أكون من المستهزئين.

قالوا: ادع لنا ربَّك يوضح لنا صفة هذه البقرة، فأجابهم: إن الله يقول لكم: صفتها ألا تكون مسنَّة هَرِمة، ولا صغيرة فَتِيَّة، وإنما هي متوسطة بينهما، فسارِعوا إلى امتثال أمر ربكم، واتَركُوا التَّشديدَ والتعنُّتَ، فعادوا إلى جدالهم قائلين: ادع لنا ربك يوضح لنا لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرةٌ صفراءُ شديدةُ الصُّفَرة، تَسُرُّ مَن ينظر إليها من حُسنها(6).

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بلاغةُ النَّظمِ في تقديمِ المُؤخَّر، وتأخيرِ المقدَّم زمانيًّا:

أمّرُ الله لبني إسرائيل بذبح البقرة كان بعد تنازُعهم في تحديد شخص شأن القاتل؟ فكانت البقرة أداة المعجزة؛ وذلك ليُعرف القاتل القاتل؟ فكانت البقرة أداة المعجزة؛ وذلك ليُعرف القاتل الحقيقيُّ إذا ضُرب القتيلُ ببعضها، فقولُ موسى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَكُواْ بَقَرَةً ﴾ ناشئ عن قتل النَّفس المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّرَأَتُمْ فِيهَا ﴾ البقرة: 172، ولكنَّ قوله قُدِّم في القصَّة؛ لأنَّ خطابَ موسى الله قد نشأ عنه ضربُ من مَذامِّهم القصَّة؛ لأنَّ خطابَ موسى الله قد نشأ عنه ضربُ من مَذامِّهم

إيرادُ قصَّةِ البقرةِ ليس لذاتِها، بل لبيانِ مسلكِ التَّحايلِ على الشَّرع

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (بكر).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات، والفيروزابادي، بصائر ذوى التمييز: (فقع).

<sup>(3)</sup> السعدي، تيسير الكريم الرحمن: 1/54، ونخبة من العلماء، التفسير اليسر، ص: 10.

في تلقِّي التَّشريع وهو الاستخفافُ بالأمر حين ظنُّوه هزوًا والإعناتُ في المسألة، فأريد من تقديم جزء القصّة تعدُّدُ تَقريعهم (1)، فالمقصودُ من إيرادِ القصَّة ليس الإعلام بأمرِ البقرةِ مع القتيلِ بقدر ما هو إخبارٌ بموقف بني إسرائيل من أوامر الله وتحايلهم عليها.

### غرضُ استعادةِ موسى أن يكون منَ الجاهلين:

استعاد موسى بالله أن يكون منَ الجاهلين؛ إذِ الهزءُ والسّخريةُ، من أفعال أهل الجهل، فكان قولُ موسى هذا تعريضًا لبني إسرائيل بالجهل وفساد العقل، وسوء الأخلاق.

# بلاغةُ تركيبِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾:

التّأكيدُ في قوله: إنَّ الله يأمركم حكايةً لما عبَّر به موسى منَ الاهتمام بهذا الخبر الذي لو وقعَ في العربيّة لوقع مؤكَّدًا بإنَّ(2)، وجيءَ بالاسمِ الأحسنِ لتوريثِ المهابةِ في صدور المأمورين، وبصيغة الفعلِ المضارِعِ لبيانِ أنَّ الأمرَ قد صدرَ الآن وما زالَ صادرًا حتَّى يتحقَّق المأمور به.

## سِرُّ السُّوْالِ بِ(مَا) دون (أي):

مقامُ السُّؤال في قوله: ﴿ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي ﴾ بـ ﴿ مَا ﴾ دون (أي)؛ لأنَّ أَيّا إنَّما يُسأل بها عن مميّز الشَّيء عن أفراد من نوعه التبستُ به، وعلامةُ ذلك ذكرُ المضاف إليه مع أيّ نحو: ﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ ﴾ [ميم: 173]، وأيُّ البقرتين أعجبتك؟ وليس لنا هنا بقراتُ معيَّناتُ يراد تمييزُ إحداها.

# بلاغة التّأكيدِ في قولِه: ﴿قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولُ ﴾:

أَكِّد مقولٌ موسى ومقولٌ الله تعالى بإنَّ؛ لمحاكاة ما اشتمل عليه كلامٌ موسى منَ الاهتمام بحكاية قول الله تعالى فأكّده بإنَّ، وما

أمـــرُ الــلــه إذا صدرَ فلا بدَّ من امتثالِه

بيانُ وقاحة بني إسرائيل في الاستكثارِ من السُّؤالِ بما لا داعيَ له

ا**لِ بما لا** (1) الزمخشري، الكشاف: 1/153

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/546.

اشتمل عليه مدلولٌ كلام الله تعالى لموسى من تحقيق إرادته ذلك تنزيلًا لهم منزلة المُنكرين؛ لما بدا من تعنتهم وتنصُّلهم، ويجوز أن يكون التأكيدُ الذي في كلام موسى لتنزيلهم منزلة أن يكون الله قال لموسى ذلك جريًا على اتهامهم السَّابقِ في قولهم: ﴿أَتَتَخِذُنَا هُرُوَّا ﴾ جوابًا عن قوله: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُم ﴾ (أ)؛ فكأنَّه يقولُ: إنَّ الآمر هو الله تعالى وليس أنا، وإنَّ الآمر يقول جوابًا عن سؤالكم..، وفيه تأنيبُ لهم، وإظهارُ وقاحتِهم وتعدِّيهم حقوقَهم ما لا مثيل له.

## الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### الهُزؤ والمَزْح:

الهُزؤ أخصُّ منَ المَزْح؛ لأنَّ في الهُزؤ مزحًا مع استخفاف واحتقار للمَمْزوحِ معه، على أنَّ المَزحَ لا يليق بمقام الرّسول؛ ولذا على أنَّ المَزحَ لا يليق بمقام الرّسول؛ ولذا تبرّأ منه موسى، بأنّه نفى أن يكون منَ الجاهلين، كنايةً عن نفي المَزح بنفي ملزومه، وبالغ في التنزُّه بقوله أعوذ بالله أي منه؛ لأنَّ العياذَ بالله أبلغُ كلمات النّفي؛ فإنَّ المرءَ لا يعوذُ بالله إلا إذا أراد التّغلُّبُ على أمر عظيم لا يَغلبُه إلا الله تعالى(2).

كما أنَّ فيه -أيضًا- ردًّا لهم -عن طريق التَّعريض بهم- إلى جادَّة الأدبِ الواجبِ في جانب الخالق، حيث بيَّن لهم أنَّ ما ظنُّوه به لا يليقُ إلا بمن يجهلُ عظمةَ الله تعالى<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/546.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/548.

<sup>(3)</sup> طنطاوي، التفسير الوسيط: 1/164.

# ُ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: 170

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا أمر موسى الله قومه أن يذبحوا بقرة؛ ليَعلموا القاتِل، وأجابهم: أنَّ الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة دون أن يُحدد لهم صفاتها، وشدّدوا على أنفسهم، ولم يُقدِّروا الله حقَّ قَدَره، ولم يُعظِّموا رسولَهم، بيَّن هنا فرَّطَ لجاجتهم، وشدّة سفاهتهم، وسوء أدبهم؛ فلم يكتفوا بما ذُكر لهم من أوصاف، بل سألوا عن بقيَّة صفاتها في صورة السّؤال عن ماهيّتها، في قوله تعالى ﴿قَالُواْ الدُعُ لَنَا رَبِّكَ ﴾، فأعادوا طلبهم سؤالا عن حقيقتها لتشابه البقر عليهم (أ.

الآية تَتِمَّة لما سبق من لَجاجة بني إسرائيل مع نبيِّهم وكثرة سؤالهم عن صفات البقرة

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿قَالُواْ﴾: من القول، وهو الكلام على التّرتيب، أو اللّفظ الموضوع لمعنى (2)، و"القولُ منَ النّطقِ. يُقالُ: قالَ يقولُ قولًا. والمقولُ: اللّسانُ، ورجلٌ قُولَةٌ وقوَّالٌ: كثيرٌ القولِ القولِ (3)، ويُطلق القول على الكلام أيضًا (4)، وهناك استعمالات أخرى للقول كالاعتقاد، والدّلالة على شيء، والعناية الصّادقة بالشّيء، وكذلك الحدّ والإلهام، ومن أظهر استعمالات القول: "أن يكون للمركّب من الحروف المُبرَز بالنّطق، مفردًا كان أو جملة (5).
- 2) ﴿ اَدُعُ ﴾: جذره اللّغويّ (دعو)، والأصل في معناه "أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إليك بصوتٍ وكلامٍ يكونُ منك. تقولُ: دَعَوتُ أَدعُو دُعاءً. والدَّعوةُ إلى الطّعام بالفَتح، والدِّعوةُ

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/469.

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (قول).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (قول).

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (قول).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (قول).

في النَّسب بالكسر "(1)، "وكلِّ ما عُدِّيَ به (إلى)، أو به (اللَّام) فهو من الدَّعوة إلى دين أو عمل، وبعض ما هو بهذا المعنى مُعَدَّى بنفسه "(2).

والدّعاء هنا بمعنى السّؤال، يُقال: دَعُوتهُ: إذا سألتَه، وإذا استغثتَه.

(رَبَّكَ): اسمٌ مُضعَف تُلاثيّ (ربّ)، والجذرُ اللَّغويّ منهُ (ربب)، والرّبُ "الملكُ والسّيّدُ والمصلحُ والصّاحبُ، وكلّها معانِ متقاربة، ولا يُقالُ مُطلقًا إلاّ للباري تعالى "(3)، وهو أيضًا "الرَّبُ في الأصل التَّربيةُ، وهو إنشاءُ الشّيءِ حالاً فحالاً إلى حدّ التّمام، يُقالُ: رَبَّهُ، ورَبَّاه ورَبَّبَهُ "(4).

والرّبُّ -بالفتح: المربِّى (فَعَل بمعنى فاعِل - ويشمل الإصلاح والرعاية)، كما يطلق على المدبِّر، والقيِّم، والمُنعِم من معنى الجمع في صورة حَوْزِ مع الإصلاح. ووصفه الله بالرَبِّ يشملُ كلّ هذه المعاني، فهو المنشئ بدءًا والمربِّي، والمنعِمُ، والمالِك، والجمهور الأعظم من هذا التَّركيب في القرآن هو (ربّ)، كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: عا(5).

4) ﴿ يُبَيِّنِ ﴾: الباءُ والياءُ والنونُ، لهُ أصلٌ في لُغة العرب، بمعنى البُعد والانكشاف والظُّهور والتَّوضيحُ، من بيِّنَ يُبينُ تبيينًا، وبانَ الشَّيءُ وأَبانَ إذا اتَّضحَ وانكشفَ. وفُلانُ أَبْينُ من فُلانِ؛ أَي: أَوضحُ كلامًا منهُ 60.

و"معنى يُبَيِّن لنا: يُعلِمُنا ما هي، لأَنَّ التَّبيينَ يَلزَمُهُ الإعلامُ..."(7).

5) ﴿ ٱلْبَقَرَ ﴾: جذره اللّغويّ (بقر)، وهو اسم جنس جمعيّ، وهو: ما يفرق بينه وبين واحدِه بالتّاء، فيقال: (بقر وبقرة)، وله أصلان في المعنى، ورُبَّما جَمَعَ ناسُ بَينَهُما، وزعمُوا أَنَّه أَصلُ واحدُ، وذلك البَقرُ. والأصلُ الثَّاني منه: التَّوَسُّعُ في الشَّيءِ، وفَتحُ الشَّيءِ، وفَتحُ الشَّيءِ، وفَتحُ الشَّيءِ،

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (دعو).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (دعو).

<sup>(3)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (ربّ).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (رب).

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (ربب).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (بين).

<sup>(7)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/405.

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقايس اللّغة: (بقر).

"البَقَرُ واحدَتُه بَقَرَة... واشتُق من لفظه لفظٌ لفعله، فقيل: بقر الأرض، أي: شقّ "<sup>(1)</sup> وسمّي البقر بهذا الاسم؛ لأنّه يبقر الأرض، ويشقّها للحراثة (<sup>2)</sup>، أو لاتساع جوفها بالنسبة إلى الجوازئ من الظّباء (<sup>3)</sup>

6) ﴿ تَشَلِبُهُ ﴾: من الجذر اللّغويّ (شبه)، والأصل اللّغويّ له "يدُلُّ على تشابُه الشّيء، وتشاكُلِه لونًا ووَصفًا. يقال: شِبُه وشَبِه وشبيه. والشّبه من الجواهر الّذي يشبه الذّهب. والمُشبّهات من الأمور: المُشْكِلات. واشتبه الأمران، إذا أشكلًا " أمّا المعنى العام للشّبه فهو " في المماثلة من جهة الكيفيّة كاللّون والطّعم، وكالعدالة والظّلم... والمُتشابِهُ من القرآن ما أشكلَ تفسيرهُ لمُشابهته بغيره، إمّا من حيث اللّفظُ، أو من حيث المعنى " 6).

ومعنى تشابه في الآية: "جِنسُ البقر تشابه، أي: التَبَسَ واشتَبَهَ أمرُهُ علينا؛ فلا نهتدي إليه"(6).

7) ﴿ شَآءَ ﴾: جذره اللّغويّ (شيأ)، وأصله من الشّيء، "والمشيئة: الإرادة، وقد شئتُ الشّيء أشاؤُه" (7). "والتّركيب رغم غزارة مفرداته الّتي في القرآن ليس فيه ما يخرج عن الفعل (شاء) ماضيه ومضارعه بمعنى (أراد) "(8).

والفعل هنا يدُلُّ على "مشيئة الله إلى كلِّ ما يذكر من مستقبل الأمر"(9) مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئُ ءِ إِنِّى فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: 23-24]؛ فإنّ المسلم يجب أن يربط قابل أموره بمشيئته تعالى.

8) ﴿ اللَّهُ ﴾: اسم الجلالةِ، عَلَمٌ على المعبودِ بحقّ، وهو مُشتقّ على الصّحيحِ وليس

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (بقر).

<sup>(2)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/289.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي للوُصَّل: (بقر)، والجوازئ من الظّباء: الّتي جَزَأت، أي: استغنت بالرَّطْب من الرعَى عن الماء.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (شبه).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (شبه).

<sup>(6)</sup> البغوي، معالم التّنزيل: 1/108.

<sup>(</sup>f i) ( w t) w t) (=)

<sup>(7)</sup> الجوهريّ ، الصّحاح: (شيأ).

<sup>(8)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (شيأ).

<sup>(9)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/227.

جامدًا؛ فإنّ أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصافٌ باتّفاق أهل السّنة والجماعة (1)، ولازمٌ ذلك أنّها مُشتقة (2)، إذ الجامدُ لا وصفَ لهُ، وقيلَ: إنّ "أصلَهُ الإلاهُ؛ فحُذفتِ الهمزةُ، وأُدغمتِ اللّامُ في اللّامِ، فصارَ الله "(3) لكثرة دورانِه على الألسنة (4)، وأُدغمتِ اللّامُ في مثلِها، وفخّمَت تعظيمًا لله تعالى (5) والتّرقيقُ بعدَ الكسر؛ لأجل التّخفيف لا لسلب التّعظيم.

ومهما قِيلَ في حقه، فهو قطرةً من بحرٍ، أو ثانيةً من دهرٍ؛ لأنّ عظمتَه لا حُدُودَ لكمالِها، ومعنى اسم (الله) علمًا - كما قال ابن عبّاسٍ الله - ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 6).

9) ﴿ لَمُهُتَدُونَ ﴾: من الجذر اللّغويّ (هدي)، ومعناه يقوم على أصلين؛ أحدهما "التّقدُّم للإرشاد، والآخر بَعثة لَطَفٍ "(7)، وهما متقاربان في المعنى؛ لذلك فقد ذكر الرّاغب في معنى الهدى أنّ "الهداية دلالة بلُطف "(8).

والمذكور في الآية (هدى الله) هو بمعناه الاصطلاحي، وهو هداية الله تعالى للإنسان، وقد جعله الرّاغب على أربعة أوجه: "الهداية الّتي عمّ بجنسِها كلّ مُكلَّف، و الهداية الّتي جعل النّاس بدعائه إيّاهم على ألسنة الأنبياء، والتّوفيق الّذي يختصّ به من اهتدى، والهداية في الآخرة إلى الجنّة"(9).

ومعنى مهتدون في الآية، أي: "إلى البقرة المراد ذبحها، أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل"(10).

<sup>(1)</sup> ابن القيّم، بدائع الفوائد: 1/285.

<sup>(2)</sup> ابن القيّم، الكافية الشافية، ص: 216.

<sup>(3)</sup> الاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب: 2/981.

<sup>(4)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (أله).

<sup>(5)</sup> الفيوميّ، المصباح المنير: (لاه).

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 1/123.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (هدى).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (هدى).

<sup>(9)</sup> الرّاغب، المفردات: (هدى).

<sup>(10)</sup> النّسفيّ، مدارك التّنزيل: 1/98.

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

جاءتِ الآية الكريمة على طريقة المحاورات المحكيّة، وقد بدأ بنو إسرائيل كلامهم - في الطلب إلى موسى الله - بعد القول بالفعل (ادعُ) الّذي يَحتمل الدّعاء، وهو الطّلب مع الخضوع، ويَحۡتَمِلُ أنَّهم أرادوا مُطلَقَ السُّؤال، ويَحۡتَمِلُ أنَّهم أرادوا النّداء جهرة ظنّاً منهم أنّ الله بعيدُ مكانّه (الله بعيدُ مكانّه (۱۱)، وهذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة، فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به، ولو تركوا العنت والأسئلة المتكلَّفة لأجزأهم ذبح بقرة من عَرَض البقر، ولكنهم شدَّدوا فشدَّد الله عليهم.

وكان طلبهم لبيان صفة البقرة الّتي أُمروا بذبحها، وعلّلوا سؤالهم باختلاط البقر عليهم؛ فإنّه متشابه، ولا يمكنهم تمييز المراد منه بحسب زعمهم، فإن تبيّن لهم ما أمروا بفعله طلبوا "منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم"(2)، وسؤالاتهم لا معنى لها لو أطاعوا الله في مبتدأ أمرهم، وكلامهم هذا "تكرير للسّؤال عن حالها، وصفتها واستكشاف زائد؛ ليزدادوا بياناً لوصفها"(3).

# الإيضَاحُ اللُّغَويُّ وَالبَلَاغِيُّ:

بلاغة فعل ﴿ أَدْعُ ﴾ وبيانُ غرضِه:

الفعل (ادعُ) في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ ﴾ منَ الدّعاء وهو مقول القول، وهو في حقيقته سؤال، فقد سألوا "موسى أن يسأل ربّه لهم ما كان الله قد كفاهم بقوله لهم: اذبحوا بقرة "(4).

قلبُ الجافي يتخيَّرُ الألفاظَ التي تُناسِبُ مقامَه، وتُبرهنُ على حالِه

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/405.

<sup>(2)</sup> الشّعراويّ، تفسير الشّعراويّ: 1/395.

<sup>(3)</sup> النّسفيّ، مدارك التّنزيل: 1/98.

وقال ابنُ أبِي حاتمٍ: حدَّثنا أَحمدُ بن يحيى الأَوديُّ الصُّوفِيُّ، حدَّثنا أبو سعيدٍ أحمدُ بن داوُدَ الحدَّاد، حدَّثنا سُرور بن الغيرة الواسطي بن أخي منصورِ بنِ زاذان، عن عبَّاد بنِ منصور، عنِ الحَسَنِ، عَن أَبِي رافِعٍ، عَن أَبِي هُريرة: قال: قال رسول اللَّه ﴿ «لولا أنَّ بني إسرائيلَ قالوا: وإنَّا إنْ شاء اللَّهُ لَهُتدون لما أُعطوا أبدًا، ولو أنَّهُمُ اعتَرَضوا بَقَرَةً مِنَ البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكن شَدّدوا، فشدَّدَ اللَّهُ عليهم»، وهذا حديثٌ غريبٌ مِن هذا الوَجهِ، وأحسَنُ أحوالِهِ أَن يكونَ مِن كلام أبِي هريرةَ كما تقدَّمَ مثلُهُ عن السُّدِّيِّ. يُنظر: ابن جرير، جامع البيان: 20/25.

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/189.

والتعبير بالفعل (ادع) مجاز مُرسَل، غرضه استعطاف موسى، ومعناه: "سلُ لأجلنا رَبَّكَ الَّذي عوِّدك ما عوِّدك، يُظهر لَنا ما حالها وصفتها"(1).

فالأمر للاستعطاف، والتعبير بالدّعاء عن السّؤال؛ لأنّه يُناسب جَفوة بني إسرائيل وقسوة قلوبهم واستكبارهم؛ حيث إنَّ في المسألة خضوعًا وتذلّلًا واستكانةً، كما أنَّ "السّؤال يكون من الأدنى في الرُّتبَة"(2)؛ فعدلوا عن السّؤال إلى الدّعاء؛ لما للدّعاء من اتّساع في المعنى.

## بلاغةُ تقديم المُتعلّق ﴿ لَنَا ﴾ على المفعول:

قُدِّم الجارُّ والمجرور (لنا) في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ وَلَهُ يَبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ على المفعول به (ربَّك)؛ وسرّ التقديم هو طلبُ الاختصاص؛ فكأنهم أرادوا أن تكون دعوة موسى ربّه مُختصّة بهم لا بغيرهم؛ لأنهم هم المعنيون بالأمر لا سواهم، ويُعزِّزُ ذلك أنّ اللّام في (لنا) دالّة على الاختصاص، كقولهم: (الجلّ للفرس)(3).

## فائدةُ اختيار لفظ الرّب، وسرُّ إضافته إلى ضمير موسى ﷺ:

أُوثر لفظ الرّبّ في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي ﴾؛ لأنّه "النّاظرُ في مصالحه ومربّيه ومدبّر أحواله؛ ليكونَ ذلك أطمعَ لهُ، فلذلك أتى بصفة الرّبّ "(4)، ولأنّ الرّبّ هو المصلح والمسيّر لأحوال العباد، فهي من قبيل تقديم الدَّليل على تحقُّقِ الاستجابة، وأضافوا لفظَ الرُّبوبيَّة إلى الضّمير العائد على موسى ﷺ "لما علموا له عند الله مِنَ الخصوصيَّةِ والمَنزِلَةِ الرَّفيعةِ "(5)، وهذا يدلُّ على معرفتِهم بأسباب الاستجابة؛ لكنَّها معرفة غير نافعة إن لم تقترن بالتَّزكية!

طـــلبُ الاختصاص يدلُّ عـلى الاعـتـزاز بالذَّاتِ

تقديمُ الدَّليلِ عـــلى قــبــولِ الاستجابةِ دليلُ معرفةٍ محضة

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/286.

<sup>(2)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 37.

<sup>(3)</sup> السّامرائّي، معانى النّحو: 3/64.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/564.

<sup>(5)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/406.

### طلبُ الصِّفةِ لعلمِهم بماهيّة المُنفق

# المجازُ في سؤالِهم: ﴿مَا هِئَ﴾ وسرُّ تَكرارِها: ـــُ الصَّـفـةِ ذُكِرَ سؤالُ (ما هي) في قوله تعالى

ذُكِرَ سؤالٌ (ما هي) في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ ﴾، وهو سؤالٌ في الأصل لطلبِ الماهيّة، إلَّا أنّه لا يمكن حمله على طلب الماهيّة حقيقة، فيُحملُ على الطَّلب المجازيّ؛ "فتَعَيَّنَ أن يكونَ المُرادُ منهُ طَلَبَ الصِّفَة الَّتي بها تتميَّزُ تلك البقرةُ عن غيرِها... لمَّا عَلِمُنا أنَّهم كانوا عالمِين بأنّ الّذي أُمِروا بإنفاقِه ما هو"(1)، وآية ذلك أنّ العرب "يسألون بـ(ما)عنِ الصِّفاتِ الَّتي تميِّزُ الشَيءَ في الجملة كالّذي ذكرَه في الجواب"(2).

وقد أعادوا السّؤال مرّة أخرى بـ(ما هي) في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ السّؤال مرّة أخرى بـ(ما هي) في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ الْدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي ﴾؛ لأنّ هذا سؤال لطلب إيضاح زيادة على ما تقدّم، ككونها عاملة أو سائمة، وإظهار؛ لأنّه لم يحصل لهم تمام البيان، ثم ذكروا السّبب في إعادة السّؤال(3)، ولا ريب أنّ التكرار يُحقّق تناسبًا وترابطًا بين الآية السّابقة والآية التّاليّة.

## اللفتةُ البلاغيّةُ في تأخير المُتعلّق ﴿عَلَيْنَا﴾:

أخّر المُتعلّق (علينا) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهَ عَلَيْنَا﴾ ولم يقدَّم؛ لغرض بلاغيّ، هو نفي التهمة عنهم، وتعميم التشابه؛ لأنّه لو قدّمه فقال: (إنّ البقرَ علينا تشابه) للزم أن يكون التشابه عليهم حصرًا؛ فيكون تهمة لهم في عدم إنجاز ما هو مطلوب منهم؛ لأنّ التقديم يفيد القصر، أمّا في تأخيره فقوله لا يحتمل القصر، فيكون معنى: (تشابه علينا)، أي: وعلى غيرنا، فتعميم التشابه ينفي عنهم تهمة التّفريط والتّقصير فيما أمروا به، فهم يجعلون التَشابه سببًا في التباس الأمر عليهم، بقطع النّظر عن الاعتبارات الأخرى.

تأخيرُ المُتعلَّقِ يفيدُ نفيَ تهمةِ الـــــــــــــــــرِ، وتعميم التشابه

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 2/246.

<sup>(2)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/289.

<sup>(3)</sup> المَراغيّ، تفسير المَراغيّ: 1/143.

بيانُ سببِ كثرةِ الــشُــؤال دليـلٌ

على معرفتهم

بتحايلهم وسوء

امتثالهم

فائدةُ التّوكيد

تعليلُ السُّوْال

## بلاغة الفصل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلِبَهَ عَلَيْنَا﴾:

قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ استئنافً بيانيُّ يُرادُ منه التعليلُ والاعتذار؛ فهو بيانُ لعلّة سؤالهم المكرر قبلها؛ "لأنّهم عَلِموا أنّ إعادَتَهُمُ السُّؤالَ تُوقِعُ في نَفس موسى تساؤلًا عَن سبب هذا التَّكرير في السُّؤال، وقولُهُم: إنَّ البقرَ تشابه علينا اعتذارُ عن إعادة السُّؤال")، وجاء اعتذارُهم الضّمنيّ هنا؛ لأنّ تكرار السّؤال ثلاث مرّاتٍ فيه وقعٌ ممزوجٌ بالسّامة والإملالِ في نفس السّامع، وهو هنا موسى هُ وهو يدلُّ على معرفة القومِ بتحايلِهم على الأمرِ، وسوء امتثالِهم للمطلوبِ منهم.

صُدِّر قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلِبَهَ عَلَيْنَا﴾ بحرف التَّوكيد (إنّ)، ومجيئه للاهتمام "ثمّ يُتَوَسَّلُ بالاهتمام إلى إفادة معنى التَّفريع والتَّعليل؛ فتفيدُ (إنَّ) مفاد فاء التَّفريع والتَّسَبُّب "(2)؛ فهم يذكرون علَّة تَكرار سؤالهم، وهو التَّشابه.

# غرضُ التّوكيد في قوله: ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾:

جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُتَدُونَ ﴾ مُؤكّدات عدّة؛ الأُوّل تصديرها بـ (إنّ) المؤكّدة الدّاخلة على الاسم، والثّاني: اللّام الدّاخلة على الخبر(ق، فضلًا عن مجيء "خبر (إنّ) اسمًا؛ لأنّه أدَلُّ على الثُّبوت، وعلى أنّ الهداية حاصلةً لهم "(4).

### فائدةُ توسيطِ فعل المشيئة بين اسم إنَّ وخبرها:

ذكر في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّاۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ فعل المشيئة، وهو دالٌّ على الوعدِ بالانقيادِ وإشعارٌ بالنَّدم، بين اسم إنَّ وخبرها ﴿لَمُهْتَدُونَ ﴾، "وتقديرٌ الكلام: وإِنَّا لَهُهْتَدُونَ إِنْ شَاءَ اللَّه، فَقُدِّمَ

وعـدٌ بالانقيادِ، واعـترافٌ ضمنيٌّ بالنَّدم

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/554.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/554.

<sup>(3)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/189.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/411.

على ذِكرِ الاهتداء اهتمامًا به"(1)، وهو دالّ على صدق دعواهم، "ولو كان تَعلِيقًا مَحضًا لمَا احتيجَ إلى تأكيد، ولكنّه على قول القائل: أنا صانعٌ كذا إنْ شاء اللّه، وهو مُتلبّسُ بالصُّنعِ"(2) فكأنّهم قالوا: لقد اهتدينا إلى ما أمرتنا به، بل نحن مُتلبّسون به فعلاً، ويؤيّد هذا الاهتمام أنّه مُكتنفٍ بين توكيدَين؛ هما (إنّ) في الاسم، واللّام ﴿لَمُهْتَدُونَ﴾ في الخبر، فضلاً عن موافقة رؤوس الآيات.

### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الدّعاء والسّؤال:

في قوله: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ بمعنى: سلَّه، وأصل الدُّعَاء طلب الفِعل، والدُّعاء يكون برفعِ الصَّوت وخفضه، يُقال: دَعوته من بعيد، ودعوت الله في نَفسِي.

ويظهر الفرق بينهما في أنَّ السَّؤال هو استدعاء معرفة أو ما يُؤدِّي إلى المعرفة، والسُّؤال يكون طلب الخبر، وطلب الأمر والنَّهي، وهو أن يسأل السَّائل غيره أن يأمُرهُ بالشَّيء أو ينهاه عنه، والسَّؤال يكون من الأدنى في الرُّتبَة(3).

فاستعمال ﴿ اُدْعُ ﴾ بدلًا من (سلّ ) أنسب للسّياق؛ حيث اتِّساقُه مع طلبهم من موسى على بيان صفة البقرة المأمورين بذبحها، مع الإشارة إلى استنكافهم، وعدم تصديقهم موسى على، فلو قالوا: سل لنا ربَّك، لظهر جهلهم، وخضوعهم.

#### البيان والهدى:

في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِى﴾ آثر البيان القرآني لفظ (يبين) هنا، في حين استعمل لفظ (يهدي) في مواضع أُخَر، كقوله: ﴿وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ اص: 22]؛ لأنَّ البيانَ في الحقيقة إظهارُ المَعنى للنَّفس كائنًا ما كان، فهو من قبيل القول. والهدى بيان طريق الرِّشد؛ ليُسلك دون طَريق الغيِّ إذا أطلق، فإذا قُيِّد استُعمل في غيره فقيل: هدى إلى النَّار وغيرها، فقوله: ﴿يُبَيِّن لِّنَا ﴾ يناسب مقام الاسترشاد المُتعلق بسؤالهم؛ لأنَّهم في حاجة إلى إجابة قوليّة واضحة (4).

<sup>(1)</sup> القُرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 2/188.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/411.

<sup>(3)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 37.

<sup>(4)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 172.

### التَّبيين والتَّعريف:

قوله تعالى في الآية ﴿ يُبَيِّن ﴾ مُشتقٌ من البين الدّالٌ على المسافة بين أمرين.

ولم يعبّر بالفعل (يعرّف) من التّعريف على الرّغم من أنّ "التّبيين كالتّعريف، إلاّ أنّ التّبيين يقتضي إظهار الفضل بين الشّيء وغيره، والتّعريف قد يكون إظهار الشّيء في نفسه من دون اعتبار بغيره "(1)، وثمّة فرق آخر وهو أنّ "لفظ المعرفة يُفيد تَمييز المَعلوم من غيره "(2).

فالتّعريف بيان الماهيّة والذّات، وهو غير مراد في الآية، فهم لم يُريدوا تَبيينَ ماهيّة البقرة، ولكنَّهم أرادوا الوَصفَ؛ فحسُّن التّعبير بالفعل (يبيّن)، ولم يحسن بالفعل (يعرّف).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/224.

<sup>(2)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 80.

# ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴿ اللّهَذَ: 17

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

هذه الآية فيها الجواب الشافي لسؤالاتهم المُتعنّتة؛ فإنّهم "لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنّهم شدّدوا فشدّد عليهم"(1)، فالتّناسب بين الآيتين كالعلاقة بين السّؤال والجواب، سألوا فأجابهم: بأنّ من صفتها كيت وكيت، فأذ عنوا لمَا أُمروا، وذبحوها على طول كره ومماطلة.

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ ذَلُولُ ﴾: صيغة مبالغة زنة فَعُول، والجذر اللّغويّ (ذلل)، و"الذُّلُّ مصدر الذَّلُول، أي: المُنْقاد من الدّوابِّ، ذَلَّ يَذِلُّ، ودابَّةُ ذَلُولُ: بَيِّنَة الذُّلِّ "(2)، وأصل معناه دلالته "على الخُضوع، والاستكانة، واللِّينِ، فالذُّلُّ: ضِدُّ العِزِّ "(3)، و"الذُّلُّ: ما كان عن قهرٍ، يُقال: ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًا، والذِّلُّ ما كان بعد تصعب، وهي ذَلُولُ، أي: ليست بصعبة "(4). ومعنى الذّلول هنا: "أنّها بقرة لم تذلّل بالعمل في الحراثة والسّقى "(5).
- 2) ﴿ تُثِيرُ ﴾: من الجذر اللّغويّ (ثير) "يُقال: ثَار ثائرُه، وفار فائرُه، إذا غَضِبَ... ويُقال: ثارت نَفسُه، إذا جَشَأت، أي: ارتَفَعت وجاشَت، أي فارَت... وأثار التُّراب إثارةً، إذا بَحثَه بقَوائمه "<sup>(6)</sup>.

وأحد أصليهِ في المعنى انبعاثُ الشِّيءِ من "قَولهم: ثارَ الشَّيُّءُ يَثورٌ ثُورًا وثُوُّورًا وثوَرانًا.

<sup>(1)</sup> القاسمي، محاسن التّأويل: 2/154.

<sup>(2)</sup> الخليل، العين: (ذل).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ذل).

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (ذل).

<sup>(5)</sup> المَراغيّ، تفسير المَراغيّ: 1/144.

<sup>(6)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (ثور، ثير).

وِتْارَتِ الحَصِبَةُ تَتُورُ.وِتْاوَرَ فُلانٌ فُلانًا، إذا واثَبَه، كأَنَّ كُلَّ واحد منهما ثارَ إلى صاحبه. وثَوَّرَ فُلانٌ على فُلان شرًّا، إذا أظهَرَهُ"(1)، و"ثارَ الغبارُ والسّحابُ ونحوُهما: انتشر ساطعًا، وقد أَثْرِتُهُ، يقال: أَثْرِتُ الأرض، كقوله تعالى: ﴿ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ﴾ التوم: ١٥، وثَارَت الحصية ثُوراً تشيبهًا بانتشار الغيار "(2).

ومعنى (تُثيرُ) في الآية: بتقليب الأرض، فيخرج ما بباطنها إلى ظاهرها، والمقصود حرث الأرض بالمحراث(3).

3) ﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾: من الجذر اللّغويّ (أرض)، وأحد أصوله أنه كلّ "شيء يَسفُلُ ويُقابلُ السَّماء، يُقالُ لأعلى الفَرَس سماءٌ، ولقوائمه أرضُّ... والأرضُ: الَّتي نحنٌ عليها، وتُجمّعُ أرَضينَ - بفتح الرّاء وسكونها -، ولم تَجئ في كتاب الله مَجمُّوعَةٌ "4).

و"الأرض: الجرمُ المقابلُ للسّماء، ويُعبّرُ بها عن أسفل الشّيء، كما يُعبَّرُ بالسّماء عن أعلاه"(5)، والأرض المقصودة هنا: الأرض المعروفة الّتي يعيش عليها البشرُ، ومن ذلك قولهم في الإِثارة: "قلبَ الأرضَ للزّراعة، يُقال: أثرتُ الشّيء واستثرتُه، إذا هيّجتَهُ"<sup>(6)</sup>.

4) ﴿ وَلَا تَسْقى ﴾: من الجذر اللّغويّ (سقى)، والأصل في معناه "إشرَابُ الشّيء الماءَ وما أَشْبَهَهُ. تَقُولُ: سَقَيتُهُ بيدى أَسقيه سَقيًا، وأَسقَيتُهُ، إذا جَعَلتَ له سقيًا. والسُّقَى: المَصدَرُ، وكَم سقىُ أرضكَ، أي: حَظَّها منَ الشَّرب"(٦).

و"السَّقيُّ والسُّقيَا: أن يُعطيه ما يشرَبُ، والإسقاءُ: أن يجعلَ لهُ ذلك حتّى يتناولَه كيف شاء، فالإسقاءُ أبلغُ من السّقي؛ لأنّ الإسقاءَ هو أن تجعلَ له ما يُسقَى منه ويشرَب"(8).

ويدور معناه حول "تحصيل الماء ونحوه من المائع في الجوف بإنفاذه إليه: كما في شُرب الماء، وسَقَى الثّوب. والسّقاء أداة لذلك، والسّاقيّة سبقى الزّرع"(9).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ثور).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (ثور).

<sup>(3)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (ثور).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أرض).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (أرض).

<sup>(6)</sup> الواحدي، التّفسير الوسيط: 1/156.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (سقى).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (سقى).

<sup>(9)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (سقي).

ومعنى ﴿ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ ﴾ في الآية: "لا يُستقى عليها الماء لسقى الزّرع"(1).

5) ﴿ٱلْحُرْثَ﴾: الجذر اللّغويّ له (حرث)، وهو"حرث الزَّرع، حرَث يحرُث حرتًا وحراثةً، وحرثَ الرّجلُ لدنياه أو آخرته؛ إذا عمل لها"(2)، والمعنى المحوريُّ فيه: شقُّ السَّطح الملتئم، وإثارتُه بإخراج بعض ما استوى به ظاهرُه كُتلًا، كالأرض وأماكن الحوافر فيها(3).

"ومن هذا البابِ حَرثُ الزَّرعِ. والمَرأَةُ حَرثُ الزَّوجِ؛ فهذا تشبيهٌ، وذلك أنَّه مُزدَرَع ولده"(4)، وهو أيضًا "إلقاء البَدرِ في الأرض، وتهيُّؤُها للزّرع، ويُسمَّى المحروثُ حَرثًا"(5). ومعنى الحرث في الآية: ما تمّت حراثته وزراعته 6).

6) ﴿مُسَلَّمَةٌ ﴾: جذرهُ اللَّغويّ (سلم) ، و"معظمُ بابه منَ الصِّحَّة والعافية...فالسّلامةُ أن يسلمَ الإنسانُ منَ العاهةِ والأذَى "(7)، "والسَّلم: الصَّلحُ... والسِّلمُ: المُسالمُ. تقول: أنا سِلمٌ لمن سالمني، والسَّلامُ: السّلامةُ. والسّلامُ: البراءة من العيوب"(8).

و"السِّلمُ والسَّلَامَةُ: التّعرّي منَ الآفات الظّاهرة والباطنة، قال الله تعالى: ﴿بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾ الشّعراء: 89]، أي: مُتَعرِّ من الدَّغَل، فهذا في الباطن، وقال تعالى: ﴿مُسَلَّمَةُ لَّا شِيَةَ فِيهَا﴾، فهذا في الظَّاهر "<sup>(9)</sup>.

ومعنى (مسلّمة) في الآية: "أي: هي سالمة من كل عيب، وقيل: من آثار العمل التي تعملها البقر كالحرث والنَّضح "(10).

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي، زاد المسير: 1/77.

<sup>(2)</sup> ابن دريد، جمهرة اللّغة: (حرث).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (حرث).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حرث).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (حرث).

<sup>(6)</sup> ابن عطيّة، المُحرّر الوجيز: 1/164.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سلم).

<sup>(8)</sup> الجوهري، الصّحاح: (سلم).

<sup>(9)</sup> الرّاغب، المفردات: (سلم).

<sup>(10)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (سلم).

7) ﴿ لَا شِيَةَ ﴾: اسم مشتق من الوشي، و"الشِّيةُ: بَياضٌ في لون السَّوادِ، أو سوادٌ في لون البياض"(1)، وأحد أصليه "يدُلُّ على تَحسينِ شَيءٍ وتَزيينِهِ... وَشَيتُ الثَّوبَ أَشِيهِ وَشَياً. ويقولون للَّذي يَكذِبُ وَيَنِمُّ ويُزَخرِفُ كلامَهُ: قَد وَشَى، وهو واشٍ "(2).

ومنه "وَشَيتُ الشَّيء وَشياً: جعلتُ فيه أثرًا يُخالِف معظمَ لونِه، واستُعمل الوَشيُ في الكلام تشبيهًا بالمَنسُوج، والشِّيةُ فِعَلَةٌ من الوَشي، قال تعالى: ﴿مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَأَ ﴾ "(3). والمعنى في الآية: "أي: ليس فيها لَونٌ آخَرُ غير الصُّفرَة الفاقعَة "(4).

8) ﴿ حِئْتَ ﴾: جاء من الجذر اللّغويّ (جيء)، والمعنى المحوريُّ فيه "انحدار إلى حيّز، أو تجوّف سُفليّ مُهَيّاً جامع: كالماء في الهبطة – ومن هذا المعنى المجيء: الإتيان إذ هو حضور الجائى من حيث كان إلى مكان (حيّز)؛ للقاء أو لأمر "(5).

والمعنى في الآية: "كما تقولُ جاء بالأمرِ على وَجههِ" (6).

9) ﴿بِالْخُوِّ ﴾: من الجذر اللَّغويّ (حقق)، والأصل في معناه دلالته "على إحكام الشَّيء وصحَّته. فالحقُّ: نقيضُ الباطل، ثمَّ يرجعُ كُلُّ فرع إليه بجودة الاستخراج، وحُسن التَّلفيق، ويُقال حَقَّ الشَّيءُ: وَجَبَ "7".

و"أصل الحَقّ: المُطابقة والمُوافقة، كمطابقة رِجلِ الباب في حقّه لدورانه على استقامة "(8) و"الحقّ في الأصل: الثّبوت، والشّيء الثّابت، يُقال: حقّ الأمريحقّ حقًا، فهو حقّ: أي: ثبت واستقرّ "(9).

ومعنى ﴿بِالَّحْقَ﴾ في الآية أنهم: "أرادوا بالحق الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه"(10). (وَفَذَ بَحُوهَا): من الجذر اللَّغويّ (ذبح)، والأصل في معناه "يدُلُّ على الشَّقِّ.

<sup>(1)</sup> الخليل، العين: (وشي).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (وشي).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (وشي).

<sup>(4)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/289.

ر) حبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (جيأ).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/555.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حق).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (حق).

<sup>(9)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (حقق).

<sup>(10)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/555.

فالذَّبحُ: مَصدَرُ ذَبَحتُ الشَّاةَ ذَبحًا. والذِّبحُ: المَذبوحُ. والذُّبَّاحُ: شُقوقٌ في أصول الأصابع. والمَدابِحُ: سيولٌ صِغارٌ تَشُقُّ الأرضَ شَقًا"(1)، و"أصل الذَّبح: شقّ حَلقِ الحيوانات"(2)، وهو المعنى المقصود في الآية.

- 11) ﴿ وَمَا كَادُواْ ﴾: فعلُّ من أفعال المقاربة، الجذر اللُّغويّ منه (كود)، و"كادَ يفعل كذا، يَكادُ كَوْداً ومَكادَةً، أي: قارَبَ ولم يفعل... وكادَ وُضعَت لمقاربة الشِّيء، فُعلَ أو لم يُفعَل، فمجرَّدُهُ يُنبئ عن نفي الفعل، ومقرونُهُ بالجحد ينبئ عن وقوع الفعل"(3) والأصل في معناه"كلمةٌ تدُلُّ على التماس شَيء ببعض العَناء. يقولون: كادَ يَكودُ... فأمًّا قَولُهُم في المُقاربة: كادَ، فمَعناها قاربَ "(4)، وإذا اقترنت (كاد) بالنَّفي كالآية مَوضع الشَّاهد "فإنَّها تفيد وقوعَ الفعل بعد صعوبة أو محاولات، وهذا أيضًا من المُقاربة"(5). والمعنى في الآية دالُّ على: " استثقال لاستقصائهم واستبطاء لهم، وأنَّهم لتطويلهم المفرط، وكثرة استكشافهم، ما كادوا يذبحونها"(6).
- 12) ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾: من الجذر اللّغويّ (فعل) ، والأصل في معناه "يدُلُّ على إحداث شَيء من عمل وغيره، من ذلك: فَعَلتُ كذا أَفعَلُه فَعَلًا. وكانت من فُلان فَعَلَةٌ حَسَنَةٌ أه قَسحَةٌ "(7).

و"الفِعلُ: التَّأْثير من جهة مُؤثِّر، وهو عامٌّ لِما كان بإجادة أو غير إجادة، ولِما كان بعلم، أو غيرٍ علم، وقصدٍ أو غيرٍ قصدٍ، ولِما كان من الإنسان والحيوان والجمادات"(8)، والفعل هو القدرة على إحداث الشَّىء<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ذبح).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (ذبح).

<sup>(3)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (كود).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (كود).

<sup>(5)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (كود).

<sup>(6)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 284-1/283.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (فعل).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، الفردات: (فعل).

<sup>(9)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (فعل).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

الآية جواب عن آخر أسئلتهم الّتي شدّدوا فيها على أنفسهم من حيث لا يدرون؛ فشدّد الله عليهم؛ فأخبرهم عن صفة تلكم البقرة، وأنّها لم يذلّلها العمل، ولم تبتذل في الكسب من إثارة للأرض، وسقي الزَّرع، فكانت من البقر الوحشيِّ، ثمّ زاد عليهم أن تكون سالمة من العيوب، وختمها بأن لا يخالط صفرتها أيّ لون آخر من بياض ونحوه.

ولمّا استوفى الله لبني إسرائيل جميع المُمَيِّزاتِ والمُشَخِّصاتِ لهذه البقرة، ولم يَرَوا سبيلًا إلى سؤالٍ آخَرَ، فما قاربوا أَن يَذبَحوها إلَّا بعد أنِ انتَهَت أسئِلتَّهم، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة، وانقَطَعَ ما كان مِن تَنَطُّعِهم وتَعَنُّتِهم(1).

# 🔹 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

### سرُّ اختيار ذبح البقر دون سائر الحيوان:

جاءَ الأمر بذبح بقرة في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ ﴾ من بين سائر الحيوان؛ "لأنَّها مِن جنسِ ما عبدُوهُ مِنَ العِجلِ؛ لِيُهَوِّنَ عندَهم ما كان يَرَونَهُ مِن تَعظِيمِه، ولِيَعلَمَ بإجابَتِهم ما كان في نُفوسِهم مِن عبادتِه "(2).

### بلاغة الوصف ب﴿ ذَلُولٌ ﴾:

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ مِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لّا ذَلُولُ ﴾ جوابٌ عن سؤالهم التثالث في صفة البقرة الّتي أُمروا بذبحها، فذكر لهم الحقّ تبارك وتعالى أولى صفاتها بقوله: (لا ذلولٌ)، وهو نفي أن تكون على هذه الصّفة، و"ذَلُولٌ صفة لبقرة بمعنى: بقرةٌ غيرٌ ذلولٍ، يعني: لم تذلّل"(3) للحراثة، وزِنةٌ (ذَلُول) (فَعُول)، وهي صيغة مبالغة منفيَّة، ولهذا النّفي غرضٌ، وهو إفادةُ النّفي من كلِّ وجه، فنفي الكثير يحتِّم نفي القليل، ولا عكس، فجاء بالمبالغة ليدخل فيه ما دونه، وفي نفي ذلك عن البقرة تشديد عليهم لمّا شدّدوا على أنفسهم، والتشديد قرين المبالغة.

التّعبيرُ بالمالغة فـيـه تـشـديـدٌ عليهم، جـزاءً لتشدُّدِهم على أنفسهم

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/289.

<sup>(2)</sup> القُرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 1/372.

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 283-1/282.

### سرّ تعدُّد الصّفات المَنفيّة في ختام الوصف:

تَكرارُ النّفي مع صفاتِ البقرةِ فيه تصعيبٌ عليهم، جزاءً على أعمالهم

يشتملُ قوله تعالى: ﴿لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحُرْثَ مُسَلَّمَةً لَّلَ شِيَةً فِيهَا ۚ على صفات متعددة للبقرة المأمور بذبحها من لدن ﴿ذَلُولُ ﴾ وقد ذُكِرت سابقًا، وهنا تثير الأرض، أي: تقلّبها لأجل زراعتها(١)، ثمّ ذكر الفعل ﴿تَسْقِى ﴾ مَنفيًا، ثمّ قوله ﴿مُسَلَّمَةُ ﴾، الأجل زراعتها(١)، ثمّ نفى عنها ﴿شِيةَ ﴾، "والشِّيةُ أصلُها وَشِيةٌ من والمُرادُ أنّ هذه البقرة خالصةُ الصُّفرة ليس في جسمها لمَعةً من لونِ آخَرَ "(2)، فهذه الصّفات جميعًا داخلة تحت حيّز النّفي إمّا لفظًا، وإمّا معنًى، والمُتأمّل في ذلك "يرى الصّعوبة والتشدّد في اختيار أوصافها... كأنّ الحقّ تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم على أعمالهم "(٤)؛ فالنّفي أصعب من الإيجاب في اختبار الصّفات، وقد جاء النّفي في الصّفة الأخيرة على الغاية من التشديد، فأراد منهم ألّا يكون أيّ لونٍ مخالطٍ لصفرتها وإن كان صغيرًا، بدلالة لا النّافيّة للجنس الّتي تنفي القليل فضلًا عن الكثير.

### بلاغةُ اختيارِ صفةِ ﴿ ذَلُولُ ﴾ وتقديمها على الصّفتين الأُخريين:

يشتمل قوله تعالى: ﴿ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيَةَ فِيهَا ﴾ على أوصاف متعددة للبقرة الني أُمِروا بذبحها، وقد تقدّم وصف على آخر في سياق النّفي، فتصدّر وصف ﴿ ذَلُولُ ﴾ ثمّ ﴿ رُتُثِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ ، وبعده ﴿ وَلَا تَسْقِى ٱلْحُرْثَ ﴾ ، ثمّ ﴿ مُسَلَّمَةً ﴾ ، وختمها ب ﴿ لَا شِيةَ ﴾ ، وفي هذا التقديم والتّأخير سبب، هو أنّه قدّم ما قدّم من باب تقديم الأصل على الفرع، فلا ذلول "أي: غيرُ مُذلّلةٍ بالعمل في الحراثةِ ، ولا في السَّقي " (4)؛ فكونها لا ذلول يجعلها لا تثير الأرض،

تقديمُ الأصلِ على الفرع، فمن ذلَّ هان في بقيَّة الصِّفات

<sup>(1)</sup> البغويّ، معالم التّنزيل: 1/108.

<sup>(2)</sup> الشّوكانّي، فتح القدير: 1/116.

<sup>(3)</sup> الشّعراويّ، تفسير الشّعراويّ: 1/396.

<sup>(4)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/289.

ولا تسقي الحرث فكأنّ الذّلولَ أصلٌ، وإثارة الحرث، وسقي الزّرع فرعان متّصلان بالأوّل، وفيها لمحةٌ إشاريَّةٌ وهي أنَّ من ذلَّ هان، والمقصودُ التَّلويحُ للمأمورين بذبح البقرةِ أن لا تكونَ أكرمَ منهم.

### التّعبيرُ بإثارة الحرثِ وسقى الزّرع بالفعليّة وغيرهما بالاسميّة:

ذُكِر في قوله تعالى: ﴿ ثُثِيرُ ٱلأُرْضَ وَلاَ تَسْقِى ٱ الْحُرْثَ مُسَلّمَةٌ لَا فَيهَا ﴾ فعلان، هما وصفان من أوصاف بقرة بني إسرائيل، وقد ذُكِر هذان الوصفان بالصّيغة الفعليّة الدّالّة على الحدوث والتّجدّد وعدم الاستقرار؛ فإثارةُ الأرض، وسقيُ الحرث من الألفاظ المُقترنة بالحدوث والتّجدّد، "وإثارةُ الأرضِ حَرثُها وقلبُ داخلِ تُرابِها ظاهرًا وظاهره باطنًا، أُطلِقَ على الحَرثِ فِعلُ الإثارة تَشبيهًا لانقلاب أجزاءِ الأرضِ بثورةِ الشَّيءِ مِن مكانِه إلى مكانٍ آخَرَ "(۱) لانقلاب أجزاءِ الأرضِ بثورةِ الشَّيءِ مِن مكانِه إلى مكانٍ آخَرَ "(۱) وهناك آيات قليلة جداً جاءَت بالاسميّة؛ ذلك أنّ السّقيَ والسّقاية أمرٌ فعليُّ يتجدّد وينقطع، وفيه حركة وعدم ثبات، أي: أنّ الصّفة الغالبة عليه هي الحركة والتّجدّد، وآية ذلك أنّ أغلب الألفاظ المُشتقّة من (سقي) في القرآن الكريم واردة بالصّيغة الفعليّة، أمّا الصّفتان الأخريّان؛ وهما سلامتها من العيوب ﴿ مُسَلّمَةٌ ﴾، ووجود أمران مُتعلّقان بالخِلقة.

دلالة اسم المفعول ﴿مُسَلَّمَةُ ﴾:

في قوله تعالى: ﴿مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ﴾ وردت هذه الصّفة (مسلّمة)، وهي بمعنى الخلوّ من العيوب، "فهي اسمٌ مَفعولٍ مِن (سُلِّمَت) المَبنيّ للمَفعول، وكثيرًا ما تُذكَرُ الصِّفاتُ الَّتي تُعرَضُ في أَصلِ الخِلقَةِ بصيغة البناء للمَفعول في الفِعل والوَصف؛ إذ لا

هـمـا الـصّـفـة الغالبةَ على هذه الأفعال

الحركةُ والتّحِدّدُ

دلالة (مسلّمة) عـلى أصـلِ الخِلقة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/555.

يخطر على بَال المُتكلِّمِ تَعيِينُ فاعِلِ ذلك"<sup>(1)</sup>، وهكذا تأتي الأوصاف الدّالّة على الخلقة غالبًا على هذه الصّيغة.

### معنى (الحقّ) في قوله: ﴿قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحُقّ):

الـمُرادُ بالحقِّ البيانُ لا الذي يُقابل الباطلَ

المقصودُ بالحقِّ في قولِه تعالى: ﴿قَالُواْ ٱلْكَنَ جِعْتَ بِالْحُقِ﴾ البيان، أي: الآن بيّنت لنا، فبعد أن بيّن لهم صفات البقرة أجابوا وأذعنوا، وقالوا: الآن جئتَ بالحقّ، أي: "بيّنت لنا غاية البيان، وجِئتَ بالحقِّ الذي طلبناه، لا أنّه كان يجيء قبل ذلك بغير حقّ "(2) فلو كان مقصدهم معنى الحقّ في كلام العرب لأدخلهم ذلك في زمرة الكافرين، فالمُرادُ "الآنَ ظَهَرَت حقيقةُ ما أُمِرنا به؛ حتّى تميَّزَت مِن غيرِها فلا يكون كُفرًا "(3).

### بلاغة الإيجازُ بالحذفِ في قوله: ﴿فَذَبَّكُوهَا ﴾:

تــــركُ ذكــر الـــــَّـفـاصــيــل مـــقــصــودُه توجيه الاهتمام بمقصود القصَّة

في قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا ﴾ إيجازٌ بالحذف؛ لأنهم بعد أن علموا من أوصافها ما علموا، طلبوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف، وبحثوا عنها، ثمّ اهتدوا إليها بنعوتها، فلمّا وصلوا إليها ذبحوها(4)؛ لأنّ معرفة أوصافها مقدِّمة للبحث عنها، والعثور عليها، ثمّ ذبحها، فالفاء فصيحةٌ على رأى من لا يشترط أن تكون الجملةُ المحذوفةُ شرطًا.

### بلاغة التّعريض في قولِه: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾:

تــنــزيــلــهُــم مـنزلــةَ مَــن لـم الـا يفعـل؛ لأنّهـم ذبحوها كارهين أن مُماطلين ذا

فعلُ كادَ في قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ يُفيد المقاربة، والمعنى: "وما قارَبوا ذبحَها قبل ذلك، أي: وقع الذَّبحُ بعد أن نَفى مُقارَبته، فالمعنى: أنَّهم تَعَسَّروا في ذبحها، ثمَّ ذَبَحوها بعد ذلك "(5)، ولمّا كان أمرهم كذلك ففي التّعبير بـ (كاد) تعريض بهم؛

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/555.

<sup>(2)</sup> ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 1/165.

<sup>(3)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/130.

<sup>(4)</sup> البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 1/87.

<sup>(5)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/416.

لأنّهم "ذَبَحُوها في حالٍ تَقرُّب مِن حالٍ مَن لا يَفعَلُ، والمعنى: أَنَّهُم ذَبَحوها مُكرَهِينَ، أَو كالمُكرهِين لمَا أَظهَروا مِنَ المُماطَلة"(1)، فنفي مقاربة فعلهم حصل قبل الذّبح؛ لكثرة مماطلتهم، وتَكرار سؤالاتهم، أي: ما كادوا يفعلون ذلك في مضي زمانهم.

### 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

### المجيء والإتيان:

في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ ٱلْئَنَ جِئْتَ بِٱلْحُقِّ﴾ ورد المجيء، ولم يرد الإتيان، مع أنّهما متقاربان؛ ولذلك وردا في سياق واحد، في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتُرُونَ ۞ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الجعر: 63-63].

غير أنّ الأنسبَ للسّياق هنا هو المجيء؛ حيث إنَّه يدُلُّ على "انحدار إلى حيّز- أو تجوُّف- سفليّ مُهيَّأ جامع "(2)، ومجيئُه بصفات البقرة واضحةً جليّةً وضَعَهم في هيئَة المُضطر إلى تنفيذ أمر الله تعالى؛ كأنَّه دفعهم إليه دفعًا، كمن ينحدر إلى حيِّز.

وجاء يجِيء ومَجِيئًا، والمَجيء كالإتيان، لكنِ الْجيءُ أَعمُّ؛ لأنّ الإتيان مجيءٌ بسهولة. ويُقال: جاء في الأعيان والمعاني، ولما يكون مجيئُه بذاته وبأمره، والإتيان قد يُقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحُصول، والمجيء يُقال اعتبارًا بالحُصول.

المجيء انحدار إلى حيّز، وهو أعمّ؛ لأنّ الإتيان مجيء بسهولة

### الحقّ والصّدق:

الحقُّ هنا، أي: في أمر البقر، فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها، و﴿ حِنْتَ بِالْحَقِ ﴾ الَّذِي طَلَبَناهُ، لا أنَّ موسى عَلَيْ كَانَ يَجِيءُ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقِّ (4)، وبَينَ الحقّ والصّدق وشائجُ وعلائقٌ، إلا "أَنّ الحقَّ أَعمُّ؛ لأَنّه وقوعُ الشَّيء في موقعه الَّذي هو أولى به. والصّدقُ: الإخبار عن الشَّيء على ما هو به، والحقُّ يكون إخبارًا وغير إخبار "(5)؛ لذا لا يحسُنُ في هذا المَوضِع إلّا كلمةُ الحقّ؛ فهي المُناسِبةُ لفظًا ومعنَى؛ لما للحقّ من سعة وعُمُوم، قُبالة التقييد المُنبئ عن الصّدق.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/557.

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (جيأ).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (جاء).

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/217، وابن عطية، المحرر الوجيز: 1/165.

<sup>(5)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 48.

# ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَأَدَّرَأُتُمْ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَٱدَّرَأُتُمْ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ وَالبقرة: 172

### هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

تقعُ هذه الآية من سابقاتها موضع السّبب من النّتيجة، وإن قدّم النّتيجة لشرفها؛ ف"هذه الآية مُؤخَّرة في التّلاوة، مُقدَّمة في المعنى؛ لأنّ السّبب في الأمر بذبح البقرة قتل النّفس، فتقدير الكلام: وإِذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها، فسألتم موسى فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذُبُحُواْ بَقَرَةً ﴾ البقرة: 63](1).

وقد "ابتدأ بأشرف القصدين من معنى التّشريع الّذي هو القائم على أفعال الاعتداء وأقوال الخصومة"(<sup>2)</sup>

### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿قَتَلُتُمُ﴾: من الجذر اللّغويّ (قتل)، و"القتلُ معروف، يُقال: قَتَله إذا أَمَاتَهُ بضربٍ أَو حجر أَو سمّ أَو علّة، والمنيّة قاتلة "(3).

والأصل في معنى القتل "يدُلُّ على إذ لال وإماتَة. يُقالُ: فَتَلَهُ قَتلًا. والقِتلَةُ: الحالُ يُقتلُ على إذ لال وإماتَة. يُقالُ: فَتَلَهُ قَتلًا. والقِتلَةُ: الحالُ يُقتلُ عليها. يُقالُ: قَتلَهُ قِتلَةً سُوءٍ. والقَتلَةُ: المَرَّةُ الواحِدَةُ" (4)، وقد لا يكون بهذا المعنى، كقوله تعالى: ﴿قَتلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤُفَكُونَ ﴾ التوبة: 30، ومعناه "لعنهم الله أنّى يُصرفون، وليس هذا من القتال الَّذي هو بمعنى المقاتلة والمحاربة بين اثنين "(5).

والوارد في الآية (لا تقتلوا) على المعنى الأوّل المعروف، وهو بمعنى "أَزال رُوحه عن حسده"6)

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي، زاد المسير: 1/78.

<sup>(2)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 1/475.

<sup>(3)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (قتل).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (قتل).

<sup>(5)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللّغة: (قتل).

<sup>(6)</sup> الفيروزابادي، بصائر ذوي التّمييز: 4/238.

وقتلُ النّفس في الآية إزهاقٌ روح رجلٍ من بني اسرائيل(1).

2) ﴿نَفْسًا﴾: من الجذر اللّغويّ (نفس)، وهو "يدُلُّ على خروج النَّسيم كيف كان، من ريح أو غيرها... والنّفسُ: الدَّمُ، وهو صحيحٌ، وذلكَ أنَّه إذا فُقِدَ الدَّمُ من بَدن الإنسان فَقَدَ نفسَهُ "(2).

وهو شيءٌ "لطيفٌ يسرى في فُتُوق أثناء الشّيء فيصلحُه ويتيحُ لهُ التّصرفَ. كالنّفَس في أثناء بدن الحيِّ فهو علامةُ حياتِه الَّتي تتيحُ لهُ التّصرفَ "(3).

ومعنى ذلك أنّ النّفسَ يعبّرُ بها عن الإنسان، وهو تعبيرٌ مجازيٌّ وفقًا لمَا سبق، وهو كذلك في هذه الآية؛ فالأنفسُ هم المخاطَبونَ بهذه الآية، وقد يكون معناها الرُّوحُ (4)، والنَّفس في الآية بمعنى الشَّخص(5)؛ فهم قد قتلوه حقيقة.

3) ﴿ فَأَدَّرَأُتُمُ ﴾: أصله (تَدارَأْتُم): (تفاعَلْتم)، وجذره اللّغويّ (درأ)، وقُلبت التّاءُ دالاً فصار (ادْدَارَأتم)، ثمّ أدغمت فصار (ادَّارأتم)<sup>6)</sup>، والأصل في معناه يأتي من الدَّفع، كقولهم "درأتُ الشَّىء: دفعتُه"(7)، ومن معانيه أيضًا "الميل إلى أحد الجانبين... وفلان ذو تَدَرُّؤِ، أي: قويّ على دفع أعدائه، ودَارَأْتُهُ: دافعتُه "8).

ومعنى (فادّارأتم) في الآية، أي: تدافعتم، وهو تدافع معنويّ؛ فكلّ واحد يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه ويبرئها (9).

4) ﴿ فُخْرِجٌ ﴾: والجذر اللّغويّ له (خرج)، ومنه الخروجُ، وهو "نقيض الدُّخول... والخُروجُ: السّحاب أوّل ما يبدأ، والخَرْجُ والخَراجُ: ما يُخرَجُ من المال في السّنة بقَدُر مَعلوم "<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> البغوي، معالم التّنزيل: 1/130.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نفس).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (نفس).

<sup>(4)</sup> الجوهري، الصّحاح: (نفس).

<sup>(5)</sup> الخفاجي، عناية القاضي وكفاية الراضي: 2/182.

<sup>(6)</sup> السّمين، الدّرّ المَصون: 1/434.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (دري).

<sup>(8)</sup> الرّاغب، المفردات: (درأ).

<sup>(9)</sup> الشّعراويّ، تفسير الشّعراويّ: 1/398.

<sup>(10)</sup> الخليل، العين: (خرج).

والأصل في معناه على ضربين؛ الأوّل: وهو المقصود أن ينفذ عن الشّيء، ومنه الخَراجُ، أي: "الإتاوةُ؛ لأنّه مالٌ يُخرِجُه المُعطِي...والخُروجُ؛ خُروجُ السَّحابة؛ يُقالُ: ما أَحسَنَ خُروجَها"(1)، فالمعنى الظّهور والبروز والنّفاذ عن الشّيء؛ لذلك يُقال هذا لكلّ من برز من مكان قراره أو وضعه، إن كان ذلك المقرُّ بيتًا أو مَوطنًا أو لباسًا، أو غير ذلك، ولو كان حالة نفسيّة(2).

ومعنى ﴿ مُخْرِجٌ ﴾: مُظهِرٌ الأمرَ الّذي تخفونه، وهو أمر القتل(3).

5) ﴿تَكْتُمُونَ﴾: من الكتم والكتمان، وهو يناقض الظّهور والإعلان<sup>(4)</sup>، والأصل في معناه دلالته على الاستتار والإخفاء، ككتمان الحديث<sup>(5)</sup>.

"وحقيقة الكتم ستر الشّيء وتغطيته"<sup>(6)</sup>، وهذه المعاني مُتقاربة، وهي المقصودة في الآية الكريمة، وما جاء في القرآن الكريم من اشتقاق هذه اللّفظة معناه: حبس القول الموجود في الفؤاد، كالشّهادة أو العقيدة أو نحوها<sup>(7)</sup>.

و ﴿ تَكُتُمُونَ ﴾ في الآية بمعنى: تخفون وتُغيِّبون (8).

# ه المَعْنَى الإِجْمَاليَّ:

واذكروا - يابني إسرائيل - حين قتلتم واحدًا منكم في ذلك الوقت النّذي ارتكبتم جُرمكم في إزهاق رُوح إنسان بريء.

ونسب الله القتل إليهم جميعًا إشارة إلى وُقوع فَتل فيهم دون إنكار، وهي طريقة القُر آن في إسناد أفعال البعض إلى الجميع؛ جَريًا على طريقة العرب في قَولِهِم: قَتَلَت بَنو فُلانٍ فُلانًا (9)، فلمّا علموا ذنبهم تدافعوا واختلفوا، كلُّ يدفع التّهمة عن نفسه، ويلقيها على غيره، حتى تنازعتم، ولكنّ الله تعالى بعلمه سَيُظُهرُ ما تخفونه من أمر الجريمة،

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (خرج).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، الفردات: (خرج).

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/284.

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (كتم).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (كتم).

ره) السّمين، عُمدة الحفّاظ: (كتم).

<sup>ُ .</sup> (7) جبل، المعجم الاشتقاقي الْوُصَّل: (كتم).

رع) بين ، همام المساعي هو عن . (8) الشّوكانّي، فتح القدير: (كتم).

<sup>ُ (9)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/560.

تصويرُ حرص

بني إسرائيل عصل تبرئية

النّفس واتّهام

الآن

وإرادتكم "الإيقاع بقوم بُرآء تَتَّهِمونَهُم بالقتل؛ لإِخفاء القاتل؛ لأنَّه لا يَخفى عليه مَكرُكُم "أً.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

بلاغة قوله ﴿فَاَّدَّرَأُتُمْ ﴾، ودلالة صيغةِ الافتعالِ فيه:

في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهاً ﴾ تعبير فريد من نوعه لم يَرد في القرآن الكريم إلَّا في هذا المَوضِع، وفعلُ "تَدَارَأْتُم: تفاعُلُ مِنَ الدَّرء، وهو الدَّفعُ؛ لأنّ كُلَّ فريقٍ يَدفعُ الجِنايةَ عَن نَفسِه، فلمَّا أُرِيدَ إِدغامُ التَّاء في الدَّال على قاعدة تاء الافتعالِ معَ الدَّالِ والذَّالِ جُلِبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِتَيْسِيرِ التَّسْكِينِ لِلْإِذْ غَام "(2).

و"التدارؤ هنا إمّا مجاز عن الاختلاف والاختصام، أو كناية عنه، إذ المتخاصمان يدفع كلٌّ منهما الآخر، أو مستعمل في حقيقته، أعني التدافع بأن طرَح قتلَها كلٌّ عن نفسه إلى صاحبه، فكلٌّ منهما من حيث إنَّه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إنَّه طارح، وقيل: إنّ طرح القتل في نفسه نفس دفع الصّاحب، وكلٌّ من الطّارِحَيْن دافع، فتطارحهما تدافع، وقيل: إنَّ كلّا منهما يدفع الآخر عن البراءة إلى التّهمة، فإذا قال أحدهما: أنا بريء وأنت متهم، يقول الآخر: بل أنت المتهم وأنا البريء، ولا يخفى أنّ ما ذكر على ما فيه بالمجاز أليق، ولهذا عدّ ذلك أبو حيّان من المجاز "(3)؛ فأفاد هذا الفعلُ تصويرَ التّدافع والتّخاصم إلى منتهاه؛ بحيث يتداخل البريء والمتّهم؛ فلا يستبين الحقّ، ولا يظهر الجاني.

### بلاغة التَّعبير بالاسم ﴿ كُورِجٌ ﴾ لا الفعل:

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ جملة اسميّة محكيّة، وجاء الخبر (مُخرج) اسمًا، لا فعلًا فلم يقل: (والله أَخْرَجَ)، وسرُّ التّعبيرِ بالصّيغةِ الاسميّة؛ لدلالتها على الثّبوت والاستقرار (4)، وقد

إخــراجُ الـلـه لما يكتمُه النَّاس ثابتٌ، فإن تجدَّد الكـتـمُ تـجـدَّد الإخراج

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/290.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/560.

<sup>(3)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/293.

<sup>(4)</sup> الرّضّي، شرح الرّضّي على الكافية: 1/316.

أخرج الحقّ تبارك وتعالى ما كان أصحاب البقرة يخفونه من أمر القاتل، وهذا الخطاب ليس مُوجَّهًا لبني إسرائيل، بل هو خطاب عامّ مَبنيّ "على تَنزيل المُخاطَبِين مَنزلةَ أَسلافِهِم لِحَملِ تَبِعَتِهِم عليهم بناء على ما تقرَّرَ مِن أَنَّ خُلُقَ السَّلَفِ يَسري إلى الخَلَف"(1)، ويتوافر على رسالة هي أنّه تعالى "عالم بجميع المعلومات، وإلّا لَمَا قَدَرَ على إظهارِ ما كَتَموهُ"(2)، ويعلم ما يكتمه المرء؛ بدلالة الاسم الدّالٌ على الثّبوت، أي: أنّه تعالى يعلم دائمًا ما تكتمونه، وأنّ الأمر ليس مُتعلّقًا بقصة قتيل بني إسرائيل.

### سرُّ تقديم ذبح البقرة على قتل النَّفس:

في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَالْاَرَأَتُمْ فِيها ۗ وَاللّهُ مُخْرِبُ مَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ﴾، تقديمٌ وتأخير، فالآية بتمامها مُؤخَّرة في اللّفظ والتّلاوة، مُقدَّمة في الوقوع، "فالآيتان في قوّة أن لوقيل: وإذ قتلتم نفساً فادّرأتم فيها، فأمرتم بذبح البقرة، فأوضّح لكم ذلك حكم القتيل "(3).

من بـاب تقدّم الـنّـعـمـةِ على الذّنب

ولأنّ ذبح البقرة كان سببًا في معرفة القتيل من خلال قوله تعالى: ﴿ أَضُرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾، وسبب ذلك أنّهم كانوا مختلفين في القاتل قبل الذّبح، فلمّا أنزل الحقّ تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ [البقرة: 10] علم المخاطبون أن البقرة لم تُذبَح إلا للدّلالة على قاتل خفيت عينه عليهم، فلمّا استقرّ علم هذا في نفوسهم أتبعه بقوله: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ على جهة التّوكيد، لا أنّه عرّفهم الاختلاف في القاتل بعد أن دلّهم على ذبح البقرة "(4).

ففائدة تقديم الذّبح في الذّكر أنّ آياتِ البقرة سِيقت لبيان النّعم كما تقدّم، فناسب تقدّم ذكر النّعمة على ذكر الذّنب<sup>(5)</sup>، و"ليتوجّه العتاب إليهم مرّتين على ترك المسارعة لامتثال أمر نبيّهم، وعلى قتل النّفس، ولو قدّمها لكانت قصّة واحدة بتوبيخ واحد"(6).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/561.

<sup>(2)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/133.

<sup>(3)</sup> ابن الزبير، ملاك التّأويل: 2/363.

<sup>(4)</sup> الواحديّ، التّفسير البسيط: 3/56.

<sup>(5)</sup> ابن جماعة، كشف العانى، ص: 102.

<sup>(6)</sup> ابن عجيبة، البحر الديد: 1/106.

# ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ عَلَيْكُ أَلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ عَلْقِلُونَ ۞ ﴾ البقة: 13

### هُ مُناسَبَةُ الآيَة لَا قَبْلَها:

لمّا بين في الآية السّابقة سببَ أمرهم بذبح بقرة، وهو إرادة تعريفهم بالقاتل، ذكر هنا أمرًا صريحًا بضربها تنفيذًا للمقصود من ذبحها، وأشار ضمنيًّا إلى أنّ إحياء هذا القتيل هو أنموذج تعريفي توضيحي لهم وللنّاس كافّة بأنّ الله تعالى يُحيى الموتى في يوم البعث.

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ أُضْرِبُوهُ ﴾: من الجذر اللّغويّ منه (ضرب)، وله أصل واحد "ثمَّ يُستعارُ ويُحمَلُ عليه. مِن ذلك ضَرَبتُ ضَربًا، إذا أَوقَعتَ بغيرِكَ ضَربًا" (أ)، "ومنه هذا المعنى المشهور للضّرب، أعنى: صدم البدن بعصا أو يد "(2).

و"الضَّربُ: إيقاعُ شيءٍ على شيء، ولتصوُّر اختلاف الضَّرب خُولِف بين تفاسيرها، كضربِ الشَّيءِ باليد، والعصا، والسِّيف ونحوها، قال: ﴿فَقُلْنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ ﴾"(3)، وهو أيضًا "إيقاع جسم على جسم قصدًا للتّأليم والإيلام.

ومعنى الضّرب في الآية: ألضّرب المباشر للقتيل.

2) ﴿بِبَغْضِهَا ﴾: جذره اللَّغويّ (بعض)، والأصل في معناه " تَجزِئَةٌ للشَّيءِ. وكُلُّ طائفةٍ منه بَعضٌ. قال الخليلُ: بَعضٌ كُلِّ شَيء طائفةٌ منه "(4).

"وكلّ ما في القرآن من الترّكيب (بعض) بمعنى: جزء من شيء، أو فريق من جماعة "(5). والمعنى في الآية: "أيُّ شَيءٍ كانَ مِن أعضاءِ هذه البَقَرَةِ، فالمعجزةُ حاصِلَةُ به، وخَرقُ العادة به كائنٌ "(6).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ضرب).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (ضرب).

<sup>(3)</sup> الرّاغب الأصفهانّي، المفردات، والسّمين، عُمدة الحفّاظ: (ضرب).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (بعض).

<sup>(5)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (بعض).

<sup>(6)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/302.

3) ﴿ يُحْى ﴾: جذره اللَّغويّ (حيى) ، والأصل في معناه أنّه ضدّ الموت في أحد معنييه (١) ، وهو أيضًا " قوّة سارية تتمثّل في الحسّ والنّموّ، وهو حركة واتّصال وامتداد مع الطّراءة، وحسمُ الميّت يتصلّب "(2).

ويستعمل هذا اللَّفظ "للقوّة النّامية الموجودة في النّبات والحيوان، ومنه قيل: نبات حَى، قال عَلَي: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ يَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد: 17]»(3).

"والحياة: ضدّ الموت، فكما يستعمل حقيقةً ومجازًا نحو: مات الإنسان، وماتت الأرض، كذلك الحياة، نحو: أحيا الله فلانًا، وأحيا الأرض بعد موتها"(4).

والمعنى في الآية: "اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته" (5).

4) ﴿ٱلْمَوْتَىٰ ﴾: من الجذر اللّغويّ (موت)، والأصل في معناه "يدُلُّ على ذَهاب القُوَّة منَ الشَّىء. منه المَوتُ: خلافُ الحَياة"60.

ومن أنواع الموت بحسب أنواع الحياة ما هو بإزاء القوَّة النَّامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنّبات، نحو قوله تعالى: ﴿ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الرّهم: 50](7).

"ولم يأت في القرآن من التّركيب إلّا موتُ الأحياء من النّاس ومن البلاد والأرضين. وهي واضحة في سياقاتها "(8).

ومعنى إحياء الموتى في الآية: "بأن يبعثهم من قبورهم يوم القيامة، ليحاسبهم على أعمالهم"(9).

5) ﴿وَيُرِيكُمُ﴾: من (أرى)، المزيدُ بالهمزة، وجذرهُ اللّغويّ (رأي)، والأصلُ في معناهُ من "نظَر وإبصارِ بعين أو بصيرةٍ. فالرَّأيُّ: ما يراهُ الإنسانُ في الأمر، وجَمعُهُ الآرَاءُ"(10)، ورؤيةُ الإنسانِ للمرئيِّ هو الإدراكُ له، ويكونُ بطرقِ عدّة كالحاسّةِ

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حي).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي للوُصَّل: (حيي).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (حيى).

<sup>(4)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (حيى).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/232.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (موت).

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (موت).

<sup>(8)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (موت).

<sup>(9)</sup> سيد طنطاوي، التّفسير الوسيط: (موت).

<sup>(10)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (رأي).

والوهم والتّخيُّلِ والعقل<sup>(1)</sup>، والفعل (رأى) له معانٍ كثيرة، كالبصر بالعين، والعلم، والظّنّ، ورأى الحُلُميّة (المنامية)، وغير ذلك<sup>(2)</sup>.

ومعنى ﴿وَيُرِيكُمُ ﴾ في الآية: "الرؤيةُ هنا بصريَّةٌ، فالهمزةُ للتَّعديَّةِ أَكسَبَتِ الفعلَ مفعولاً ثانيًا، هو ﴿وَايَٰتِهِ ﴾، والمعنى: يَجْعلكم مُبصِرينَ آياتِه "(3).

6) ﴿ اَيْتِهِ عُ اَصلُها ( أَأَية ) ، فأبدلت الثانية الساكنة من جنس حركة الهمزة الأولى ، فصارت ( أاية ) ، ثم صارتا مدّة ، وذكر " أنّها مُشتقة من التّأيِّي الّذي هو التّبّتُ والإقامة على الشّيء " ( أ) ، والآية تأتي بمعنى العلامة والشّخص والجماعة ( أ) ، وكونُها مؤلفة من الكلمات والجمل؛ سمّيت آية القرآن بهذا الاسم ؛ لأنّها "طائفة من القرآن ، يتّصلُ بعضُها ببعض إلى انقطاعها ، طويلة كانت أو قصيرة " ( أ) .

"ولكلِّ جملةٍ منَ القرآنِ دالَّة على حكمِ آيةٍ... وقد يُقالُ لكلِّ كلام منهُ مُنفَصلٍ بفاصلٍ لفظي: آيةٌ، وعلى هذا اعتبارُ آياتِ السَّورِ الَّتي تُعَدُّ بها السَّورةُ"(7).

ومعنى آياته: دلائله وبراهينه الّتي تدُلُّ على قدرته الكاملة، ورحمته الوافرة(8).

7) ﴿ تَعْقِلُونَ ﴾: جذره اللّغويّ من (عقل)، الفعل منه عقلَ يعقِلُ، و"العَقل: نقيض الجَهل. عَقَل يَعقِل عَقلاً فهو عاقل. والمَعقُولُ: ما تَعقِلُه في فؤادك. ويُقال: هو ما يُفهَمُ من العَقل، وهو والعقلُ واحد، كما تقول: عَدِمتَ مَعقُولاً، أي: ما يُفهَمُ منك من ذهن أو عَقل" (9).

والأصل دلالته "على حُبسةٍ في الشَّيء أو ما يُقاربُ الحُبسَةَ. من ذلكَ العَقلِ، وهو الحابسُ عن ذميم القَول والفعل "(10).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (رأى).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (رأى).

<sup>(3)</sup> السّمين، الدّرّ المصون: 1/436.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، المفردات: (أي).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أيي).

<sup>(6)</sup> الكفوي، الكليّات، ص: 41.

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (أيّ).

<sup>(8)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/192.

<sup>(9)</sup> الخليل، العين: (عقل).

<sup>(10)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عقل).

وفيه كثير من المعاني الأخرى، لكنّها تدور في فلك الحبس والمنع، فالعقل يحبس الإنسان، ويمنعه من ارتكاب المحظورات، والعَقل يُطلق على القوّة المُستعدّة لموافقة العلم وتقبّله(1).

ومعنى ﴿لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ﴾ في الآية: "لتكونوا برؤية تلك الآيات على رجاء من أن يحصل لكم عقل، فيرشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره، ممّا تخبر به الرّسل عن الله تعالى"(2).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

بعد أن اهتدى النَّفرُ من بني إسرائيل إلى البقرة الّتي أُمروا بذبحها، فذبحوها، أمرَهم الحقّ تبارك وتعالى بأن يضربوا القتيل ببعضها، فإن الله سيبعثه حيًّا، ويخبر عن قاتله، فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله؛ فتبيّن لهم سرّ ذبحها، "وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السّامع، وأبعث له على البحث عن معرفة السّبب في ذبح البقرة، والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه، فإنّ الحكمة في أمر الله أمَّة بأن تذبح بقرة قد تخفى؛ فيحرص السّامع على طلبها "(3)، فلمّا أجابوا ما أمرهم الله، ورأوا ما حصل؛ فكان إحياؤه وكلامه من الآيات البيّنات الّتي أراها الله لكم يا بني إسرائيل، لعلّكم تُعملون عقولكم فيما شاهدتموه من معجزاتِه الدالَّة على كمال قدرته تعالى، وأنَّه يُحيي الله الموتى يوم القيامة، فتمتنعوا عن معاصيه.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بلاغة الإيجازِ بالحذفِ في جملة ﴿ ٱضۡرِبُوهُ ﴾:

معنى قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾: قلنا اضربوا القتيل، "وفي الكلام حذف تقديرُه فضرَبوها فَحَيِيَت "(4)؛ إذ غير جائز أن يحصل الإحياء من دون ضرب، أو لئلا يصبح فعل الأمر (اضرب) لغواً لا فائدة فيه، وهو مُمتنع.

أثر الفاءِ في وفرةِ المعاني المقدَّرة

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (عقل).

<sup>(2)</sup> القاسمي، محاسن التّأويل: 1/156.

<sup>(3)</sup> المَراغيّ، تفسير المَراغيّ: 1/142.

<sup>(4)</sup> العكبري، التبيان في إعراب القرآن: 1/78.

### فائدةُ الأمر بضرب الميت ببعض البقرة:

إن قيل: ما فائدة إحياء الميّت بضربه ببعضها، في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَنَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾، والله قادر على إحيائه مباشرة؟ والجواب عن ذلك لتكون "الحُجَّةُ أُوكَدَ، وعن الحيلَةِ أَبِعَدَ، فقد كان يجوزُ لُلُجِدِ أَن يُوهِمَ أَنَّ موسى اللهِ إنَّما أحياهُ بضرب مِنَ السِّحر والحيلةِ، فإنَّهُ إذا حيى عندما يُضرَبُ بقطعةِ مِنَ البقرةِ المَذبوحَةِ انتَفَتِ الشُّبهَةُ في أنَّه لم يَحيَ بشَيءِ انتقلَ إليه مِنَ الجسم"(1).

# بلاغةُ التَّشبيهِ وتنوُّعُ دلالتِه في قولِه: ﴿ كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾:

أي: إنّ مثل ذلك الإحياء الّذي جعله الله للقتيل في قصَّة البقرة سيكون كذلك للموتى يوم البعث، وفيه "مخاطبةٌ من الله عبادَه المؤمنين، واحتجاج منه على المشركين المكذّبين بالبعث، وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جلّ ثناؤه من إحياء فتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدّنيا، فقال لهم تعالى ذكره: أيُّها المكذِّبون بالبعث بعد الممات، اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته، فإنَّى كما أحيَيْته في الدّنيا، فكذلك أحيى الموتى بعد مماتهم، فأبعثهم يوم البعث"(2).

فالتَّشبيه في التَّحقُّق، وإن كانت كيفيَّة المشبَّه أقوى وأعظمَ؛ لأنَّها حياةٌ عن عدم بخلاف هاته، فالمقصد من التَّشبيه بيانٌ إمكان المشبَّه كقول المتنبّى(3):

فإن تَفُقِ الأنامَ وأنتَ منْهُم \*\*\* فإنَّ المِسكَ بَعضٌ دم الغَزَالِ وهذا استطراد تخلص به إلى قرع أسماعهم بإثبات البعث الحقيقيّ يوم القيامة(4).

توكيدُ الحجّة وتبعيدُ الحيلة وتبرئلة موسى مـمَّا اتُّـمِـم به سلىمان ﷺ

إثباتُ البعث، وبسيسانُ أثسر الـقـصـاص في المحافظة على إحباء النُّفوس

<sup>(1)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/134.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/232.

<sup>(3)</sup> المتنبّى، ديوان المتنبى، ص: 146.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/543، 544.

اجتماعُ دلالـة

الإشارةِ والعبارةِ من بديع النظم

الجميل

وقد يكون معنى إحياء الموتى - على هذا - حفظ الدّماء الّتي كانت عُرضةً لأن تُسفَك، بسبب الخلاف في قتل تلك النّفس، أي: يحييها بمثل هذه الأحكام، وهذا الإحياء على حدِّ قوله تعالى: ﴿وَمَنُ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنّاسَ جَمِيعًا ﴾ الله ق: 32 وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً ﴾ الله ق: 32 وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً ﴾ الله ق: 179 فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين (١)، والمعنيان قويًان في الآية، وظهور أحدهما لا يدفع الآخر.

### تلوين الخطاب في قوله: ﴿ كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾:

يحتمل أن يكون هذا خطابًا للّذين حضروا إحياءَ القتيل، ففيه مجاز بالحذف<sup>(2)</sup>، أي: وقلنا لهم: كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة. وقدّره الماورديّ خطابًا من موسى عليه الصّلاة والسّلام، ويحتمل أن يكون لمنكري البعث في زمن رسول الله ، فيكون من تلوين الخطاب، والمعنى: كما أُحييَ قتيلٌ بني إسرائيل في الدّنيا، كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة (3).

والمعنى الأوّل هو الظَّاهر والمتبادر، وعليه يكون الخطاب مجازًا بالحذف، والمعنى الآخر وإن لم يتَّسق مع معاني السِّياق، إلَّا أنَّ له حضورًا في إشارة الكلام، والإشارة تبلغ في بعض الأحايين مبلغ العبارة، وعليه فالخطاب يتَّجه صوب الفريقين، عبارة وإشارة، وهذا من بليغ الكمال الجميل، وبديع اللفظ السليم.

### دلالة جمع الآيات في قوله: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ﴾:

عبّر في قوله تعالى: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ٤ ﴾ عنِ المَرئيّ بجمع المؤنث السّالم؛ لمَا تشتمله هذه القصّة من الآيات الدّالّة على عظمة الله

تعـدُّدُ الآيــاتِ الناشئةِ عن آيةِ إحياءِ للوتي

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/290.

<sup>(2)</sup> له أنواع عدّة؛ منها الالتفات، ومنها العدول عن الخطاب الخاصّ إلى العامّ، ومنها صرف الخطاب عن مخاطَب إلى مخاطَب آخر (وهو القصود هنا)، وغير ذلك، يُنظر: ابن كمال باشا، تلوين الخطاب، ص: 311.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/420.

تعالى، "ويجوز أن يُراد بها هذا الإحياء، والتعبير عنه بالجمع؛ لاشتماله على أمور بديعة، من ترتب الحياة على الضّرب بعضو ميّت، وإخبار الميّت بقاتله، وما يلابسه من الأمور الخارقة للعادات"(1).

### التّعبيرُ بالجملة الفعليّة في خبر (لعلّ):

يفيدُ الحرف (لعلّ) في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ الرّجاء، وقد دخل على الضّمير العائد على مَن شملتهم قصّة البقرة من ذبح وإحياء ببعضها، ثمّ جاء الخبر فعلاً، والفعل عادة يدُلُّ على التّجدّد والاستمرار؛ لأنّ "المُراد لعلَّكم تَعمَلون على قضيَّة عُقولِكم، وأنَّ مَن قَدرَ على إحياء نَفسٍ واحدةٍ قَدرَ على إحياء الأَنفسِ كُلِّها لعدمِ الاختصاص، حتى لا يُنكروا البَعثَ "(2)، أي: أن يُعمِل الإنسان عقله في تجدّد واستمرار.

في الكونِ آياتٌ بيّناتٌ على اللرء أن يُعمِلَ عقلَه فيها تـجـدّدًا واستمرازًا

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/294.

<sup>(2)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/135.

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْخِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ وَأَشَدُّ عَمْ فَكَ كَالْخِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنْهَ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهَ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ بِغَلْهِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ بِغَلْهِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

هذه الآية تتمّة لخطاب بني إسرائيل حيث ختم الآية السّابقة بقوله: ﴿لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾، ثمّ ابتدأ هذه بقوله: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم ﴾، والعطفُ ب﴿ثُمَّ ﴾ في هذا المقام يُفيدُ التّرتيبَ الرُّتبِيّ الَّذي تتهيّأ له ﴿ثُمَّ ﴾ إذا عَطَفتَ الجُملَ، كأنّه قيل: ومع ذلك كُلِّه لم تلن قُلوبُكم، ولم تنفعكم الآيات، ثمّ قَسَت قلوبُكم، وكان مِنَ البعيد قَسوتُها(1).

أي: مع كلّ ما مضى من شأنهم في قصّة البقرة الّتي أُمروا بذبحها؛ لتكون آية على إحياء الموتى، وإظهار القاتل، يبست قلوبكم وتحجّرت، ولم تتأثر "مع وجود ما يَقتضي خلافَ هذه القسووة، من إحياء القتيلِ وتَكلُّمِهِ وتَعيينِهِ لِقاتِله"(2)، بل الحجارة أنفع منكم في أنّها مظنّة تفجّر الأنهار، وخروج الماء، وهبوطها من خشية الله.

### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿قَسَتُ ﴾: من الجذر اللّغويّ (قسو)، ومنه "القسوة: الصّلابة في كلّ شيء، وقساً يَقسُو فهو قاسٍ. وليلة قاسِيةً: شديدة الظُّلمة. والمُقاساةُ: مُعالجة الأمر ومُكابَدته "(3).

والأصل في معناه: الدّلالة على الصّلابة والقوّة والشّدّة، كالأحجار القاسية، وقد يشبّه بها القلوب القاسية؛ لما فيها من الغلظة<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/562.

<sup>(2)</sup> الشّوكانّي، فتح القدير: 1/118.

<sup>(3)</sup> الخليل، العين: (قسو).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (قسى).

و"القَسوَةُ: غِلَظُ القلبِ، وأصله من: حَجَرٍ قاسٍ، والمُقاساةُ: مُعالجةُ ذلك، قال تعالى: (ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم ) "(1)، ومعناه: اشتدَّت وصلُبت.

2) ﴿ قُلُوبُكُم ﴾: من الجذر اللّغويّ (قلب)، وله أصلان صحيحان: "أحدهما يدُلُّ على خالص شيءِ وشريفه، والآخر على ردّ شيءِ من جهة إلى جهة"(2).

والمعنى المحوريّ لهذا الجذر "باطنُ الشّيء ولُبُّه: كالقلوبِ المذكورةِ، وقَلبُ الأرض إخراجُ لباطنها، ومن ذلك القلبُ: المضغةُ المعروفةُ؛ لأنّها أهمّ ما في الباطن وأقواه "(3)، وهو المُرادُ في الآية.

وأطلق على القلب قلبًا "لكثرة تقلّبه، ويُعبّر بالقلب عن المعاني الّتي تختص به من الرّوح والعلم والشّجاعة"(4).

3) ﴿ كَا لَحِجَارَةِ ﴾: الجدر اللّغويّ له (حجر)، والأصل في معناه: المَنعُ والإحاطَةُ على الشَّيء. فالحَجْرُ حَجْرُ الإنسان، والحَجَرُ الصَّخرة، وأحسِبُ أنَّ البابَ كُلَّه مَحمولٌ عليه، ومأْخوذُ منه؛ لِشدَّته وصلابتِهِ (٥)، أي: أنّ المنعَ يشبه الحَجَر؛ لشدّته وصلابته ومنعته (٥).

وهو أيضًا "الجَوهر الصُّلبُ المعروف، وجمعُه: أحجارٌ وحِجَارَة ... وقيل: أراد بالحجارة النّذين هم في صلابتهم عن قَبُول الحقّ كالحجارة، كمن وصفَهم بقوله: ﴿فَهِيَ كَالَّهِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ "7).

4) ﴿ يَتَفَجَّرُ ﴾: من الجذر اللّغويّ (فجر)، والأصل في معناه "التَّفْتُحُ في الشَّيءِ. مِن ذلك الفَجرُ: انفِجارُ الظُّلمَة عَنِ الصُّبح. ومنه: انفَجَرَ المَاءُ انفِجارًا: تَفَتَّح. والفُجرَةُ: مَوضِعٌ تَفَتُّح المَاء "(8).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (قسو).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (قلب).

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (قلب).

<sup>(4)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (قلب).

رة) ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (حجر).

<sup>(6)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (حجر).

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (حجر).

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فجر).

و"الفَجرُ: شقّ الشّيء شقّاً واسعًا، كَفَجَرَ الإنسانُ السِّكَرَ (سِكُر النَّهَر: ما يسدُّ به)، يُقال: فَجَرتُه فانفَجرَ، وفَجَّرتُه فتَفجَّرَ "(1). والوارد في القرآن الكريم من المادّة على نوعين؛ إمّا انفجار مادّي كالعيون والأنهار ونحوها، وإمّا انفجار معنويّ، وهو الفجور لما فيه من شقّ حدود الشّريعة (2).

ومعنى الفعل ﴿ يَتَفَجَّرُ ﴾ في الآية، أي: يتفتّح بصورة واسعة وكثيرة (3)؛ لأنّ التفجّر فيه معنى المبالغة والكثرة.

5) ﴿ ٱلْأَنْهَنُ ﴾: جذره اللّغويّ (نهـر)، "ونَهرتُ النّهرَ: حفرتُهُ. ونَهَرَ المَاءُ، إذا جَرى في الأرض، وجعل لنفسه نَهرًا "<sup>(4)</sup>.

والأصل في معناه دلالته على الفتح والتّفتّح والشّقّ، وتسمية النّهر المعروف؛ لأنّه يَنْهَر الأرض، أي: يجري فيها، ويشقُّها (5).

ومعنى النّهر: هو "مَجرى الماءِ الفائِض، وجمعُه: أَنهَارٌ...والنّهر: السّعةُ، تشبيهًا بنهر الماء، ومنه: أَنْهَرتُ الدَّمَ، أي: أسلته إسالةً، وأَنهَرَ الماءُ: جرى، ونَهَرٌ نَهرٌ: كثير الماء "<sup>60</sup>.

6) ﴿ يَشَقَقُ ﴾: فعل مضارع، أصله يتشقّق، الجذر اللّغويّ منه (شقق)، و"شققتُ الشّيء أشقّه شقّاً، وكلّ قِطعَة منه شَقّة، يجمع ذَلِك الثّوب والخشبة وما أشبههما "7"، والأصل في معناه: دلالته على الانصداع، وهو قرين التّشقّق والتّشظّي (8).

و"الشَّقُّ: الخَرمُ الواقعُ في الشِّيء، يُقال: شَقَقتُهُ بنِصفين، قال تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الشَّقَ الْخَرمُ الكبير الواسع. وَالشَّقِّ هو الخرم الكبير الواسع.

ومعنى تشقّق الحجارة في الآية: هو التّصدّع(10).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (فجر).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (فجر).

<sup>(3)</sup> البيضاوي، أنوار التّنزيل: 1/88.

<sup>(4)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (نهر).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نهر).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (نهر).

<sup>(6)</sup> الراغب، القردات: (بهر).

<sup>(7)</sup> ابن درید، جمهرة اللّغة: (شقق).

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (شق).

<sup>(9)</sup> الرّاغب، المفردات: (شق).

<sup>(10)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/239.

7) ﴿ فَيَخُرُجُ ﴾: الجذر اللّغويّ له (خرج)، ومنه "الخُرُوجُ : نقيض الدُّخول... والخُروجُ: السّحاب أوّل ما يبدأ. والخَرْجُ والخَراجُ: ما يُخرَجُ من المال في السّنة بقَدَرٍ معلوم "(1).

والأصل في معناه على ضربين؛ الأوّل وهو المقصود أن ينفذ عن الشّيء، ومنه الخَرَاجُ، أي: الإتاوَةُ؛ لأنّه مالٌ يُخرِجُه المُعطِي...والخُروجُ: خُروجُ السَّحابَة؛ يُقالُ: ما أحسَنَ خُروجَها<sup>(2)</sup>، فالمعنى الظّهور والبروز، والنّفاذ عن الشّيء؛ لذلك يُقال لكلّ من برز من مكان قراره أو وضعه، إن كان ذلك المقرّ بيتًا أو مَوطِئًا أو لباسًا أو غير ذلك، ولو كان حالة نفسيّة (3).

ومعنى ﴿ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ۗ فِي الآية، أي: "فيكونُ عَينًا لا نَهرًا جاريًا، أي: أنَّ الحِجارَةَ قد تَندَى بالماء الكثير، وبالماء القليل "(4).

8) ﴿ٱلْمَآءُ ﴾: اسم جنس يُطلق على القليل والكثير، جذره اللّغويّ (موه)، و"المُوهَةُ: لونٌ الماء، يقال: ما أَحْسَنَ مُوهَةَ وَجُهه. وتصغير الماء: مُويّه. والجميعُ: المياه، والنِّسبَةُ إلى الماء: ماهِيُّ، وماهتِ السَّفينةُ تَمُوهُ وتَماهُ، إذا دَخَلَ فيها الماءُ "(5)، ولا يبعد الأصل عند ابن فارس عن هذا المعنى؛ فإنّ "مَوَّهتُ الشَّيءَ، كأنَّك سَقيتَهُ الماءَ. ومَوَّهتُ الشَّيءَ: طَليتُهُ بفضَّةٍ أَو ذهبٍ، كأَنَّهُم يَجعَلون ذلك بمَنزِلَة ما يُسقَاهُ. وقالوا: ما أَحسَنَ مُوهةَ وَجهِهِ، أي: تَرَقرُقَ ماءِ الشَّبابِ فيه "(6).

ومعنى ﴿ٱلْمَآءُ ﴾ في الآية هو الماء القليل الّذي يكون عينًا؛ لأنّ الحجارة تتفاوت فيها الرّطوبة، فقد تكون ندية بالماء القليل، وهو المعنى هنا(7).

9) ﴿ يَهْبِطُ ﴾: الجذر اللّغويّ منه (هـ ب ط)، و "هَبَط الإِنسَان يَهبِط: إذا انحدر في هَبوط من صَعود، قَال: والهَبطَة: ما تَطامَن من الأرض... وهو نَقيض ارتفَعوا "(8).

<sup>(1)</sup> الخليل، العين: (خرج).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (خرج).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (خرج).

<sup>(4)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/139.

<sup>.</sup> (5) الخليل، العين: (موه).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (موه).

<sup>(7)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/139.

<sup>(8)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة: (هبط).

أمَّا الأصلُ في معناه فإنَّ الهبوطُ "كلمةٌ تدُلُّ على انحدار، وهَبَطَ هُبوطًا. والهَبُوطُ: الحُدُورُ. وهَبَطتُ أَنَا وَهَبَطتُ غَيري "1"، فيما زاد الرّاغب على معنى الهبوط أنّه انحدار على سبيل القهر (2).

ومعنى الآية: أنَّ الله تعالى يَخْلُقُ للْحِجارَة قَدْرًا ما منَ الإدراكِ تَقَعُ به الخَشْيَةُ والحَركَةُ(3).

10) ﴿خَشْيَةِ ﴾: مصدر للفعل (خشى يخشى)، والجذر اللّغويّ منه (خشي)، وهو "يدُلُّ على خَوف وذُعر، ثمَّ يُحمَلُ عليه المَجازُ. فالخَشيَةُ الخَوفُ. ورَجُلٌ خَشيَانُ. وخاشاني فُلانٌ فَخَشَيتُهُ، أي: كُنتُ أشدٌ خَشيةً منه"(4).

وفيه بعض الاختلاف عند الرّاغب؛ لأنّ "الخَشية خوفٌّ يشُوبُه تعظيمٌ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه؛ ولذلك خُصّ العلماء بها في قوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـّةُ اللهِ [فاطر: 28] $^{(5)}$ .

ومعنى خشية الحجارة من الله تعالى، أي: أنّها صاغرة لله، وأنّها تهبط من شدّة خضوعها، وتذلّلها لربّها (6).

11) ﴿بِغَلْفِلِ﴾: الجدر اللّغويّ له (غفل)، ومعناه: من "لا فطنةَ لَهُ... وغفّلتُ الشيءَ تغفيلاً، إذا كتمتَهُ وسترتَه، وأغفلتُ الشيءَ، إذا أنسيتَه"(7).

والأصل في معنى الكلمة "تَرك الشَّيء سَهوًا، وربَّما كان عَن عَمْدٍ. مِن ذلك: غَفَلتُ عَن الشُّىء غَفلَةً وغُفولًا، وذلك إذا تَرَكتَهُ ساهيًا. وأغفَلتُهُ، إذا تَرَكتَهُ على ذُكِّر منكَ له"(8).

ومنه الغفلة، وهي السّهو الّذي يصيب الإنسان إذا لم يتحفّظ ويكن مُتيقّظًا (9) "وكلّ ما في القرآن من التّركيب هو من الغفلة بمعنى عدم التّنبّه، وما إليه"(10)، وكلّ هذه المعاني

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (هبط).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، الفردات: (هبط).

<sup>(3)</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/167.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (خشي).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (خشى).

<sup>(6)</sup> الماتريدي، تأويلات أهل السنة: 9/102.

<sup>(7)</sup> ابن دريد، جمهرة اللُّغة: (غفل).

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (غفل).

<sup>(9)</sup> الرّاغب، الفردات: (غفل).

<sup>(10)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (غفل).

متفرقة ومجتمعة لا تكون في حقّه تعالى؛ لذلك جاء التّعبير القرآنيّ مَنفيًا مُؤكَّدًا بالباء بقوله: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾، والمعنى: "إشارة إلى غفلتهم عن نزول العذاب بهم، أي: لا تتوهموا أنّ إمهال الله لكم بالعقوبة غفلة منه عنكم ، بل هو يعلم منه بتأخير ذلك إلى يوم القيامة "(1).

12) ﴿تَعُمَلُونَ﴾: الجذر اللّغويّ منه (عمل)، والأصل في معناه الفعل عامّة (2)، و"العَمَلُ كُلُّ فعل يكون من الحيوان بقصد "(3).

و"تركيب (عمل) يعبّر عن الجهد المادّي وتأثير الأشياء بعضها في بعض، ويعبّر به عمّا لَهُ إمداد، ووراء م فكر. وقد جاء منه في القرآن الكريم نحو 350 مفردة بالمكررات "(4)

ومعنى ﴿تَعُمَلُونَ﴾ في الآية: هي الأعمال الخبيثة، والأفعال المنكرة الرّديئة الّتي يتصفون بها؛ فهو عالم بها مُحصيها عليهم (5).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

وصف الله تعالى – بني إسرائيل – بأنّه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الآيات والمعجزات الخارقة ما أزال أثرها من قلوبهم، وذهب بعبرتها من عقولهم، لقسوة القلوب المنافية للخشوع؛ لأنّهم استمروا في المخالفات، وانتهاك الحرمات؛ فتصلّبت قلوبهم وغَلُظت، فلم يَنْفُذ إليها خير، ولم تَلِن أمام الآيات الباهرة، بل باتت لا تنقص عن الحجارة قسوة، وبعضها زاد على الحجارة قسوة وغلظة، ثمّ عذرَ الله الحجارة، وعابَ على تلك القلوب؛ لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصب منه المياه صبًا، فتصير أنهارًا جارية، ومن الحجارة ما يسقط ومن الحجارة ما يتعدع فينشق، فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال مِن خشية الله تعالى وتعظيمه، وبنو إسرائيل لا يخشون الله، ولا ترق قلوبهم 60، ثمّ ختم الآية بوعيد وتهديد لهم، وأنّهم على أفعالهم الذّميمة فإنّه مراقبهم،

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/389.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عمل).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (عمل).

<sup>(4)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي للوُصَّل: (عمل).

<sup>(5)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/243.

<sup>(6)</sup> مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: 1/116، ونخبة من العلماء، التفسير المسر، ص: 11.

وليس غافلاً عنهم، وعن أعمالهم؛ فإنَّ الله الله الله علم الله علم المرصاد.

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بلاغةُ الاستعارةِ في قولِه: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ﴾:

قـسـوةُ الـقـلبِ وجفافُه نتيجةُ أفعالِ التَّحايل على الشَّرع

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم ﴾ تعبيرٌ فريد لم يرد مثله إلا في هذا المَوضِع من القرآن الكريم، وهو تعبير يتوافر على استعارة مكنيّة تبعيّة؛ فإن "يَبِسَت وجَفَافُ القَلبِ: خُروجُ الرَّحمة واللِّينُ عنه "(1)، وهو ليس على الحقيقة؛ لأنّ القلوب دم ولحم، ونسبتها للقساوة والصّلابة تشبيهًا لحالها في عدم التّأثّر والاعتبار بالحجارة القاسية، "والقسوةُ عبارةٌ عن الغِلَظ والجفاء والصّلابة كما في الحَجَر، استُعيرت لنُبوِّ قلوبهم عن التّأثّر بالعِظات والقوارع التي تميعُ منها الجبالُ، وتلينُ بها الصّخور "(2).

### بلاغةُ قولِه تعالى: ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾:

إفادةُ المسارعةِ في حصولِ قسوةِ القلوبِ

حرف الجرِّ (من) في قوله تعالى: ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ﴾ توقيت لقساوة القلوب، واستعمل لإفادة ابتداء الغاية؛ وأتى به لتقريب البعديَّة، والتّبكير في حصول القساوة؛ للاهتمام به، وبيان خطورته، وثمّة فرق بين قوله: (مِنْ بَعْد ذلك)، و(بَعْدَ ذلك)، في أنّ الثّاني يحتمل وقتًا متمادًا قد يطول، أمّا الأوّل فيكون غِبَّ ذلك الحدث مباشرة، وهو إحياء القتيل، ف(مِن) دلّت على المسارعة في قساوة القلوب، وأنّها لم تحتج وقتًا طويلاً لذلك، وفيه دليل على عظم مرتكبهم، وعلى هذا يكون حرفُ التَّراخي مفيدًا للرُّتبة لا لتراخي الزَّمانِ، أي: ثم قست القلوب بعد التَّحايل على الشَّرع، والامتثال بطولِ مماطلة، لكنَّها لم تُماطل في القسوة بل كان ذلك سراعًا.

<sup>(1)</sup> البغوي، معالم التّنزيل: 1/110.

<sup>(2)</sup> أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 1/193.

تشبيهُ قلوبهم

بالحجارة تشنيعً

عليهم وتقريعٌ على أحوالِهم وأفاد قوله تعالى: ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ﴾ "زيادة تَعجيبٍ مِن طُرُقِ القَساوة للقلب بعد تَكُرُّر جميع الآيات السَّابقة المُشار إلى مَجموعِها بذلك "(1) أي: مع كلِّ ما مضى من الآيات قست قلوبكم.

### مقصدُ التّشبيهِ في قولِه: ﴿ كَا لَحِجَارَةِ ﴾:

الضّمير (هي) في قوله تعالى: ﴿فَهِىَ كَالَّهِ عَالَدٌ على القلوب، وأكثر معاني قسوة القلب تدور حول الغلظة والصّلابة والشّدة والخلوّ من الرّحمة واللّين<sup>(2)</sup>، ومعنى قسوة القلوب في الآية: صلابتها بتشبيهها بالأجسام الصّلبة كالحجارة، فالقسوة في القلوب مجازيّة للمبالغة<sup>(3)</sup>.

وقد شبّه هذه القلوب بالحجارة في تشبيه مُجمَل مُرسَل بوجود أداة الشّبه (الكاف)، وحذف وجه الشّبه وهو القساوة والصّلابة، وفي ذلك تشنيع عليهم وتقريع؛ فإنّ مظنّة القلوب اللّين والرّأفة والخشوع والخضوع، لا القسوة والغلظة، ومعنى تشبيه القلوب بالحجارة تشبيه تلك القلوب بالحجارة بجامع الصّلابة والغلظة والقساوة؛ فإنّ في إطلاق قساوة القلوب انصراف الذّهن إلى الحجارة القاسية<sup>40</sup>.

فائدةُ الإتيانِ بحرفِ العطفِ (أو) في قوله: ﴿ فَهِيَ كَالْخِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَّ ﴾:

في قوله تعالى: ﴿ فَهِىَ كَالَّهِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ ، لمّا شبّههم بالحجارة ابتداء "بما هو أَشهَرُ ، ثمَّ عَقَّبَ التَّشبيهَ بالتَّرقِّي إلى التَّفضيل في وَجهِ الشَّبهِ "(5) ، وفيه تقبيحُ لهم أراد زيادة هذا التقبيح والتَّقريع فأضربَ عن صلابة الحجارة إلى وصف أبلغ منه ؛ فقال:

تــردُّدُ قـسـاوةِ قُــلُــوبِ بَـنِـي إِسْـرَائـيـل بين قَسْاوَةِ الحِجارةِ وما هو أَشَدُّ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/562.

<sup>(2)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (قسو).

<sup>(3)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/292.

<sup>(4)</sup> البدوي، من بلاغة القرآن: 152.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/563.

(أو أشد قسوة) "فقلوبهم كالحجارة، بل أشد، أو إن شَبَّهتم قلوبهم بالحجارة أصبتم، وبما هو أشد أصبتم" (أ)؛ فقلوبهم كالحجارة، بل أشد قسوة منها، وفي ذلك زيادة تبكيت وتقريع لمرتكباتهم وأفعالهم السّيئة.

# بلاغة التّعبير بأفعل التّفضيل في قوله ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً ﴾:

شُبِّهِتِ القلوبُ في قوله تعالى: ﴿ فَهِى كَا لَحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةَ ﴾ "بالحجارة بجامع القساوة في كُلِّ منهما، لكِن قساوة قلوبهم قساوة معنويّة تجاه الحقّ والخير والفضيلة، أمّا الحجارة فقساوتُها مادّيّة "(2)، فهو تشبيه لا يُراد منه المساواة، بل تفضيل الحجارة في قساوتها على القلوب؛ لأنّ قساوة الأولى طبيعية، وقساوة الأخرى ناتجة عن سُوءِ الأعمال.

طُّـروُّ القساوةِ عـلى الـقـلـوبِ دلـيـلُ قبحِها، وقـــسـاوة الحجارةِ دليلُ جمالِها

والتَّعبيرُ بأشدٌ قسوة في قوله تعالى: ﴿فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ وَالتَّعبيرُ بأشدٌ قسوة في قوله تعالى: ﴿فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةَ ﴾، دون أقسى؛ "لكونه أبين وأدلٌ على فرط القسوة، ووجه آخر؛ وهو أن لا يقصد معنى الأقسى، ولكن قصد وصف القسوة بالشّدة، كأنّه قيل: اشتدّت قسوة الحجارة، وقلوبهم أشدّ قسوة "(3)، فلفظة (أشدٌ) مُتضمنة معنى المبالغة، ودلالته على ذلك بالجوهر والهيئة، أما أقسى فدلالته بالهيئة فقط (4).

فبانَ لنا ممّا سبق أنّ تشبيه القلوب بالحجارة ليستِ الغاية منه المساواة في القساوة، وإنّ كان الجنس مُختلفًا، بل إنّ الحجارة في هذا التّشبيه أفضل من القلوب؛ لأنّ ذلك يرجع "إلى معنى عدم قبول التّحوُّل كما تقدَّم؛ فهذه القلوبُ قَساوتُها عند التَّمحيصِ أشدُّ من قساوةِ الحجارةِ؛ لأنَّ الحجارةَ قد يعتريها التَّحوُّلُ عن صلابتها وشِدَّتِها بالتَّفرُّق والتَّشقُّق، وهذه القلوبُ لم تُجدِ فيها مُحاولةً "(5).

<sup>(1)</sup> ابن عجيبة، البحر المديد: 1/193.

<sup>(2)</sup> البدوي، البلاغة العربية: 2/128.

<sup>(3)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/286.

<sup>(4)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/296.

<sup>َ )</sup> (5) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/564.

قساوةُ الحجارة

نافعةٌ، وقساوةُ القلوب مُضرَّةٌ

ومفسدةٌ

معذرةٌ لقسوة

الـحــجـارة،

وتبكيتٌ للقلوبِ القاسبة

### بلاغة تعدّد التّعقيب بعد ذكر التّشبيه:

بعد تشبيه القلوب القاسية بالحجارة، والإضراب عن درجة قسوتها، وإثبات أنّ قلوبهم أشدّ قسوة، ذكر أنواعَ الحجارةِ بقولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ اللَّهِ عَجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهُرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءَ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ الذي فيه فيخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءَ ۚ وَتفضيل لها على قلوبهم في معنى قلّة القسوة.

وقال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة، ولم يعذر شقيّ بني آدم "(1)، فالحجارة على قسوتها فيها شيء نافع، والقلوب ليست كذلك، وقد "فضَّلَ الحجارة على قلوبهم بأنّ بيَّنَ أنَّ الحجارة قد يَحصُلُ منها ثلاثة أنواع مِنَ المنافع، ولا يوجدُ في قلوب هؤلاء شيءٌ مِنَ المنافع"(2)، وهذه المنافع هي تفجُّرُ الأنهار، وخروجُ الماء من الحجارة، وهذه منافع ماديّة، وهبوطها من خشية الله، وهذه منافع معنويّة مقابل القلوب التي لا نفع فيها.

### التّعبيرُ بصيغةِ المضارع في الأفعالِ المشبّهِ بها:

ذُكِر في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارةِ لِمَا يَشَفَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ﴾ الأفعالُ المُتعلِّقة بالحجارة بصيغة أفعال مضارعة: (يتفجّر) و(يشقّق)، على زِنةِ (يتفعّل)، ماضيه (تفعّل) فـ "(تفعّل) الّذي للعمل المتكرر في مهلة مطاوع (فعّل) الّذي للتّكثير "(3)؛ فهذه الأفعال تدُلُّ على أحداث متجددة مستمرة، فالتّفجّر "التّفتّح بالسّعة والكثرة… ويَشَّقَّقُ: يتشقّق… والمعنى: إنّ من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفّق منها الماء الكثير الغزير "(4)، وهي من الآيات الكونيّة المعجزة في تعبيرها القرآنيّ.

الدّلالة على أنّ هـذه الأحـداثَ مُــــــــــددةٌ مُـــــــــددةٌ ممــــــددةٌ ممـن آيــات الله الناهرة

<sup>(1)</sup> ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 1/167.

<sup>(2)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/139.

<sup>(3)</sup> الرّضي، شرح الشّافية: 1/105.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/565.

### بلاغة إسناد التَّفجُّر للأنهار لا لماء الأنهار:

البالغة في كثرة الماء الـمُتفجّر، وشدة تدفُّقه

"النّهر: أصله الشّق الواسع الّذي يجري فيه الماء، من: نهرتُ الشّيء، أي: شقّقته شقًا واسعًا، ثمّ تجوّز به عن الماء الجاري فيه للمجاورة "(1)، والمُرادُ من الأنهار في الآية "الماء الكثير الّذي يجري في الأنهار، والكلام إمّا على حذف المضاف، أو ذكر المحلّ وإرادة الحال، أو الإسناد مجازي "(2)، فهو ليس على الحقيقة؛ لأنّه إسناد الجريان إلى المكان، وهو من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال، والغرض منه المبالغة في وصف جريان الماء وشدّة تدفّقه.

### نكتةُ توالى التّوكيداتِ في الآية:

دفعُ توهّمِ مَن لا يتيقّنُ وقوعِ للذكوراتِ

جاء قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ مِنْهَا لَمَا يَشْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ مَشْحُونًا بأنواع من التّوكيدات، منها التّوكيد "بإنَّ للاهتمام بالخبر، وهذا الاهتمام يُؤذِنُ بالتَّعليل، ووجودُ حرفِ العَطفِ قبلَها لا يُناكِدُ ذلك "(3)، فضلاً عن وجود اللّام الدّاخلة على ما(4)، وتَكرار هذا التّوكيد مع كلّ جملة من هذه الجمل الثّلاث، فهذه التّوكيدات الغرض منها رفع توهم من ليس له يقين بحصول هذه الأشياء، كتفجّر الأنهار، وخروج الماء، وهبوط الحجارة.

### سرُّ ترتيبِ أنواع الحجارةِ بعضها على بعض:

رتبّها بحسبٍ منفعةِ كلّ منها مادّيّةً كانت أم معنويّةً

في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾، مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾، جملٌ ثلاث تتحدّث عن أنواع حجارة لها فوائد، "وقد ترقّى النَّظُمُ الكريمُ في بيان التّفضيل، كأنّه بيّن أوّلًا تفضيل قلوبهم في القساوة

<sup>(1)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (نهر).

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/296.

<sup>(3)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/287.

<sup>(4)</sup> الأخفش، معانى القرآن: 1/116.

على الحجارة الّتي تتأثّر تأثّرًا يترتّب عليه منفعة عظيمة من تفجّر الأنهار، ثمّ على الحجارة الّتي تتأثّر تأثّر أضعيفًا يترتّب عليه منفعة قليلة من خروج الماء، ثمّ على الحجارة التي تتأثّر من غير منفعة "(1). فكأنّ الحقّ تبارك وتعالى يقول: إنّ قلوب هؤلاء قاسية كالحجارة، مع أنّ هذه فيها من المنفعة العظيمة ما ليس موجودًا في تلك القلوب.

الآيــةُ الأعـظـمُ مقدَّمةٌ في الذِّكرِ وقدّم الحقّ تعالى في قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ﴾ الحجارة التي تتفجّر منها الأنهار على الحجارة التي تتشقّق فيخرج منها الماء، ولا شكّ أنّ الأولى أكبر وأعظم من الثّانية؛ فبدأ بها، إذ العطاء الرّبانيّ مع الأنهار أكبر من الأخرى؛ لأنّه "عندما تتفجّر منها الأنهار فالماء هو الدّي يأتي إلينا، ونحن في أماكننا.. وفرق بين عطاء تذهب إليه، وعطاء يأتي إليك "(2).

تأخّرُها من بابِ حسن التّخلّص وذكر في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ من أمر هؤلاء صفتين للحجارة تفضُل بهما بني الإنسان؛ وهما تفجّر الأنهار، وتشقّقها ليخرج الماء، ثمّ ثلّث بأنّ منها ما يهبط من خشية الله، فكان من حسن التّخلص(3)، وبديعه في التّعبير "عَنِ التَّسخُّر لأمر التَّكوين بالخَشية؛ لِيَتِمَّ ظهورٌ تَفضيل الحجارَةِ على قلوبهِم في أحوالِها التي نهايَتُها الامتثالُ للأمرِ التَّكليفيّ، مع تعاصي قلوبهِم عَنِ الامتثالِ للأمرِ التَّكليفيّ، مع تعاصي قلوبهِم عَنِ الامتثالِ للأمرِ التَّكليفيِّ، هع تعالى: ﴿ وَمَا ٱللَّهَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾، فحسن خروجه إلى هذا المعنى بعد المعنيين السّابقين.

<sup>(1)</sup> الآلوسّي، روح المعاني: 1/296.

<sup>(2)</sup> الشّعراويّ، تفسير الشّعراويّ: 1/403.

<sup>(3)</sup> حسن التّخلص يُقصد منه «إيجاد الرّبط بالناسبة على وجه لا يُقال فيه: إنّ هنا كلامين منفصلين مستقلّين أنّ بأحدهما وهو الثّاني بغتة، والاقتضاب فيه القصد إلى الإتيان بكلام بعد آخر على وجه يُقال فيه: إنّ الأوّل منفصل عن الثّاني ولا ربط بينهما» الدّسوقيّ، حاشية الدّسوقيّ على مختصر المعاني: 4/296.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/565.

#### إسنادُ الخشيةِ إلى الحجارةِ مجازٌ عقليّ:

إذا كان الهبوط أمرًا مشتركًا بين بني الإنسان وغيره كالحجارة، فإنّ الخشية أمرٌ مُختصّ ببني آدم من المُتقين، إلا أنّ التّعبير القرآني في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ خَلَعَهُ على الجمادات من الحجارة، وهو "مجاز عن انقيادها لأمر اللّه تعالى، وأنّها تمتنع على ما يريد فيها، وقلوب هؤلاء لا تنقاد، ولا تفعل ما أمرت به "(1).

#### وضعُ الظّاهرِ مَوضع المُضمَرِ:

تفخيمٌ للشَّانِ وتخويفٌ للنَّاسِ مــــن ســــوءِ أفعالِهم

قوله تعالى: ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ جملة مُشتمِلة على اسمه تعالى (الله)، جاءت بعد جملة ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ وهي الأخرى مُشتمِلة على اسمه تعالى (الله)، فذكرُ الاسم في الجملة الثّانية يدُلُّ على "أنّ اللّه تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبُهم، وحافِظٌ لأعمالِهم مُحص لها؛ فهو يُجازِيهِم بها في الدُّنيا والآخرة... وفي هذا وَعيدٌ لهم، وتَخويفٌ كبيرٌ لِيَنزَ جِروا "(2)، وهو من باب وضع الظّاهر مَوضِع المُضمَر؛ تفخيمًا للشّأن، وتخويفًا لهم من سوء أعمالهم.

نفي الغفلةِ يُراد منه التَّهديد على أعمالِهم حاضرًا ومستقبلاً

سِرُّ التّعبيرِ بالاسميّةِ والفعليَّة في قوله: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾:

جاء قوله تعالى : ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ جملة مَنفيّة بالاسميّة مبتداً وخبرًا مع الباء الدّالّة على التّوكيد؛ للدّلالة على نفي الغفلة عنه تعالى على الدّوام؛ لدلالة الاسم على الثّبات والدّوام، وأنّهم مراقبون على أعمالهم حاضرًا ومُستقبلاً بدلالة وصف حالتهم العمليّة بالفعليّة ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ الدّالّ على الحاضر والمستقبل؛ وفي هذا التّعبير تهديدٌ وترهيبٌ، فإذا كانتِ الأعمالُ القبيحةُ

<sup>(1)</sup> الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/287.

<sup>(2)</sup> الرّازيّ، التّفسير الكبير: 3/558.

مُتجدِّدةً فيهم، فعقوبةُ الله ثابتةٌ لمرتكبيها، إذِ التَّعبير: ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ ﴾ يُراد منه التَّهديدُ والوعيد.

# توجيه القراءات القرآنيّة في قولِه: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يعْمَلُونَ ﴾:

قرأ ابن كَثير: ﴿يعْمَلُونَ﴾ بالياء (1)، وفي ذلك التفات من الخطاب إلى الغَيْبَة، فسياق الآية: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾، "يقتضي الخطاب، فيُقال: تعملون، ولكن التفت إلى الغيبة إعراضًا عن خطاب هؤلاء الّذين قست قلوبهم، وتحقيرًا لشأنهم، وإشعارًا بأنهم في حالة من البعد عن أهليّة خطاب الله تعالى لهم "(2)، فقراءة الجمهور جاءت على ما يقتضيه الظّاهر، وفيه تهديد ووعيد مباشر، وقراءة ابن كثير جاءت التفاتًا، تحقيرًا لشأنهم، فاجتمعت القراءتان في وعيدهم وتحقيرهم، جزاءً على أعمالهم الصّادرة عنهم، والتي ستصدر في المستقبل، وفيها من القوّة الدّلاليّة ما لا يخفى.

#### ﴿ الفُّرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### القسوة والغلظة:

وُصفت القلوب هنا بالقسوة؛ بإسناد الفعل (قست) إليها في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾، ولم تُوصف بالغلظة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفْضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمان: 159]، مع تقارب معنييهما؛ لأن القسوة في كل شيء تعني: صلابة الأثناء مع حدة أو جفاف كالصّخر والحجر، والأرضُ القاسيةُ صُلبَةٌ جَافّة لا تتفلق بالنّبات، في حين أنّ الغلظة تعني عظمَ الجرم وتجسُّمَه مع صلابة، ويلزمه الشّدة والقوّة، والحدّة كغلّظ الأرض، والثّوب الغليظ، والسّنبل الّذي فيه الحبّ. ومنه: "استغلظ النّبات والشّجر: صار غليظًا " ﴿ فَاسْتَهُ كَا عَلَى سُوقِهِ ﴾ [الفتح: 29] (6).

<sup>(1)</sup> ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص: 161.

<sup>(2)</sup> محمّد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية: 2/109.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (غلظ)، (قسو).

فالقَسوَة تُستَعمل في ما لا يقبل العلاج، ولهذا يُوصَف بها القلب وإن لم يكن صُلبًا (1). والقلب القاسي لا ينتفع بالمواعظ، ولا يعتبر بالآيات؛ لشدّة صلابته وحدَّته؛ بحيث لا يخرق شُغافه حبّ، ولا يتسلّل إليه ذكر، ولا تخالطه رحمة.

والغِلَظ يدُلُّ على عظم الجِرم وحدّته، كما يشير إلى الجفوة، وعدم احتواء المخالط، وهذا المناسب لنفي غلظة قلبه ، وإثبات رقّته ورحمته، بمفهوم المخالفة، وبنصوص أخرى كثيرة.

ولذلك آثر الأسلوب القرآنيّ لفظ القسوة هنا في مقام عدم الاعتبار، ورفض العظة، واجتناب الحقّ والخير، وهو ما يتناسب وقلوب بنى إسرائيل.

#### الخشية والخوف:

في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ﴾ آثر السّياق هنا الخشية دون الخوف مع أنّهما متقاربان في المعنى؛ ذلك "أنّ الخوف يتَعَلَّق بالمكروه، ويترك المكروه، تتَعَلَّق تقول: خفت زيدًا، كما قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم ﴾ السّحل: 50... والخشية تتَعَلَّق بمنزل المكروه، ولا يُسمّى الخوف من نفس المكروه خشية؛ ولهذا قال ﴿وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوّةً ٱلْحِيابِ ﴾ التعد: 21 "(2).

فالخوف مقرون بمعرفة، وتعظيم للمخوف منه، والخشية أخص من الخوف الذي هو بمعنى هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. وإن لم يكن المخوف منه معظماً. فهي خوف مبني على العلم بعظمة من يخشاه، وكمال سلطانه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخُشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُلُّ إفاطر: 28]، وجاء في قوله ، (عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»(3).

فلفظ الخشية هنا أنسب؛ لأنّها تدُلُّ على معرفة الخاشي، كما تدُلُّ على عظمة المخشيّ منه

<sup>(1)</sup> العسكري، الفروق اللّغويّة، ص: 109.

<sup>(2)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 241.

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي، حديث رقم: (1639)، وينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 73-1/71، وابن القيم، مدراج السالكين: 1/549، وابن عثيمين، مجموع الفتاوى: 6/56، وابن عثيمين، القول الفيد: 71-2/170.

#### الفعل والعمل:

العمل أخص من الفعل؛ لأنّ الفعل قد يُنسب إلى الحيوانات الّتي يقع منها فعل بغير قصد، وقد يُنسب إلى الجمادات، والعَمَلُ قلّما ينسب إلى ذلك.

والعملُ أعمُّ لأنه من أعمال الجوارح والقلب، ويدخل فيه الأقوال؛ لأنها عمل اللسان، وهو من جملة الجوارح، وقد وقع في التقابل الفرق بين الأقوال والأفعال، فيقولون: سديد الأقوال والأفعال<sup>(1)</sup>.

والعمل لمّا كان مع امتداد زمان نحو ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالَجُوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ﴾ [سبأ: 13] وكذا ما في [الأنبياء: 18] وأنّ العمل لا يُقال إلّا في ما كان عن فكر ورويّة، ولهذا قُرن بالعلم (2).

وأضيف أنّ الملحظ الأخير عن الفكر والرّويّة كأنّه مُتمّم أو لازم لملحظ امتداد زمن العمل، كما أضيف أن ممّا يؤيّد ملحظ الامتداد هذا أنّنا نسأل الشّخص عن حرفته فنقول له: ما عملك؟ والعرب تقول: "رجل عَمُول: إذا كان كسوبًا. وفلان خبيث العِمَلة -بالكسر- أي الكسب (السّعي الّذي يحصّل منه رزقه)(3).

فلفظ (العمل) هنا في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْهِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أنسب؛ لأنّه أعمّ، ولأنّه يشير إلى أعمال القلوب والجوارح.

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، والسّمين، عُمدة الحفّاظ: (عمل).

<sup>(2)</sup> الكفوى، الكليات، ص: 616.

<sup>(3)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (عمل).

# ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ۗ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنُ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [البقرة: 75]

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

حديث الحقّ تبارك وتعالى في الآية السّابقة عن قلوب هؤلاء الّتي غدت كالحجارة أو أشدّ قسوة؛ لملابستها المعاصي، وكثرة التّجرؤ على الله؛ "تسبب عن ذلك بُعَدَهم عن الإيمان، فالتفت إلى المؤمنين يؤيسهم من فلاحهم؛ تسلية للنّبيّ عمّا كان يشتدّ حرصه عليه من طلب إيمانهم في مَعرض التّنكيت عليهم، والتّبكيت لهم منكرا للطّمع في إيمانهم بعد ما قرّر أنّه تكرّر من كفرانهم، فقال: أفتطمعون "(1)، أفبعد ذلك يطمع طامع في أن يؤمن هؤلاء القوم، وقد ورثوا من أسلافهم تاريخًا مُلوّتًا؟.

#### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ أَفَتَطُمَعُونَ ﴾: الجذر اللّغويّ له (طمع)، والأصل في معناه " يدُلُّ على رجاء في القَلبِ قويّ للشَّيءِ، يُقالُ: طَمِعَ في الشَّيءِ طَمَعًا وطَماعَةً وطَماعيةً "(2)، وهو النَّزوع إلى الشَّيء؛ لأجل شَهوة في النَّفس(3).

"وأكثرُ ما يُستَعمَلُ فيما يَقرُبُ حصولُهُ، وقد يُستَعمَلُ بمعنى الأمل، ومِن كلامِهم: طَمِعَ في غيرِ مَطمَع، إذا أمَّلَ ما يَبعُدُ حصولُهُ؛ لأَنَّه قد يقعُ كلُّ واحدٍ مَوقِعَ الآخَرِ "(4)، ومعنى الفعل في الآية: أفترجون يا معشر المؤمنين.

2) ﴿ يُؤْمِنُواْ ﴾: جذره اللّغويّ (أمن)، وهي تدُلُّ على سكون القلب وتصديقه (5)، وأصلُّ الأمن طمأنينة النّفس وزوال الخوف، وفعله أمن، أمّا آمن فله وجهان (6).

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدّرر: 485-1/484.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (طمع).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (طمع).

<sup>(4)</sup> الفيوميّ، المصباح المنير: (طمع).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أمن).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (أمن).

أحدهما: أن يكون مُتعدّيًا، تقول: آمنتُه، إذا جعلت له الأمن والأمان، ومنه في وجه(1) اسم الله المؤمن. والآخر أن يكون لازماً، ومعنى (آمن) على هذا: صار ذا أمن، والمصدر الإيمان، وهو التّصديق باتّفاق أهل اللّغة(2).

والإيمان في الشَّرع يُطلق إطلاقن(3): إطلاقًا عامًّا تندرج فيه جميع أمور الدّين العلميّة والعمليّة؛ فهو بهذا الاعتبار قول وعمل واعتقاد، وإطلاقًا خاصًا، والمُرادُ به التّصديق والإقرار بأصول الإيمان السّتة المشهورة.

والفعل (يؤمنوا) في الآية على "معنى: (يُقرُّوا)، وكأنَّ فيه تَلميحًا إلى أنَّ إيمانَهُم بصدق الرَّسول حاصِلٌ، ولكنَّهُم يُكابرونَ ويَجحَدونَ "(4).

3) ﴿ فَرِيقٌ ﴾: جذره اللَّغويِّ من (فرق)، وهو من الفصل والتَّفريق، "وكلَّ شَيئَين فصلت بَينهما فقد فرَقتهما فَرُقاً، وكلِّ ناحية منهما فرُق وفَريق"(5)، والأصل في معناه " يدُلُّ على تمييز وتَزييل بين شَيئَين. مِن ذلك الفَرْقُ... ومِنَ الباب: الفَريقَةُ، وهو القَطيعُ منَ الغَنَم، كأنَّها قطعَةٌ فارَقَت مُعظَمَ الغَنَم"<sup>(6)</sup>.

والفَرق: الانفصال عن الشِّيء، والفريق جماعة تتفرّق وتنفصل عن غيرها(7) ومعنى الفريق في الآية: "جمع، كالطَّائفة، لا واحد له من لفظه، وهو فعيل من التَّفرِّق، سمّى به الجُمَّاع (أَخُلاطُ الناس من قبائلَ شتَّى)، كما سمّيت الجماعة بالحزب، من التّحزّب"(8).

4) ﴿ يَسۡمَعُونَ ﴾: الجذرُ اللَّغويِّ لهُ (سمع)، وأصلُ معناه "إيناسُ الشَّيء بالأَذُن، منَ النَّاس، وكلِّ ذي أَذُّن. تَقولُ: سَمِعتُ الشَّيءَ سَمعًا. والسّمعُ: الذِّكرُ الجَميلُ"®.

ومعنَى السّمع "قوّةٌ في الأَذن، به يُدركُ الأصواتَ وفعلُه يُقالُ له السَّمعُ أيضًا، وقد سمعَ

<sup>(1)</sup> الزِّجّاج، تفسير أسماء الله الحسني، ص: 32-31.

<sup>(2)</sup> الأزهري، تهذيب اللُّغة: (أمن).

<sup>(3)</sup> عبد الرّحمن البراك، شرح العقيدة الطحاويّة، ص: 293.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/567.

<sup>(5)</sup> ابن دريد، جمهرة اللُّغة: (رفق).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (فرق).

<sup>(7)</sup> الرّاغب، المفردات: (فرق).

<sup>(8)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/244.

<sup>(9)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (سمع).

سمعًا"(1). وكلُّ "ما في القرآن من التركيب... من سماع الأذن - إلاَّ في وصفِ المولى عليَّه؛ فهو عِلمٌ ما يُقالُ بكيفيّةِ يعلمها اللهُ"(2).

ومعنى ﴿يَسُمَعُونَ﴾ في الآية: سماعهم الوحي بوساطة الرّسول ، في زمن موسى ه أو بوساطة النّقل لمن جاء فيما بعد<sup>(3)</sup>.

5) ﴿ كَلَّمَ ﴾: اسم مصدر، والفعل منه (كلَّمَ)، وجذره اللَّغويِّ من (كلم)، وأحد أصلي الكاف واللَّام والميم "يدُّلُّ على نطق مُفهم... تقول: كلَّمته أَكلَّمه تكليمًا؛ وهو كَليمي إذا كلَّمك أو كلَّمته. ثمّ يتسعون فيسمُّون اللَّفظة الواحدة المُّفهمة كلمة، والقصّة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة "(4).

والكلامُ "يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعانى الّتي تحتها مجموعةً، وعند النّحوين يقع على الجزء منه، اسمًا كان أو فعلاً أو أداة، وعند كثير من المُتكلّمين لا يقع إلّا على الحملة المركّبة المفيدة"(5).

ومعنى كلام الله المُراد في الآية: ما أوحاه الله تعالى لموسى (6) هـ.

6) ﴿ يُحَرِّفُونَهُ إِنَّ مِنِ الجِدْرِ اللَّغُويِّ (حرف)، "وتحرَّفَ فلانٌ عن فلان وانحرَف، واحرَورَفَ واحد، أي: مالٌ "(7)، فالتّحريف من الميل، ومنه الانحراف.

وله أصل في المعنى دالٌ على "الانجرَافِ عَن الشَّيء، يُقالُ: انحرفَ عنه يَنحَرفُ انحرافًا. وحَرَّفْتُهُ أَنا عنه، أي: عَدَلتُ به عنه، ولذلك يُقالُ مُحَارَفٌ، وذلك إذا حُورفَ كَسبُّهُ، فميل به عنه، وذلك كتحريف الكلام ، وهو عَدلُه عن جهته "8.

والتّحريف مصدر، فعله (حرّف) فعل مُضعّف، وهو التّغيير والتّبديل والخروج عن

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (سمع).

<sup>(2)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (سمع).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/568.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (كلم).

<sup>(5)</sup> الرّاغب، المفردات: (كلم).

<sup>(6)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/295.

<sup>(7)</sup> الخليل، العين: (حرف).

<sup>(8)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حرف).

الطّريق(1)، والتّحريف من الإمالة، ومنه تحريف الكلام(2)، وهو الوارد في الآية، والمعنى: "تحريفهم له تبديل لفظ بلفظ آخريغيّر معناه، وقيل: بل هو تحريف المعنى دون اللّفظ"(3).

7) ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾: أصل حروفه (علم)، وله "أصل صحيح واحد، يدُلُّ على أثر بالشَّىء يتميّز به عن غيره. من ذلك العلامة "(4)، ومن معانيه أنّه "ضدّ الجُهل، رجل عَالم من قوم عُلَماء وعالمين، وأعلام القَوم ساداتهم، ومَعالم الدّين: دلائله "(5). والعلم بمعناه الاصطلاحيّ "إدراك الشَّيء بحقيقته؛ وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشَّىء، والثَّانى: الحُكم على الشَّيء بوجود شيء هو مَوجود له، أو نفي شيء هو مَنفيّ عنه"(6).

والعلم يدُلُّ أيضًا على "اليقينُ، يُقالُ: عَلمَ يَعلَمُ إذا تَيَقَّنَ. وجاء بمعنى المعرفَة أيضًا كما جاءَت بمعناهُ ضُمِّنَ كلُّ واحدٍ معنى الآخرِ؛ لاشتراكِهِما في كونِ كُلِّ واحدٍ مسبوقًا بالجُهل"(7).

ومعنى ﴿يَعْلَمُونَ ﴾ في الآية: أنَّهم موقنون ببطلانهم وكذبهم في ما يقومون به من تحريف(8).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليَّ:

خطابٌ للرّسول ﷺ وللمؤمنين معه صدّره الحقّ تبارك وتعالى بهمز الاستفهام المتضمِّن للإنكار: أنسيتم أفعالَ بني إسرائيل، فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهودُ بدينكم؟ فهو أسلوب يفيد زوال الطّمع في إيمانهم؛ لمكابرة هؤلاء اليهود الّذين بين أظهركم، وهم متماثلون في الأخلاق الذّميمة، لا يأتي من أخلافهم إلاّ مثل ما أتى من أسلافهم، وقد كان طائفة فيمن سلف منهم، يسمعونَ كلامَ الله، وهو ما يتلونه من التّوراة ثمَّ يُحَرِّفونه

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/568.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة، والرّاغب، المفردات: (حرف).

<sup>(3)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (حرف).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللَّغة: (علم).

<sup>(5)</sup> ابن دريد، جمهرة اللّغة: (علم).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (علم).

<sup>(7)</sup> الفيوميّ، المصباح المنير: (علم).

<sup>(8)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/249.

- من بعد ما فهموه بعقولهم - عن قصد، وسوء طويّة، بِصَرُفِه إلى غير معناه الصحيح، أو بتحريف ألفاظه؛ لأنّهم كانوا عالمين به (1).

# 🍪 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### غرضٌ تصدير الآيةِ بالهمزة:

تيئيسُ المؤمنين مسن إيــمــانِ هـؤلاءِ التَّصفين بالذكور

قوله تعالى: ﴿أَفْتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ ﴾ تركيبٌ قرآنيٌ فريدٌ لم يأتِ على هذه الشّاكلة إلَّا في هذا المَوضِع من القرآن الكريم، وهو اقتران الفاء مع الهمزة مع الفعل (تطمعون)، وقد تأخّرتِ الهمزة، وحقُّها التّقدّمُ؛ لأنّها رابطة للجملة السّابقة، وهي "لتفريعِ الاستفهامِ الإنكاريِّ أوِ التَّعجيبيِّ على جملة (ثُمَّ قَسَت) "(2)، لكن لخصوصية الهمزة في الصّدارة تأخّرتِ الفاء، والهمزة هنا "استفهامٌ فيه معنى الإنكار، كأنَّه أياسَهُم مِن إيمان هذه الفِرقَةِ مِنَ اليهود، أي: إنَّ كفروا فلهم سابقةٌ في ذلك"(3)؛ فالهمزة دالّة على تيئيس المؤمنين من إيمان اليهود، وقطع لطمعهم المُتجدّد الّذي يمثّل جانبًا من صفاتهم الحميدة في حبّ الخير للآخرين.

#### إيثارُ التّعبيرِ بالمصدر المؤوَّل ﴿ أَن يُؤْمِنُواْ ﴾ على الصّريح (إيمانهم):

الهمزة في قوله تعالى: ﴿أَفْتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ ﴾ للاستفهام الإنكاري، والسُّؤال موجَّةُ للمؤمنين عن طمعهم بإيمان أهل الكتاب، وقد عبر عنه بالمصدر المؤول ﴿أَن يُؤْمِنُواْ ﴾، ولم يعبر بالمصدر المؤول ﴿وَلَ يُؤْمِنُواْ ﴾، ولم يعبر بالمصدر المؤول ذو دلالة تجدّديّة حاضرًا ومستقبلًا؛ لدلالته على الحدوث مع لمح الزّمن؛ ولحرصِ المؤمنين الشّديد على إيمانهم؛ جعلهم يطمعون في ذلك "(4)، وبما جُبلوا على

تنبيهُ المؤمنين عسل منهج اليهودِ الثَّابتِ؛ فلا يغفلوا عن حقيقتِهم

<sup>(1)</sup> القاسميّ، محاسن التّأويل: 1/166، ونخبة من العلماء، التفسير الميسر، ص: 11.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/566.

<sup>(3)</sup> القُرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 212-2/210.

<sup>(4)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (طمع).

حبّ الخير لغيرهم؛ يطمعون دائمًا في إيمان أولئك، ولا ينفكّون عن دعوتهم لاتّباع سبيل الهدى والإيمان.

#### إيحاءُ حذفِ حرف الجرِّ مع فعل الطَّمع:

حُدفَ حرفُ الجرِّ في قوله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤُمِنُواْ لَكُمُ ﴾ والتَّقدير: "في أن يُؤمنوا"(1)، وفي حذف حرف الجرِّ إيحاءٌ بأنّ الطّامعين في إيمان أولئك النّفر من اليهود مُتعجِّلون في حصول الإيمان؛ لأنّ الحذف قرين السّرعة والاختصار.

#### تعديةُ الفعل ﴿ يُؤُمِنُواْ ﴾ باللَّام:

تعدَّى فعل (يؤمنوا) في قوله تعالى: ﴿۞أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴿ لِتَضْمِينِ يُؤمنوا معنى لَكُمْ ﴿ لِتَضْمِينِ يُؤمنوا معنى يُقِرُّوا، وكأنّ فيه تَلميحًا إلى أنّ إيمانَهُم بصدقِ الرَّسول حاصلٌ، ولكنَّهُم يكابرون، ويَجحَدون "(2)، ولتضمينِ الفعلِ معنى الإذعانِ والإقرارِ والتسليم، وهو مجرَّدُ طمع، ومع ذلك فهم لا يؤمنون.

#### سرُّ دخول (مِنْ) في قولِه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾:

قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ ، توقيتُ مُستعجل لتحريف كلام الله ، وقوله: (مِنْ) حرف جرّ ، يفيد ابتداء الغاية ، والإتيان بها لتقريب البعيد ، والإسراع في تبديل كلام الله وتحريفه ، وثمّة فرق بين قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ و (بَعْدَ ما عقلوه ) ، في أنّ الثّاني يحتمل وقتًا ممتدًّا قد يطول ، أمّا الأوّل فيكون بعد الحدث مباشرة ، وهو تحريف الكلام ، وهو دليل على تعاظم ذنبهم فيما ارتكبوه ؛ فلم يعطوا لأنفسهم مُهلة ، بل باشروا بتحريفه على وجه السّرعة .

تضمينُ الإيمانِ معنى الإذعانِ والتّسليمِ

الـسـارعــةُ في الـــَّـحـريــفِ، تكشِفُ شديدَ قبحهم

<sup>(1)</sup> العكبريّ، التّبيان: 1/79.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/567.



#### دلالة الجملةِ الحاليّةِ على الذّمّ والتّقبيح:

ارتكابُ المعصيةِ معَ العلمِ بها يستحقّ الـدّمّ الشّديد

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَعُلَمُونَ﴾ جملة خبريّة حاليّة، خرجت إلى معنى الكمال في قبح العمل والصّنيع؛ لأنّهم حرّفوا التّوراة عن قصد وعلم، "وفي قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَعُلَمُونَ﴾ قولان: أحدهما: وهم يعلمون أنّهم حرّفوه، والثاني: وهم يعلمون عقاب تحريفه"(1).

ومَن كان هذا حاله في ارتكاب المعصية والذّنب، وتعمد التّحريف مع علمه، فإنّه يستحقّ الذّمّ، والتّوبيخ، والتّقريع، كمن يصنع قبيحًا، فيُقال له: تفعل ذلك، وأنت تعلم!!

<sup>(1)</sup> ابن الجوزيّ، زاد المسير: 1/80.

# ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ۗ قَالُوَاْ أَتُحُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ البقرة: 176

#### 🍪 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمّا بين الله بني إسرائيل المقصودين بالحديث لا مطمع في إيمانهم لغلَظ طباعهم وقسوة قلوبهم، عطف مبيّنا بأنهم ذوو طباع وصفات مُتقلِّبة ووجوه متعدّدة حيث إنهم إذا لقوا الذين آمنوا بادروا يُخبرونهم بأنهم مؤمنون مثلهم، وإذا انفردوا بأشياعهم وأتباعهم قال بعضهم لبعض: لا تُحدّثوهم بما فتح الله به عليكم فينافسوكم في ملككم، ويُحاجّوكم به عند ربّكم.

فالحديث تتمّة لذكر نعوتهم السّيّئة وصفاتهم المتقلّبة التي يبغون من ورائها الإضرار بالمؤمنين والفتّ في عضدهم وكسر شوكتهم.

والجملة الأولى من هذه الآية (إذا لَقُوا) معطوفة على جملة ﴿وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ﴾ من الآية السّابقة "على أنها حالٌ مثلها مِن أحوالِ اليهودِ، وقد قُصِدَ منها تقييدُ النّهي، أو التّعجيبُ مِنَ الطَّمع في إيمانِهِم؛ فهو معطوفٌ على الحال بتأويل: وقد كان فريقٌ منهم آخَرُ إذا لَقُوا "(أ).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿لَقُواْ﴾: جذره اللّغويّ (لقي)، وأحد أصوله يدلُّ على التقاء اثنين وتوافيهما<sup>(2)</sup>، "وكلُّ شيء استقبلَ شيئًا أو صادفَه فقد لقِيه، من الأشياء كلّها، واللَّقِيّان: كلُّ شيئين يَلقى أحدُهما الآخر"(3).

والمعنى المحوري فيه: تحصيلٌ بالمقابلة مواجهةً أو تماسًّا أي بقوة، كالشيء المطروح

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/569.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (لقي).

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللّغة: (لقي).

على الأرض يُعثر عليه أو به، وعُلوق المرأة وحودٌ للحنين - قوى؛ لأن بذرته تَعْلَق بالرَحم. ومنه: لقيتُ فلانًا، وكلُّ شيء استقبل شيئًا أو صادفه فقد لَقيَه (1).

ويكون اللقاءُ حسّيًا بالبصر، ويكون بالبصيرة كقوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهً ۖ وَبَشِّر ٱلْمُؤُمِنِينَ ﴾ [البقرة: 223]، فعبّر عن يوم القيامة بملاقاة الله تبارك وتعالى<sup>(2)</sup>.

ولا يخرج الفعل (لقوا) في الآية عن المعانى الّتي وردت عند المعجميّين، وهو مقابلة هؤلاء اليهود للمؤمنين الصّادقين<sup>(3)</sup>.

2) ﴿ خَلا ﴾: الجذر اللُّغويِّ منه (خلو)، "خَلا يَخلو خَلاءً فهو خال، والخَلاءُ من الأرض: قرارٌ خال لا شيءَ فيه. والرّجل يخلو خَلُوةً. واستَخلَيتُ المَلك فأخَلاني، أي: خَلا معي، وأَخلَى لي مجلسَه" (4)، والأصل في معناه "يدُلُّ على تَعَرِّي الشَّيء منَ الشَّيء. يُقالُ: هو خلَّوُ من كذا، إذا كان عروًا منه. وَخَلَت الدَّارُ وغيرُها تَخلو. والخَليُّ: الخالي منَ الغَمِّ "5) ويُطلق هذا الفعل إذا التقي إنسان بغيره في خلوة (6)، كناية عن الانفراد من دون إظهار ذلك.

والمعنى الوارد في الآية "أي: انفردوا معهم، وإنَّما عدّى بـ(إلى)؛ لأنَّه ضمَّن معنى (انتهى)، كأنَّه قيل: انتهوا إليهم في خلاءِ "(7)، وخلا بعضهم إلى بعض: اجتمع النَّفر الَّذي لم ينافق إلى من نافق فعاتبوهم على ما تحدّثوا به ممّا يقيم الحجّة عليهم(8).

3) ﴿أَكُدِّثُونَهُم﴾: الجذر اللِّغويّ منه (حدث)، وهو بمعنى الكلام والخبر، فليلاّ كان أو كثيرًا (9)، والأصل في معناه "كونُ الشَّيء لم يكن. يُقالُ: حدثَ أمرٌ بعد أن لم

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (لقي).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (لقي).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/289.

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (خلو).

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (خلو).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، الفردات: (خلا).

<sup>(7)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (خلو).

<sup>(8)</sup> المَراغيّ، تفسير المَراغيّ: 1/150.

<sup>(9)</sup> الجوهريّ، الصّحاح: (حدث).

يكنَ... والحديثُ مِن هذا؛ لأنّه كلامٌ يحدُثُ منه الشّيءُ بعد الشّيء "(1)، والحديث هو الكلام الّذي يصل إلى المرء عن طريق السّمع أو الوَحي، يقظةً أو منامًا(2).

والمعنى في الآية: "أنّهم جرى بَينَهم حديثٌ في ما يَنزِلُ مِنَ القُرآنِ فاضِحًا لأحوال أسلافِهم، ومَثالِب سِيرَتِهم مع أنبيائِهِم وشُريعَتِهم"(3).

4) ﴿فَتَحَ﴾: الجذر اللّغويّ منه (فتح)، وله معانٍ عدّة، منها كونه نقيض الإغلاق، وفتح دار الحرب، والفتح على القارئ، والنُّصرة، والحكم، وغيرها (4) والمعنى المُراد هنا هذا الأخير، وهو الحكم، وكذلك يحتمل العلم والإعلام، والأصل في معنى الفتح "يدُلُّ على خلاف الإغلاق. يُقالُ: فَتَحتُ البابَ وغيرَهُ فَتحًا. ثمَّ يُحمَلُ على هذا سائرٌ ما في هذا البناء. فالفَتحُ والفِتَاحَةُ: الحُكمُ. واللُّهُ تعالى الفاتحُ، أي: الحاكم "(5).

والمعنى الآخر له "فتح المُستغلق من العلوم، نحو قولك: فلأنٌ فَتَحَ من العلم بابًا مُغلَقًا... وفتح عليه كذا: إذا أعلَمه ووقّفَه عليه "6).

ومعنى ﴿ بِمَا فَتَحَ ﴾ في الآية: بما حكم الله به عليكم، وقضاه فيكم (7).

5) ﴿لِيُحَآجُّوكُم﴾: الجذر اللّغويّ منه (حجج)، ومنه الحُجَّة وهي "وَجهُ الظَّفَر عند الخُصومة. والفعل حاجَجتُه فَحَجَجتُه. واحتَجَجتُ عليه بكذا. وجمع الحُجَّة: حُججً. والخِصومة. والفعل حاجَجتُه فَحَجَجتُه. واحتَجَجتُ عليه بكذا. وجمع الحُجَّة: حُججً. والحِجاج المصدر "(8). ويدور معناه حول تجوُّف كهفيّ صُلب أو مَتين (يحمي ضعيفًا في داخله) كحِجاج العين (يحمي مُقلَة العين بكلّ ما حولها)، ومنه "حَجَّ البيت: قصده (زاره) (دخل حَوزَته وحَرَمه). ولعلَّ الأصل كان دخول البيت (الكعبة). الحُجِّة -بالضّمّ: البرهان "وهي من المعنى المحوريّ كأنّها ظرف قويّ صُلب للرّأي

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حدث).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (حدث).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور: التّحرير والتّنوير: 1/569.

<sup>(4)</sup> الخليل، العين: (فتح).

ر) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فتح). (5) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (فتح).

<sup>(6)</sup> الرّاغب، المفردات: (فتح).

<sup>(7)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/150، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/570.

<sup>(8)</sup> الخليل، العين: (حج).

يحفظه ويَدعمه. و"المحاجّة: المجادلة "من هذا كلُّ يأتي بحُجّته، كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِ عَمْ فِي رَبِّهِ ﴾ [البقرة: 258](1).

"وممكنٌ أن يكونَ الحُجَّةُ مُشتقَّةً مِن هذا؛ لأنها تُقصَدُ، أو بها يُقصَدُ الحقُّ الحقُّ المَطلوبُ "(2)، "والحُجَّة: الدّلالة المبيّنة للمحجَّة، أي: المَقصد المستقيم الّذي يقتضي صحّة أحد النّقيضَين "(3).

والمحاججة: مفاعلة ومشاركة؛ لأنّ كلّ واحد من الخصمين يريد ردّ صاحبه والانتصار عليه في حجّته (4).

ومعنى ﴿لِيُحَاّجُوكُم﴾ في الآية: ليقيموا عليكم الحجّة، ولتكون الحجّة في الآخرة للمؤمنين(5).

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

يخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن صورتَين متغايرتَين من اليهود؛ الأولى في أنّ منافقيهم إذا لقوا المؤمنين من أصحاب الرّسول في قالوا بألسنتهم: آمنا، وإنّكم على الحقّ، وإنّ محمّدًا في هو الرّسول الّذي بُشّرنا به فيما نُقل لنا.

وترشد الآية إلى حقيقة ما انطوت عليه نفوس اليهود؛ إذ توارثوا النِّفاق والخِداع والتلاعب بالدين.

<sup>(1)</sup> جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصَّل: (حجج).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللّغة: (حج).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (حج).

<sup>(4)</sup> السّمين، عُمدة الحفّاظ: (حجّ).

ر : المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى

<sup>(5)</sup> القاسميّ، محاسن التّأويل: 1/170.

<sup>(6)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/150، والشّوكانّي، فتح القدير: 1/122، ونخبة من العلماء، التفسير اليسر، ص: 11.

بـيـانُ ذبـذبـةِ الـــيــهـــود

وتلوّنهم، وفي

ذلك دلالة على ضعفهم سلوكًا

وعلمًا

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### فائدةُ التَّقابل بين الجملتين المُصدَّرتين ب(إذا) الظّرفيّة:

في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحِدِثُونَهُم ﴾ جملتان في وصف اليهود، دلَّتِ الأولى على حالهم عند لقاء المؤمنين، وقولهم: (آمنًا) بحسب زعمهم، ودلَّت الأخرى على حالهم عند انفرادهم، وتوبيخ بعضهم بعضًا بسبب تحدُّثهم عن صفة النبيّ محمّد ﴿ المذكورة في التوراة، وهما في مجموعهما تدلّان على ذبذبة اليهود، وتلوّنهم، وعدم ثباتهم، و"مِثلُ هذه الذَّبذَبة تكونُ مِنَ الأمم في طور الضَّعف، ولا سيَّما ضَعفُ الإرادة والعِلم، ولو كان لأولئك القوم إرادة فويَّة لَثَبتوا ظاهرًا على ما يَعتقدونه باطلًا، ولم يُصانِعوا مُخالفيهم من أهل المِلَّة الأولى، أو الملَّة الأخرة "(أ).

#### غرض الهَمْزَةِ في قولِه: ﴿أَتُحُدِّثُونَهُم﴾:

الهمزة في الفعل (أتحدّثونهم) في قوله تعالى: ﴿ أَكُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الهَمزة في الفعل (أتحدّثونهم) في قوله تعالى: ﴿ أَكُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ همزةٌ "استفهام للإنكار أو التَّقرير أو التَّوبيخ، بقرينة أنّ المَقامَ دلَّ على أنهم جرى بينَهم حديثٌ فيما يَنزِلُ مِنَ القُرآنِ فاضحًا لأحوالِ أسلافِهِم، ومَثالِبِ سِيرَتِهم مع أنبِيائِهِم وشَرِيعَتهم "(2).

ففي الاستفهام توبيخٌ من بعض اليهود لبعضهم الآخر؛ لأنّ هؤلاء "ظنُّوا أنّ ذلك خَلَصَ للنَّبيّ في مِن بَعضِ الَّذين أظهَروا الإيمانَ مِن أَتباعِهم، وأنّ نِفاقَهم كان قد بَلغَ بِهم إلى أن أخبَروا المُسلمِينَ ببعضِ قَصَصِ قَومِهِم سَترًا لِكُفرِهِمُ الباطِنِ؛ فوبَّخوهم على ذلك توبيخ إنكارٍ "(ق) أي: من بعضهم لبعضهم الآخر، وهو توبيخ المبطل للمحقّ.

توبيخُ اليهودِ بعضِهم لبعضٍ بسبب كشفِهم الحقائق

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/297.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/569.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/570.

نظرةُ الاستعلاء عبنيد البيهبود بأنّهم مفتوحٌ عليهم وغيرهم محصورون

العندتية مجازيَّة، أي عند ربّكم في الآخرة أو في حكمه ەقضائە

نفئ العقل المُقترن بالهمزة توبيخٌ لكلِّ من يصدرُ عنه مثل فعلهم

## بلاغة للجاز في قولُه تعالى: ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾:

ابتدأ قوله تعالى: ﴿أَتُّحِرِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ بفعل الحديث، ثمّ ذكر فعلًا آخر يبدو بعيدًا عن سياق الجملة، وهو فعل الفتح، و"المُرادُ بالفَتح هنا: الإنعامُ بالشَّريعة والأحكام، والبشارةُ بِالنَّبِيِّ ، شبِّه الَّذي يُعطَى الشَّريعةَ بِالمَحصور يُفتَحُ عليه فيَخرُجُ منَ الضِّيقِ"(1)، ويؤيّد ذلك أنّ الحديث هو إخبار الشّخص عن نفسه من غير إسناد إلى غيره(2)، فكأنّ الحديثُ محصورٌ في الشّخص نفسه، فيفتح الله عليه فيظهره.

# دلالة العنديّة في قولُه تعالى: ﴿لِيُحَاّجُوكُم بِهِ عِندَ رَبّكُمُّ ﴾:

قوله تعالى: ﴿لِيُحَاَّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمُّ ﴾ أي: في الآخرة، وقيل: المعنى عند ذكر ربّكم(3)، ولفظ المحاججة يوحي بأنّهم "جعلوا محاجّتهم به، وقولهم: هو في كتابكم هكذا محاجّة عند الله" (4)، هذا ظاهر الكلام إلاَّ أنَّ قوله: (عند الله) ليس على الحقيقة اللَّغويَّة، بل هو من باب المجاز، أي: في حكمه وشرعه، فقد يُقال: "وهذا عند الشَّافعيِّ حلالٌ، وعند أبي حنيفةَ حرامٌ، أي: في حُكمهما، وقولُهُ: ﴿لِيُحَاَّجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبَّكُمْ ﴾، أي: لِتَصيروا مَحجوجينَ بتلك الدُّلائِل في حُكم الله"(5)، فليستِ العنديّة هنا على الحقيقة.

# بلاغة الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾:

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ جملة من الهمزة والفاء العاطفة و(لا) النَّافية الَّتي دخلت على الفعل (تعقلون)، والغرضُ من هذا الاستفهام التّوبيخ، وهو "مِن بقيَّة مَقولِهم لقَومِهم، ولا يَصِحُّ جَعلُّهُ

<sup>(1)</sup> محمّد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/296.

<sup>(2)</sup> العسكري، الفروق اللّغويّة، ص: 41.

<sup>(3)</sup> ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 1/168، والقُرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 2/3.

<sup>(4)</sup> الزّمخشري، الكشّاف: 1/288.

<sup>(5)</sup> الرّازي، التّفسير الكبير: 3/147.

خِطابًا مِنَ اللهِ للمُسلمِين تَذيِيلًا لقوله: ﴿۞ أَفَتَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ﴾؛ لأنّ المُسلمِينَ - وفيهم الرَّسول ﴿ السَّفِها السَّفِي السَّفِي السَّفِي اللسَّفِي السَّفِي السَّفِي

#### 🚯 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الحديث والخبر:

ثمّة فرق بين الحديث والخبر في الآية الكريمة؛ ذلك بأنّ الحديث "في الأصل هو ما تخبر به عَن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك، وسمّي حَدِيثًا؛ لأنّه لا تقدّم له، وإنّما هو شَيء حدث لك فَحدّثتَ به "(2)، وقد اقترن الحديث في الآية بالفتح، فالعلاقة واضحة بين الحديث المُختصّ بالنّفس حسب، ومعنى الفتح في الآية في محصور يخرج من الضّيق، وحديث يخرج من النّفس، وليس ذلك في الخبر الّذي يمثّل "القول الَّذي يَصحّ وصفه بالصّدق والكذب، ويكون الإخبار به عن نَفسك، وعن غيرك "(3).

فقوله: ﴿ أَكُدِّ ثُونَهُم ﴾ أنسب للسّياق؛ للدّلالة على ما كان يضمره هؤلاء اليهودُ من كتمان الحقّ، وقد شاء الله إظهاره.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/572.

<sup>(2)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 41.

<sup>(3)</sup> العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 40.

# ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ﴾ البقرة: ٣٦]

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

توبيخُ النافقين من اليهودِ بعلمِ اللهِ تعالى بهم هو الأَنسبُ في إقامةِ الحُجَّةِ

لمَّا ذكرَ الله تعالى في الآياتِ السَّابقةِ عِلْمَ اليهودِ بمضامينِ التَّوراةِ، وذَكَرَ نفاقَ اليهودِ معَ المؤمنينَ، ناسَبَ ذلكَ توبيخُهُمْ بأَنَّ علمَ اللهِ شاملٌ للسِّرِ والعلَن، فكينف يسوغُ لَهُم النِّفَاقُ أو الكِتمانُ، والحالُ أَنَّ الله يعلمُ جميعَ ما يُسِرُّونَ وما يُعلنونَ، فحالُ نِفاقِهم لا يُجامِعُ بحالِ علمهم بأَنَّ الله يعلمُ جميعَ ما يُسِرُّونَه وما يُعلنونَه وما يُعلنونَه.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾: العِلْمُ مَعْرِفةُ الشَّيءِ عَلَى حَقِيقتِهِ، وَعِلْمُ النَّاسِ مُقَيَّدُ بِمعرِفةِ ذلك الشَّيءِ، ومَناذِلُ العُلومِ مُتفاوتةٌ بِتفاوتِ أَربابِها، قالَ الله تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ ايوسف: 76، وأَمَّا عِلْمُ الله فَهو مُطلَقٌ، والعَالمُ الَّذي هو وصفُ لله تعالى هو الَّذي لا يَخفَى عليهِ شَيءٌ؛ وذلك لا يَصِحُ إلا في وصفهِ تَعَالى (2). وضميرُ الجَمَاعةِ في ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ في الآية عائِدُ إلى المُوبَّخينَ، وَيحتملُ عودُه إلى المُوبَّخينَ والمُنافقينَ معًا.
- 2) ﴿ يُسِرُّونَ ﴾: السِّرُّ هو إِخفاءُ الشَّيءِ أَو كِتمان مَا في النَّفْسِ، وَالجَمْعُ أَسرارٌ، وَيُستعملُ في الأَعيان والمَعاني، وَأَسْرَرُتُ إلى فلان حديثًا: أَفضيتُ إليه في خُفْيَةٍ، والسِّرُّ كلُّ ما نتكلَّمُ به في خَفاءِ، وهو ضدُّ العَلانيَة (3).
- (يُعُلِنُونَ): العَلَنُ: أَعَلَنَ يدلُّ على إِظهارِ الشَّيءِ وإشاعتِه بين النَّاسِ، وأَكثرُ مَا يُقالُ
   ذلك في المعاني دونَ الأَعيان، ويقالُ: عَلَنَ الأَمرُ وأَعلنَه، العلانيةُ ظهورُ الأَمْر(4).

<sup>(1)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/443.

<sup>(2)</sup> ابن منظور، لسان العرب، والرّاغب، المفردات: (علم).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (سرر).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (علن).

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تمثِّل الآية بيانًا قرآنيًّا ناصعًا في إقامة الحجِّةِ على اليهود؛ وذلك بالبدء بالاستفهام التّوبيخيّ لهم؛ لحملهم على الإقرار بعلم الله تعالى، وشمول علمه بسرائرهم وعَلانيتهم، بما دلٌّ عليه السّباقُ والسّياقُ، فكيف يُحرِّفون الكتابَ ويكتمونَ صفاتِ النَّبِيِّ مُحمَّد ﴿ المكتوبة عندهم في التَّوراة وينافقونَ! فَوَبَّخَهُم الله تعالى على عملهم الذي يَدُلُّ على جَهلهم بصفات الله، أُو يكونُ المَعْنَى على التَّعَجُّب من جُراَتهم وصَنيعهم، وَهُم يَعلمونَ أَنَّ الله يَعلمُ سرَّهم وَعَلانيَتَهم.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### معانى همزةِ الاستفهام سياقيًّا:

تَنْوَّعَتُ أَقُوالُ المُّفسِّرينَ والبيانيينَ في تَجلية معنى الهمزة على ثلاثة أقوال، وهي على النَّحو الآتي:

أُولًا: التَّوبيخُ والتَّقريعُ: ومعناه توبيخُ الله للمنافقينَ من اليهود، على صنيعهم في كتمان الحقِّ، وتواصيهم بذلك الكتمان، خوفًا من إقامة المؤمنينَ الحجَّةَ عليهم، وَهُمْ بذلك يَقعونَ في الطامَّة الكبري في إنكارِ أمرِ معلوم مِنْ دينِهم بالضَّرورةِ، وهذا مذهبٌ جمهور المُفسِّرينَ (1)، قال الرازي: "وَالأَقْرَبُ أَنَّ اليَهُودَ المُخَاطَبينَ بدَلكَ كانوا عَالِينَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يُقَالُ عَلَى طَرِيقِ الزَّجْرِ: أَوْلَا يَعْلَمُ كَيْتَ وَكَيْتَ إِلَّا وَهُوَ عَالمٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ ۚ زَاجِرًا لَهُ عَنْ ذَلكَ الْفعْل"(2).

ثانيًا: التقريرُ: ومعناهُ حَملُ المخاطَبينَ على الإقرار بمضمُّون الآيةِ، والمعنى تقريرُ إنكارِ علم اليَهودِ بأنَّ الله يعلمُ ما يُسِرُّونَ

إقامـةُ الححَّة على المخاطبين مــن جـنـس حجَّتهم

همزة الاستفهام دليلٌ على ثراء المَعنَى ودِقّة التيان

تَـنــوّعُ معانى

<sup>(1)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/4، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/443، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/118.

<sup>(2)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/147.

ومايُعلنونَ؛ أي إنهُمْ مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ، فَرَعَّبَهُمْ بِهَذَا القَوْلِ فِي أَنْ يَتَفَكَّرُوا فَيَعْرِفُوا أَنَّ لَهُمْ رَبًّا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعلانِيتَهُم، وَأَنَّهُمْ لَا يَأْمَنُونَ حُلُولَ العِقَابِ بِسَبَبِ نِفَاقِهِمْ، وهَذَا الكَلامُ رَبًّا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعلانِيتَهُم، وَأَنَّهُمْ لَا يَأْمَنُونَ حُلُولَ العِقَابِ بِسَبَبِ نِفَاقِهِمْ، وهَذَا الكَلامُ زَجَرٌ لَهُمْ عَنِ النِّفَاقِ، وَعَنْ وَصِيَّةٍ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِكِتْمَان دَلَائِلِ نُبُوَّةٍ مُحمَّد الله ويمكن أَنْ يكونَ التَّقريرُ على طريقةٍ أُخرى، بأن يُقال: لمَّا كانوا يعلَمون أَنَّ الله يعلمُ جميعَ ما يُسِرُّونَ وما يُعلنونَ، ومع هذا فقد كانوا يُظهرونَ الإيمانَ، ويُبطنونَ الكُفرَ، ويكتمونَ ما ثبتَ في التَّوراةِ قبلَ تحريفِها من نعوتِ رسولِ اللهِ مُحمَّدٍ هَا، فكانَّهم لا يَعلمونَ؛ لأَنَّهم لم يَعملوا بمُقتضى علمِهم، فالعلمُ بالشَّيءِ إِنْ لم يُثمرُ فهو في مقامِ الجهلِ به.

ثالثًا: التَّحضيضُ: وإليهِ ذهبَ ابنُ عاشور واستظهرهُ بِمعونةِ استعمالِ ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾ بصيغةِ الفعلِ المضارعِ الدَّالِّ على تجدّد الأَمرِ واستمرارِه، والمعنى: هَلّا كانَ وُجُودُ أَسْرَارِ دينِهِمْ فِي القرآنِ ممّا ذكره الله من تحريفِهم الكتابَ وغيرَه مُوجِبًا لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، والمُرَادُ لَازِمُ ذَلِكَ؛ أَيْ هم يَعْلَمُونَ أَنَّ القرآنَ مُنَزَّلٌ مِن عندِ الله ، فَهَلَّا كان ذَلِيلًا عَلَى صدق الرَّسُول (2).

ومَنْ يُدقِّقِ النَّظْرَ يَجدَ أَنَّ جميعَ هذهِ المعاني مقبولةً، ويَسعُها النَّصُّ القرآني، فمعنى التَّقريرِ والتَّحضيضِ حاضرٌ؛ حيث إنَّ الآية تُقرِّرُ المخاطَبينَ وتحضُّهم على معرفة مُقتضى علم اللهِ تعالى بما يُسرُّونَه وما يُعلنونَه، وكذلك تُوبِّخُهم على تَجاهلِهم وتحايلِهم على هذا الأمرِ العظيم، الذي لا يصحُّ أنَّ يجهله كتابيُّ، ومقصودُ الجمع بين هذهِ المعاني توبيخُ مَنْ أَصرَّ وكابَرَ وتقريعُهُ، وحَضُّ لَمِن في قلبِه بقايا خيرِ وتقريرُ له، فاجتمعتَ في الآيةِ قيمتانِ عظيمتان، وهما: الحضُّ على الهداية والرجوعُ إلى الحقِّ، وتوبيخُ المكابرين، وهذا من المتنزانِ البلاغيِّ في تقريرِ القيم الذي لا مَزيدَ عليه.

اجتماعٌ قيمةِ السحضّ على الهدايةِ وتوبيخِ السُمُخاطبين ببلاغة عالية

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/147.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/572.

#### الرَّبْطُ بالوَاوِ علَى مَعْنَى تجدُّد الحَال:

في قوله تعالى: ﴿أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾: جَاءَت جملةُ: ﴿أُولَا يَعْلَمُونَ﴾ فعليةً معطوفةً -على تقدير الحال -على سابقتها الفعليّة كذلك لإفادة معنى جديد، هو أَنَّهُ كُلَّما تجدّد نفاقُهم فَعِلَمُ الله مُحيطٌ بهم، فوبّخهم الله على فعلهم مع علمهم أَنَّه يعلمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعلنونَ، فَدَلّتِ الأَفعالُ المُضارِعةُ في الآيةِ على الحالِ المُتجدِّدةِ في المُستقبلِ الممتدِّان، والغَرضُ هو توبيخُهُم والإنكارُ المُتجدِّد عليهم لِكُلِّ فعلٍ قبيحٍ يَفعلونَهُ.

#### بلاغةٌ إِيلاءِ حَرْفِ الاستفهام حرفَ العطف:

الكلامُ في مثلِ قولِه تعالى: ﴿أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ له طريقتانِ في التَّقدير:

الطريقةُ الأولى: مذهبُ جمهورِ النُّحاةِ والمفسِّرينَ، هو أَنَّ أَصَلَ الكَلامِ الكَلامِ كان بتَقديمِ حَرُفِ العَطْفِ على الهَمْزَةِ (2)، وتقديرُ الكلامِ: (ويفعلونَ هذهِ الأفعالَ القبيحةَ، ألا يعلمونَ أنَّ الله يعلمُ مايُسِرُّونَ ومايُعلنونَ).

الطريقة الثّانية: عطف الجملة المذكورة على أخرى محذوفة بعد همزة الاستفهام، وهذه طريقة الزَّمخشريِّ وأبي السّعود في تقدير الكلام (3)، ونكتتُه: تنبيهُ المخاطَبِ إلى عجيبِ أمرِهم، ويُقدَّرُ المحذوفُ من سياقِ الكلامِ، والتَّقديرُ: (أيَجهلون ولا يَعلمون أَنَّ الله علم ما يُسرُّونَ ومايُعلنونَ).

وإنَّما قُدِّم الاستِفَهامُ في مثلِ هذه التَّراكيبِ؛ لأنّه يأتي في مقام إقامةِ الحجَّةِ والاستدلال، سواء أكانت الهمزةُ للإنكارِ والتوبيخ

الله مُحيطٌ بِهم وبِأَفعالِهم مَهما كتمُوا حقائِقَ الإيمان أَو أَبطنُوا الكفرَ

قـــدْ يختـلفُ التَّوجيهُ والعنى واحدٌ لِيَدُلُّ على تقريرِ العنى وتأكيدِهِ

لا يَـنْـفَـعُ المُنافقينَ إلَّا الـرُّجـوعُ إِلَى الإيمان، فَعلمُ

<sup>(1)</sup> عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن: 4/196.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/443، والسمين، الدر المصون: 1/444.

<sup>(3)</sup> أبو حيان، البحر الحيط: 1/443، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/118

المقتضي الزجر عن الفعلِ، أم كانت للتَّقريرِ، أم كانت للتَّحضيضِ، ولا يحقِّقُ هذه المعانيَ البلاغيَّة إلّا الاستنفهامُ المجازيُّ الذي يكونُ بالهمزةِ فحسب، فناسبَ تقديمُ همزةِ الاستنفهامِ على حرفِ العطف (الواو) المفيدة للحاليَّة.

#### فائدةُ إيثارِ صيغةِ الأفعالِ المُضارعةِ في الآية:

كُـلَّـما تـجـدّد إسـرازهُـم أو إعلانُهم، فعلمُ اللهِ مُحيطٌ بِهم وبِمَا يَفعلون

آثرت الآيةُ صيغةَ الفعلِ المضارعِ على الماضي؛ فلمُ يقلُ: (أَمَا علموا)، فوَرَدَ الفعلُ ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾ بصيغة المضارعِ لإفادَة تَجدّدِ الحدوثِ، على معنى: إنّهم يَعلمون أَنَّ كلَّ فعل يفعلونَه سِرًّا أو عَلنًا فإنَّ الله يعلمُه، وإِنَّ الأمرَ ماثلُ أَمامَهم في كلِّ وقت.

اليَهودُ في حالةِ مُـتـجـددةٍ مِـنْ كتمانِ الحَقائق وإعلانها

ورد التّعبيرُ بالفعلِ المضارعِ دونَ الماضي فلم يقلُ: ما أَسَرُّوا وما أَعلَنوا؛ بل قال: (يُسِرُّونَ) و (يُعلِنُونَ بصيغة الفعل المضارع التي تدلّ على تجدّد الحدوث واستمراريته، وفي صيغة الفعلِ المضارعِ إشارةً إلى ما يقعُ في المستقبلِ؛ فاليهودُ في حالةٍ مستَمِرَّةٍ لا يتوقَّفونَ عنْ إسرارِ الحقائقِ وكتمانِها، وإعلانِ الأباطيلِ والكذبِ تحقيقًا لما يَرْعمون أنّه يحفظُ بقاءَهم.

# سرُّ تَكرارِ ﴿مَا﴾ في الآيةِ:

تعيينٌ نَوْعَين مُتناقِضَيْن من الكَلامِ الصَّادرِ عن ذاتٍ واحدةٍ

كُرَّرت ﴿مَا﴾ في قولِه تعالى: ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ﴾ للبيانِ والتَّفصيلِ، فإنَّ المقامَ مقامُ تفصيلٍ وإيضاح في أَنَّ الله يعلمُ كلَّ شيءٍ يُسِرُّونَه وكلَّ شيءٍ يُعلنونَه، وفي التَّكرارِ نُكتةٌ بلاغيةٌ أُخرى، وهي أَنَّ ما يُسِرُّونَه مناقضٌ لِما يُعلنونَه، فويّخهم على الكلام الّذي يُخالِفُهُ ويناقِضُهُ حينما يُعلن، فكرّرت ﴿مَا﴾ يُسَرُّ، والكلام الّذي يُخالِفُهُ ويناقِضُهُ حينما يُعلن، فكرّرت ﴿مَا﴾ لإظهار نفاقِهم، فلمّا اختلفَ المتعلقُ، استوجبَ تكرارُ ﴿مَا﴾، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿أَلُمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ﴾ الجادلة: وإذ لأنَّ الله يَعلَمُ ما في المتعلق فكرَّر ﴿مَا﴾، ولو كان الذي يُسِرُّونَه هو عينَ الّذي يُعلنونَه لَقالَ: ﴿ أَنَّ الله يَعلَمُ ما يُسِرُّونَ

ويُعلنونَ)؛ ولهذا قال في آية أخرى: ﴿ أَلَمْ تَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَبِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: 17] لأَنَّ متعلقَ علم اللهِ شيءٌ واحدٌ، باعتبارِ أَنَّ كلَّ ما في السماوات والأرض معلومٌ لله سبحانه؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَنبٍ ۚ ﴾ بصيغةِ الإشارةِ إلى المفرد.

#### فائدةُ حذفِ المفعول:

حُذِفَ مفعولُ الفعلين ﴿ يُسِرُّونَ ﴾ و ﴿ يُعْلِنُونَ ﴾ لإفادة العموم؛ فعلمُ الله لا يقتصِرُ على مُعين ممّا يُسرُّونَ ومما يُعلنونَ، بل يتناول كلّ ما يُسرُّونَ وما يُعلنونَ، فدلَّ حذفُ الضَّميرِ العائدِ على الاسمِ الموصولِ على عموم ﴿ مَا ﴾ في الآية كما تقدّم، وهو مناسبُ لسياقِ الآية الدَّالِّ على إحاطة علم الله بما يُسِرُّونَ وما يُعلنونَ، فقد توصّلَ بتقليل اللَّفظ إلى تَكثير المَعنَى.

#### بلاغةُ تقديم الإسرار على الإعلان:

بعضٌ كلماتِ القرآنِ تقترنُ مع صاحبتِها ولِفَقِها وتُلازِمُها ولا تنفصلُ عنها في غالبِ الاستعمالِ، وقد قُدِّم ﴿ يُسِرُّونَ ﴾ على ﴿ يُعُلِنُونَ ﴾ في الآية لنُكت بلاغية منها(1):

أُولًا: مرتَبة السّرِّ مقدَّمة على مرتبة العَلَنِ؛ إذ ما مِنَ عَلَنٍ إلَّا ويسبقه إلى الله ويسبقه أضمار في القلب يتعلَّق به الإسرار غالبًا.

ثانيًا: إذا كان الله يعلمُ ما يُسِرُّونَ، فبطريقِ الأولى يعلمُ ما يُسِرُّونَ؛ فقدَّم علمَ الأخفى ليدلَّ على علم الأظهر.

ثالثًا: الإيذانُ بافتضاحِ اليَهودِ ووُقوعِ ما يَحَذَرونَه من أَوَّلِ الأمرِ. رابعًا: المبالغةُ في بيان شُمولِ علمِهِ المحيطِ لجميعِ المعلوماتِ، كأَنَّ علمَه بما يُسِرُّونَه أقدمٌ منه بما يُعلنونَه مع كونِهِما في الحقيقةِ على

بيانُ إحاطةِ عـلـــمِ الــلــهِ بجميعِ الخفيَّاتِ والمُعلنات

ما مِـنْ عَلَـنٍ إِلَّا ويسبِقُهُ إِسـرارٌ في القَلبِ

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/118-119.

السوية؛ فإنَّ علمَه تعالَى بمعلوماته ليسَ بطريقِ حصولِ صُورِها، بل وجودٌ كلِّ شيء في نفسِه يعلمُهُ الله تعالى.

#### بديعُ الطِّباق في الآية:

أفاد الطِّباقُ في ﴿يُسِرُّونَ﴾ و﴿يُعَلِنُونَ﴾ استواءَ الأمرين في علمه هُ ، كما أَنَّه أفادَ توكيدَ المعنى وتقريرَه.

#### العطفُ بقصدِ التَّأكيدِ:

اجتماعُ دلالة الطابقة والالتتزامِ في الكلمةِ القرآنيَّة

تقديمُ الإسْرَارِ عِـندَ بَـيان

العِلْم، وتقديمُ

الإعلان عند بَيَان

المُحَاسَبَة

دَلَّتَ كلمة ﴿ لِيُسِرُّونَ ﴾ على معنى الإسرارِ بدلالة المطابقة، ودلالتها على الإعلانِ بطريقِ الالتزام؛ فإنَّ الله إذا كان يعلمُ ما يُسِرُّونَ، فمِنْ بابِ أَوْلَى أَنْ يعلمَ ما يُعلنونَ، فلمَّا ذكرَ ﴿ يُعُلِنُونَ ﴾ دلَّ على علمه بما يُعلنونَ مطابقة، فكأنَّه كرَّرَه مَرتَين؛ ولهذا قال ابن عرفة: "عطف (يُعلِنُونَ ﴾ على ﴿ يُعلِنُونَ ﴾ على ﴿ يُعلِنُونَ ﴾ على ﴿ يُعلِنُونَ ﴾ على ﴿ يُعلِنُونَ ﴾ تأكيدُ ليدلَّ اللَّفظ عليه بالمطابقة واللزومِ " (1).

## تَوْجِيهُ المُتشَابِهِ اللَّفظيِّ:

قُدِّمَ ذكرُ الإسرارِ على الإعلانِ، وقد جاء في آيةٍ أخرى تقديمُ الإظهارِ على الإخفاءِ؛ فقال تعالى: ﴿وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ لِإِظهارِ على الإخفاءِ؛ فقال تعالى: ﴿وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُعانِ يُكاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ البقرة: 284؛ ذلك أنَّ المقامَ في الآيةِ الأخرى هو في بيانِ محاسبةِ الله لنا على أعمالِنا، والأصلُ أنَّ المُحاسبةَ تكونُ في الأمورِ الباديةِ دونَ الخافية (2)، فلمّا اختلف السِّياقُ قُدَّم في كلِّ آيةٍ ما يُناسِبُها.

#### 🚯 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

استعمَلَ القرآنُ في هذه الآية ﴿يُسِرُّونَ﴾، ولم يستعمل (يُخفون) أو (يَكتمون)، كما أنَّه استعمل ﴿يُعُلِنُونَ﴾، ولم يستعمل (يُبدونَ)؛ لِخَصُوصيَّة الكَلِمَةِ في سياقِ الآيةِ، ويمكن معرفةُ هذا ببيان الفروقِ المُعْجَميَّة بين الكلمات.

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/344.

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/301.

#### الإسرارُ والخِفيةُ:

الفَرْقُ بين الإسرارِ والخُفيةِ من ثلاثةِ وجوه:

إِنَّ ما هو أَخفى مِن السِّرِّ يُسَمَّى خُفَيةً وخَفَاءً، قال تعالى: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي يَخُرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ النمل: 25! فالخبء هو المخبوء والمَخفيُّ الذي لا يعلمُه إلا الله ، ولهذا قالَ تعالى في نهاية الآية: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ ، ولم يقلَ: (يعلم ما تُسرُّونَ وَماتُعْلَنُونَ). وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ الله عمان: 5! لأَنَّ الخفاء أَدقُّ مِنَ السِّرِّ، وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [المه: 7]؛ الخفاء أَدقُ مِنَ السِّرِّ، وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [المه: 7]؛

إِنَّ السِّرَّ ما يصحُّ أَنْ يَقعَ فيه إسرارٌ إلى الغَيرِ، وأمَّا الخُفيةُ فهو ما خَطَرَ بالبالِ ممَّا لا يقعُ منه إسرارٌ ولايُتفَوَّهُ بِهِ(١)، فالإسرارُ قد يكونُ في النَّفْسِ: ﴿ فَأَمَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ ايوسف: ١٦٥، وقد يكونُ إلى الغير ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّيِّ إِلَى بَعْضِ أَزُو جِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ التحريم: ١٦، وأمَّا الخُفيةُ فلا تكونُ إلى الغيرِ، بل وَقي الصَّدرِ، ولهذا جاءَ في الآيةِ: ﴿ مَايُسِرُ ونَ وَمَا يُعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِعْفَهُمْ إِلَى بَعْضِهم حديثًا.

إِنَّ الخفاءَ أَخفى مِنَ السِّرِّ كما تقدَّم ويكونُ لِقصدٍ أَو غاية، وأمَّا الإسرارُ فهو يدلُّ على مُطلَقِ ما يكونُ في النَّفس ممَّا لم يُعلَنْ به، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَناْ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَيدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَناْ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَيدلُّ عليه قوله تعالى: السرارِ سمَّاه وَمَا أَعْلَنتُمْ ﴾ [المتحنة: 1]؛ فلمّا كان لهم غايةٌ ومقصدٌ في الإسرارِ سمَّاه خفاءً، وممَّا يؤيِّدُ هذا أَنَّ إبراهيمَ ﷺ لمَّا أَسكنَ ذريَّته بوادٍ غيرِ

الخُفية أخفَى مين السِّر، والله يعلم والله يعلم ومن الخَفِيّ ما ومن الخَفِيِّ ما يعلمه أحدٌ إلّا لله

الإسرارُ قد يكونُ في النَّفس، فلا يعلـمُه أَحـدٌ، وقـد يكونُ إلى الـغَـيرِ، وأمـا الخِفْيَةُ فلا تكونُ إلى الغَيرِ

إخفاء الأمريدلُّ على أَنَّ لصاحبِه مقصدًا وغايةً في النَّفس، وأَمَّا الإســرارُ فيدلُّ على ما في النَّفس ولا يقتضي أَنْ يكونَ لغاية

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 6/5.

ذي زَرْعٍ، كانت نِيَّتُه وغايتُه أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ فيه ﴿رَبَّنَاۤ إِنِّنَ أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [ابراهيم: 37]، فلمَّا كان له غايةٌ في عملِه قال: ﴿رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُغُلِنُ ﴾ [ابراهيم: 38].

الفرقُ بينَ السِّرِّ والـخَـفَاءِ قد يكـونُ باعتبارِ زمــنِ الـحـالِ والاستقبالِ، أو أنَّ الخفيَةَ أخفَى من السِّرِّ

وقد يكونُ الفرقُ بينهما في الوضعِ الزَّمنيّ بينَ الحالِ والاستقبالِ؛ فالسِّرُّ ما يكونُ في النَّفْسِ متحصَّلا ممَّا لمَ يُعلَنْ بهِ، والخَفاءُ ما سيكونٌ في النَّفسِ ممَّا سيستأنفُ في المُستقبلِ(1). وقد يكونُ الفرقُ بين الإسرارِ والخِفية هو أَنَّ الخِفية هي: "مَا يَتَكَلَّمُ اللِّسَان مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَصْوَاتِ الَّتِي هِيَ أَخْفَى مِنْ كَلَام السِّرِ"(2).

#### الإعلانُ والإبداء:

الفرقُ بينَ ﴿ يُعْلِنُونَ ﴾ و (يُبدونَ): هو أَنَّ الإبداءَ ما كان فيه تكلُّفُ في إظهار ماخَفِي، أَو ما يظهرُ ظهورًا بيّنا بعدَ خَفاء، فيكونُ البَدَوُ في مقابل الخِفْيَة أُولى، ولهذا أكثرُ ما وردت كلمةٌ (يُبَدونَ) ومشتقَّاتُها في القرآنِ الكريمِ في مُقابلِ (الخِفْيَة) ومشتقَّاتِها، وما وردَ من الخَفاءِ في مقابل العلنِ قد تقدَّم سببُه، وأمَّا الإعلانُ فيُطلَقُ على ما هو ظاهرٌ ممَّا يكون مقابلًا للإسرار؛ ولهذا ورد (يُعْلِنُون) مقابلًا للإسراد؛ ولهذا ورد (يُعْلِنُون) مقابلًا للإسراد؛ ولهذا ورد (يُعْلِنُون) مقابلًا للإسراد؛ ولهذا ورد (يُعْلِنُون) السن ١٥٥.

<sup>(1)</sup> ابن عطية، الحرر الوجيز: 4/37.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/191.

# ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ۞﴾ البقرة: 78

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لَا قَبْلَها:

لمَّا أخبرتِ الآياتُ السَّابِقةُ عن واقعِ المُنافقين من اليَهودِ، الَّذين يُحرِّفون كلامَ التَّوراةِ من بعد عَقلِهِ وفهمِه، كان من المُناسبِ جدًّا – وممّا يقتضيهِ العدلُ والإنصافُ – الإخبارُ عمَّن هم أمّيّون مُقلَّدون ولا علمَ لهم إلّا الأمانيّ؛ لأنَّهم مجرِّدُ أتباعِ المُحرِّفين، فاستوَى عمَّن هم أمّيّون مُقلَّدون ولا علمَ لهم إلّا الأمانيّ؛ لأنَّهم مجرِّدُ أتباعِ المُحرِّفين، فاستوَى الطرفانِ: طرفُ العالمِ المُحرِّف، وطرفُ الأميّ الجاهلِ في الموقف من القرآنِ الكريم، وعليه فلا مَطمعَ في إيمانِ أحدٍ منهم، لا العالمُ المُحرِّفُ، ولا الأمّيُ الجاهلُ؛ فكان العطفُ على قوله تعالى: ﴿ وَقَدُ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسُمَعُونَ كَلَمَ ٱللّهِ ثُمَّ يُحرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقلُوهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: 175، من قبيل عطفِ حالِ أُمّيِّي اليهودِ وموقفِهم من الإسلام، على حالِ الفريقِ للحرِّف، فهم وإن اختلفُوا في مقامهم العلميِّ، لكنَّهُم لا يختلفون في مَوقفهم الدينيِّ.

قال البقاعي رحمه الله تعالى: "للَّا ذَكَرَ سُبُحانَهُ هَذا الفَرِيقَ الَّذِي هو مِن أَعُلاهم كُفْرًا وأَعْتاهم أَمْرًا، عَطَفَ عَلَيْهِ قِسَمًا أَعْتى مِنهُ وأَفَظَّ؛ لِأَنَّ العالمَ يُرْجى لَفْتُهُ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ تَخْجِيلُهُ بِالحِجاج بِخِلافِ المُقَلِّدِ العاتِي الكَثِيفِ الجافي فقالَ ﴿ وَمِنهم أُمِّيُّونَ ﴾ "(1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿ أُمِّيُّونَ ﴾: جَمْعُ أُمِّيّ، وأصله (أمم)، وهو الّذي لا يكتبُ ولا يقرأُ مِنْ كِتاب<sup>(2)</sup>، وفي وجه تسمية الأُمِّيِّ ثلاثةُ أقوالِ:

أولًا: لأَنَّه باقِ على أصلِ ولادةِ أمِّهِ لم يتعلَّم الكتابة والقراءة.

ثانيًا: كونه منسوبًا إلى أمّهِ الّتي ولدته؛ ولأنَّه ليس من شغل النّساءِ عندهم القراءة ولا الكتابة<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/490.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (أمم).

<sup>(3)</sup> السمين، عمدة الحفاظ: (أمم)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/5.

ثالثًا: أَنْ يكون مَنْسُوبًا إِلَى الْأُمَّةِ بِمَعْنَى عَامَّةِ النَّاسِ فيكون مرادفًا لِلْعَامِّيِّ، وهو ما استَظهَرَه ابنُ عاشور (1).

وذهب البقاعيُّ<sup>(2)</sup> إلى أنَّ الأُمِّيِّين هم عامِّةُ اليَهودِ، الَّذين يتَبِعُون علماءَهم، ولا يعلمونَ من التَّوراةِ إلَّا ما قيل لهم من الأمانيِّ، وهُم نوعان:

الأوّل: من لا يُحسنُ القراءة والكتابة مُطلقًا.

والثّاني: من يُحسِنُ القراءةَ والكتابة، ولكنَّه بليدُ الطَّبعِ، غَليظٌ الفَهمِ، يقرأُ ولا يَفهَمُ المَعَاني.

- 2) ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾: المقصودُ بالكِتَابِ في سِياقِ الآية التَّوراةُ، وهو اسمٌ للمكتوبِ (3)، وهناك تأويلٌ ضعيفٌ بأن يكونَ المقصودُ بالكتابِ الكتابَة؛ ووجهُ ضَعفِهِ: أنَّه يؤولُ إلى التَّكرارِ؛ فيكونُ المعنى: ومنهم أمّيون أي: لا يعلمونَ الكتابةَ، كما أنَّه "يأباه سِباقُ النَّظمِ وسياقه "(4)، واستبعدَه ابنُ عاشور لقرينةِ الاستثناءِ بـ﴿ أَمَافَحَ ﴾ العائدِ إلى التَّوراة (5).
- (أَمَانِيَّ): أصله (مَنَى)، يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيرِ شَيْء وَنَفَاذِ القَضَاء بِه. مِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَنَى لَهُ المَانِي، أَيْ قَدَّرَ المُقَدِّرُ، وَالمَنِيَّةُ: المَوْتُ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ عَلَى كُلِّ. وأمنيةُ الإنسانِ: أَمَلُ يُقَدِّرُهُ؛ لأَنَّ المُتمنِّي يقدّرُ في نفسه ويحزِرُ ما يتمنّاه، والأُمنيّةُ الصّورةُ الحاصلةُ في النّفس مِنْ تَمني الشّيء؛ لأَن القَائِل إِذا قَالَ مَا لاَ يَعلمه فَكَأَنَّهُ يتمنّاه،، والأَمانيُّ على وزن (أفاعيل) جمع أُمنيَّة، وهي في الآيةِ بمعنى الاعتقاداتِ التي وضَعَها الأَحْبَارُ تَضلِيلًا للأَتْباع والمَقلِّدين بغير حقُّ (6).
- 4) ﴿ يَظُنُّونَ ﴾: يدورُ معنَى الظّنّ على توقُّع قَلبيِّ لوجودِ شيءٍ مهمٍّ في أمرٍ غيرِ ظاهرٍ لأمارَةِ قويّة على ذلك؛ فالظّنُّ اسمٌ لما يحصلُ من أمارَةٍ، ومتى قَويَت أدّت إلى

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/573.

<sup>(2)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/491.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/444.

<sup>(4)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/119.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/574.

<sup>(6)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، وابن منظور، لسان العرب: (مني).

العلم، ومتى ضَعُفَت لم تجاوز حدَّ الوهم، والظَّنُّ في الآيةِ بمعنى تجويزِ الطَّرَفِ الرَّاجِعِ على وَفَقِ اعتقادِهم، لكنَّه في الأمرِ نفسِهِ ليس كذلك، فهؤلاء ليس لهم من الاتِّصاف بالعلم شَيءً(1).

# 🕸 المَعْنَى الإجْمَاليُّ:

ذكرت هذه الآيةُ الفريقَ الآخرَ الّذي لا مطمعَ في إيمانِهِ من اليَهودِ، وهو فريقُ الأمّيّين النّذين لم يُطالعوا التَّوراة؛ ليَعلمُوا حقائقَ الإيمان، ويطلّعُوا على أَوصافِ الرَّسولِ مُحمَّدٍ الّذين لم يُطالعوا التَّوراةَ الْبَتَّة، لكنَ يتمنّون على اللهِ ما لا ينالون ممّا سَمِعُوه من الأحبارِ ممّا لاعِلم لهم بصحَّتِه، فليس لهم إلّا تقليدُ علمائِهِم فيما أخبَرُوهم بهِ مِن أَنَّ اللَّهَ يعفُو عنهم ويرحمُهم ولا يؤاخذُهم بخطاياهُم، وأَنَّ آباءَهم الأنبياءَ يَشفعُون لهم، وما تُمنيهم أَحبارُهم منَ أَنَّ النَّارَ لا تَمَسُّهم إلّا أَيَّامًا معدودةً، وما هذه الأَمانيُّ إلا ظُنونُ فاسدةً (2).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### فائدةُ تقديم المُسندِ:

أفاد تقديمُ الخبرِ ﴿مِنْهُمُ ﴾ التَّشويقَ(٥)؛ فإنَّ المتلقِّي يتشوِّقُ إلى سماعِ صفاتٍ جديدةٍ للمذكُورين سابقًا، والتَّشويقُ لم يبدأ من تقديم الخبرِ فحَسب، بل بدأ من قولِه تعالى: ﴿وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ﴾، فعُلِمَ حينئذ بوجود فريقٍ آخرَ؛ إذ ذِكَرُ فريقٍ مؤذنٌ بوجود غيرِه، فلمَّا بدأ النَّظمُ بحرف العطفِ والجارِّ والمجرورِ ترقَّبَ المخاطَبُ تلقي صفاتِ الفَريق الآخر.

تــشــويـــقُ الــمُـخـاطـبِ لاسـتـكــمـالِ صِـفـات فـريـقٍ آخـــــرَ مــن المَذكورين

#### سرُّ استعمال لفظِ الأميّ دون الجاهل في هذه الآيةِ:

لاستعمالِ لفظِ الأميّ في هذا السّياقِ ملحظٌ دقيقٌ قد لا يتنبَّهُ له كثيرٌ ممَّن يمرُّ على هذه الآيةِ، فالمقصودُ بالأميِّ هُنَا هو الّذي لا يقرأ ولا يكتبُ في التَّوراةِ على وجهِ الخُصوصِ؛ أي: هو أميُّ في التَّوراةِ

الأمــــيُّ هـو الــجـاهــلُ في الــتَّــوراةِ، وقـد يكـونُ عـالـًا في سائر العلوم

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ للوْصّل: (ظنن).

<sup>(2)</sup> الزمخشري، تفسير الكشاف: 1/157، وابن عطية، المحرر الوجيز: 1/169.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/573.

لا في غيرِها، وقد بُيِّن هذا الوصف بقوله: ﴿لَا يَعُلَمُونَ ٱلْكِتَابَ﴾؛ أي: هذه صفَتُهم الثابتةُ في علم التَّوراةِ، ولا تعني الأميَّةُ هنا أميَّة القراءةِ والكتابةِ مطلقًا؛ فإنَّ هذا ينازعُهُ الواقعُ والتّاريخُ، فهم أميّون في التَّوراةِ لا في غيرها، فاليهودُ قسمان: العلماءُ في التَّوراةِ، والأميّونَ فيها، والأميّون لا أثرَ لهم إلّا المُتابعَةُ والتَّسليمُ مهما قيل لهُم، ومن هنا اكتسبُوا الذّمَ، فهم ارتضوا أميّتهم واستمرُّوا عليها.

الأميّــةُ قــرارٌ ثابتٌ، لا ظَرفٌ طارئ

#### اقترانُ ﴿ لَا ﴾ النّافيةِ مع الفعلِ المضارع:

أَفَادَ اقْتِرَانُ (لا) النَّافِيةِ مع الفعلِ المضارعِ في قوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الدَّيمومَة؛ أي: الأُميّون لا يعلَمُون التَّوراةَ على الدّوام، ولا يُتوقَّع منهم سِوَى ذلك؛ لأنَّهم ارتَضَوا الأُميَّةَ في التَّوراةِ، فالأُميَّةُ فَي التَّوراةِ، فالأُميَّةُ فَي التَّوراةِ، فالأُميَّةُ فَي التَّوراةِ، فالأُميَّةُ

# نوعُ التَّعريفِ في ﴿ٱلْكِتَابَ﴾:

اختلفَ المفسِّرونَ على أقوالٍ في معنى التَّعريفِ في لفظ الكِتابِ، على النَّحو الآتى(1):

الكِتابُ في الآية يُقصَد به التَّوراةُ

أولًا: العهدُ الذهنيُّ، وهو المفهومُ مِنَ سياقِ الآياتِ؛ إذِ التَّحريفُ هو لكلامِ اللهِ تعالى النَّازل على قلبِ موسى - اللهِ عالى النَّازل على قلبِ موسى - اللهِ عالى النَّازل على قلبِ موسى موسى ألَّا ما يسمَعونه ويكون مَعنَى إلَّا أمانيٌّ؛ أي: لا يعلَمُون شيئًا من التَّوراةِ إلَّا ما يسمَعونه من الفَريق المحرِّف.

ثانيًا: الغَلَبَةُ: وهذا القولُ يلتقي مع القَولِ الأُوَّلِ؛ حيثُ يكونُ المقصودُ بالكِتابِ التَّوراة؛ إذ هو من الأعلامِ المُلازمةِ للتَّوراةِ، وهذا وإنّ كان من حيثُ المعنى صَحيحًا، إلَّا أنَّه من حيثُ الصّنعةُ ضعيفٌ.

ثالثًا: الجِنسُ، إرادةً للمصدرِ؛ أي: الكِتابةُ، وهو ضَعيفٌ لخلوِّ

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/157، وأبو حيان، البحر المحيط: 1/444، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/119، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/574.

ذُمَّ الأمّــــون

مرتين؛ بنفى

العلم عنهم، وبكسر المُتوقَّع

في الخِطاب

المقامِ من الدّلالة عليهِ، ويكونُ المَعنَى على هذا القولِ، لا يعلمُون الكتابة إلّا تمنّيها، فهو بيانٌ لنفي علم الكتابة عنهم.

#### بلاغةُ أسلوب تأكيدِ الذِّمِّ بما يُشْبهُ المَدحَ:

في قوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلّاۤ أَمَانِيَ ﴾ أسلوبٌ بلاغيٌ لطيف يُسمَّى تأكيدَ الذَّمِّ بما يشبهُ المدحَ(1)، على طريقةِ الاستدراكِ للمبالغةِ في الذمّ؛ فإنَّ الاستثناءَ يُوحِي أنّ المتكلّم سيستَثني شيئًا يُثبتُ لهُم بهِ العلمَ بعدَ أَنْ نفاه عنهُم، فلما جاءَ التَّخصيصُ بر إلاً ) ظُنَّ أَنْ لهم علمًا، وإنَ كان قليلًا، ولكنَّه لمَّا قال: ﴿أَمَانِيَّ ﴾ وهي ليست بعلم بلِّ هي اعتقاداتُ يظنُّها صاحبُها حقًّا، وهي ليست بحقً انقلبَ الأمرُ من المَدحِ إلى الذَّمِّ، ولمَّا كان ما قبلَ (إلاّ) ذمَّا لتضمُّنه نفي العلم، وكان ما بعدَ (إلاّ) تكرَّرَ الذَّمُّ، وهو أشدُّ تأثيرًا في المخاطب من الذَّمِّ نفسِه؛ لأَنَّه كسرٌ لإَّفق توقُّعِ المُخاطَبِ المقتضى الخيبةَ والخذلانَ.

# بلاغةُ القَصْرِ في ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِتَ ﴾:

في التَّركيب ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيّ ﴾ استثناءٌ مُنقطعٌ كما قال ابنُ الأنباري (2)، وفيه قصرُ الموصوفِ على الصِّفة؛ فالأميّون ليس لهم علمٌ إلّا الأَماني لا يتجاوزُونها إلى غيرِها ممَّا هو علمٌ صَحيحٌ، وهو الّذي وَرَدَ في التَّوراةِ قبل التَّحريف، أو ما جاءَ في القرآنِ، وفي هذا الأسلوبِ من الذَّمِّ لهم ما لا يَخفَى؛ لقصرِ ما اعتقدُوه على الاختلاقِ والكَذِب، وفيه حثُّ على أَنْ يستفيقُوا من غَفلتِهم، ويؤمنُوا بما أَنزلَ اللهُ على رسولِ اللهِ مُحمَّد ﴿ فَي فتَضَمَّنَ هذا الاسثناءُ نوعَين من الذَّمِّ: تأكيدَ الذَّمِّ بما يُشبهُ المدحَ، ونفيَ علمِهم إلَّا من الأَمانيّ التي هي اختلاقٌ وافتراءٌ، فجمَعُوا بين الجَهلِ والافتراءِ، ثمَّ

الأُم<u>يِّ</u>ين وافــتِراءاتِــهِــم وتأكيدُها

تقريرجهل

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/346.

<sup>(2)</sup> الواحدي، التفسير الوسيط: 1/162.

إِنَّ مجيءَ هذا المَعنَى على طريقة القَصْرِ أَكَّدَ الذَّمَّ؛ لأَنَّ القَصْرَ يُفيدُ تأكيدَ المَعنَى وتقريرَه.

#### سرُّ استعمالِ الاستثناءِ المُنقطع:

إثباتُ الجهلِ المركّبِ للأميّين، وبيانُ أنَّ الجهلَ وحـدَهُ خيرٌ من العلم الفاسِدِ

آثر النَّظمُ الكريمُ استعمالَ أداةِ (إلَّا) التي جاءت لمعنى الاستدراكِ؛ فكان استثناءً منقطعًا؛ وذلك أنَّ المخاطَبين سيظنُّون أنَّ أولئك الأميين لا يعلَمُون شيئًا من التَّوراةِ على الإطلاقِ، فجاء الاستثناءُ المنقطعُ؛ ليوقفَ هذا الظنَّ، ويُعلِمَ صاحبَه أنَّهم يعلمُون، لكنَّ علمَهم لا يعدُو أنَ يكونَ أمانيّ؛ فهم على الحقيقة يعلمُون الأمانيّ لكنَّ علمَهم لا يعدُو أنَ يكونَ أمانيّ؛ فهم على الحقيقة يعلمُون الأمانيّ التي عَدَمُها خيرٌ من وجودِها، وهذا أبلغُ من نفي العلمِ على الإطلاقِ؛ لأنَّه يبين حالَهم من انتفاء العلمِ أوّلًا، ثمّ إثباتِ العلمِ بالأمانيّ ثانيًا، فأفاد الاستثناءُ المنقطعُ بيانًا لواقع الأميّين في جهلهم المركّب.

#### موقعُ الجملةِ الحاليّةِ من الاستثناءِ المركّب:

العِلمُ الباطلُ أصـــلُ الـظــنِّ الباطل

جاءت الجملةُ الحاليَّةُ في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ ؛ لتأكيدِ ما دلَّ عليه الاستثناءُ من علم الأميّين للأمانيّ، فهُم مُتلبِّسون بالظّنِّ الباطلِ المُتَجدِّد (1) ، كما أنّ أمانيَّهم باطلةً ، فعقولُهُم ليست خاليةً من أيّ اعتقادٍ ؛ لأَنَّهم كانوا مُتمسّكين بحبالِ الأَمانيّ، وما هي إلّا ظنونُ باطلة يَظُنَّونَها ، ليس لها أيُّ نسبةٍ إلى العلم.

#### صيغةُ المضارع تفيدُ التجدّدَ:

ظنونُ اليَهودِ العلم بِّرةُ عن كذبِهم مُستمرَّةٌ ومتجدّدةٌ

أتى النَّظمُ بالخبرِ فعلًا مضارعًا، ولم يأتِ بصيغةِ اسمِ الفاعلِ؛ لإفادةِ حدوثِ الظّنِّ وتجدّده شيئًا فشيئًا، فليسُوا ثابتين على ظنِّ واحدٍ، بل ظنونُهم تتجدّدُ، ممَّا يدلُّ على اضطرابِ عقائدِهم واختلافِ أهوائِهم، وأنَّهم يستمرُّونَ في أكاذيبَ يبتدعونَها، وظنون يختلقونَها أو يختلقُها لهم أحبارُهم (2)، وأفادَ مجيءُ الخبر جملةً

<sup>(1)</sup> الفخر الرازي، التّفسير الكبير: 3/564.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/445.

فعليَّةً فائدةً أخرى هي تقوِيَةُ الحكم؛ فإنَّ المسند إليه ﴿هُمُ ﴾ قد تكرَّرَ بذكرِ الضَّميرِ في ﴿يُظُنُّونَ ﴾؛ لأَنّه يعودُ على ﴿هُمُ ﴾، فآذَنَ باكتساءِ الحكم (يظنّ) قوَّةً وتقريرًا، والمرادُ تحقيقُ الأمرِ عندَ المخاطَبِ أَنَّ الاتِّصافَ بالظّنِّ ملازمٌ لهم، وأنَّ هذا دأبُهم، وأنَّه قد تمكَّنَ من أنفسِهم، وقد أشارَ علماءُ البلاغةِ إلى هذا الوجهِ البلاغيِّ في مثلِ هذهِ الأساليبِ(1). دلالة حذفِ مفعولَى (ظنَّ):

فيكون الحذفُ للاقتصار، وذلك بمعاملة الفعلِ المتعدّي معاملة اللّذرم (2)، وهذا الوجهُ أولى لمناسبتِه لِقوله ﴿ أُمِّيُّونَ ﴾؛ فالأمّيّ لاعِلمَ له، وقُصارى أمره هو الظّنّ الّذي صارَ كأنَّهُ وصفٌ لازمٌ له، باعتبار

أَنَّ الفعلَ قُصِدَ بَه اللَّزومُ، مثل: (فلانٌ يأمرُ وينهى ويُعطي ويَمنعُ)،

فأكثر ما يكون عليه من الاعتقاد هو الظَّنُّ الَّذي لا يُغني من الحقِّ شيئًا، حتى صارَ الظَّنُّ خبرًا عنهم.

يحتملُ حذفُ مفعولي (ظنّ) أنْ يكونَ للاقتصارِ أو للعلمِ بهما

أو يكون من بابِ الحدفِ للعلمِ بالمحدوفِ من السّياقِ إيجازًا؛ أي يظنّون أنّهم يعلَمُون الكتابَ.

<sup>(1)</sup> عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 129، والسكاكي، مفتاح العلوم: 223-221.

<sup>(2)</sup> السمين، الدر المصون: 1/449.

# ﴿ فَوَيُلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنُ ﴿ عَنِدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَقِيلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ البقرة: 179

#### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

دلَّت (الفاءٌ) على أَنَّ ما بعدها مُسبَّبٌ عمَّا قبلها مترتِّبٌ عليه؛ لمَّا بَيَّن حالَ الَّذين يُحرِّفون كلامَ الله عن عمدٍ، وإضلالهم الأمّيين الذين لا يعلَمُون الكتابَ المُتمسّكين بحبالِ الأَمانيّ واتباعِ الظّنِّ، رُتِّبَ عَلَيْهِ إِنشَاءُ استِفظَاعِ حالِهِم، وَأُعِيدَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا أُجمِلَ في الكَلام المَعْطُوفِ عَلَيْهِ إِعَادَةَ تَقْصِيلُ<sup>(1)</sup>.

ولا شَيءَ يترتَّبُ على قبيحِ تحريف كلامِ الله مثلُّ دعاءِ الله تعالى عليهم بالوَيلِ، فاستحقّوا الهلاكَ بأنواعِهِ، واستأهلوا سوءَ الحالِ بضروبِه، وكلُّ هذا مُترتِّبٌ على شناعةِ فعلِهم.

قال جمال الدين القاسميّ في بيان وجه المناسبة: "وليّا بَيَّنَ حالَ هَوُّلاءِ في تَمسُّكِهِمُ بِحِبالِ الأمانِيِّ واتِّباعِ الظَّنِّ، عَقَّبَ بِبَيانِ حالِ الَّذِينَ أَوْقَعُوهم في تِلْكَ الوَرْطَةِ، وهُمُ الدُّعاةُ إلى الضَّلالِ بِالنَّورِ والكَذِبِ عَلى اللَّهِ، وأَكُلِ أَمُوالِ النّاسِ بِالباطِلِ، فَقِيلَ عَلى وجْهِ الدُّعاءِ عَلَيْهِمُ: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمُ ﴾ (2).

#### 🏚 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿فَوَيْلُ﴾: المعنى المحوري لـ(وَيل) يدورٌ على إعلانٍ بإيقاعِ عاقبةٍ مهلكةٍ لعملٍ أو تَصَرُّف: وعيدًا أو نُدبةً واستغاثةً أو تحذيرًا أو ما إلى ذلك.

والويلُ يأتي بمعنى الحُزِّنِ والهلاكِ والمشقَّةِ من العذابِ، فيقصدُ بالكلمةِ في الوعيد حلولُ الشرِّ، وكلُّ مَن وَقع فِي هَلَكة يستحقّها دَعا بالوَيْل، ويُقصدُ به في النُّدبةِ وغيرِها الحُزنُ، وقد يَرِدُ بمعنى التعجّب<sup>(3)</sup>، و(ويلُّ) في الآيةِ بمعنى الدُّعاءِ بالهلاكِ<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/575.

<sup>(2)</sup> القاسمي، محاسن التأويل: 1/338

<sup>(3)</sup> ابن منظور، لسان العرب، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ويل).

<sup>(4)</sup> السجستاني، غريب القرآن، ص: 478.

- 2) ﴿لِيَشُتُرُواْ﴾: أصله (شَرَى)، ويَدُلُّ عَلَى تَعَارُضِ مِنَ الإِثنَينِ فِي أَمْرَينِ أَخذًا وَإِعطَاءً مُماثَلَةً، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى المُماثَلَةِ قَولُهُمْ: هَذَا شَرَوَى هَذَا، أَيْ مِثْلُهُ؛ ولأَنَّ الأصل يدلّ على المماثلة استُعمِلَ اللفظُ في البيعِ والشِّراء معًا، والغالبُ أَنْ يكونَ الشّراءُ بمعنى إعطاءِ الثَّمنِ وأخذِ المُثَّمنِ، والبيعُ بمعنى إعطاءِ المُثَمَّن وأخذِ الثَّمنِ، والبيعُ بمعنى إعطاءِ المُثَمَّن وأخذِ الثَّمنِ، والنشّراء، و شَرَوا بمعنى البيع (1).
- 3) ﴿ ثَمَنَا﴾: يدلُّ على ما يُسْتَحَقُّ به الشَّيءُ؛ أي هو عوضٌ ما يُباعُ، وصارَ الثَّمَنُ اسمًا لِمَا يَا خَذُه البائعُ في مقابلةِ البيعِ، عَينًا كانَ أو سِلعَةً، وكلُّ ما يَحصلُ عِوَضًا عن شيءٍ فهو ثَمَنُهُ (2).
- 4) ﴿ يَكُسِبُونَ ﴾: أصلُ الكلمةِ يَدُلُّ عَلَى ابْتِغَاءٍ وَطَلَبٍ وَإِصَابَةٍ، ومنه الكَسَبُ: طَلَبُ الرِّزَقِ، وقد يُستعملُ فيما يظنُّ الإنسانُ أنَّه يجلِبُ منفعَةً، ثمّ استجلَبَ به مضرّةً، ويستعملُ في فعل الصالحاتِ والسيِّئاتِ، والكَسَبُ يقالُ فيما أخذَهُ لنفسِهِ ولغيره، والاَحْتِسَابُ لا يقالُ إلّا فيما استفاده لنفسِهِ (3).

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

بَيّنَتِ الآيةُ أَنَّ الهلاكَ واقعٌ لامحالة لأحبارِ السُّوءِ من اليَهودِ الذينَ يكتبونَ الكتابَ بأيديهم، ثمَّ يقولونَ: هذا مِنْ عندِ الله، وهو مخالِفٌ لِمَا أنزلَ الله على نبيّهِ موسى – عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ – لِيأخذُوا في مقابلِ هذا عَرضَ الدُّنيا، فلهُم عقوبةٌ مُهلِكةٌ؛ بسببِ تحريفِهم الكتابَ بأيديهم، ولهُم عقوبةٌ مهلِكةٌ أشنعُ وأشدُّ؛ بسببِ نسبةِ ما يكتبونَه إلى اللهِ – ﴿ ولَهم الويلُ على ما يأخذونَه في المقابلِ من المالِ الحَرامِ، كالرَّشوةِ وغيرِها، فما أغباهُم وما أشقاهُم؛ إذِ اشتَرَوا النَّفعَ الحَقيرَ العاجلَ الزائلَ بالأجرِ العظيم الآجلِ الدَّائِمِ (4).

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المُصّل: (شرى).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ثمن).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (كسب).

<sup>(4)</sup> نخبة من العلماء، التفسير اليسَّر، ص: 12.

# الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

تـرتُّـبُ عـقـابِ
عـلى أفعـالِهـم
الـقـبـيـحـةِ
وافترائِهم على

بـيـان هَــادكِ اليَهـودِ بسببِ تحريفِهم كتابَ اللهِ ونسبتِه إلى الله

دلالة (الفاءِ) على السّبَبِيَّةِ: أَوْادِيَ الذَاءُ أَنَّ مِلْ قِيلًا

أفادت الفاءُ أنَّ ما قبلَها سَببُ لِمَا بعدَها؛ أي تَرَتَّبَ استحقاقُ اليهودِ الهلاكَ بسببِ أفعالِهم القبيحةِ الشَّنيعةِ من تحريفِ التَّوراةِ ونسبتِها إلى اللهِ تعالى، استفظاعًا لحالِهم (1).

## بلاغةُ التَّعبير بالاسْم المَوصول دون الاسم الظَّاهر:

قال تعالى: ﴿فَوَيُلُ لِللَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَابِ بِأَيْدِيهِم ﴾، ولَم يقل: فويلٌ لليَهود، أو فويلٌ لأهلِ الكتابِ؛ لبيانِ وجه الحكم عليهم بالويلِ والهلاك، فلو قال: الويلُ لليهود، لَمَا علمنا سببَ هذا الوعيد، فلَمَّا جاءتَ جملةُ الصِّلةِ ﴿يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ﴾، عَلمِنا أَنَّ سببَ الحكم عليهم بالويلِ هو أَنَّهم كانوا يكتبونَ الكتابَ بأيديهم، ثمَّ يدّعونَ نسبتَه إلى اللهِ ﴿ فيكون تأكيدًا وتقريرًا لِمَا أفادته الفاءُ السَّببيَّةُ مِن تَرَتُّبِ الحكم على تحريفِ كلام اللهِ، ونسبتِه إليه.

# دلالة صيغةِ الفعلِ المضارعِ ﴿ يَكُتُبُونَ ﴾:

أفادت صيغةُ المضارعِ تجدّدَ الحُدوثِ واستِمراريَّتَهُ، فيفيدُ تجدّدَ الحكمِ عليهم بالويلِ، بتجدّدِ تحريفِهم أو بتجدّدِ نسبة المحرَّفِ إلى الله تعالى واستمراريَّتِه.

# (أَلْ) فِي ﴿ٱلْكِتَابَ﴾ للعَهدِ العلميِّ:

(أَلَ) في ﴿ٱلْكِتَابَ﴾ للعهدِ العلمِيِّ (العهد الدَّهنيِّ)، للإشارةِ إلى الكتابِ المحرَّف (2)؛ لأَنَّ تعليقَ الوَيلِ على كتابةِ الكتابِ يقتَضِي أَنْ يكونَ الكتابُ مُحرَّفًا، ولعلَّ الزَّمخشريُّ قصدَ العهدَ العلميُّ أَكْثَرَ ممَّا قصدَ حذفَ الصِّفة حينَ قدَّر "الكتاب المحرَّف"(3)، فعدمُ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/575.

<sup>(2)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/120.

<sup>(3)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/157.

التَّقديرِ أولى من التَّقديرِ؛ فالقولُ بأَنَّ (أَلَ) للعهدِ الذِّهنيِّ أولى وأوفَقُ بالسّياقِ، والإشارةُ إلى العهدِ الذّهنيِّ له وجه بلاغيٌ<sup>(1)</sup>، إمَّا لأَن تحريفَ الكتابِ عظيمُ الخَطرِ، فكأَنه قلَّما يُنسى، وإمَّا لكثرة جَريانِ تحريفِ اليَهودِ للتَّوراةِ في القرآنِ، ولا سيَّما أنّه قد ذكرَ في السِّياقِ أَنَّهم كانوا يَسمعونَ كلامَ اللهِ ثُمَّ يحرِّفونَه، فكأَنه لا يَغيب عن المُخاطب.

# بلاغةُ الإطنابِ في الآيةِ:

جاءت كلمة ﴿ بِأَيْدِيهِم ﴾ على طريقِ الإطناب؛ لأنَّ الكتابة تكونُ باليَد، وأفادَ ذكرُ ﴿ بِأَيْدِيهِم ﴾ تأكيدًا وتقريرًا؛ لبيانِ هولِ التَّحريفِ وفظاعتِه وإثباتِ جرأتِهم بمباشرتِهم الأمرَ بأنفسِهم، ولرفع تَوَهُّم مجازِ أَنْ يكونُوا قد أَمرُوا غيرَهم به، فذكرُ ﴿ بِأَيْدِيهِم ﴾ تأكيدٌ وهو من محازِ التَّأكيد، كما تقولُ لِمَنْ يُنكِرُ معرفة ما كتبَهُ: يا هذا كتبتَه بيمينكَ هذه في الأَرْضِ وَلاَ طَتبِي بيمينكَ هذه في اللَّأْرُضِ وَلاَ طَتبِي يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْنَالُكُم ﴾ الأنعام: ١٤٤؛ فدل ذكرُ أيدِيهم على قبيح جُرمِهم؛ إذِ المتولِّي للفعلِ أشدُّ مواقعةً ممَّن لم يتولَّه، وإنْ كان رَأيًا لهُ، وفَرُقٌ بين مَنْ كَتَب وبين مَنْ أَمر (3).

#### فائدةُ العطْفِ بين جمل صِلةِ المَوصول:

جاءت العقوبةُ بالويلِ على مجموعِ المعطوفِ عليه والمعطوفِ (للَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ (اللَّهِ على التَّحريفِ الى اللهِ تعالى؛ فالعقوبةُ على التَّحريفِ، وعلى نسبةِ التَّحريفِ إلى اللهِ تعالى؛ أي: "على الأمرين كَمَنَ يكتبُ عقودًا يضربُ فيها على الخطوطِ والشَّهاداتِ ويُخلِّيها عندَه، فإنَّه قد ارتكبَ مَحظورًا، فإنَّ أظهرَها

تـأكـيـدُ نسبةِ الفعل إلى فاعلِه

ودَفْع المجاز

<sup>(1)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 215.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/157-158.

<sup>(3)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/565، وابن عطية، المحرر الوجيز: 1/170.

ونسبَها إلى تلك الشُّهودِ وطالبَ بها فهو قد فعلَ محظورًا آخرَ "(1)، ففصلَ بينهما بحرفِ العطفِ، لِيكونَ الويلُ مُتَعَلِّقًا بكلِّ واحدٍ منهما، فكيفَ بِمَنْ يفعلُ الأمرينِ معًا؟!

#### دلالة ﴿ثُمَّ ﴾ على التَّرتيب في المنزلةِ:

تفيدُ (ثمَّ) في الآيةِ التَّرتيبَ والتَّراخيَ في الرُّتبةِ والمنزلةِ وليس التَّرتيبَ في الزَّمنِ؛ فجاءت (ثمَّ) لبيانِ بُعدِ ما بينَ منزلةِ الكَتْبِ والقولِ<sup>(2)</sup>، على اعتبار أَنَّ منزلةَ نسبةِ المحرَّفِ إلى اللهِ أشنعُ من منزلةِ كتابةِ المحرَّفِ، قال ابن عاشور: "(ثمَّ) لِلتَّرْتِيبِ الرُّتبِيِّ؛ لأَنْ هَذَا القَولَ أُدُخِلَ في اسْتِحْقَاقِهِمُ الوَيلَ مِنْ كِتَابَةِ الكِتَابِ بِأَيْدِيهِمَ؛ إِذْ هُوَ المَقصُودُ، وَلَيْسَ هَذا القَولُ مُتَرَاخِيًا عَنْ كِتَابَةِهِمْ مَا كَتَبُوهُ في الزَّمَان بَلُ هُمَا مُتَقَارِنَان "(3).

# بلاغةُ وَضع اسمِ الإشارةِ موضعَ الضَّميرِ:

مجيءُ اسمِ الإشارةِ لإِقامةِ الحجَّةِ على ما كانُوا يَفْتَرونَهُ

وُضِعَ اسمُ الإشارةِ ﴿هَذَا ﴾ موضعَ الضَّميرِ (هو)؛ لكمالِ العنايةِ بتمييزِهِ وتعيينِه (هُ)؛ أي: هذا كتابُ الله، وليس غيرَهُ؛ للإشارةِ إلى ما كَتَبُوه بأيدِيهم، واستعمالُ اسمِ الإشارَةِ ﴿هَٰذَا ﴾ للإشارةِ إلى المَحسوسِ، الذي يُمَيِّزُ المقصودَ أكملَ تمييزٍ؛ كي لا يدخلَ الشَّكُ في نفوسِ أتباعِهم، فكأنَّهم كانوا يُمُسِكونَ الكتابَ المحرَّفَ بأيديهم، وهم يُخاطِبونَ النَّاسَ لإقناعِهم بهذا الافتراء الشَّنيع.

# دلالة اللَّدم في ﴿لِيَشْتَرُواْ﴾:

تحتملُ اللَّامُ أَنَ تكونَ تعليلًا لقولهم ﴿ هَنذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾، وإليه ذهبَ أبو حيّان وغيرُه (٥)، وتحتملُ أَنْ تكونَ تعليلًا للقولِ والكتابةِ كلًّا على حدَةٍ؛ ولاسيَّما أَنَّ الكتابةَ والقولَ كانا مُقترِنين كما تقدّمَ عن ابنِ عاشورٍ، فيكونُ التَّعليلُ للأمرينِ معًا، وهذا المعنَى أعمُّ من الأوّلِ، فهم يكتُبُون الكتابَ المحرَّفَ لِيشتَرُوا به ثمنًا قليلًا، وينسبونه إلى الله لِيَشتَرُوا به ثمنًا قليلًا، فهذا التوجيهُ هو الظَّاهرُ والأنسبُ بالسِّياقِ؛ لبيان شدّةِ حرصِهم على عَرض الحياةِ الدُّنيا.

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/350.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/349، والآلوسي، روح المعاني: 1/303.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/576.

<sup>(4)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 197.

<sup>(5)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/447، والآلوسي، روح المعاني: 1/303.

# معنى الباء ودلالة تقديمِه في قولِهِ تعالى: ﴿لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾:

قُدَّمَ الجارُّ والمجرورُ (به) على المفعولِ بهِ في قولِه تعالى: ﴿لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا ﴾؛ لإفادة الاهتمام به؛ لبيانِ عِظَم جُرم التَّحريفِ ونسبتِه إلى الله وقباحة هذا الفعلِ، وأفادَ حرفُ الجَرِّ (الباء) المُقابَلَةُ (١)؛ لأَنَّ الكلامَ في سياقِ أخذِ ثمنِ الكتابِ المُحرَّفِ المنسوبِ إلى اللهِ تعالى؛ أي: لِيشتَرُوا في مُقابلِ ما قدّموه ثمنًا قليلًا.

# دلالة الفاءِ في قوله ﴿فَوَيْلُ لَّهُم﴾:

جاءت (الفاءُ) في قولِه تعالى: ﴿فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمُ ﴾؛ لِتفصيلِ ما أُجْمِلَ في قولِه: ﴿فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ﴾؛ للدّلالة على أَنَّ ثبوتَ الويلِ ليسَ لمجموعِ فعلِهم، بل لِكلِّ فعلٍ ويلُ له خاصُّ به، إمعانًا في هلاكِهم.

# بلاغةُ تكرارِ ﴿وَيُلُّ﴾ في الآيةِ:

وردت كلمةُ ﴿ وَيُلُ ﴾ نكرةً؛ لِتفيد أَنَّ الويلَ في قولِه تعالى ﴿ وَوَيْلُ فَهُم ﴾ غيرُ الَّذي قبلَه، فلكُلِّ فعلٍ زجرٌ وعقوبةٌ خاصَّةٌ به؛ وليفيدَ التَّنصيصَ على العلَّة كذلك (2)، فقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمًا كَتَبَتُ أَيْدِيهِم ﴾ ، فبين هنا أنهم استَحَقُّوا الويلَ لِأَجْلِ مَا وَضَعُوهُ وما حرّفُوه، ثمّ قال: ﴿ وَوَيْلُ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ ، فبين أنهم استحقُوا الويلَ لِأَجْلِ مَا اكْتَسَبُوهُ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِك، فَهُو جَزاءٌ بِالشَّرِّ عَلَى الوسِيلَة وهي ما كتَبُوه، وَعَلَى الوسِيلَة وهي ما كتَبُوه، وَعَلَى المَقصِدِ وهو ما اكتَسَبُوه من الثَّمن القَليل (3).

## سِرُّ مخالفةِ الصِّيغةِ الزَّمنيةِ في الفعلينِ ﴿ كَتَبَتُ ﴾ و﴿ يَكْسِبُونَ ﴾:

جاءَ الفعلُ (كَتَبَ) بصيغةِ الماضي؛ لِيدلَّ على أَنَّ فعلَ التَّحريفِ انتهَى، وقدِ استَحَقُّوا الوَيلَ عليه، وأَمَّا الفعلُ ﴿يَكْسِبُونَ﴾ فجاءَ

لكلّ فعلٍ جزاؤُه الخاصُّ بِهِ

الـجــزاءُ بالشرِّ عــلى الـوَسـيـلـةِ وعلى المَقصِدِ

تجدُّدُ الكَسْبِ المحرَّمِ بثباتِ التَّحريفِ

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/120.

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/303.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/577.

مضارعًا؛ لِأَنَّه قصد به استمرار الاكتسابِ حالًا فحالًا<sup>(1)</sup>، فهُم قد سَنُّوا هذه السُّنَّة السَّيئة فَعليهم وِزرُها وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة<sup>(2)</sup>.

#### دلالة حَرْفِ الجَرِّ (مِنْ):

اجتماعُ معنى الـسَّـبـيَّـةِ والابتداءِ

أفادَ حرفُ الجرِّ (مِنَ) هنا تكثيرَ المعنى؛ ففي قولِه تعالى: ﴿مِّمَّا كَتَبَتُ ﴾ و﴿مِّمَّا يَصُسِبُونَ ﴾ دلّ حرف الجرِّ (مِنَ) على التَّعليلِ مَضمومًا إليه دلالة الابتداءِ الّتي هي الأصلُ في معنى (مِنَ)، والمعنى: الويلُ لَهم منذُ أَنُ بدَوُّوا كتابةَ الكتابِ المُحرَّفِ، وبسببِ كتابتهم، وكذلك القولُ في ﴿مِّمَّا يَصُسِبُونَ ﴾، والمعنى: الويلُ لَهم منذُ أَنَ أخذوا أوَّلَ ثَمَنٍ على فعلِهم، وبسببِ استمرارِهم على كسبِهمُ التَّمَنَ القليلَ.

#### تردُّدُ (ما) بين الموصوليَّةِ والصدريّةِ:

الـويـلُ للفعلِ الحرامِ ولِلثَّمنِ الحرام

إذا كانت (ما) اسمًا موصولًا فيكونُ العائدُ محذوفًا، والتَّقديرُ: (ممَّا كَتَبَتُهُ أيديهم وممَّا يَكْسِبونَه)؛ بمعنى: الويلُ لَهم سِببِ كتابَتِهِم بأيديهم الكتابَ المحرَّفَ، والويلُ لهم سِببِ الثَّمنِ الذي يأخذونَهُ، فيكونُ الزَّجرُ أدخلَ في تعاطي المحرَّفِ وهو الكتابُ، وإذا كانتَ (ما) مصدريةً، فتكونُ بتقديرِ (مِنْ كتابتِهم ومِنْ تكسُّبِهم) كانتَ (ما) مصدريةً، فتكونُ بتقديرِ (مِنْ كتابتِهم ومِنْ تكسُّبِهم) بمعنى: الويلُ لهم سِببِ فعلِهم الكتابة، والويلُ لهم سِببِ تكسُّبِهم وأخذِ الثَّمنِ مُقابلَ عملِهم، وهذا الوجهُ أدخلُ في الزَّجْرِ عن التَّحريفِ وهو فعلُهُ (3)، كما أنَّ هذا الوجه يتضمَّنُ دعاءً بالهلاكِ على الثَّمنِ الحرام الذي أخذوه، فهوَ أوسعُ معنى.

<sup>(1)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 247.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/241.

<sup>(3)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/303.

# ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَهُ أَوْ أَمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُمَدَ أَوْ أَمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ ﴾ البقرة: 80

## 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا ذكرَ اللهُ أفعالَ اليهودِ القبيحة؛ مِنْ تحريفِهم كتابَ اللهِ ونسبتِه إلى اللهِ تعالى، وظنّهم أَنَّهم كَسبُوا ما حَصَلوا عليه مِنَ الثَّمنِ القليلِ، عطفَ عليه ما بيَّنَ بسببِهِ جُرأتَهم على هذهِ الأفعالِ، وعدم اكتراثِهم بِما يَرتكبونَه مِنَ القبائحِ (1)، فقال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن عَمَسَنَا ٱلنَّارُ ﴾، والآيةُ في الوقت نفسه إخبارٌ عن نوعٍ آخرَ مِنْ جناياتِهم، وهو ادّعاؤُهم أنَّ النّارَ لا تَمسُّهم إلَّا أَيّامًا مَعدودةً، فاجتمعَ عليهم قُبحُ الفعلِ بتحريف كتابِ اللهِ ونسبتِهِ إلى اللهِ، وقُبحُ القولِ وكَذِبُهُ، بادِّعائِهم أنّهم لا تَمسُّهم النَّارُ في الآخرةِ إلّا أَيَّامًا معدودةً قليلةً (2).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿وَقَالُواْ﴾: القولُ هنا يدلُّ على الاعتِقاد؛ لأَنَّ الأصلَ في القولِ أَن يكونَ صِدقًا وعلى وفق الاعتِقادِ<sup>(3)</sup>.

القائل: هم بنو إسرائيل.

- 2) ﴿ تَمَسَّنَا ﴾: المسُّ يُقالُ في كلِّ ما يَغشاه الإنسانُ فيما يكونُ معه إدراكُ بحاسّةِ اللّمسِ، ويقالُ في كلِّ ما يَنالُ الإنسانَ من أذًى، وأوّلُ درجاتِ الأذى يقالُ له مَسُّ، وهو أقلَّ تمَكُّنًا من الإصابَة، وَهُو أقلُّ درجاتِها، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ الفمر: 48]؛ أي: أوَّلَ ما يَنالُكُمُ منها (4).
- 3) ﴿أَيَّامًا ﴾: اليومُ يُعبَّرُ بهِ عن وقتِ طلوعِ الشَّمسِ إلى غروبِها، وقد يعبَّرُ بهِ عن مدّةٍ

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/494.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/579.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/579.

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب، والكفوي، الكليات: (مسس).

من الزَّمانِ؛ أيَّ مدَّةٍ كانت، وأيَّامُ على وزنِ أَفَعال، وهو جمعُ قلَّةٍ يتناولُ من الثَّلاثةِ إلى العَشرةِ، واليوم في الآيةِ يُقصَدُ به مدَّةُ اليوم المعروفِ<sup>(1)</sup>.

- 4) ﴿ مَعْدُودَةً ﴾: أصلُ الكلمةِ من (عدّ)، وهو ضَمُّ الأعدادِ بعضِها إلى بعضٍ، وهو الإحصاءُ، و﴿ أَيّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ بمعنى محصورةٍ في أيّام قليلة؛ لأَنّ كلمة أيام لا تُضافُ الإحصاءُ، و﴿ أَيّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ بمعنى محصورةٍ في أيّام قليلة؛ لأَنّ كلمة أيام لا تُضافُ اللّا إلى العشرة فَمَا دونهَا لَا إلَى مَا فَوْقهَا. وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ أَيّامًا مَّعْدُودَةٍ ﴾ قدّروها بسبعةِ أيّام (2)، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بُخَسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ إيوسف: 20، وقد شاعَ في العُرفِ والعوائدِ أَنَّ كلمة المعدودِ تدلُّ على القلَّةِ أو ما يحصرُها العددُ، وذهب بعضُ المفسّرينَ إلى أنَّ الأيامَ هنا محدودةٌ بسَبعَةٍ أيّامٍ أَوْ أَرْبَعينَ يومًا، للناسباتِ معيّنةٍ (6).
- 5) ﴿ عَهُدًا ﴾: يدلُّ في الأصلِ على الاحتفاظ بِالشَّيْءِ، وَإِحْدَاث العَهْدِ بِهِ ومراعاتِه حالًا بعدَ حالٍ، وسُمِّيَ المَوثِقُ الَّذي يلزمُ مراعاتُه عَهْدًا، وعَهِدَ فلانُ إلى فلانٍ يَعْهَدُ؛ أي: ألقى إليه العهدَ وأوصاهُ بحفظِه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى ءَادَمَ ﴾ [طه: 115]، والعهدُ لا يكونُ إلّا مؤكَّدًا(4)، والتعهُّدُ: الاحتفاظُ بالشَّيءِ وتجديدُ العهدِ به.

والعهدُ في الآية يحتملُ أَنْ يكونَ بمعنَى الوَعدِ المؤكَّدِ والميثاقِ المحفوظِ على ما تدَّعونه، ويحتملُ أَنْ يكونَ المقصودُ هو الإيمانَ والعملَ الصالحَ (5)، والأوَّل أولى لمناسَبَتهِ للسّياقِ.

6) ﴿ يُخُلِفَ ﴾: مادة (خَلَفَ) تأتي لمعانٍ منها التغيّرُ وخلافٌ القدّام، ومن التغيّر الخلافُ الموعد، يقال: وَعَدني فأخلَفني؛ أي: خالَفَ في الميعاد، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ [التوبة: 77]، والخُلفُ يكونُ في المُسْتَقبَلِ كالكَذِبِ في الماضي، أو هو أَنْ تَعِدَ عِدَةً ولا تُنْجِزَها (6).

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (يوم).

<sup>(2)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، والرّاغب، المفردات، والكفوي، الكليات: (عدد).

<sup>(3)</sup> أبو حيان، البحر الحيط: 1/448.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (عهد).

<sup>(5)</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/171.

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات ألفاظ القرآن، والفيروزابادي، القاموس المحيط: (خلف).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

وقال بَنُو إسرائيلَ مُعتقدِين جازِمينَ بقولهم: لنَ تصيبنا النَّارُ في الآخرة إلَّا أيامًا قليلةً مَقْضيَّة؛ فإذا انقضَت انقطعَ عنهم العذابُ، فأمرَ الله رسولَه أنَ يقولَ لهم - مبطلًا دعواهم - : أَعِندَكُم عهد مِن الله بهذا، فإنَّ الله لا يُخلِفُ عهدَه في فإذا كانُوا لم يتّخذُوا عندَ الله عَهدًا، لا بوعد مؤكّدٍ بينهم وبينَ الله تعالى، ولا بعملٍ صالحٍ يوجِبُ ذلك، فما قولُهم إلَّا كَذِبُ وافتراء (1).

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### التعبير بالإفراد في الأيام:

إيــجــاز الـقــول يناسبه الإفراد جاء وصفُ ﴿أَيّامًا﴾ مفردًا في آية البقرة، وجمعًا في آية آل عمران، في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَبِ ٱللّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعُرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ لِتَبَاهُمْ ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعُرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسّنَا ٱلنّارُ إِلّا أَيّامًا مَّعْدُودَتٍ وَغَرّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَقْتُرُونَ ﴾ [آل عمران يَعْدَون أَلْقُولُ بِينهما: أنَّه لمَّا كانت آيةٌ آلِ عمران فيها بَسطُ لحالِهم على سوء مرتكبهم، ولم يقع في سورة البقرة تَعرُّضُ لشيء مِنْ ذلكَ، بَلَ أُوجزَ القولَ ولمَ يذكرُ سَبَبَهُ فناسبَ الإفرادُ الإيجازَ، وناسبَ الجمعُ الإسهابَ (2)، كما أنَّ سياقَ آيةِ آلِ عمرانَ أشدُّ زجرًا لليهودِ لشناعةِ أفعالِهم المذكورةِ في سياقِ آيةِ آلِ عمرانَ، ففيها ذكرُ كفرِهم بآياتِ اللهِ وقتلِهم النَّبيّينَ، والذين يأمرونَ بالقسطِ من النَّاسِ، وتولِّيهم عنْ حكم رسولِ اللهِ مُحمَّدٍ ﴿ ، فناسبَ أَنْ يقولَ ﴿ مَّعَدُودَتِ ﴾ .

# سببُ إيثارِ كلمة ﴿أَتَّخَذْتُمْ ﴾:

ذَكَرَ ﴿ أَتَّخَذْتُمْ ﴾ ولم يقلُ: أَعَاهَدْتُمُ الله أَوْ أَعَاهَدَكُمُ اللهُ، لِمَا فِي دلالة الاتِّخَاذِ مِنْ تَوْكِيدِ العَهْدِ (3).

<sup>(1)</sup> الشوكاني، فتح القدير: 1/123، ونخبة من العلماء، التفسير اليسر، ص: 12.

<sup>(2)</sup> ابن الزبير، ملاك التأويل: 1/47.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/580.

#### تنوّعُ الـمَعاني لتوسُّعِ التَّوجيهِ البَلاغيِّ

# معنى الاستِفْهام في قولِه: ﴿أَتَّخَذْتُمْ ﴾ و﴿أَمْ تَقُولُونَ ﴾:

لعنى همزة الاستفهام في قولِه تعالى: ﴿ أَ غَذْتُم ﴾ ثلاثة توجيهاتِ: أولاً: يحتملُ الاستفهامُ أَنْ يكونَ إنكاريًّا توبيخيًّا، وتقديرُ الكلامِ: أتّخذتُم عندَ الله عهدًا أم أتقولُون على الله ما لا تعلمون؟ أي: قُلتُم ما قلتُمُوه وأنتُم تعلَمُون خلافَه، فانتَفَى الأمران، وعُلِم أَنَّ الكائنَ غيرُ ما ادَّعوه (1).

ثانيًا: يحتملُ أَنُ يكونَ الاستفهامُ في الموضعين تقريريًا، ويكونُ الدّليلُ استدلاليًا، والمعنى: إِنَّ هذا القولَ لا يصدرُ إلَّا عن أحد أمرين: إمّا اتّخاذُ عهد من الله، وإمّا افتراء وتقوّلٌ عليه، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ مُخْرَجَ المُتَرَدَّدِ فِي تَغْيِينِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّقُريرِ؛ فإذا كانَ اتّخاذُ العهدِ لم يحصُّل، فأنتم تَفتَرُون على الله، فاستلزَمَ هذا الدّليلُ العقليُّ إلجاءَهم إلى الاعتراف بأصدقِ الأمرين، وهو أنّهم يقولُون على الله ما لا يعلمون، وَنظيرهُ: ﴿وَإِنّا أَوْ الاعتراف بأصدقِ الأمرين، وهو أنّهم يقولُون على الله ما لا يعلمون، وَنظيرهُ: ﴿وَإِنّا أَوْ إِنّا كَانَ الله مَا لا يعلمون، وَنظيرهُ: ﴿وَإِنّا أَوْ لِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ [سن: 21]، وَقَدْ عُلِمَ أَيُّهُمَا عَلَى هُدًى وَأَيّهُمَا هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ المنصفِ الّذي يُؤتى به لتشكيك السّامع، فيرجِعُ إلى نفسه ويخضعُ للحقِّ (3)، وقد جيءَ به هنا ليرجِعُوا إلى أَنْفسهم، فيتيقَّنُوا أَنَ لا عهدَ لهم عندَ الله، وأنَّهم يفترونَ على الله الكذبَ.

ثالثًا: يحتملُ أَنَ يكون الأول إنكاريًا والثّاني تقريريًا، والمعنى: يُنكِرُ عليهم اتِّخاذَ عهدٍ عندَ اللهِ، ويُقرُّهم توبيخًا على أنَّهم يقولون على اللهِ ما لا يَعلَمُون، حين قالوا: لن تمسَّنا النَّار اللهُ أَيَّامًا معدودةً قليلةً منقضيةً (4).

# دلالة (الفاء) بين السَّببيّةِ والفصيحَةِ في قوله ﴿ فَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۗ ۖ ﴾:

أفادت الفاءُ السَّببيَّة، بترتُّبِ ما بعدَها على ما قبلَها؛ أي: يترتَّبُ على اتّخاذِ العهدِ عندَ اللهِ أَنَّ لا يُخلِفَ اللهُ عهدَه (5)، وذهبَ بعضُ المفسِّرين إلى أنَّ الفاءَ هي الفصيحةُ التي

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 668-3/56، والبقاعي، نظم الدرر: 1/496.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/449، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/580.

<sup>(3)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 246، والدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني: 1/621.

<sup>(4)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/158.

<sup>(5)</sup> الطيبي، فتوح الغيب: 2/551.

تُفصِحُ عن شرطٍ مقدَّر، والتقدير: (إنِ اتَّخَذَتُم عندَ اللَّهِ عهدًا فَلنَ يخلفَ اللَّهُ عهدَه)، وعلى هذا تكون الجملةُ استئنافيَّة اعتراضيَّةً (1).

#### منْ بلاغةِ التّقديم والتَّأخير في الظَّرفِ والجارِّ والمجرور:

أصلُ الكلامِ (أتّخذتُم عهدًا عندَ اللهِ)، فقدَّمَ الظَّرفَ (عندَ الله) على المفعولِ (عهدًا)؛ لإفادةِ العنايةِ والاهتمامِ بالظَّرفِ، للتَّذكيرِ بأَنَّ العهدَ عندَ اللهِ، وليسَ عندَ غيرِهِ لتعظيمِ العهدِ وإجلاله، فيزدادُ الإنكارُ والتَّوبيخُ عليهم، كما قدّمَ الجارَّ والمجرورَ ﴿عَلَى ٱللهِ على المفعولِ في قولِه ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، والأصلُ (تقولُون ما لا تعلمُون على اللهِ)؛ فقدّم لإفادة تعظيم التقوّلِ على اللهِ بما لايعلَمُونَ.

## بلاغةُ العُدول عن الضَّمير إلى الاسم الظَّاهر:

عُدِلَ عن الضَّميرِ إلى الاسمِ الظَّاهرِ في قولِه: ﴿فَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ﴾ فأعادَ الاسمَ الظَّاهرَ (عهدَه) عَهْدَهُ وَ فلم يقلُ: (فلن يخلفَه الله ) ، فأعادَ الاسمَ الظَّاهرَ (عهدَه) إشعارًا بأهميَّتِهِ ، أو أَعادَهُ ؛ لأَنَّ المرادَ بهِ جميعٌ عهودِه ؛ لِعمومِهِ بسببِ الإضافةِ فيدخلٌ فيه العهدُ المعهودُ دخولًا أوليًا.

وفي قوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فلم يقلّ: (أم تقُولُون عليهِ ما لا تَعلَمون)، فذكر الاسمَ الظّاهرَ الجليلَ؛ لنّكتَتين: إحداهما: للإشعار بعلّة الحُكم؛ فإنَّ عدمَ الإخلافِ من قضيّة الألوهية، والأخرى: لتذكيرِ المخاطبين بالله وللتّأثير فيهم، بتكرارِ اسمِ الجلالةِ ﴿ٱللّهِ ﴾؛ فإنّ تكرارَ اسمِ الملكِ العظيمِ لَهُ هَيبةً وإجلالٌ، لعلّهم بتكرّر سماعِه يتذكّرون فيتأثّرون فيتُقلِعُون عن أفعالِهم القبيحة، فيتوبونَ إلى اللهِ ويستغفرونَه.

عهدُ اللهِ له خَـصـوصـيَّــةُ التَّعظيم

بيانُ أثرِ اسمِ اللهِ تعالى في القلوبِ، وقبحِ من لم يرتدِع عند سماعِه

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/121، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/580.

## الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### المسّ والإصابة:

قد يُقال: لِمَ قالَ في هذهِ الآيةِ ﴿ تَمَسَّنَا ﴾ ولم يقلُ (تصيبنا)؟ والجواب: للمناسبةِ بينَ قلَّةِ الإصابةِ في النَّارِ وضعفها مع قلَّةِ الأيَّامِ وعددِها، فعبَّر بالمسِّ؛ لأَنَّه أوَّلُ درجاتِ الأَذى وأقلُّ تمكُنُّنًا من الإصابةِ، كنايةً عن خَفَّةِ العَذابِ وقلَّةِ زمانِه؛ وَفَق اعتقادِ اليهود، فكذّبَهم اللهُ فيما قالُوا، وحكمَ عليهم بالبقاءِ في النَّارِ خالدينَ فيها، وليسَ أيَّامًا قليلةً.

﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّعَةَ وَأَحَطَتُ بِهِ عَظِيَّتُهُ وَ فَأُوْلَتِ لِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِ كَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِ كَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

[البقرة: 81 - 82]

# 🕸 مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِيَا قَبْلَهَما:

لمّا ادّعى اليهودُ أنَّ النَّارَ لا تمسُّهم إلَّا أيَّامًا معدودةً، عُلِمَ أنَّ الواقعَ غيرُ ما ادَّعوه، فصرَّحَ به بحرفِ الجوابِ في قولِه: ﴿بَلَيْ ﴾، والمعنى: بَلَى بَلَ أَنْتُمُ تَمَسُّكُمُ النَّارُ، وتَخلدُونَ فيها على خِلافِ ما تزعمون، وعلَّل ذلك بوصفٍ هم به مُتَابِّسونَ مِنْ كسبِ السَّيِّئةِ وإحاطةِ الخَطيئةِ، ثُمَّ ذكرَ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لِتَعْقِيبِ الوَعيد بالوعد، والنِّذارةِ بِالبشَارَةِ عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ (1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿كَسَبَ﴾: الكسبُ يَدُلُّ عَلَى ابْتِغَاءٍ وَطَلَبٍ وَإِصَابَةٍ، وقد يستعملُ فيما يَظنّ الإنسانُ أنَّه يجلبُ منفعةً، ثمَّ استُجَلِبَ به مَضَرَّةٌ، ويُستعملُ في فِعْلِ الصَّالحاتِ والسَّيئاتِ، والكَسَبُ يُقالُ فيما أَخذَهُ لنفسه ولغيره (2).

والمعنى هنا: ارتكب.

2) ﴿ سَيِّئَةً ﴾: أصلُ الكلمة (سَاءَ) الشَّيءُ: إذا قَبُح، وسيِّئةٌ على وزنِ فَيَعِلَة، وهي تأنيثُ السَّيِّئةَ ﴾: أصلُ الكلمةُ على معنى عَيبٍ أو نقصِ (قُبحٍ أو فسادٍ أو مَرضٍ) يخالطُ ظاهرَ الشَّيء أو باطنَهُ، وتقالُ السيِّئة لِمَا يوجبُ الإثمَ صغيرةً كانتُ أو كبيرة، ولِمَا يستقبحُه الطَّبعُ (6)، وهي في الآية بمعنى الشَّرك؛ لأَنَّه يتكلمُ عن أفعالِ اليهودِ، وذهبَ بعضُ المفسِّرينَ إلى أنَّ السَّيِّئةَ هنا بمعنى الكبيرة، والخَطيئة بمعنى الكفر<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/584، والبقاعي، نظم الدرر: 1/496.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (كسب).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (سوء).

<sup>(4)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/281، وابن عطية، المحرر الوجيز: 1/171.

- (وَأَحَاطَتُ): الإحاطةُ من الحَوْطِ، ويدورُ على معنى الشَّيْءِ يُطِيفُ بِالشَّيْءِ في استدارةٍ تامّةٍ، فالإحاطةُ الإحداقُ بالشِّيء، والإحاطةُ بالشَّيء استُعمِلَت كنايةً عن العلم بالشَّيء من جميع جوانبه، وعن حفظه، وعن التَّمكُّنِ منه والقدرة عليه وإهلاكه، وتُستعملُ الإحاطةُ في الأجسام، ومنه الحائطُ وهو الجدارُ الذي يحوطُ بالمكانِ، كما تستعملُ في المعاني<sup>(1)</sup>، ومنها قولُه تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ نواحيه، ومنا لشركِه، وإمَّا لإصراره على الكبيرة<sup>(2)</sup>.
- 4) ﴿ خَطِيَّتُهُ ﴿ ﴾: أصلُ الكلمةِ (خَطَأً) ، والمعنى المحوريُّ للكلمة يدورُ على تخطِّي مَوقعِ المقصودِ ، الشَّيءِ أو تجاوزهِ باندفاعٍ ، ومنه الخَطَأ ضدُّ الصَّوابِ ؛ إذ هو تَخَطِّ للوضعِ المقصودِ ، والخطأُ: الذنبُ ؛ لأنّه يتركُ وجهَ الخيرِ ، والجمعُ الخَطيئاتُ والخَطايا ، ويقالُ : أخطأ ، إذا سلكَ سبيلَ خطأ عامدًا أو غيرَ عامدٍ ، والخاطئُ هو القاصدُ للذّنبِ (3) .
- 5) ﴿أَصْحَلُ ﴾: جمعُ صاحِب، والصُّحبةُ تدلُّ عَلَى مُقَارَنَةِ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتِهِ، وكُلُّ شَيْءٍ لَاءَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ؛ فالأصلُ في الصُّحبةِ هو الملازمةُ، وإذا كانت بين شَخصَين فتقتضِي الملاءَمة كذلك، وذهبَ بعضُ اللَّفويين إلى اشتراطِ كَثرةِ الملازمةِ للاتصافِ بالصُّحبةِ، بينما ذهبَ آخرُون إلى أنَّ الصُّحبةَ تدلّ على الاجتماع، طالَ الزَّمنُ أو قَصُرَ (4)، والمرادُ بأصحاب النار: الذين يلازمون نارَ جهنَّم ملازمةً دائمةً لا تنقطع.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

بيّنتِ الآيةُ أنَّه ليسَ الأمرُ كما ذكرتُم - أيُّها اليهود - من أنَّ النارَ لا تَمسُّكُم إلّا أيّامًا معدودةً، بل كلُّ مَنَ كسبَ سيّئةً وعملَ بمثلِ عملِكُم وكفرَ باللهِ، وانغمسَ في المعاصي - وأحاطَتُ به خطيئتُه فصارتُ خطاياهُ كالحائطِ الذي يحيطُ به مِنْ كلِّ

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (حوط).

<sup>(2)</sup> البغوى، معالم التنزيل: 1/138.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (خطأ).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (صحب).

جانب، ثمَّ ماتَ على هذه النُّنوبِ ولمَ يتبُ منها، فجزاؤُهُ جهنّمُ خالدًا فيها، وفي المقابلِ فإنَّ كلِّ مَنْ آمن باللهِ وعَمِلَ صالحًا جزاؤُهُ الجنّةُ خالدًا فيها، فهذا هو مقتَضَى العَدل.

# 🕸 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بلاغةُ التَّصدير ب﴿ بَالْ ﴾:

استَحَقّت هذه الكلمةُ المَزيّة بموقعها في النّظم؛ إذ تناسقتُ دلالتُها في نَسجِ ربطِ ما قبلَها بما بعدَها، فجاءتُ ردًّا على ما قالَهُ اليَهودُ ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنّارُ إِلَّا أَيّامًا مّعُدُودَةً ﴾، كما أنّها مهّدت لما بعدها ببيان علّةِ الرّدِّ، وذكر الحكم العامِّ الّذي يشملُ اليهودَ وغيرَهم ممّن كسبَ سيّئةً وأحاطتُ به خطيئتُه بأنّهم أصحابُ النّارِ، ثمَّ إنّها مهّدت لاقترانِ الوَعدِ بالوعيدِ، فذُكِرَ المقابلُ، وهم الّذين آمَنُوا وعَمِلوا الصّالحاتِ، الّذين هُم أصحابُ الجنّةِ بأنّهم فيها خالِدُون. بلاغةُ العُموم ﴿ مَن ﴾:

تحتملٌ ﴿مَن ﴾ أَنْ تكونَ اسمًا مُوصولًا ، وأَنْ تكونَ اسمَ شرط، وكلا الاحتمالَين يُفيدان العُمومَ ، وكونُها موصولةً أولى لمقابلتها بما بعدها ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولُتبِكَ أَصْحَابُ ٱلجُّنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ، وجاءت صيغةُ التَّعميم للتّهويلِ وبيانِ حالِهم بالبُرهانِ والدّليل، كما أشعر التَّعميمُ بالتَّعليلِ بسببِ صلة الموصولِ في قوله: ﴿كَسَبَ سَيِّعَةَ وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيّعَتُهُ و﴾ (١) ، كما أَنَّ هذا التَّعميمُ مهّد لتعميم المقابلِ في قولِه تعالى: ﴿وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَعَميمُ المَّالِيَ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ مُعْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

# بلاغةُ الإخبارِ عن ﴿مَن ﴾بالجَمعِ:

﴿مَن﴾ لفظُها مفردٌ ومعناها جَمعٌ؛ لأنّها تفيدُ العمومَ، فحُمِلَ على اللَّفظِ في عودِ الضَّميرِ في قولِه: ﴿كَسَبَ سَيِّئَةَ﴾ و﴿بِهِۦ﴾

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/122.

استدلالُ القرآنِ يـــقـــومُ عـلى الإقناعِ بالتّعليلِ الناسبِ للحُكمِ

كــلُّ فــردٍ له جزاؤه، والحكمُ بالنّكالِ على الكُلِّ للتَّفظيعِ والتَّهويلِ و (خَطِيَّتُهُو)، ثمّ أعادَ على المعنى في قوله: (فَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ)، فاسم الإشارة (أُوْلَتِكَ)، والضّمير (هُمْ)، وضمير الجمع في (خَلِدُونَ) تعود على (مَن)، فعاد الضّميرُ أولًا على المفرد؛ للإشارة إلى أَنَّ كلّ نفسٍ تَحملُ ما عليها ف (كُلُّ نَفْسٍ بَمَا كُسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ اللته: ١٤٤، ثمّ حُمِلَ على المعنى، وهو الجمعُ بعد ذلك للإشارة إلى اجتماعِ أهلِ النّارِ؛ فيكونُ أكثرَ وبالًا عليهم، وللدّلالة على قدرتِه ، وإلى هذا المعنى أشارَ البقاعيُّ في قوله: "ولمّا كان إفرادُ الضّميرِ أنصَّ على جزاءِ كلّ فرد، والحكمُ بالنّكالِ على الكلِّ أنكاً وأروعَ وأقبحَ وأفظعَ وأدلَّ على القدرة، أفردَ ثمّ جَمَعَ "(1).

# بلاغةُ أسلوبِ التَّهِكُّمِ في استعمالِ الفِعلِ ﴿ كُسَبَ ﴾:

أصلُ الكسبِ يكونُ في الرّبحِ وجلبِ المنافعِ، فاستعمالُه في السّيئةِ من بابِ التّهكُم (2)؛ لأنّه يُتوهم في السّيئة الكسبُ؛ فقد يكونُ فيها ربحُ عاجلٌ أو منفعةٌ زائلةٌ، ولكنّها تبقى سيّئةً، فلا ينبغي فعلُ السّيئةِ، وإنْ تلبّستُ بالمنفعةِ الزّائلةِ (3)، وأسلوبُ التّهكم يُقصدُ به التّأثيرُ في المخاطب ليرجعَ إلى نفسِه ويتركَ الخَطأ، فإنَّ السّيئة ليستَ بكسبٍ يُحرَصُ عليه.

تحريكُ المخاطَبِ للإقلاعِ عن ذنبِه بوصفِ ذنبِه

#### بلاغةُ الاستِعارةِ التّمثيليّةِ في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَاطَتُ بِهِ عَظِيَّتُهُ و ﴾:

كلمة ﴿ وَأَحْطَتُ ﴾ مستعارة من الحَوْطِ، ومنه الحائطُ الذي يُحيطُ بالشّيءِ فلا يكونُ له نَفاذُ؛ فالفعل ﴿ وَأَحْطَتُ ﴾ يفيدُ تصويرَ حركة إحاطَة الخَطيئة حتّى تكونَ سورًا لا منفذَ له، فصارت كالحائطِ الّذي يحيطُ من جميع الجوانب، "فَالعَرَبُ يَقُولونَ: أَحَاطَ العَدُوُّ بِالقَبِيلَةِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهَا وَغَلَبَهَا، لأَنّ الإِحَاطَةَ بِهَا تَدُلُّ عَلَى الإِحْداقِ بِهَا وَتَطويقهَا. وَلَمَّ كان ذَلِكَ هَزِيمةً وَامْتِلاكًا لَهَا صَارَ تَرْتيبُ أُحِيطُ بِهِمُ اسْتِعَارَةً تَمْثِيليَّةً لِلهلَاكِ، فالإِحَاطَةُ مُسْتَعَارَةً لِعَدَمِ الخُلُوِّ عَنِ الشَّيْء؛ لأَنَّ مَا يُحِيطُ بِالمَرْء لا يَتُركُ لَهُ مَنْفَذًا لِلإِقْبَالِ عَلَى غَيْر ذَلِكَ الْهَ مَنْفَذًا لِلإِقْبَالِ عَلَى غَيْر ذَلِكَ ...

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 1/497.

<sup>(2)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/90.

<sup>(3)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/306.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/581، و11/137.

#### بلاغةُ ذكر السّيّئةِ قبل الخَطيئَةِ:

قد يقال: لم لَم يقل: مَنْ كسَبَ خَطيئةً وأحاطَتْ به سَيِّئةٌ، وقال: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَطَتُ بِهِ عَظِيّئَهُ وَ الجواب: أَنَّ فعلَ السّيئةِ والمُداومةَ عليها يَجرُّ إلى الوقوعِ في الخطأ، ومُعاودتِه والانهماكِ فيه حتّى يستوليَ عليه؛ فكأنَّ الخطأ يُحيطُ به من كلِّ جانب، فعاقبةُ السّيئةِ الوقوعُ في الخطأ ما لم يَتُبُ صاحبُها، ثم يزدادُ الخطأ حتّى يصيرَ خطيئةً مُلازمةً؛ ويُعزِّزُ ذلك أنَّ (خَطيئة) على وزن فَعيلة الدالِّ على الأوصاف الملازمة.

# دلالة الإضافة في ﴿خَطِيَّتُهُو﴾:

الخطيئة هُنا يُقصَدُ بها جِنسُ الخطيئة، والمعنى: أحاطَتُ به جميعُ أنواعِ خَطاياهُ المُلازِمَةِ له، كما أفادت الإضافةُ ملازمة الخطيئةِ لصاحبِها، وكأنّها صارت من خواصّه التي لا تنفكُ عنه؛ لأنّ الإضافة على معنى اللّامِ التي تُفيدُ الاختصاصَ، فلمّا لازمَها ولازمتُه أُضيفت الخطيئةُ إليه؛ ولِهذا لم تقعُ كلمةُ (سيّئة) مضافةً؛ لإنّها لم ترسَغَ إلّا بعد إحاطةِ الخطيئةِ، وقراءةُ نافع: ﴿خَطِيّتُتُهُرِ﴾ لأنّها لم ترسَغَ إلّا بعد إحاطةِ الخطيئةِ، وقراءةُ نافع: ﴿خَطِيّتَتُهُرِ﴾ بالجمع(1) تؤكّدُ العمومَ، أي: أحاطتَ به جميعُ أنواعِ خطيئاتِهِ، واستحسننُوا قراءة الجمع؛ لأنّ الإحاطة لا تكونُ بشيءٍ واحدٍ غالبًا(2).

# دلالة الفاءِ في ﴿فَأُوْلَنبِكَ ﴾:

أفادتِ الفاءُ ترتُّبَ الجزاءِ على العملِ، للدّلالة على أنّ اليهودَ لم يَسۡتَحِقُّوا النّارَ إلّا بفعلِهِم؛ فالمقامُ ليس مقامَ إخبارٍ، بل هو مقامُ استدلالٍ وإقامةِ الحجّةِ على اليهود؛ فاقتضَى إيرادُ الفاءِ الدّالةِ على التّرتُّب وبيان السَّبب إذا وقعت بين الجمل.

الخطئيةُ نتيجةُ اجتماعِ السَّيِّئات وتراكُمها

من تلبّسَ بالخطيئةِ واستَسهَلَها وعاودَها لازمتْهُ وما تزالُ تُحيطُ به حتى تُهْلِكَهُ

<sup>.162 :</sup>ص: السبعة في القراءات ، ص: 162 (1)

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعانى: 1/306.

# دلالة إسمِ الإشارةِ ﴿ أُوْلَنَبِكَ ﴾ الّذي هو للبَعيدِ:

﴿ أُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّالِ : تقدّم أَنَّ إيرادَ اسمِ الإشارةِ جمعًا مراعاةً للجمعيّةِ في معنى (مَنَ)، وجاء إيرادُ اسم الإشارة؛ لينبّه إلى استحضارِ المشارِ إليه بِمَا ذكرَ من أوصافِه؛ ليدلَّ على استحقاقِهم صحبة النّارِ وملازَمتهم لها وخلودهم فيها بما اتّصفُوا به؛ فيدلّ على عليّةِ المَأْخذِ، من أنّ الحكم على المذكورين بالنّار بما استحقُّوه بالمشارِ إليه (أ)؛ أي: استحقّوه بكسبِ السيّئةِ وإحاطةِ الخَطيئةِ بهم، كما دلّ اسمُ الإشارةِ ﴿ أُوْلَيْكَ ﴾ الّذي هو للبَعيدِ على بُعدِ مَنزلَتِهم في السّيئاتِ والخَطايا.

## بلاغةُ الاحتراسِ بذكرِ الخلودِ بعد الصُّحبةِ:

صُحبةُ النّادِ دليلُ المُلازَمَةِ، والخُلودُ دليلُ الدّوام

لمَّا أخبرَ الله عمّنَ كسبَ سَيِّئَةً وأحاطتَ به خطيئتُه بأنّهم أصحابُ النّارِدلَّ على أنّهم مُلازِمُون لها؛ لأنّ صاحبَ الشّيء يلازمُهُ، وإنّما عبّرَ بالمُصاحبة دونَ الاجتماع؛ لأنَّ المصاحبة تقتضي طولَ لبُثٍ، فكلُّ اصَطِحابًا ولا اجتماعُ، وليس كلُّ اجتماع اصطحابًا (2)، ولا يُشترطُ في الصُّحبة الخلود، فقد يعقبُها الفراقُ، وأمّا الخلودُ فهو دائمٌ، "فزيادةُ لفظ الخلودِ دليلٌ على أنَّ الصّحبة تطلقُ على مطلقِ الاجتماعِ وإن لم يكنُ معَهُ دوامٌ "(3)، فيكون ذكرُ الصُّحبة عذابًا معنويًا، والخلودُ عذابًا حسيًّا، وذكرُ الخلود بعد الصُّحبة احتراسٌ عن توهمٌ ما نقطاع العذاب.

# نوعُ القَصْرِ في قوله: ﴿فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾:

ورد المُسندُ إليه والمُسندُ مَعرِفَتين، فأفادَ تعريفُهما القصرَ الإضافيُّ لا الحَقيقيِّ<sup>(4)</sup>، فالمعنى: إنَّكم أنتم أصحابُ النَّارِ وليس

قلبُ اعتقادِ أهلِ الـبـاطــلِ دفــعٌ للمراءِ وتحقيقٌ للحقِّ

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/12.

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات: (صحب).

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/357.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/581.

غيرَكُم ، فأفادَ القَصرُ قلبَ اعتقادِ اليَهودِ إذْ أخطَؤُوا فتوهَّمُوا أنَّ النَّارَ لن تمسَّهم إلَّا أيَّامًا مَعدُودةً قليلةً، وأنَّ الخلودَ في النَّارِ ليسَ لَهُم، فمفهومٌ قَصْرِ القلبِ مأخوذٌ من السِّباقِ.

# بلاغةُ تقديمِ الجَارِّ والمَجرورِ في قوله: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾:

تقدّمَ ﴿ فِيهَ ﴾ وهو حالٌ في المَوضِعَين عند ذكر خلودِ أهل النّار وخلودِ أهلِ البيانِ هولِه وخلودِ أهلِ الجنّة، فأفاد التّقديمُ تخصيصَ المكانِ؛ لبيانِ هولِه لأصحابِ النّارِ، وجَمالِه وطِيبتِه لأصحابِ الجنّة، فيكونُ المعنى: هُم خالدُون فيها وليسَ في غيرها، فلا ينتقلُ أصحابُ النّارِ عن النّارِ، ولاينتقلُ أصحابُ البنّةِ عن الجنّةِ، وهذا من التّمامِ للفريقين، أمّا أهل الجنةِ فتمامُ شعادتِهم، وأمّا أهل النّار فتمامُ شقائهم.

#### بلاغةُ الوَصل بين الجمل:

وُصِلَ قولُه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ﴾ بما قبله استكمالًا للمقابلة بين الفريقين؛ فقد "جَرَتِ السُّنَّةُ الإلهِيَّةُ على شفّع الوَعدِ بالوَعيدِ مُراعاةً لما تقتضيه الحِكمةُ في إرشادِ العبادِ من الترغيبِ تارةً، والتَّرهيبِ أخرَى، والتَّبشيرِ مَرةً، والإنذارِ أخرى"(1)، وترِدُ المقابلةُ للتَّأثير في المخاطبِ، فيقارنَ بين الحقِّ والباطلِ، فيقتنعَ بالحقِّ ويعملَ بعملِ أصحابِ الجنّة، وينتهي عن عملِ أصحابِ النّارِ، ولدفّعِ اعتقادِ اليهودِ الباطلِ في أنَّهم أصحابُ الجنّة، فكان الوَصَلُ لبيانِ الفريقِ المرضيِّ، بعد ذكرِ الفريق المغضوبِ عليه، وهذا في غايةِ الدَّمِّ للهؤدِ.

# دلالة اقتران العَملِ الصّالحِ بالإيمانِ:

في القرآنِ أكثر من خَمسِين آيةً وردَ فيها الإيمانُ مقترنًا بالعملِ الصَّالح؛ تنبيهًا على أنّه لا بدَّ من أنْ يَقتَرنَ بالاعتقادِ الأعمالُ

خلودُ أهلِ الجنّة تمامُ السّعادةِ، وخلودُ أهلِ النَّارِ تمامُ الشَّقاءِ

تسمامٌ مَسدْحِ المُؤمنين بذكرِ جزائهم بعد بسيانِ جسزاءِ الكافرين

<sup>(1)</sup> إرشاد العقل السليم: 1/122.

الصّالحةُ، والعطفُ يقتضي المغايرةَ كما تقدّمَ غيرَ مَرَّةٍ، فدلٌ على أنّ الإيمانَ يكون بالقلبِ، والعملَ الصّالحَ يصدّقُهُ.

# بلاغةُ نظمِ اسمِ الإشارَةِ في قوله: ﴿ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةُ ﴾:

جمالُ الإشارةِ بحسنِ العبارةِ في مــدْجٍ أهـلِ الجنّةِ

أفاد اسمُ الإشارةِ بُعد منزلةِ أهل الإيمانِ وعلوّ مَرتَبتِهم وشَرَفَ مكانتِهم العاليّةِ، فاختلَفَت دلالة اسمِ الإشارةِ هنا عمًّا سَبَق؛ لأنّ السّياقَ هو المرشِدُ إلى هذهِ الدّلالة، وخلا اسمُ الإشارةِ من الفاءِ العاطفة، زيادةً في الإكرام والمَدرِ، فإنّهم هم المُستحقّون أن يوصفوا بأنّهم أصحابُ الجنّة، فالجملةُ مستقلّةُ بهذا البيانِ، بقطعِ النّظرِ عن أيّ اعتبارٍ كان، وفيه من جمالِ الإشارة بحسن العبارة بالاقترانِ بما جاء في وصف اليهودِ ما لا مزيدَ عليه في الحُسنِ والجمالِ.

## ه الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الكسب والاكتساب:

الفرقُ بين (كَسَبَ) و(اكتَسَبَ): تقدَّم أنَّ الكَسبَ يكونُ من غيرِ جُهد، وأمَّا اكتَسَبَ فهو على وزن افتَعَلَ المُنبِئ عن الاجتهاد والطَّلبِ؛ أي اجتهد في تحصيلِ الإصابة بأنُ زاولَ اسبابَها(1)، فقال في الآية: ﴿بَلِي مَن كَسبَ﴾ ولم يقل: (بَلَى من اكتَسَبَ)؛ للدّلالة على أنّ فعلَ اليهودِ السّيئاتِ من دونِ جهدٍ يبذلونَه، لأُلْفَتِهم لَها، واستِسهالِهم فعلَها، حتّى صارَ دَيدنُهم فعلَ السّيئةِ.

#### السّيّئةُ والخَطيئَة:

ذهبَ أكثر المفسِّرين إلى أَنَّ السِّيئة هي الكفرُ، والخطيئة هي الذّنوبُ التي ليست بكفرٍ، وذهبَ آخرونَ إلى أَنَّ السِّيئة هي الذّنوبُ التي ليست بكفرٍ والخطيئة هي الكفرُ، وهناك قولٌ ثالثُ يذهبُ إلى أَنَّ السِّيئة والخطيئة شيءٌ واحدٌ وأَنَّ الخطيئة وصفُ للسِّيئة (2)، والقولُ بأنّهما شيءٌ واحدٌ ليسَ بصَحيحٍ؛ لأِنَّ العطفَ يقتضي المغايرة، فلا شكّ في أنّ واحدًا من اللّفظين يدلّ على الكفرِ والآخرَ على الذّنوبِ، ولو قلنا: السِّيئةُ هي الكفرُ - كما ذهبَ إليه

<sup>(1)</sup> الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الشافية: 1/110.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: -282 1/281، أبو حيان، البحر المحيط: 1/450، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/122.

جمهورٌ السّلفِ - فهذا لا يدلّ على الاطّرادِ في معناها في كلّ آيةٍ تردُ فيها؛ فإنّ سياقَ الآيةِ هنا هو الّذي خصَّصَ السّيئةَ بمعنى الكفرِ والخطيئةَ بمعنى الدَّنبِ الذي ليس بكفرِ.

ومنَ أجملِ ما قيلَ في الفَرقِ بين السّيئةِ والخطيئةِ أنَّ الفرقَ بينهما من حيثُ الدّلالة المعجميّةُ واضحُ، وأمّا الدّلالة على الكفرِ فهو في تركيبِ ﴿وَأَحَطَتُ بِهِ خَطِيّتَهُ هُ ﴾؛ فالتّركيبُ دلّ على الكفر، وليس خصوصُ كلمةِ خطيئةٍ؛ لأنّ إحاطة الخَطِيئاتِ هِيَ حالَةُ الكفر؛ لأنّهَا تَجْرِيءٌ عَلَى جَمِيع الخَطايَا(1).

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/1، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/581.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَا مِيثَنَا مَا لَقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مَّوْفَوَلُواْ اللَّهَذَةِ اللَّهُ مَنكُمْ وَأَنتُم مَّعْرِضُونَ ﴾ اللقة: 83

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاً قَبْلَها:

لمّا ذكرَ الله في الآيةِ السابقةِ أنّ من كَسَبَ سَيِّئَةً وأَحاطَت بهِ خطيئتُه هم أصحابُ النَّارِ، شرعَ في ذكرِ الأدلَّة على ذلك بذكرِ تَوَلِّي بني إسرائيلَ عن أخذِ العَهدِ وإعراضِهم عنه، كما أنّ هذهِ الآية وردت بصيغةِ خطابِ بني إسرائيلَ ليجمعَ الأسلافَ والأخلافَ؛ لتكونَ مدخلًا إلى خطابِ المعاصرين لزمنِ نزولِ القرآنِ الكريم، فالمَقصُودُ الأَوَّلُ مِن الخطاب إثبَاتُ سُوءِ صَنيعِ المَوجُودِينَ في زَمَنِ القرآن، وبيان أنَّهم مُخاطبون بما خُوطِبَ به أسلافَهُم ومُكَافَّون بما كُلفُوا به، فهذا الميثاقُ لا يُنسَخُ بتغيّر الزّمان والمَكان<sup>(1)</sup>.

#### 🚯 شَرْحُ المُفْرَدَات:

- 1) ﴿مِيثَنَى ﴾: على وزن (مِفْعَال) منْ وَثَقَ، والوَاوُ وَالثَّاءُ وَالقَافُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَقَدٍ وَإِحْكَامٍ. وَوَثَقْتُ الشَّيْءَ: أَحْكَمْتُهُ، ووَثَقْتُ به أَثِقُ ثِقَةً: سكنتُ إليه واعتمدتُ عليه، وأَوْتَقْتُهُ: شدَدْته.. والمِيثاقُ: العهدُ أو العقدُ المؤكَّدُ بيمين وعَهدٍ، وَهُو في الأَصل حَبلٌ أَوْ قَيدٌ يُشدُّ بهِ الأَسيرُ وَالدَّابَّةُ، وَالجَمْعُ مَواثِيقٌ عَلَى الأَصل بوزن مَفاعيل (2).
- 2) ﴿ وَبِاللَّوالِدَيْنِ ﴾: الأَبُ يقالُ له وَالدُّ، والأَمُّ وَالدَّةُ، وقيل للأبِ والأمِّ الوالدانِ تغليبًا مثلُ الأَبْوَين؛ لأَنَّ المذكّرُ لخضّتِه وقوّتِهِ (3). الأَبْوَين؛ لأَنَّ المذكّرُ والمؤنّثَ إذا اقتَرَنا غلبَ المذكّرُ لخضّتِه وقوّتِهِ (3).
- (إحُسَانًا): أصلُ الكَلِمَةِ (حَسَن)، والحُسنُ اسمُ جنسِ لكلِّ أنواعِ الخيرِ، ويقابله السَّيِّيءُ، ومنه الحَسننَةُ والسِّيئةُ، والإحسانُ يُطلقُ على الإنعام على الغير وعلى

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/582.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة ، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (وثق).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات: (ولد).

الفعلِ الحَسَنِ، فيقالُ: أحسَنَ في عملِهِ، والإحسانُ فوقَ العدلِ وأفضلُ منه؛ لأنَّ المُحسنَ يُعطي ما عليه، وهو واجبُ، المُحسنَ يُعطي ما عليه، وهو واجبُ، والعادلُ يُعطي ما عليه، وهو واجبُ، والإحسانُ بالوالِدَين: القيامُ بكلِّ ما يطلقُ عليه حسنٌ معهما، ومنه البِرُّ بهما والعطفُ عليهما والنَّزُولُ عِنْدَ أَمرِهِمَا فِيما لَا يُخَالِفُ أَمْرَ اللَّهِ تَعالَى (1)، والدُّعاءُ لهما بعدَ مماتهما.

- 4) ﴿ٱلْقُرُبِي﴾: على وزنِ فُعَلَى، والقَريبُ والقَريبة ذُو القَرابةِ، والجَمعُ مِن النساءِ قَرائِبُ، ومِن الرِّجَالِ أَقارِبُ، والقَرابَةُ والقُربَى: الدُّنُوُّ في النَّسب<sup>(2)</sup>.
- 5) ﴿ وَٱلْيَتَامَى ﴾: جمعُ يَتيم، ويدور معنَى اليُتُم على انفرادِ الشَّيءِ عن مُجانِسِه مُستقلًّا بذاتِه، ومنه اليُتم، بمعنى: انقطاعِ الصَّبيِّ عن أبيه قبلَ بلوغِه لانفرادِه بذاته، وكلُّ منفردٍ يَتِيمُ ، يقال: دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ ، تنبيهًا على أنه انقطعَت مادَّتها الَّتي خرجَت منها، وقيل: بَيْتُ يُتيمً ؛ تشبيهًا بالدِّرة اليَتيمَة (3).
- 6) ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾: جمعُ المسكِين، مِنَ (سَكَن)، ويَدُلُّ عَلَى استقرارٍ في جوفِ حيِّز أو باطنٍ: كالقُوت في الجوفِ، وكهُمُودِ ما يُذْبح بالسِّكينِ في مكانِه، ومنه السَكَن للبيتِ والمنزلِ؛ لِأَنَّ الساكنَ يستقرُّ في جوفِه؛ فالسّكنُ خِلَافُ الإضطِرَابِ وَالحَركَةِ، والمسكينُ القارُّ الصّابرُ على ما هو فيه، وذهبَ بعضُهم إلى أنَّ المسكينَ سُمِّي مسكينًا؛ لأنَّ الحاجة أسكنتهُ (4).
- 7) ﴿ تَوَلَّيْتُمْ ﴾: على وزن ( تَفَعَّلْتُم )، وأصله من الوَلْي بمعنى القُرْب، والولي والمُوالي يستعارُ ذلك للقرب من حيثُ المكانُ، ومن حيثُ النِّسبةُ، ومن حيثُ الدِّينُ، وتَوَلَّى بحسبِ المُتعلَّقِ يأتي بمعنيين: أحدهُما: الإقبالُ المُقتضي القربَ؛ وذلك إذا عُدّي بنفسهِ، أو بـ (إلى) كقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ البقرة: 114 الثَّاني: بمعنى الإعراضِ إذا عُدّي بـ (عن) لفظًا أو تقديرًا؛ فإذا قيل: (تولّى عن فلان) فالمعنى انصرفَ عنه، وقد يكونُ بإدبار، وقد يكونُ بغير إدبار، ومنه قولُه

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (حسن)، والبغوى، معالم التنزيل: 1/139.

<sup>(2)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (قرب).

<sup>(3)</sup> ابن منظور، لسان العرب، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (يتم).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ، وجبل، العجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (سكن).

تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمان: 63]، والتَّوَلِّي قد يكونُ بالجِسمِ، وقد يكونُ بترك الإصغاء والائتمار (1).

8) ﴿ مُعُرِضُونَ ﴾: أصلُ الكلمة مِنَ العَرْضِ الَّذِي يُخَالِفُ الطُّولَ. وإذا عُدِّيَ الفعلُ بر(عن) أفاد التَّوليَ عن الشَّيء، ومنه أَعْرَضَتُ عَنْ فُلَان، وأَعْرَضَتُ عَنْ هَذَا الأَّمْرِ، وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، إذا ولَّى مبديًا عَرْضَهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ النساء: [6]، وربّما حَذَفَ (عنه) استغناءً عنه نحو: ﴿ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُم مُعْرضُونَ ﴾ النور: [6]،

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

ذَكَّرَ اللهُ تعالى في الآيتين الكريمتين بني إسرائيل - الحاضِرين في زمن نُزولِ القرآنِ الكريم - بِمَا أَخذَهُ على أسلافِهم من العهد، ممَّا لا يَخلُو منه شرعٌ؛ لاشتمالِ الميثاقِ على المصالحِ العامّةِ في كلِّ زمانِ ومكانٍ، فذكرَ ميثاقًا اشتملَ على التّوحيدِ ومكارمِ الأخلاقِ والعبادةِ، فبين لهم أهمَّ ما أُمروا به في هذا الميثاقِ بأنُ لا يَعبدوا إلّا الله، وأنْ يُحسِنُوا إلى الوالدَين إحسانًا، وأنْ يُحسِنُوا إلى الأقرباءِ وإلى الضّعفاءِ في المجتمعِ من اليتامَى الّذين الوالدَين إحسانًا، وأنْ يُحسِنُوا إلى الأقرباءِ وإلى الضّعفاءِ في المجتمعِ من اليتامَى الّذين لا أبَ لهُم، وهم صغارٌ لم يبلّغُوا بعد، ومن المساكينِ الّذين أسكنتهُم الحاجةُ أو المرضُ وهم الذين لا يملكون ما يَكُفيهم ويسدُّ حاجَتهم، وأمرَهم بمعاملةِ النّاسِ جميعًا - وفي كلّ أحوالِهم - بالقول الحسننِ، ودعاهُم إلى العباداتِ من الصلاة وإيتاء الزّكاة، الّتي تتآلفُ مع التّوحيدِ ومكارمِ الأخلاقِ، ثم أَعْرَضَتم ونقضتم العهد على عادتِكم السّابقةِ وطريقتِكم المألوفةِ -إلا قليلًا منكم ثبت عليه مِمّنُ أقامَ اليهوديّةَ على وجهِها قبلَ النّسخِ، ومَنْ دخلَ في الإسلام منكم - وأنتم مستمرّون في إعراضكم.

# هُ الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بلاغةُ تصديرِ الكلامِ بـ ﴿إِذْ ﴾:

﴿إِذْ ﴾ ظرفٌ زمانٍ أفادَ الشُّروعَ في بيانِ حالةٍ أخرى من أحوالِ بني إسرائيلَ، ممّا

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (ولي).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (عرض).

الإشعارُ بشأنِ حَــدَثِ عظيمٍ يحتاجُ مزيدَ تنبُّهِ واعتبارٍ

الإخــلالُ بأحدِ المذكوراتِ إخلالٌ

بالجميع

خَالَفُوا به عهدَ اللهِ. وعادةُ القرآنِ إيرادُ ﴿إِذُ ﴾ في بدايةِ قضيَّةٍ ذاتِ شأنٍ ؛ بأنُ تكونَ ميثاقًا مؤكدًا، أو بيانَ نعمةٍ عظيمةٍ، أو حدَثٍ عظيمٍ ؛ فهي تفيدُ التنبيهَ على أمر عظيم وقعَ في زمنٍ ماض، بحيثُ يستحقُّ ما بعدها مزيدًا من اليَقَظَةِ والتَّنبُّه، وقد أفادَ ﴿إِذْ ﴾ بيانَ عِظَمِ الميثاقِ الذي أخذه الله من بني إسرائيل، وَلِذَا فَقَدَ بَيَّنَتَ عِظَمَ الجريمةِ التي وقعُوا فيها بمخالفةِ ما جاءَ في الميثاقِ.

#### دلالة إفرادِ الميثاق دون جمْعِه:

جاء التَّعبيرُ بإفرادِ ﴿مِيثَنَى ﴾ دون جمعِه - معَ أَنَّ العهودَ التي أُخِذَتُ عليهم مُتَنَوِّعةٌ وليست شيئًا واحدًا -؛ لمعاملة تلك العهودِ معاملة الميثاقِ الواحدِ، فقد أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا أُخِذَ مِن غَيرِهِ، وتنوّعُها بحسب ظروفِ الزَّمانِ والمكانِ والإمكان، فَلا جَرَمَ كان كُلُّهُ مِيثَاقًا وَاحِدًا، وَلَوْ قِيلَ: (مَوَاثِيقكُمْ) لأَشْبَه أَن يَكُونَ هُناكَ مَوَاثِيقٌ أُخِذَتَ عَلَيْهِمْ لَا مِيثَاقٌ وَاحِدً اللهُ وَيع أَنْ الإخلالَ بأحدِ المذكورات لا تتجَزَّأُ، ولا يسقطُ المذكورات إخلالٌ بالبقيَّةِ، فإنَّ المذكورات لا تتجَزَّأُ، ولا يسقطُ أحدُها فيقومُ الآخرُ، وهذا من بديع التَّعبيرِ المُنبئِ عن العَدَل.

#### بلاغةُ الفصلِ بينَ الجُملِ:

جملة ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ جاءت مفصولةً؛ لأنّ هذه الجملة بيانٌ للميثاق، وما بعدها جملٌ معطوفة على الجملة المفسّرة؛ فتكونُ الجملُ المتتابعة في الآية إلى قوله ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ ﴾ مفسّرةً ومبيّنة للميثاق(2)، وتحتملُ أنْ تكونَ بدلًا من الميثاق؛ لتكونَ بدل بعض من كلِّ(3).

الميثاقُ كلمةٌ تُبيِّنُها كلمةٌ التَّوحيد

<sup>(1)</sup> الفخر الرازي، التّفسير الكبير: 3/538.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/582.

<sup>(3)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/159، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/457.

# طلت المُسَارَعَة في الامتثال؛ كأنَّ

المطلوب تحصيل حاصِل

## بلاغةُ مجيءِ الإنشاءِ بصُورةِ الخبر:

جملة ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ خبريةٌ بمعنى الإنشاء؛ لإفادة النَّهي، فتفيدُ طلبَ إفرادِ العبادةِ لله تعالى، فالمعنى قُلنا أو قائلين لهم لا تعبُّدُوا إِلَّا اللَّه، وهو من المجاز؛ لورود النَّهي بصيغة الخَبر، فصار الخَبَرُ مُستَعمَلًا في غَيْر مَعْنَاهُ لِعَلَاقَةٍ مُشابَهَةِ النَّهي المَوثُوق بامْتِثَالِهِ بالشَّيِءِ الحَاصِل حَتَّى إنهُ يُخْبِرُ عَنْهُ، وهو أبلغ من صريح الأمر والنَّهي، لأنَّه طُلب فيه المسارعةُ إلى الامتثال والانتهاء عن طريق الخبر(1)، أي: كأنَّه يجب أن يكونَ باعتباره تحصيلَ حاصِل.

#### بلاغةُ الالتفاتِ في الآيةِ:

وقعَ التفاتُّ في الآيةِ من الضَّمير إلى الاسم الظَّاهر في قوله تعالى ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾؛ فإنَّ مقتضى ظاهر خطابِ المتكلِّم ونظم الكلام أَنْ يقول: (لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاي)، وفي العدولِ عن الضَّميرِ إلى الاسم الظَّاهر وجهان بلاغيَّان:

أحدُهما: تفخيمُ عبادةِ اللهِ، وتذكيرٌ باسمِه الأحسن الجامع لصفات الكمال والجلال.

الآخر: التّناسبُ الحاصلُ في مَجيءِ ما بعدَه من الأسماءِ، فكلّها أسماءٌ ظاهرةٌ، فَنَاسَبَ مُجَاوَرَةٌ الظَّاهر الظَّاهرَ الظَّاهرَ (2).

#### بلاغةُ القراءاتِ القرآنيّةِ:

لكلّ قراءةٍ وجةً بلاغيٌّ بديعٌ

اختلف القرَّاءُ في قراءة: ﴿تَعْبُدُونَ﴾ فهي بتاء الخطاب في قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصِم، وبياء الغَيْبة في قراءة ابنِ كثيرِ وَحَمِّزَةَ وَالكسَائِيِّ (3).

ففى قراءة ﴿تَعْبُدُونَ﴾ التفاتُ بلاغيّ عن السَّابق، وبلاغتُه:

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/159.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/457.

<sup>(3)</sup> ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: 163.

الإقبالُ عليهم بِالخطَابِ، لِيكُونَ أَدْعَى لِلقَبُّولِ، وَأَقَّرَبَ لِلِامْتِثَالِ؛ إِذَّ فِيهِ الإِقبَالُ مِنَ اللَّهِ عَلَى المُخَاطَبِ بِالخِطَابِ(1)، وكفى به ترغيبًا في الامتثالِ.

وفي قراءة ﴿يَعُبُدُونَ﴾ التفاتُ بلاغيّ عنِ اللَّاحِق من الغيبةِ إلى الخطابِ، ففي قولِه تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعُرِضُونَ﴾ بعد قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا مُعْرِضُونَ﴾ بعد قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ﴾؛ وبلاغتُه: المبالغةُ في الزَّجرِ والتعنيفِ والتوبيخِ، كأنَّ بني إسرائيل مواجِهون الخِطابَ، فخاطبَهم موبِّخًا لهم، هذا إذا حملنا قولَه تعالى: ﴿مِيثَقَ بَنِي إِسُرَءِيلَ﴾ على تخصيصِه بالأسلاف، أمَّا وذا تناولَ الأسلافَ والمُعاصِرين فلا التفاتَ في قوله: ﴿ثُمَّ تَولَّيْتُم﴾، بل هو خطابُ البعضِ من المجموع.

#### دلالة اقترانِ الإحسانِ بالوالِدَين بتوحيدِ اللهِ:

يظهرُ تعظيمٌ حقِّ الوالدَينِ بذكرِهما بعد ذكرِ حقِّ الله في إفرادِه بالعبادة؛ فالخلقُ والنَّشَأَةُ الأولى مِنْ عندِ اللهِ سبحانَه، والنَّشَأَةُ الثَّانيةُ وَهي التَّربية؛ فهي من جهة الوالدَين؛ وَلِهَذَا قَرَنَ تَعَالَى شكرَه بشُكرهِما؛ فَقَالَ: ﴿أَنِ ٱشۡكُرُ لِى وَلِوَلِدَيْكَ ﴾(2).

#### دلالة مجيءِ المصدرِ النّائبِ عن فعل الأمرِ:

في قوله تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أمرٌ بالإحسانِ إليهما؛ ليكونَ مناسبًا لِلطَّلبِ في قولِه: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ كما تقدّم، وإنّما كان ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ مَصْدَرٌ مَوضُوعٌ مَوضِعُ فَعْلِ الأَمْرِ، فتكونُ الجملةُ طلبيةً، والتقدير: أحسِنُوا إلى الوالدَين إحسانًا، ففيه توكيدٌ وتقريرٌ للإحسانِ إليهما؛ لدلالة المصدرِ على التَّأكيدِ، كما أنّ الأمرَ بالإحسانِ تعلّقَ بوصْفِ الوالديّةِ، فالإحسانُ التَّأكيدِ، كما أنّ الأمرَ بالإحسانِ تعلّقَ بوصْفِ الوالديّةِ، فالإحسانُ

(1) أبو حيان، البحر المحيط: 1/451.

تأكيدُ تَعظيمِ حقِّ الوالِدَين

الإحـــســانُ بالوالِدَين ثابتٌ لهما لا يُنزَعُ ولا يُخلَعُ

<sup>(2)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/13.

واجبٌ ما دامتُ صِفَةُ الوالديَّة، وهي صفة ثابتةٌ لا تُنتَزَعُ في حياةٍ ولا في موتٍ.

# دلالة الباء في قوله تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾:

أَفَادَتِ البَاءُ معنى الملابسةِ، كما هو أصل معناها؛ لِيكونَ الأمرُ بالإحسان حالَ كونِه متلبِّسًا بالوالدين لا ينفكُ عنهما، ففيه معنى الصُّحبةِ والمجاورةِ وعدم الانقطاع عنهما بحالِ.

#### بلاغةُ التّقديم والتّأخير:

قُدِّمَ ﴿ بِٱلْوَلِدَيْنِ ﴾ على المصدر النّائبِ عن فعلِ الأمر اعْتِنَاءً بِمُتَعَلَّقِ الحَرفِ، وهُمَا الْوَالِدَان، وَاهتِمامًا بِأَمْرِهِمَا<sup>(1)</sup>، فأفادَ قَصَرُ الإحسانِ المطلقِ عليهما، فأصلُ الكلام: وإحسانًا بالوالِدَين، فلمّا قدّم الجارَّ والمجرورَ ظهرت النُّكتةُ البلاَ غيَّةُ، وقُدِّمَ ذكرُهما على ذي القُربَى؛ لِأَنَّ حقَّ القرابةِ تابعٌ لِحَقِّ الوالِدَيْنِ، والإحسانُ إليهم إنّما هو بواسطةِ الوَالِدَيْنِ.

## نكتة إفرادِ ﴿ٱلْقُرْبَى﴾:

أَفْرِدَ النِّظُمُ ﴿ الْقُرِبِي ﴾ فلم يقل: (الأقرباءُ)، بل ورد على صيغة اسم الجنس، وأضاف إليه ﴿ وَذِى ﴾ بمعنى صاحب، لأنه أَرَادَ بِالقُربى الجِنْس، ولأن إضافتَه إلى المَصْدرِ يَنْدَرجُ فِيهِ كُلُّ ذِي قَرَابَةٍ (3)، كما أنّه نبّه إلى أنَّ وجه مناسبة الإحسانِ إنّما هو لِعنى القرابةِ.

#### توجيهُ القراءاتِ القرآنيَّةِ:

قَرَأَ ابن كثيرٍ وَأَبُو عَمْرِو وَنَافِعٌ وَعَاصِمٌ وَابنٌ عَامِر: ﴿ حُسُنَا ﴾ ، وقرأ حَمْزَةٌ وَالْكسَائِيُّ: ﴿ حَسَنَا ﴾ ( فأمّا قراءةٌ : ﴿ حُسُنَا ﴾ على المصدرية فللمبالغة فيه؛ فإنّ الإخبارَ بالمصدر أو الوصفِ به يفيدُ المبالغة ،

حقُّ القرابَةِ تابعٌ لحقِّ الوالِدَين

صُحبةُ الوالِدَيْن أمــــرٌ ربَّـــانيُّ وهـذا من تمامِ الإحسان

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/459.

<sup>(2)</sup> الهرري، حدائق الروح والريحان: 2/34.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المعيط: 1/459.

<sup>(4)</sup> ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: 163.

كقولهم: زيدٌ عدلٌ، وزيدٌ رجلٌ عدلٌ، على معنى أنّه حَسَنُ في نفسِه، وأمَّا على قراءة: ﴿ حُسنَا ﴾ بالوصفيّة، فيكون التّقديرُ: قولوا قولًا حَسننًا، فقامتِ الصّفةُ مقامَ الموصوفِ للمبالغةِ، فكلتا القراءتينِ أفادتِ المبالغة، وهذا من بديع التَّعبير المختلفِ الألفاظِ المتَّفقِ الدّلالاتِ.

#### دلالة (أل) في ﴿لِلنَّاسِ﴾:

(ألَّ) في ﴿لِلنَّاسِ﴾ جنسيةً، فتفيدُ معنى الاستغراق، وهذه المعاني البلاغيَّةُ تَحُضُّ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، فينبغي للمسلم المتخلق بخُلُقِ البلاغيَّةُ تَحُضُّ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، فينبغي للمسلم المتخلق بخُلُق القرآنِ أنْ يكونَ قولُه حَسَنًا، ففيه من معاني الخيرِ دقها وجلها، مَعَ المسلم وغيرِه، ومع المُطيعِ والعاصي؛ فإنَّ أثرَ الكلمةِ الطَّيِّبةِ عظيمُ في النَّفسِ، ويُعزِّزُه تقديمُ الجَارِّ والمَجرُورِ ﴿لِلنَّاسِ﴾ على المَفعُولِ به ﴿ حُسُنَا ﴾؛ فكلمةٌ ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ لم تخصَّ أهلَ دينِ أو فئةً أو قومًا معينين.

# دلالة حرفِ التِّرَاخِي ﴿ ثُمَّ ﴾:

أَفَادَت ﴿ ثُمَّ ﴾ التَّرتيبَ والمهلةَ، فكأنَّه قد أَمهَلَهُم على تنفيذِ المطلوبِ، وبَقِيَ الأَمرُ مدَّةً من الزَّمن، فلمَّا أقيمتُ عليهم الحجَّةُ، حُكِمَ عليهم بالتَّولِّي والإعراضِ، وذهبَ الشَّهابُ إلى أنَّ ﴿ ثُمَّ ﴾ للاستبعاد أي: استبعاد أن يصدر عنهم هذا التَّولي بعد هذا الميثاق؛ ففيه تشنيعٌ عليهم، والمعنيان متآيلان.

#### فائدةُ مَجيءِ الجملةِ الحاليَّةِ اسميَّةً:

جاءت الجملةُ الحاليَّةُ اسميّةً مُصَدِّرةً بِ وَأَنتُم ؛ لتفيدَ التوكيدَ، كما أَنَّ مجيءَ الخبرِ وصفًا مشتقًا يدلّ على ثبوتِ الوصفِ للمبتَدأ، فبالغَ في التّأكيد، وكأنّه قال: (وأنتُم عادتُكُم الثَّابتةُ الإعراضُ عن الحقّ) (2)، والحالُ هنا مؤسِّسةُ لامؤكِّدةً؛ أي: حَكَمَ عليهِم بالتّولي وهم في حال الإعراض.

شيوعُ الكلامِ الحسنِ إرشادٌ قـرآنيٌّ شاملٌ لكلِّ النَّاسِ

استبعادُ صُدورِ التَّولِّي بعد أخذِ اليثاق!

الإعــراضُ دَيْــدَنُ بـنـي إســرائـيــل ودالَّتُهم

<sup>(1)</sup> الشهاب الخفاجي، عناية القاضي: 2/312.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/464.

#### بلاغةُ الإيجازِ بحذفِ المتعلّق:

في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴾ ؛ حُذِفَ (عنَ ) ومتعلَّقُها معَ الفعل ﴿ تَوَلَّيْتُم ﴾ ومع الوصف ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ ؛ وذلك لأمرين:

ظهورٌ معنى التَّركيبِ دون النَّصِّ عليه من براعةِ السِّياق

أحدهما: الإيجازُ بدلًا من التطويلِ الذي لا حاجة له؛ لأِنَّ السّياقَ يدلّ على أَنَّ المحذوفَ هو: تولِّي بني إسرائيلَ عَنْ جَمِيعِ مَا السّياقَ يدلّ على أَنَّ المحذوفَ هو: تولِّي بني إسرائيلَ عَنْ جَمِيعِ مَا أُخِذَ عليهم؛ أَي أَشُرَكتمُ بِاللَّه وَعَبَدتُم الْأَصنَامَ وَعَقَقْتُم الوالدَيْنِ وَأُسأَتُم لِذوي القُرْبي وَاليَتَامي وَالمَسَاكِينِ، وَقُلْتم لِلنَّاسِ أَفْحَشَ القَوْل وَتَرَكتُم الصَّلاة وَمَنعَتُم الزَّكاة، وأَنتم معرضُون عن هذه الأوامرِ(1).

الآخر: أفادَ حذفُ المتعلَّقِ وَصَفَهم بالتَّولِّي والإعراضِ مطلقًا؛ فكأَنَّ التَّولِّي عن الأوامرِ حَدَثُ متجدِّدٌ لَهم، فكلما أمررُوا بفعلٍ تولَّوا عنه، والإعراضُ وصفٌ ثابتٌ لهم من غيرِ تقييدٍ بنوع الإعراضِ.

#### تأكيدُ جملةِ التَّذييلِ لما قبلَها:

قولُه تعالى: ﴿وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ﴾ جملةٌ تذييليَّةٌ (2)، جاءَتُ لتقريرِ الكلامِ وتَتُميمِه، فأفادتُ تقريرَ مضمونِ ما قبلَها، وهو ﴿تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ﴾.

## 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الإعراضُ والتَّوَلِّي:

الفرقُ بين التّولّي عن الشّيءِ والإعراضِ عنه:

المُعرِضُ وَالمُتوَلِّي يَشُتَرِكان فِي تركِ السَّلوكِ السَّليمِ، إِلَّا أَنَّ المُعرِضَ أَسُوَأ حَالًا؛ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّي هو الّذي يُطمعُ في رجوعِهِ؛ لأَنَّ تَوَلِّيهُ

الإعـــراضُ أكــثرُ سُوءًا من التّولّي

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/584.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/123.

قد يكون لحاجة تدعُو إلى الانصرافِ مع ثبوتِ العَقدِ، والمعرِضُ لا يُطمعُ في رجوعِه بوجه؛ لأنَّ معنَى الإعراضُ أسواً قُدَّمَ لأَنَّ معنَى الإعراضُ أسواً قُدَّمَ التَّولِّي عليه، للترقي في الذَّمِّ، وَغَايَةُ الذَّم الجمعُ بَينهماً.

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/358، والرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/248، والكفوي، الكليات، ص: 2.

# 

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمّا ذكَّرَ الله بني إسرائيلَ في الآيةِ السَّابقةِ بِمَا أُمِروا بهِ مِنْ إفرادِ اللهِ بالعبادةِ والإحسانِ إلى الوالدَينِ وذوي القُربى واليتامى والمساكينِ، وأنَّهم تَوَلَّوُا وهم مُعرِضُونَ، ناسَبَ أَنْ يُذكِّرَهم بإقرارِهم بحُرمَةِ سَفُك الدِّماءِ، وإِخْرَاجِ الأَنْفُسِ مِن دِيَارِهَا؛ فلمَّا "كان أكبرَ الكبائر بعدَ الشَّركِ القتلُ، تَلاهُ بالتَّذكير بِمَا أُخِذَ عليهم فيهِ من العَهدِ، وقَرَنَ به الإخراجَ من الدّيارِ، لأنَّ المال عديل الرَّوح، والمنزلَ أعظمُ المال، وهو للجَسَدِ كالجسدِ للرُّوح" (1).

#### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ تَسْفِكُونَ ﴾: السِّين والفاء والكاف تدلُّ على إراقة المائع المحتبس في البدن بحدَّة أو قُوَّة، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَيَسُفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ [البقرة: 30] أي يَصُبُّها بقوَّة، بقتلِ أَصحابِها، ومنه: رَجلُ سَفَّاكُ للدِّماء، بمعنى: كثير القتل، وَيقال: سَفَكَ دمعَه؛ إذا سَالَ بقوّة كأَنَّه صَبّهُ، وسفَّاكُ بالْكلام: كثير الكلام ينثُرُه نَثَرًا، وأغلبُ ما يستعملُ السَّفكُ مع الدِّماء المُسالة بغير حقِّ (2).
- 2) ﴿ دِمَآءَكُمُ ﴾: الدِّماء: جَمِّعُ دَمٍ؛ وهو السّائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان. ولفظ دَمٍ؛ على حَرفَينِ، ولامُهُ محذوفةٌ وفيها قولان: بالياءِ وهو قولٌ الأَكثرِ –؛ فالأَصلُ: دَمِّي، وتثنيته: دَمَيَان، أو بالواو؛ فالأصلُ دَمَوٌ وتثنيته: (دَمَوَان)، بدليل دَمَويٌ في النَّسَب (3).
- 3) ﴿دِيَرِكُمْ﴾: جَمْعُ دارِ وهي المنزلُ، وأصلُ الكلمةِ (دور)، ويدورُ معنى الجذر على الْحَدَاقِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ مِنْ حَوَالَيْهِ، وسُمِّيت دارًا؛ لِدَوَرانِ أَهلِها بها أَو لِدَوَرانِها

<sup>(1)</sup> البقاعيّ، نظم الدرر: 2/8، ويُنظر: تفسير المراغى: 1/160.

<sup>(2)</sup> الأزهريّ، تهذيب اللغة، والرّاغب، المفردات، والحميريّ، شمس العلوم: (سفك).

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، والرّاغب، المفردات، السمين، عمدة الحفاظ: (دم).

هي على أَهلِها وإحاطتِها بِهِم، وَلا تُسمَّى دارًا إِلَّا إِذَا سُكِن فيها، وتُسمَّى الدَّارُ دارًا بِحسَبِ ساكنيها وما يتَّصفون به فيها، فيُقال: دارُ الدُّنيا، ودارُ الآخرةِ، ودارُ السلام، ودارُ المتَّقين، ودارُ البَوار، ودارُ الفاسقين(1).

- 4) ﴿أَقُرَرُتُمْ﴾: أَقْرَرَ -الرُّباعيّ-: أَصلُه الفعل الثلاثيّ (قَرَّ)، ويدورٌ مَعنى الكلمة على ثَباتِ الشَّيءِ وتمكُّنه، فيُقالُ: قَرَّ في مَكانِه يَقرُّ قَرَارًا، إذا ثبت ثبوتًا جامدًا، وأَصلُه مِنَ القُرِّ، وهو البَرِّدُ، الَّذي يقتضي السّكونَ، وضدّه الحَرّ الَّذي يقتضي الحركة، والإِقْرَارُ: الإذعان للحقّ والاعتراف به، فهو مِن إقرارِ الأمرِ في النّفسِ تسليمًا وعدمَ مُنازَعَةِ، ويظهر فيه معنى الثبات<sup>(2)</sup>.
- 5) ﴿ تَشْهَدُونَ ﴾: من الفعل (شَهِدَ)، ويدورُ هذا الأَصلُ على معنى: الحُضُورِ وَالعِلْمِ وَالإِعْلَامِ؛ وأصلُ شَهِدَ: حَضَرَ، ثم صُرِّفت الكلمةُ في أداء ما تقرَّرَ علمُه في النَّفسِ بأيِّ وجه تَقرَّر من خُضورٍ أو غيره، والشَّهَادَةُ: الحضورُ مع المشاهدةِ، إمّا بالبصرِ أو بالبَصيرةِ، كما تُطلقُ الشَّهَادَةُ على: القولِ الصَّادرِ عن علمٍ حاصِلٍ بمشاهدةِ بَصيرةِ أَو بَصَرِ (3).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

توجِّه الآية الكريمة خطابًا لبني إسرائيل مفاده: أن اذكروا حين أَخَذَ الله عليكم عهدًا مؤكدًا في التوراة: يحرِّم سفكَ بعضكم دمَ بعض، وإخراجَ بعضكم بعضًا من دياركم، ثُمَّ اعترفتم بما أخذناه عليكم من عَهد بذلك، وأنتم تشهدون على صحَّته، فالحجة قائمة عليكم.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# فائدةُ الابتداءِ ب(إِذْ):

أَفَادَ ابتداءُ الآيةِ بِظَرُفِ الزَّمانِ (إِذَ)، إيذانًا بالشُّروعِ في الكلامِ على قضيَّةٍ ذَاتِ شَأَنٍ، بِأَنُ تكونَ ميثاقًا مُؤَكَّدًا، أَوَ بَيانَ نِعمةٍ عظيمةٍ، أَوَ ارتكابَ ذنبِ عظيم؛ لَإنَّ التَّقديرَ: واذَكُرُ وَقْتَ، أَوَ:

الإيذانُ بالشُّروع في قضيَّةٍ ذات شـــْأْنٍ، تتطلَّبُ انتباهًا ويقطَّةً

<sup>(1)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، والرّاغب، المفردات، السمين، عمدة الحفاظ: (دور).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، وجبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (قرر).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (شهد).

واذَكُرُ حينَ؛ فيكونُ الكلامُ موجَّهًا إلى مخاطَبٍ معيَّنٍ، أَو مخاطَبينَ مُعيَّنينَ؛ لِلتَّذكيرِ بأَمرٍ مُهمٍّ قد حصَل، مِمّا يَسْتَدعي انتباه المخاطَبِ للسَّقالُ.

## فَائِدَةُ إِضَافَةِ (ميثاق) إلى الضَّمير:

تَـخْـصـيـصُ الـخِـطـابِ بِالـمُخاطَبين بِقَصْدِ الإِلْزامِ

الخطابُ في قولِه: ﴿مِيثَنَقَكُمْ ﴾ موجَّهُ إلى اليهودِ الدين كانوا في زَمَنِ نُزولِ القرآنِ؛ وعليهِ فالخطابُ على التَّخصيصِ ولا مجازَ فيه، ومعنى التَّخصيصِ أنَّ الميثاقَ خاصُّ بهم؛ لأنَّ الإضافةَ على معنى لام الاختصاص، فإذا كان الميثاقُ مختَصًّا بِهم فعليهم الالتزامُ به، قال ابنُ عاشور: "إضافةُ (مِيثاق) إلى ضَمِيرِ المُّخَاطَبِينَ مُرَاعًى فِيها أَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مُتَديِّينَ بِشَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ، فقد التَّزَمُوا بِجَمِيعِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ "أَ.

# إيثارُ أُسْلُوبِ الخِطابِ عَلَى غَيْرِهِ:

التَّأْثيرُ في نفسِ المخاطَبِ؛ لِتَقَعَ الاســــجـابَــةُ مَوْقعًا راسِخًا

في استعمالِ أُسلوبِ المُخاطبةِ وجهٌ بَلاغيُّ تَأْثيريُّ في نفسِ المُخاطب، فإنَّ الخطاب إقبالُ مِنَ المخاطب إلى المخاطب، والإقبالُ مِن المخاطب إلى المخاطب، والإقبالُ عحتملُ أَنْ يكونَ تَرغيبًا وأَنْ يكونَ تَرهيبًا، ففيه تحضيضٌ ورضًا إذا كان المقامُ مقامَ مَدْح، وفيه تَوْبيخُ وتقريعٌ إذا كان المقامُ مقامَ ذَمِّ، ولِكلِّ مَقامٍ مَقالُ؛ فَلمَّا وردَ أُسلوبُ المُخاطبةِ وهم قد تولَّوا عن الميثاقِ وأَعرضُوا عنه، كانَ الخِطابُ أَشدَّ توبيخًا وتقريعًا، والمخاطبةُ تقتضى منهم أَنْ يتذكَّروا نِعَمَ الله عليهم وأَنْ يُقدِّروا المُنْعِم.

# بَلاغَةُ الكِنايَةِ فِي ﴿ تَسْفِكُونَ ﴾:

اشْتِمالُ التَّركيبِ عَــاى دلالــة العُمومِ، ودلالة الإشارَة

آثرَ النَّظمُ الكريمُ التَّعبيرَ عنِ القتلِ بقوله: ﴿تَسُفِكُونَ دِمَآءَكُمْ﴾، على طريقِ الكنايةِ، والتعبيرُ بأُسلوبِ الكنايةِ أشدُّ قوَّةً في النَّهيِ عنِ الْقتلِ(2)، إذِ الفعلُ (يَسَفِكُ) يَدُلُّ على صَبِّ الدَّمِ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586.

<sup>(2)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/82.

التَّأْثيرُ في نُفوس

الـمُخَاطَيين؛

لـــلارْتِـــدَاعِ والإمْتِثَال صَبًّا، وهو أَمرُ تَشْمَئِزُ منهُ النُّفوسُ، ويدخُلُ في سَفكِ الدِّماء عمومُ الجراحاتِ، فيشمَلُ هذا التَّعبيرُ: القتلَ، والجرحَ؛ والمرادُ منه ما كان باطِلًا، ويُشيرُ هذا التَّعبيرُ إلى القتْلِ والجرِّحِ الناشئِ عن فتنةٍ؛ لأنَّ الفتنة يكثُرُ فيها سَفَكُ الدِّماءِ قتلًا وجرحًا، ولو قالَ: (ولا تقتُلُون أَنْفُسَكُمْ)؛ لمَا أَفادَ ما تقدَّم.

#### بَلاغَةُ المَجازِ في الخِطابِ:

جاءَ تشّبيهُ "الّغير بِالنَّفْسِ لِشِدَّةِ اتِّصَالِ الْغَيْرِ بِالنَّفْسِ فِي الْأَصَلِ وَ الدِّينِ؛ فَإِذَا قَتَلَ الْمُتَصلَ بِهِ نَسَبًا أَوْ دِينًا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ نَفْسَهُ، وَمِبَنَاهُ عَلَى الْمَجَازِ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ دِمَاءَكُمُ ﴾ وَمَبَنَاهُ عَلَى الْمَجَازِ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ دِمَاءَكُمُ ﴾ وَمَانَفُ مُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ المَعَاذِ اللّهِ المَعَاذِ اللّهِ المَعَادِ اللّهَ السَّيِي مِن بابِ المَعَاذِ اللّهَ السَّيبِ والدِّينِ وأَدنى مُلابسة في هذا الموضعِ تَتَمثَّلُ في علاقة النَّسَبِ والدِّينِ بينهما؛ فأقامَ المخاطَبِينَ مَقامَ غيرِهم مِمَّنَ هُمْ في مَوطنهم لِوجودِ عَلاقةِ مناسبةِ النَّسَبِ والدِّينِ، ونظيرُ هذا الأُسلوبِ قولُه: ﴿ وَلَا يَنْ فُسِكُمْ ﴾ اللهَونِ قَولُه: ﴿ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنُونَ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُونَ اللّهُ وَقُولُه: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَقُولُه: ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللل

#### تَوْجِيهُ المَجَازِ المُرْسَلِ لتَكْثيرِ المَعْني:

وتحتملُ الآيةُ أَنْ تُحمَلَ على المَجازِ المُرسَلِ بإطلاقِ المُسَبَّبِ على السَّبَبِ، على مَعْنَى: إِذَا قَتَلَ غيرَهُ فَكَأَنَّما قَتَلَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّه يُقتَصُّ مِنْهُ وُهُ السَّبَبِ، على مَعْنَى: إِذَا قَتَلَ غيرَهُ فَكَأَنَّما قَتَلَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّه يُقتَصُّ مِنْهُ، وَهعنى الآيةِ على هذا التَّوجيه البلاغيِّ: لا تَقتلُوا غيرَكم، فإنَّ مَنْ يفعلَ هذا فَقد قَتَلَ نَفْسَه؛ لِأَنَّهُ تسببّبَ بالقصاصِ مِنْه، وَلا تُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْغَيْرِ فَتُنْفَوْا مِنْ دِيَارِكُمْ اللهِ.

قَـــُــُلُ الآخَـريــن مُـــوصِـــلٌ إلى قَــُــُلِ النَّـفسِ، وإخْراجُهُمْ مُؤَدِّ إلى إخرَاجها

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586، ويُنظر: الزمخشري، الكشاف: 1/160.

<sup>(2)</sup> الطيبي، فتوح الغيب: 2/559.

<sup>(3)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/160.

<sup>(4)</sup> الرازي: التَّفسير الكبير: 3/591، والطيبي: فتوح الغيب: 2/559، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586.

#### فَائِدَةُ إِضَافَةِ الدِّمَاءِ إلى الضَّميرِ:

الصاحَةُ الجَامِعَةُ والفسسدةُ الجَامِعَةُ هي المُعتَبَرةُ في الأحكام الكليَّةِ

وَجْهُ إِضَافَةِ الدِّمَاءِ إِلَى ضَمِيرِ السَّافِكِينَ، أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالجماعَةِ يَكُونُ مَدْلُولُ الضَّمَائِرِ فِيهَا مَجْمُوعَ النَّاسِ، فَإِذَا تَعَلَّقَتَ أَحْكَامُ بِتِلْكَ الضَّمَائِرِ مِنْ إِسْنَادٍ أَوْ مَفْعُولِيَّةٍ أَوْ إِضَافَةٍ فَإِذَا تَعَلَّقَتَ أَحْكَامُ بِتِلْكَ الضَّمَائِرِ مِنْ إِسْنَادٍ أَوْ مَفْعُولِيَّةٍ أَوْ إِضَافَةٍ أُرْجِعَ كُلُّ إِلَى مَا يُنَاسِبُهُ عَلَى طَرِيقَةِ التَّوْزِيعِ، وَنُكْتَتُهُ: الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْمُغَايَرَةُ صُورِيَّةٌ، وَأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُو المُصَلَحَةُ الْجَامِعَةُ أَوِ المَفْسَدَةُ الْجَامِعَةُ، وَمِثَلُهُ قَوْلُهُ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُو المُصَلَحَةُ الْجَامِعَةُ أَوِ المَفْسَدَةُ الْجَامِعَةُ، وَمِثَلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِيُنَكُم بِأَلْبُطِلٍ﴾ [النقَرَة: 188](1).

## بَلاغَةُ إِطْلاقِ الخَبَرِ وإرَادَةِ الإِنْشَاءِ:

تَنْزِيلُ النَّهْيِ مَنْزِلَةَ الخَبَرِ الصَّادقِ؛ لبيانِ شَناعَةِ مُخالَفَةِ المَواثيقِ

أُريدَ بالخَبرِ الإِنْشَاءُ في قولِه تعالى: ﴿ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَرِكُمْ ﴾، أي: النَّهيُ عنْ سَفكِ الدِّماء، والإخراجِ من الدِّيارِ، والتقديرُ: لا تَسْفِكُوا دماءَكُم ولا تُخرجوا أَنفسَكُم؛ فهو من المَجَازِ؛ إذِ استُعمِلَ الْخَبَرُ فِي غَيْرِ معناهُ؛ لِعلاقة مُشابهة النَّهي الموثوقِ بِامْتثالِه بِالشَّيْءِ المُتحقِّقِ الحُصُولِ، حتَّى أَنفسَكُم؛ فهو مَن المُسارعةُ إلى الامتثالِ والانتهاء، بتَنْزيلِ النَّهي أَسلوبِ الخَبرِ المُسارعةُ إلى الامتثالِ والانتهاء، بتَنْزيلِ النَّهي مَنْ صَريحِ النَّهي تكذيبُ لمواثيقِهم، مَنْزِلةَ الخَبرِ الدي لا يُكذَّب، فتَولِّي المُخَاطَبين تكذيبُ لمواثيقِهم، وشهادتِهِمْ عليها.

# بَلاغَةُ الفَصْل بَيْنَ الجُمَلِ:

تَفْسيرُ المُجْمَلِ وتَبْيينُ المُبْهَمِ

وقعتَ جملةً: ﴿لَا تَسُفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ مفسِّرةً ومُبيِّنةً لِلميثاقِ، والجملةُ التي بعدَها معطوفةٌ عليها؛ فلها حُكمُها، والمعنى: من بعض الميثاق، كما يُفسِّرُه سياقُ الآيات، ويجوزُ في إعرابِها: البدلُ - بدلُ بعض من كُلِّ - وعطَفُ البيان.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/585.

#### بَراعَةُ التَّعْبيرِ بالمُفرَدَةِ:

عبّرتِ الآيةُ بمفردَةِ السَّفَكِ دون القتلِ المُصرَّحِ به في الآيةِ التَّالية: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم ﴾ ، وذلك أنَّ سَفَكَ الدَّمِ فيه بَيانُ لبشاعَةِ القتلِ أَبلغُ مِن لفظِ القتلِ، إذ يُصوِّرُ إِراقَةَ الدَّم وصبَّه صَبًا، ويُساعِد على ذلك التَّعبيرُ بصيغةِ المضارعِ الدَّال على تجدُّدِ الفعلِ في حركة مستمرَّةٍ ، ويُشيرُ إلى الآلةِ الحادَّةِ التي يُرَاقُ بها الدَّمُ ، ويدلُّ على المبالغةِ في القتلِ ، وعلى تحقُّقِ القتلِ وما يُصاحِبُه من جرَاحاتِ وإلحاقِ عاهاتِ بالآخرين.

# بَلاغَةُ التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ:

قُدِّمت جملةٌ ﴿لَا تَسْفِكُونَ﴾ على ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ﴾؛ لفظاعةِ سفكِ الدِّماءِ، ولأنَّه مُقدِّمةٌ من مقدِّماتِ الإخراج؛ فقُدِّم الأشدُّ والأفظعُ لأهمِّيَّةِ اجتنابِهِ، وقُرِنَ الإخراجُ بالسَّفكِ؛ للإيذانِ بأنَّ الإخراجَ من الدِّيار بمنزلةِ القَتْلُ<sup>(1)</sup>.

# نُكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِصِيغَةِ المُضَارِعِ:

جَاءَ الفعلان ﴿تَسُفِكُونَ﴾ و﴿ تُخْرِجُونَ﴾ بصِيغَةِ المُضارِعِ، تصويرًا لقُبحِ مضمونِ الفِعلَيْنِ، وإشارةً إلى تجدُّدِهما، وأنَّهما مستمرَّان لم ينقطعا، وفي ذلك بيانٌ بأنَّ ما يقومون به من مخالفةِ المواثيقِ هو منهجُهُم، ودَيْدَنُهم في التَّعامُلِ مع أنفسِهم، فكيف بتعاملِهم مع غيرِهِم؟ المناهجُهُم، ودَيْدَنُهم في التَّعامُلِ مع أنفسِهم، فكيف بتعاملِهم مع غيرِهِم؟ المناهجُهُم، ودَيْدَنُهم في التَّعامُلِ مع أنفسِهم، فكيف بتعاملِهم مع غيرِهِم؟ المناهجُهُم، ودَيْدَنُهم في التَّعامُلِ مع أنفسِهم، فكيف بتعاملِهم مع غيرِهِم المناهم مع غيرِهم المناهم المناهم مع غيرِهم المناهم المناهم مع غيرِهم المناهم المن

#### فَائِدَةُ حَرْفِ التَّراخي:

معنى حرف التَّراخي في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ وَهُ، تَشْهَدُونَ ﴿ التَّرَتيبُ الرُّتبيُّ، أَي: "أَخَذَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدَ وَأَقْرَرُتُمُّوهُ، أَيْ: عَمِلْتُمْ بِهِ وَشَهِدْتُمْ عَلَيْهِ "(2)، وفائِدتُه: تَوبِيخُهم لِمَا أَقْدَمُوا عليه بعدَ الإِقْرَار والشَّهادةِ.

تَصْويرُ بَشاعَةِ الــقَـــــُّـــِن، ومــا يَــلُـحَــقُــهُ مِـــنْ جِـــــراحــــــاتٍ وإعاقاتٍ

بَـيـانُ الأَشَــدِّ فَطَاعَةً، المُنزَّلِ مَنْزِلةَ المُقَدِّمَةِ من النَّتيجَة

تَـصْـويـرُ قُـبْحِ مَــضْــمــونِ الأفْــعــالِ، وإشـــارَةٌ إلى تَجَدُّدِها

تَ<u>وبي</u>خُ المُخَاطَبين على ما أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِن نَكْثِ الواثيق

<sup>(1)</sup> البروسوى، روح البيان: 1/174.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586.

وذهب الزمخشريُّ وغيرُهُ(١) إلى أنَّ (ثمَّ) هنا للاستبعادِ من السَبِعادِ من السَبِعادِ من المعطفِ في المجازِ، أَي استبعادِ وقوعِ ذلك ممَّن أقرَّ وشَهِدَ العطفِ في المجازِ، أَي استبعادِ وقوعِ ذلك ممَّن أقرَّ وشَهِدَ المُوتبيّ، ولكنّه على معنى السِّبِعاد رُتَبَة فِعَلِهم مع ما أقرُّوا به من الميثاق، يعني: يَبَعُد مِن العاقل ارتِكابُ هذا المَحَدورِ، مِنَ القتَل والتشريدِ بَعد حُصولِ ما يُنافيهِ مِن أَخَذِ الميثاق على ألَّا يفعلوا ذَلك (2).

#### فَائِدَةُ الجُمْلَةِ الحَالِيَّة:

بَيانٌ مَوْقِعِ الشَّهادَةِ مِنَ الإِقْرادِ؛ إقامَةً للحجَّةِ على اللخاطَبين، وإلقامَهُمُ

جملةُ: ﴿وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ﴾ حاليَّةُ، وجيءَ بها بعد جُملةِ الإِقرارِ؛ للانتقالِ من المقصدِ إلى أداتِه، إذِ الإقرارُ وحَدَهُ غَيْرٌ كافٍ؛ فالإقرارُ لانتقالِ من المقصدِ إلى أداتِه، إذِ الإقرارُ وحَدَهُ غَيْرٌ كافٍ؛ فالإقرارُ لا يثبُّتُ إلّا بالشَّهادَةِ، "أَيْ: لَا تُثَكَرُونَ إِقْرَارَكُمْ بِذَلِكَ إِذْ قَدْ تَقَلَّدُتُمُوهُ وَالْتَزَمْتُمُ التَّدَيُّنَ بِهِ "(3).

# بَلاغَةُ التَّغايُرِ بَيْنَ صِيَغِ الأَفْعالِ في سِياقِ واحدٍ:

جاءَ فعَلُ الإقرارِ بصيغةِ الماضي، وفعلُ الشَّهادَةِ بصيغةِ المُضارِعِ؛ لفتًا إلى أنَّ الإقرارَ وقعَ من أسلافِهم، وثبتَ فيهم، وأنَّ الشَّهادَةَ مسْتَمِرَّةٌ فيهم، فهم يَشْهدُون على إقرارِ أسلافهِم وشهادتِهم، وعليه فشَهادَتُهُم هِيَ الإقرارُ بمَضْمونِ الميثاقِ الصَّادرِ عن أسلافِهم، وبه يُنسَبُ إليهم.

شَــهـادَةُ المُخاطَبين هِيَ أَداةُ إِقْرارِ ميثاقِ الأشلافِ

# 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### القَتْل والسَّفْك:

القتلُ هو الإماتةُ أو إِزالةُ الرُّوح عنِ الجَسَدِ بِفِعلِ المُتَولِّي لذلك، والقتلُ ضُروبُ مُخْتَلِفَةٌ (4)، وأمّا سفكُ الدَّم فلا يُطلقُ إِلّا على نوعِ

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/160، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/466، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/124.

<sup>(2)</sup> الطيبي، فتوح الغيب: 2/541.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586.

<sup>(4)</sup> العسكري، الفروق اللغوية، ص: 104.

مُعَيَّنٍ من القَتْلِ، وهو أَنْ يكونَ فيهِ إِراقةُ الدَّم حتَّى يموتَ صاحبُه، ويدلُّ على المبالغة في القتلِ حتَّى يموتَ صاحبُه، ويدلُّ على المبالغة في القتلِ حتَّى يَصُبُّ الدَّمَ صبًّا، كما يدلِّ على تعدِّي القاتلِ وظُّلم المَقْتولِ. فسفَكُ الدَّم أقبحُ أَنْواع القَتْل وأفظَعُهُ، فكانَ التعبيرُ بالسَّفك أَنسَبَ لِنَظُم الآيةِ وسياقِها.

#### الإقرار والشَّهادَة:

الإقرارُ هو التكلُّمُ بالحقِّ، وإثباتُه على النَّفسِ، مع تَوْطينِ النَّفسِ على الانقيادِ والإذعانِ(1)، والشَّهادةُ لا تكونُ إلا عَن حُضُورٍ وَعِلْم وَإِعْلَام، فالشَّهادَةُ أَعْلى تَوْثيقًا من الإقرارِ، فقَد يُنكر المُقرِّ ويَنكَلُ عن إقرارِه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُو وَالْمَكَ يَكر المُقرِّ ويَنكُلُ عن إقرارِه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهُ إِلّا هُو وَالْمَكَ يِكةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [ال عمران: 18]، فليس بعد الشَّهادة علم وإعلامً. وذكر الرَّاغبُ الفرق بينَ الإقرارِ والشَّهادة فقال: "الشَّهادةُ إقرارُ مَعَ العلم وثَباتِ اليقينِ، والإقرارُ قد ينفكُّ من ذلك، ولهذا كَذَّب اللهُ تعالى الكفَّارَ في قولِهم: ﴿ نَشُهدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ لم يُكذَّبُوا "(2). فلمَّا تغايرَ مَعْنى الكَلمَتينِ، وكانت الشَّهادةُ أثبتَ؛ قَرَنَ بينَ الإقرارِ والشَّهادَةِ، وجعلَ الشَّهادةَ حالًا لإقرارِهِمْ، فلا يمكنُ إنكارُ اقرارِهم ولا جَحدُهُ.

<sup>(1)</sup> العسكري، الفروق اللغوية، ص: 65.

<sup>(2)</sup> تفسير الرّاغب: 1/249.

﴿ وَثُمَّ أَنتُمُ هَلَوُ لَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَا مِّنكُمْ مِّن دِيْرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ مِّن دِيْرِهِمْ وَهُو هُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومْنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ تُفَادُوهُمْ وَهُو هُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومْنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومُ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ آفَكُ وَلَى اللّهَ مِنكُمُ إِلّا خِزْئُ فِي الْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُردُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللّهُ بِغَنْلٍ عَمَا اللّهُ بِغَنْلٍ عَمَا اللّهُ بِغَنْلِ عَمَا اللّهُ بِعَنْلِ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

# ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

لمَّا ذكرتِ الآيةُ السَّابِقةُ توكيدَ الميثاقِ على المُخاطَبينَ، وإقرارَهُمْ وشَهادَتَهُم على ألَّا يَسَفِكُوا دِماءَ بَغَضِهم بَغَضًا، ولا يُخرِجُوا فريقًا منهُم مِنْ دِيارِهِمْ، بَيَّنَتْ هذه الآيةُ حالَهم في عَدَم تَحَمُّلُهِمُ الميثاق؛ بنقضِهِمُ العهدَ كما كان يفعلُ مَنْ كان قبلَهم؛ فاستحقّوا التَّوبيخَ على ذلك، فمَوْقعُ هذه الآيةِ من السَّابِقةِ بيانُ حالِ اليَهودِ من الميثاقِ الذي تعهَّدُوا بالتِزامِه، وشَهِدُوا على ذلك، فالمناسبةُ هي الانتقالُ من بيانِ الدَّعوى الكاذِبَةِ، إلى الواقِع الصَّادقِ، وهو القتلُ والإخراجُ.

## 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ تَظَّنهُرُونَ ﴾ : أَصلُهُ: تتظاهرون، حُذِفت إحدى تاءيه تخفيفًا، وهو من الفعل (ظهر) الَّذي يدور عَلَى مغنَيَيْنِ؛ هُما: القُوَّةُ وَالبُروزُ، يقال: ظَهرَ الشَّيْءُ يَظْهرُ ظُهرً فَهُو ظَاهرً؛ إِذَا انْكَشَفَ وَبَرزَ، وَالْأَصلُ فِيهِ كُلِّهِ: ظَهرُ الإِنْسانِ، وجَمْعُه: أَظْهُرٌ فَهُو ظُهورًا فَهُو ظَاهرً؛ إِذَا انْكَشَفَ وَبَرزَ، وَالْأَصلُ فِيهِ كُلِّهِ: ظَهرُ الإِنْسانِ، وجَمْعُه: أَظْهُرُ وظُهورً، وَالظَّهِيرُ: المُعينُ، كَأَنَّهُ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِكَ. وتَظَاهرَ القومُ: تعاونوا، وظَهورُ، والظَّهِيرُ: العَوْنُ، يُقال للواحد وللجَميع، فيقال: هو ظَهيرُ، وهم ظَهيرٌ، ومعنى: ﴿ تَظَهرُ وَ عَلَيْهِم ﴾ أي: تَتَعاونونَ عليهم (١).
- 2) ﴿بِٱلْإِثْمِ﴾: تدورٌ معاني كلمةِ (أثم) على: البُطْءِ وَالتَّأَخُّرِ، يُقَالُ: نَاقَةٌ آثِمَةٌ، أَي:

<sup>(1)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، وابن سِيده، المحكم، والرّاغب، المفردات: (ظهر).

مُتَأَخِّرَةٌ. وَالإِثْمُ مُشَتَقٌ مِنَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَا الإِثْمِ بَطِيَّ عَنِ الْخَيْرِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ. ولهذا قال الرَّاغب في الإثم: "اسمٌ للأفعالِ المُبَطِّئَةِ عن الثَّوابِ، وجَمعُه: آثامٌ"(1). والإِثْمُ: الذَّنْبُ؛ لأنَّه يُبطِّئُ عن الخير، ويطلقُ الإثم في مقابلِ البِرِّ، فهُوَ كل فِعْلٍ يستَجِقٌ فاعلُهُ الذَّمَّ واللَّومَ(2).

- 3) ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ : أصلُهُ من الفعل (عَدَوَ) ، ويَدورُ مَعْنى الكلمةِ علَى تَجَاوُرْ في الشَّيْءِ لَمَا يَنْبَغِي أَنَ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، يقال : عَدَا يَعْدُو عَدُوًا وعُدوانًا ، والاعْتِدَاءُ مُشْتَقُّ مِنَ العُدُوانِ ، وَالعُدُوانُ : تَجاوِزُ الحدِّ في الظُّلُم ، وهو المقصودُ في الآيةِ (٤) .
- 4) ﴿ أُسَرَىٰ ﴾: جمع؛ أصلُه من الفعل (أَسَرَ)؛ وهو الشَّدُّ والإِمساكُ، والإِسارُ: الحَبْلُ الذي يُشدّ به، ويُطلق على الحَبْس، ومن ذلك الأَسِير؛ لأنَّه يُشدّ بالإسار، ويجمعُ أَسِيرٌ على: أَسارى -بفتح الهمزة-، وأُسارى -بضمها-؛ وهو الأصل، وأَسَرَى (4). ومِن اشتقاقات (أَسَرَ) بمعنى الشدة: أُسرةُ الرجل، وهم أَهلُ بيته ورهطُه الأَدنونَ النَّذين يَشْتَدٌ بِهِم، وكلُّ محبوس في سِجْنِ أو في موضع مِثْلِه فهُو أَسِيرٌ (5).
- 5) ﴿ تُفَدُوهُمْ ﴾: أَصَلُهُ من الفعل (فَدَى): يَفُدِي فِدَاءً، والفداءُ: أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مَكَانَ شَيْءٍ حِفْظً الله، أو هو حِفْظُ الإنسانِ مِنَ المكروه بما يَبذُلُه عَنْه، ويقال: فَدَيْتُهُ أَفَدِيهِ، كَأَنَّكَ تَحْمِيهِ بِنَفْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ يُعَوِّضٌ عَنْهُ، والمُفَادَاةُ: أَن يُرَدَّ أَسَرُ العِدَى ويُسترجعَ مِنْهم مَن في أيديهم (6).
- 6) ﴿ فُحَرَّمُ ﴾: على وزُنِ (مُفَعَّل) مِنَ (حَرَّمَ) المُضَعَّفِ العين، ويَدُلِّ على المَنْعِ وَالتَّشَدِيدِ. ومنه الحَرَامُ: ضِدُّ الحَلَالِ<sup>(7)</sup>، وهو المراد في الآية، ومنه الحَرَمُ حَرَمُ مكَّة والمدينة سُمِّي بذلك لتَحريمِ الله تعالى فيه كثيرًا ممّا ليس بِمُحَرَّمٍ في غيره من المَواضِع، ومثلُّهُ الشَّهَرُ الحرام، والحِرمة بالكسر هي المَنْعُ مِنَ الشَّيءِ

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات: (أثم).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (أثم).

<sup>(3)</sup> ابن سيده، المحكم: (عدو).

<sup>(4)</sup> الزجّاج، معانى القرآن: 1/166.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، وابن سيده، المحكم، ابن منظور، لسان العرب: (أسر).

<sup>(6)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (فدي).

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (حرم).

لِدَنايَتِهِ، والحُرمة بالضَّمِّ: المَنعُ مِنَ الشَيِّءِ لِعُلُوِّه<sup>(1)</sup>، فيخُتَلفُ المَعْنى دُنُوًّا ورِفُعَةً بِاخْتِلاف الحَرَكَةِ كَسْرَةً وضَمَّةً.

- 7) ﴿جَزَآءُ﴾: أَصلُه من الفعل (جَزَيَ)، قُلبَت الياء أَلفًا لتَحَرُّكِها وانفتاح ما قبلها، فصار (جَزَى)، وتدورُ الكلمة على مَعْنى قيام الشَّيْءِ مَقَامَ غَيْرِهِ وَمُكَافَأَتِه إِيَّاهُ، والجَزَاء: ما فيه الكِفايَةُ مِنَ المُقَابِلَة، واستُعملَ الجزاءُ في القرآنِ في مُقابِلِ الخيرِ والشَّرِّ، كَما في قولِه تعالى: ﴿فَلَهُو جَزَآءً ٱلْحُسْفَى ﴾ اللهف: ١١٤، وقوله: ﴿وَجَزَرُوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾ السوري: ١٥٥، ويُقال في الاستعمال: جَزَيْتُهُ بكذا وجَازَيْتُهُ، ولم يَرِد في القرآن إلا جَزَى، ولم يستعمل جَازَى، وذاك أَن المُجازاة: هِيَ المُكافَأَةُ، وهي: مُقابِلَةُ نِعمَة بنِعْمَةٍ هيَ كُفَّوُها. ونِعْمةُ الله تَتَعالى عن ذلك، فلا كُفَء لنِعَم الله، ولهذا لا يُسْتَعْمَل لَفْظ المكافَأة في الدُّعاءِ معَ الله ﷺ. فلا يَصِحُّ أَنْ نقولَ: كافأك الله، بل نقولُ: جَزاكَ الله خيرًا، ويُسْتَعمل لفظُ المُكافَأة بينَ النَّاسُ (2).
- 8) ﴿ خِزْ یُ ﴾: أصله من الفعل (خَزِيَ)، ویَدلٌ علی: الإبعادِ، وخَزِيَ الرجلُ خِزْیًا فَهُوَ خَزْیَانُ، إذا وَقعَ في بلیّةٍ وشَرِّ، فَذَلَّ بذلك وَهَان واسْتَحْیَا مِنْ قُبْحِ فِعَلهِ فتَبَاعَدَ وَنَأَى، ومنه قَوَلُهُمَّ: أَخْزَاهُ اللَّهُ، أَيْ أَبْعَدَهُ وَمَقَتَهُ (3)، والخِزْيُ في الآیة بمعنی: الهَوان والذِّلَّةِ (4).
- 9) ﴿ يُرَدُّونَ ﴾: أصله من الفعل (ردّ)، وَيَدلُّ على: صَرُفِ الشَّيءِ ورَجْعِهِ، يُقال: رَدَدْتُ الشَّيْءَ أَرَّدُّهُ رَدًّا، تقول: رَدَدْتُ عَلَيْهِ الوَدِيعَةَ؛ إذا أَرجَعْتَها إليه، وَسُمِّيَ المُرْتَدُّ مُرتَدًّا؛ لِأَنَّهُ رَدَّ نَفْسَهُ إلَى كُفْرِهِ (5). و معنى: ﴿ يُرَدُّونَ ﴾ في الآية: يُرْجَعُونَ.
- 10) ﴿ بِغَافِلٍ ﴾: أصله من الفعل: (غَفَلَ) يغفل غَفْلَةً وَغُفُولًا، وَيَدلُّ على: تَرَكِ الشَّيْءِ سَهَوًا من قلّة التَّحفَظ والتَّيقَظ، تقول: غَفَلَتُ عَنِ الشَّيْءِ؛ إِذَا تَرَكَّتَهُ سَاهِيًا. وَأَغْفَلْتُهُ، إِذَا تَرَكَّتَهُ عَلَى ذُكْرِ مِنْكَ لَهُ، وهَمْزَةٌ (أغْفَلته) لِسَلْبِ السَّهُو؛ فيَقتَضي

<sup>(1)</sup> تراث أبي الحسن الحرالي: 1/237.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن سيده، المحكم: (جزى).

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ: (خزى).

<sup>(4)</sup> ابن قتيبة، غريب القرآن، ص: 61.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (ردد).

ضِدَّهُ وهُوَ الذُّكُرُ. والتَّغَافُلُ، والتَّغَفُّلُ: تَعَمُّدُ الغَفْلَةِ، والغَفْلَةُ صِفَةٌ نَقُص للإنسانِ؛ لأنها تَدُلٌ على ضَغْفِهِ، والله تَعالى مُنَزَّهُ عنْ صِفاتِ النَّقُص، فلَه صِفاتُ الكَمال(1)، فقال تعالى: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تخاطب الآيةُ اليَهودَ في زَمنِ نُزولِ القُرآنِ، مُبَيِّنَةً حالَهُم معَ الميثاقِ الّذي أَخذوهُ على أَنفُسِهِم، فهُم على حالَةِ أَسلافِهم مِنْ نَقْضِ الميثاقِ؛ فيقتُلُ بعضُهم بعضًا، ويُخْرِجُ بَعضُهم بَعْضًا مِنْ ديارِهِمْ؛ حيث اتخذت كلُّ قبيلة مِن اليهودِ حليفًا لها من مشركي العربِ يتظاهرون بهم على إخوانِهم من غير قبيلتهم، إثمًا وعُدوانًا وظُلمًا، وكانوا إذا دار بينهم عتال وانتهى السِّجال عن أسرى، واتَّفقوا على فدائهم، جاء اليهودُ يدفعون فديةَ الأَسْرى من أَبناءِ جِنسِهم وإنِّ كانوا مِنْ أَعدائِهِم، ثُمَّ يَعتَذرونَ عَن هذا بِأَنَّ الكتابَ أَمَرَهم بِفداءِ أَسْراهُمْ، فإذا كانَ مُحرَّمًا عليهم أَن يَتركوهم أسرى، فإنَّه مِن المُحرَّم عليهم قبلَ ذلك أن يَتعاونوا مع الشركينَ ويُخرجوهم من ديارِهم، فوبَّخهُمُ اللهُ تعالى على إيمانِهم ببعضِ ما هو موجودٌ في التَّوراةِ من وجوبِ فداء أَسْراهُم وكُفْرهم ببعضٍ آخَرَ ممَّا نهاهم عنه من ديارِهم، فاستَحلُّوا دماءَ بعضِهم بَعضًا وأَخرَجوا من ديارِهم، فاستَحلُّوا دماءَ بعضِهم بَعضًا وأخرَجوا بعضَهم من ديارهم، وهم مع هذا قد كفروا بغيرِ هذا مِنَ الكتاب. فجزاؤُهُم على فِعلَهمُ إلى القبيحِ هو الخِزيُ والذّلُّ والهَوَانُ في الحياةِ الدُّنيا، ويومَ القيامةِ مصيرُهم ومرجعُهم إلى القبيح هو الخِزيُ والذّلُّ والهَوَانُ في الحياةِ الدُّنيا، ويومَ القيامةِ مصيرُهم ومرجعُهم إلى أَشَدٌ العذاب، ولا يتوهمون أَنَّ الله غاقلُ عمًّا يعملون بل هو سبحانه بالمرصاد لكلً كافرٍ وعاص وإنَّما يُؤمِّرُهم ليوم العذاب. وا

# 🍪 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### دلالة حَرْفِ التَّراخي:

ابتداً أَتِ الآيةُ بحرُفِ التَّراخي الرُّتْبِيِّ(3)، أي: أخَذَ عليكمُ الميثاقَ، وأقرَرْتم بهِ، وأنتم تفَعَلونَ هذهِ الأَفْعالَ، تَقْتُلونَ أنفُسَكُم، وتُخرجونَ فريقًا منكُم مِن دِيارِهم، تَتَعاونونَ مع

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب، والفيروزآبادي، القاموس المحيط: (غفل).

<sup>(2)</sup> للراغي، تفسير للراغي: 1/162، وأبو زهرة، زهرة التفاسير: 1/279.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586.

بَيانُ حالِ اليَهودِ وبُعدِهِمْ عَنِ المِثَاقِ المَأْخُوذِ عَلَيْهِم

إيجازُ العِبارَةِ بِتَنْبِيهِ المُخَاطَبِ والتَّعجُّبِ مِنْ حاله

غيرِكم إثمًا وعدوانًا، وفي (ثُمَّ) معنى الاستِبَعاد (1)، نحوُ قَولِك لصاحِبِكَ: وجَدَتَ مثلَ تلك الفُرصَةِ ثمّ لم تَنْتَهِزَها! يَعْني: يَبْعُدُ منَ العاقِلِ ارتِكابُ هذا المَحْذورِ مِنَ القَتْلِ والتَّشريدِ بعدَ حُصولِ ما يُنافيهِ مِنْ أخذِ الميثاقِ على ألَّا يَفعلوا ذلك (2).

# بَلاغَةُ أُسْلُوبِ ﴿ أَنتُمْ هَلَوُلآءِ ﴾:

اقْتَرَنَ الضَّميرُ باسم الإشارةِ (هؤلاءِ)؛ لبيانِ أنَّ المخاطَبين هُمُ هؤُلاء الذينَ نَقَضُوا الميثاقَ، لا يَخْتَلفون عَنْهُمْ بحال، كَما يُقال: أنتَ ذلك المُجْرم، "فعَدَّهُم باعتِبارِ مَا أُسَنِد إليهم خُضُورًا، وباعْتِبارِ مَا سَيُحْكَى عَنْهُم غَيْبًا"(3)، وهذا من بليغ الخِطابِ الذي يُؤتى بِه لبيانِ الحالةِ التي عليها المخاطُّبُ بأوجز عبارةٍ، وقد أفادَ هذا الأُسُلوبُ تنبيهَ المخاطب على حالِه التي يستقبحُها من غيره، بتَنزيلِه مَنْزلة غيره؛ لذلك جاءَ فعلُ القَتْل حالًا بعدَ اسم الإشارَة لبيان حالِهم التي غَفلُوا عنها(4)، والتَّعجُّبِ من حالِ المخاطَبِ، فهذا "اسْتِعْمَالٌ عَرَبِيٌّ يَخْتَصُّ غَالِبًا بِمَقَامِ التَّعَجُّبِ مِنْ حَالِ الْمُخَاطَبِ" 5)، وورَدَ هذا الأُسَلُوبُ في قوله تعالى: ﴿ هَنَا نَتُم مَنَو لَآءِ خَاجَجُتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 66]. وقوله تعالى: ﴿هَآ أَنتُمْ هَآ ؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [النساء: 109]. وقوله تعالى: ﴿هَنَّأَنتُمْ هَنَّؤُلَّاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِدِّ وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُم ﴾ [محمد: 38].

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/160، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/466، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/124.

<sup>(2)</sup> الطيبي، فتوح الغيب: 2/541، وأبو زهرة، زهرة التفاسير: 1/295.

<sup>(3)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/92.

<sup>(4)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 2/621.

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/586.

#### بديعُ اسْتعمَال صِيغَةِ المُضَارِعِ:

مِن بَديعِ استِعُمالِ الصِّيغِ مَجِيءُ الأفعالِ جَميعِها في هَذه الآية بِصيغَةِ المُضَارِعِ: ﴿تَقُتُلُونَ ﴾، ﴿تُخْرِجُونَ ﴾، ﴿تَظْهَرُونَ ﴾، ﴿يَأْتُوكُمْ ﴾، ﴿تُفَدُوهُمْ ﴾، ﴿أَفَتُؤُمِنُونَ ﴾، ﴿تَضْفُرُونَ ﴾، ﴿يَفْعَلُ ﴾، ﴿تَعْمَلُونَ ﴾، ونيانِ اسْتِمرارِهِمْ عَليها، فهُم لا ينفكُونَ عن اقترافِها.

# بَلاغَةُ التَّعْبيرِ القُرْآنِيِّ بقَتْلِ النَّفْسِ:

عبَّرتِ الآيةُ عن قتَلِ الآخرينَ بقتلِ النَّفْسِ، وسِرُّ ذلك يكمُنُ في تَنزيلِ المُشارِكِ في الدِّين منزلةَ النَّاتِ؛ فإنَّ من يقتُلُ غيرَه من أبناء دينهِ فهُوَ يقتُلُ نفسَه؛ لإيجابِ إيقاعِ القصاصِ في حَقِّه، ولأنَّ أبناءَ الدِّين الواحدِ يَقَعُ بعضُهُم مِن بعضٍ موقعَ الجَسَدِ الواحدِ؛ ففيه تشنيعُ هَذه الحالِ، وتَقبيحُ فاعِلِها، وبيانُ ما يترتَّبُ عليها من القَتْل الجَماعيّ.

# سِرُّ الاِنْتِقالِ فِي التَّعْبيرِ مِنَ السَّفْكِ إلى القَتْلِ:

اختلف التَّعبيرُ بين الآيتين في السَّفكِ والقتلِ؛ فجاءَ في الأُولى: ﴿ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ ﴾، وفي الثَّانيةِ: ﴿ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمُ ﴾، وسِرُّ ذلك الانتقالُ مِن العُمومِ إلى الخُصوصِ؛ فإنَّ سَفَكَ الدِّماء يعُمُّ القتلَ والجَرْحَ وقطعَ الأَعْضاءِ، أمَّا القتلُ فيَخْتَصُّ بِزَهْقِ الرُّوحِ، وفائدتُه: التَّنبيةُ على أشدِّ ما في سَفْكِ الدِّماء مِنَ المَحْظورِ.

# بَراعَةُ الاخْتِلافِ فِي التَّعْبيرِ بَيْنَ الإِجْمالِ والتَّفْصيلِ:

اختلفَ التَّعبيرُ القرآنيُّ في الإخراجِ؛ ففي الآيَةِ الأولى جاءَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تُغْرِجُونَ أَنفُسَكُم ﴾ ، بينما في الثَّانية قال: ﴿ وَتُغْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِم ﴾ ، فاختلَفَ التَّعبيرُ في وقوعِ الفعلِ في الأولى على الأَنفُسِ، بِخِلافِ الثَّانِيةِ فعلى الآخَرينَ ؛ وسِرُّ ذلِكَ يَكُمُنُ في كَوْنِ الأُولى جاءَتْ مُجمَلةً ، بخلافِ الثَّانِية فوقعَ فيها التَّفصيلُ: ﴿ تَظَلَهَرُونَ

تَصْويرُ الحَالِ الـقَـــِـــحَـــةِ، والإشــــتِـــمْـــزارِ عَلَيْها

تَشْنيعُ الْحالِ وتَقْبيحُ الفاعِلِ بِبَيانِ القَتْلِ الجَماعِيِّ

الإِنْـتِـقـالُ مِـنُ عُـمـومِ سَـفْكِ الـــدِّمــاءِ إلى خُصوصِ القَتْلِ تَنْبِيهٌ عَلى أَقْبَحِ صُوَرِ السَّفكِ

تَنْزِيلُ الجَماعَةِ مَـنْـزِلَـةَ النَّفْسِ الواحِدَة، وإشارَةُ القُرْآنِ إلى غَيْبِ المُسْتَقْبَل عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ الْإِجمالِ، فَعُلِم من إِخْرَاجُهُمْ هُو وَفَقْسُه هذه هِي التَّعبيرَيْن أَنَّ الإخراجَ هو إخراجُ الإنسانِ لنفسيه، ونَفْسُه هذه هِي نَفْسُ الجَماعَةِ الواحِدة، فَهُو تعبيرٌ عنِ التَّمزُّقِ والتَّشرذم بين أَبْناءِ الدِّين الواحِد، فَمَنْ أَخْرَجَ غيرَه من أَبناءِ دِينِهِ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ للتَّمزُّقِ، وهو ما حصَلَ وتَحَقَّقَ؛ فهي إشارةٌ قرآنيَّةٌ لغيْبِ المُسْتَقْبلِ، وأنَّ ما أوقعوهُ فيما بَيْنَهم، سَيقَعُ عليهم مِن غَيْرهِمْ.

#### دلالة الصِّبغَة الصَّرْفتَة:

التَّوْبيخُ وتَقْبيخُ أَفْعالِ الإغتِداءِ عَــلى الأُخُـــوَّةِ الدِّينيَّةِ، ممّا يَــشــتَـدْءِــي الــنَّـــدامَـــةَ وَالحَسْرَةَ

دَلَّتَ صيغَةُ: ﴿تَطُّهُرُونَ﴾ على المُشارَكَةِ (1)، وفي هذه الصِّيغَةِ مَعْنى الكُلْفةِ في طلبِ اليَهودِ المُظاهَرَةَ والمُسانَدَةَ (2) على إخوانِهِمَ من العَرَبِ المُشركين؛ فلَم يكن تَظاهُرُهُمْ على إخوانِهم سهلًا ميْسورًا، بل فيه كُلْفةٌ وجَهدٌ، ومع هذا فقد أَخْرَجوهم مِن دِيارِهم وهم آثِمُون مُعْتَدون، وفيه من التَّوبيخِ ما يستدعي أشدَّ النَّدامةِ والحَسْرَةِ، وهو تلويحُ بالتَّأديب؛ فإنَّ مَنْ يُناصِرُ أعداءَه ضدَّ إخوانِه فمصيرُه ما تمنَّاه الإخوانه من أبناء دينه.

# نُكْتَةُ اسْتِعْمالِ حَرْفِ الاِسْتِعْلاءِ:

الـكَـشْـفُ عَن بَواطِنِ القُلوبِ الــحـاقِــدَةِ، وحَقائِقِ الأَفْعالِ

تعدَّى فعلُ المظاهَرة بحرف الاستغلاء ﴿عَلَيْهِمُ ﴾، زيادة في تَصُوير كِبْرِ المُظاهِرين وطُغيانِهم؛ فهم يَتَظاهرُون على إِخوانِهم طلبًا للتَّمَكُّنِ مِنْهم، والتَّحكُّم فيهم، وإبقائِهم أقلَّ حالًا، وأهشَّ مَنْزِلةً، وفي ذلك بَيانُ للُؤُمِهِم، وسُوءِ طَوِيَّتِهم، وشَراسَةِ أخلاقِهِم، وضَعفِ اعتقادِهم؛ فالمُظاهَرَةُ لم تكنُ لأخذِ حَقِّ مَسْلُوبٍ، ولا لإيقاعِ قِصاص مَطْلوب.

<sup>(1)</sup> الرضى الأستراباذي، شرح الشافية: 1/100.

<sup>(2)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/11.

الكَشْفُ عَنْ علَّة

الفِداءِ وأنَّهُ أَداةٌ لا غانَةٌ

#### دلالة المُقابَلَةِ بَيْنَ الأَفْعالِ:

قابَلَتِ الآيةُ بين فِعْلَيْن مِنْ أَفْعالِ اليَهودِ، وهُما الإخْراجُ والإِتّيانُ؛ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ فَي قولِه تعالى: ﴿ فُرِيقًا مِّنكُمْ ﴾، وفي قولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ ﴾، فالّذين أَخْرَجُوا هم الذين فادَوًا، "وحَسُنَ لفظ الإِتيانِ من حيثُ هو في مقابلةِ الإِخراج؛ فيَظَهَرُ التَّضادُ المُقبِّحُ لفِعْلِهم في الإِخراج "(1)، أي: كَيفَ يكونُ مِنكمُ الفداءُ لمن أخرجتُموهُمْ مِن دِيارِهِمَ ! وهذا دليلُ واضحٌ بيِّنٌ في كَوْنِ الفداءِ أداةً للتَّحكُّم في حالِ من قُدِي، لا أَنَّه كان حبًّا ورغبةً في الإعانةِ والإنقاذِ.

#### تَوْجيهُ القِراءاتِ:

قراً نافعٌ وعاصمٌ والكسَائِيُّ: ﴿ تُفَدُوهُمُ ﴾، وهُو جَوابُ الشَّرط في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسُرَى ﴾ ، وتُفادُونَ على وزن تُفاعِلُون، مِنْ فَاعَلَ الذي يدلُّ على المُشاركة بين اثنين، على معنى: "يَفُدي هَوُّلَاءِ أُساراهم من هَوُّلَاءٍ " (2) ، أو الآسرُ يُعطي أُساراهم من هَوُّلَاءِ " (2) ، أو الآسرُ يُعطي الإطلاق، فتَحَصُّل المفاداة بين الطَّرفين. وذهبَ ابنُ عاشور إلى أنَّ صيغة (فاعل) في قولِه: ﴿ تُفَدُوهُمُ ﴾ مُسْتَعملة للمبالغة أي تَحرِصُونَ على فدائهم هدائهم هدائهم هدائهم قوله.

وقرأ الباقون: ﴿تَفْدُوهُمْ﴾، وهو فِعلٌ لا يدُلُّ على المُشَارَكةِ، والمعنى يَفَدِي أَحدُهم الأَسيرَ بإعطاءِ المالِ أو غيرِه (4)، والقراءتان دلَّتا على حِرْصِ اليهودِ على فِداءِ أَسْراهُمْ، سَواءٌ أكان ذلك بالمشاركةِ مع الطَّرفِ الآخرِ بالمُبادَلةِ، أو بدفعِ الفِديةِ دُونَ مشاركةٍ، وحرصُهم هذا مع فعُلِ الإخراجِ يَدلُّ على تناقُضِهم الظَّاهرِ، الكاشفِ عن طغيانِهم الباطن.

التَّناقُضُ الظَّاهِرُ يَــــــُـشِـــفُ عَـــنِ الطُّغْيان الباطِن

<sup>(1)</sup> ابن عطيّة ، المحرر الوجيز: 1/175.

<sup>(2)</sup> ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 105.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/590.

<sup>(4)</sup> ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 2/252.

# فَاثِدَةُ ذِكْرِ ضَميرِ الشَّأْن:

التَّنْبيهُ عَلَى التَّنباقُصِ التَّناقُصِ الإيسمانيِّ، والاخِتْدافِ العَقَدِيّ

جاء ضميرُ الشَّان في قولِه تعالى: ﴿ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾؛ للتَّنبيهِ على تناقُضِهِم في فِعْلَين مُتَقابِلَين، فِعل الإخراج، وفِعل التَّنبيهِ على تناقُضِهِم في فِعْلَين مُتَقابِلَين، فِعل الإخراج، وفِعل الفِداء، ويُؤكِّدُهُ قولُه تعالى: ﴿ أَفْتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾؛ فلا مصيرَ إلى هذا الفِعْلِ إلَّا من الإيمانِ ببعضِ الكتابِ والكفر ببعضِه الآخر.

# تَوْجيهُ المَخْصوصِ بالذِّكْرِ:

إِظْهارُ أَصْعَبِ الأَفْسعسالِ السَمَـذْكـورَةِ في سِياقِ واحِدِ

خَصَّتِ الآية بِالذِّكرِ تَحريمَ الإخراجِ، وإنَّ كانَتُ أفعالُ القتلِ والمظاهَرَةِ كلُّها حَرامًا؛ لِما فيها مِنْ مَعَرَّة الجَلاءِ والنَّفَي الذي لا ينقطعُ شرُّهُ إلا بالمَوْتِ والقَتَلِ، وإنَّ كان أَعظمَ منه، إلّا أنَّ فيه قطعًا للشرِّ؛ فالإخراجُ من الدِّيارِ أصعبُ الأفعالِ بهذا الاعتبارِ(1)، ولدفع توهُّم أنَّ المحرَّم هو المفاداةُ.

## دلالة هَمْزَةِ الإِسْتِفْهامِ:

الإنْكارُ والتَّوْبيخُ بِسَبَبِ العُدُولِ عَــنِ الـحَـقَّ، والتَّعَجُّبُ مِنْ جَمْعِهِمْ بَيْنَ مُتَناقِضَيْن

أَفَادَتُ هَمزةُ الاستفهامِ في قولِه تعالَى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَكِتَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ الإنكارُ والتَّوبيخَ والتَّعجُّب، والإنكارُ داخِلٌ على مَجْموعِ الجُمْلَتَيْن؛ فوقعَ الإنكارُ عليهم بسببِ إيمانِهم ببعضِ التَّوْراةِ، وكفَرهِمْ بِبَعضِها الآخرِ الذي لا يُوافِقُ هواهُمْ، ومِنْ هُنا يَتَبَيَّنُ مَدْحُ المؤمنين: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِهِ ٤ ﴾ الله عمان: ١١٩، هنا يَتَبَيَّنُ مَدْحُ المؤمنين: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِهِ ٤ ﴾ الله عمان: ١١٩، فالاستنكارُ هو بسبب عُدولِ اليهودِ عنِ الحقِّ، واتباعِهِمُ الباطِلَ، "وَإِنَّمَا وَقع ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ في حَيِّزِ الإِنْكَارِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَجِيبٌ، وَهُوَ مُؤْذِنٌ بِأَنَّهُمْ كَادُوا أَنْ يَجْحَدُوا تَحْرِيمَ إِخْرَاجِهِمْ، أَوْ لَعَلَّهُمْ جَحَدُوا ذَلِكَ " (٤).

<sup>(1)</sup> السمين، الدر المون: 1/488.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/591.

عَطْفُ المَذْكور

عَـلَى مُـقَـدَّدٍ مَـنَ مُـفَـهـوم مِـن

السِّياق

# بَلاغَةُ الإيجازِ:

الفاءُ في قولِه تعالى: ﴿أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ﴾، عطفتَ فعلَ ﴿تُوْمِنُونَ﴾ على مقدَّرٍ محذوفٍ وهو: "أَتَفْعَلون ما ذُكِرَ فَتُؤْمِنُونَ"، وفيه إيجازٌ بَديعٌ؛ إذ جَمَعَ جَميعَ الأفعالِ القَبيحَةِ بَين همزةِ الإنكارِ والفاءِ المفيدةِ للتَّعقيب، بتقديرٍ مفهوم من السِّيَاقِ، إيذانًا بأنَّ هذا الإيمان مُسْتَنكَرُ أَمْرُهُ وهُو على هذِه الحالِ، ولَك أن تَجَعلَ الفاءَ مَعْطوفة على ما قَبْلَ هَمْزَةِ الاستِفهام، أي على فِعَل: ﴿تَقْتُلُونَ الْمُورَاثُ هُو الْقَرَبُ والنَّهِجُ الأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ لَرُوحِ الفَصاحَةِ.

#### بَلاغَةُ الاسْتِعارَة:

شُبِّه امتثالُ اليهودِ بأمرِ فِداءِ الأَسْرى بالإيمانِ، وإقدامُهُم على القَتْلِ والإِخْراجِ بالكُفرِ، فحُذِفَ المُشَبَّهُ وصُرِّح بالمُشَبَّهِ به على طريقة الاَسْتِعارَة التَّصْريحيَّة؛ "لِتَشُويهِ الْشَبَّهِ وَلِلإِنْذَارِ بِأَنَّ تَعَمُّدَ الْمُخَالَفَة لِلْكِتَابِ قَدْ تُفْضِي بِصَاحِبِهَا إلَى الْكُفْرِ بِهِ "(3).

#### بَلاغَةُ أَسْلُوبِ القَصْرِ:

في قولِه تعالى: ﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ ﴾، لَو لَمُ يَأْتِ الكَلامُ على أَسُلوبِ القَصْرِ لفات المعنى المقصودُ، والقَصْرُ هنا إضافيُّ، أي لا يَتَجاوَزُ جَزاءُ مَنَ يفعلُ ذلك منكم الخزي في الحياةِ الدُّنيا إلى العِزِّ الذي قَصَدوهُ مِنَ أَفْعالِهِم، فلينسَ لَهم جَزاءٌ في الحياةِ الدُّنيا إلا الخزيُ والهوانُ، كما لا يتجاوزُ جزاؤُهُم يَومَ القيامةِ أَشَدَّ العذابِ إلى العذابِ اليسيرِ، بما كانوا يَفْترونَه مِنْ أَنَّهم لنْ تَمسَّهم النَّارُ

تَشويهُ المُشَبَّهِ؛ بِتَشْبيهِهِ بِأَخْطَرِ الأَوْصـــافِ، مُبالَغَةً في الرَّدْعِ

مَجيءُ أُشلوبِ الـقَـصْـرِ أَبُـلَـغُ لِلْقُتَضى الحالِ ومُناسَبَةِ المَقامِ

<sup>(1)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/313.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/591.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/591.

إلَّا أَيَّامًا معدودةً، وقال أبو العبَّاسِ البسيلي: "أتى بالحَصَرِ، وإِنَّ كان عدمُه في مثلِ هذا التركيبِ أبلغَ دَفعًا لِمَا يُتوهَّم مِنْ أَنَّ إيمانَهم بالبعضِ يوجِبُ تخفيفَ العذابِ عنهم "(1)، فكان الإتيان بالقَصَر أبلغ لمُقتَضى الحال ومُناسَبَةِ المقام.

# سِرُّ التَّعْبيرِ بإشارَةِ البَعيدِ المُفْرَدِ:

بَيانُ بُعْدِهِمْ عَنِ الحَقِّ، والدِّلالة عَلى أَنَّ أَفْعالَهُمْ لَها مَنْزِلَةُ الفِعْلِ الواحد

أشارتِ الآيةُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى مجموعِ المتقدِّم؛ من الإيمانِ ببعضِ الكتابِ، والكفرِ ببعضه الآخر<sup>(2)</sup>، وأُوثِرَ البَعيدُ دون القريبِ فلم يُقل: (هذا)؛ لِبُعْدِ إِيمانِهِم عن الحقِّ، وسَفالَةِ أمرِهِمَ فيُسْتَحقَرُ قُرْبُهم، وجاء مُفَردًا؛ للدّلالة على أنَّهما بمَجموعهما شَيَّةُ واحدٌ؛ فالإنكارُ على مجموعِ الأمرين لأنّ من يؤمن ببَعْض الكِتاب لا يُسَمِّى مُؤْمِنًا حتى يُؤمِنَ بالكِتاب كُلِّه.

## بَلاغَةُ التَّعْبِيرِ القُرْآنِيّ:

مُعاقَبَةُ المُجْرِمِ بِضِدِّ مَقصَدِه مِسن أَوْفَسيقِ دَرَجاتِ العَدْل

إيقاعُ العُقوبَةِ على المُجْرِمِ بضدِّ ما أرادَه هِيَ مِنْ أَرْدَعِ العُقوباتِ، وأَزْجِرِ التَّأديبات، فقولُه تعالى: ﴿خِزْئُ فِي ٱلْخُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ هو على ضِدِّ ما أرادوهُ؛ فهُم أرادوا العِزَّةَ على أبناءِ ملَّتِهم، فعاقَبَهمُ الله تعالى بالخِزي في الحياةِ الدُّنْيا<sup>(3)</sup>.

# دلالة التَّنْوين في كَلِمَةِ ﴿خِرْئُ﴾:

التَّنوينُ في كلمةِ: ﴿خِزْئُ ﴾ أفادَ تفخيمَ الخِزْيِ الذي يصيبهم في الحياةِ الدُّنيا، وتهويلَه عليهم (4)، فهو خِزيٌ لا يُقوى عليه، ومِنْ شَأنِه إلى الحاقُ الأذى العَظيم بمَن أصابَه.

# بَلاغَةُ تقديم الظَّرفِ:

مِنْ حقُّ الظُّرف أنْ يتأخَّر عَن عامِلِه، ولكنْ تَقدَّمَ الظُّرفُ ﴿ يَوْمَ

تَهْويلُ المَقام،

<sup>(1)</sup> البسيلي، التقييد الكبير: 1/268.

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/314.(3) البقاعي، نظم الدرر: 2/12.

<sup>1/24</sup>C + 1: 1: 1 | 1: 1/4)

<sup>(4)</sup> القاسمي، محاسن التأويل: 1/346.

ب\_يانُ أشــدّ

الــعـــذابِ في الـدُّنــا، بأشدِّ

العَــذاب في

الآخرة

ٱلْقِيَامَةِ ﴾ على الفعل ومتعلَّقِهِ ﴿ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ ﴾؛ لأنَّ المَقام لتَهُويلِ الخَطْبِ وتفَظيعِ الحالِ مِنْ أَوِّلِ الأَمْرِ (1)، ويُؤكِّد هذا مُقابلَةُ وصَفِ الحياةِ الدُّنيا بيومِ القيامةِ، لا بالحياةِ الآخِرَةِ؛ للإشارة إلى قيام الأمور العَظيمَةِ، ومِنها رَدُّ الكافِرينَ إلى أشدِّ العَذابِ.

# سِرُّ التَّعبير بمفردةِ الرَّدِّ:

آثرَ النَّظُمُ الكريمُ مفردَةَ الرَّدِّ؛ لبَيان أَنَّ أَشدَّ العذابِ يومَ القِيامَةِ هُوَ مَوْضِعُهم ومَوْطِنُهم، وهو خليقٌ بهم بسببِ أفعالِهِمُ القبيحة، وكُفَرِهِم بالكِتابِ؛ فليس شَأْنُهم إلَّا الرّجوع إلى مَوْطِنِهم ومُنْنَهى أمرِهِم، وهو مَوْضِعُ أَشدّ العذاب، وفيه إشارَةٌ تَهُويلِيَّةٌ إلى أنَّهم سَيُردُّون إلى أشَدِّ العذابِ الذي لاقَوْه في الدُّنيا؛ فإنَّ أشدَّ العذابِ في الآخرةِ لهم، كما أنَّ العذابِ في الدُّنيا في أشدًّ العذابِ في الدُّنيا في أشدًّ العذابِ في الدُّنيا في أشدً العذابِ أيضًا؛ فرُدُّوا إليه "كَأنَّهم كانوا في الدُّنيا في أشدً العذابِ أيضًا؛ فرُدُّوا إليه "كَأنَّهم كانوا في المُعتوبةِ لمن العذابِ أيضًا والمُعرَّ وأنَّها لا تختصُّ بالمخاطبين من قَبْلُ (فَ)؛ فهي يكونُ على هذا الكفرِ، وأنَّها لا تختصُّ بالمخاطبين من قَبْلُ (فَ)؛ فهي تقعُ على كلِّ من شابَهَهُم بأفعالِه وتَحايُلاتِهِ، طلَبًا للعِزَّة على حِسابِ دينِهِ.

بَلاغَةُ الإِفْرادِ والجَمْع:

ورَدَ الفِعْلُ (يَفعلُ) مفرَدًا غَيرَ مُتَّصلٍ بِضَميرِ الجَماعَةِ بالنَّظَرِ النَّ فَلِ النَّعْلِ اللهِ اللهِ اللهُ المَوصولِ (مَنَ)، ووَرَد الفِعْل (يُرَدُّونَ) مع ضَميرِ الجَمعِ الواوِ العائدِ إلى مَعْنى (مَنَ)، وأُوثِرَت صيغَةُ الجَمع في صيغة (يُرَدُّونَ) نَظرًا إلى أنَّ الردَّ سَيكونُ للجميعِ مرَّةً واحِدةً، بخِلاف الفِعْل في الدُّنيا؛ فيكونُ في أزمانِ متَبَاينةٍ، فتَحَقَّقَ التَّناسُبُ (4).

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/126.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/472.

<sup>(3)</sup> مجمع البحوث في الأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 1/132.

<sup>(4)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/126.

#### تَوْجيهُ القِراءاتِ:

تَكامُلُ القِراءَتَيْن في وَعْصِظِ الـمُخاطَبين، تَنْويعًا بحَسَب تَنَوُّع النُّفوس

قَرَأَ نافِعٌ وابنُ كَثِير، وفي رواية أبي بكر عن عاصم، بالياء في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾، وقَرَأ البأقون بالتّاءِ، على الخطاب(1).

فعلى قراءةِ الياءِ، يكون الكلامُ مَرْدودًا إلى قوله تَعالى: ﴿ يُرَدُّونَ ﴾، فالكلامُ عَلى أَصْلِه، وفائِدَتُه: بيانٌ بُعدِهم عن مواضع الشَّرفِ، وعلى قراءة التَّاء، يكونُ هناك الْتفاتُ من الغيبة إلى الخطاب، "ولمَّا كانت المواجهةُ بالتهديد أدلَّ على الغضب التفت إليهم''<sup>(2)</sup>، وفائدتُه توبيخُ اليهود بمُباغَتَتهم في الخطاب، فيَقَعُ شديدًا عليهم، وفيه تَنبيهٌ لمن كان غافلًا فلم يَرْعُو عن أعمالِه، والقراءتان ملتَقِيتان في بيان المَعنى؛ إحداهُما حَقَّقتُ مَعْنى المُّباغَتِهِ بقصدِ التَّنبيهِ، والأُخرى حَقَّقَتْ معنى الإبعاد عن شرف الخطاب، فمَن لم تَعظُّه الأولى، اتَّعظَ بالأخرى.

#### بَلاغَةُ حَذْف المُتَعَلَّق:

إفادَةُ العُموم؛ بغرض دَفْع تَــوَهّــم أنَّ الحسابَ مُنْحَصرٌ في الأُغـمـال المَذْكورَة

تَوْبِيخُ اليَهودِ عَــلی شَـدیـدِ

جَهْلِهِمْ بِصِفاتِ

الله، وبشارَةٌ

لِلَـنْ كـان عَـلى خِلافِهمْ

حُدف المفعول به العائدُ إلى الاسم الموصول (ما) في قوله تعالى: ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾؛ لإفادة العُموم، وعلى افْتِراضِ ذِكْرِهِ أَوْهَمَ ذلك تَخَصُّصَ الفِعْلِ بأَعْمالِهم؛ ونكتةٌ ذلك: بَيانٌ أنَّ الله مُراقِبُهم في جميعٍ أعمالِهِم، صغائِرِها وكبائِرِها؛ فيُدفع تَوَهُّمُ أنَّ الحسابَ على الكِبائرِ فحَسنبُ.

# سِرٌّ نَفْيِ الغَفْلَةِ لا إِثْبَاتِ العِلْمِ:

لسائلِ أن يسألَ عن سرِّ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُون﴾ ولم يَقُل: (والله عَليم بما تَعْمَلون)، أَوْ غَيْرَه ممّا يَجْري في هذا المعنى، وجوابٌ ذلكَ: أنَّ القومَ باسْتِمْرارهِم في غَيِّهم وفَسادِهِم، نُزِّلُوا منزلةَ الشَّاكِّ في عِلم الله بهم وبأفعالِهم؛ فكأنَّهُم

<sup>(1)</sup> ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: 161-162.

<sup>(2)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/13.

توهَّموا أَنَّ الله غافِلِّ عَنْهُم، كما أَنَّ النَّفَي يَقْتضي أَنَّ هناك من كان تَوَهَّمَ إثباتَ الغفلةِ له سبحانه؛ فكان تماديهم في أفعالهِمُ الفظيعَةِ يُوحي بتوهُّمِهم – والعياذ بالله – أَنَّ الله غافلٌ عمَّا يعملون، فاقتضى السِّيَاقُ نَفِّي الغفلة عن الله تعالى، توبيخًا لهم على غفلتهم عن حقيقة علم الله تعالى؛ فهُوَ "تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَزَجْرٌ عَظِيمٌ عَنِ الْمُعْصِيَةِ، وَبِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الطَّاعَةِ؛ لأَنَّ الْغَفْلَة إِذَا كَانَتُ مُمُتَنِعَةً عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْدَرُ الْقَادِرِينَ، وَصَلَتِ النَّحُقُوقُ لاَ مَحَالَةَ إِنَى مُسْتَحِقِّيهَا "(1).

<sup>(1)</sup> الفخر الرازي، التّفسير الكبير: 594/3.

# ُ ﴿ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ۗ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ۞﴾ البقة: ١٤٥

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا بيِّن اللهُ أُوصافَ بَني إسرائيلَ وأَفعالَهم القبيحة في تَعاملِ بَعضِهم مع بعض، ناسبَ ذلك أَنْ ينتقلَ مِن بيانِ الأفعالِ التي هيَ نتائجُ الأسبابِ، إلى التَّنبيهِ بالأسبابِ نفسِها، وهيَ اشْتِراءُ الحياةِ الدُّنيا، وتَقُديمُها على الآخِرَةِ؛ ليزولَ العَجَبُ، ويتَحَقَّقَ الأمرُ على وجهِهِ الحَقيقيِّ.

# 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ اَشْتَرُواْ ﴾: أصلهُ (شَرَق) ، قُلِبَت الواوُ ألفًا لتَحَرُّكها وانفتاحِ ما قَبْلَها، ويَدُلُّ الشِّراءُ عَلَى تَعَارُض مِنَ الاِثْنَيْنِ فِي أَمْرَيْنِ؛ أَخْذًا وإعْطَاءً مُمَاثَلَةً ، وشَرَيْتُ الشَّيْءَ وَاشْتَرَيْتُهُ: وَالشِّرَاءُ والبيع يَتَلازَمان؛ فَالمُشْتَرِي دافعُ الثّمن، وإذَا أَخَذُتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِثَمَنِهِ. والشِّرَاءُ والبيع يَتَلازَمان؛ فَالمُشْتَرِي دافعُ الثّمن، وآخذُ المُثْمَن، والمِأْمَن، والمِأْمَن، والمُثَمَن، وآخِذُ الثَّمَن، وافْظُ البَيْع والشِّراء يُسْتَعمل كلُّ واحد منهما في مَوضع الآخرِ. وشَرَيْتُ: بمعنى بعنتُ -أكثَرُ-، واشْتَرَيْتُ بمعنى: ابتَعْتُ -أكثَرُ-، فيكونُ شَرَيْتُ مِنَ الأضدادِ، والسِّياقُ يُحَدِّدُ أَحَدَ المَعْنَيَيْنُ (1).
- 2) ﴿ يُخَفَّفُ ﴾: أصل الكَلِمَة (خَفَفَ)، ويَدورُ المَعْنى على: قِلَّةِ كثافةِ الشَّيءِ في نفسِهِ، أو قِلَّة كثافَتِهِ وتَرَكُّزِهِ على حامِلِهِ، والخفَّةُ تُخَالِفُ الثِّقَلَ وَالرَّزَانَةَ، وتخفيفُ العذابِ يقابِلُ ثِقَلَهُ (2).
- قال: ﴿ اللّٰهُ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَمعنى: آتَاهُمُ الظَّفَرَ عَلَى عَدُوهِمُ . والنصر: العَوْنُ ؛ قال نصرَ اللّٰهُ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَمعنى: آتَاهُمُ الظَّفَرَ عَلَى عَدُوهِمُ . والنصر: العَوْنُ ؛ قال تعالى: ﴿ وَفَلْ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ﴾ السف: ١١، وقال تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ السف: ١١، وقال تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ السف: ١١، وَالانْتِصَارُ والاسْتِنْصَارُ : طَلَبُ النَّصْر أي العَوْنِ ، والتَّناصُر: التَّعاون عَلَى النَّعْر أي العَوْنِ ، والتَّناصُر: التَّعاون عَلَى النَّمْ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اله

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (شرى).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، وجبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (خفف).

النَّصْر. وتَناصَرُوا: نَصَر بعضُهم بَعْضًا، والنَّصِير فَعِيلٌ بِمَعْنَى فاعِلٍ أَو مَفْعُولٍ، لأَن كُلَّ وَاحِدِ مِنَ المَتَناصِرَيْن ناصِرٌ ومَنْصُورٌ 11.

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أَخْبَرَ الله عَنِ السَّبَبِ الذي دَفَعَ أُولِئِكَ اليَهودَ إلى أَنْ يَنْقُضوا الميثاقَ ويَفَعلوا الأَفَعالَ القَبيحَةَ، وهو اشْتراءُ الحياةِ الدُّنيا مِن مالٍ وجاهٍ ورَغْبَةٍ في المَغانِمِ الزَّائِلَةِ في مقابلِ الآخرةِ التي فيها نَعيمُ الجنَّة ودَوامُها. والذين يؤثرون الحياة الدُّنيا على الآخِرةِ لا يُخفَّفُ عَنْهُم العَذابُ يَوْمَ القيامَةِ، فلا يَقِلُّ ولا يَنقطعُ، وَلَيْسَ لَهُمْ نَاصِرٌ يُنْقِذُهُمْ بِقُوّتِهِ أَو بِشَفاعته مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ الدَّائِ الدَّائِمِ (2).

وفي الآية حثُّ على تَجَنُّبِ المعاصي وتَرُكِ المَنْهِيَّاتِ، وفيها "تَنْبيهٌ على أنَّ الجَمْعَ بَينَ تَحْصيلِ لَذَّاتِ الدُّنيا إذا كانت على وَفَق الهَوى لا الشَّرعِ، وبَيْن لَذَّات الآخِرَةِ مُمُتَنِعٌ يَسْتَتبعُ وجودٌ إحداهما عَدمَ الأَخْرى "(3).

# بَراعَةُ الاستِهْلالِ بِاسْمِ الإشارَةِ:

دلٌ اسمُ الإشارةِ على جَمِيعِ أوصافِ اليَهودِ المَذكورَةِ في الآيات السَّابِقَةِ؛ فبَدَلًا من إعادة أوصافِهِم، أوْجَزَ النَّظمُ ذلكَ باسم الإشارَة، كما أنَّهُ مَيَّزَ الذَّاتَ مَعَ الأوصافِ أكمَلَ تَمْييزٍ؛ لِأَنَّ الأصلَ في استِعمالِ اسمِ الإشارَةِ أنَّه يُمَيِّزُ الذَّاتَ أَكملَ تَمْييزٍ، فاستُعْمِل ليُشِارَ بهِ إلى الَّذِينَ جَمَعُوا اللَّوْصاف السَّابِقَةَ الذَّمِيمَةَ (4).

## بَلاغَةُ الفَصْل:

فُصِلَتِ الجُّمْلَةُ عمَّا قَبْلَها؛ إمَّا لِكَمال الاتِّصالِ، وإمَّا لِشِبْهِ كَمال الاتِّصالِ، وإمَّا لِشِبْهِ كَمال الاتِّصالِ، فإذا حَمَلْناها على كَمال الاتِّصالِ تَكونُ بَيانًا وتَفْسيرًا للرِّيةِ السَّابِقَةِ، أي فَعَلَ اليهودُ ما فَعَلوا اشْتِراءً للحَياةِ الدُّنيا، وإذا

الإيجازُ وتَمْييزُ الــمُـشارِ إليهِ أَكْمَلَ تَمْسر

تَعْيِينُ العِلَّةِ لـــُلْأعْــمـــالِ، وتَفْسِيرُ ما تَقَدَّمَ وبَيانُهُ

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والفيروزابادي، القاموس المحيط: (نصر).

<sup>(2)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/212.

<sup>(3)</sup> النيسابوري، غرائب القرآن: 1/328.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/473.

حَمَلُنَاهَا على شِبّهِ كَمَالَ الاتِّصَالِ، فهي على تَقَديرِ سؤالٍ صادرِ عن سائِلٍ: لماذا فعلوا هذه الأفعال القبيحة؟ وما السَّبَبُ الذي ألجَّاهُم لَها؟ وما مَصيرٌهُم يومَ القِيامَةِ؟ فجاء قوله تعالى: ﴿أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ السَّرُواْ ٱلْحُيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾، جوابًا عن السُّؤالِ؛ بِتَعيينِ سَبَب الأَعْمالِ الّتي قاموا بها، وهو حُبُّهم للدُّنْيا، ورَغَبَتُهم فيها وإيثارُها على الآخرة(1).

## بَلاغَةُ الاسْتِعارَةِ التَّصْرِيحِيِّةِ التَّبَعِيِّةِ:

التَّصْريحُ بِلَفْظِ الــمُشَبَّهِ بِـه؛ لِبَيانِ الرَّغْبَةِ لَدى المُسْتَبْدِلِ الدُّنْيا بالآخِرَة

استُعيرَ الاشتراءُ للاختيار والإيثار، بِجامِعِ الفائِدةِ للشِّراءِ وللاختيار، ثم اشْتُقَ من الاشتراءِ الفِعلُ ﴿ٱشْتَرَواْ ﴾ بِمَعنى آثَرُوا والمختارُوا؛ لتكونَ الاستعارةُ تَبَعِيّةً، والقرينَةُ هي (الحياةُ الدّنيا والآخِرَة)، لأنَّهما ليستا محلَّ الشِّراء، إذْ لم يقعِ شراءُ حقيقيُّ بين الدُّنيا والآخرة، واختيرَت كلمة المشبَّه بِه (اشْتَرَوا) ولم يُقلَ: (اسْتَبْدَلوا أو آثَرُوا أو اختارُوا)؛ لأنَّ الشِّرَاءَ إِنَّمَا يكُونُ فِيمَا يُحِبُّهُ مُشْتَرِيهِ، فهم كانوا يَفْعَلون أَفْعَالَهُمُ القبيحَة خُبًا لَها ورَغْبَةً فيها، فكَانَّهم كانوا يَدْفَعون نَعيمَ الآخِرَةِ الدَّائِمَ ثَمَنًا لرَغَباتِهِمُ وجاهِهم في الحياة الدّنيا؛ فاستُعْمِلَت كلمة (اشْتَروا) مَجازًا لُغُويًا؛ لأَنَّ الشِّرَاءَ وَالتَّجَارَةَ رَاجِعَانِ إِلَى الإسْتِبْدَالِ، وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ فِي لَلًا مَن اسْتَبْدَلَ شَيْئًا بِشَيْءٍ.

#### دلالة حَرْفِ الباءِ:

الـتَّـفْريـطُ في الآخِــرةِ بَـعْـدَ الآخِــرةِ بَـعْـدَ الـــقُــدُرةِ عَـل تَحْصيلِها، بَيْعٌ تَحْصيلِها، بَيْعٌ مَعْدونٌ

أفادت الباءُ مَعْنى المُقابَلَةِ، وتُسمّى باءَ العوَضِ، وإذا أُدُخِلتِ الباءُ في المَّمَنى كما في قوله الباءُ في الشَّمَن، كما في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنْ بَخْشِ دَرَهِمَ مَعْدُودَقَ ﴾ البوسف: 20!؛ لأنَّ الدّراهم ثَمَنُ أبدًا، والباءُ إنَّما تَدُخُل في الأَثْمانِ(3)، وهُمْ قد جَعَلوا الآخِرَةَ

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/14، ومحمد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/310.

<sup>(2)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1/210.

<sup>(3)</sup> الفراء، معانى القرآن: 1/30.

ثمنًا مُقابِلَ ما حَصلوا عليهِ في الحَياةِ الدُّنيا مِنَ المَلَدَّات والعَرَضِ الفاني، ودلَّتِ المُقابَلةُ على أَنَّهم كانوا قادرينَ على تَحْصيلِ نَعيم الآخِرَة؛ لأَنَّ دَفْع الثَّمَن المُعَبَّرِ عَنْهُ بـ(الآخرة) يَقْتَضي أَنْ يَكون حاصلًا وقتَ الشِّراء.

# دِقَّةُ التَّعْبيرِ بِمُفْرَدَةِ التَّخْفيف:

للتَّخفيفِ اعتباراتُ مُخْتَافةٌ؛ فالخِفَّةُ تكون بإزاءِ القُوَّةِ (الشدَّة)، والدَّوام، وما تَسْتَثَقِلُه النَّفْسُ ولا تَتَحَمَّلُهُ، ويُمْكِنُ اجْتِماعُ هذهِ المَعاني في قوله: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ ﴾(1)؛ لأنَّ النَّفي يَسْتَوْعِبُ أَكْثَر مِن مَعاني الإيجابِ؛ فكانَ اخْتيارُ هَذِهِ الكَلِمَةِ دَالًّا على المُرادِ في هذا النَّظم. ويُفهَمُ مِنْ نَفْيِ التَّخْفيفِ أَنَّ العذابَ ثقيلٌ عَليهِم، بالدّوام وعدم الانقطاع، كما جاءَ في قولِه تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي التَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُخَفِّفُ عَنَا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِعافَ: ١٩٤ وَيكُونُ بِما يَثقُلُ على النَّفسِ فلا تَتَحَمَّلُهُ، ويكونُ بِما يَثقُلُ على النَّفسِ فلا تَتَحَمَّلُهُ، ويكونُ بِما يَثقُلُ على النَّفسِ فلا تَتَحَمَّلُهُ، وهذه المَعاني صَحيحَةٌ مُرادَةً في العَذابِ المُعَلِّ لهُمْ يَوْمَ القِيامةِ.

#### بَلاغَةُ الوَصْل بَيْنَ الجُمَل:

عُطفتَ جملةُ: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ بجملة: ﴿ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اللَّهِ يَكُون لهم ناصِرُ الْعَدَابِ ﴾ ؛ لأنَّ نَفَي تَخْفيفِ العَدَابِ لا يَسْتَلْزِمُ ألَّا يكون لهم ناصِرُ فيما قَدْ يَتَصَوَّرُهُ ذِهَنُ المُخاطَبِ؛ فنَفَى الله تَعالى الأَمْرَيْنِ لِكَيْ فيما قَدْ يَتَصَوَّرُهُ لِهُنُ إلى العملِ الذي يَقَطَعَ عَنْهُم كلَّ سَبيلٍ في الطَّمَعِ؛ فتَنْصَرِفَ هِمَمُهُمُ إلى العملِ الذي سيئجِيهم بتوفيق الله تعالى.

# أثرُ صورَةِ الإسْنادِ في تَقْوِيَةِ الحُكْمِ:

جاءَ المسندُ إليه في قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ﴾: (هم)، والمسند جملةً فعليَّةً (ينصرون)؛ لتَقْريرِ نَفْيِ النَّصيرِ وتَحْقيقِهِ

عِدَّةِ مَعانٍ تُقابِلُ الـتَّـخَـفـيـف؛ لـمَزيدِ التَّهويلِ والتَّرْهيبِ

صِحَّةُ اجْتِماع

دَفْسِعُ أَوْهِسَامِ الأَفْسِهِسَامِ في وُجودِ ناصِرٍ يَوْمَ القِيامَةِ

تَأْكيدُ الخِطابِ لــالــشَّــاكِّ أَو لتَنْزيلِهِ مَنْزِلَةَ الشَّاكِّ

(1) الرازي، التّفسير الكبير: 3/594.

وتَقُويَتِهِ<sup>(1)</sup>؛ فإنَّ هذا التركيبَ أقُوى حُكُمًا ومَعْنَى مِنْ أَنْ يَقُولَ: (فلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذاب ولا يُنَصَرون)؛ لأنَّ المُسْنَدَ إليهِ تَكَرَّرَ بالضّميرِ (هم)، وبالضَّميرِ المُتَّصِلِ بالفِعْلِ (واو الجماعة)، وتَكُرارُهُ مُؤْذِنٌ بتَكُرارِ المُسْنَد، ولا يَكون ذلِكَ إلَّا إذا كان المُخاطَبُ شاكًا في مضمونِ الخِطاب، أو مُنَزَّلًا منزلةَ الشَّاكِ، وقُدِّم المسندُ إليه؛ "لِرِعايَةِ الفاصِلَة والتَّقَوِّي، لا للحَصْرِ، إذ نَيْسَ المَقامُ مقامَهُ، ولذا لم يُقَل: (فلا عَنْهم يُخَفَّف العذابُ)"(2).

# فَائِدَةُ التَّعْبِيرِ بِصِيغَةِ المَبْنِيِّ للمَفْعولِ:

تَعْظيمُ المَوْقِفِ وتَهْويلُ المَشْهَدِ

جاء فِعُلا التَّخْفيفِ والنَّصْرِ مَبْنِيَّيْن للمَفعولِ، وذلِك لِقَصْدِ إِبِهَامِ الأَمْرِ وتعظيمِ المُوقف؛ فإنَّ عدمَ التَّصريحِ بالفاعلِ مِنْ شَأْنِهِ تَهُويلُ المَشُهَدِ، وتَفَخيمُ الحَدَثِ، لاسِيَّما أنَّ الأَمرَ مُرْتَهِنُ بالعَذابِ.

<sup>(1)</sup> السّكّاكي، مفتاح العلوم، ص: 217.

<sup>(2)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/315.

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِبَّالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عَلَى عَدِيهِ عِلَالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عَدِيهِ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى آنَفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَنْ شَكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَفُتُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

# هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

بَعدَ بَيانِ جِناياتِ بَني إِسِّرائيلَ، وما اقْتَرفُوهُ مِنْ مَعاصٍ وكَبائرَ في حَقِّ أَنفُسِهِم، شَرعَتِ الآياتُ في بَيان الحُجِ التي قامَتُ عَليْهِم (1)، وأنَّ ما قاموا بِهِ مِنْ تلكَ الفَظاعاتِ إنّما كان بعد البيانِ الكاشِفِ المُتتابِعِ، ابْتِداءً من لَدُنْ مُوسى إلى عيسى وما بَينَهما مِنَ الرُّسُل عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، فلم يُؤمِنوا ولم يَمْتَثِلوا للرُّسُل بسببِ تَكبُّرِهم وطغيانِهم (2).

ثم إنَّ هذه الآية مهَّدَتَ لِلَّإِنَّحَاءِ عَلَى بَني إسرائيلَ في مُقَابَلَتِهِمَ لدَعوةِ الرِّسولِ محمد الآتِي ذِكَرُهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ اللقة: ١٥٤، لأنَّها أنْحَت عليهم بسوءِ مُقابَلَتِهِم لِرُسُّلِ الله بعد موسى عَلَي مثل مقابلتهم السَّيِّئة لعيسى ابنِ مَريمَ عَلَي فلم يبقَ إلَّا الكلامُ على فِعالِهم مع رسولِ الله محمَّدِ (3) ﴾.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿ٱلْكِتَابَ﴾: على وزنِ فِعالٍ مِنَ الكَتَبِ، وأَصَلُهُ: ضمُّ الشَّيءِ إلى الشَّيءِ (4). ويُطلق الكتابُ على الخطِّ والكتابةِ، كما قال الله تعالى عن عِيسَى عَلَى: ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ

ويطلق الكتاب على الحط والكتابة، كما قال الله تعالى عن عِي*سى ﷺ: ﴿ وَإِذَ عَلَمَتُكُ* ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ <sup>(5)</sup> [اللله: 110].

ويُطلق مُرادًا به المكتوبُ، فيكون مِن إطلاق المصدر مُرادًا به اسمُ المفعول، كقَوْلِهم:

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/126.

<sup>(2)</sup> تفسير الرّاغب: 1/255.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/592.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (كتب).

<sup>(5)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/223، ونصر الهُورِينِيّ، المطالع النَّصْرِيَّة، ص: 41.

فِراشٌ يعنى: مفروش، وغِراس بمعنى: مَغْروس، ولِباس بمعنى: مَلْبوس، ثم أُطْلِقَ على الصَّحيفة مَعَ ما كُتبَ فيها(1).

ويأتي (الكِتابُ) في القرآن الكريم على أحدَ عشَرَ وَجُهًا(2)، ويقصد به هنا التّوراةُ(3).

- 2) ﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾: أصله من (قَفُو) أو (قَفِي) ، فالْقَافُ وَالْفَاءُ وَالْحَرِفُ الْمُعْتَلُّ تدور معانيها على: إِتْبَاعِ شَيْء لِشَيْء ، يُقالُ: قَفَا يَقَفُو قَفُوًا ، وَقَفَّيْتُ قُلَانًا بِفُلَانٍ ، إِذَا أَتْبَعْتَهُ إِيَّاهُ ، على: إِتْبَاعِ شَيْء لِشَيْء ، يُقالُ: قَفَا يَقَفُو قَفُوًا ، وَقَفَّيْتُ قُلَانًا بِفُلَانٍ ، إِذَا جِئْتَه مِنْ خَلْف ، وسُمِّيتُ تَقَفَّيْتُ وَكَذَلِك : إِذَا جِئْتَه مِنْ خَلْف ، وسُمِّيتُ قَافِيَة الشِّعْر قَافِيَة ؛ لَأَنَّهَا تَقَفُو سَائِرَ الكَلَام ، أَيْ: تَتَلُوهُ وَتَتَبَعُهُ ، وقَافِيَة الرَّأْسِ: مُؤَخِّرَتُه ، و﴿ قَفَيْنَا ﴾ : بِمَعْنى: أَتْبَعْنَا ، يُقال: هذا يَقْفو هَذا؛ أَيْ: يَتْبَعُهُ (4) . وقَفَيْنَا تُفيدُ التَّكثيرَ في الإرسال؛ لأَنَّه على وزن فَعِّل.
- (ٱلْبَيّنَتِ): من الأصلِ (بَينَ)، وبَانَ الشَّيْءُ وأَبَانَ إِذَا اتَّضَحَ وَانْكَشَفَ. وَفُلَانُ أَبْيَنُ مِنْ قُلَانٍ؛ أَيْ أَوْضَحُ كَلَامًا مِنْهُ، وتَأْتِي البيِّنَةُ بِمَعْنى: الأَمْرِ الواضِح، وبِمَعْنى: الرَّجَّة؛ لأَنَّ بها يَنْكَشِفُ الحقُّ ويتضِحُ، والبَيّنَةُ: الدّلالة الواضِحَةُ؛ عَقَليَّةً كانَتُ أو حسِّيةً (٥)، فالبيّنة لا يُنازِع فيها مُنازِعٌ لِوُضوحِها، وجَمَعُ البيِّنة: بيِّناتٌ. والمُرادُ بالبيِّنات -هُنا-: مُعْجِزاتُ سَيّدنا عيسى عَلَي كلُّها ومَعَها الإنجيلُ، "لِأَنَّ الْمُعْجِزاتِ تَبْيِّنَ كَيْفِيَّة شَرِيعَتِهِ "٥).
- 4) ﴿ وَأَيّدُنَهُ ﴾: أصل الكلمة (أَيد)، ويدورُ مَعنَاه عَلَى: القُوَّةِ وَالحِفَظِ. يُقَالُ: أَيَّدَهُ اللَّهُ، وَكَأَنَّ مَعنَى الْيَدِ مُضَمَّنُ فِي (أَيد)، فَيُقالُ: أَيّدَ فُلانٌ فُلانًا، أَي: أَيْ: قَوَّاهُ اللَّهُ، وكأنّ مَعنَى اليَدِ مُضَمَّنُ فِي (أَيد)، فَيُقالُ: أَيّدَ فُلانً فُلانًا، أَي: أَخَذَ مَعَهُ بِيَدِه فِي الشَّيءِ الذي يُقوّيه فيه، و(أيّد) بِوزُنِ (فَعَّلَ) تَدلُّ على القُوّة الشَّديدَةِ (أَ)، فَزِيادَةُ اللفَظِ تَدلُّ على زِيادَةِ المَعنى غالِبًا، فيكونُ أيّدَهُ أَبلَغَ مِنْ قَوّاهُ، ومعنى : ﴿ وَأَيّدُنُ فُهُ: وَقَوَّيُنَاهُ ﴾: وَقَوَّيُنَاهُ.

<sup>(1)</sup> نصر الهُورينِيّ، المطالع النصريّة، ص: 41.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النُّواظِر، ص: 527-526.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/478.

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة: (قفو)، وينظر: الهروي، الغريبين: 5/1571.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، وابن منظور، لسان العرب، والسمين، عمدة الحفاظ: (بين).

<sup>(6)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/595.

<sup>(7)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (أيد)، وينظر: تراث أبي الحسن الحرالي: 1/238.

- 5) ﴿بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾: هذا التركيبُ الإضافيُّ من إِضَافةِ المَوصُوفِ إلى الصِّفةِ لِلمُبالغَةِ في الاخْتِصَاصِ<sup>(1)</sup>، وأَصَلُه الرُّوحُ القُدُسُ، والقُدُس مَصدرٌ على معنى اسمِ المَفعولِ، أي الرُّوحُ المُقَدَّسَةُ، ومعنى القُدُسِ: الطَّهَارةُ الدَّائمةُ الَّتِي لا يَلْحقُها نَجَسٌ ظَاهِرٌ ولا رِجْسٌ باطنٌ، ف(روحُ القُدُسِ) بمعنى: الرُّوحِ المُطَهَّرةِ، ويُطلقُ هذا التركيبُ وَصَفًا لِجبريلَ عَلَيْ، كما جاءَ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ عَلَيْ وغيره، وعليه جُمْهورُ المُفَسِّرينَ والمُحَدِّثين (2).
- 6) ﴿ تَهُوَىٰٓ ﴾: أصله من (هوي)، ويَدُلُّ عَلَى معنَيَينِ؛ الأول: الخُلُوّ، والثاني: السَّقُوط، فمن الخُلُوّ: الهَوَاءُ، وهو الفراغ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، سُمِّيَ هواءً لِخُلُوهِ، ومن الشُّقوطِ: هَوَى الشَّيْءُ يَهُوِي: إذا سَقَطَ، والهَوى: المَيْلُ، ومنهُ مَيْلُ النَّفْسِ إلى الشَّهَوَةِ، وجَمَعُه أَهُواءٌ، ومنه: أَهْلُ الأَهْواءِ، وسُمِّيَ هَوى النَّفْسِ بذلِكَ؛ لِأَنَّه يَهُوِي الشَّهَوَةِ، وجَمَعُه أَهُواءٌ، ومنه: أَهْلُ الأَهْواءِ، وسُمِّي هَوى النَّفْسِ بذلِكَ؛ لِأَنَّه يَهُوي بصاحِبِه في الدُّنْيَا إلى كُلِّ داهِيَةٍ، وفي الآخرة إلى الهَاوِيَةِ (3). ومعنى: ﴿ تَهُوَىٰ أَنفُسُكُمُ ﴾: توافق أنفسكم وتميل.
- 7) ﴿ السّتَكْبَرُتُمْ ﴾: من الاستكبار، على وزَنِ اسْتِفْعَالٍ، وأَصَلُ الكَلمةِ من (كَبَرَ)، ويَدُلُ عَلَى خِلَافِ الصِّغرِ، والكَبيرُ والصَّغيرُ من الأَسماءِ المُتَضايِفَةِ، فالشَّيءُ قد يكون صَغيرًا في جَنب شَيْء، وكبيرًا في جَنب غَيْرِه، ويُسْتَعمل في الأَجسامِ فيُقالُ: بَيتُ كَبيرٌ، وفي الأَعدادِ مِثْل: عَددٌ كَبير، وفي المَنْزِلةِ كَقَوْلِهِمْ: كَبيرُ القَوْم، والاستكبارُ: الإمنتناع عَن قَبولِ الحَقِّ مُعاندةً وتكبُّرًا، بأنَ يَتشَبَّع بِمَا لَمْ يُعَطَّ؛ فيُظْهِرَ مِن نَفْسِهِ ما لَيْسَ لَه، أو يَرى نَفسَه أكبرَ منْ غيرِه بِما أنْعَمَ الله عليه مِن مالٍ أو جاهٍ، فيستعلي عليهم (4). وجميعُ ما وَرَدَ في القرآنِ الكَريمِ من الاستكبارِ مَذْمومٌ. ومعنى فيستعلي عليهم (4). وجميعُ ما وَرَدَ في القرآنِ الكَريمِ من الاستكبارِ مَذْمومٌ. ومعنى ﴿ السُتَكْبَرُتُمْ ﴾: تَعَالَيَتُمْ عَن الْإيمَان وَتَعَظَّمْتُمْ.

<sup>(1)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/316.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/320، وابن حجر، فتح البارى: 8/384.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، والزمخشري، أساس البلاغة: (هوي).

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ: (كبر).

# 🍪 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

ولقد أعطينا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بني إسرائيل على أثره، وأعطينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه، كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وقوَّيناه بالملك جبريل هذا أفكلما جاءكم - يا بني إسرائيل - رسول بوحي من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحقّ، وتعالَيْتُم على رسل الله، ففريقًا كذَّبْتُم إن لم تَتَمكنوا من قَتله مِثلَ عيسى ورَسولِ الله محمَّد صلوات الله وسلامُه عليهما، وفريقًا تقتلون إن تَهياً لَكم قَتلُهُ مثل زكريا ويَحيى صلوات الله وسلامُه عليهما.

# 🔹 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# أثَرُ التَّأْكيدِ في بَيانِ المَعاني:

تَنْزِيلُ المُخاطَبِ مَنْزِلَةَ المُنْكِرِ؛ زَجْــرًا لضغفِ إيمانِهِ، وتَقْبيحًا لأَعْمالِه

أفادت اللامُ الواقعةُ في جوابِ القَسَمِ المحدوفِ التَّأكيد، ومثلُها حَرفُ التَّحقيق (قد)؛ فاجتمعَ تأكيدانِ لَمَضمونِ الجُملِ المتعاطفةِ في الآيةِ؛ فنُزِّلَ المخاطبون من بني إسرائيل منزلة المُنكِرينَ؛ لمَا يَصَدُرُ عنهم من أفعالٍ تُنافي الإيمانَ بالتَّوراة، وبالرُّسُلِ، فكان مُقتضى التَّأكيدِ بيانَ حالِهمُ القبيحةِ في المُخالفةِ بعدَ العلم، مُقتضى التَّأكيدِ بيانَ حالِهمُ القبيعةِ في المُخالفةِ بعدَ العلم، السيَّما بعد إنكارِ الآيةِ السَّابقةِ وتشنيعِها عليهم: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وقتلهم؛ فإنَّ مثل هذا لا يصدُرُ إلا عن قلبٍ منكرٍ جاحِدٍ! الرُّسُلِ وقتلهم؛ فإنَّ مثل هذا لا يصدُرُ إلا عن قلبٍ منكرٍ جاحِدٍ!

دَفْسِعُ تَــوَهُّــمِ حُصولِ التَّقْفِيَةِ في زَمَــنِ موسى عَـلَيْهِ الصَّـلاةُ والسَّلام

حُذِفَ مفعولٌ (قَفَّيْنَا) للعلم به، للإيجازِ في الكلام، ولاقترانِ الضَّميرِ بالظَّرفِ، وهُوَ (مِنْ بَعْدِهِ)، ولو ذُكِر لَكانَ النَّظَمُ: قَفَيناه مِنْ بَعدِهِ بالرُّسُل، ففيه تَكُرارُ مُخِلُّ، فَضلًا عن الثِّقلِ الصَّوتي، وذُكِر الظَّرفُ (مِنْ بَعْدِهِ)، ولم يأتِ النَّظمُ: (قَفَّيناه بالرُّسُل)؛ لِما

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/595، ومجموعة من العلماء، المختصر في التفسير، ص: 13.

فيه من مَلْحَظِ البَعْديَّة التَّامَّة؛ فقد يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمُ أَنَّ التَّقْفِيةَ كانت في زمانِ مُوسَى عليه الصَّلاةُ والسَّلام، وهو غَيرٌ مُرادٍ؛ إذِ التَّقفِيَةُ ما كانتُ إلَّا بَعْدَه.

#### دلالة حَرْفِ ابْتِداءِ الغايّة:

أفادَ حرفُ الجرِّ (مِنَ) ابتداءَ الغايةِ الزَّمانِيَّةِ، أَيُ: ابْتُدِئَ إِرسالُ الرُّسُلِ في إثر موسى من غير مُهْلَةٍ ولا انقطاع، فلم يَبْقَ بنو إسرائيلَ من دُونِ رَسولٍ مُؤَكِّدٍ لِشَريعَةِ موسى هُ اليَدُلِّ ذلك على استمرارِ نِعْمةِ الله فيهم، ومع ذلك فقد قابَلوها بِالكُفر والأفعال القبيحة، ولو قال: (وقَفَّينا بَعْدَهُ بالرُّسُل) مِنْ غَيْرِ (مِنْ) لما أفاد سوى أنَّ الله أرسلَ الرُّسُل بَعدَ موسى مِنْ غَيْرِ بيانِ لِوُجودِ مُهْلَةٍ أو لا.

## دلالة (أل) التَّعْريفِ في الرُّسُل:

التَّعريفُ هنا للجنسِ لا للعَهْد؛ لِأَنَّهُ لا يُقصَدُ بها رُسُلٌ مَعْهودونَ عندَ المخاطَب؛ لأَنَّهم بمَجْموعهِم غيرٌ مَعلومينَ عَددًا وعَيْنًا، وهذا "شَأْنُ لَفَظِ الْجِنْسِ الْلَعَرَّفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الاستغْرَاقِ، "شَأْنُ لَفَظِ الْجِنْسِ الْلَعْرَفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الاستغْرَاقِ، فلمَّا كَانَ الاستغْرَاقُ هُنَا مُتَعَدِّرًا دَلَّ عَلَى التَّكْثيرِ مَجَازًا لِمُشَابِهَةِ الْكَثيرِ بِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ، كَقَوْلِكَ: لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ فِي الْبَلَدِ لَمْ يَشْهَدِ الْهِلَالَ، إِذَا شَهِدَهُ جَمَاعَاتُ كَثِيرَةً. وَهُو قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الاستغْرَاقِ الْعُرْفِيِّ "١١)؛ في دَلِك الزَّمانِ.

#### دلالة إضافَةِ رُوحِ للْقُدُس:

إضافةٌ رُوحٍ للْقُدُسِ مِنْ قَبيلِ إضافَةِ المَوصوفِ إلى صِفَتِهِ، أَيُ: الرُّوحُ الْمُقَدَّسَةُ، وفائِدَتُهُ: تَحْقيقُ المُبالَغَةِ مِنْ وَجْهَينِ؛ أَحَدُهُما: وُقُوعُ الصَّفَةِ بِصِيغَةِ المَصَدرِ؛ لِتَدُلَّ على المُبالَغَةِ في الوَصَفِ، فإذا قيل: (رَجُلُّ عَدْلُّ)، فكَأَنَّه وُصِف بِجَميعِ جِنْسِ العَدْلِ مُبالَغَةً (2)،

اسْتِمْرارُ إِرْسالِ الرُّسُلِ دون أَدْنى انْقِطاعٍ

المُبالَغَةُ في بيانِ قُدْسِيَّةِ جِبْرِيلَ السُّ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/593.

<sup>(2)</sup> ابن جنّى، الخصائص: 2/204.

والثَّاني: لِزِيادَةِ المُبالَغَةِ في المَعْنى؛ فيكونُ المَوْصوفُ مُخْتَصًّا بِالصِّفَةِ بِسَبَبِ الإضافَةِ؛ لِأنَّها على مَعْنى اللَّامِ(1)، فوُصِفَ جِبْرِيلُ بذَلِكَ تَشْريفًا لَهُ وَبَيَانًا لِعُلُّوِّ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

# تَسْمِيَةٌ جِبْرِيلَ برُوحِ القُدُسِ عَلَى المَجازِ:

تَنْزيلُ جِبْريلَ فِي إِحْياءِ القُلوبِ، مَنْزِلَةَ الرُّوحِ فِي إِحْياءِ الأَبْدانِ

سُمِّيَ جِبْرِيلٌ برُوحِ القُّدُسِ تَشْبِيهًا لَه بالرُّوحِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ حَياةِ الإِنسانِ؛ فَكَذَلِكَ جِبْرِيلُ ﷺ سَبَبُ لِحَيَاةِ القُلُوبِ بِالعُلُومِ (2)؛ فشُبِّه جِبْرِيلٌ بروحِ الإنسانِ، بِجامِعِ سَبَبِيّةِ الحَياةِ، ثُمَّ حُذِف المشبَّةُ وصُرِّحَ بالمُشبَّة به على سَبيل الاسْتِعارَةِ التَّصْريحيَّة.

## بَلاغَةُ الاسْتِفْهام:

بَيانُ الإِسْتِفْهامِ لِدلالة الإِنْكارِ والـتَّـوْبـيـخِ والـتَّغجيبِ للتَّقْريرِ بِقَصْدِ الارْتِـــداعِ عَـنِ المَعاصي

أَفَادَ الْاسْتِفِهَامُ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ السَّتَكُبَرُتُمْ ﴾ الإنكار والتَّوْبيخَ والتَّعْجيبَ (ق) فالآية تُنْكِرُ عَلَى بَني إسْرائيلَ اتِّباعَهُمْ لِهَوى أَنْفُسِهِمْ ، واسْتِكبارَهُم عَنِ الحقّ ؛ فجَمَعَ الاستفهامُ بَيْنَ مَعاني الإنكارِ والتَّوبيخِ والتَّعجُّبِ من شأنِ بَني إسرائيلَ في تَعامُلِهم مَعَ رُسُلِهِمْ ، ومَقْصودٌ ذَلكَ حَمَلُهم عَلى الإقرار ليَرْتَدِعوا عمَّا هُم فيه من الغواية والكبر (4).

# إِيلاءُ حَرْفِ الاسْتِفْهامِ حَرْفَ العَطْف:

تَـعـدُّدُ أُوجُـهِ الــرَّبُـطِ بَــيْنَ الفاءِ والجُمَلِ المَعْطوفِ عَلَيْها

الفاءُ في قولِه تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰ الفَسُكُمُ السَّتَكْبَرُنُمُ ﴾، إمَّا أن تكونَ عَطَفَتِ الجُمْلَةَ المَذْكورَةَ على أَنفُسُكُمُ السَّتَكْمِرُهَا: أَعَصَيْتُموهُمُ الْخُرى مَحْدوفَةٍ بَعْدَ هَمْزَةِ الاسْتِفهام، تَقْديرُها: أَعَصَيْتُموهُمُ فَكُلّما جاءَكُمْ رَسولٌ مِنْهم بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُم (5)، وهَذا مَذْهَبُ

<sup>(1)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/316.

<sup>(2)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/596.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/256، وأبو حيّان، البحر الحيط: 1/482، والنيسابوري، غرائب القرآن: 1/331.

<sup>(4)</sup> ابن عطيّة، المحرر الوجيز: 1/176.

<sup>(5)</sup> أبو السعود: إرشاد العقل السليم: 1/127.

الزَّمَخْشريِّ<sup>(1)</sup>، ونُكُتَتُه: تَحريكُ ذِهَنِ المُخاطَب في استنباطِ المَعاني. وإمَّا أن تكون على التقديم والتَّاخيرِ، والْأَصُلُ (فَأَكُلَّمَا)، وقُدِّمَ حرفُ الاستفهام؛ لأنَّ لَه الصَّدارةَ في الكَلامِ<sup>(2)</sup>، وهذا مَذهبُ سيبَوَيْه، ونُكْتَتُه: تَوبيخُهُم على تَعْقيبِهِم ذلك بهذا، وللتَّعْجيب مِنْ شَأْنِهِم (3)، ولإثارَةِ المُخاطَبِ وتَهْيِئَتِه لاستتماعِ ما يردُ في الكلام؛ لأَنّه مصدَّرُ بالإنكارِ على فِعْلِ متكرِّرٍ واقعِ منَ المخاطَبِ.

# نُكْتَةُ ذِكْرِ ﴿أَفَكُلَّمَا ﴾:

أَفَادَتُ (كُلَّمَا) التَّكرارَ، والمَعْنى: إِنَّ فِعْلَهِم كَان يَتَكرَّرُ منْهُمْ مِنَ غيرِ انْقطاعِ بِتكرُّرِ مَجِيءِ الرُّسل إِلَيْهم، فالاسْتِكْبارُ وما يَنْشَأُ عنه مِنَ القَتْل والتَّكذيبِ هوَ مَنْهجٌ مُتَكرِّرٌ لا يَحيدونَ عَنْهُ، و"سَجِيَّةٌ لَهُمْ، ولَيْسَ ذَلِكَ لِعَارِضٍ عَرَضَ فِي بَعْضِ الرُّسُلِ وَفِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ "(4).

# بَلاغَةُ حَذْفِ العائِدِ:

حُدِفَ العائِدُ في قَوْلِه: ﴿ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُم ﴾ ، فلم يَقُلَ: (بما لا تَهُواه أَنفُسُكم ) ؛ لأمْرَيْنِ اثْنَين ، أحدُهما مَعْنَويٌّ ، والآخرُ لَفَظيٌّ ، فأمَّ المَعْنَويٌّ ، والآخرُ لَفَظيٌّ ، فأمَّ المَعْنَويٌ ؛ فليُفيدَ إثباتَ الهَوى لَأَنفُسِهِم على الإطلاق ، فكأنَّ الهَوى استَحْكَم في أَنفُسِهِم فصارَ ثابِتًا فيها لا يَتَجاوَزُها ، إمْعانًا في ذمِّهم ، ولبيانِ أَن مَنشَأ استِكبارِهِم هوى أَنفُسِهِم ، ولا يُتَوهَم أنَّهم يَستحقون الاستكبار ، وأمَّا اللفَظِيِّ "فلطولِ الاسم ، يَستَكْبرون؛ لأنَّهم يستحقون الاستكبار ، وأمَّا اللفَظِيِّ "فلطولِ الاسم ، أيْ بِمَا لَا تَهْوَاهُ "(5) ، وطولُ الصِّلَةِ في مقام الإيجازِ مَذْمومٌ ، واجْتِماعُ أكثرَ مِنْ تَعْليلٍ لُغُويٍّ هُو في مقام المَدح والقبولِ .

الفِعْلِ بِصَيْرِورَتِهِ مَنْهَجًا وسَجيَّةً

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/162.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/443.

<sup>(3)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/127.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/598.

<sup>(5)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/24.

# سِرِّ العُدول عَن الضَّمير إلى الإسْم الظاهِر:

التَّنْسة عَلى سَبَب الاِسْتِكْبار لـلحَـذَر مِـنَ الوُقوع فيه

مُقْتَضى ظاهر سياق الخطاب في قوله تَعالى: ﴿ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنْفُسُكُمُ ﴾، التَّعْبِيرُ بضَمير المخاطَبةِ؛ فكان التقديرُ: (تَهُوَوُنَ)، لكنَّه عَدَلَ عَنْ ضَمير المُخاطَبةِ إلى الاسم الظَّاهر؛ للإشارَةِ إلى عِلَّيَّة المَأخَذ، والسَّبَب الذي جَعَلَهُم يَفْعَلون ما يَفْعَلون، فأنْفُسُهم هيَ الَّتِي سوَّلَتُ لهم التَّكُذيبَ والقَتْلَ، وقادَتُهم إلى هذه الأفعال القبيحة(1)، كما قالَ تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ و نَفْسُهُ و قَتْلَ أُخِيهِ ﴾ [الله: 30].

#### تَصْوِيرُ قَبِاحَة القَتْل كَأُنَّهُ واقعٌ مُشاهَد، وتبانُ

إصرارهِمْ عَلَيْهِ

# عِلَّةُ الاخْتِلافِ بَيْنَ المُتَقابِلينِ:

غايَرَ النَّظمُ بينَ فِعَلِ التَّكذيبِ إِذْ جاءَ ماضِيًا، وفعَل القَتْل إِذْ جاءَ مضارعًا في قوله تعالى: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾، فجاءَ فعلُ القَتْل بصيغَةِ المُضارع؛ لاستِحْضارِ الحال الماضِيَةِ، وَتَصُوير الحالِ حَتَّى كَأَنَّهُ مُلْتَبِسٌ بِها(2)، ولبيانِ إصْرارِهِمْ وعَدَم نَدَمِهِم؛ فهُمْ مُسْتَمرُّونَ على ذلك، "فذَكَرَ القتُلَ بلفظِ الاسْتِقبالِ تَنْبيهًا إلى أنَّهم يُزاوِلونَ قَتْلُه، قَدَروا عليهِ أَمْ لم يَقدِروا"(3)، ولِتَناسُبِ رُؤوسِ الآي، ففي تَجانُس الفواصِل تَأْثيرٌ نَفْسِيٌّ عَجيبٌ في قلوب السَّامعينَ.

# مَعْنى الفاءِ في ﴿فَفَرِيقًا﴾:

حَمَلَ حَرُفُ الفاءِ في قولِه تعالى: ﴿ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقَا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ أَحَدَ مَغَنَيَيْن، السَّبَبِيَّة، أو التَّفْصيل، ومَغْنى السَّبَبِيَّةِ له وَجُهان:

الْأُوَّلُ: الاسْتِكْبارُ، بِتَرْتيبِ التَّكذيبِ والقَتْلِ عَلَى اسْتِكْبارِهِمْ؛ تَـنَـوُّعُ مَعانى "فَنَشَأَ عَنِ الْاسْتِكْبَارِ مُبَادَرَةُ فَرِيقِ مِنَ الرُّسُلِ بِالتَّكْذِيبِ فَقَطُ، حَيْثُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَتْلِهِ، وَفَرِيقِ بِالْقَتْلِ إِذَا قَدَرُوا عَلَى قَتْلِهِ، وَتَهَيَّأُ لَهُمُ

الفاءِ بناءً عَلى تَـعَـدُّد أَوْجُــه التَّفْسير

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/482.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/162، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/483.

<sup>(3)</sup> تفسير الرّاغب: 1/256.

ذَلِكَ، وَيُضَمَّنُ أَنَّ مَنْ قَتَلُوهُ فَقَدَ كَذَّبُوهُ، وَاسْتَغْنَى عَنِ التَّصْرِيحِ بِتَكْذِيبِهِ، لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ، فَيُضَمَّنُ أَنَّ مَنْ قَتَلُوهُ فَقَدُ كَذَّبُوهُ، وَاسْتَغْنَى عَنِ التَّصْرِيحِ بِتَكْذِيبِهِ، لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ، فَذُكَرَ أَقْبَحَ أَفْعَالِهِمْ مَعَهُ، وَهُوَ قَتَلُهُ "(1).

الثَّاني: مَجِيءُ الرُّسُل، لأَنَّه قالَ: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ ﴾؛ فتَعَلَّق الحُكُمُ -وهُو التَّكذيبُ والقَتلُ- بِوَصَف الرِّسالَةِ عِنْدَهُم هُو الذي اقتضى عِندَهم أَحَدَ هذينِ، حَتَّى خُصَّ المَنْعوتُ بِهِ دونَ سائِرِ النَّاسِ بِأَحَدِ الأَمْرَين، وهذا نِهايةُ الجَهالةِ، حيثُ اسْتَقْبَلوا أشْرَفَ الأصنافِ لأَكْرَم الأوصافِ بِغايَةِ الاستِخْفافِ "(2).

وأمَّا التَّفْصيلُ(٥)؛ فإمّا أنْ يكون تَفْصيلًا لِمُجْمَلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلَّالرُّسُلِّ وَ الْقُدُسِ ﴾، فتكونَ الفاءُ عاطِفةً على جُملةِ ﴿ وَالتَّيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾، فتكونَ الفاءُ عاطِفةً على جُملةِ ﴿ وَأَيَّدُنَهُ ﴾، ويكونَ قولُهُ ﴿ أَفَكُلَّمَا ﴾ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَصَلًا بَيْنَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَادِ، فقد جاءَتُهُم الرُّسُلُ تَتْرا وجاءَهُمْ عيسى ابنُ مَرْيَمَ بالبيِّناتِ، ففصّلَ في ما فعلَه بنو إسرائيل بالرُّسُلِ، وإما أنْ تَكونَ تَفْصيلًا لمُجْمَلِ قولِه تعالى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى الفَاءُ تَفصيلًا للاسْتِكْبارِ، فكانَ اسْتِكبارُهُم على نَوْعَيْن؛ التَّكذيبِ والقَتْلِ (٥).

والمَغْنَيان كلاهُما مُّحْتَمَلِّ، وتَوَسُّعُ المَعاني مِنْ لَطائفِ مَداخِلِ البَلاغةِ، ولاسِيَّما مع هذه الأَلْفاظِ المُتَخَيَّرَةِ والمَعاني المُّنتَخَبَةِ، وتَعَلَّق اللَّفظِ بِمُّناسِبِهِ.

#### بَلاغَةُ تَقْديم المَفْعول بهِ:

قُدِّمَ المَفْعولُ بِه في قوله تعالى: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾؛ للاهتمام ولِتَشُويقِ السّامعِ إلى مَعْرِفةِ ما فَعلَ بَنو إسْرائيلَ بِالرُّسُلِ، وللهتمام ولِتَشُويقِ السّامعِ إلى مَعْرِفةِ ما فَعلَ بَنو إسْرائيلَ بِالرُّسُلِ، ولِّا يُفيدُ تقديمُ المَفعول هنا القَصَرَ، لأنَّه في مَقام التَّفصيلِ (6)، وذاذ ابنُ عاشور فائِدةً أسلوبيَّةً أخرى، وهِيَ

الإِهْــتِــمــامُ وتَــشْــويـــقُ الــسَّـامِـعِ إلى مَعْرِفَةِ مَضْمونِ الكَلام

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/483.

<sup>(2)</sup> النيسابوري، غرائب القرآن: 1/331.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1: 256، والشوكاني، فتح القدير: 1/130، وخان، فتح البيان: 1/219.

<sup>(4)</sup> التحرير والتنوير: 1/598.

<sup>(5)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/318.

<sup>(6)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/483، البروسوي، روح البيان: 1/177.

تَفصيلُ المُجمَلِ، فإنَّ كَلِمَةَ فَريقٍ إذا وَردتَ على جِهَةِ تَفَصيلِ مُجْمَلٍ تَفصيلِ مُجْمَلٍ تَفصيلُ مُجْمَلٍ تكونُ في مُقدَّم الكلامِ غالبًا، "وَهَذَا اسْتِعْمَالٌ عَرَبِيُّ كَثِيرٌ في لَفَظِ (فَريقٍ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ، نَحُو (طَائِفَةٍ) إِذَا وَقَعَ مَعْمُولًا لِفِعْلٍ فِي مَقَامِ التَّقُسِيمِ "(1).

# سِرُّ تَقْديمِ التَّكذيبِ عَلى القَتْلِ:

مُراعاةُ التَّدرُّجِ في ذِكْـرِ القُبْحِ والشَّر

بَدَأَ بِالتَّكَذِيبِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَفْعَلُونَهُ مِنَ الشَّرِّ، وَلِأَنَّهُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْفَريقَيْنِ: الْمُكَذَّبِ وَالْمَقْتُولِ<sup>(2)</sup>؛ فالمَقْتُولُ مُكَذَّبُ كَذلك، ولَولا أنّه مُكَذَّبُ لَمَا قَتَلوهُ، كَما أنّه جَرى على طَريقَةِ التَّدَرُّجِ في فِعَلِ القَبيحِ؛ فبَدأ بالأَسْفَل فالأشَدِّ قبحًا وجُرمًا.

# الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الإسْتِكْبار والتَّكَبُّر:

#### (لا تَهْوَى) و(تَكْرَهُ):

عبّر بربِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُم ولم يَقل (بما تكرَهُه أنفُسُكُم)؛ لِيُفيدَ أنَّهم مَهُما يَقل (بما تكرَهُونَهُ أم لا، فإنَّهم يَستكُبرون ولا يأتِهم أمرٌ من رُسُلِهِم لا تهواهُ أنفسُهُم، سواءً أكانوا يكرَهونَهُ أم لا، فإنَّهم يَستكُبرون ولا

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/598.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/483.

<sup>(3)</sup> الطحاوي، شرح مشكل الآثار: 14/189، أبو حيّان، البحر المحيط: 1/482.

يُذْعِنُون. فقد يَكُونُ الأمرُ ممَّا لا يكرَهُونَه، ولكنَ يَمَنَعُهُم من فِعَلِه جاهُهُم أو عرَضٌ من الدُّنيا. قال ابنُ عَرَفةَ: "هذا نَهِيُ عليهم، ومبالغَةٌ في ذَمِّهم؛ لأَنَّ ما لا تَهُواهُ النِّفس أَعَمُّ ممّا تَكَرَهُه النِّفسُ، والمَعنى: أنَّهم مَهما أتاهُم رَسولٌ من عندِ اللهِ تعالى بأمرٍ لا يحبُّونَه سواءٌ كانوا يكرهونَهُ أو لا، فإنَّهُمْ يَسَتَكبرون ويكفُرون بهِ "(1).

كما أنّ كلمة (تَكْرَهُ) فيها من الثِّقُلِ الصَّوتِيِّ هنا ما لا يَخْفى، وهي وإنْ وَرَدَت في القرآن كما في قوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْئًا وَهُو ضَيْرٌ لَّكُمُ البقرة: 216]، فلا يَدلّ ذلك عَلى فصاحتِها أينَما وَرَدَتُ، فإنَّ فصاحةَ الكَلِمةِ ليَسَتْ وَصَفًا ذاتِيًّا لها، بل العِبْرَةُ بِمَوضِعِها في نَظْم الكلام؛ فقد تكونُ الكلِمةُ فصيحةً في مَوضِع، وليستَ كذلك في موضِع آخَر. فلِكُلّ كلِمَةٍ مَقامٌ مع صاحبتِها ولِفَقِها من الكلماتِ.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن عرفة: 1/365.

# ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا ذكر الله الفعال بَني إسرائيل القبيحة، ناسَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلى ذكر بعض قبائِحِ أقوالِهِم؛ فبعد أَنْ عَرفوا أَنَّ القرآنَ وَحَيُّ منَ الله، لَجَأُوا إلى طَريقَتِهِم في التَّكُذيبِ؛ فكذَّبوا رَسولَ اللهِ مُحَمَّدًا ﴿ وَافتروا عليه اسْتِكْبارًا وعِنادًا وجُحودًا، فتكونُ هذه الآيةُ تمثيلًا لِمَا ذكرَتُه الآيةُ السَّابِقَة مِنْ تكذيبِ رُسُلِ اللهِ، ومنْهُم رسولُ اللهِ محمد ﴿ ، فنُزِلت هذه الآيةُ مِنَ السَّابِقة مَنْ زَلةَ المثالِ من القاعدة، وبمُحاوَلتِهم قَتْلَه يكونُ ذلك مِثالًا آخرَ على شَديدِ عَداوتِهِم، وقَبيح إصرارِهم.

#### 🕸 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ غُلُفُ ﴾: أصلُ المادَّةِ: ﴿ غَلَفَ ﴾، ويدورُ مَعْناها عَلَى: غِشَاوةٍ، وَغِشّيَانِ شَيْء لِشَيْء ، أو سَتْر الشّيْء بالشَّيْء باللَّهُ وَهُو الغُلامُ النَّه بَمْ اللَّهُ مَثْلَ حُمْرٍ وأَحْمَر ، ويَصحُّ أَن تكونَ كَلِمَة غُلُف ، بِمَعنى الأقاَف ، وهُو الغُلامُ الذي لم يَخْتَتِن ، أي: بِمَعنى الغِطاء ، على مَعْنى: قُلُوبُنا مُعْطَاة فلا نَفْهَمُ مِنْ كَلامِكَ شَيْئًا الله والمَعْنى في الآية : فلا نَفْقَهُ شَيْئًا ممّا تَقولُه ، لِأَن كَلامَك لا يَدْخُل قُلُوبُنا أَصلًا ، فالغُلْفُ يطلق على الوِعَاء الحَافِظِ لِلشَّيْء وَالسَّاتِرِ لَهُ مِنْ وُصُولِ مَا يُكْرَهُ لَهُ (أَن ).
- 2) ﴿ لَعَنَهُمُ ﴾: اللَّعْن يَدُلُّ عَلَى إِبْعَادٍ وَطَرَدِ على سبيل السُّخْط والذَّمّ، واللَّعْنةُ: الاِسْمُ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَاللَّعِينُ: صِفَةٌ غَالِبَةٌ تطلق على الشَّيْطَانِ، لأَنه طُرِدَ مِنَ السَّمَاءِ، أو لأَنّهُ أُبُعِدَ مِنَ وَالْجَنْي وَالْجَنْي رَحْمَةِ اللَّهِ، ولَعَنْتُ الكَّلَبَ والذِّئبَ: طَرَدَتُهما، وتَلاعَنَ القَوْمُ وتَلَعَنوا والْتَعَنوا: بمَعْنى

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والزمخشري، أساس البلاغة، والسمين، عمدة الحفاظ: (غلف).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/599.

لَعَنَ بَعْضُهُم بَعضًا، والتّلاعُنُ يكونُ بَين اثّنَينِ فصاعِدًا، ومِنَ المَجازِ: "أبَيتَ اللّغَنَ"، وهي تَحِيّةُ المُلوكِ في الجاهِليَّةِ، أي: لا فَعَلَتَ ما تَسْتَوْجِبُ بِه اللّغَنَ، واللّغَنُ مِنَ اللهِ تَعالى؛ في الدُّنيا: انْقطاعُ مِنْ رَحْمَة اللهِ وتَوْفيقِه، وفي الآخرةِ: عُقوبَةُ، واللّغَنُ مِنَ الإنسان: سَبُّ ودُعاءً عَلى غَيْرِه بِالطّرْدِ، واللّغَانُ: كَثيرُ اللّغنِ، واللّغنَةُ: الّذي يَقَعَ عَليه اللّغنُ كثيرًا، ومِنهُ قولُهم: لا تَكُ لُعَنةً عَلَى أَهل بَيْتِكَ؛ أَي لا يُسَبَّنَ أَهلُ بَيْتِكَ واللّغَنَةُ: الذي يَلْعَن كَثيرًا (ا).

3) ﴿ قَلِيلًا ﴾: أصلُ الكلمةِ: (قلل)، يقال: قَلَّ الشَّيِّءُ يَقِلُّ قِلَّةً فَهُوَ قَلِيلً، والقِلَّة تدلِّ على: نزارة الشيء، وَيُقَالُ: اسْتَقَلَّ القَوْمُ، إِذَا مَضَوْا لِسَيرِهِمْ، وَذَلِكَ مِنَ الإَقْلَالِ أَيْضًا، كَأَنَّهُمُ اسْتَخَفُّوا السَّيْرَ وَاسْتَقَلُّوهُ، والقِلَّةُ تُقابِلُ الكَثْرَةَ، وتُسْتَغَمَلُ القِلَّةُ والكَثْرَةُ في الأَعْدادِ وفي المَعانى كَذلكَ، فيُقالُ: إيمانُه قَليلُ، وإيمانُه كَثيرٌ (2).

# 🐞 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

تُبيِّن الآيةُ ما قالَهُ اليَهودُ مِنَ أقوالِ التَّحايُلِ على قَبولِ الحقِّ والإِذْعانِ لَه، وما أبانوا عنه من حجج واهية ومزاعم داحضة؛ ليَتَهرَّبوا مِنَ الإيمانِ والاستِسْلام، فادَّعوا إحاطة قلوبِهم بغلاف يَمُنَعُها مِنَ السَّماعِ والفَهم، والقلوبُ مُسْتَعَمَلَةٌ في مَعْنَى الأَذْهانِ، على طريقة كَلَامِ العَرَبِ في إِطْلَاقِ القَلْبِ عَلَى الْعَقْلِ(٥)، وهُمْ في حَقيقة حالِهِم مَلْعونونَ؛ فقليلًا ما يُؤمنونَ، والآيَةُ تشرحُ حقيقة حالِهم الظَّاهِرة والباطِنَة؛ للحَذر من مَسْلَكِهِم، والبُعدِ عَنْ مَنْهَجهم.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بَلاغَةُ الوَصْل في الآيةِ:

الآيةُ معطوفةٌ على ما قبلها، استمرارًا لعَرضِ أفعالِ اليهودِ القبيحةِ، وقولهِمُ الكَذِبَ مع الرُّسُل، فلم يكنَ كَذِبُهم مُقتصِرًا على رُسُل بني إسرائيلَ، بل كَذَبوا على رسول الله محمَّدِ ، وكَذَّبوه

بَيانُ اسْتِمْرادِ الـيَـهـودِ عَـلَى مَنْهَجِ آبائِهِمْ في تَكْذيبِ الأَنْبِياءِ والرِّسالات

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، ابن منظور، لسان العرب: (لعن).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، الرّاغب، المفردات: (قلل).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/599.

كذلك، فبَيِّنتُ هذه الآيةُ قولَهم، فناسَبَ أَنُ يكونَ العطفُ بالواوِ لِنُناسَبةِ المعنى واللَّفظِ، إذْ جاءَ العطفُ بجملةٍ فعليَّةٍ على جملةٍ فعليَّةٍ. فَكُنْتَةُ الإِنْتِفاتِ مِنَ الخِطابِ إلى الغَيْبةِ:

الإغـــراضُ عَـنِ الــــمُــسيءِ، وإبـعــادُهُ عَـنْ مَكارِم الخِطاب

التَفَتَ السّيَاقُ من الخِطابِ إلى الغَيْبَة، ونُكُتَةُ الانتِقال أَنَّ مَنَ أَعْرَضَ عن الحقِّ وفعلَ الأفعالَ القبيحةَ والفَظيعةَ، يَسۡتَحقُّ الإبعادَ، وإنۡ كانَ حاضرًا لا يُلتفتُ إليه بالخطاب، بل يُعرَضُ عَنه، فيُشارُ إلى هذا الإبعادِ والإعْراضِ بخطابِ الغَيْبة، "وَقَدۡ حَسَّنَ الاِلۡتِفَاتَ أَنَّهُ مُؤۡذِنُ بِانْتِقَالِ الْكَلَامِ إِلَى سُوءِ مُقَابَلَتِهِمۡ لِلدَّعۡوَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَهُوَ غَرَضُ جَدِيدُ، فَإِنَّهُمۡ لَلَّا تَحَدَّثَ عَنْهُمۡ بِمَا هُو مِن شُؤونِهم مَعَ أَنْبِياتِهِمۡ، وَجَّهَ الخِطَابَ النَّهِمِ ، وَلَّا أُرِيدَ الْحَدِيثُ عَنْهُمۡ فِي إِعۡرَاضِهِمۡ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ مَا الْمَوْمِنِ الْمَهُمِ فِي إِعْرَاضِهِمۡ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ مَا الْمَوْمِنِ النَّبِيِّ فَي الْمَرَاضِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ فَي مَا الْمَوْمِنِ الْمَهُمِ وَعَلَى الْمَهُودِ ضَمِيرُ الْغَيْبَةِ "(1).

# تَرَدُّدُ الكَلِمَةِ بَيْنَ الإِسْتِعارَةِ والتَّشْبِيهِ البَليغ:

الإمْـتِـنـاعُ عَـنِ السَّماعِ بِأَبْلَغِ عِبارَةٍ، ذَهابًا في الضَّلالةِ، وتَمَكُّنًا مِنَ الغَضَب

في قولِه تعالى: ﴿قُلُوبُنَا غُلُفُ﴾ استعارةٌ على ظاهرِ كلامِ الزَّمخشريِّ، إذْ رأى أنَّ (غُلُف) في الآيةِ مُسْتَعارُ مِنَ الأَغْلَف الَّذي لم يُخْتَنُ (2)، والاستعارَةُ هُنا مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ لَم يُخْتَنُ (2)، والاستعارَةُ هُنا مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ ﴾ البقرة: 223، ف (حَرِثُ ) مَجازُ بِالاستعارَةِ، وأصلُه تشبيهُ النِّساء بالمَحارِث، تَشْبيهًا لما يُلقَى في أَرْحامِهِنَّ – من النُّطَف التي منها النَّسالُ – بالبذه (3).

أو أَنْ يَكُونَ تشبيهًا بليغًا حُذِفَتُ أَداتُه وَوَجُهُ الشَّبَهِ، لزِيادَةِ التَّقَريبِ في مُشابَهَةٍ قُلوبِهِم للغُلَّفِ، ووجهُ الشَّبهِ المَحذوفُ هو كَوْنُ كلِّ مِنْهما مَحْفوظًا في غِطاءٍ يَمْنَعُ مِن دُخولِ أَيِّ شيءٍ إليه ممَّا يضُرُّهُ ويُؤذيهِ، قالوا ذلكَ على سَبيلِ التَّهَكُّم؛ لأَنَّهُم كانوا يَعْتَقدونَ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/599.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/163، البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/93.

<sup>(3)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/266.

أَنَّهُم أَعْقَلُ خَلَقِ اللهِ وأَهْداهُمُ (1)، وقَصَدوا بِكلامِهِمُ أَنَّهم لَيسوا بِحاجةٍ إلى سَماعِ كلامِ رسولِ اللهِ محمَّدٍ ، فَهُمْ في غِنَى عنه بما عندَهم من التَّوْراة.

# سِرُّ التَّعْبير بِكَلِمَةِ ﴿غُلُفُ ﴾:

استَعْمَلتِ الآيةُ مُفْرَدَةَ الغُلْفِ؛ لأنَّها تَتَضَمَّنُ مَعْنَيَيْنِ؛ أَحَدُهما ظاهِرٌ والآخَرُ إشاريِّ:

اخْتِيارُ الْأَلْفاظِ المُناسِبَةِ للمَعاني:

جاء التعبيرُ باللَّعْنِ للدّلالة على أنَّهُمُ ارْتَكبوا أشَدَّ الذُّنوبِ، فما قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ إلّا استكبارًا مِنْهم أنْ يَتْبَعوا رَسول الله ﴿ وَهذا الاستكبارُ هُوَ امْتِدادُ لِمَا ذَكَر في الآية السابقة منِ استكبارِهِم على رُسُلِ الله؛ لأنَّ اللَّعْنَ لا يكونُ إلّا عَلى أشَدِّ القَبائِحِ، وَهَذَا هُوَ الْجَزَاءُ عَلَى الذَّنْبِ بِأَعْظَمَ مِنْهُ (٤)، وأفادَتِ الباءُ السَّبَبِيّةَ (٤)، فلَعَنَهم الله بِسبَبِ كُفُرِهِم وإصرارِهِمْ عَليْه، فجاءَتِ العُقوبَةُ جَزاءً لعَملِهِم.

لَـفْـظُ اللَّـغـنِ مُناسِبٌ لِعَظيمِ جُــرْمِ اليَـهـودِ في حَقِّ الرَّسُـلِ جَميعًا

الجَـمْـعُ بَـيْنَ

المَعْنى الظَّاهِرِ والإشاريّ ببَديع

الإشتغمال

<sup>(1)</sup> السمين، عمدة الحفاظ: 3/169.

<sup>(2)</sup> تراث أبي الحسن الحرالي: 1/239، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/25.

<sup>(3)</sup> البروسوي، روح البيان: 1/17.

#### دلالة حَرْفِ الإضراب الإبطالِيّ:

وردَتُ أداةٌ (بَل) لإبْطالِ قولِ اليهودِ: (قُلوبُنا غُلَفٌ)<sup>(1)</sup>، والّذي دَلَّ على هذا الإبطالِ ذمُّ قولِهم ولغَنُهم عَليه، وإنَّما يُذَمُّ الكاذبُ المبْطِلُ، فدلَّ الإضرابُ على ثَلاثَةٍ معانِ:

الأُوِّل: الإِضْرابُ عن القَولِ الأولِ وإبطالُه، بمَعْنى أنَّها أَبْطلَتْ مَعْنى قَوْلِهِم: (قُلوبُنا غُلُفٌ)، فقُلوبُهُم لَيْسَتْ بِغُلَفٍ؛ لأَنَّها خُلِقَتْ مَفْطورَةً على قَبولِ الحَقّ، مُدْرِكةً للصّواب.

الثّاني: تَكذيبُ ما قَبْلها وصِدقٌ ما بَعْدَها، فقد كَذّبَهُم الله في قَوْلِهم، ودَلَّ على أنَّ لَعْنَهم ثابتُ صادِقٌ، أي لَيْس الأمرُ كما قالوا، بل قُلوبُهم مُسْتَعِدَّةٌ لِقَبول الحَقِّ، وسَبَبُ خذَلانِهم ورَفضِهِمُ الحقَّ هُوَ كُفْرُهُم.

الثّالث: الانتقال إلى ذِكرِ عُقوبَتِهِمْ وبَيانُ سَبَبِها، فبَدلًا مِنْ أَنْ يَقول: بَل قُلوبُهم ليُسَتُ بِغُلُّفٍ، انْتقلَ إلى ذِكرِ لَعُنِهم، وأنَّه بِسَبَبِ كُفُرِهِم وتَماديهِم فيه؛ لِأَنَّ مَفُهومَ الإبطالِ يقْتَضي إثّبَاتَ نَقيضِهِ، فأَوْجَزَ في الكَلام<sup>(2)</sup>.

## سِرُّ التَّعْبيرِ بالفاءِ دُونَ الواوِ:

تَـفْريعُ عَـدَمِ الإيــمانِ عَـنِ الـلَّـغـنِ، وأنَّ الكُفْرَ سَبَبُ كُلِّ

جاء التَّعْبِيرُ بالفاءِ العاطِفةِ في قولِهِ تعالى: ﴿فَقَلِيلًا ﴾، دونَ التَّعبِيرِ بالواوِ؛ ليتَرتَّبَ على لَعْنِهِم وطَرْدِهِم مِنْ رَحْمَةِ اللهِ عَدَمُ الاَّعبِيرِ بالواهِ؛ ليتَرتَّبَ على اللَّعْنِ، أي: بِسَبَبِ اللَّعنِ اسْتَحقُّوا ألَّا لاَيمانِ، فالفاءُ تَفُريعُ على اللَّعْنِ، أي: بِسَبَبِ اللَّعنِ اسْتَحقُّوا ألَّا يُؤمِنوا إلَّا قليلًا.

### الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### الغُلْف والأَكِنَّة:

قال الله هنا على لسانِ بَني إسرائيلَ: ﴿قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾، وفي آية أخرى قال: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ أَخرى قال: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِتَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ أَخرى قال: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنِنَا وَبُوبُ وَلِي الشَّيْءِ ويَحْفَظُه مِنَ الأَذَى، والكِنُّ الغِطَاءُ الذي يمنعُ الخُلُوصَ إلى الشَّيْءِ ويَحْفَظُه مِنَ الأَذَى، والكِنُّ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/484.

<sup>(2)</sup> مجمع البحوث الأزهري، التفسير الوسيط: 1/137.

🥻 ســورة البقــرة

هو ما يُحَفَظ فيه الشَّيَّءُ، فمَدَلولُ الأكِنَّةِ ظَرِّفٌ يَقَعُ فيه مَظَروفٌ، ولهذا وَرَدَتِ الكَلِمَةُ في سياقِ الظَّرِفيَّةِ ، فاسَتُعْمِلَت مَعَها (في) الظرفيَّةِ ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَّةٍ ﴾ [فقلت: 5]، فناسَبَ عِندَ سِياقِ الظَّرِفيَّةِ منع دُخولِ الكَلامِ إلى القلبِ المُقتضي أنْ لا يُفْهَم ولا يُفْقَه أنْ يُسْتعملَ (غُلُف)، عَلى مَعنى مَنَّعِ الخُلوصِ إليَه، وعِندَ سِياقِ الظَّرِفِيَّةِ أَنْ تُسْتَعملَ الأَكِنَّةُ؛ ولِهذا وَرَدَ في سِياقِ الأَكِنَّة؛ ولهذا وَرَدَ في سِياقِ الأَكِنَّة؛ (وَقَ ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ إفقلت: 5].

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَنَبُ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَشْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ مِن قَبْلُ يَشْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ صَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِاَ قَبْلَها:

بَعْدَ أَنْ بَيَّنتِ الآياتُ السَّابِقةُ كُفرَ اليَهودِ بسَبِ مَوقفِهم مِنْ رُسلِ اللهِ حيثُ كذّبوا فريقًا منهم وقتلوا فريقا، شرَعتِ هذه الآيةُ في بَيانِ مَوقفِهم من القرآنِ الكَريم ورَسولِ اللهِ هُو، وهُوَ الكُفرُ بَعدَ المَعرفةِ اليَقينيَّةِ؛ وبِذلكَ اسْتَحَقُّوا اللَّعنةَ التي ذُكرَتُ في الآيةِ السَّابِقةِ، وللسَّبِ نَفسِه، والآيةُ وَرَدَتَ لِقَصَدِ الزِّيَادَةِ في الإِنْحَاءِ عَلَيْهِمَ بِالتَّوْبِيخِ - فقد وَرَدَ تَوبِيخُهُم في الآياتِ السَّابِقةِ كذلكَ - بَعدَ ظُهورِ الأَدِلّةِ على صِدْقِ الدَّعوةِ المُحَمَّديةِ الإلهِيّةِ؛ إِذْ إِنَّهم كَفروا بِالكِتابِ الذي عَرَفُوا أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللهِ، وأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُم اللهِ الإلهِيّةِ؛ إِذْ إِنَّهم كَفروا بِالكِتابِ الذي عَرَفُوا أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللهِ، وأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُم (1).

# 🕸 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

بَيَّنتِ الآيةُ نِعَمَ اللهِ على اليَهودِ، وما قَابَلوا به تلك النَّعَم مِنَ الأَفعالِ القبيحةِ؛ فأَخبرَتُ عن مَجِيءِ القرآنِ، وذكرَتُ وصفَيْن: أَحدَهُما: أَنَّهُ مِنْ عندِ اللهِ، وما يكونُ مِنْ عندِ اللهِ جَديرٌ بِأَنْ يتقَبَّلوهُ بِقَبولٍ حَسَنٍ، وأَنْ يأخُذوهُ بِمَأخَذِ الطَّاعةِ لِأُوامِرِه ونَواهِيهِ، والوَصفَ الثَّاني: أَنَّه مُصَدِّقٌ لِمَا مَعهُم؛ فهو مُصَدِّقٌ غيرُ مُخالف لِمَا جاءَ في التَّوراة الّتي مَعَهُم في التَّوحيدِ وأُصولِ الدِّينِ، ومُصَدِّقٌ لِمَا جاءَ مِنْ وَصفِ النَّبيِّ ﴿؛ فَلمَّا جَاءَهم القُرآنُ الّذي التَّوحيدِ وأُصولِ الدِّينِ، ومُصَدِّقٌ لِمَا جاءَ مِنْ وَصفِ النَّبيِّ ﴿؛ فَلمَّا جَاءَهم القُرآنُ الّذي المُقرمَةِ عَانَدوا، مَعَ أَنَّهُم كانوا يَعَرفونَ نُعوتَ رسولِ اللهِ ﴿ عالمِين بِمَجيئِهِ؛ إِذَ إِنَّهم كانوا يَسَتنصرونَ به على العَربِ المُشركِين؛ ويقولون: قَرُبَ مبعث نبيِّ آخرِ الزمان، وسنتَبعه ونقاتلكم معه، فلمَّا جَاءَهم رَسولُ الإسلامِ ﴿ بِما عَرَفُوا، كَفَروا بِالقرآنِ وبالرَّسولِ؛ فاسْتَحَقُّوا اللّعنةَ بسببِ كُفرِهِم (2).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/601.

<sup>(2)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/93.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾: يَدورُ مَعۡنى الصِّدَقِ عَلَى: قُوَّةٍ فِي الشَّيۡءِ فِي القَوْلِ وَغَيرِه. مِنْ ذَلِكَ؛ الصِّدَقُ: ضِدُّ الْكَذِبِ، سُمِّي صِدَقًا؛ لِقُوَّتِهٖ فِي نَفْسِهِ؛ وَلِأَنَّ الكَذِبَ بِاطلٌ لَا قُوَّة لَكُهُ، فَيقالُ: هُوَ صَادِقٌ، وَصَدُوقٌ مُبَالغَةٌ، وصَدَّقَ يَدُلُّ على كثرةِ الصِّدقِ، ومُصَدِّقُ للهُ، فَيقالُ: هُو صَادِقٌ، وَصَدُوقٌ مُبَالغَةٌ، وصَدَّقَتُهُ بِالتَّثَقِيلِ؛ فالمعنى: نَسَبُتُهُ إلَى الصِّدَقِ، وَصَدَّقَتُهُ بِالتَّثَقِيلِ؛ فالمعنى: نَسَبُتُهُ إلَى الصِّدَقِ، وَصَدَّقَتُهُ؛ قُلْتُ لَهُ: صَدَقَتُ اللهُ عَدَلَ.
- 2) ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ : أَصْلُه ﴿ فَتَحَ) ، وهُو نَقيضُ الإغْلاقِ ، يقال : فَتَحْتُ البَابَ وَغَيْرَهُ فَتَحًا . ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا سَائِرٌ مَا فِي هَذَا البِنَاءِ ، والفتحُ نوعانِ : أَحَدُهما : مُدرَكُ بالبَصيرة ؛ كفتح الهمّ ، بالبَصير ؛ كفتَح الباب والقُفْل والمَتَاع ، والثّاني : مُدرَك بالبَصيرة ؛ كفتح الهمّ ، وهُو إِزالَة الغَمّ ، وفتحُ ما استُغْلِق مِن العِلم ، ومِنْه الفُتُوحاتُ الرَّبّانِيَّة ، وما يَفتحُهُ الله على عباده من العُلوم ، وفاتحة كلِّ شيء : مَبْدؤه الذي يُفتحُ بِه ما بَعدَه ، وَبِه سُمِّيتَ فاتحة الكِتاب ، ويأتِي الفتّحُ بِمِغنَى : الحكم والقضاء ، وبِمِغنَى النَّصر ، ومنه السَّق تَحْدُ : السَّنْ صَرْتُ ، ويُحتملُ أَنْ يكونَ إِنْ طَلبتُمُ النَّصر أَو طَلبتُمُ الفَصَل في الله مَروالحُكم (2) وكلمة ﴿ (يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ في الآية بِمَغنى : يَسْتَنْصِرونَ ؛ أَي يَسْتَنْصِرونَ النَّاسِ الله بَعِثَة مُحَمّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، أَو بِمِغنَى : يَسْتَنلَمُونَ خَبَرَه مِنَ النَّاسِ مرَّة ، ويسَتنبطُونَهُ من الكُتُب مرّة ، والأَوَّلُ أَكثرُ ظُهورًا عندَ المُفَسِّرينَ (3) .
- (قَلَعْنَةُ): أَصْلُهَا مِنَ (لَعَنَ) الدَّالُّ عَلَى: إِبْعَادٍ وطَردٍ على سبيل السُّخطِ و الذَّمِّ، واللَّعْنُ من اللهِ تعالى في الدُّنيا انقطاعٌ مِنَ رحمةِ اللهِ وتوفيقِه، وفي الآخِرةِ عُقوبةٌ، واللَّعْنُ مِنَ الإنسانِ سَبُّ ودُعاءٌ على غيرِهِ بالطَّرْدِ، واللَّعَانُ كَثيرٌ اللَّعْنِ، واللَّعْنَةُ: النَّعْنُ مِنَ الإنسانِ سَبُّ ودُعاءٌ على غيرِهِ بالطَّرْدِ، واللَّعَانُ كثيرٌ اللَّعْنِ، واللَّعْنَةُ: اللَّعْنِ مِنَ الإنسانِ مَعاني مُفرداتِ الآيةِ النَّعْنُ عليهِ اللَّعْنُ كثيرًا (4)، وتقديم معنى اللَّعنِ في بَيانِ معاني مُفرداتِ الآيةِ الثَّمانين.

<sup>(1)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والفيومي، المباح المنير: (صدق).

<sup>(2)</sup> النيسابوري، غرائب القرآن: 1/33.

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 622، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/601.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، وابن منظور، لسان العرب: (لعن).

# 😵 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### دلالة حَرفِ الواوِ:

عطفُ الدَّليلِ الـفـعــايِّ على الدَّليلِ القَوليّ

جاءَتِ الآيةُ على طَريقَةِ الوَصَلِ بِواوِ العَطْفِ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِنْ عِندِ ٱللّهِ مُصَدِّقٌ لّمَا مَعَهُمُ ﴾ المُقْتضيةِ التَّشْريكَ في المَعْنى مَعَ ما قَبْلَها؛ لإِفَادةِ تَوالي نِعَمِ اللهِ الكُبرى على بني إِسْرائيلَ والمَعْنى مَعَ ما قَبْلَها؛ لإِفَادةِ تَوالي نِعَم اللهِ الكُبرى على بني إِسْرائيلَ والمَعْنى مَعَ ما قَبْلَها عَلَى اللهِ النَّعَم بِقَبائِحِ الأَفْعَالِ والأَقْوالِ، فَعَطَفَ بالواوِ للتَّشْريكِ في الجَمْعِ بَينَ مَعْنَى هَذِهِ الآيةِ وما سَبَقَها.

#### فَائِدةُ استعمالِ ﴿ وَلَمَّا ﴾:

بـيــانُ سُــرْعــةِ الــمُـكذَّبين إلى تَكذيبِ القُرآنِ مِنْ غَيرِ رَوِيَّةٍ

(لَّمَا) ظَرفُ بِمَعنَى حِينَ وتُفيدُ الشَّرطَ<sup>(1)</sup>، وتأتي في سِياقِ الزَّمَانِ المَاضي، وهي مَعَ إِفادَتِها الحِينَ تُلمِحُ إلى التَّعليلِ في بناءِ الجَزاءِ على الشَّرطِ؛ فيكونُ "التَّكْذِيبُ حَاصِلًا بِنَفْسِ مَجِيءِ الكِتَابِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ فِيهِ وَلَا رَوِيَّةٍ، بَلَ بَادَرُوا إِلَى تَكْذِيبِهِ "(2)؛ أي: بمُجرَّدِ مجيءِ الكِتابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، مُصدِّقًا لِمَا مَعَهُم حَصَلَ التَّكذيبِهِ."

### العُدولُ عَن مُقتَضَى الظَّاهِرِ بِحَذْفِ جَوابِ الشَّرْطِ:

اســــِّــحــضـــارُ سَعَةِ الـمَعَاني الـــمُـقـدَّرةِ ممَّا يَقْتضِيه سِياقُ الكَلام

جَاءَ جُوابُ الشَّرطِ مَحَدُوقًا فِي قُولِه تعالَى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ ﴾، وحَذفُه أَبلغُ مِن ذكرِه لِسَعَة المَعاني المُعبِّرة عَنهُ مِمّا هُو مَعروفُ مِنْ أَفعالِ اليهود، من مثلِ التَّكذيبِ والإهانة والجُحود والاستكبار والإعراض والتَّوليُّ وغيرِها، فلوَ قِيلَ في الجَواب؛ (كَذَّبُوا، أو جحدُوا، أو كفرُوا) لَصَحَّ الجوابُ، ومثلُه بَقيَّةُ المعاني، ويَرِدُ هذا الأسلوبُ في مثلِ مقام التَّهويلِ أو التعظيم؛ وإنَّما صار الحذفُ في مثلِ هذا أبلغَ مِنَ الذِّكر؛ لأِنَّ النَّفسَ تذهبُ فيه كُلَّ مَذهب، ولَو ذُكِر الجوابُ؛ لَقُصِرَ على الوجه الذي تَضَمّنه البيانُ "(ق)؛ لهذا قالَ الزَّمخشري: "وجوابُ لَلَّا مَحذوفُ وهو نحو: البيانُ "(ق)؛ لهذا قالَ الزَّمخشري: "وجوابُ لَلَّا مَحذوفُ وهو نحو:

<sup>(1)</sup> ابن هشام، مغنى اللبيب: 1/369.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/487.

<sup>(3)</sup> الرمّاني، النكت في إعجاز القرآن، ص: 77.

إظهارٌ عَظَمةِ الكِتاب، وبيانُ

طُغيان المُقابل

وكبره

كَذَّبُوا به، واستهانوا بِمجيئِه "(1)؛ فليس جوابُ (لمّا) الثانية دليلًا على المَحذوفِ، الَّذي قدَّرَه بعضُهم: (كَفَرُوا)(2) فحسب، بلُ هو أُوسعُ من ذلك(3).

#### بلاغة الجاز العقلي:

إسنادُ المَجيءِ إلى الكِتابِ في قَولِه تعالَى: ﴿جَآءَهُمُ كِتَكِ﴾ مجاذُ عقلي (4)؛ لاستِحالَةِ صدورِ المجيءِ عنِ الكتاب؛ إذِ الّذي جاءَ بِه هُو رَسولُ اللهِ ﴿ 6)، وفي هذا الأسلوبِ البَلاغيّ أربَعُ لَطائِفَ تَعبيريَّةٍ: الأُولَى: إظهارُ عَظَمةِ الكِتابِ وأَهميَّتِهِ.

الثَّانية: إبرازُ نِعَمِ اللهِ عليهِم؛ فقد جاءَهُم الكِتابُ، ولمَ يُطلبُ مِنْهم الذَّهابُ إليه.

الثَّالثة: بيانُ استِكبارِهِم وتعنتهِم؛ فَهُم لمَ يَطلُبوه، ولا بَحَثُوا عنه، بلِ جاءَهُمُ وهُمَ في دِيارِهِم.

الرَّابعة: الإشارَةُ إلى أنَّ الكِتابَ نزَلَ على رَسولِ الله ، ولم يَنْزِلُ على رَسولِ الله ، ولم يَنْزِلُ عليهم، ثمَّ جاءَهُم الرَّسولُ بهذا الكِتابِ لِيُؤمِنُوا بِهِ.

## فَائِدةُ التَّعديةِ بالفعل لا بالحَرفِ:

يتعدَّى فِعلُ المجيءِ بنَفسِهِ وبالحَرفِ، وفي هذا السِّياقِ تَعدَّى الفِعلُ بِنَفسِهِ؛ فلم يُقلُ: جاءَ الكِتابُ إليهِم؛ لدَفعِ تَوهّمِ خُصوصِ المَجيءِ إليهِم، فلوقالَ: إليهِم؛ لَظُنَّ أَنَّ الكِتابَ جاءَ إليهِم على وَجهِ الخُصوصِ.

## سِرُّ التَّعبير بالمَجِيءِ دونَ الإتيانِ:

عَبَّرتِ الآيةُ بفعلِ المَجيءِ لا بِفعلِ الإِتيانِ؛ فلَمْ يُقَل: "ولمَّا أَتاهُم كِتابٌ"؛ ذلك أَنَّ المَجِيءَ فيهِ قَصْدٌ مَعَ اعْتِبارِ تَحَقَّقِ حُصُولِ مَجِيءِ

دَفَــعُ تَــوهَــمِ خُصوصِ مَجيءِ الــكِــتــابِ إلى اليَهودِ

تقويةٌ حُكْمِ المَجَازِ العَقليِّ في الإشـنادِ، وتصويرُ الكِتابِ عمانًا

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/164.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/487.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/487.

<sup>(4)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/468.

الكِتَابِ إِلِيهِم، والإِتِيانُ قَدُ لا يكونُ فيهِ ذلكَ الحُصولُ<sup>(1)</sup>، وَللاحظةِ المَعْنَى الحِسِّيِّ في الكِتَابِ؛ فَإِنَّ المَجِيءَ يَغلُبُ في المَادِّيَّاتِ المَحْسوساتِ؛ فَهُو الكِتَابُ المَرئيُّ المشَاهَدُ، وهُوَ مَا يُقوِِّي حُكمَ المَجاز العَقْليِّ.

### فَائِدةُ التَّنوين في كلمةِ ﴿ كِتَبُّ ﴾:

الــدّلالــة على تَعظيمِ الكِتابِ أَصالةً وإِضافَةً

أَفَادَ التَّنوينُ في كلمة ﴿ كِتَابُ ﴾ تعظيمَ الكتابِ وتَفخيمَه (2) وعلوِّ شأنه، فَكَأَنَّهُ قال: جاءَهُم كِتابُ عَظيمٌ شأنُه، ثُمَّ بَيَّن سَبَبَ عَظَمتِه حينَ وَصَفَه بأَمرين: الأوَّل: أنَّهُ ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ ، وهذه عَظَمةٌ ذاتيَّةٌ ، الثَّاني: أنَّهُ ﴿ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُم ﴾ ، وهذه عَظَمةٌ إضافيَّةُ ، تقتضي مَزيدَ تعظيم مِنْ جِهةِ اليَهودِ لهذا الكِتابِ ، وإنْ كان حالُهُم على خِلافِ ذلك.

## فائِدةُ حَرفِ الابتِداءِ ﴿مِّنُ ﴾:

الإلزامُ بقبولِه واتِّسباعِ ما فيه؛ لربَّانيَّتِهِ ومَصدريَّتِهِ

نبَّهَ حَرفُ الابتداءِ على أنَّ هذا الكِتابَ جاءِ ابتداءً ﴿مِّنُ عِندِ اللّهِ ﴾ الَّذي يدَّعون عِبادتَه واتِّباعَ أوامِرِه؛ فَليسَ للرَّسولِ إلَّا إِيصالُه وبَيانُه للنَّاسِ، وهوَ مَوصوفٌ بأنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ (3)، وفائِدَةُ ذلك الإشعارُ بأنَّه "جَدِيرٌ أَنْ يُقْبَلَ، وَيُتَّبَعَ مَا فِيهِ، وَيُعْمَلَ بِمَضْمُونِهِ؛ إِذَ هُوَ وَارِدٌ مِنْ عِنْدِ خَالِقِهِمْ وَإِلَهِهِمُ الَّذِي هُوَ نَاظِرٌ فِي مَصَالِحِهِمْ "4).

# نُكْتَةُ تَوالي الصِّفاتِ:

جاءَ قولُه تعالَى: ﴿مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ صفةً (5) ثانيةً لكتاب؛ وذلك لإثباتِ أمرٍ زائدٍ عمَّا جاء في الصِّفةِ الأولى، وهو أنَّ الكِتابَ لم يجِئ معارِضًا أو مكذِّبًا، بل جاءَ مُصدِّقًا لِمَا مَعَهُم من التَّوراةِ، وهذا دَليلُ

إثباتُ تصديقِ الـــكـــــــَـــابِ لـلـــَّـوراةِ وعــدَمِ معارَضتِها

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 221.

<sup>(2)</sup> القاسمي، محاسن التأويل: 1/349.

<sup>(3)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/164، والبروسوي، روح البيان: 1/176، وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 2/273.

<sup>(4)</sup> أبو حيان، البحر الحيط: 1/468.

<sup>(5)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/164، وأبو حيان، البحر الحيط: 1/468.

آخرٌ على صِدقِهِ لَدَى المخاطَبين، وهو يُؤيِّدُ أنَّه منَ عِندِ اللهِ تعالى لديهِم كذلك، وبه يُلزَمون الحجَّة بهذا الدَّليل.

#### نُكْتةُ مَجِيءِ اسمِ الفاعِلِ بِصيغةِ مُصَدِّق:

مَجِيءُ الصِّفةِ ﴿مُصَدِّقُ﴾ على صيغةِ اسمِ الفاعلِ؛ لإِفادةِ كَثرةِ ما فيهِ مِنْ تَصديقِ التَّوراةِ ومُوافَقَتِها؛ لأَنَّ ﴿مُصَدِّقُ﴾ مُشْتَقُ مَن الفِعلِ "صَدَّقَ" على وزنِ فَعَّلَ الدَّالِّ على الكَثرةِ، ولَمَّا تَعَلَّقَ اسمُ الفاعلِ ﴿مُصَدِّقُ﴾ بـ﴿لِمّا مَعَهُمُ ﴾ دلَّ على أنَّهُ مُتَّصِفٌ بكثرةِ التَّصَديقِ والمُوافقةِ لِمَا مَعَهُم، وهو يُعزِّز بناءَ قِيم التَّواصلِ التي يَحرِصُ عليها الإسلامُ، لا قِيم الانقطاع والتَّخاصُم الَّتي يمارِسُها المُكذِّبون.

#### تقديمُ الصِّفةِ الأولى على الثَّانيةِ:

قُدِّمتِ الصِّفةُ الأُولى ﴿مِنْ عِندِ اللهِ على الصِّفةِ الثّانية ﴿مُصَدِّقُ﴾؛ لأَنَّ "الوصَفَ بكينونتهِ مِنْ عنْدِ اللهِ آكَدُ، وأنَّ وصفَهُ بالتَّصديقِ ناشِئٌ عنْ كونِهِ مِنْ عِندِ اللهِ "أ، فالوصفُ الثَّاني ﴿مُصَدِّقُ﴾ مُتَرَقِّبٌ على كونِهِ مِنْ عنْدِ اللهِ، كمَا يُفيدُ أَنَّ كُلَّ ما كانَ مِنْ عندِ اللهِ فهوَ حَقُّ؛ لِأَنَّ المُصدِّقَ لا يكونُ كذلك إلَّا إذا كانَ هُو بنفسِهِ صِدَقًا وحَقًا.

### سرُّ تَعْديةِ اسْم الفَاعِل باللَّام:

تعدَّى اسمُ الفاعِلِ باللَّامِ لا بنفسِه، فلم يقُل: مصَدِّقُ مَا مَعَهم، فأَفادَتِ اللَّامُ تقويةَ تَعلُّقِ ﴿مُصَدِّقُ﴾ بِ﴿لِّمَا مَعَهُمْ﴾؛ لأَنَّ الذي مَعَهُمُ هُوَ مِنْ عندِ الله، والقرآنُ الَّذي نَزَلَ على النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﴿ هو مِنْ عندِ اللهِ كذلكَ، فَناسَبَ استعمالُ لامِ الاختصاصِ في الكلامِ، تقويةً لِعنى اختِصاصِ التَّصديقِ بِالقرآنِ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوراةِ.

الـــدّلالـــة على كَــُثرةِ التَّـصديقِ والمَوافقةِ لِبناءِ قِيَم التَّواصُل

تقديمُ الأصلِ عـلى الـفَـرعِ، والـقاعِـدَة على أَركانِها

مِـنْ خَصائِصِ الــقــرآنِ أنّــهُ مُصَدّقٌ للكُتُبِ السَّابقَة

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/468، وينظر: ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 2/273.

### سِرُّ التَّعبيرِ بالمَعِيَّةِ دُونَ العِنْديَّةِ:

قيامُ الخِطابِ الـقرآنيِّ على قِيمِ الهِدايةِ والحِوادِ؛ إلزامًا لِلخَصْمِ، وتَثبيتًا لِلحُجَّةِ

عبَّرت الآيةُ القرانيَّةُ بالمَعيَّة دونَ العنديَّة في قولِه تعالَى: ﴿مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ ولم يُقلُ: (لِمَا عِندهُم)؛ وهذه سُنَّةُ القرآنِ في الإخبارِ عن التَّوراةِ في أيدي اليهود، كَما في قولِه تعالَى: ﴿وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ ﴾ البقرة: 14، وقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ ﴾ آل عمران: 18، وقولِه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ وَتُولُهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ آل عمران: 18، وقولِه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ آل عمران: 18، وقولِه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ النساء: 14، والمَعيَّةُ تدلُّ على مُصاحبتِهِم للتَّوراةِ والواقِعُ يدُلُّ على أَنَّ التَّوراةَ عندَهُم لا مَعَهُم؛ فالتَّوراةُ كَانَت بأيدِيهِم وكانوا يَدرُسونَها فيما بينَهم، ولَمَ يلتَزمُوا العملَ فالتَّوراةُ كانَت بأيدِيهِم وكانوا يَدرُسونَها فيما بينَهم، ولَمَ يلتَزمُوا العملَ عن سرِّ ذلك؟ والجوابُ: أَنَّ الخطابَ القرآنيُّ قامَ على قِيَمِ الهِدايةِ عن سرِّ ذلك؟ والجوابُ: أَنَّ الخطابَ القرآنيُّ قامَ على قيم الهِدايةِ والحوارِ، لا على الخُصومةِ والشِّجارِ، إلَّا إنْ صَدرَ عنِ الخَصم خلافُ والحوارِ، لا على الخُصومةِ والشِّجارِ، إلَّا إنْ صَدرَ عنِ الخَصم خلافُ ذلك، فالرَّه فكانَ المُناسِبُ خِطابَهم بِمَا يدَّعونَ العملَ بالتَّوراةِ ومُصاحَبَتَهُم لهم؛ فإذا كان ادَّعاءُ ذلك صَحيحًا فهم مُلزَمون بالإيمانِ بهذا الكِتابِ لَهم؛ فإذا كان ادَّعاءُ ذلك صَحيحًا فهم مُلزَمون بالإيمانِ بهذا الكِتابِ لهم، فإذا كان ادَّعاءُ ذلك صَحيحًا فهم مُلزَمون بالإيمانِ بهذا الكِتابِ المُصَدِّقِ لكتابِهِم الذي يصَحبُونَه، وإلَّا كَذَبوا في زَعْمِهم وادِّعائهم.

فائدةُ جُملةِ الحالِ:

قولُه تعالى: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ﴾ جملةٌ حاليَّةٌ، وفائدتُها: "اسْتِحْضَارٌ حَالَتِهِمُ العَجِيبَةِ، وَهِيَ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِالكِتَابِ وَالرَّسُولِ فِي حَالِ تَرَقُّبِهِمْ لَجِيئِهِ وَالْبُهْتَانِ النَّصْرِ بِهِ، وَهَذَا مُنْتَهَى الخِذَلَانِ وَالبُّهْتَانِ "(1).

#### بلاغةُ تَقديم الجارّ والمجرور على المُسْنَدِ:

قُدِّم الجارُّ والمجرور ﴿مِن قَبْلُ﴾ في قولِه تعالى: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى المُسْنَدِ ومُتَعَلَّقِه ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى المُسْنَدِ ومُتَعَلَّقِه ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى المُسْنَدِ ومُتَعَلَّقِه ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْكَلامِ: "وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْكَلامِ: "وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى

الزَّمانيَّةِ؛ لِزيادةِ يَسْتَعَلِّحُولُ عَيْ الْفِيلُ دَ الــَّـعَـجِّبِ من الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾؛ إذ الأ حال المُكذِّبين ( )

بيانُ التَّناقُضِ بين انتظارِ السرَّسولِ، والتَّكذيبِ به عندَ مَجيئِهِ

العنايةُ بالحالة

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/602.

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ"؛ لِيدلَّ على أَهميّةِ الحالَةِ الزَّمنيَّةِ والعِنايَةِ بها، فَمَعرِفتُهم بالنَّبِيِّ الأُميِّ كانت قبلَ مجيءِ القرآنِ إليهم، وكانت صفاتُه ونُعوتُه - ﴿ - مكتوبةً عندهم في التَّوراةِ والإِنجيلِ، وليدلَّ كذلكَ على الزيادةِ في التَّعبُّب من الحال التي كانوا عليها، ثمّ صاروا إليها.

# نُكتةُ تَعْديةِ فعل الاستفتاح بِحرفِ الاسْتعلاءِ:

تعدَّى الفعلُ ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ بحرفِ الاستعلاءِ لفائدتين: إحداهما ظاهرةٌ، والأخرى إشاريَّةٌ؛ أمَّا الظَّاهرةُ فهي أنَّ اليهودَ يَعتقدونَ أنَّهُم أَفضلُ مِنَ العربِ المُشركينَ؛ فقد كانُوا أَهْلَ كِتابٍ وَمَعرفةٍ بالله وشرائعِه؛ ولهذا كانَ الاستفتاحُ بعُلُوِّ واستظهارٍ على العربِ، كمَا أَنَّ النَّصرَ الذي يَدلُّ عليه الفَتحُ يدلُّ على عُلُوِّ المُنتصرِ واستظهارِهِ على المَهزوم، وأَمَّا الإشاريَّةُ فهي بيانُ شديدِ كُفرِهم وعنادِهم؛ فقد استَغْنَوا عن النَّصْرِ والتَّمكين الذي يَعلمونَه من هذا النَّبيِّ، إلى الكفر والهَزيمةِ التي يَعرفونها ممَّنَ يُعادِيه.

#### سِرُّ التَّعبير بالكفر دونَ الشِّركِ:

عبَّرتِ الآيةُ بلفظِ الكُفرِ في صلةِ الموصولِ في قولِه تعالَى: ﴿ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ دونَ أَشَرَكوا؛ ذلك أَنَّ اليهودَ لم يكونُوا مُلْتَفتين إلى خَطرِ الشِّركِ بالله تعالَى - مع زَعْمِهم التَّوحيدَ -، بلُ كانَ غايةُ حالِهم هو معاداة مَنْ يُخالِفُهم في دينِهم بوصفهم أصحابَ ديانة كتابيَّة، فالاعتبارُ عندَهم هو مخالفةُ الآخرِ لذاتِهم الدِّينيَّةِ، لا مخالفةُ الآخرِ للحَقِّ؛ فلِذلكَ آثرَ النَّظمُ الكريمُ استعمالَ لفظِ الكفرِ، بخلافِ الشِّرك؛ للتَّنبيه على منهجهم، والحَذرِ مِنْ زَيفِهم.

#### بلاغةُ كَسْرِ المُتَوقَّع:

أَفَادَت (لمَّا) الثَّانيةُ أَنَّ مَعرفتَهم بِالقرآنِ والرَّسولِ كانَتُ سَبَبًا لِكُفرهِم، علَى عَكْسِ المَرْجُوِّ وهوَ أَنْ تَكونَ المَعرفةُ سَبَبًا إلى الإيمانِ؛ لِيدلَّ على قُبح أَفْعالِهِم وفَظاعةِ تَصَرُّفاتِهم مَعَ رُسُلِ اللهِ،

بيانٌ تكبُّرِ اليَهودِ عـلى الـعَــربِ، وشَديدِ كفرِهِم وعِنادِهم

بيانُ الاعتبارِ الّــذي ينطلِقُ منهُ اليَهودُ في مُعاداةِ الآخَر

المَجيءُ بعَكسِ المَطلوبِ إيغالٌ في الكُفرِ، وقبحٌ في السُّلوك وتختلفُ النُّكتةُ هنا عن النُّكتةِ الأولى في إسنادِ المجيء ففي الأولى لـ (كتاب)، وهنا لـ (ما عَرَفوا)؛ فمجيءٌ (الكتاب) هو علَّةُ الكفرِ والتَّكذيب، ومجيءٌ (ما عَرَفوا) هو المُفاجِئُ في الكُفر، فهما نُكتتان مُسْتقلَّتان مُتواصِلتان، واستقلالُ النُّكتَيَّن هو الذي يَجعلُ وظيفةَ (لمَّا) الثَّانية بيانيَّة مُختلِفةً عن وظيفةِ الأُولى، وإلَّا لوَقَعَ التِّكرارُ النَّدي لا يَلِيقُ بنظم القُرآنِ الكريم.

#### نكتةُ العُدول عن مُقتَضَى الظَّاهر:

عَدَلَ النَّظَمُ عَنْ: "فَلَمَّا جَاءَهُمُ الكِتَابُ"؛ أي: المذكورُ في أُوَّلِ الآية؛ فتكون اللامُ للعهدِ الذِّكريِّ، إلى إيرادِ لفظ يُفيدُ العُمومَ، وهو الاسمُ المَوْصُول؛ فقال: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ ﴾؛ لِيَكُونَ اللَّفَظُ أَشْمَلَ؛ فَيَشُمَلَ الكِتَابَ وَالرَّسُولَ الَّذِي جَاءَ بِه؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِيءُ كِتَابُ إلَّا مَعَ رَسُول، وَوَقَعَ التَّغبيدُ بِ (مَا) المَوْصُولَةِ دُونَ (مَنَ) لِأَجَلِ هَذَا الشُّمُول؛ لأَنَّ (ما) تشملُ العاقِلَ وغيرَه إذا اجتمعا(1).

# بلاغةُ الإيجازِ بالحَذفِ:

تَقليلُ اللَّفظِ لِتكثيرِ المَعنَى وتَعميمِهِ

حُذِف العائدُ في قولِه تعالَى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ﴾، فَلَمْ يَقُل: "فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ)، فَلَمْ يَقُل: "فَلَمَّا جَاءَهُمْ ماعرَفُوه"؛ ليُفيدَ عُمومَ المتعلق (2)، فصار المعنى: فلمّا جاءَهُم كُلُّ ما عَرَفوه من الكِتابِ والشَّريعةِ وأُوصافِ سيِّدِنا محمّد (4)؛ فحُذفَ ليَشملَ اللَّفظُ هذه المعانى كلَّها.

## سرُّ التَّعبيرِ بلَفظِ الكُفرِ دونَ التَّكذيبِ:

عبَّرَتِ الآيةُ بلفظِ الكفرِ في قولِه تعالَى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ عَقَرُواْ بِهِ الآيةُ بلفظِ الكفرِ حَقَمُواْ بِهِ المعاني، دونَ التَّكذيبِ أو الافتراءِ عليه؛ لاشتمالِ لفظِ الكفرِ على هذهِ المعاني، ولِلمَزهم بإلحاقِهم بالنّذين كفرُوا المُستَفتحِ عَلَى هذهِ المعانى: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلنّذِينَ كَفَرُواْ ﴾؛ فاليهودُ عَلَى النّذِينَ كَفَرُواْ ﴾؛ فاليهودُ

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/601.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/487.

تَرتيتُ النَّتبجة

على السَّبِ، ومُـقابِلةُ

الاســــهـانـــة

بالاستهانة

تَنزيلُ الجُملة

الأولى منزلة التَّانية،

تدرُّجًا في بيان

الحقائق

كَفَرُوا كَمَا كَفَرَ غيرُهم من المُشركينَ، فهُمْ في ذلك سَواءً، بلَ هُمْ أَوَ ذلك سَواءً، بلَ هُمْ أَشَدُّ كُفَرًا لِمُعرفتِهِم وجَهلِ العَربِ، وليسَ العارفُ كالجاهلِ! وفيهِ مِنَ التَّبكيتِ والتَّوبيخ والتَّحقيرِ ما لا مَزيدَ عليهِ.

#### دلالة حَرْفِ الفَاءِ:

لَّا كَانَ الكِتَابُ جَائِيًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَيْهِمْ، فَكَذَّبُوهُ وَسَتَرُوا مَا سَبِقَ لَهُمْ عِرْفَانُهُ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِهَانَةً بِالمُرْسِلِ وَالمُرْسَلِ بِهِ، قَابَلَهُمُ اللَّهُ لِهُمْ عِرْفَانُهُ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِهَانَةً بِالمُرْسِلِ وَالمُرْسَلِ بِهِ، قَابَلَهُمُ اللَّهُ بِالْاسْتِهَانَةِ وَالطَّرْدِ<sup>(1)</sup>؛ فكانت لعنةُ الله مُترتّبةً على اسْتِهانَتِهِم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وبالرَّسولِ، فقال الله تعالى: ﴿فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

#### التَّغايُرُ في وَصفِ الفاعِل:

غايرَتِ الآيةُ بين فاعلِ المجيءِ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كَتَلَبُ ﴾، وقولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ ﴾، فذكرتِ الجُملةُ الأولى الكتاب، والثّانيةُ الاسمَ الموصولَ المُتضمِّنَ معرفتَهم بالرَّسول والرِّسالةِ وعلاماتِهما؛ ذلك لتنزيلِ الجملةِ الأولى منزلةَ التَّمهيدِ والتَّوطِئةِ للجملةِ الثَّانية، فلمَّا جاءَهم الكتاب، جاءَهم المَعروفُ لديهِم من كتابِهم، فوقعتِ الثَّانيةُ مباغِتةً ومفاجئةً للمتلقِّي، فكانتِ الأولى مصرِّحةً بمجيءِ الكتاب، متضمِّنةً مجيء الرَّسولِ، والثَّانيةُ مصرِّحةً بهما معًا، وهذا من بديعِ التَّدرُّجِ في بيانِ الحقائقِ بما يتَّفقُ مع واقع المُتحدَّثِ عنهُم.

## فَاتْدَةُ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوضَعَ المُضمَرِ:

وُضِعَ الظَّاهِرُ موضعَ المُضَمَرِ في قولِه تعالى: ﴿فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى الْمُضَمِرِ في قولِه تعالى: ﴿فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾، إذِ الظَّاهِرُ: فلعنهُ الله عليهم، لكنَّه آثرَ ذلك لبيانِ أنَّ سببَ اللعنةِ هو كفرُهُم، أي: باعتبارِهم العقديِّ، لا باعتبارِهم الشخصيِّ، ولمراعاةِ الفواصِلِ بعد ذلك.

سببُ اللَّعنةِ، الاعتبارُ العَقَدِيُّ لا الاعتبارُ للعَقَدِيُّ لا الاعتبارُ الشَّخصيُّ

<sup>(1)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/487.

# دلالة (ألْ) في لفظِ ﴿ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ بَينَ العَهديةِ والجِنسيَّةِ:

تحتملُ اللامُ في كلمة ﴿ الْكَفِرِينَ ﴾ الجِنسَ، أي: جِنسَ الكافرين؛ فيكونُ ذلكَ مِنَ قَبِيلِ ذِكرِ الجِنسِ، فتفيدُ عمومَ الكافرينَ، ويُلحَقُ المتحدَّثُ عنهم بهم (1)، ويُحتمَلُ أَنَ تكونَ للعَهدِ، أَخذًا مِمَّا وَرَدَ في السِّياقِ: ﴿ بَل لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ (2)، والوَجهانِ مُتآيلانِ لا متدافعان.

## فائدةُ حرفِ الاستعلاءِ:

أَفَادَ حرفُ الجَرِّ (على) استعلاءَ اللَّعنةِ وتمَكُّنَها من الكَافِرِين، فلَمْ يَكْتَفِ النَّطْمُ بِاللَّعْنَةِ حَتَّى جَعَلَهَا مُسْتَعَلِيَةً عَلَيْهِمْ، كَأَنَّهُ شَيْءٌ جَاءَهُمْ مِنْ أَعْلَاهُمْ، فَجَلَّلَهُمْ بِهَا<sup>(3)</sup>؛ ليدلَّ على تمكُّن اللَّعنة منهم.

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/165، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/603.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/165، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/488.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/488.

﴿ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغُيًا أَن ۗ ﴿ يُؤَلِّ يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ ٤ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً ٤ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍْ وَلِلْكُنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ ﴾ البقرة: 90ا.

### ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

للّا ختم الله الآية السّابقة بلعنة الله على الكافرين التي تُفيدُ نهاية الذَّمِّ لَهُم، وَصلَ بِهِ قُولَه تعالى ﴿ بِئُسَمَا ﴾ ، فأتَى بِالكلمة الجَامعة للمذامِّ كلِّها ، مُبيّنًا عِلَّة كفرهم ، وسَبَبَ مااستَحَقُّوه بِهذا الذّمِّ ، وهوَ شِراؤُهُم أَنفسَهم بِالكفرِ ، بَغيًا وَحَسَدًا أَنْ يُنَزِّلُ الله مِن فضلِه على رَسولٍ لَيسَ مِنْ قَومِهم ، وأنْ يَرُوا كِتابًا مُصَدِّقًا لِكِتابهم (1) ، وقد تكونُ المناسبةُ استئنافًا لذمِّهم وتسفيهًا لِعقولِهم ؛ إذْ كفروا بِالقرآنِ وَبِرسولِ اللهِ محمَّدٍ ﴿ اللهِ معمَّدٍ اللهِ على رَسولِ اصطفاهُ من العَربِ (2) .

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿ بِئُسَمَا ﴾: أَصَلُ الكلمة مِنَ: البُّؤُس، ويدورُ على معنى: الشِّدَّةِ، والكلمةُ مَنْقُولةٌ مِنَ: بَئِسَ فُلَانٌ؛ إِذَا أَصَابَ بُؤْسًا، فتكونُ بمعنى: شِدَّةِ الحربِ وشِدَّةِ العذابِ، والبُّؤُسُ: شِدَّةُ العيشِ، ولا بأسَ عليكَ؛ بمعنى: لا شِدَّةَ عليك، ثُمَّ كَثُر حَتَّى قِيلَ: لَا بَأْسَ عَلَيْك؛ أَي: لَا بَأْسَ عَلَيْك؛ أَي: لَا خَوْفَ، و(بِئُسَ) كلمةٌ تُستعملُ في جميعِ المَذَامِّ مُستوفيةً لَها، وتتَّصلُ بها (ما)، فإذا قلتَ: بِنُسَما كانَ يفعلُ زيدٌ، فَكَأَنَّكَ قُلتَ: استحقَّ زيدٌ الذَّمَّ الذي يكونُ في سائرِ جِنسِه (٥٠).
- 2) ﴿ اَشْتَرَوْا ﴾: يَدُلُّ الشِّراءُ عَلَى تَعَارُضِ مِنَ الْإِثْنَيْنِ فِي أَمْرَيْنِ أَخَذًا وَإِعْطَاءً، ولفظُ البيعِ والشِّراءِ يُستعملُ كلُّ واحدٍ منهما في مَوضعِ الآخَرِ، وذهبَ أكثرُ المُفسِّرينَ إلى أَنَّ (اشْتَرَوا) في الآيةِ بمعنى: بَاعُوا، وذهبَ بعضُهم إلى أَنَّهُ على أَصلِه بِمعنى الشِّراء (٩).

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 2/43.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/603.

<sup>(3)</sup> ابن عجيبة، البحر الديد: 1/133

<sup>(4)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/601، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/489.

- (العَنَيَا): البَغْيَا): البَغْيُ يدور على معنيين؛ أَحدهما: طَلَبُ الشَّيْءِ، وَالثَّانِي: جِنْسٌ مِنَ الفَسَادِ. فَمِنَ الأَوَّلِ بَغَيْتُ الشَّيْءَ أَبْغِيهِ: إِذَا طَلَبْتَهُ، وما ينبغي كذا؛ أي: ليس بصوابٍ طَلبُهُ. ومن الثاني قَوْلُهُمْ: بَغَى الجُرْحُ: إِذَا تَرَامَى إِلَى فَسَادٍ، وَالبَغْيُ: الظُّلُمُ، ويكونُ مذمومًا إذا تجاوزَ الحقَّ إلى الباطلِ -بِمعنى المُعاملةِ بغيرِ حَقِّ الظُّلُمُ، ويكونُ مذمومًا إذا تجاوز الحقَّ إلى الباطلِ -بِمعنى المُعاملةِ بغيرِ حَقِّ وَهُوَ المَقصودُ في الآيةِ، أو تَجاوزه إلى الشَّبهِ؛ فالبغي في أكثرِ المَواضعِ مذموم (أ)، وهُو المَقصودُ في الآيةِ، أو تَجاوزه إلى الشَّبهِ؛ فالبغي في أكثرِ المَواضعِ مذموم طلبُ وذهب أكثرُ المفسِّرينَ إلى أنَّ ﴿بَغْيًا ﴾ في الآية بمعنى: (حسدًا) (2)، والحَسَدُ طَلبُ ما ليسَ للحاسدِ، فيكونُ مِنَ البغي بمعنى الطَّلَبِ، أو هو نوعٌ من الظُّلْمِ للمَحسودِ، فيكونُ مِنَ البغي بمعنى: الظُّلْم.
- 4) ﴿فَبَآءُو﴾: أصله (بَوَأَ)، قُلِبَت الواوُ ألفًا لِتحرُّكِها وانفتاحِ ماقبلَها، فيُقالُ: باءَ يَبُوءُ بَوْءًا، ويدلُّ أصلُ باءَ على معنيين؛ أَحَدهمَا: الرُّجُوعُ إِلَى الشَّيَءِ، ومنه: باءَ إلى الشَّيءِ: رجعَ إليه، ومنه: بَوّأَتُه مَنزلًا، بمعنى: أَنزلتُه، والمَعنَى الثاني لِـ(باءَ) يدلُّ على تَسَاوِي الشَّيئَيْنِ وتَكافئهما، فيقالُ: فلانُ بَواءٌ لِفلانٍ؛ إِذا سَاواه، و(باؤوا) في الآية بمعنى: رَجَعُوا بِغَضَبِ الله، أو بمعنى: حَلُّوا مُبوَّءًا مُكافِئًا لَهم ومعهم غَضَبُ الله؛ أي: عقوبتُه (ق)، وكلمةُ (باؤوا) أَكثرُ ما تُقالُ في الاستعمالِ الشَّائعِ في الشَّرِّه).
- 5) ﴿ بِغَضَبٍ ﴾: الغين والضَّاد والباء تدور اشتقاقاتُها على معنى الشدَّةِ والقوَّة، ومِنْهُ سُمِّيت الصَّخرةُ الصَّلبةُ بالغَضَبةِ (5)، ومِنْهُ الغضَبُ؛ فإنَّه دالُّ على شدّةِ الغاضبِ وقوَّته، والغضب هو السخط؛ ضد الرضا (6).

وغضبُ اللهِ تعالى المذكورُ في قوله سبحانه: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ هو غضبٌ يليقٌ بجلًال الله وعظَمَتِه، المتضمن سخطه عليهم وعدم رضاه عنهم.

6) ﴿مُّهِينٌ ﴾: أَصلُهُ: (هَانَ) يَهونٌ هَوْنًا، ويدورُ على مَعنَيَين مُتضادّين بحسَب سياق

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (بغي).

<sup>(2)</sup> الزجّاج، معانى القرآن وإعرابه: 1/173، وابن جرير، جامع البيان: 2/342.

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (بَوَأُ).

<sup>(4)</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/28.

<sup>(5)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (غضب).

<sup>(6)</sup> ابن منظور، لسان العرب: (غضب).

المَدحِ أو الذَّمِّ: فيكونُ مَدحًا بمعنى: السَّكينَةِ وَالوَقارِ، ويكونَ ذَمَّا بمعنى: هَوَانِ الشَّيْءِ الحَقيرِ الهيِّنِ الَّذِي لَا كَرامةَ لَهُ، ومنه: أهنتُ فُلانًا وتهاوَنتُ بِهِ واستهنتُ بِهِ، "والعربُ إذا أرادتَ بر(الهُون) معنى الهَوانِ ضَمَّت (الهاءَ)، وإذا أرادتَ به الرِّفقَ والدَّعَةَ وخِفَّةَ المَوْونةِ فَتَحت (الهاءَ)، فقالوا: هو قليلُ هَوْنِ المَوْونَةِ "<sup>(1)</sup>، وكلمةُ (مَهِين) لمَّ تُستعملُ في الكلامِ إلَّا في الذَّمِّ بمعنى الإهانةِ، ويوصفُ بها مَنْ نُزِعَتُ منهُ الكرامةُ (2).

# المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

ذُمَّ اللهُ تعالى اليهودَ بكلمةٍ تَجمعُ كُلَّ أَنواعِ الذَّمِّ وَمُوجِباتِه، فَبِشِّسَ الشَّيءُ الذي باغ به اليهودُ أنفسَهم لِيختارُوا الكفرَ على الإيمانِ، وكفرُهم ليس عن جهلٍ بالله وبرسله وبرسولِه، بلَ هو عن ظُلَم وَحَسَدٍ أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ الوحيَ مِنَ فضلِهِ على مَنْ يختارُه ويَصطفيه مِنْ عبادِه الذين هُمَ أَهلٌ لِحَملٍ أَعباءِ الرسالةِ؛ فاليَهودُ كَفَرُوا حَسَدًا عَلَى خُرُوجِ النَّبُوةِ مِنْ عبادِه الذين هُمَ أَهلٌ لِحَملٍ أَعباءِ الرسالةِ؛ فاليَهودُ كَفَرُوا حَسَدًا عَلَى خُرُوجِ النَّبُوةِ مِنْ عبادِه الذين هُمَ أَهلٌ لِحَملٍ أَعباءِ الرسالةِ؛ فاليَهودُ كَفَرُوا حَسَدًا عَلَى خُرُوجِ النَّبُوةِ مِنْ هَمْ إلى العَرَبِ، واختيارُ الرَّسولِ هو بمشيئة الله؛ فهو الذي يَعلمُ حيثُ يجعلُ رسالتَهُ، وليسَ الأمرُ برغباتِهم وتَمنيَّاتِهم، فخابَ هؤلاءِ القومُ، ورجَعُوا مستحقين غَضبًا منَ اللهِ على غَضَبٍ؛ لِتكثُّرِ أَفعالِهم القبيحةِ: مِنْ نَقْضِ الميثاقِ، وتحريفِهم كلامَ اللهِ، واتِّخاذِهِمُ العبلى عَضَبٍ؛ لِتكثُّر أَفعالِهم القبيحةِ: مِنْ نَقْضِ الميثاقِ، وتحريفِهم كلامَ الله، واتِّخاذِهِمُ العبلى وقولِهم: لنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أَيَّامًا مَعدودةً، وغيرِها منَ الأَفعالِ والأقوالِ الشَّنيعةِ. العبلى وقولِهم: لنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أَيَّامًا مَعدودةً، وغيرِها منَ الأَفعالِ والأقوالِ الشَّنيعةِ. العبلى ولا يقولِهم: المَنْ عَضبَ الدُي الشَيعةِ. استحقُّوه مِنْ قَبْلُ بِإِعْنَاتِ موسى هُ والكُفرِ بهِ، أَو بِكُفرهم بعيسى بنِ مريمَ صياً والجاحدين نبوَّة محمد ﴿ عذابُ يذلُّهم ويخزيهم يوم القيامة(نَّ).

# 😵 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ استعمالِ (بئسَ) مع (ما):

لمْ يَرِدْ فِي القُرآنِ استعمالٌ (مَا) بعدَ الفعلِ (بِئُسَ) إلَّا فِي سِياقِ ذَمِّ بني إسرائيل (4)؛

<sup>(1)</sup> القرطبي، جامع البيان: 11/541.

<sup>(2)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، والرّاغب، المفردات: (هان).

<sup>(3)</sup> المراغى، تفسير المراغى: 1/167.

<sup>(4)</sup> كما في الآية 93، والآية 102، من سورة البقرة، والآية 187، من سورة آل عمران، والآية 62، و63، و79، و80، من سورة المائدة، والآية 150، من سورة الأعراف.

خُصوصِيَّةُ استعمالِ تَركيب (بِئُسَمَا) في سِياقِ الحَديثِ عن بَني إسرائِيل

فتركيبُ (بِأَسَما) يَجمعُ بِينَ طَرِفَي الإجمالِ والتَّفصيلِ، وفيه تقريرُ الذَّمِّ بأَعَمِّ كلماتِ العمومِ (ما)، فيستَوعبُ كلَّ خَصَلَةٍ من خِصال الذَّمِّ الَّتِي تدلِّ عليه بِأَسَ، فيكونُ المذمومُ مَذكورًا طَيًّا في العمومِ، الذَّمِّ التِّي تدلِّ عليه بِأَسَ، فيكونُ المذمومُ مَذكورًا طَيًّا في العمومِ، ثمَّ يُذكرُ مرَّةً أخرى بِذكرِ المَخصوصِ بالذَّمِّ، فَكأَنَّه ذَمَّهم مَرتين: إحداهُما بدخولِهم في عموم (بِأَسَمَا)، والثَّانيةُ بذكرِ مَخصوصِ الذَّمِّ في قولِه تعالى: ﴿أَن يَكُفُرُواْ ﴾؛ فبالغ في ذمِّهم غايةَ الذمّ، الذَّمِّ في هذا التركيبِ مِنَ براعةِ الكلامِ وسِحرِ البلاغةِ الأمرُ العَجيبُ؛ إذ أَطنبَ من جِهةٍ، وأُوجزَ من جِهةٍ، فتقديرُ الكلام: (بِأَسَمَا اشْتَرُوا بِهُ أَنْفُسَهُمْ هُوَ أَنَ يَكُفُرُوا)، فحَذَفَ المبتدأَ (هو) إيجازًا وفصّل في المخصوصِ بالذَّمِّ؛ إذ ذكرَهُ إجمالًا ثمَّ تفصيلًا، فاجتمعَ الإطنابُ المخروبِ واحدِ، فَسُبْحانَ مَنْ جَعَلَ العَربيَّةَ لِسَانَ القرآن والإيجازُ في تركيب واحدِ، فَسُبْحانَ مَنْ جَعَلَ العَربيَّةَ لِسَانَ القرآن

بَيانُ قُبحِ مَنْ بَاعَ نفسَه، وَرَضِيَ لَهَا الخَسَارةَ عن عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ

# الكريم وَمَنَاطَ إِعْجازِهِ. بلاغةُ الاستعارةِ في قولِه تعالى ﴿ٱشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾:

وُضِعَت الأنفسُ موضِعَ الإيمانِ؛ فالأنفسُ هي المُثْمَنُ والكفرُ هو الثَّمن؛ وَذلك بحملِ ﴿ الشُّتَرَوْا ﴾ على معنى باعوا(1)؛ فشبّه الإيمانَ بالنَّفسِ بجامعِ وُجُوبِ الحِرِّصِ عليه، كما أنَّ الإنسانَ حَريصً على نفسِه بفطرتِه وغريزتِه، ثمَّ حَذَفَ المُشبَّه وذكرَ المشبَّه به على سبيلِ الاستعارةِ التَّصريحيَّة، وَجعلَ استبدالَ الإيمانِ بالكفرِ بمنزلةِ البَيعِ والشِّراءِ؛ ليكونَ مَجازًا مُرسَلًا، بِذكرِ معنى البيعِ بِلفظِ الاشتراء، وَإِرادةِ الاستبدالِ الذي هو اللَّازمُ الأوَّلُ للبيعِ والشِّراءِ؛ فباعُوا أَنفسَهم بِالكفر؛ أي: إِنَّهم استبَدَلُوا الكفرَ بالإيمانِ؛ فَبَذَلوا أَنفسَهم، وزهِدُوا فيها مِنْ أُجلِ تَحصيلِ الكفرِ بالكتابِ المُنزَّلِ مِنْ عندِ اللهِ وَهوَ القرآنُ.

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/340، والزمخشري، الكشاف: 1/165، وابن عطية، المحرر الوجيز: 1/178 والآلوسي، روح المعاني: 1/321.

ويُحتملُ أنّه أرادَ مِنَ البيعِ لازمَه الثّاني، وهو الزُّهدُ في المُباعِ والحرصُ على المُشترى؛ فكأنّهم زَهِدُوا في أنفسِهم وحَرصُوا على الكفر، والعقلُ والفِطرةُ يَمنعَانِ مِثلَ هذا الاستبدالِ لِحرصِ الإِنسانِ على نفسِه وحبّه لَهَا، فكيفَ يَبيعُها؟! ووضَع الأنفسَ موضِعَ الإيمانِ لِيُؤذِنَ بِأَنَّ الإِيمانَ بِمنزلةِ الأَنفسِ مَعزّةً وحِرصًا عليه؛ فكأنّهم باعُوا الإيمانَ الذي هو بِمَنزلةِ الأَنفسِ لتحصيلِ الثّمنِ البَخْسِ وهو الكفرُ بالقرآن، ومَنَ باعَ إِيمانَه فقد باعَ نفسَه، ومَنْ باعَ نفسَه فقدَها، وذهب الطّيبيُّ إلى أنَّ سببَ وضعِ الأَنفسِ مَوضِعَ الإيمانِ هو الإيدانُ بـ"أنَّ الأنفسَ إنَّما خُلِقَتَ للعلمِ والعَمَلِ به المُعبَّر عنه بالإيمانِ، فلَمَّا بدَّلوا الإيمانَ بالكفرِ فكأنَّهم بَدَّلُوا الأَنفسَ به "١١)، وتتجلّى بلاغةُ هذهِ الاستعارةِ وجمالُها في كونِها لم تكنُ مألوفةً في الكلام العربيِّ البليغ؛ فهي مِنْ غَرائِبِ الاستعاراتِ وفرائِدِها.

# مجيءُ صيغةِ الفعلِ ﴿يَكُفُرُواْ﴾ على خِلافِ مُقتضَى الظَّاهِرِ:

الأصلُ في الفعلِ (يَحُفُرُواْ) أَنْ يكونَ مُوافِقًا في صيغتِه للفعلِ (الشَّتَرَوَاْ)؛ لأَنَّه صفةُ المبيَّن (ما)، والصِّفةُ قَيدٌ للمَوصوفِ، فوردَ على خلافِ الظَّاهرِ؛ "للدّلالة عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِالكُفْرِ بِالقُرِّآنِ مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الآيَةِ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ اشْترَاءَ أَنْفُسهِمْ بِالكُفْرِ عَمَلُ اسْتقَرَّ وَمَضَى، ثُمَّ للَّا أُريدَ بَيَانُ مَا اشْتَرَوَا بِهِ أَنْفُسهُمْ نُبِّهُ عَلَى أَنَّهُمْ لَمَ لَمَ يَزَالُوا يَكَفُرُونَ، وَيُعَلَمُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا فِيمَا مَضَى أَيْضًا إِذْ كَانَ المُبيَّنُ بِأَنْ يَكَفُرُونَ، وَيُعَلَمُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا فِيمَا مَضَى أَيْضًا إِذْ كَانَ المُبيَّنُ بِأَنْ يَكَفُرُوا مُعَبَّرًا عَنْهُ بالماضي بقوله: بِئُسَمَا اشْتَرَوَا "2). كَمَا دلّتَ بِأَنْ يَكَفُرُوا مُعبَّرًا عَنْهُ بالماضي بقوله: بِئُسَمَا اشْتَرَوَا "2). كَمَا دلّتَ (أَنْ) المصدريَّةُ الدَّالَّةُ على المستقبلِ على أَنَّهُم كانوا مُصِرِّينَ على الكُفْرِ، مُضْمِرينَ لَهُ قبلَ نزولِ القرآنِ إِذا لَمْ يَكنُ اختيارُ الرَّسولِ على وفقِ أَهوائِهِمْ.

# سِرُّ ذكرِ الكفرِ بالمُنْزَلِ لا الكفرِ بالقُرآنِ:

جاءَ التَّعبيرُ في قولِه تعالى: ﴿أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ ولم يقلُ: بالقرآنِ؛ للإيذانِ بقُبحِ كفرِهِم وجُرأتِهِم على اللهِ؛ فَهُم يَكفرونَ بِمَا

كُفرِهِم، والإشارةُ إلى كفرهم بالتَّوراةِ

الإيدانُ بقُبح

التَّنبيه على إضمارِ الكفرِ في النَّفسِ وأنَّه عملٌ مُستقِرٌّ فيها

<sup>(1)</sup> الطيبي، فتوح الغيب: 2/576.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/605.

أَنزلَ الله، وللإشارة إلى عُلُوّ شَأْنِ القرآنِ وتقريرِ أَنَّهم يَعلمونَ أَنَّه مِن عندِ الله؛ لأنَّ صِلَةَ الموصولِ مَعلومةٌ للمُخاطَب، فيكونُ التَّعبيرُ مُمَهِّدًا لأَنْ يكونَ كفرُهم حَسَدًا على أَنْ يُنَزِّلُ الله الوَحيَ على رَسولِه المُصطفى مُحَمِّد هُ؛ فلا يكونُ كُفرُهم جَهلًا بِمَا أَنزلَ الله ومنه التَّوراة؛ فإنَّ مَن وللإشارة إلى أَنَّ كفرَهم هُو بكلِّ ما أَنزلَ الله ومنه التَّوراة؛ فإنَّ مَن يكفر بكتابٍ مُنزلٍ، يكفر بِمَا سِواه؛ إذ العبرةُ في المُنزلِ سُبتحانه، لا بالنَّازل فَحَسبُ.

#### تنوُّعُ معاني الإعرابِ:

ائتلافُ مَعاني النَّحوِ في دلالة الـسِّـياق من بَـديعِ النَّطمِ القرآئيِّ

اختلفَ المُفسِّرون في إعرابِ كلمة ﴿بَغْيًا﴾ على ثلاثة أعاريبَ: الأُوَّل: مفعولٌ لأجلِه، وهو مُستوفِ لشروطِ النَّصبِ، الثَّاني: مفعولٌ الأُوَّل: منعولٌ لأجلِه منصوبًا على المصدرِ بتقدير: بَغُوا بغيًا، الثَّالث: حالٌ بتقدير: أن يكفروا بَاغِين، والأوجهُ الثَّلاثةُ مُعتبَرَةٌ، ولَها وجهُ مِن القَبولِ؛ أمَّا الأُوَّلُ: فمعناه أنَّ كفرَهم ما كانَ لِشَيءٍ بقدر ما كان للبَغي، وأمَّا الثَّاني: فمعناه أنَّهم في كفرِهم بغوًا بغيًا، وأمَّا الثَّالث: فمعناه أنَّهم في كفرِهم بغوًا بغيًا، وأمَّا الثَّالث: فمعناه أنَّهم في المَين، وهذا مِنْ بَديعِ استجماعِ فمعناى النَّحو في توجيه الأعاريب القرآنيَّة.

#### سِرُّ التَّعبير بالبَغي دون الحَسَدِ:

ظَاهِرُ السِّياقِ أَنَّ اليهودَ حَسَدُوا العَربَ أَنَ جَعَلَ اللهُ النُّبوَّة فيهم، لكنَّ السِّياقَ لم يُصرِّحُ بالحسدِ، بلَ أَتى بمفردةِ البغي؛ ذلك أَنَّ البَغيَ هُو تَجاوِزُ الحَدِّ في الأمرِ كلِّه(1)، فدلَّ البغيُ على الحسَدِ تَضمُّنًا، فجمعتُ هذهِ المفردةُ مَعنى التَّجاوِزِ، وجمعَ السِّياقُ معنى الحَسَدِ، فاجْتَمَعَا في كونِ هذا البغيِ ناشئًا عن الحَسَدِ مِنْ كوامِن أَنفسِهم، فيكونُ قد وصفَهم بالوَصفِ الأعمِّ وَهو البغيُ، دونَ الأَخصِّ وَهو البغيُ، دونَ الأَخصِّ وَهو البغيُ، دونَ الأَخصِّ

الـجــمــعُ بين دلالــة الــفــردَةِ ودلالة السِّياقِ، زيـادةً في البيانِ والإيضاح

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 136.

#### نُكتةُ إيثار صيغةِ التَّفعيل:

آثرَ النَّظمُ صيغةَ التفعيلِ؛ للإيذان بتجدُّدِ بَغَيهم حسَب تجدُّدِ الإنزالِ وتكثُّره حَسَب تكثره (1)؛ فكلما نزلت آياتُ مِنَ القرآنِ على رَسول اللهِ مُحَمَّدٍ ﴿ تَجدَّدَ بَغيُهم وتَكَثَّرَ.

### مَعنَى الإضافةِ في قولِهِ ﴿عِبَادِهِّ ﴾:

التَّصريحُ بأنَّ الرُّسُلَ الذين يُنَزِّلُ الله عليهم الكتبَ هُمْ مِنَ خُواصِّ عِبادِه؛ فالإِضافةُ تفيدُ الاختصاصَ الذي يقتضي تَشريفَ الرُّسلِ؛ بإضافتِهم إلى الله تعالى، فَهو سَبحانَه الذي يُدافعُ عنْهمْ وَهو وَليُّهم في الدُّنيا والآخرة.

# معنى الفاءِ في قوله: ﴿ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ ﴾:

للفاءِ احتمالان مِنَ المعاني، هما:

الأوَّل: التَّرتيبُ والتَّعقيبُ، وهو على أَصلِ معناها عندَ مجيئِها عاطفةً بينَ الجُملِ؛ فدلَّ على أَنَّهم مُستحقُّونَ لتوالي الغَضَبِ، ودلَّ الحكمُ عليهِمَ وهو قولُه: ﴿ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴾ على أنَّه مُترتبُ على ما وُصِفُوا به مِنْ بيعِهم أَنفُسَهم بالكفرِ حَسَدًا على أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ جبريلَ بالقرآنِ على رسولِه مُحَمَّدٍ ﴿ اللهُ عَلَى الطِّيبِيُّ: "دلَّ على كونِهم أَحقًاءَ به تَرَثُّبُ الحُكم على الوصفِ بالفاء "(2).

الثَّاني: أَنَ تكونَ فَصيحةً؛ بمعنى أنَّها أفصحتُ عنَ جَوابِ شرطٍ محذوفٍ، تقديرُه: إذا عرفتَ بَغيَهم الشَّنيعَ، وحسَدَهم الفَظيعَ، وأردتَ مَعْرِفة جَزائِهم؛ فقد باؤُوا بغَضَبٍ على غَضَبٍ<sup>(3)</sup>.

#### بيانُ المُفردةِ للمعاني المُتنوِّعَةِ:

تدُلُّ مفرَدَةٌ (البَوْءِ) على خَيْبَةِ اليهودِ في اختيارِهم الكفرَ؛ وذلك إذا حملنا البَوْءَ على معنى الرُّجوع؛ فيكونُ المَعنَى: فرجَعُوا بغَضَبٍ

تَـجـدُّدُ البغيِ بتجدُّدِ النُّزولِ

تَشريفُ العبادِ بإضافتِهم إِلى ضَـمــيرِ لـفـظِ الحَلالة

تكامُلُ معاني المفردةِ سياقًا ودلالــــة، في تحقُّقِ الخَيْبةِ واقعًا واستقرارًا

<sup>(1)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/129.

<sup>(2)</sup> الطيبي، فتوح الغيب: 2/578.

<sup>(3)</sup> الهرري، حدائق الروح والريحان: 2/97.

على غَضَبٍ بعدَ أَنَّ ظَنُّوا الفوزَ والفلاحَ ببَيعِهم؛ ليدلَّ على خيبتِهِم في عملِهِم.

وإذا حَملُنا البَوءَ على مَعنَى المُكافِئ؛ فالمراد: فَحلُوا مَنزِلًا مُكافِئًا لهم، ولكنّه مُلْتَبِسُ بحالِ غضَبِ الله؛ أي: المَنْزِلُ الذي يَتَبَوَّؤونَ معهُ غضَبَ الله! فكيفَ غيرُه مِنَ المَنازل؟! فيكونُ استعارةً تَهَكُّميَّةً (أ) على حدّ ما ذكر في قوله: ﴿فَبَثِّرِهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمان: 12]، والاستعارةُ التَّهكميَّةُ تتضمّنُ احتجاجًا للتَّأثير في المتلقِّي؛ ليقارِنَ بين الصّواب والخطأ؛ فيرجعَ إلى نَفسِهِ ويُذعِنَ إلى الحقّ؛ فيفعلَ الصَّوابَ ويتركَ الخَطأً.

والمعنيانِ مقبولانِ سِياقًا ودلالة؛ فالخَيْبةُ واقعةٌ، وهُم باؤُوا بمكانِ غَضَبٍ، سواءً على الحقيقةِ أو على التَّهكمِ؛ فخابَتُ أَعمالُهم على خِلافٍ مُرادِهم؛ فاستقرُّوا فيه.

#### فَائْدَةُ التَّنكيرِ فِي كَلِمَةِ الغَضَبِ:

تعظيمُ الغَضَبِ والتَّشديدُ على من وَقَعَ عَليهِ

الدّلالة على تَعظيمِه، وأنَّ الغَضَبَ الثّاني غيرُ الأول<sup>(2)</sup>؛ فلا يكونُ غَضَبُهُ على مَنْ كَفَرَ بسَببِ أمرٍ واحدٍ؛ كغَضَبِه على مَنْ تنوعَ كفرُه وتكثّرَ؛ لِيدلَّ على تَشْدِيدِ الحَالِ عَلَيْهِمَ (3)، أو هما شيءٌ واحدٌ، ذُكرا للتَّشديدِ، كما يُقال: ضَلالٌ على ضَلالٍ، أو خَيْبَةٌ على خَيْبَةٍ، وهكذا مِمَّا قُصِدَ بهِ التَّكثُّرُ والمُضاعَفَةُ والاجتماعُ؛ لأجلِ أفعالٍ مُتَواليةٍ صَدَرَتْ عنهم؛ فتعدَّدَ الجزاءُ وتوالى بتَعَدُّدِ أعمالِهم القبيحةِ وتَواليها.

#### دلالة حرفِ الاستعلاء في قولِهِ ﴿عَلَىٰ غَضَبٍّ ﴾:

اختارَ النَّظم القرآنيُّ حَرفَ الاستعلاءِ دونَ ظرفِ البعديَّةِ، فقال: ﴿عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾، ولم يقلُ: بعدَ غَضَبٍ، إشعارًا بشدَّتِه؛ فإنَّه

شـدَّةُ الغَضَب

واجــــــمـــاعُـــه، وعدمُ الفُتورِ بين الغَضَبَين

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، ص: 159.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/369.

<sup>(3)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/602، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/491.

إفادة وقوع

العَـذاب على

كُلِّ من كَفَرَ،

والإشعارُ بعلَّةِ التَّعذيب مُجَتَمِعٌ مُتَراكِمٌ بعضُه على بَعض (1)، كما في قوله تعالى: ﴿ نُورٌ عٰلَ نُورٍ عٰلَ نُورٍ ۗ النور: 35]، ولو قال: بَغَدَ غَضَبٍ؛ لفُهِمَ التَّراخي بين الغَضَبَيْن، وطُروُّ الفُتور.

## بلاغةُ الإظهارِ في موضع الإضمارِ:

جَاءَ النَّظمُ بلفظ ﴿ الْكَفِرِينَ ﴾ مُظْهَرًا في مَوْضعِ المضمرِ؛ فلمُ يقُلُ: ولهمٌ عذابٌ مهينٌ، وذلك لأَمرينِ: أحدُهما: إِفادَةُ العُمومِ في الكافرين؛ بسببِ دُخول (ال) المفيدةِ للعُموم؛ أي: إنَّ العذابَ المُهينَ سَيكونُ لكلِّ مَنِ اتَّصفَ بالكُفْر، وهذا "مبالغةُ في إسنادِ العذابِ على كلِّ منِ اتَّصفَ بالكُفرِ بالإطلاق " ثَمبالغةُ في إسنادِ بعلَّةِ كَوْنِ العَذَابِ المُهينِ لَهُمِّ ( في العذابِ المُهينِ بسببِ بعلَّةِ كَوْنِ العَذَابِ المُهينِ لَهُمِّ في الكافرينَ للجِنس، ومَنْ حَملَها كفرِهم، وذلكَ على جعلِ اللَّرمِ في الكافرينَ للجِنس، ومَنْ حَملَها على العهد ( المُ في الكافرينَ اليَهودَ أَنفسَهم؛ في الإشعارُ بعليةِ المَاخذِ أخصَ وأُوضحَ مبالغةً في النِّكاية بهم.

## بلاغَةُ المَجازِ العَقليِّ في الإسنادِ الوَصفي ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾:

جاءت كلمةٌ ﴿مُّهِينٌ﴾ وصفًا مقيّدًا للعَذابِ، على أنَّه مجازٌ عقليٌّ، والعَذَابُ في الحَقيقَة "لَا يَكُونُ مُهِينًا؛ لأَنَّ مَعۡنَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَهَانَ غَيْرَهُ، وَلَعَذَابُ في الحَقيقَة "لَا يَكُونُ مُهِينًا؛ لأَنَّ مَعۡنَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَهَانَ غَيْرَهُ، وَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَتَأَتَّى إلَّا فيما يَعْقِلُ، فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ المُهِينُ لِلمُعَذَّبِينَ بِالعَمُهِينِ لِيدلَّ على ملابسة بِالعَدابِ بالمُهينِ لِيدلَّ على ملابسة العَذابِ المُهينِ لِيدلَّ على ملابسة العَذابِ للإهانة وأنها غيرُ مُنْفَكَة عنه، والعَلاقةٌ في هذا المَجازِ هيَ المُجَاوِرةُ؛ لأَنَّ الإهانة تحصُلُ مع العذابِ<sup>(6)</sup>، أو السّببيةُ (7)؛ لأنَّ

إبرازُ العلاقةِ بين الصِّفةِ والــمَـوصوفِ المقتضيةِ الللابسة أو السَّنتَةَ

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/370.

<sup>(2)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/370.

<sup>(3)</sup> أبو حيان، البحر الحيط: 1/491.

<sup>(4)</sup> أبو حيان، البحر المعط: 1/491، وابن عجيبة، البحر المديد: 1/133.

<sup>(5)</sup> الفخر الرازي، التّفسير الكبير: 3/602.

<sup>(6)</sup> الفخر الرازي، التّفسير الكبير: 3/602.

<sup>(7)</sup> النيسابوري، غرائب القرآن: 1/333، والهرري، حدائق الروح والريحان: 2/109.

عذابَ الكافرينَ سَببٌ للإهانةِ وهي متَرَتِّبةٌ عليه؛ لاقتضائه خلودَهُم في النَّارِ لا ينتقلونَ من هَوانِ العذابِ إلى عزِّ وكرامة أَبَدًا، والصِّفةُ مقيِّدةٌ لا مُوضَّحةٌ؛ لِأَنَّ العذابَ قد يكونُ غيرَ مُهينٍ لصَاحبِه، وهو ما كانَ تَطهيرًا وتمُحيصًا لِصاحبِه مِثل أَهلِ الكبائرِ(1).

#### مناسبةُ الصِّفةِ للموصوفِ في قولهِ: ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾:

جـزاءُ الأفعالِ الـقَبيحةِ على ضدِّ مقصدها

لمّا كانَ حَسَدُ اليهودِ نابعًا من حُبّهم للرّياسةِ وادِّعاءِ الفَضلِ على النَّاسِ، واستكبارًا على عبادِ الله المُرسَلين وعلى الحَقّ طلبًا للعزِّ والكرامةِ، كان جزاؤُهم بالعذابِ المتَّصفِ بالمُهينِ هو الأنسَب؛ فقُوبلُوا بالعَذابِ المُذِلِّ المُخزي الّذي فيهِ احتقارُهم؛ على ضِدِّ ما طَلبُوا، وهو ما يَتناسبُ كذلكَ معَ الخَيبةِ التي حصَّلُوها مِنْ غضبِ الله المُذلِّ المُخزى.

# بلاغةُ التَّقديم والتَّأخير: في قولهِ: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾:

اقتضى تقديمُ المُسندِ على المُسندِ إليه الموصوفِ في قوله: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ اختصاصَ العذابِ المُهينِ بالكافرين (2)، الّذين اتَّصفوا بما ذُكِرَ في السِّياقِ؛ فكلُّ من كفرَ طلبًا للجَاهِ والعِزِّ؛ فسَينالُ مهانةً من فوقها ذُلُّ وصَغارُ.

# بَراعَةُ التَّمثيلِ في الآية:

احتوَتِ الآيةُ على تمثيلٍ وتصوير لحالِ اليهودِ، بِحَالِ مَنْ حَاوَلَ أَن يشتغلَ بالتِّجَارَةُ لِيَرْبَحَ فكانت تجارتُه بِثِّسَتِ التَّجَارةُ؛ إذْ أَصَابَهُ خُسۡرَانٌ وذُلُّ وهَوَانٌ، وَهُوَتَمۡثِيلٌ يَقۡبَلُ بَعۡضٌ أَجۡزَائِهِ أَنۡ يَكُونَ اسۡتِعَارَةً، وَذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ التَّمَثيلِيَّةِ (3)

مَنْ يطلُبْ بكفرِه الكَرامةَ يُخَصَّ بالذّلِ والمَهانةِ

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/347.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، عناية القاضي: 2/328.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/605.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ وَيُكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾ اللهذة ١٥١

### هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

عَودٌ إلى بيانِ قبائحِ أقوالِ اليهودِ وأَفعالِهم، وما يَتَعذَّرُون به من كُفرِهم بما أَنزلَ اللهُ وبرسولِه الأمينِ محمّدٍ ﴿ وتوبيخِهم على أفعالِهم، ولمّا أقامَ الحُجَّةَ على استحقاقِهم الخُلودَ والعَذابَ المُهين في النَّار بكفرِهم بكتابِ اللهِ، أَقامَ حُجَّةً أخرى عليهم أبينَ منها وأظهرَ؛ وذلكَ بكُفرِهم بكتابِهم نفسِه؛ إذْ لمّا كفروا بالقرآنِ الّذي هو مُصدّقُ للتَّوراةِ، كفروا بالتَّوراة نفسها؛ لأنَّ المُكذِّبَ بالمُصدِّق لشَىء مُكذِّبٌ بذلكَ الشَّيء (أ).

وبعبارة العلاّمة ابن عاشور، هذا الكلامُ "مِن عَطَّفِ حِكاياتِ أَحُوالِهِمْ في مَعاذِيرِهِمْ عَنِ الإِعْراضِ عَنِ الدَّعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ، فَإذا دُعُوا قَالُوا قُلُوبُنا غُلَفٌ، وإذا سَمِعُوا الكِتابَ أَعْرَضُوا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُنْتَظِرِيهِ حَسَدًا أَنْ نَزَلَ عَلى رَجُلٍ مِن غَيْرِهِمْ، وإذا وُعظُوا وَأُنْدِرُوا وَدُعُوا إلى الإيمانِ بِالقُرِّآنِ وَبِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ الله أَنْ يَنْظُرُوا في دَلائِل كَوْنِهِ مُنَزَّلًا مِن عِنْدِ الله أَعْرَضُوا وقالُوا: ﴿ نُؤُمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنا ﴾ أَيْ: بِما أَنْزَلَهُ الله عَلى رَسُولِنا مُوسى، وهذا هو مَجْمَعُ ضَلالاتِهِمْ ومَنبَعُ عِنادِهِمْ؛ فَلِذَلِكَ تَصَدّى القُرِّآنُ لِتَطُويلِ المُحاجَّةِ فِيهِ بِما هُنا وما بَعْدَهُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ الآتِي ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 106 الآياتِ "(2).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾: أَصلُه (صَدَقَ)، ويَدورُ المعنى عَلَى: قُوَّةٍ في الشَّيْءِ في القَوْل وَغَيره، ومِنْ ذَلِكَ: الصِّدْقُ؛ لِصَّدِقُ؛ لِقُوَّتِهِ فَي نَفْسِهِ؛ وَلأَنَّ الكَذِبَ باطلٌ لَا قُوَّتِهِ فَي نَفْسِهِ؛ وَلأَنَّ الكَذِبَ باطلٌ لَا قُوَّةٍ لَهُ، فَيقالُ: هُوَ صَادِقٌ، وَصَدُّوقٌ مُبَالغَةٌ، وصَدَّقَ يدلُّ على: كَثرةِ الصِّدقِ، واسمُ الفاعِل: مُصَدِّقٌ، يقال: مُصَدِّقٌ للشَّيءِ؛ بمَعنَى: مُحَقِّق له (3).

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدّرر: 2/48.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/606.

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والفيومي، المصباح المنير: (صدق).

2) ﴿ وَرَآءَهُ وَ ﴾: هو في الأصلِ مَصدَرُ (وَارَى) بمعنى سَتَرَ، ويقتضي أَنُ يكونَ المَستورُ مَخفيًّا، ويستعملُ بمَعنَى: خَلْفَ، وهو الغالبُ في الاستعمالِ، وبمَعنَى: قُدَّام، فيكون من الأضدادِ، وقيل: الوَراءُ يأتي بمَعنَى آخَرَ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ مَن الأَضدادِ، وقيل: الوَراءُ يأتي بمَعنَى آخَرَ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ ﴾ المُؤْمِنُونَ: ٦٤؛ أي: سوى ذَلِك، فيكون (وَرَاء) له أكثرُ من المَعنيين المُتضادَّينِ (خلف وقدّام)، فيكون اللَّفظُ مُتَواطئًا (١٠)، والظَّاهرُ أنَّ وراءَ بمَعنى: خَلْفَ المُقتضي السَّترَ والخَفاءَ، وكلُّ ماجاءَ بخِلافِ الخَلْف فهُو على مَعنَى السَّترِ والخَفاءِ. و معنى: ﴿ بِمَا وَرَآءَهُ وَ هُ فِي الآيَةِ: بِمَا عَدَاهُ وَتَجَاوَزَهُ ؛ أَيُ: ويكفرونَ بِغَيْرِهِ، ويقصدُ به القرآن (٤).

# ﴿ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

تخبر الآية عن تناقض اليَهودِ في أفعالِهم، وتُقيم الدَّليلَ على إبطالِ ما يَدَّعُونَهُ من إيمانهم بالتَّوراة؛ فإنَّهم إذا قال لهم بعض المسلمين: صدِّقوا بما أَنزل الله من القرآن، قالوا: نحن نصدِّق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك، وهو الحق مصدِّقًا لمعهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقًّا لآمنوا بالقرآن الذي صدَّقها. قل – أيها النبي – جوابًا لهم: لمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقًّا بما جاؤوكم به من الحق؟!

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

### بَلَاغَةُ عَطْفِ القِصَّةِ على القِصَّةِ:

بيانُ أحوالِ اليهودِ في الإعسراضِ عن الحَقِّ، والتَّعذُّرِ عن قبوله

قولُه: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَبُ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ البقية: ووا، المَعْطُوفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَبُ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ البقية: ووا، المَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَّا جُآءَهُمُ كِتَبُ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ البقية: ووا، المَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ البقية: ووا لَهُ مَن الدَّعْوَةِ الإسلامِيَّةِ؛ فَإِذَا أَخُوالِهِمْ في مَعَاذِيرِهِمْ عَنِ الإِعْرَاضِ عَنِ الدَّعْوَةِ الإِسلامِيَّةِ؛ فَإِذَا دُعُوا قَالُواً: ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ ، وَإِذَا سَمِعُوا الكِتَابَ أَعْرَضُوا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُنْتَظِرِيهِ، وَإِذَا وُعِظُوا وَأُنْذِرُوا وَدُعُوا إِلَى الإِيمَانِ بِالقُرْآنِ أَنْ كَانُوا وَقَالُوا: ﴿ فُلُوبُنَا عِلْمُ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ أَيْ: بِمَا أَنْزَلَهُ اللّهُ عَلَى أَعْرَضُوا وَقَالُوا: ﴿ فُلُومِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ أَيْ: بِمَا أَنْزَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ: (وري).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/607.

رَسُولِنَا مُوسَى، وَهَذَا هُوَ مَجْمَعُ ضَلَالَاتِهِمُ وَمَنْبَعُ عِنَادِهِمُ؛ فَلِذَلِكَ تَصَدَّى القُّرِ آنُ لِتَطُولِ المُّحَاجَّةِ فِيه بِمَا هُنَا وَمَا بَغَدَهُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ اللَّتِي: ﴿۞ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ البقرة: 106(1).

#### نكتةُ اسْتِعمال ﴿إِذَا ﴾ دُونَ غيرها:

جاءتُ حكايةُ قصَّةِ دَعوةِ اليهودِ بـ(إذَا) للإشارةِ إلى القَطعِ بوقوعِ دَعوةِ المُؤمنينَ لبني إسرائيلَ، وأنَّ العَلاقةَ قائمةٌ بين المُؤمنين واليَهودِ على التَّواصلِ الدَّعَويّ، ابتداءً من جِهةِ المُؤمنين، حِرصًا على إيمانِ اليَهودِ، وانتِهاءً بإعراضِ اليَهودِ عن ذلك، وإتيانهم بالتَّعدُّراتِ الواهِيةِ.

#### فائدةُ بناءِ الفِعل للمَفعُول:

جاء فعلُ القولِ مَبنيًّا للمفعولِ ﴿قِيلَ﴾ دون النَّصِّ على الفاعلِ وأنَّهم المُؤمنون؛ لتحقُّقِ مَعرفة ذلك الأمر لدى المخاطَب، ولبيانِ حقيقة موقفِ اليَهودِ ممَّن يَدعُوهم إلى الإيمانِ بقطعِ النَّظرِ عن مكانتِهِ، سواءٌ أكانَ نبيًّا أَم صَحابيًّا أَم أُعرابيًّا، فموقفُهم واحدٌ، وهو الرَّفضُ، فهُم يَرفُضونَ لأجلِ الرَّفضِ والإعراضِ، ففيه بيانُ أحوالهم القبيحة، ونُفُوسهم المَريضة.

## معنى حرفِ اللَّامِ في قوله ﴿لَهُمُ ﴾:

أفادتِ اللامُ معنى التبليغِ، وهي التي تأتي مع قولِ أو ما في معناه، مثل: قلتُ له، وبينتُ له<sup>(2)</sup>، بمعنى وُصولِ القَولِ لَهم، وتبليغِهِم بِهِ، وفيهِ تأكيدُ وصولِ القَولِ، معَ نَكهةِ الاختِصاصِ.

## سِرُّ التَّعبير عن القرآنِ ب﴿مَا﴾ المَوْصُولَةِ:

يتخيَّرُ النَّظمُ أسلوبَه لإفادةِ مَعنَى مَخصوص، فجاء بحرف (مَا)؛ لإفادةِ العُموم - وهو وإن أُريدَ به خصوصٌ القرآنِ إلَّا أنَّ

بيانُ حالِ الـمُؤمِنين في حِرصِهم على دَعــوةِ الآخــرِ للحَةِّ

بيانُ حَالِ اليَهودِ ممَّن يَدعُوهم، وأنَّها حالٌ ثابتةٌ لا تَتَغيَّر

تبليغُ الـقـولِ ووُصـــولُـــه للمَقُول له

الـمَطلوبُ هو الإيمانُ بالمُنزَلِ مـن عـنـدِ الله بقَطعِ النَّظرِ عن صفته

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/606.

<sup>(2)</sup> الشاطبي، المقاصد الشافية: 3/613.

العُمومَ مرادٌ -؛ ذلك أَنَّ الآية أفادَتُ أمرين: الأَوَّل: طلبُ الإيمانِ بالقرآنِ، الثَّاني: إقامةُ الدَّليلِ عليه بأنَّه منزَلُ من عندِ الله تعالى؛ فكما أنَّ اليهودَ يدَّعون الإيمانَ بالتَّوراةِ لأَنَّها نازِلةٌ من عندِ الله؛ فعَلَيْهِم الإيمانُ بالقرآنِ لأَنَّه نازِلٌ من عند اللهِ كذلك، فدلالة العُمومِ ظاهرةٌ في أنَّ المطلوبَ هو الإيمانُ بما أنزلَه الله، بقطعِ النَّظرِ عن كونِه توراةً أو قرآنًا؛ فجمَعَ هذا الأسلوبُ الدَّعوَى ودليلَها، بعبارةٍ وجيزةِ دالَّةِ على المقصُودِ.

# نكتةُ حذفِ مُتعلَّق الفِعل ﴿ أَنزَلَ ﴾:

بيانُ أنَّ الإيمانَ هـو بـالمـنـزَلِ ابـتـداءً، وهـو الـذي تـقـومُ به الحُجَّةُ

الإيمان بالتَّوراةِ،

تَعِلَّةٌ للامتناعِ عـن الإيـمـان

بالقُرآن

لم يُقيَّدِ الفعلُ ﴿ أَنزَلَ ﴾ ببيانِ على مَنْ أُنْزِلَ، معَ أَنَّهُ جزءٌ مُتَمِّمٌ لوصفِ القرآنِ المَقصودِ بالدَّعوةِ؛ لمعرفتهِ، ولدلالة اللِّحاقِ عليهِ، ولتأكيدِ أَنَّ القرآنِ مُنزَلِ ابتداءً؛ فالَّذي تَلزَمُ بِهِ الحُجَّةُ كونُ القرآنِ مُنزَلًا مِنْ عندِ اللهِ، فالقيدُ المَحذوفُ لا مَدخلَ له في إلزامِ الحُجَّةِ.

# نُكْتَةُ مَجِيءِ الفِعلِ ﴿ نُؤُمِنُ ﴾ بصيغةِ المُضَارِع:

جاءَ قولُه تعالى على لِسانِ اليَهودِ: ﴿ نُؤُمِنُ ﴾ بصيغةِ المُضارِعِ؛ لبيانِ استمرارِ إِيمانِهم المخصَّصِ بما أُنزِلَ عليهم وهو التَّوراةُ، وأَرادوا كذلك "الاعْتذَارَ وَتَعِلَّةَ أَنْفُسِهِمْ؛ لَاَنَّهُمْ لِلَّا قِيلَ لَهُمْ: آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، عَلِمُوا أَنَّهُمْ إِنِ امْتَنَعُوا امْتنَاعًا مُجَرَّدًا عُدَّتُ عَلَيْهِمْ شَنَاعَةُ الامْتنَاعِ مِن الإِيمَانِ بِمَا يُدَّعَى أَنَّهُ أَنْزَلَهُ اللَّهُ؛ فَقَالُوا في مَغذِرَتِهِمْ وَلإِرْضَاءِ أَنْفُسِهِمْ نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا؛ أَيْ أَنَ فَضِيلَة الانْتسَابِ لِلإَيمَانِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ حَصَلَتُ لَهُمْ؛ أَيْ: فَنَحُنُ نَكْتَفِي بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَزَادُوا إِذْ تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ وَلَمْ يَرُقُضُوهُ" (أ).

## العُدُّولُ عنِ الفِعلِ المَبنيِّ للفَاعلِ إلى المَبنيِّ للمفعولِ:

عدلَ النَّظمُ عن ذكرِ الفاعلِ في قولِه تعالى: ﴿أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾، ولم يوافقُ ما قبلَهُ مِنْ قولِه تعالى: ﴿بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾؛ لأنَّ غرضَ اليهود

مبلغُ تعظيمِ السيَههِودِ لأنفسِهم، وعدمُ العنايةِ بالأدبِ مع اللهِ تعالى

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/607.

تعظيمُ أنفسهم، وتَعظيمُ التَّوراةِ، فكأنَّ إِيمانَهم بالتَّوراةِ حصلَ بِسَبَبِ خَصوصيَّة إنزالِها عليهم، ولِهذا أَتبعَهُ بِجملةِ الحالِ: ﴿وَيَحُفُرُونَ خَصوصيَّة إنزالِها عليهم، ولِهذا أَتبعَهُ بِجملةِ الحالِ: ﴿وَيَحُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَ﴾، معَ أنَّ الذي يُناسِبُ مقامَ ادِّعاءِ الإيمانِ بالتَّوراةِ، هو ذكرٌ الفاعلِ ففيهِ تشريفٌ عظيمٌ، لكنَّهم عَدَلوا عن ذلك لسوءِ أَدبِهم وعدم اكتراثِهم إلَّا بأنفسهم، وهذا من قبيحِ أقوالِهم، وهذا لا يُنافي العِلمَ بالفاعلِ؛ إذ لَا يُنَزِّلُ الكُتُبَ الإِلَهِيَّةَ إلَّا اللَّهُ (أَا؛ فإنَّ من شروطِ حذفِ الفاعل وإقامةِ المفعول مكانَه أَمْنَ اللَّبس.

#### دلالة صيغة الفعل المضارع ﴿ وَيَكُفُرُونَ ﴾:

كفرُ اليهودِ غيرُ مقيّدٍ بزمنِ دون آخرَ، فهمَ يستمرُّونَ على الكفرِ بِمَا وراءَ ادِّعاءِ الإيمانِ بالتَّوراةِ حالًا فحالًا؛ فجاء الفعلُ مضارِعًا إشعارًا بالمداومةِ، ومُحَاكَاةً لِقَوْلِهِمْ: نُوْمِنُ بِما أَنْزِلَ عَلَيْنا، وتصريحًا بما كَنَّوا عنه ولَوَّحُوا به بقولهم: ﴿ نُؤُمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنا ﴾ (2).

## بلاغةُ حَذفِ المُسندِ إليه في قولِهِ: ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ ﴾:

حُذِفَ المُسندُ إليه في الجملة الحاليّة: ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ اللهِ السَّعاقِ، والتقدير: "وهم يكفرون"، ولتوجيه النَّظرِ إلى كفرهم؛ فإنَّه شيءٌ عجيبٌ غريبٌ أَنَ يجتمعَ نقيضانِ؛ إذ قالوا نؤمنُ بالتَّوراةِ في حالِ أَنَّهم يكفرونَ بما هو مُصدِّق للتَّوراة!، فجاء قولُهم مُناقضًا حالَهم (أنَّ؛ فآل الأمرُ إلى الاستدلالِ بإقامةِ الحجَّةِ عليهم؛ "لأَنَّهم إذا كَفَرُوا بما يُوافقُ التَّوراة فقد كفروا بها"(4).

### أَثَرُ مَعنَى المُفردةِ ﴿ وَرَآءَهُ ﴿ فِي اسْتَجْلاء البَلاغةِ:

يختلفُ بيانُ النُّكتةِ البيانيَّةِ بحسبِ تحديدِ معنى كلمةِ (وراءَ) في قولِه تعالَى: ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُر﴾؛ فإذا قلنا: إنَّ كلمةَ (وراءَ)

الإعجاز الغيبيُّ في الإخبارِ عنِ الـمُدَاوَمَةِ على الكُفرِ زمنًا تِلْوَ الآخَر

توجيه النَّظرِ إلى الـمُسندِ؛ فإنَّه مَحَطُّ الفائدةِ؛ لإظهار التَّعجُّبِ مــن تـنـاقـضِ اليهودِ

اجتماعُ الأقوالِ وتكاملُها في ذَمِّ من لا يُـوْمـنُ بالقرآن

<sup>(1)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/492، والسمين، الدر المصون: 1/514.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/607.

<sup>(3)</sup> السمين، عمدة الحفاظ: 1/513.

<sup>(4)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/165.

اجتماعُ معاني الكمال والتَّمامِ في الــقــرآنِ الكريم

بمعنى الخَلْف؛ فتكونُ إمَّا كنايةً عن رفضهم الإيمانَ بالقرآنِ؛ إذ جعلوه وراء ظهورهم، وإمَّا استعارةً تصريحيَّةً تبعيَّةً إذ شبَّهوا القرآنَ الَّذي لم يؤمنُوا به بالشَّيءِ الذي يكونُ وراءَهم فلا يُرى، وإذا قلنا: إنَّ كلمة (وراء) بمعنى قدَّام؛ فيكون مدحًا للقرآنِ، إذ هو المُهيمنُ على الكُتُبِ المنزَّلةِ وإمامُها، ومن حَيثُ هو مدحُ للقرآنِ هو ذمٌ لهم إذ كفروا به، ومثلُه لا يُكفرُ به، وعلى القولين؛ فإنَّهما يتكامَلانِ في ذمِّ اليهودِ لعَدمِ إيمانِهم بالقرآنِ.

# معنى اللَّامِ في كلمةِ ﴿ٱلْحُقُّ﴾:

إمَّا أَنْ نحملَ اللَّامَ في كلمة ﴿ الْحَقُ ﴾ على معنى كمالِ الصِّفة؛ أي: استغراقِ مَعنَى الوصفِ على سَبيلِ المَدحِ (1)، فالمَعنَى وصفُ القرآنِ بِكمالِ الحَقِّ؛ لِأَنَّه ثابتُ ولا زَوالَ له، فانتهَت غايةُ الحقِّ إليه، وما ثَبَتَ لغيرِه وَقتًا فَهو حَقُّ، لكنَّه ليس الحقَّ الموصوفَ به القرآنُ.

وإمَّا أَنْ نَحملَها على مَعنَى الجِنسِ؛ فيكونُ المرادُ وصفَ القرآنِ واشتهارَه بِالحَقِّيَّةِ المعروفِ بها المُسَلَّم لَهُ الاتصافُ بها، وعلى معنى الجِنسِ؛ فإمَّا أَنْ تُفيدَ الحَصْرَ على مَعنَى أَنَّ القرآنَ حقُّ معَ كونِه مُصَدِّقًا، أو أَنْ لا تُفيد الحَصْرَ؛ لَإنَّ التَّوراةَ حقُّ كذلكَ ومثلَها الإنجيلُ، وتكونُ فائدةُ تعريفِ المسندِ هنا زيادةَ التَّوبيخِ والتَّجهيلِ لبني إسرائيلَ بمَعنَى: وأنَّه خَاصَّةً هو الحقُّ الذي يقارِنُ تَصديقَ كتابِهم (2)، وكِلا المَعنيين الاستِغراق والجنس مُتَحَقِّقُ ثابتُ للقرآنِ.

## تحديدُ نوعِ الحالِ في قولِهِ: ﴿مُصَدِّقًا﴾:

اختلفَ المفسِّرونَ في تَعيينِ نوعِ الحالِ في كلمةِ: ﴿مُصَدِّقًا﴾؛ فمن قال بأنَّ مَعنَى الحقِّ في قولِه: ﴿وَهُو ٱلْحُقُّ ﴾ هو تصديقُ الكتبِ السَّابقة؛ إذ لا يكونُ حقًّا إلَّا إذا صَدَّق الكتبَ السَّابقةَ(3)، فالمصدرُ

التقاءُ مَعنَى

في بيانِ جُملةِ الحال

<sup>(1)</sup> ابن مالك، شرح الكافية الشافية: 1/323، والمرادي، الجنى الداني، ص: 149.

<sup>(2)</sup> الخفاجي، عناية القاضى: 2/329، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/608.

<sup>(3)</sup> الزجاج، معاني القرآن: 1/174.

واحدٌ، ويُقصَدُ بالحالِ المؤكِّدة تقريرُ المعنى وتأكيدُه، وفيها فائدةٌ وهي أنَّها تأتي لازمةً لِمَا سَبقَها، فضلًا عن أَنَّ فائدةَ التأكيد بيانُ أهميَّةِ المؤكَّد وعِظَم شأنِه.

ومن قال بأنَّ الحقَّ لا علاقة له بكونه مصدِّقًا أو غيرَ مُصدِّقَ، بل الحقُّ في نفسه حَقُّ سواءً أكان مصدِّقًا لغيره أم لا، قال بأنَّ الحالَ مُؤسِّسةُ (1)؛ "لَأنَّ قَوْلَهُ: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾ مُشْعرٌ بوَصَفٍ أكان مصدِّقًا لغيره أم لا، قال بأنَّ الحالَ مُؤسِّسةُ (1)؛ "لَأنَّ قَوْلَهُ: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ الْمُعُونُ وَلَا يُكذَّبُهُ "2). زَائِد عَلَى مَضْمُون ﴿ وَهُو ٱلْحُقُّ ﴾ إذْ قَدْ يَكُونُ الْكَتَابُ حَقًّا وَلَا يُصَدِّقُ كِتَابًا آخَرَ وَلَا يُكذَّبُهُ "2).

ولا تعارضَ بين القولين؛ إذ مفهومُ التَّأسيسِ يلتقي بما يُفيدُه التَّأكيدُ، لكنَ لا باعتبارِه شرطًا كما هو الأمرُ في التَّأكيد.

#### فَائِدَةُ الفَصْلِ فِي المُحاجَّةِ:

قُصِلَتَ جملةً: ﴿قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ ٱللّهِ ﴾ عمَّا قبلَها؛ لأَنْها الْعَترَاضُ (٥) في أَثْنَاءِ ذكر أَحْوَالِهِمْ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ في مَغْذرَتِهِمْ هَذهِ وَلَا لَهُمْ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ : مَغْذرَتِهِمْ هَذهِ وَأَنَّ عَلَيْنا ﴾ كَذبُ وَ لَا نَبِياء دَأْبٌ لَهُمْ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ : لِأَنْفِينَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنا ﴾ كَذبُ وَ لَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا قَتَلَ أَسلافُهم الْأَنْبِياءَ النَّذِينَ هُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَدَعَوْهُمْ إلَى تَأْبِيدِ التَّوْرَاةِ وَالأَمْرِ بِالغَملِ بِهَا، وَلَكِنَّهُمْ يُعْرِضُونَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، وَهَذَا إلَّذَامُ لِلحَاضِرِينَ بِمَا فَعَلَهُ أَسْلَافُهُمْ وَلَا لَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ عَلَى حَقِّ فِيما إلَّذَامُ لِلحَاضِرِينَ بِمَا فَعَلَهُ أَسْلَافُهُمْ الْأَنْهُمْ يَرَوْنَهُمْ عَلَى حَقِّ فِيما إلْزَامُ لِلحَاضِرِينَ بِمَا فَعَلَهُ أَسْلَافُهُمْ وَلَا لَا يُوافِقُ مَعْلَى حَقِّ فِيما إلْذَامُ لِلحَاضِرِينَ بِمَا فَعَلَهُ أَسْلَافُهُمْ وَلَائَهُ الْمَصْلِ: مُباعَتَهُ القومِ بإلقامِ فَعَلُوا مِن قَتَلَ الأَنْبِياء " (الصَّلَد وَاللَّهُمُ عَلَى حَقِّ المَصلِ اللهم من كلِّ التَعامِ عَمَّا يُحيطُ بِهِم من أَفعالِ الباطلِ النِي تُجلِلُهم من كلِّ اتِّهم من كلِّ اتِّهم من كلِّ اتَّا غيرَ متوقَع.

بلاغةُ تقديم جواب الشَّرطِ:

قُدِّمَ جوابُ الشَّرطِ ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ ﴾ على شرطِه ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ على رأي الكُوفِيين (5)؛ لبيانِ بَشاعةِ أفعالِهم بذكرِ

بيانُ بَشاعةِ الأفعالِ بذكرِ أقبَحِها على الإطلاق

مُباغَتَةُ القومِ بإلقام لَهَواتِ

خناجرهم

الحجرَ الصَّلدَ،

جزاءً لأعمالهم

الباطلة

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/171، والسهيلي، نتائج الفكر: 1/305.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/608.

<sup>(3)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/94.

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/608. (4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/608.

<sup>(5)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/325.

أَقْبَحِها على الإطلاق - وهو قتلُ الأنبياء - ولتقويةِ مَعنَى المُباغتةِ النّدي أرادتُه الجُملةُ في إلقامِهم الحُجَّة، وعلى رأي جُمهورِ النَّحاةِ أَنْ لا تقديمَ في الكلامِ<sup>(1)</sup>؛ فيكون الكلامُ على أصلِهِ، وهو ما يُمحِّضُ مَعنَى المُباغتةِ وإنكارِ ما قامَ بهِ أولئكَ بأنبيائِهِم.

#### بَديعُ الاحْتِباكِ:

إيجازُ الألفاظِ، دلـــيـــلٌ عـلى اكــتــنــازِهــا بالمَعانى

تضمَّن قولُه تعالى: ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ فنَّ الاحتباك البديعي (2)؛ إذ حَذَف من الجملة الأولى ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ ﴾ ما ذكرَه في الثانية ﴿ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ، وحَذَف من الثَّانية ما ذكرَه في الأولى (3) ، فيكونُ تقديرُ الكلام: إن كُنتم مؤمنينَ؛ فَلِمَ تَقتلونَ أَنبياءَ اللهِ مِنْ قَبُلُ، فَلِمَ تَقتلونَ أَنبياءَ اللهِ مِنْ قَبُلُ، فَلِمَ تَقتلونَ أَنبياءَ اللهِ مِنْ قَبُلُ ، فَلِمَ التَّقديرِ ، إلَّا أَنَّه مُن قَبْلُ إِنْ كُنتُم مُؤمنينَ ، وهو وإنْ كانَ مُتكلَّفًا في التَّقديرِ ، إلَّا أَنَّه مُستساعٌ في الظَّاهِرِ .

# معنى الاستفهام في قولِه تعالى: ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ ﴾:

أَفادَ الاستفهامُ في قولِه تعالَى: ﴿ فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ ﴾ الإنكارَ البليغَ، تبكيتًا لفعلِهم وتَقريعًا لهم وتَشنيعًا (١٠) وحُذِفتَ أَلفُ (مَا) فَرَقًا بين الاستفهاميَّة والخَبَريَّة (٥٠).

#### بيانٌ مَعنَى التَّهكم بتَقدير المَحذوفِ:

يُشَعِرُ الشَّرِطُ ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ بالتَّهكُّم والاستِهزاءِ، كَمَا تَقُولُ لِنَ بَدَا مِنْهُ مَا لَا يُنَاسِبُهُ: فَعَلْتَ كَذَا وَأَنْتَ عَاقِلٌ، أَيْ بِزَعْمِكَ <sup>(0)</sup>؛ فيكونُ معنى الشَّرطِ ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ بزعمِكم أَنَّكُم مُؤمنونَ؛ وعليه

بيانُ شديدِ الإنكارِ، تبكيتًا وتقريعًا وتشنيعًا

نسزعُ صفةِ الإيسمانِ عن المُخاطَبين، بحَملِ الكلامِ على الاتِّساعِ المُستَساغ

<sup>(1)</sup> ابن عطية، الحرر الوجيز: 1/179، والسمين، الدر المصون: 1/517.

<sup>(2)</sup> وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان؛ فيحذف من كل واحد منهما مُقَابِلُهُ لدلالة الآخر عليه، يُنظر: الزركشي، البرهان: 3/129، والجرجاني، التعريفات، ص: 12.

<sup>(3)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/325.

<sup>(4)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/324.

<sup>(5)</sup> البغوي، تفسير البغوي: 1/143، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/130.

<sup>(6)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/493.

فَلَمۡ يُثْبِتِ الإيمانَ لَهُم، بل نفاهُ عَنْهم، لِمُقتضى التَّشكيكِ الحاصلِ بر إِن ﴾؛ أَي: فليسَ إيمانُكم إيمانًا إذَا كان يَدَّعُو إلى قَتلِ الأَنبياءِ (1)، فخرجت أَداةُ الشَّرطِ ﴿إِن ﴾ عَنْ أَصلِ وضَعِها الَّذي هو الشَّكُ إلى معنى النَّفي على المجازِ، وهذا على جعلِ جُملةِ الشَّرطِ على أَصلِها في النَّظمِ، لا على أصلِها في الظَّاهِرِ؛ أَي: دونَ تَقديمٍ أَو تَأخيرٍ.

## الإضافَةُ للاختِصاصِ المُقتَضى التَّشريفَ:

والإضافة تُحمِلُ مَعنَى التَّخصيصِ الَّذي يَقتضِي تَشريفَ الأنبياءِ وقُربَهم من الله (2)، فأفادَ هذا الأسلوبُ الشِّرطيُّ التَّكرارَ وتقديمَ ما ظاهِرُه التأخيرُ، وكلا الأسلوبين يُفيدان الاهتمامَ والعنايَة وتقريرَ مَعنَى الإنكارِ على فِعلِهم، ولا بدّ من الإشارةِ إلى أنَّ بعضَ النُّحاةِ والمُفسرين ذَهبُوا إلى أنَ لا تقديمَ ولا تأخيرَ في الجَوابِ والشَّرط، بل هو على حالِه؛ إذ قدّم الجوابَ على الشَّرط(3)، فيكونُ في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرُ من غير تكرار.

# معنى الإِضَافةِ في قوله ﴿أُنْبِيَآءَ ٱللَّهِ ﴾:

حملتُ الإضافةُ معنى أنَّهم أنبياءُ مُرسَلون من اللهِ تعالَى، أو أنبياءُ لله تعالَى في دَعوتِهم وأعمالِهم، أو كلاهما وهو الصَّحيحُ، "وفي إضافة أنْبِياءَ إلى الاسمِ الكريمِ تَشْريفٌ عَظيمٌ، وإيذانٌ بأنَّه كان يَنبَغي لمن جاءَ من عندِ اللهِ تعالى أنْ يُعظَّم ويُنصَر، لا أنْ يُقتَل "(4).

#### سِرُّ اقترانِ الحالِ والاستِقبالِ بقَيدِ الماضي:

للسَّائلِ أَنْ يسألَ عن سرِّ ذكرِ صيغةِ المُضارِع ﴿تَقْتُلُونَ﴾ المفيدةِ للمَالِ والاستقبالِ، مع اقترانِها بقيدِ ﴿مِن قَبُلُ﴾، وكونِ الخطابِ لليَهودِ المُعاصِرين لنزولِ القرآن؟ (. والجوابُ: أنَّه أتى بالمضارِع

الـرِّضـا بفعلِ الأسـلافِ يُـوُدِّي إلى الـعَـزمِ على مُشابَمتِهم

تشريفُ الأنبياءِ بكونِهم مُرسَلين

من الله تَعَالَى،

وأنَّ أعمالَهم خالصةٌ لَهُ

<sup>(1)</sup> الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 1/175.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/493.

<sup>(3)</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/179، والسمين، الدر المصون: 1/517.

<sup>(4)</sup> الآلوسي، روح المعاني: 1/325.

لاستخضار بَشاعة صُورة قَتُلِ الأنبياء، كأنّه وَقَعَ وقتَ نزولِ الآية، تأكيدًا لغَضَبِ اللهِ تعالَى على هذا الفعلِ، وأنّه سُبحانه مُعاقبٌ مَن اقترَفَه ورَضِيَ به؛ ليدخُلَ المُعاصرون المتابعون للنهج أسلافهم، فوقعَ قيدُ (مِن قَبُلُ) احتراسًا أن يظنَّ ظانٌ أنَّ القتلَ كان منهُم مباشرة، وتأكيدًا لرضا الأتباعِ عمَّا اقترَفه الأسلافُ؛ فذكرُ (مِن قَبُلُ) بَعد خِطابِ المُعاصِرين بيانٌ لِرِضَاهم بِما حَصَلَ منْ قَبُلُ على أيدي أَسلافِهم الّذين خُوطِبوا به، فتُزِّل المعاصرُون منزلة الأسلافِ بالخطاب، وبقيد (مِن قَبُلُ)، كأنَّهم كانوا من قَبَلُ؛ فَصَنعوا صَنيعَهم، وهذا من تمام التَّأكيدِ بل المبالغة فيه، فهذا شأنهُم الّذي يُداومُون عليهِ. ولمّا كانوا راضين بفعلِ آبائهم صَراحةً، عازِمين عليهِ مع سيِّدِ الخلقِ إشارةً؛ أُسُنِدَ القتلُ إليهم (١).

<sup>(1)</sup> ابن عطية، الحرر الوجيز: 1/17، والرازي، التّفسير الكبير: 3/603، والبيضاوي، أنوار التنزيل: 1/94.

# ﴿ وَلَقَدۡ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذۡتُمُ ٱلۡعِجۡلَ مِنُ بَعۡدِهِۦۗ وَأَنتُمۡ ظَلِمُونَ ۞﴾ البقرة: 92

#### 🕸 مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

بعد ذكر قتلِ أنبياءِ اللهِ مِنْ قِبَلِ اليهودِ، ناسبَ أَنْ يذكُر جَريمةً أخرى من جرائمِهم، وهي اتِّخاذُ العِجلِ بعدَ مَجِيءِ موسى – عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ – بالبيِّناتِ، بقصد إقامةِ الحُجَّةِ عليهم، وتعليمِ النَّاسِ أنَّهم أدْعياءُ الباطلِ، لا تنطلي أقوالُهم وادِّعاءاتُهم إلَّا على غافلٍ أو مُتغافلٍ، وتَوبيخِهم على مَوقفِهم بعد رضاهُم على نَهْجِ آبائهم واستِمرارِهم عليه، وعَطَفَ قصَّةَ اتِّخاذِ العِجلِ، على قصَّةِ قتلِ أنبياءِ الله، تدرُّجًا بذكرِ الأقدمِ فالأقدمِ، من قبيلِ التَّرقي من الأقربِ إلى الأبعدِ؛ لبيانِ أنَّهم أجيالٌ يأخُذُ بعضُهم عن بعضٍ، فكما أخذَ القتلةُ منهجَهم عن متَّخذي العجلِ إلهًا، فالمُعاصِرون كذلك أخذُوا المَنْهجَ كابرًا عن كابر.

قال الفخر الرّازي في بيان وجه مُناسَبَةُ الآية لِمَا قَبْلَها: "لمّا حَكى طَرِيقَةَ اليَهُودِ في زَمانِ مُحَمَّد ﴿ وَوَصَفَهم بِالعِنادِ والتَّكَذيبِ ومَثَّلَهم بِسَلَفِهِم في قَتْلِهِمُ الأَنْبِياءَ الَّذِي يُناسِبُ التَّكَذيبَ لَهم بَلُ يَزِيدُ عَلَيْهِ، أعادَ ذِكْرَ مُوسى ﴿ وما جاءَ بِهِ مِنَ البَيِّناتِ يُناسِبُ التَّكُذيبَ لَهم بَلُ يَزِيدُ عَلَيْهِ، أعادَ ذِكْرَ مُوسى ﴿ وما جاءَ بِهِ مِنَ البَيِّناتِ وأَنَّهم مَعَ وُضُوحٍ ذَلِكَ أَجازُوا أَنْ يَتَّخِذُوا العِجْلَ إلَهًا، وهو مَعَ ذَلِكَ صابِرٌ ثابِتٌ عَلى الدُّعاءِ إلى رَبِّهِ والتَّمَسُّكِ بِدِينِهِ وشَرْعِهِ، فَكَذَلِكَ القَوْلُ في حالِي مَعَكم وإنْ بالغَثَّمَ في التَّكُذيبِ والإِنْكارِ"(1).

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾: جمعُ بيّنة، وأَصلُ الكلمة (بَانَ)، يُقالُ: بَانَ الشَّيْءُ بَيَانًا وَأَبَانَ؛ إِذَا اتَّضَحَ وَانْكَشَفَ، فَهُوَ بَيِّنٌ، والبَيِّنَة: الدِّلالة الواضحةُ عقليَّةً كانَتْ أَو مَحسوسَةً، وهِيَ مِنْ إِبانَةٍ أَحَدِ الشَّيئين عن الآخَر فَيزولُ الالتباسُ بها (2).

<sup>(1)</sup> الرازي، مفاتيح الغيب: 3/201.

<sup>(2)</sup> السمين، عمدة الحفاظ: (بَينَ)، وينظر: الواحدي، الوسيط: 1/180.

- 2) ﴿ الشَّيءِ وَالْحَصيلِهِ، وهو خَلَافٌ العَلَمةِ (أَخَذَ)، ويَدورُ المَعنَى على: حَوْزِ الشَّيءِ وتَحَصيلِه، وهو خَلَافٌ العَطَاءِ، واتَّخَذَ بوزنِ افْتَعَلَ، أَصْلُهُ اأْتَخَذَ، والاتِّخاذُ: افْتِعَالُ مِنَ الأَخْذِ، إلِّا أَنَّهُ أَبُدلَتِ الهمزةُ تَاءً ثُمَّ أَدْغِمَتُ مَعَ تاءِ الافتعالِ، والاتِّخاذ: إذا كانَ بمعنى الكسبِ تعدَّى لواحدٍ، وإنْ كان بمعنى التَّصيير تعدَّى لاثنين، وهو في الآية متعدًّ لمفعولين، إذ التَّقدير: اتَّخذتم العجلَ إلهًا، وعليه فمعنى: ﴿ التَّقَدُيرُ : جَعلتم وصَيَّرتم (1).
- 3) ﴿ٱلْعِجْلَ﴾: مَعْرُوفٌ، وَهُو وَلَدُ البَقَرَةِ الصَّغِيرُ الذَّكرُ، والمرادُ في الآيةِ الَّذي صَنَعَهُ لَهُمُ السَّامريُّ مِن حُليّهم، وجَعَلُوهُ إلَهًا وعَبَدوه، وسُمِّيَ ولدُ البقرةِ عِجلًا؛ لِتَصَوِّرِ عَجَلَتِه النَّتِي تُعَدَمُ منه إذا صارَ ثُورًا(2).
- 4) ﴿ طَّللِمُونَ ﴾: الظَّاءُ وَاللَّامُ وَالمِيمُ كلمة تَدورُ على مَعنَيَين؛ أَحَدهمَا: خِلَافُ الضِّياءِ وَالنُّورِ، ومنه: الظُّلْمَةُ، وَالجَمْعُ: ظُلُمَاتُ، وَالآخَر: وَضَعُ الشَّيَءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ تَعَدِّيًا، إمّا بنُقصانٍ أو بزيادةٍ، وإمّا بعدولٍ عن وقتهِ أو مكانِه، ويقالُ فيما يَكثرُ وفيما يَقِلِّ مِنَ التّجاوزِ، ولِهذا يُستعملُ في الذّنبِ الكبيرِ، فيقالُ للكافرِ: ظالم، وأعظمُ الظُّلم الشِّركُ باللهِ تعالى، ﴿إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ ﴾ القمان/١٦]، كما يُستعملُ الظُّلمُ في الذَّنبِ الكبيرِ، فيقالُ لصاحبِه ظالمٌ (ق)، ومعنى ﴿ طَللِمُونَ ﴾ في الآية: متجاوزون حدود الله، صارفون العبادة لغير الله.

# 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

وَلَقَد جاءَكُم مُوسى بِالدَّلَالَاتِ الوَاضِحَةِ وَالمُعَجِزَاتِ البَاهِرَةِ؛ كالطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع، وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم؛ فلم تَعمَلُوا بها مع وُضوحِها، بل اتَّخذَتُم العِجلَ إلَهًا لكُم تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربّه، وأنتم في حالِ عبادتِكُم العِجلَ ظالِمُون؛ إذْ وَضعتُمُ العبادة في غَيرِ موضعِها، وأيُّ ظُلم أعظمُ مِنَ الإِشراكِ باللهِ؟، أو المعنى: وأنتم قومٌ عادتُكُم الظُّلمُ، فصارَ سَجِيَّةً لكم، فَمَن آمن بِمَا أَنْزِلَ عليه كيفَ يَتَّخِذُ العِجلَ إلهًا، وقد بلغتَهُ الدَّعوةُ وقامتِ الحُجَّةُ عليه؟! فهذهِ الآيةُ ردُّ

<sup>(1)</sup> الرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (أَخَذ).

<sup>(2)</sup> السمين، عمدة الحفاظ: 3/33.

<sup>(3)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (ظلم).

عليهم في قولِهم إِنَّهم لا يُؤمنونَ إِلَّا بما أُنزل إليهم، وتكذيبٌ لَهم في دَعواهُم، وتسليةٌ للرسول ﴿ وتثبيتُ له (1).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

#### بلاغةُ الوَصْل:

جاءَتُ هذهِ الآيةُ على طَريقَةِ الوَصلِ مَعطوفَةً عَلَى قَوْلِهِ تعالى: ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ ﴾ البقة: ١١١، والتقديرُ: "قل: فلِمَ تقتُلُون أنبياءَ الله... ولقد جاءَكُم مُوسَى بالبيّناتِ "؛ أي: قلَ هذا، وهذا على سَبيلِ المُجادَلةِ وإقامةِ الحُجّةِ عليهم (2)، وهي من طرائقِ تَعليم الرَّسولِ ﴿ المُحاجَّةَ بالغَيبِ الذي لا يقبلُ المخاصَمة.

#### سرُّ الْتَأْكيدِ لَا ظَاهِرُهُ لَا يَحتاجُ إِلَى تَأْكيدِ:

## معنى الباءِ في قولِهِ ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾:

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز: 1/108، والبيضاوي، أنوار التنزيل: 1/94، والنيسابوري، غرائب

تعليمُ المُحاجَّة بالإخبارِ عن غَيبِ الماضي، وهذا من دَلائلِ صِدقِ الرَّسولِ والرِّسالة

مُقتَضَى اتِّخاذِ العِجلِ إنكارُ الـبـيِّـنـاتِ الواضِحاتِ

أَفادت الباء في قولِهِ ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ المُلابسَة على مَعنى المَعيَّةِ؛

القرآن: 1/336. (2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/325.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/372.

نُـشـوءُ مَعنَى الاسـتِـبـعـادِ والتَّعجُّبِ عن التَّراخي الزَّمنيِّ

أَي: لقد جاء مُوسَى والبيناتُ مُتَلَبِّسَةٌ بِهِ، فجاءتِ (الباءُ) لِتُفيدَ تَلَبُّسَ مُوسَى اللهِ بالبينات لِشِدَةِ مَعِيَّتِه لها، وأنَّه بمجرَّدِ مَجيئِه بها ظهرَتِ الدَّلائلُ على وحدانيَّةِ اللهِ.

# نُكتةُ استعمالِ(ثُمَّ) دونَ (الواوِ) في قولِه تعالى ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ﴾:

استُعمِل حرفُ التَّراخي (ثُمَّ) ولم تُستعمل (الواو)، فلم يقل: "واتّخذتُم العِجلَ"؛ لنكتٍ معنوية، وهي:

الأولى: أنَّهم لمِّ يتَّخذوا العجلَ مباشرةً بعد مجيءِ الآياتِ البيِّناتِ، وإنَّمَا بعدَ مهلةٍ مكَّنَتَهُم مِن تدبُّرِ الآياتِ البيِّنَاتِ الوَاضحاتِ، والنَّظَرِ فيها، ومعَ ذلكَ فقد اتَّخذُوا العجلَ، وفيه من شديدِ التَّقريعِ والتَّوبيخ ما لو عَطفَ بالواو(1).

الثَّانية: أنَّ اتخاذَهم العجلَ إلهًا في غايةِ الاستبعادِ (2)؛ فلا يُعقلُ بعدَ مجيءِ البيِّناتِ الواضِحاتِ، وفَهمِها على وجهِها، أنَ يُتَّخذَ العِجَل!. الثَّالثة: التَّعجُّبُ ممَّن هذه حاله؛ إِذَ مرورٌ تلك المدَّة يَقتضي الثَّباتَ على الحقِّ والتَّوحيد، لا الكُفرَ والشِّركَ؛ وذلكَ لتَرتبُّه على أوضَحِ بيانٍ على وحدانيَّةِ الله؛ فكأنَّه قال: كيفَ تَتَّخذونَ عِجَلًا إلهًا بعدَ مجيءِ الآياتِ البيّناتِ الدَّالَّةِ على صدقِ مُوسَى على وَوَحَدَانِيَّةِ اللهِ؟!

## سرُّ التَّعبيرِ بالاتِّخاذِ:

قال الله تعالى: ﴿ النَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ ﴾ ، ولم يَقُل: (عَبَدتم العِجُلَ) ، على أنَّ الظَّاهر هو العبادة ، وهذا في القرآنِ كلِّه، فيُسألُ عن سرِّ ذلك ؟ والجوابُ عنه: أنَّ الاتِّخاذ فيه مَعنَى حوزِ الشَّيءِ وتَحصيلِهِ بعدَ الطَّلبِ، "مِثل الدَّار يتَّخذُها مَسكنًا "(3)؛ فالمَتَّخذُ مُريدٌ للشِّيءِ راغبُ فيه مستمرُّ عليه، كأنَّه حَصَلَ على مُبتغاه؛ ولهذا كانَ حالُ راغبُ فيه مستمرُّ عليه، كأنَّه حَصَلَ على مُبتغاه؛ ولهذا كانَ حالُ

اتّخاذُ العِجلِ لسم يبلُغ مَبلغَ العِبادةِ التّامةِ، فكان هو الأصدقَ في وصف فعلهم

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/261، وابن عطية، المحرر الوجيز: 1/180، والبقاعي، نظم الدرر: 2/50.

<sup>(2)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/50.

<sup>(3)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 138.

بني إسرائيل بعد اتّخاذِهم العِجلَ أَنَّهم أُشْرِبوا في قلوبهِم العِجلَ، وأمّا العِبادةُ فهي تمامُ الخُضوعِ والانقيادِ، وهم لم ينقادُوا للعجلِ في جميعِ أُمورِهِم، بل فيما يُوافق أهواءَهم، كما أنَّ اقترانَ فعل (عبدتم) بالعجل فيه شَناعةُ قبيحةٌ، فكان استعمالُ ﴿ٱتَّخَذْتُمُ ﴾ هو الأنسَبَ لسِياقِ الكلام ونظمِهِ.

من ناحية الفعل ﴿ الشِّخَذْتُمُ ﴾ فيه تكلّفُ واجتهادٌ للقيام بالفعل، وهذا يوحى بأنّهم بعبادتهم العجل مُخالفون للفطرة السّليمة.

#### بلاغَةُ الإيجاز بحَذفِ المَفعول:

يأخُذُ فعلٌ ﴿ اَتَّخَذُتُم ﴾ مفعولَيْن، ذكرت الآيةُ الأَوَّلَ، وحذفت الثَّاني، وتقديره: إلهًا (أ)، وقد حُذِفَ لعلم المخاطَبِ بِه (2)؛ فالسِّياقُ يدُلُّ على المحذوف، فكيفَ إذا اجتمعَ للحَذفِ نِكاتُ أخرى، منها: عونُ ذكره لئلا يصرَّح بوصفِ العجلِ بالألوهيَّةِ الدَّال على قبحِ الوصفِ وشَناعتِه، فحذفُه أَنسَبُ بالمقام (3)، ولإفادة عموم اتِّخاذِ العجلِ؛ أي: إنَّكم اتَّخذتُمُ العِجلَ معبودًا وسندًا تَلجَوُون إليه، وحَبيبًا قد أُشرِبَتُ قلوبُكُم حُبَّه، فَيصِحُ تقديرُ مفعولٍ ثانٍ يَتَضَمَّنُ صِفاتٍ من أَجلِها اتَّخذَ العجلُ، وذهبَ بعضُ المفسِّرين إلى توجيهِ آخرَ، وهو أنَّ الفعلَ نصَبَ مفعولًا واحدًا (4)، وما ذكرناه أولى وأنسبُ بالسِّياقِ.

# فائِدَةُ قيدِ ﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾:

يُشْعِرُ قيدُ ﴿مِنْ بَعُدِهِ ﴾ بالغَدر والخيانة؛ فإنَّ اتِّخاذَ العِجلِ لم يكن إلَّا من بَعد مَجيئهِ بالبيِّنات وذَهابِه عنهُم؛ فهُم انتظروا ذَهابَه ليتَّخذوا العِجلَ، ولمَّا كان مُوسَى - ﴿ رسولًا وقائدًا، كان اتِّخاذُ ما يُخالفُه عينَ الغَدر والخيانة، ويُبيِّنُ الجُبنَ والنَّذالةَ فيما أتَوَا به من الاتِّخاذِ.

خفيَّاتِ النُّفوسِ مــن أســبــابِ اتِّخاذِ العجلِ، وتــقــديــرِهــا بحُسنِ التَّدبُّرِ

اسـتــجــمــاءُ

الإشعارُ بالغَدرِ والـخـيـانـةِ الصَّادِرةِ عن بني إسرائيلَ

<sup>(1)</sup> الزجاج، معاني القرآن: 1/135، 2/397.

<sup>(2)</sup> الهروى، الغريبين: 1/52.

<sup>(3)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/372.

<sup>(4)</sup> أبو حيان، البحر المحيط: 1/323.

معنى الاستِثنافِ والحالِ يلتقيانِ في تعليل الأفعال

# معنى (الواو) في قوله: ﴿وَأَنتُمْ طَلِمُونَ ﴾: عنى الاستِئنافِ حرفٌ (الواوِ) في قولِه تعالى ﴿وَأَ

حرفُ (الواوِ) في قولِه تعالى ﴿ وَأَنتُمْ طُلِمُونَ ﴾: إمَّا أنْ يُحملَ على الحالِ فمعناه: وقوعُ الظُّلمِ فيهم، مِنْ مبدأ الاتّخاذِ إلى مُنتَهاه، فلا عُذرَ و "لا شُبهة لكم في قيهم، مِنْ مبدأ الاتّخاذِ إلى مُنتَهاه، فلا عُذرَ و "لا شُبهة لكم في اتّخاذِهِ، بل ذلك مَحضُ ظُلمٍ مِنكُم وتَعنّت "(1)، وأمَّا حملُهُ على الاستئنافِ فمعناه: إخبارُ من الله أنَّكم قومٌ عادتُكُم وسجيّتُكم الظُلم (2)، وتكون الجملةُ اعتراضيةً لتتميمِ المَعنَى وتذييلِهِ، وهذانِ المعنيانِ صَحيحانِ بقطعِ النَّظرِ عن التَّوصيفِ النَّحوي لهماً؛ فإنَّهم المعنى التَّعليلِ.

#### نكتَةُ التَّعبير بالجُملةِ الاسميَّةِ:

الــدّلالــة على تُبوتِ الـوَصفِ كُمونًا وحركةً

جاءت الجملة اسميَّة ﴿وَأَنتُمْ طَلِمُونَ ﴾؛ لتدُلَّ على ثُبوت وصفِ الظُّلمِ لهم ودَوامِهِ فيهم، سواءٌ قلنا: إنَّ الجُملةَ حاليَّةٌ، أم قلنا: إنَّ الظُّلمِ لهم ودَوامِهِ فيهم، سواءٌ قلنا: إنَّ الجُملةَ حاليَّةٌ، أم قلنا: إنَّ استئنافِيَّة؛ فإنَّ ثباتَ الظُّلمِ فيهم هو في سَجيَّتهم وعادتِهم، فهو ظلمٌ ثابتُ كامِنٌ، وهو كذلك ثابتُ وقتَ القيامِ بالاتِّخاذِ؛ فنَاسَبَ أَنَ يكونَ الوصفُ بالجملةِ الاسميَّةِ؛ لأنَّها أبلغُ وآكدُ من الجملةِ الفعليَّةِ، ولكلًّ سياقُه ومناسبتُه في الكلام.

<sup>(1)</sup> ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/288.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر للحيط: 1/324، والبيضاوي، أنوار التنزيل: 1/94.

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلْعِجُلَ بِكُفُرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ٓ إِيمَنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ اللقرة: 93

# هُ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

سيقَتَ هذه الآيةُ لبيانِ تَوالي عِنادِ بني إسرائيلَ وحِيلهِم، وأنهم مع الهَوَى لا يُفارِقونه في مُحاجّةٍ جَديدةٍ وغَرَضِ جديدٍ؛ فقد أخذَ الله تعالى ميثاقَهم وخوَّفهم بجَبَلِ الطُّورِ، وأمرَهم بأن يأخذُوا ما في التَّوراةِ بقُوّةٍ وجِدِّ، فكان ردُّهُم وجوابُهم أن قالوا: سَمِعنا وعَصَينا؛ فقد جاءتِ الآيةُ ردّا على الدين لم يُؤمِنُوا بالنَّبِيِّ مُحمّد في في زَمَنِ نزولِ القُرآنِ حيث أقامَ دليلًا آخَرَ على إبطالِ دَعوى إيمانِهِم بالتَّوراةِ التي أَنزِلَتُ إليهِم، ودَعوى أن الله لا يُطالِبُهُم بالإيمان بغيرها.

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

- 1) ﴿مِيثَلَقَكُمْ ﴾: أصل الكلمة (وَثِقَ)، وهي كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَقَد وَإِحْكَامٍ. ومنه: وَتَّقَتُ الشَّيْءَ: أَحْكَمْتُهُ، وعقدٌ وثيقٌ أي: مُحكَم، والوِثاقُ: ما يُشدُّ به الحَبلُ وغيرُه، ثمّ الشَّيْءَ: الْحَبلُ وغيرُه، ثمّ الستعملُ المِيثاقُ بمَعنَى: العَهْدِ المُحْكَمِ، أو العقد المؤكّد بيمينٍ وعَهدٍ، وهو المراد في الآية (1).
- 2) ﴿ٱلطُّورَ﴾: اسمُ جبلِ مَخصوصٍ، وقيل: اسمُ لكلَّ جبلٍ، ثمَّ تَخصَّصَ بدليلِ تَخَصَّصِ بدليلِ تَخَصَّصِهِ بالإضافةِ في قوله: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ التين: ١٤، وقوله ﴿تَخُرُجُ مِن طُورِ سَينِينَ﴾ التين: ١٤، وقوله ﴿قَرُفَعْنَا فَوْقَكُمُ سَينُنَاءَ﴾ اللؤمنون: ١٥٥. وعلى هذا القولِ تكونُ (ال) في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ﴾ للعهد العلمي(٤).
- 3) ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾: القُوَّةُ: نقيضُ الضَّعفِ، وتُستعملُ في معنى القدرةِ، فتكونُ في البدنِ نحو

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، والمعجم الوسيط: (وثق).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (طور).

قولِه: ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ [فصلت: 15]، وفي القلبِ نحو ﴿ يَكِيحُيٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّ قَ المرم: 12]؛ أي: بقوّةٍ قلبٍ، وفي القدرةِ الإلهيَّةِ مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [الجادلة: 21]، والقوّةُ في الآية بمَعنَى: بجدِّ وبعَزم على أداءِ ما افترضَه الله عليكم (1).

- 4) ﴿ وَٱسۡمَعُواْ ﴾: أصلُهُ (سَمِعَ)، وهو قوّةُ في الأَذنِ بها تُدركُ الأصواتُ، وَسَمِعَ يكُونُ بِقَصَد وَبِدُونِهِ، واسۡتَمَعَ لِمَا كَانَ بِقَصَد؛ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالإصۡغَاء، وَسَمِعۡتُ كَلَامَهُ؛ لَتَحَسُد وَبِدُونِهِ، واسۡتَمَعَ لَمَا كَانَ بِقَصَد؛ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالإصۡغَاء، وَسَمِعۡتُ كَلَامَهُ؛ أَيْ: فَهِمۡتُ مَعۡنَى لَفَظِهِ، فَإِنْ لَمۡ تَقۡهَمَهُ لَبُعۡدٍ أَوۡ لَغَطٍ فَهُوَ سَمَاعُ صَوۡتٍ لَا سَمَاعُ كَلَامٍ، ولا يدلُّ السَّمعُ على الطَّاعة إلَّا في مَقامِ طلبِ الامتِثالِ، كقولنا: اسمَعُ كلامي، فالسَّمعُ هنا بمَعنَى طَلَبِ الامتِثالِ والطَّاعة (2).
- 5) ﴿ وَأُشُرِبُواْ ﴾: أصله شَرِبَ يَشَرَبُ شَرَباً وشُرْباً، والشُّرْبُ: تناولُ كلَّ مائع، ماءً كان أو غيره، والإشْرابُ: مُخَالَطَةُ المَائِعِ الجَامِد، وَتُوسِّعَ فِيهِ حَتَّى صَارَ فِي مِخالَطَة لِونِ بلَونِ، يقال: لَوْنٌ أُشْرِبَ بلَونٍ؛ أي: خُلِط. كأَنَّ أَحد اللَّوْنَينِ سُقِيَ اللَّونَ الآخَر؛ يُقَالُ: بياضُ مُشْرَبٌ حُمْرةً مُخَفَّفًا. وإذا شُدَّد كَانَ لِلتَّكْثِيرِ وَالمُبَالَغَةِ، وأَشْرِبَ فُلَانٌ حُبَّ شيءٍ؛ أي: خَالَطَ قَلْبَه. وأُشْرِبَ فُلَانٌ حُبَّ شيءٍ؛ أي: خالَطَ قَلْبَه. وأُشْرِبَ قلبُه مَحَبَّةَ هَذَا؛ أي: حَلَّ مَحَلَّ الشَّرابِ؛ كأنَّ الشَّيءَ المَحبوبَ شرابٌ يَسْرِي في قَلْبِ المُحبِّ ويُخالِطُه؛ كما يسري الشَّرابُ العَذبُ الباردُ في اللَّهاة (٥).
- 6) ﴿ بِثُسَمَا ﴾: أَصلُ الكلمةِ من البُّؤُس وهو الشِّدَّةُ، مَنْقُولٌ مَنْ بَيْسَ فُلَانٌ إِذَا أَصاب بؤُسًا، فتكون بمعنى: شِدَّةِ الحربِ وشِدَّةِ العذابِ، والبؤسُ شِدَّةُ العَيشِ، ولا بأسَ عليكَ بمعنى لا شِدَّةَ عليكَ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ: لا بَأْسَ عَلَيْكَ؛ أَي لا خَوْفَ، وبِئُسَ: كلمةٌ تُستعملُ في جميع المَذام ومُستوفيةٌ لَها (4).

# ه المَعْنَى الإِجْمَالِيَّ:

يذكرُ الله في هذهِ الآيةِ تَوالي نِعَم اللهِ على اليَهودِ وإمهالَهُ لَهُم، والخطابُ لليَهودِ في ذَمَنِ نزولِ القرآنِ، وذَكَرَ أَفعالَ أَسَلافِهِم ونَسَبها إليهم لأَنَّهم رَاضونَ بِها، سائرونَ

<sup>(1)</sup> الفراء، معاني القرآن: 1/43، والزجاج، معاني القرآن: 1/148، والرّاغب، المفردات، والسمين، الدر المصون: (قوي).

<sup>(2)</sup> الرّاغب، للفردات، والفيومي، المباح المنير، والمعجم الوسيط: (سمع).

<sup>(3)</sup> الرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (شرب).

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (بؤس).

على طريقهم في الكُفرِ والعِنادِ والتّكذيبِ، وَإِذْ أَخَذُنا مِيثاقَكُمْ بِالعَمَلِ على ما في التُّوراةِ، وأعلينا فوق رؤوسكم الطورَ وجعلناه كالمِظلَّة تَرهيبًا لكم حتَّى قبلتُم وأعطيتُم الميثاق، خُدوا ما آتيناكُمْ مِن الكتابِ بِقُوَّةٍ بجدٍّ وعَزيمةٍ والتَزِمُوا ما فيه واسمعوه سَماعَ طاعةٍ، خُدوا ما آتيناكُمْ مِن الكتابِ بِقُوَّةٍ بجدٍّ وعَزيمةٍ والتَزِمُوا ما فيه واسمعوه سَماعَ طاعةٍ، لكنَّهم قالوا سَمِعنا قولك وعَصَيننا أوامرك، فَخالفُوا في سَماعِهم وعَصَوا، مُبالغةً في التَّعننُّتِ والعِصيانِ، فقد خالطَ قلبَهم حُبُّ عبادةِ العجلِ الذي اتَّخذوه إلهًا بسبب كفرهم، إذ كانوا يُؤمنونَ ببعضِ الكتابِ ويكفرونَ ببعضٍ، فكذَّ بَهم الله فيما ادّعوه بأنَّهم يُؤمنونَ بما أُنْزِلَ إليهم، فأمَرَ رسولَه مُحمَّدًا ﴿ أَو مَنْ يُجادلُهُم أَنْ يَقولَ لَهم على طريقة عُموم الذَّمِّ: بِئِسَ الشَّيءُ الذي يَأْمُرُكُم بِه إيمانُكُم –الذي تَزعمونَهُ مِنْ أَنَّكُم تُؤمنونَ بِما أُنزِلَ إليهم، فأَمْرَ رسولَه مُحمَّدًا ﴿ أَو مَنْ يُجادلُهُم أَنْ كنتُم مُؤمنينَ؛ فَنَفَى إيمانَهم النَّيمُ أَلِيكُم – تَكذيبُ الأنبياءِ وقتلُهم واتِّخاذُكُم العجلَ إلهًا لَكُم إِنْ كنتُم مُؤمنينَ؛ فَنَفَى إيمانَهم بالطّلةُ، فأَفعالُهم تُناقضُ ما في التَّوراةِ؛ لأَنَّ دعوى إيمانِهم باطِلَةٌ، فأَفعالُهم تُناقضُ ما في التَّوراةِ.

# ه الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

# بلاغَةُ الوَصلِ:

جاءت هذه الآية على طَريقة الوَصلِ؛ وذلك لِإظهارِ مناسبة ما قبلَها مِنَ الآياتِ مِنْ تذكيرِ اليَهودِ في زمنِ رسولِ الله بها حَصلَ مع أَسلافِهم، فتكونُ معطوفة على ما تقدَّمَها مِنَ الآياتِ الّتي ذكرتُ معا أَسلافِهم، فتكونُ معطوفة على ما تقدَّمَها مِنَ الآياتِ الّتي ذكرتُ قبائحَ أَفعالِ اليَهودِ وأقوالِهم، مع طريقة جديدة في إقامة الحُجَّة عليهم، فتكونُ معطوفة في الأصلِ على قولِه تعالى: ﴿ يَبَنِي إِسُرَءِيلَ النَّهِمَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيَّى البَقرة: ١٩٥٤؛ أي: اذْكُروا نِعمتِي واذْكُروا إِذْ أَخَذْنا ميثاقَكُم ورفعنا فوقكم الطُّورَ، لكنَ هذه الآيةُ سِيقَتُ مَساقًا جَديدًا في الاحتجاجِ والاستدلالِ على بُطلانِ دَعوى إيمانِ أَسلافِهم؛ لِيعلموا أَنَّ ما يَدَّعونَهُ مِنْ إِيمانِهم بما أُنزِلَ عليهم باطلٌ كذلك.

# أَغراضُ التَّكرادِ في القرآنِ:

هذه الآيةٌ ليستُ تكرارًا لقولِه تعالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ

بيانُ تواصلِ الحِحجاجِ في إقامةِ الأدلَّةِ على مَوقِفِ بني إسرائيلَ مِنْ نِعَمِ اللهِ عليهم

تكرارُ الأغراضِ ليس تَكرازَا للآياتِ نظمًا ومعنَّى محضًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة: [6]، وإنَّما هي تكرارٌ لأغراض سبقَ التَّنبيهُ عليها، وتكرارٌ هذه الآية عن الأولى لمَا نيطَ بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا في الآيةِ السَّابِقَةِ مَعْنَى في قَوْلِهِ: ﴿قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾، ولِلتَّنبِيهِ عَلَى أَنَّ طَرِيقَتَهُمْ مَعْ مُوسَى، وَهَذَا إِلْزَامُ لَوْهِمْ مِعْ مُوسَى، وَهَذَا إِلْزَامُ لَهُمْ بِعَمَلِ أَسْلَافِهِمْ مَعْ مُوسَى، وَهَذَا إِلْزَامُ لَهُمْ بِعَمَلِ أَسْلَافِهِمْ مَعْ مُوسَى، وَهَذَا إِلْزَامُ لَهُمْ بِعَمَلِ أَسْلَافِهِمْ مِنْ أَصْلَهُ، وَالوَلَدَ نُسْخَةً مِنْ أَيْهِ، وَهُوَ احْتِجَاجٌ خِطَابِيُّ (1).

## فائدةُ إيرادِ (إذ) مبدأً الكلام:

التَّنبيهُ على أمرٍ غابرٍ للاتِّعاظِ منه في أمسرٍ حاضر

يغلبُ إيرادُ (إذ) عندَ الكلامِ على أَمرٍ له شَأنُ، كأنَ يكونَ ميثاقًا مؤكَّدًا، أَو بيانَ نعمةٍ عظيمةٍ، أَو ارتكابَ ذَنبٍ عظيم؛ فيفيدُ إيرادُها التّنبية على أَمرٍ عظيم وقعَ في زمنٍ ماض، يَستحقُّ أَنَ يكونَ ما بعدَها مَثَلًا للذِّكرى والتّدبُّرِ والعِظَةِ، وقدِ اجْتمعَ في هذهِ الآيةِ التَّذكيرُ بالميثاقِ، ورفعِ الطُّورِ، وموقفِ اليَهودِ من أَمرِهم بالاتّباعِ، والتّنبيهِ على سَببِ العصيانِ، وهو إشرابُهم حُبَّ العِجلِ في قلوبِهم بسببِ كُفرِهم ابتداءً.

#### بلاغةُ الإفرادِ فيما ظاهرُه الجَمعُ:

إلحاقُ الفُروعِ بـأصـلٍ واحـدٍ، لتوقُّفِ اعتبارِها على اعتباره

جاء التَّعبيرُ عنِ الميثاقِ بالمُفرَدِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ ﴾، ولم يقل: (مواثيقكم)، مع أنَّ المَذكُورَ هو مَواثيقُ لا ميثاقُ واحد؟! وتعليلُ ذلكَ أنَّ العهودَ التي أُخِذت عليهم مَردُّها إلى ميثاقٍ غليظٍ واحدٍ، وهو ميثاقُ العقيدةِ والتَّوحيد، فَمَنَ أَخلَّ به فقدَ أَخلَّ بالجَميع؛ فكانَ التَّنبيهُ عليه بالإفرادِ لبيانِ أنَّه المقصودُ أصالةً وغيرُه بالتَّبع، فألحقَ الفُروعَ بأصلٍ واحدٍ لتأخذَ حكمَه؛ ولذلكَ كان التَّنبيهُ على علَّة الكفر في غالبِ الكلام، من مثلِ قولِهِ تعالى: ﴿وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾، هو المقصودَ في الكلام المُنبَّه عليه.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/609.

#### بلاغةُ تقديم الظَّرفِ:

قُدِّم ظرفُ المكانِ ﴿فَوَقَكُمُ على ﴿ٱلطُّورَ ﴾ لِبيانِ الاهتمامِ والعنايةِ بِكونِ الجَبلِ فوقَهم؛ فهذا أَدعى للتَّخويفِ والتَّرهيبِ؛ لِحثِّهم على الامتثالِ والطَّاعةِ، وهُمُ المعروفونَ بالتَّوليّ والإعراضِ، وما يُعطيهِ تقديمُ الظَّرفِ من استحضارِ صورةِ الجبلِ وهو فوقَهُم.

### جمالُ الإيجاز بالحذفِ:

أُوجِزِ النَّظمُ الكلامَ بحذفِ القول، والتقديرُ: (قلنا لَهم خُدُوا ما آتينَاكُم بِقوّة)؛ فحذَفَ ليستَمِرَّ سياقُ الكلام بصيغةِ الخِطابِ المُفيدِ طلبَ المبادرةِ إلى الامتثالِ؛ لِمَا في مُخاطبةِ اللهِ لهم مِنَ المُفيدِ طلبَ المبادرةِ إلى الامتثالِ؛ لِمَا في مُخاطبةِ اللهِ لهم مِنَ الرَّهبةِ المقرونةِ بوجُوبِ استحيائِهِم مِنَ اللهِ تعالى، وأَنَ لا يُعرِضُوا عن الامتثالِ، ولِمَا في ذلك من تحقُّقِ عُنُصرِ المفاجأةِ في الخِطابِ، وبيان أَنَّهُ المقصودُ بالدَّرَجة الأولى للمُخاطبين.

# إيجازُ التَّعبيرِ بقولِه: ﴿ وَٱسۡمَعُوَّا ﴾:

(1) ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/373.

الـــــَّــخـــويـــفُ والتَّرهيبُ للحَثِّ على الامتِثال

الحثُّ على المسبدادَرَةِ بالمُباغَتَةِ

الأمرُ بالامتثالِ بكلمةٍ تَجمعُ بين طَلَبِ الإصغاءِ والـــفَــهـــمِ، وطَلَبِ الامتثالِ والطَّاعةِ

# تردُّدُ المعنى بين التَّأْكيدِ والتَّأْسيسِ:

تأكيدُ العامِّ بأخصِّ ما فيه يُشابِه معنى التَّأسيس

يحتملُ قولُه تعالَى: ﴿ وَٱسۡمَعُواْ ﴾ أَنۡ يكونَ تأكيدًا لقولِه: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيۡنَكُم بِقُوّةٍ ﴾، بأنْ يكونَ الأَخذُ بقوّةٍ شاملًا لطلبِ الامتثالِ والطَّاعةِ، وقولُه: ﴿ وَٱسۡمَعُواْ ﴾ أَكَّدَ ذلك، وتكونُ نكتةُ التَّأكيدِ هي الإشعارَ بأَنَّهم مَظِنَّةُ إِهْمَالِ الميثاقِ وَالإِخْلَالِ ببنودِه؛ ولهذا كانَ الميثاقُ عَهدًا مُوتَّقًا لِأَنَّهم في طبعِهم لا يَمتثلونَ بغير مؤكِّداتٍ لِمَا يُطلَب مِنْهم.

ويحتمِلُ أن يكونَ قولُه: ﴿وَالسِّمَعُواْ ﴾ تأسيسًا لإيرادِ معنًى جديدٍ؛ بحملِ قولِه: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ على معنى: تلقّوا تعاليمَ التَّوراة بجِد وعَزم واهتمام، فيكونُ معنى قولِه: ﴿وَالسَّمَعُواْ ﴾: أَصَغُوا إلى هذهِ التَّعاليمِ وتدبّروها وامْتَثِلُوها، "والظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ ذَالًّا عَلَى مَعْنَى جَدِيدٍ وَلَيْسَ تَأْكيدًا "(أ).

وقاعدةُ "التَّأسيسِ أولى من التَّأكيدِ" أصلُ في فهم الكلامِ القرآنيِّ، إلَّا أنَّها غيرُ مطَّردة؛ فالتَّأكيدُ هنا أظهرُ، إذ مقصودُه تأكيدُ ما اعتادَ بنو إسرائيلَ على نسيانِه؛ فهم بحاجة إلى مُؤكِّداتٍ من الكلامِ كي يَمتَثِلوا، فأكَّدَ لهم بأكثرِ شَيْءٍ يَنفَلتون منه وهو الامتثالُ، فهو من قبيلِ تأكيد العامِّ بأخصِّ ما فيه؛ فيُشابِه معنى التَّأسيسِ، ونكتتُه عند ابنِ عاشور: "الإشْعَار بِأَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الإِهْمَالِ والإِخْلَالِ حَتَّى أَكَّدَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ قَبْلَ تَبَيُّنِ عَدَمِ المَّتْالهمْ فيمَا يَأْتى "2).

### توجيهُ المُتشابهِ اللَّفظيِّ:

جاءَ الأمرُ بالسَّماع في هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ﴾، بينما أمرَهم بذكر ما فيه في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، والفرقُ بينهما أنَّ الآية المتقدِّمة جاءَتُ في مساقِ التَّذكيرِ بإنعام اللهِ على بني إسرائيلَ،

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/610.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/610.

وبيانِ آلاءِ اللهِ عليهم؛ لهذا قالَ في فاصلتها: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾، وقالَ في الآيةِ التي بعدَها: ﴿فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾، فذكر فضلَهُ تعالى عليهم ورحمتَهُ، فكان المناسبَ أَنْ يذكِّرَهُم بحفظِ ما في الكتابِ وتعاهدِه وأَنْ لا ينسَوه، بَيْنما هذه الآية فيها بيانُ أقوالِهم القبيحةِ، وأفعالِهم الشَّنيعةِ التي استحقّوا بها الكفرَ، وإقامةُ الحُجَّةِ على كفرِهم في أقوالِهم وأفعالِهم، فناسبَ أَنْ يقولَ: ﴿وَٱسْمَعُواْ ﴾؛ لِيَصِلَ إلى عنادِهِم بِقولِهم: ﴿سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا﴾.

### نكتةُ الالتفاتِ من الخِطابِ إلى الغَيْبةِ:

وقعَ التفاتُ في الخطابِ في قولِه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ إلى الغيبةِ في قولِه: ﴿قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ ، ولم يقل: قُلتُم سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ ، ولم يقل: قُلتُم سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ ، ونكتتُه: نسبةُ القولِ إلى أصحابِه على الحقيقةِ دونَ تَجوُّزٍ في الكلام؛ فإنَّ هذا الكلامَ صَدَرَ عن المتقدِّمينَ ، فنُسِبَ إليهم ، واستمالةُ المُخاطَبين بإبعادِهم عن مثل هذا القولِ؛ تنشيطًا لقلُوبهم ، وتَحريكًا لمَشاعرهم.

### براعةُ الاستعارَةِ القرآنيَّةِ:

في قولِه تعالى: ﴿وَأُشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ﴾ استعارة بديعة ؛ فالعِجلُ لا يُشرَب، لكنَّ الآية شبَّهت شدَّة تَغَلَغُلِ حُبِّ العجلِ في قلوبِهم بالشَّيَء الذي يُشرَب، فشبَّهَت تداخُلَ حُبِّهمَ عبادة العجلِ في قلوبِهم بإشرابِ الصَبْغِ الثَّوبَ في شِدَّةِ الامتزاجِ، ثمَّ حذفَ المُشبَّة به واستعارَ ما يدلُّ على الامتزاجِ في المشبَّه به، وهو كلمة ﴿وَأُشُرِبُواْ﴾؛ للدّلالة على أنَّهُ حَلَّ مَحَلَّ الشَّرَابِ وَمَازَجَهُ، و"من عادةِ العربِ أَنَهم إِذا أَرادوا العِبارة عنْ مُخامرة حُبِّ أَو بُغضٍ في القلبِ أَنْ يستعيرُوا لَها اسمَ الشَّرابِ "(1)، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْ حُبِّ العِجْلِ القلبِ أَنْ يستعيرُوا لَها اسمَ الشَّرابِ "(1)، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْ حُبِّ العِجْلِ

نسبةُ الـقـولِ إلى قائلِه، دون تجوُّزٍ في الكلامِ

بيانُ شدَّةِ تغلغلِ حُبِّ عِبادةِ العِجلِ في القلوبِ وأثرِه الـخرافِّ في الضَّلالِ

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/262.

بيانُ استحكام حُـبِّ عـبادةٍ العِـجـل على

قُلُوبهم

بيانُ أثر الخُرافةِ

في الاستيلاءِ

عالى العُلقول

وإذهاب مائها

بحظُّ وافر لفهم شخصيَّةِ بني إسْرائيل، وأثر ذلك في ثقافتِهم، وتعاملهم مع الآخرين.

#### بلاغةُ حذف المضاف:

أُسنِدَ فعلُ ﴿ وَأُشْرِبُواْ ﴾ إلى العِجلِ فصارَ: وأُشْرِبُوا في قلوبهم حُبَّ عِبادةِ العجل؛ فَحَذفَ "حُبُّ عبادةٍ"، وأَقامَ العجلَ مقامَ المضاف، مُبالغةً في بيانِ استحكام العِجلِ في قلوبِهم؛ كَأَنَّهم أُشُربُوه بذاتِهِ، "ويَجِبُ أَنْ يُعلَمَ أنَّهُ لو قيلَ: حُبُّ العجل، لم يكنّ له منَ المبالغة ما لَهُ بحذفه؛ لأَنَّ فيه تنبيهًا أنَّ لفَرط شَغفهم به ثَبَتَت صورةٌ العجل في قلوبهم راسخةً، وإنْ زالَتْ ذاتُه الجسَميَّة،"(1)، وإنَّما كانَ التقديرُ (بحُبِّ عبادةِ) لِقرينةِ (في قلوبهم)؛ لِأنَّ الإشرابَ لا يَختصُّ بالقلب؛ فلمّا ذكرَ ﴿فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ دلّ على أنّ المَحذوفَ هُوَ "حُبُّ عبادةٍ".

بِالشُّرْبِ دُونَ الأَكُلِ، لأَنَّ شُرْبَ المَاء يَتَغَلَغَلُ في الأَعْضَاء حَتَّى يَصلَ

إِلَى بَاطِنِهَا، وَأَمَّا الطَّعَامُ فلا يَتغلغلُ فِيهَا كَتَغَلْفُل الماءِ، وهو يَرمي

# نكتةُ التَّعبير بصيغةِ المَبنيّ للمفعول:

جاء النَّظمُ بصيغةِ المبني للمفعولِ؛ لبيان أنَّهم فَقَدُوا عقولَهم بعبادتِهم العجلَ؛ لمنافاتِها العَقْلَ؛ فكأنَّ غيرَهم أُشْربَهُم عبادتَه بإرغام وقهر وإجبار، فأفادتُ صيغةُ المبنيِّ للمفعول الإشعارَ بأنَّ حُبَّهُمُ أَلعِجُلَ صارَ كأنَّه لَا اخْتِيَارَ لَهُمْ فِيهِ؛ كَأَنَّ غَيْرَهُمْ أَشْرَبَهُمْ إيَّاهُ؛ كَقَوْلِهِمْ: أُولِعَ بِكَذَا وَشُغِفَ (2).

#### نكتةُ ذكر مكان الإشراب:

بـيـانُ رُســوخ أَسْنَدَ النَّظمُ الإِشْرَابَ إِلَى ضَمِيرِ ذَوَاتِهِمْ ثُمَّ ذكر مكانَه بِقَوْلِهِ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ مُّبَالَغَةً، ولم يقلِّ: (وأَشَربَتْ قلوبُهُم العجلَ)، بل أسند الضَّميرَ إلى الذَّواتِ مبالغةً في حصولِ إشرابِ الحُبِّ في الذَّاتِ

حُبِّ العجل، وأثرهِ في الإغراق في الـضّـلالـةِ

والغَضب

<sup>(1)</sup> الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/263.

<sup>(2)</sup> النّيسابوري، غرائب القرآن: 1/336، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/611.

التَّنسة على

سببِ الوقوعِ في الضَّلالةِ؛ للحَذَر

والانتباه

كلِّها، ثمَّ بيَّنَ مكانَه المعروفَ وهو القلبُ، فقَوْلُهُ: في قُلُوبِهِمُ بَيَانُ لمكانِ الإِشرابِ(1)، ونكتتُه: بيانُ أنَّ حبَّ العجلِ متمكِّنٌ في القلوبِ، راسخُ في الأفتَدةِ، فبقدرِ رُسوخِه يجبُ أَنَ يعملَ بنو إسرائيلَ على التَّخلُّصِ منه، وفيه تنبيهُ للمسلمينَ بأنَّ دعوةَ اليهودِ ليستُ كدعوةِ غيرِهم.

# مَعنَى (البَاءِ) في قولِهِ ﴿بِكُفُرهِمُّ ﴾:

الظاهرُ أنّ (الباء) سببيَّةُ والمَعنَى: تَعَلَقوا بالعجلِ وأَحبُّوه واستحسننُوا فعلَهُم بسببِ اعتقادِهم أُلوهيَّتَه، وأَنَّهُ ينفعُهُم ويضرُّهُم، فلمّ استحكم اعتقادُهم بألوهيَّة العجلِ تعلَّقوا به حُبًّا وشَغفًا، فكانَ اعتقادُهُم أُلوهيَّة العجلِ أَصلًا في حُبِّهم وتعلَّقهم بعبادة العجلِ، وتحتملُ أنْ تكونَ (الباء) بمعنى "مع"؛ فيكونُ المرادُ فعَلوا ما فعَلُوا من عبادة العجل مع كُفرِهم؛ أي: كان أمرُهم كُفرًا على كفر<sup>(2)</sup>، وحملُها على السَّببيَّة هو الأوفقُ بالسِّياقِ، وهو ما يقتضيه الظَّاهِرُ، وهو ما يلتَثمُ معَ دقَّة القرآنِ في اختيارِ الحرفِ الأنسبِ في نظمِه؛ إذِ وهو ما يلتَثمُ معَ دقَّة القرآنِ في اختيارِ الحرفِ الأنسبِ في نظمِه؛ إذِ القولُ بالتَّناوب قولُ نائبٌ لا أَصيلُ.

#### بلاغةُ الفصْل:

جاء قولُه تعالى: ﴿قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ٓ إِيمَنُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ مفصولًا؛ لوقوعه موقع البيانِ والإيضاحِ والتَّقريرِ لقولِه تعالى: ﴿قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (3) فهو تعليمٌ وإرشادٌ لِمَا يجبُ أَنْ يُقالَ للمراوغين، مِمَّنْ يرفعونَ لواءَ الشَّريعةِ واتِّباعِ الأنبياء، وهم عنها غافلون، وفيه تنبيهٌ على شدَّةِ التصاقِ الآياتِ بعضِها ببعض، وأنَّ بعضَها آخذٌ بعُرى بعض.

للمعاني المتآخية، والسددلالات المتراضة

البيانُ والتَّقريرُ

<sup>(1)</sup> الرّازي، التّفسير الكبير: 3/604.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، البحر الحيط: 1/495، وابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 1/373، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/611.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/612.

# أثرُ السِّياقِ في بيانِ مَعنَى التَّهكُّمِ:

أوصافُ الإنسانِ هي الدَّاعيةُ إلى الخَيرِ أو الشَّرِّ

أفادَت إضافة الإيمانِ للمُخاطَبين في قولِه تعالى: ﴿قُلْ بِئُسَمَا مِهِ عَلَى اللَّهُمُ لِيسِ إيمانًا مقبولًا عِنَّمُ مُؤْمِنِينَ ﴾، فإيمانُهم ليس إيمانًا مقبولًا بدليلِ: ﴿بِئُسَمَا ﴾، و﴿إِن كُنتُم مُؤُمِنِينَ ﴾، لكنَّه أتى به لا على قصدِ التَّهكُّم ابتداءً، بل على قصدِ الرَّدِّ عليهم فيما يَزعُمُون، فيكون التَّهكُّم في التَّهكُّم تابعًا للرَّدِّ، وهذا من بديعِ استعمالِ غَرَضِ التَّهكُّم في الخِطاب؛ فالتَّهكُّمُ أمرُ يُفهم من السِّياق.

#### بلاغة المَجاز:

أُسنِد الأمرُ إلى الإيمانِ في قولِهِ: ﴿ يَأْمُرُكُم بِهِ ٓ إِيمَنُكُمْ ﴾، والإيمانُ لا يأمرُ ولا يَنهَى، فإسنادُه إليه إسنادٌ مجازيٌّ لا حقيقيٌّ، وبلاغةُ الإسنادِ المجازيِّ في هذا السِّياقِ ظاهرةٌ في كونِ الإيمانِ هو المُحرِّكَ للأفعالِ على الحقيقةِ، وأنَّ جميعَ ما يصدُرُ عن الإنسانِ هو بسببِ إيمانِه؛ فأقامَ وصفَ الإيمانِ مقامَ الآمرِ؛ لتغلُّبِ إيمانِهم الباطل على عقولِهم.

﴿ قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلفَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهَ وَهُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ه مُنَاسَبَةُ الآياتِ لِمَا قَبْلَهَا:

لمَّا تتابَعَت الأدلَّةُ في الآياتِ السَّابِقةِ على أنَّهُ لا حظَّ لليهودِ في الآخرةِ غيرُ النَّارِ، وذلكَ نقيضُ دعواهُم أَنَّهم آمنوا بِمَا أُنْزلَ إليهِم وأَنَّ النَّارَ لا تَمسُّهُم إلَّا أَيّامًا معدودةً، وذلكَ نقيضُ دعواهُم أَنَّهم آمنوا بِمَا أُنْزلَ إليهِم وأنَّ النَّارَ لا تَمسُّهُم إلَّا أَيّامًا معدودةً، وأَنَّ الجنَّة لَهُم خالصَةً مِنْ دونِ النَّاسِ، خَتَم هذهِ الأدلّة بإقامةِ الحُجَّةِ البالغةِ الواضِحةِ، فخاطبهم مهددا مُقرّعا: إن كنتم صَادقينَ في إيمانِكُم فَتَمَنَّوا الموتَ، وجاءَ الحُكمُ الإلهي بأنَّهم لنَ يتَمنُّوه أَبدًا لِعلمِهم بِمَا قدَّمت أَيديهم مِنَ الأقوالِ السَّينَةِ، والأَفعالِ القبيحةِ، والظُّلم الذي صارَ وَصَفًا راسخًا فيهم، ولِتبلغَ الحُجَّةُ مَبلغها أَثبتَ لَهُم ما هوَ فوقَ ذلكَ مِنْ شَدَّةِ حِرصِهِم على الضِّدِ، وهو كونُهم أحرصَ النَّاسِ على حياةٍ، وأحرصَ مِن الذين أشركوا(١)؛ لِتدلَّ هذهِ الحُجَّةُ البالغةُ المُجتَمِعةُ على ظُهورِ كَذبِهم فيما يَدَّعونَه، ولِيزدادَ الذين آمنُوا إيمانًا.

#### 🏟 شَرْحُ المُفْرَدَات:

1) ﴿ ٱلدَّارُ ٱلۡآخِرَةُ ﴾: مُركَّبُ وصَفيُّ مُؤَلَّفُ مِن موصوفِ (الدار) وصفتِهِ (الآخرة)، والدَّارُ: مُؤنَّنَةٌ؛ أَصلُها دَوَرٌ، بمعنى: إحاطةِ الشَّيءِ بالشَّيءِ مِنْ حَوَاليه، وسُمِّيَ المَنزلُ دارًا؛ لإحاطتِها بأَهلِها، أَو لِدورانِ أهلِها بها، وتُطلقُ الدَّارُ ويُرادُ بها: القبيلةُ والبلدُ والدُّنيا كلُّها، وإِذا أُضيفتَ فيكونُ معناها بِحسبِ ما تُضاف إليه،

<sup>(1)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/61.

فيُقال: دارُ السَّلامِ ودارُ البَوارِ ودارُ الفاسقين، ودارُ الدُّنيا ودارُ الآخرة؛ إِشارةً إِلَى مَقَرَّيِ النَّشَأةِ الأُولى والآخرة، وإِنَّما وُصِفَت الدَّارُ بالآخرة بالنَّظَرِ إلى أَنَّها آخِرةٌ لِأُولى كانت قبلَها، وكلُّ الآياتِ التي وردَ فيها تركيبُ ﴿ ٱلدَّارُ ٱلۡآخِرَةُ ﴾ بالوَصفِ أَو بالإضافةِ في القرآنِ الكريمِ جاءتُ في سِياقِ المَدحِ، وَأَنَّهُ مَنزلُ مَرغوبٌ فيه، والمرادُ هو الجَنَّةُ.

2) ﴿ خَالِصَةَ ﴾: الخاء واللّام والصّاد أصلُ يدلُّ على تَنْقِيةِ الشَّيْءِ وَتَهُذيبِهِ بعد شَوْبٍ، وخَلَصَ الشَّيءُ: إذا صَفَا وزَالَ عنه شَوْبُه، ومنه الإخلاصُ: وهو صَفَاءُ التَّوحيدِ بالتّبرّي عن كُلِّ ما دُونَ اللهِ تَعالى، وخَلَّصَته مِن كذا تَخْليصًا؛ أي: نجّيته فتَخَلَّصَ، فيكونُ ﴿ خَالِصَةً ﴾ بمعنى: صافية.

ويُقال: هذا الشَّيء خالصةٌ لكَ؛ أَي: خَالِصٌ لَكَ خاصَّةً لا يُشارككَ فيهِ أَحدٌ، ومنه اسْتَخْلَصَهُ لنَفْسِه؛ أَي: استخَصَّه، فيكونُ معنى خالصةً: خاصَّةً، وهو قريبٌ مِنْ معنى الصَّفاءِ.

وقَدْ أُوِّلَتْ خَالِصَة في الآيةِ على معنى: الصَّفاءِ، ومعنى: الخاصَّة؛ أَي: إِنْ كانت الدَّارُ الآخِرةُ عندَ اللهِ لكم صافيةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، أَو لَكُم خاصَّةً مِنْ دُونِ النَّاسِ<sup>(1)</sup>

- (دُونِ): ظَرُفٌ غَيْرٌ مُتَصَرِّفِ لِلمَكانِ الأَقْرَبِ مِنْ مَكانِ آخَر، ففيه معنى التَّجاوز، تُمَّ استعير لتفاوتِ في المَراتِ المعنويَّة في الأَوصاف والأَحوالِ؛ تَشْبِيهًا لها بالمراتِ للمحسوسة، فقيل: زَيدٌ دُونَ عَمْرٍ و في الشَّرف، ثمَّ اتُّسِعَ في هَذا المُسْتَعَار فَاسْتُعْمل في كلِّ تجاوُز حدٍّ، وتخطِّي حُكم إلَى حُكم، وَإِنْ لم يكن هُناك تفاوتُ وانحطاط، ويُسْتَعْملُ للاختصاص وقطع الشُّركة، تقول: هَذا لي دُونك أو من دُونِك؛ أي: لاحقَّ لك فيه وَلا نصيب، وبمعنى: سوَى، ويَأْتِي بِمَعْنى: الانتقاص في المنزلة أو المَكان أو المَكَان أو المَكان أو المَكْن أو المَكان أو المَكان أو المَكْن أو المَكان أو المَكْن أو المَكْن أو المَكْن أو المَكْن أو المَكَان أو المَكْن أو المَكان أو المَكَان أو المَكْن أو المَكْن أو المَكَان أو المَكَان أو المَكْن أو المَدُون المَوْن المِنْ الْمَوْن الْمَوْن الْمَوْن الْمُوْنِ الْمَوْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُؤْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُؤْنِ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُؤْنِ الْم
- 4) ﴿ فَتَمَنَّوُ ا ﴾: الميم والنّون والحرف المعتلّ (الياء) أصلٌ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيرِ شَيْء وَنَفَاذِ القَضَاء بِهِ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَنَى لَهُ المَاني؛ أَيْ: قَدَّرَ الْمُقَدِّرُ، وسُمّيَ الموتُ مَنِيّةً؛ لأنَّهُ أَجلٌ مقدَّر لكلَّ حيٍّ، وتمنيتُ الشَّيْء قدرتُه، وأحببتُ أَنْ يَصير إلىّ، فالتمنّى تقديرُ

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/365، والأزهري، تهذيب اللغة، والجوهري، الصّحاح، وابن فارس، مقاييس اللغة: (خلص).

<sup>(2)</sup> الكفوى، الكليات، تح: عدنان درويش: 1/451.

شيء في النَّفسِ وتصويرُه فيها معَ محبَّةِ حصولِ لذلكَ الشَّيء، وأَكثرُ ما يكونُ عنَ ظُنُّ وتَخمينٍ؛ ولهذا كان الكَذِبُ لهُ أملكَ، وكانَ غالبُ التَّمنيي كَذِبًا وتصوُّرَ مَا لا حقيقة له؛ ولذلكَ وقعَ في المستحيلاتِ عكسَ التَّرجي، فلا يقعُ إلَّا في المُمَكنِ، يقال: ليتَ شَبابي يعودُ؛ لاستحالة رجوعِ الشَّباب، وأمّا قولُه تعالى: ﴿فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ﴾ فَلَا يكونُ إلَّا قولًا، وَهُو أَنْ يَقُول أَحدُهم: ليتَهُ مَاتَ، فالتَّحدي وَقعَ بالتَّمني لفظًا، بكلمة (ليت)، أو بلفظِ التَّمني نفسِه، ومَعنى (تمنَّوا المَوْتَ): اسألوا الموتَ واطَّلُبوه بلسانِكُم (1).

- 5) ﴿ٱلْمَوْتَ﴾: المِيمُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءُ أَصُلٌ يَدُلُّ عَلَى ذَهَابِ الْقُوَّةِ مِنَ الشَّيْءِ، ومنه الموت: ضدّ الحياة؛ فموت الحي -بخروج روحه- ذهابٌ لقُوَّته، والمَوْتُ خَلْقُ مِنْ خَلق اللهِ تَعَالَى، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ ﴾ (2).
- 6) ﴿ صَلدِقِينَ ﴾: جمع صادق، وأَصلُه صَدَقَ، ويَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ فِي الشَّيْءِ قَوْلًا وَغَيْرَهُ، ومِنَ ذَلِكَ الصِّدقُ ضِدُّ الكَذِبِ، سُمِّيَ صِدَقًا؛ لِقُوَّتِهِ فِي نَفْسِهِ، وَلِأَنَّ الكَذِبَ لَا قُوَّةَ لَهُ، إذ هُو بَاطِلٌ. والصَّادق مَن يقوم به وصفُ الصِّدق.
- 7) ﴿أَبَتُا﴾: الأبدُ هو الزَّمان الممتدّ الَّذي لا يتجزأُ كما يتجزأ الزَّمانُ، ويُعبَّرُ بِالأبد عن الزَّمنِ الطَّويلِ الَّذي ليس بمحدودٍ، قَالَ الرُّمَّانِيُّ: فَإِذَا قُلَت: لَا أَكَلِّمُهُ أَبَدًا؛ فَالْأَبَدُ مِنْ لَدُنْ تَكلَّمْتَ إِلَى آخِر عُمْرك(3).
- 8) ﴿قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ﴾: مُرَكَّبُ لُغُويٌّ من الفعلِ والفاعلِ، والقدَم يدلٌ على سبقِ الشَّيء، وَتَقَدَّمْتُ الْقَوْمَ سَبَقْتُهُمْ، ﴿قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ﴾ هو من التَّقْدِمَةِ، وهي وضعُ الشَّيءِ قُدَّامًا، أي: جهة الأَمام، وبعد التَّركيبِ صار بمعنى: ما أَسْلَفتُه أَيديهم وصار أَمامًا لهم.
- 9) ﴿ بِٱلطَّلِمِينَ ﴾: جَمِّعُ ظَالِم، والظُّلَمُ هو وَضعُ الشَّيءِ في غيرِ مَوضعِهِ المُختَصِّ بِه؛ إمّا بِنُقصانٍ أو بِزيادةٍ، وإمّا بعُدولٍ عن وقتهِ أو مكانِه، وَيقالُ فيما يَكثُر وفيما يَقِلُّ مِنَ التَّجاوزِ؛ ولِهذا يُستعملُ في الذَّنبِ الكبيرِ، فيُقالُ للكافِرِ: ظالمٌ، وأعظمُ الظُّلم

<sup>(1)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية: 1/123.

<sup>(2)</sup> ابن منظور، لسان العرب، والفيومي، المصباح المنير: (مَوَتَ).

<sup>(3)</sup> ابن قتيبة، غريب الحديث: 2/309، والرّاغب، المفردات: 1/5، والفيومي، الصباح المنير: 1/1.

الشِّركُ باللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]، كما يُستعملُ الظُّلمُ في الشَّركُ باللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]، كما يُستعملُ الظُّلمُ في

- 10) ﴿ وَلَتَحِدَنَّهُمُ ﴾: أصله من وَجَدَ الشيء: بمعنى أصابَه على صِفَةٍ ، نحو: وجدتُ زيدًا كريمًا ، ومصدرُ م وجدان (2).
- (أَحُرَصَ): الحاء والرّاء والصّاد تدلُّ على مَغَنَيَيْنِ؛ هما: الجَشَع، و: الإفراط في الرَّغبة، يُقالُ: حَرَصَ يَحرِصُ حِرْصًا فهو حَريصٌ، وحَريصٌ عَلَيْك مَغَنَاهُ حَريصٌ على نفعِك، ويُقالُ: حَرَصَ على كذا يَحْرِصُ عليه إذا فَرَطَ في محَبَّتِه وإمساكِه، على نفعِك، ويُقالُ: حَرَصَ على كذا يَحْرِصُ عليه إذا فَرَطَ في محَبَّتِه وإمساكِه، وقال تعالى: ﴿إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَلهُمُ ﴾ النحل: 137؛ أي: إنْ تُبالِغْ في طلبِك لذلك؛ تنبيهًا على وُفورِ شَفَقَتِهِ ﴿ وقولُه تعالى: ﴿أَحْرَصَ ٱلتَّاسِ ﴾ بمعنى الإفراطِ في الرَّغبة في الرَّغبة في الحياة والشَّرَه فيها(٥).
- (1) ﴿ أَشُرَكُواْ ﴾: الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ أَصَلَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى مُقَارَنَةٍ وَخِلَافِ انْفِرَادٍ، ويَدُلُّ الْآخَرُ عَلَى امْتِدَادٍ وَاسْتِقَامَةٍ، والفعل ﴿ أَشْرَكُواْ ﴾ من الأصل الأول، فالشِّرِك أَنْ يُوجِدَ شَيءٌ لاثنينِ فصاعِدًا، والشِّرْكَةُ: مُخالطة الشَّرِيكين، يقالُ: اشْتَركُنَا بِمَعْنى تَشاركُنا، وَجمعُ الشَّرِيكِ: شُركاءٌ، وشِرَكُ الإنسانِ في الدّين ضربان؛ أحدُهما: الشِّرِكُ العظيم، وهو: إثباتُ شريكِ للهِ تعالى، يقال: أَشْرَكَ بِهِ عَلَى فلانٌ بالله، وذلك أعظمُ كفرٍ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى النساء: 118 وقال: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 116] والثاني: الشِّرِكُ الصّغير، وهذا يُصيب المؤمنين ولا يخرجهم من دائرة الإسلام، وهو الشِّرُكُ الصّغير، وهذا يُصيب المؤمنين ولا يخرجهم من دائرة الإسلام، وهو مراعاةُ غيرِ الله معَه في بعضِ الأمور، وهو الرّياءُ المُشارُ إليه بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحُثَرُهُم بِٱللّهِ إِلّا وَهُم مُّشُركُونَ ﴾ [يوسف: 106].
- 13) ﴿ يَوَدُّ ﴾: الفعل ودَّ يَوَدُّ يدلُّ عَلَى مَحَبَّةٍ، فيقال: ودِدْتُهُ بمعنى أَحَبَبَتُهُ، فالودُّ محبَّة الشَّيءِ، وتمني حصولِه، فيكمنُ فيه معنى التَّمني، فيقالُ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَاكَ كَانَ

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (ظلم).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة: (وجد)، والرضى، شرح الكافية: 4/150.

<sup>(3)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين الحلبي، عمدة الحفاظ: (حرص).

<sup>(4)</sup> الأزهري، تهذيب اللغة، والرّاغب الأصبهاني، المفردات: (شرك).

كذا؛ إِذَا تَمَنَّيْتَهُ، والفعلُ أَوَدُّ يُستعملُ في المحبَّة وفي التَّمنِّي، ومصدرُ الفعلِ وَدَّ إذا كان بمعنى التَّمنِّي فمصدره الوَدَادَةُ، ومن المودَّة كان بمعنى التَّمنِّي فمصدره الوَدَادَةُ، ومن المودَّة التي تقتضي المحبَّة قولُه تعالى: ﴿ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّة فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ التي تقتضي المحبَّة قولُه تعالى: ﴿ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّة فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ والشورى: 33]، ومن المودَّة التي تقتضي معنى التمني قوله: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّنُ ﴾ والقلم: وإن وإذا جاءت الكلمةُ بمعنى التَّمني فهي مُشْرَبَةُ معنى المَحبَّة والرَّغبَة (أ).

- 14) ﴿ يُعَمَّرُ ﴾: أَصلُه عَمَرَ يَعمُر، والاسمُ الغُمُر، والعُمُرُ والعَمَرُ واحد؛ لكنَ خُصَّ الفَسَمُ بِالعَمْرِ بفتح العين دون الغُمُر، كقوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ ﴾ الحجر: 172، والعُمُر اسمٌ لِدَّةٍ عِمارة البَدنِ بالحياةِ، وعمَّرَه اللهُ تعْميرًا؛ أي: طوَّلَ اللهُ عُمْرَهُ فهو مُعَمَّرُ، وعَمَّر الرجلُ عُمْرًا: عَاشَ زَمَانًا طَويلًا أَكثرَ مِنْ أَقرانِه، وَعَمَّر المَالُ صَارَ كثيرًا وافرًا، وعمَّر المنزلُ بأهله إذا كَانَ مسكونًا بهم فَهُو عَامر (2).
- 15) ﴿ سَنَةِ ﴾: تدلُّ على الزَّمانِ، وهو الحَولُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، وغَلَبَتِ السَّنَةُ في الحَولِ المُجْدِبِ الذي فيه ضِيقٌ ومَشَقَّةٌ، ويقالُ: أَصابتِ النَّاسَ سَنَةٌ؛ أَي: جَدُبُ، وغلَبَ العَامُ في الحَول المُخْصب (3).
- 16) ﴿ بِمُزَحُرِحِهِ ﴾ : فِعلُه زَحْزَحَ ، وأَصلُه زاحَ أو زحَّ ؛ يُقال : زَحَّ الشَّيءَ وزَحْزَحَه : دفعَه ونحّاه عن موضعِه ، وباعدَه منه وأزالَه ، وزَحْزَحْتُهُ فتَزَحْزَحَ وانْزَاحَ ؛ أي : تَبَاعَد ، وقال ابنُ عرفة : بِهِ يُسمَّى المُزاحُ ؛ لأَنَّه أُزيحَ عن الحَقِّ (4) ، وتفيد الزَّحزحَةُ الانتقالَ من مكانِ إلى مكانِ على وجهِ التَّباعدِ عنه قليلًا بِبُطّ وِثِقَل.

# 🔹 المَعْنَى الإِجْمَاليُّ:

أُمرَ الله تعالى رسولَه ﴿ أَنْ يَتحدّى اليهودَ في ادّعائِهم أَنَّ الدَّارَ الآخرة بِنعيمِها خالصة لهُم من دونِ النَّاسِ، ويقول لهم: إن كنتم صادقين في دعواكم هذه فتمنوا الموت واطلبوه، لتنالوا هذه المنزلة بسرعة، وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها،

<sup>(1)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ: (ودد).

<sup>(2)</sup> السمين، عمدة الحفاظ، ومجمع اللغة العربية، العجم الوسيط: (عمر).

<sup>(3)</sup> ابن قتيبة، غريب القرآن، ص: 171، والسمين، عمدة الحفاظ: (سنه).

<sup>(4)</sup> الهروي، الغريبين، وجبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (زحح).

وأَخبرَتِ الآيةُ أَنَّ طَلبَ التَّمنِي لنَ يقعَ منهم أبدًا؛ لعلمِهِم بأنَّهم إنَّ فعلوا ذلك فالوعيدُ بهم بعم ناذِلٌ، والموتُ بهم حالٌ؛ ولمعرفتِهم بصدقِ محمَّدٍ ﴿ وَأَنَّه رسولُ اللهِ ﴿ وَأَنَّه لِمُ يُخبرُهُم خبرًا إلَّا كانَ حقًا كمَا أَخبَر، فهم يَحذرونَ تَمنِي الموتِ؛ خوفًا مِنَ أَنَ يَحِلَّ بهم عِقابُ اللهِ بِما كسبتَ أيديهم مِنَ الذُّنوبِ، فَهم ظالمونَ لِكذبهِم وشَناعةِ أَعمالِهم، والله عليمٌ بِمَا يفعلونَه مِنَ الظُّلم، وسَيُجازيهم على ظلمِهم، ولتَجِدَن والمهانة، بل هم أحرص من أشدَّ الناس حرصًا على الحياة أيًّا كانت هذه الحياة من الذلَّة والمهانة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، يتمنى اليهودي أن يعيش ألف سنة، وليس بمُبَعِدِه عن عذاب الله طولُ عمره مهما بلغ، والله مطَّلع على أعمالهم بصير بها، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها بما يستحقونه من العذاب (1).

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

### بلاغةُ الفَصْل بين الجُمل:

اتِّفاقُ الجملتين في المعنى الكليِّ، وتبايُنُهما في العنى الجُزئِّ

جاءَ الفصّلُ بين الجملةِ المُصدَّرِ بها في هذه الآيةِ والجملةِ المختومِ بها في الآيةِ السَّابقةِ؛ لقيامِ كلِّ آيةٍ بمعنَّى مستقلٌ في ذاته، مبيِّن غرضًا واحِدًا من مجموعِ الجملتين، فالجملةُ الأُولى: ﴿قُلْ بِئُسَمًا يَأْمُرُكُم بِهِ َ إِيمَننُكُم ﴾ جاءَت لبيانِ حالِ زَعمِهم الإيمان، وأثر ذلك في أفعالِهم وأحوالِهم، وجملةُ: ﴿قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمُ الدَّلُولِ على كذِبهم في دعوى الإيمان، الدَّلُولِ على كذبهم في دعوى الإيمان، فالجملتان اتَّفقتا على كذبِ اليهودِ، ولإظهار العلاقة بين الجملتين هناك مسلكان؛ أحدهما قائمٌ على كمال الاتصالِ، والآخرُ على كمال الانقطاع.

كَمَالُ الانقطاع: جاءَتَ الجملةُ الأولى بأُسلوبِ الذَّمِّ المفيدِ للإخبارِ، والثَّانية بأُسلوبِ الطَّلبِ القائمِ على التَّحدِّي، فتكون الجملتان قائمتين على معنَيَيْن منفصلين في الذَّاتِ، متَّصلين في

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/367، والزجاج، معاني القرآن: 1/178.

المَّالِ؛ إذ مَاّلُ ذمِّهم وتحدِّيهم إثباتُ كَذِبِهم، وهذه بلاغةُ الفصَّل في قطع الأولى عنِ الثَّانيةِ؛ إذِ المَآلُ واحدٌ.

كمالُ الاتِّصال: وفيه وجهان:

الأوَّل: تنزيلُ الثَّانيةِ من الأولى منزلةَ الدَّليل من الدَّعوى؛ فالثَّانيةُ مبيِّنةُ الأولى؛ لشديد الارتباطِ بينهما، فتكون الجملتان مُؤدِّيتين جملةَ المعنى المُرادِ إيصالُه، وهو كذبُ اليهودِ في زعمِهم بالدَّعوى والدَّليلِ.

الثَّاني: أن تكون الثَّانيةُ بدلًا من الأولى على نيّةِ استئنافِ القَصْدِ إلى مضمونها، ومجموعُ البدلِ معَ المُبدلِ منه أَوفى بِتمامِ المرادِ وإيرادِه، ولِيظهرَ بِمجموعِ القصدينِ - البدل والمبدل منهُ - مزيدُ اعتناءِ بشأن ظهور الحُجَّةِ عليهم (1).

#### بلاغةُ أُسلوب الشَّرطِ:

استُعمِلَت إِنَّ في هذا السِّياقِ، وهي تُستعملُ فيما هو مشكوكُ في وقوعِه، فعلامَ استُعمِلَتُ هذه الأداةُ في هذا السِّياقِ، مع علمِ الله تعالى القطعيِّ بأنَّ الدَّار الآخرةَ ليستَ لهم مطلقًا على ما هم عليه، وهم يعلمون ذلك كذلك؟

والجوابُ: هو تنزيلُ المُخَاطَبِ منزلةَ الشَّاكِ فيما يدَّعيه بشكلٍ قطعيِّ؛ تهكُّمًا بزعمِه، وتوبيخًا على دعواه، وكشفًا لحقيقةِ كذبِهم بأسلوبِ الحوارِ الكاشِفِ عن حقيقةِ حالِهم.

# نكتةُ تقديمِ ما حَقُّهُ التَّأخيرُ:

قُدِّمَ الجارُّ والمجرورُ (لكم) على اسمِ كان، وأَصلُ الكلامِ: كانتِ الدارُ الآخرةُ لكم؛ للتَّخصيصِ على زَعَمِهم، بيانًا لتعريضِهم بغيرِهم، وهو ما بيَّنَه اللِّحاقُ ﴿خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ﴾ الذي أفادَ توكيدَ معنى الاختصاصِ<sup>(2)</sup>، والمعنى: إنْ كانت الدارُ الآخرة لكم

الاعتدادُ بالباطلِ والتَّعصبُ له، بغمطِ الآخرين حقوقَهم

التَّهكُّمُ بزعمِ الـــيــهـــود،

وتوبيخُهم بما

وقَـعَ منهم من الجَـزم بعكس

الواقع المتيقّن

<sup>(1)</sup> التفتازاني، شرح مفتاح العلوم: 1/198، وبهاء الدين السبكي، عروس الأفراح: 1/327.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/614.

على الخصوصِ دون غيرِكم ممَّن جاء بعد موسى من غيرِ بني إسرائيل، وهو ما يُبيِّنُ تطرُّفهم وتعصبَهم لباطِلِهم، مع معرفتِهم الحقَّ على وجهِه.

#### نكتةُ التَّعبير بالدَّار الآخرةِ:

بالوغُ أعلى درجاتِ النَّعيمِ، وخلوصُها من مشاركةِ من مشاركةِ الآخرين

لسائلٍ أن يسألَ عن سرِّ ذكرِ الدَّارِ الآخرة دون الجنَّةِ، وهي المُصرَّحُ بها في قولِه: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ [البقرة: 11] في تضاعيف الآيات.

والجوابُ: إنَّ هذا اللَّفظَ يدلُّ على الجنَّةِ الخالصةِ من دخولِ أحدٍ سواهم؛ أي: الدَّارُ الآخرةُ التي لا دارَ بعدَها، وذلك على فرضِ وجود ديارٍ قبلَها يدخلُها غيرُهم؛ فإنَّ الدَّارَ الآخرةَ لن تكون لأحدٍ سواهم، فهذا التَّركيبُ يدلُّ على المَنزلِ الأخيرِ الممدوحِ في القرآنِ والذي فيه الاستقرارُ والرَّاحةُ، ويدلُّ على الانتهاءِ والغايةِ التي تَظهرُ فيها منزلتُهم وشرفُهم؛ أي: فيما كانوا يدّعونَه.

# فائدةُ تنوُّعِ قيودِ الإسنادِ:

بـيــانُ قـسـوةِ الـقـلـبِ والـكـبرِ والغُرورِ والغلوِّ في حبِّ النّفس

جاءَت مقيّداتُ الإسنادِ متنوِّعةً لبيانِ غلوِّ اليهودِ في حبِّ أنفسِهم وتكبّرِهم على غيرِهم:

أُوَّلًا: التقييدُ بالظَّرف (عِندَ ٱللَّهِ) ، والمرادُ من العِندِيَّةِ المنزلةُ ، فهم كانوا يَظنُّونَ أَنفسَهم على منزلة عظيمة ومرتبة رفيعة، وأنَّ لهم عند الله شأنًا عظيمًا، "وَالعِنْدِيَّةُ عِنْدِيَّةُ تَشْرِيفٍ وادِّخَارٍ؛ أَيُ: مُدَّخَرَةٌ لَكُمْ عنْدَ الله "أَله".

ثانيًا: التَّقييدُ بالحالِ (خالِصَةً)؛ أي: صافيةً لَكم مِنْ أيِّ كَدَر، وخاصَّةً بكم دون غيرِكم؛ كمَا زَعَموا في قولِهم: ﴿ لَن يَدُخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا ﴾.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/614.

ثالثًا: التَّقييدُ بتأكيدِ تخصيصها لهم بقوله: ﴿مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ﴾؛ لبيانِ اعتقادِهم في فضلِهم، وعلوِّهم على النَّاس، وكأنَّ اجتماعَ النَّاسِ معهم في الجنَّةِ كَدَرُّ لَهُم، فلا تكون صافيةً لهم بهم.

فهذه القيود الثلاثةُ أبانَتِ اعتقادَهم ونظرَتهم إلى النَّاس في الآخرةِ، فما بالُك بنظرتِهم إليهم في الدُّنيا، وهو ما يُثبتُ قسوةَ قلوبِهم وتكبُّرَهم وغرورَهم وسوءَ اعتقادِهم. دلالة (أل) بينَ العُموم والعَهْديَّة

لمعنى التَّعريف في لفظِ النَّاس احتمالان، وهما:

الأُوَّل: الجِنسُ؛ فيُفيدُ العمومَ، وهو الظَّاهر؛ لأنَّه لم يوجدُ ههنا معهودُ (1)، ولتكونَ على نسق ما كانوا يدَّعونهُ من خَصوصيَّةِ التَّشريفِ والتَّعظيم على غيرهم.

الثَّاني: العهدُ، ويرادُ بالنَّاسِ المسلمون؛ لأَنَّ الخِطابَ معهم؛ فيكونُ اللفظُ عامًّا يُراد به الخاصُّ بقرينةِ السِّياق، والنُّكتةُ فيه اعتبارُ المسلمين هم النَّاس؛ لقيامهم بمقتضى كونِهم ناسًا، وهو إيمانُهم بالقرآنِ وبنبوَّةِ محمَّدٍ ﴿ وَغيرُهم ليس كذلك؛ لأَنَّهم لم يتفكّروا فيؤمنوا.

والصَّحيحُ أَنَّ المراد بالتَّعريفِ الجنسُ، على إرادةِ عموم النَّاسِ، وهو ما تُفيدُه بقيَّةُ النُّصوص، لاسيَّما في قولِهم: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: 113]، فبُغضُ اليهودِ لجميعِ النَّاسِ، لكنَّه الأظهر في جانب المسلمين؛ لأنَّهم هم أصحابُ الحقِّ والهدى، وهم من سلبَ اليهود ما كانوا يُفاخرون به، فيدخل المسلمون في النَّاسِ دُخولًا أَوَّليًا.

#### بلاغة الأمر في قولِه تعالى: ﴿فَتَمَنَّوُا ﴾:

تظهرُ بلاغة الأمرِ في قولِه تعالى: ﴿فَتَمَنَّوا ﴾ على احتمالين اثنين:

الأُوَّل: أن نجعلَ المجازَ في الصِّيغةِ.

الثَّاني: أن نجعلَ المجازَ في اللَّفظِ.

#### حملُ الجاز على الصِّيغةِ:

وَجَّهتِ الآيةُ النَّبيَّ ﴿ أَنْ يَطْلُبَ من اليهودِ تَمنِّيَ الموتِ لإثباتِ صدقِهم في دعوى الإيمانِ، وغرضُ الأمرِ التَّحدِّي والتَّعجيز؛ فمن المُحالِ أَنْ يَتَمَنَّوُ الموتَ، فأَمَرَهُم بِه لإثباتِ عجْزِهم

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/608.

إظهارُ حقائق نفوس الخَصْم

بالأدلّة القاطعة مُمْكنةِ الحصول

التَّعبيرُ بالتَّمنِّي

وإرادةُ الدُّعاءِ والسُّؤال

التَّتميمُ في إلزام الخضم الحُجَّة لما بدَأَته الآيةُ

عن ذلك؛ بسبب معرفةِ سُرعةِ تحقُّق ذلك؛ لقولِه ﷺ: «لو أنَ اليهود تمنُّوا الموت لماتُّوا ورأوًا مقاعدَهم في النار»(1)، ومعرفة مآلهم في الآخرةِ، فإنَّ الموتَ لأهل الجنَّةِ المُصْطَفَيْنَ لها خلاصٌ من الدَّار الفانيَةِ؛ فيتوجَّهُ الأمرُ بتمنّي الموتِ إلى مطلوبِ ممكن الحصولِ(2)، بعد امتناع حمله على الحقيقة، والممكنُّ حصولُه هنا هو بيانٌ عجزهم عنَّ فعل المَطلوب؛ ليكونَ أوثقَ في بيان الحُجَّة والتَّحدي، فالغرضُ من الأمر التَّعجيزُ بقصدِ بيان كفرهم وحقيقة حالِهم.

## حملُ المجازعلي اللَّفظِ:

حُملَ الْأُمرُ على حقيقتِه، وحُملَ التَّمني على معنى السُّؤال والدُّعاء؛ فمعنى تمنُّوُا الموتَ: سلوه، وادْعُوا به على المبطل الكاذب المفترى؛ فيكون من جنس آية المباهلة(3)؛ فالمجازُ في معنى اللَّفظة لا في صيغةِ الأمر، وهذا الوجه والذي قبلَه في حمل الأمر على التَّعجيز في المآل واحدُّ؛ إذْ منتهى التَّمنِّي من قبَلهم هو الموتُّ، سواءٌ أكان المجازُ في صيغة الأمر أم في معنى اللفظ الذي اشتُّقُّ منه الأمر.

# بلاغةُ الشَّرطِ في: ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾:

استُعمِلَت إِنْ في قولِه تعالَى: ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ كما استُعمِلَت في: ﴿إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلَّآخِرَةُ ﴾ وهي تُستعملُ فيما هو مشكوكٌ في وقوعه، فعلامَ استُّعمِلَتَ هذه الأداةُ في هذا السِّياق، مع علم الله تعالى بأنُّهم كاذبون، وهم يعلمون ذلك كذلك؟

<sup>(1)</sup> أحمد، مسند أحمد: 3/24.

<sup>(2)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، تح: زرزور، ص: 305.

<sup>(3)</sup> آية الباهلة هي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاّجًكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ هَلَاا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ اَخْتُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾ [آل عمران: ٥١- 62]، وفيها دعا القرآن نصاري نجران إلى الباهلة، وهي بمعنى الابتهال والضراعة إلى الله بإخلاص بأن يأتي النصاري بأبنائهم ونسائهم ويأتي الرسول بأبنائه ونسائه ثم يجتمع الجميع في مكان واحد يبتهلون إلى الله ويضرعون إليه بإخلاص وقوة أن ينزل لعنته وغضبه على من كان كاذبًا من الفريقين، ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان: 2/400.

تأكيدُ التَّهكُّم

بشأن الكاذبين،

وبيانُ أنَّ هذا دَيْدَنُـهِم في

الحياة كلِّها

تقوية العاني

المحازيّة في

الجمل الخبريَّةِ

والجوابُ: إنَّ استعمالَ إنْ هو لغرضِ إثارةِ نفوسِهم وتحريكِ مشاعرِهم، وفضحِهم أمامَ أنفسِهم وأمامَ العَالمين؛ فإنَّ عدَمَ الاستجابةِ للتَّمني يُثبِتُ كَذبَهم، ففيه تهكُّمُ وتقبيحُ لصَمْتِهم وعدمِ استجابتِهم للأمرِ، فكان لا بدَّ من ذكرِ شرط آخرَ يُحرِّكُهم تُجاه تحقيقِ التَّمني؛ وجودًا وعدمًا، فكانت بلاغةُ الشَّرطِ دعامةً أساسيَّةً لتتميمِ الكلامِ، ففي الآيةِ فنُّ التَّتميمِ في إلزامِ الخصَمِ الحُجَّة.

بلاغةُ حذفِ الفعول:

حُذِفَ مفعولٌ ﴿ صَادِقِينَ ﴾ فلم يُقيَّد بكذبٍ خاصٍّ؛ لتأكيدِ التَّهكُّمِ المذكورِ في الآيةِ، فهم غير صادِقين في عموم أقوالِهم وأعمالِهم وادّعاءاتهم، ولو كانوا يمتلكون الصِّدقَ في شأنٍ من شؤونِ حياتِهم لصَدَقوا في إيمانِهم برسالة محمَّدِ .

# بلاغةُ الوَصْلِ فِي قولِه: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ﴾:

لمّا كان هذا الكلام خبرًا من الله تعالى، وليس تتمَّةً للأمر بمخاطبة اليهود في قوله تعالى: ﴿قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ﴾، ناسبَ أَنَ يكونَ بالواوِ الاعتراضيَّةِ (1)؛ لِيُعلَمَ أَنَّ جملةَ ﴿وَلَن يَتَمَنَّوُهُ ﴾ ليست تتميمًا لما سبقَ؛ بل هي تقريرُ لحكم إلهيِّ قاطع بأنَّهم لن يتمنّوا الموت أبدًا؛ دفعًا لتوهُّم أنّهم قد يتمنَّون الموت عنادًا أو جَهلًا، والجملةُ خطابُ للنَّبيِّ ﴿ فَلَا التفاتَ فيها، وفيها ترشيحٌ لمعنى التَّحدِّي والتَّعجيزِ الواردِ في غرضِ صيغةِ الأمرِ في قولِه تعالى: ﴿فَتَمَنَّوُا ﴾، فإنَّهم عاجزون عن مُجرَّدِ التَّمنِّي، وهذه الجملةُ الخبريَّةُ هي التي عينت المقصودَ بالأمر بالتَّمني.

# الإعجازُ الغيبيُّ في كلمةِ ﴿أَبَدَّا ﴾:

وقعَ الإخبارُ بنفي تمنّي اليهودِ للموتِ مقيَّدًا بكلمةِ ﴿أَبَدَّا ﴾؛ إذِ النَّفيُ قد يرِد عليه الاستثناءُ أو التَّخصيصُ، بخلافِ ورودِ (أبدًا)؛

الإخــــبـــارُ بـاسـتـحـالـةِ تمنّي الموتِ ولو بالكلمة الكاذبة

(1) التفتازاني، المطول، ص: 500.

فهي نصُّ في استحالة وقوع ذلك منهم؛ أي: في طول عُمرهم إلى موتهم (1)، لذلك فهي "معجزة للنَّبيِّ ، أعجَزَ بها اليهود، ودعاهم إلى تمني الموت، وأخبَرَ أنَّهم لا يتمنَّونَه أبدًا، وهذا عَلَمٌ من أَعَلام نُبوَّتِه ، إذ لا يُمكنُ الاطِّلاع على بواطِنهم إلا بإخبارِ عالم الغيب، ولن يُنطقَ الله ألسنتهم بتمنيه أبدًا (2).

# بلاغةُ المجازِ مع الإيجازِ في قولِه: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُّ ﴾:

يُقالُ هذا التركيبُ ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ لَنْ يَفعُلُ جِنايةً أو يرتكبُ جَريرةً، ثُمَّ استعمل كالمثل: على نحوِ ما تَتَمَثَّلُ به العربُ في كلامِها: هذا بِمَا جَنَتُ يَداك، وبِمَا كسَبَتْ يَداك، وبِمَا قَدَّمَتْ يَداك، فتضيفُ ذلك إلى اليدِ، ولعلَّ الجِناية التي جَناها فاستحقَّ عليها العقوبة كانت باللسانِ أو بالفرج أو بغيرِ ذلك من أعضاء جسده سوى اليد، وإنَّما قيلَ ذلك بإضافتِه إلى اليد؛ لأنَّ أكثرَ جِناياتِ النَّاس بأيديهم، فجرى الكلامُ باستعمالِ إضافةِ الجناياتِ التي يَجْنيها النَّاسُ إلى أيديهم.

إسنادُ الفعلِ إلى الجرءِ مع إرادة عمومِ الأفعالِ باعتبارِ ظهورِ أثر الكُلِّ في الجُزْءِ

وإسناد التَّقديم إلى اليدِ على طريقةِ المجازِ المُرسَل<sup>(3)</sup>، بذكرِ الجزءِ الخاصّ الذي يكونُ به أَكثرُ الاكتسابِ بالأفعالِ وإرادةِ كلِّ ما يقعُ بهِ الاكتسابُ من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ؛ لأنَّ الأفعالَ هي الظَّاهرُ من آثارِهم، والأقوالُ والاعتقاداتُ منتهى حالِها إلى الأفعالِ، وتضمَّن الكلامُ إيجازًا بحذفِ الضَّميرِ في (قدَّمت)، العائدِ إلى الاسمِ الموصولِ (ما)؛ ليفيدَ أنّ الذي تُقدِّمُه أيديهم من السيّئاتِ والخَطايا صارَ سجيَّةً لهم، ويحتمل أنّ يكونَ الحذفُ لإفادةِ العموم، والمعنى: بسبب كلِّ ما قدَّمَتُه أيديهم؛ فانظرَ كيف عبر القرآنُ عن كثير المعاني بقليلِ اللَّفظِ مع استيفاءِ المعنى وتمامِه.

# بلاغةُ الفاصِلةِ القرآنيَّة:

لمّا ذكر الله كذبَ اليهود فيما يدّعونَه من الإيمانِ، وأقامَ الحُجَّةَ عليهم، ناسبَ أنْ يَختِمَ الكلامَ ببيان علمه بما قَدَّمتَه أَيديهم من الظُّلم في أقوالِهم وأفعالِهم فقال تعالى:

<sup>(1)</sup> الزجاج، معانى القرآن: 1/177.

<sup>(2)</sup> ابن القيم، التفسير القيم، ص: 140.

<sup>(3)</sup> النيسابوري، غرائب القرآن: 1/339.

تَنَوّعُ المَقاصدِ البَلاغيَّة في جُملة التَّذييل دلــيــــلٌ عـاي ثرائها للعنوي واتِّــســاقــهــا الدّلاليّ

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ فناسبتْ جملةُ التَّذييل سياقَ الآية، والواوُ استئنافيَّةً، كما استعملت الجملةُ الخبريَّةُ في التَّهديد (1)، وذلك بمجازاتهم على ظلمهم؛ فهو عليمٌ بمجازاتهم على ظُلمهم يوم القيامة(2)، كما أنَّ جملةَ التَّذييلِ تُعدُّ كالمَثَلِ في الكلام، كما تقدَّمَ غيرَ مرَّةٍ؛ لعموم معناها واتِّساعِهِ.

## سرُّ التَّعبير بجملةِ: ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ ﴾:

الفِعْلُ وَجَدَ مِنَ الْوِجْدَانِ الْقَلْبِيِّ الْمُتَعَدِّي إِلَى مَفْعُولَيْن (3)، وهو مختصٌّ بما يقعُ بعدَ التّجربة (4)؛ أي: إذا تتبَّعْتَ أمورَهم، وخبرتَ أحوالَهم الظَّاهرةَ والباطنةَ، سَتَجدُهُم على صفةِ لازمةِ لهم، وستكونٌ هذه الصِّفةُ علامةً لهم يُعرَفون بها، وهي كونُهم أشدَّ الطَّائفتين حِرصًا على حَياةٍ؛ فهي دعوةٌ قرآنيَّةٌ إلى معرفة النَّاس والإحاطةِ بأحوالِهم وصفاتِهم؛ كيلا يقعَ المسلمُ ضحيَّةَ الانخداع بما يُقال من أكاذيب في الأسمار.

#### بديعُ المُناسبةِ والانتقال:

لمَّا بيَّنتِ الآيةُ السَّابقةُ حالَ اليهودِ في عدم تمنّي الموتِ، ناسبَ بيانَ حالهم في حرصهم على الحياة، وهذا من تتميم المعنى وتكميله، فهو انتقالٌ من جزءِ الغرض إلى مُتمِّمِه؛ إذَّ عدمُ تمنّي الموتِ لا يلزمٌ منه أن يكونوا أحرصَ النَّاس على حياةٍ، وهذا في غايةٍ تقبيح حالِهم، بأن يجعلهم أحرصَ النَّاسِ على الإطلاقِ.

## نُكتةُ اقتران اسْم التَّفضيل بحرفِ الاستعلاءِ:

وردَ اسمُ التَّفضيل ﴿أَحْرَصَ ﴾ للدّلالة على استغراقِ حرصِهم لِمَا أُضيفَ له، فجاءَ مُضافًا إلى النَّاس، والمعنى: لتجدنَّهم أحرصَ كلِّ

دعـوةُ الـقـرآن إلى خُبر النَّاسُ ومعرفة أحوالهم عن قُـــزب، وعـدم الاكتفاءِ بظاهر الحال

تتميمُ العني وتكميلُه بغرض تقبيح الحال

استعلاءُ اليهود على أعلى مراتب الــحِــرص بين النَّاس

<sup>(1)</sup> الواحدي، الوسيط: 1/177. (2) الزجاج، معانى القرآن: 1/177.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/617.

<sup>(4)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/132.

المبالغةُ في ذمِّ

اليهودِ، والتَّرقي ف ذمِّـهــم،

وعطفُ الخاصِّ

على العام

النَّاس على حياة ، وَالمُرَادُ مِنَ النَّاسِ فِي الظَّاهِرِ جَمِيعُ النَّاسِ؛ أَيُ: جَمِيعُ البَّسْرِ فَهُمْ أَحْرَصُهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّ الْحِرَصَ على الْحَيَاة عَرِيْزَةٌ فِي البَشرِ فَهُمْ أَحْرَصُهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّ الْجَرِصَ على الْحَيَاة غَرِيْزَةٌ فِي النَّاسِ إِلَّا أَنَّ النَّاسَ فِيهِ مُتَفَاوِتُونَ قُوَّةً وَكَيْفِيَّةً وَأَسْبَابًا اللَّافِ غَرِرَ وَقُولُ قُوَّةً وَكَيْفِيَّةً وَأَسْبَابًا اللَّاسِ مَنازلَ معهودة فهم أحرَصُ النَّاسِ منازلَ معهودة فهم في أعلاها، وهذا سرُّ ذكر حرفِ الاستعلاء؛ فلم يقُل: في الحياة؛ أي: هم مُستعلونَ في حِرصِهم، دونَ حياء أو خجلِ.

#### بلاغةُ عطفِ المشركين على النَّاسِ:

عطفتِ الآيةُ قولَه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ ﴾ على (النَّاسِ)، وجاء بـ (مِنْ) التفضيليَّة، ولم يقلّ: (أحرصَ النَّاسِ والمشركينَ على حياةٍ)؛ ولمّا كانوا مختلفين عن المشركين في الوصف، فهم أهل كتابٍ، فالأصلُ فيهم الإيمانُ بالغيبِ وعدمُ الحرصِ على الحياةِ؛ فأفادَ اسمُ التّفضيل:

1- المبالغة في ذمِّ اليهودِ في حِرْصِهم على الحياةِ.

2- التَّرقِيَ في ذمّهم بمجيء المعطوف ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ ﴾ بعد النَّاس.

3- عَطَفَ الخاصِّ على العامِّ لنكتةٍ في الخاصِّ، وهو بيانُ شدَّةٍ حرصِهم مقارنةً بأشدِّ النَّاسِ حرصًا على الحياةِ، وهم المشركون، فهو حرصُ من ورائه حرص.

## نكتَهُ التَّنكيرِ في مفردةِ ﴿ حَيَوْةٍ ﴾:

نُكِّرَتِ الحياة في الآيةِ قَصِّدًا لِلتَّنُوبِعِ؛ أَيْ: كَيْفَمَا كَانَتُ تِلْكَ الْحَيَاةُ(2)؛ لأنّ المرادَ أيُّ حياة كانت عزيزةً أو ذليلةً، فالمطلوبُ أنْ يكون لهم حياة متطاولة(3)؛ فتضمَّن التَّنكيرُ معنى التقليل؛ فهم

التَّنويعُ بقصدِ جمع التَّقليل والتَّعظيم

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/617.

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/617.

<sup>(3)</sup> الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 1/178، والزمخشري، الكشاف: 1/168، وابن عرفة، تفسير ابن ع فة: 1/377.

الكشفُعن

مكنونات ما

تحويه النُّفوسُ من التَّمسُّك

الشّديد بالحياة

أحرصُ النَّاس على أيِّ حياة، ولو كانت حقيرةً، فهي خيرٌ من الموت لما يتوقّعون من سخط الله يوم القيامة، كما تضمَّن التنكير معنى التعظيم، من وجه آخرَ؛ لأنَّهم كانوا أحرصَ النَّاس على الحياة المتطاولة، وهذا من بديع لطائفِ بلاغةِ القرآن، بأنَّ يجتمعَ معنى التَّقليل ومعنى التَّعظيم في كلمة واحدة.

# فائدة التعبير بر ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾:

أفاد التعبير بصيغة المضارع (يود) تجدّد حدوث هذا الود، وبدلًا من أن يقول: يتمنّى أحدهم لو يعمّر ألف سنة ليكون مقابلًا لنفي تمنيهم الموت كما يبدو ظاهرًا، قال: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ ﴾؛ لنفي تمنيهم الموت كما يبدو ظاهرًا، قال: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ ﴾؛ ليدلَّ (يود) على حبّ كلّ واحدٍ منهم وشغفه بأن يُعمّر في الحياة الدّنيا، ولأَنَّ التّعمير ألف سنة بالنّسبة لطبيعة تفكير اليهوديِّ ليس مستحيلًا، فهو أمرُ مستقرُّ بوجدانه؛ استعمل مع التّعمير الفعل (يود)، ولمّا كان تمنيهم الموت غيرَ ممكن استعمل معه فعل التّمني، ولكي يفيدَ أنّهم لنَ يصلوا إلى التّعمير ألف سنة اقترن (يود أحدهم) بـ (لو)، فتولّد معنى التّمني مجازًا(أ)، لمَا تفيده (لو) من تقدير غير الواقع واقعًا، فأفاد هذا التّركيب حبّهم الشّديد المشوب بالتّمني لما لا مطمع لهم في وقوعه في المستقبل.

## سرّ التّعبير بقوله: ﴿أَحَدُهُمُ ﴾:

ليس المرادُ بِ ﴿ أُحَدُهُمُ ﴾ قولَ واحدٍ مُعيَّنِ منهم، بل هو عامٌ على البدليّة؛ أي: يستغرقُ كلَّ أحدٍ منهم واحدًا واحدًا منهم على البدل<sup>(2)</sup>، فهو تمثيلٌ لصورةِ كلِّ واحد منهم بمفردِه؛ أي: ليس هذا الحالُ خاصًّا بواحدٍ دون الآخر، بل هو أمرٌ عامٌ يستغرقُ الجميعَ دون استثناء.

دلالة الاستغراقِ ال<u>حق قيقيّ</u> لكلِّ فردٍ دون استثناء

<sup>(1)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 304، والشهاب الخفاجي، كفاية القاضي: 2/209.

<sup>(2)</sup> أبو حيّان، البحر المحيط: 1/504.

#### دلالة الفعل المُضارع ﴿ يُعَمَّرُ ﴾:

دلَّتَ صيغةُ الفعلِ المضارِعِ على أنَّ ودادَ التَّعميرِ متجدِّد بتجدُّدِ الحياةِ، فهم يودُّون باستمرارٍ أن يُعمَّروا باستمرارٍ، فهم لا يطلبون عُمرًا واحدًا؛ بل يطلبون العمر تلو العمر إلى انقضاءِ الحياةِ كلِّها.

# دلالة ﴿أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ على التَّكثير:

كنايةٌ عن الحياةِ كـلِّـهـا وليست كــنــايــة عـن خصوصِ العددِ

لم يُقصَدُ بِ ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ خصوصُ العددِ بعينِه؛ بل جرى ذكرٌ هذا العددِ على معنى التَّكثير، وهو أسلوبٌ معروفٌ في الكلامِ العربيِّ، والمعنى: يودون البقاء أطولَ مدّةٍ مُمْكنةٍ في الدُّنيا خوفًا من الموتِ أو ممّا بعده، فيكون (ألفَ سنةٍ) كنايةً عن الزَّمان الطّويلِ بينَ أبناء حنسه (1).

#### مناسبة كلمة ﴿سَنَةٍ ﴾ للسِّياق:

بيانُ اختيادِ الزَّمنِ الذَّليلِ على الموتِ خوفًا ممَّا بعدَه من الشَّقاءِ

اختارَ النَّظمُ الكريم كلمةَ سنة دون كلمة عامٍ أو حِجّة؛ لأنَّ السَّنة تُستعمل غالبًا للحولِ الذي فيه جدِّبُ وضيقُ عيش وكدُّ وتعبُّ، بخلافِ العام فهو يُستعملُ غالبًا للحول المخصِب الذي فيه خير؛ فناسبَ السياقَ ذكرُ كلمةِ سنة؛ فإنّه لما كان المرادُ ذمَّهم بسببِ حرصِهم الشَّديد على بقائهم في الدُّنيا على أيِّ حالةٍ ذليلةٍ أو عزيزةٍ، ناسبَ ذكرُ السَّنةِ لبيانِ أنَّهم يودُّون الحياةَ ولو كانت متناهيةً في الذُّلِّ على أسوأ الأحوال من ضيق العيش والقحط والتعب فهي – كما يَظُنُّونَ خيرُ لهم ممَّا بعد الموت لتحقُّقِ شقائهم (2).

# دلالة الباءِ على استغراقِ النَّفْي:

أفادت الباءُ تأكيدَ النَّفي واستغراقه لأَيِّ نوعٍ من الزَّحزحَةِ من العَداب(3)، ففيه وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ رادعٌ.

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/609، وأبو حيّان، البحر المحيط: 1/504.

<sup>(2)</sup> البقاعي، نظم الدرر: 2/63.

<sup>(3)</sup> أبو زهرة، زهرة التفاسير: 1/325.

ثَقَلُ الصَّوت بدلُّ

على ثِقَل الحَرَكَةِ

مُناسبةُ حتم

الآية لِصَدرها

#### مُناسَبَةُ تَكرارِ الصَّوتِ لِدلالة المَعْني المُعْجَمِيِّ:

تكرار الصّوتين في (زحزح) يدلّ على حركة التّباعدِ ببُطَّءٍ وتثاقُلٍ وجُهدٍ، والتَّكرارُ الصَّوتيُّ الموجودُ في الكلمةِ يوحي بمعنى الثِّقَلِ وبطءِ الحركةِ، فتنسجمُ الدّلالة المعجميَّةُ معَ الإيحاءِ الصَّوتيُّ؛ لِتمثّلَ هذهِ المفردةُ بإيقاعِها الصَّوتيِّ حركةً مكرَّرةً فيها ثِقَلٌ وتباطوُّ وجهدُ، وكأنّ أحدَهم يودُّ ببقائِه في الدُّنيا أنَ يتزحزحَ، ولو قليلًا من مكان العذابِ، فجاء الردّ الإلهي الحاسم بالنَّفي المؤكّد بـ(الباء) في أنَّ تعميره في الدّنيا لا يؤثِّر في إزالة العذابِ أقلَّ تأثير، وإذا انتفى الأقلُّ انتفى الأكثرُ، ولو قال اللهُ تعالى: (وما هو بِمُبْعِدِهِ) أو (وما هو بمُنْجيهِ) لم يدلَّ على قِلَّةِ التَّأْثيرِ كدلالة هذا القولِ(1).

#### بديعُ التَّصدير:

من بديع اختتام الكلام أن يناسب آخرُه أوَّلَه في المعنى (2)، ولمّا جاءت الآية مُصدّرة بقوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمُ ﴾ على معنى لَتُأْفِينَهُمُ بعد خبرة بأحوالِهم، ومعرفة بدقائق أمورهم؛ دلّ هذا على نفي علم أحدٍ من النّاس بما يخفونه من أعمالِهم وأحوالِهم، فناسب مجيء قولِه تعالى: ﴿وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾؛ فتشابه طرفا الآية صدرُها مع فاصلتِها، وفائدة النّكتة البلاغيّة بيانُ أنّ ما خَفِيَ على رسولِ الله وعلى المؤمنين من أعمالهم فالله بصير به، وسيجازيهم على فعلِهم.

تضمَّنَتِ الجملة الخبريَّة: ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُمَلُونَ﴾ معنى التَّهديدِ والوعيدِ، فهي تحملُ معنى مجازاتهم بالتّعذيب لما فعلوه، كما تقول لمن يعصي: قد رأيتُ ما فعلتَ؛ فيكون تهديدًا له بالعقاب وتوبيخًا لمعصيته (3)، ولمّا كانت جملةُ التّذييل تتضمّن عمومَ المعنى؛

<sup>(1)</sup> الرازي، التّفسير الكبير: 3/610.

<sup>(2)</sup> الخطيب القزويني، الإيضاح، ص: 507.

<sup>(3)</sup> الشهاب، عناية القاضى: 2/339، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/619.

لتضَمُّنِها ألفاظَ العمومِ ومعانيه، مثل (ما) الموصولة في الآية، فالتَّهديدُ والتَّخويفُ لا يخصُّهم؛ بل يعُمُّ كلَّ مَنْ يَجترحُ السَّيِّئات، لكنَّهم يدخلون دخولًا أَوَّليًّا بسياقِ الكلام وسباقِه.

#### توجيه المتشابه اللَّفظيّ:

لكلِّ سِياق نظمُه، ولكلِّ كلامِ اعتبارُه المُناسِبُ لَهُ

جاء نظمٌ هذه الآية بقوله: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوُهُ ﴾، بخلافِ نظمِ آيةِ الجمعة بقوله: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوُنُهُ وَ ﴾، مع اتّحادِ الخَبرِ مِنْ جِهتين:

المُناسبة في قوّة الدّعوى: ففي هذه السّورة ادّعوا دَعوى بَالِغَةً قاطِعةً هي نهايةٌ مطلبِ المؤمن، وغايةٌ سَعيه، فقد عُلقت صحَّةٌ الشَّرطِ، وهو كونُ الدَّارِ الآخرةِ لَهم عند الله سالمةً خاصةً، بتمنِّي الموتِ، فوجبَ أنْ يكونَ بطلانُ تمني الموتِ المقتضي بطلانَ كونِ الدَّارِ الآخرةِ لهم أقوى ما يستعملُ في بابِه، فبَالغ في الرَّد عَلَيْهِم بـ(لن) التي تفيد تأكيد النَّفي، وهي أبلغُ أَلْفَاظ النَّفي، وفي سورةِ الجمعة ادَّعوا أنَّهم أولِياءُ الله، وليس هو المطلبَ الذي لا مطلوبَ وراءَه، فهي دعوةٌ قاصِرَةٌ؛ لأنَّهم وإنْ كانوا أولياءَ الله حسبَ زعمِهم سيطلبون بعدَ ذلك الدّارَ الآخرة، فاقتصر على (لَا) التي هي لنفي الحال والاستقبال من غير تأكيد. (1)

المُناسبةِ في الزَّمنِ: لمَّا كان الواردُ في سورة البقرة جوابًا لشرط فيما يستقبل، وهو قوله: ﴿إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً﴾، فالدّارُ الآخرة حُكمُ أخرويُّ يكون في المستقبل؛ جاء جوابُه بـ (لنَّ) التي تخصُّ الاستقبال، فإنّ (لنّ يفعل) نفيُ (سيفعلُ)، ولمَّا كان الشَّرطُ في سُورة الجمعةِ يتعلَّق بالحياةِ الدّنيا، وهي حكم دنيويُّ، ووصفُ حاليُّ لا استقبالَ فيه، وهو قوله: ﴿إِن رَعَمُتُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ ﴾، فزعمُهم أنَّهم أولياءُ الله هو في الدُّنيا، فناسبَه الجوابُ بـ (لا)، التي تدخلُ على الحالُ (2).

<sup>(1)</sup> الإسكافي، درة التنزيل، ص: 267، وابن جماعة، كشف المعاني: 1/103.

<sup>(2)</sup> الغرناطى، ملاك التأويل: 1/47، والكرماني، البرهان في متشابه القرآن: 1/91.

## 🍪 الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

#### سَنة وعام:

للعلماء في الفرق بين سنة وعام قولان:

الأول: أنَّهما بمعنى واحد، ولا فرق بينهما.

الثاني: أن استعمال القرآن للفظ السّنة يكون في الشقاء والجدب والشّدّة، بينما العام يكون في الرّخاء والخصب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ كَوَنَ فِي الرّخاء والخصب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ ﴿ وَلَقَدُ العَمافِ: ١١٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُعْصِرُونَ ﴾ العماف: [130]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَصِرُونَ ﴾ العماف: [19].

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة ، غريب القرآن ، ص: 171 ، والسمين ، عمدة الحفاظ: (سنه).

# ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ البقة: ١٩٦

## ه مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

بعدَ بيانِ كذبِ بني إسرائيل بالدَّليلِ البيِّنِ، وإقامةِ الحجَّةِ عليهم بأنَّهم أخسُّ النَّاسِ شأنًا؛ لحرصِهم على أخسِّ حياةٍ، ناسبَ ذكرُ عداوتِهم لجبريل عُنْ؛ ليقعَ التَّهديدُ الضّمنيُّ لهم بسببِ معاداتِهم له، فكيف لأخسِّ النَّاسِ أن يُعادي أشرفَ الملائكةِ شأنًا ومكانةً؟ فهي عداوةٌ في حقيقتِها لله ربِّ العالمين، فجاءَتُ هذه الآية دليلًا آخر لِلرَّدِّ عَلَى وَمكانةً؟ فهي عداوةٌ في حقيقتِها لله ربِّ العالمين، فجاءَتُ هذه الآية دليلًا آخر لِلرَّدِّ عَلَى قُولِهِمِّ: ﴿نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ البقرة: اوا؛ لأَنَّهُمْ أَظُهرُوا بِهِ عُذْرًا عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الدَّعْوَةِ النَّعَمَديَّةِ، وَهُو الْحَسَدُ عَلَى نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِهِمْ، فأبطلَ في هذه الآية عُذرَهم، وأثبتَ الصَّارِفَ الحقيقيَّ عن إعراضِهِم وهو الحَسَدُ؛ ولهذا عادَوًا جبريلَ عَلَى الذي أنزل الكتاب على موسى هُنْ، والذي نزَّل القرآن على قلب نبيننا (1) اللهُ الذي أنزل الكتاب على موسى هُنْ، والذي نزَّل القرآن على قلب نبيننا (1) هُنَّ

#### 🍪 شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿عَدُوّا﴾: الْعَيْنِ والدَّالِ والحرف المعتلِّ تدلِّ اشتقاقاتها على تَجَاوُزٍ في الشَّيْءِ وَتَقَدُّم لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، يُقال: عَدَا الفَرَسُ: إذا جَرَى ووثب؛ لأنّه يتخطى المسافات والفجوات ويتجاوزها، ومنه التعدي لأنّه تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، وسُمِّيَ العدوُّ عدوًّا لمجاوزته ما حُدَّ له وهو ضدّ الصّديق، والعَدَاوة: المباعدة والخصومة ففيها معنى التّجاوز، والأصل فيها تباعُدُ القلوب والنيّات، والعَادِي: النَّانِي يَعُدُو عَلَى النَّاسِ ظُلُمًا، وَالعُدُوانُ: الظُّلَمُ الصُّرَاحُ، وَالإعتِداءُ مُشْتَقُّ مِنَ الْعَدُوانِ، والعدوُّ يستوي لفظه للمذكّر والمؤنّث والواحد والجميع، والعدوّ في الآية بمعنى المُبغِض؛ لِأَنَّ المُبغِض يَثِبُ عَلَى الْبَغُوضِ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُ (2).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/620.

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والهروي، الغريبين، وجبل، المعجم الاشتقاقي المُصِّل: (عَدَوَ)، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/620.

- 2) ﴿لِّحِبِّرِيلَ﴾: اسمُ مَلَكِ من الملائِكةِ، وهو رُوحُ القُدُسِ وأَمينُ الوحيِ بينَ اللهِ ورسلِه، وَهُوَ النَّذِي نَزَلَ بِالْقُرُآنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَجبريل اسْمٌ أَعْجَمِيُّ مَمَنُوعُ الصَّرُفِ لِلْعَامِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ، مركّب من جِبْر وإيل<sup>(1)</sup>.
- 3) ﴿مُصَدِّقًا﴾: الصِّدَقُ ضِدُّ الكَذِبِ، وصَدَّق يدلِّ على كثرة الصِّدقِ، واسمُ الفاعلِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مُصَدِّق، يقال: مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مُوافِقًا لما قبلَه من كُتُب الأَنبياءِ.
- 4) ﴿بَيْنَ يَدَيُهِ﴾: أَي لِمَا جاءَ قبلَه وتَقدَّمَه، والأصلُ في هذا التَّركيبِ أَنْ يكونَ بمعنى أَمامَ، ضِدُّ خَلَفَ، فيقالُ: بينَ يديه وخَلفِه، ثمّ استُعملَ مجازًا لِمَا تقدَّم وسبقَ؛ لأنّ السَّابقَ أمام.
- 5) ﴿بِإِذْنِ﴾: يُعبّر بالإذن عن العِلْم، يقال: قَدْ أَذِنْتُ بِهَذَا الْأَمْرِ؛ أَيْ: عَلِمْتُ، وآذَنَنِي فُلَانٌ أَعْلَمَني، والإذَنُ في الشّيء الإعلام بإجازته والرُّخصة فيه؛ لكن بين العلم والإذنِ فرقٌ، فإنّ الإذن أخصٌ، ولا يكادُ يستعملُ إلّا فيما فيه مشيئةٌ به، وإذا أُسنِدَ الإذن ولي الله فقد يراد أمرهُ وإرادتُه أو تيسيرُه، وهي معان مجازيَّة (2).
- 6) ﴿ وَهُدَى ﴾: الهَاءُ وَالدَّالُ وَالحَرِفُ المُغَتَلُّ، تدلُّ في أحد أصليها على الدّلالة بلُطَف، يُقال: هداه؛ إذا دلّه على الطَّريقِ الحقِّ، فالهدى نقيضُ الضَّلالِ، والقرآن هديً؛ أي: رُشدُ وبيانٌ؛ لأنّه يرشِدُ النَّاسَ إلى الحقّ، وإلى الحالة التي هي أقوم، وإنَّما سَمَّى اللهُ جلَّ ثناؤُه القرآنَ هدًى؛ لاهتداء المؤمن به (3).
- 7) ﴿ وَبُشْرَىٰ ﴾: البّاءُ وَالشِّينُ وَالرَّاءُ أَصْلُ وَاحِدُ تدلُّ على معنى ظُهُورِ الشَّيْءِ مَعَ حُسَنِ وَجَمَالٍ، فَالبَشَرَةُ ظَاهِرُ جِلْدِ الإنسانِ، وَسُمِّيَ البَشَرُ بَشَرًا لِظُّهُورِهِمْ، وَالبَشِيرُ الحَسَنُ الْوَجْهِ، وَالبِشَارةُ الخبر السارِّ، والأصل في البِشارةِ أَنْ تكونَ بالخَيْرِ وبما يَسُرُّ، وَالنِّذَارةُ بِغَيْرِهِ، وبُشرى في الاستعمال القرآني للبِشارة بالخير (4).

<sup>(1)</sup> الجوهري، الصّحاح، وابن منظور، لسان العرب: (جبر).

<sup>(2)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والرّاغب، المفردات: (أذن)، والشهاب، عناية القاضي: 2/342.

<sup>(3)</sup> الهروى، الغريبين، والسمين، عمدة الحفاظ: (هدى)، وابن جرير، جامع البيان: 2/393.

<sup>(4)</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، والأصبهاني الديني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (بشر).

# المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

يأمرُ الله الذين زعموا أنَّ جبريل عدوًا فإني له ولي وخليل الذين زعموا أنَّ جبريل عدوًا فإني له ولي وخليل، فإنَ عاداه أحد فعداوته عدوًهم، بأنَّه مَن كان مِن النّاس لجبريل عدوًا فإني له ولي وخليل، فإنَ عاداه أحد فعداوته باطلة؛ لأنه إنّما نزَّل القرآن على قلب محمد بالله وأمره، ولا سبيل إلى مخالفة أمرِ الله، وجاء جبريلُ بالقرآن مصدِّقًا لما سبقه من كتب الله، وهاديًا إلى الحق، ومبشرًا للمصدِّقين به بكل خير في الدنيا والآخرة، فجبريل على من حيث إنّه مأمورٌ وجب أن يكون محبوبًا، ومن حيث إنّه أتى بالهداية والبشارة يلزم أن يكون مشكورًا؛ لإنزاله ما ينفعهم، فعداوةٌ لله به عداوةٌ لله بي 10.

# 🚯 الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

## نكتةُ اختلافِ النَّظمِ:

بـيــانُ شُــمــولِ غضبِ الله لكلِّ مَن عادَى رسولًا من رسلِه

اختلفَ نظمُ الآيةِ عن الآيةِ المثيلةِ السَّابقة: ﴿ قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ اللَّارُ الْآلَخِرَةُ ﴾، فلم يقل: (إن كنتم أعداء لجبريل)، وهم قد صرّحوا بمعاداتهم لجبريل على كذبِ اليهود؛ فحسُن أن يأتيَ بالغيبةِ، وبصيغة مقامِ إقامةِ الدَّليلِ على كذبِ اليهود؛ فحسُن أن يأتيَ بالغيبةِ، وبصيغة العموم (مَن)، وهو شَرَطُ عَامٌ مُرَادٌ بِهِ خَاصٌّ وَهُمُ النَّهُودُ، فقصد الإِتّيَانَ بِالشُّمُولِ باستعمال لفظ العموم؛ لِيعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ لاَ يَعْبَأُ بِهِمْ وَلا بِغَيْرِهِمْ مِمَّنَ يُعَادِي جِبْرِيلَ إِنْ كَانَ لَهُ مُعَادٍ آخَرُ (٤)، ولأَنَّ معاداة جبريلَ بِغَيْرِهِمْ مِمَّنَ يُعَادِي جِبْرِيلَ إِنْ كَانَ لَهُ مُعَادٍ آخَرُ (٤)، ولأَنَّ معاداة جبريلَ أَصولِ الدِّينِ التي لا تختلفُ بينَ شرائعِ الأنبياءِ والرُّسُلِ.

#### بلاغةُ حذفِ جواب الشَّرطِ:

لمّا كانتُ عداوةٌ جبريلَ أمْرًا مَهولًا وعظيمًا عند الله حذفَ الجوابَ؛ لِيذهبَ السَّامعُ كلَّ مَذهب ممكِن، فلا يَتَصَوَّرُ مَطلوبًا ولا

حــــذفُ جــــوابِ الـــشَّــرطِ وذكـــرُ علَّته للجَمْعِ بينَ التَّخويفِ والوَعيدِ

<sup>(1)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/387، والنيسابوري، غرائب القرآن: 1/342.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان: 2/387.

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/621.

مَكروهًا إلا ويُجَوِّزُ أَنَ يكونَ الجزاءُ والوعيدُ أعظم منهُ؛ تَخويفًا له مِنَ أَنْ يفعلَ هذا الفعلَ، بِخلافِ ما لو ذُكر فقيل: فالله عدوًّ لهُ، أو فلا وجه لعداوته، أو نحوُ ذلك، وإلاّ لكانَ الجزاءُ مخصوصًا وفاتَ المقصودُ من هولِ شدّة التَّخويف لشدّة أَمرِ عداوة جبريلَ على عندَ الله، ولا يَخفى حسنُ العدولِ إلى ذكرِ علّة جوابِ الشَّرط، ولو لم يكنَ فيه شيءٌ سوى الله احتج على بُطلانِ عداوتهم من وجه، وذكرَ موجباتِ محبّة جبريلَ وتقريرَ تنزيلِ القرآنِ وبيانَ أوصافِه من وجه آخرَ، فجمعَ بينَ الوجهينِ بكلام واحد؛ لكفَى، فسببُ عداوتِهم جبريلَ هو أنَّه نزَّل عليك القرآنَ مصدًّقًا لكتابهم وموافقًا له، فهُم كارهون للقرآن (1).

#### دلالة حرف الفاء:

أفادت الفاء أنّ ما بعدها من الكلام، وهو كون جبريل نزّل القرآن على قلب رسولِ الله ، سبب لامتناع عداوة جبريل ، القرآن على قلب رسولِ الله ، سبب لامتناع عداوة جبريل ، وأفاد الربط بالفاء أنَّ الأَولى بمَن يكون مُرسلًا من الله تعالى ويُنزِّلُ عليك القرآن أنْ يكون محبوبًا لا مَكروهًا.

#### تنزيل المنكِر منزلتَه فاقتضى الكلامُ تأكيدًا:

لمّا كان اليهودُ منكرين للقرآن ولرسالة رسولِ الله ﴿ أَتَى بِرْإِنّ) المؤكِّدةِ؛ لتقريرِ هذا التّنزيل، ثم تقويتِه بمجيء الخبر جملةً فعليةً (2)، فتضمّن الكلامُ تأكيدين: (إنّ) و(تقوية الحكم)؛ لكون المسندِ جملةً فعليةً، وأفاد تقريرَ أنّ جبريلَ نزّله على قلبكَ يا محمّدُ، وأنّ جبريلَ هو الذي نزّله لا غيرُه.

#### توجيه المتشابه اللَّفظيّ:

اختلف التَّعبير في صيغة النُّرُولِ بين ما جاء في هذه الآية: ﴿فَإِنَّهُۥ فَإِلَّهُ وَ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾، وبين قولِه في سورة الشَّعراء: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ

مراعـاةُ اختيارِ الصِّيَغِ ملحوظٌ بِهِ مراعاةُ معنى السِّياق

ترتبث ما بعدَ

النفاء عناي ما

قبلَها لبيان الأولويَّة التي

يجب أن يكون

عليها العقلاء

<sup>(1)</sup> الزمخشري، الكشاف: 1/170، والبهاء السبكي، عروس الأفراح: 1/593، والشهاب، عناية القاضي: 2/342.

<sup>(2)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 217.

عُلُوُّ شَأْن القرآن يجعلان إبهامَه أوضــــخ مِـن تعيينه

وكَمالُ شُهرته

أَبِهِمِ الضَّمِيرُ في قوله: ﴿نَزَّلَهُو﴾، والمقصودُ به القرآنُ كما هو ظاهر(2)، ولم يتقدّمُ للقرآن ذكرٌ في قريب الكلام، فيكون كقوله تعالى: ﴿فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ﴾ [الواقعة: 83]؛ إذْ لمَّا كانَ القرآنُ عظيمَ الشَّأن فإضَّمارُّهُ يُغني عن ذكره بالاسم الظَّاهر، ف"أَضمرَ من غير ذكر إيدانًا بفخامة شأنِه واستغنائِه عن الذِّكر لكمال شُهرتِه، لا سيَّما عندَ ذكرِ شيءِ من صفاتِه "(3)، والقرينةُ الدّالَّة عليه هي قولُه: ﴿نَزَّلُهُ ﴾؛ فمِن صفاتِ القرآنِ الكريم أنَّه مُنزَّلُ من عند الله، وكونُ النَّازل به هو جبريلُ اللهِ.

الشَّعواء: 194-193]؛ ذلك أنَّ لَفُظَة ﴿ السَّعواء: 194-193]؛ ذلك أنَّ لَفُظَة

(نَزَّلَ) تَدُلُّ عَلَى التَّفَريق وتقوية الفعل بسبب التَّضعيف من حيث

الكمِّيةُ أو الكيفيةُ، والقرآنُ عظيمُ الشَّأن بكثرة تنزيله من عند الله

العليِّ الكبير، بخلافِ لَفَظَةٍ (أَنْزَلَ) فهي تَدُلُّ عَلَى الجَمْع<sup>(1)</sup>، فناسب كلّ

لفظة موضعَها؛ لأنَّ آية سورةِ البقرة في مقام تثبيتِ قلب رسول الله على

أمامَ أكاذيب اليهود وادّعاءاتِهم الباطلة، وكذلك في مقام ذكر أوصاف

القرآن، فأشار إلى تفريقه وتكثُّر نزوله ليكون أكثر تثبيتًا وتقريرًا في

قلب رسول الله ﷺ وللدّلالة عَلَى تعظيم شَأْن نُزُول القُرْآن، والمقامُ في

سورة الشُّعراء للنَّذارة، فقصَدَ جميعَ القرآن؛ لأنَّ النِّذارة بجميعه أبلغُ.

# براعةُ تَوالِي الضَّمائر:

نكتةُ إبهام الضمير:

وردتَ ثلاثةُ ضَمائِرَ متواليةً تَكمنُ فيها مفاهيمُ الإيمان، وعُلِّق مجيئُها بإذن الله؛ فإنَّ ﴿بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ متعلَّقٌ بالفعل ﴿نَزَّلَهُ ﴾ مع مقيِّداته من الفاعل والمفعول والجارِّ والمجرور ، فيكون ﴿بإذْن ٱللَّهِ ﴾ فخامةُ التَّعبير عن الرّسالة والــــرَّســـول والتوسياطية بالإضمار، وإظهار لفظ الحلالة

<sup>(1)</sup> الفخر الرازي، التّفسير الكبير: 24/429، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 3/147.

<sup>(2)</sup> ابن جرير، جامع البيان، تح: شاكر: 2/387.

<sup>(3)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/134، والنيسابوري، غرائب القرآن: 1/1/343.

قيدًا يستغرق الإسناد كله، وعُبِّر عن لفظِ الجلالةِ بالاسمِ الظَّاهر؛ لتوريث المَهابةِ، فإنَّ إظهارَ لفظِ الجلالةِ بعد التَّعبيرِ عن الرِّسالةِ والرَّسولِ والوساطةِ بالإضمار؛ له من الرَّوعةِ والمهابةِ في نفسِ المتلقي ما يُسندُ الأمرَ لصاحب الأمر على الحقيقة.

#### ترتيبُ الضَّمائر:

المقصودُ بالضَّميرِ الأُوَّلِ في قولِه: ﴿ فَإِنَّهُ رِ ﴾ جبريلُ الواسِطةُ الذي جاء بإذنِ اللهِ وبأمرِه، والمقصودُ بالثَّاني ﴿ نَزَّلُهُ رِ ﴾ القرآنُ المنزَّلُ، والمقصودُ بالثَّالث ﴿ قَلْبِكَ ﴾: رسولُ اللهِ مُحمّدُ ﴿ هُ، وخُصَّ الضَّميرُ العائدُ إلى رسولِ اللهِ بضميرِ المُخاطَبةِ تكريمًا له وتشريفًا، معَ ما سيأتي من لطيفِ البلاغةِ في بيانِ سببِ إضافةِ القلبِ إلى كافِ الخطاب، والنِّكاتُ البلاغيَّةُ لا تتقاطَعُ.

#### دلالة التَّعبير بحرف الاستعلاء:

ترتيبُ الضّمائِر في اللّفظ مراعًى

فيه ترتيبُها في

الوجود

اســـتــعـــلاهُ القرآن تشريفٌ لأصـحــابِــه وتكريمٌ لهم

<sup>(1)</sup> الإسكافي، درّة التنزيل، ص: 1107.

# إِضَافَةُ القَلبِ إِلَى كافِ الخِطَابِ لا ياء المُتكلِّم:

بلاغة الالتفاتِ للتَّنبيهِ إلى عِظَمِ شأْنِ المخاطَبِ

أُضيفَ القلبُ إلى كافِ الخطابِ بدلًا من يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كما يقتضيه ظاهرُ الكلام، بأنَ يقولَ: (نَزَّلَهُ عَلَى قَلَبِي)؛ ليكون واردًا عَلَى طَرِيقِ الاَلْتِفَاتِ عَنِ التَّكُلُّمِ إلَى الْخِطَابِ(1)؛ للتَّنبيهِ إلى عِظَم شأنِ المخاطَبِ، وعِظَم موضع التَّنزيل، وهو قلبُ رسولِ اللهِ ، وجَعل تنزيلَه على القلبِ زيادةً في تقرير التّنزيل ببيانِ محلِّ الوحي (2).

## مناسبةُ التَّرتيبِ اللفظيِّ للأحوال:

مقدِّماتُ التَّأْييدِ فـمـضـمـونُ الــهـدايــةِ فالنَّتيجةُ

لمّا كانت مَدَلُولَاتُ الأحوال من الضّمير ﴿نَزَّلُهُ ﴾، وهي ﴿مُصَدِّقًا ﴾ ﴿وَهُدَى وَبُشُرَى ﴾، ترَبَّبَتْ تَرْتِيبًا وُجُودِيًّا؛ ناسب ترتيبُ هذه الأحوالِ على هَذا التَّرْتِيبِ اللَّفَظِيِّ، فَالْأَوَّلُ: كَوْنُهُ مُصَدِّقًا لِلْكُتُبِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْكُتُبُ كُلَّهَا مِنْ يَنْبُوعِ وَاحِد، وَالثَّانِي: أَنَّ الْهِدَايَةَ حَصَلَتْ بِهِ بَعْدَ نُزُولِهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مِنَ التَّصَدِيقِ، وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ بُشُرى لَنَ حَصَلَتْ لهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مِنَ التَّصَدِيقِ، وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ بُشُرى لَنَ حَصَلَتْ لهُ بِهِ الْهِدَايَةُ (٥)، ولم يقيد البُشرى بزمان معين، فلم يقل وبُشرى للمؤمنين في الدنيا أو في الآخرة؛ ليدلَّ الإطلاق على عُموم البُشرى زمانًا ومكانًا.

## توجيه التشابه اللَّفظي:

أثـرُ الـسّياقِ في بيـانِ الـعـمـومِ والخُصوصِ

لم يُخصِّص الحالَ في قوله: ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ ﴾؛ بل أتى به عامّا، وقد خصّصه في قوله: ﴿ وَهُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَهُم ﴾ [البقرة: 19]؛ لاختلاف سياقِ الآيتين، فهذه الآيةُ جاءَت لتفخيم شأنِ القرآنِ وتعظيمه، وبيانِ الموقفِ ممَّن يُعادي جبريلَ عَلَى الذي نزلَ بجميعِ الكتب؛ فاقتضى إطلاقَ الوصف، فالقرآنُ مصدّقٌ لكلِّ الكتب السَّابقة، وأمَّا قولُه: ﴿ وَهُو الْحُقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُم ﴾ فسياقُها في مخاطبةِ اليهودِ، والزامِهم الحجَّة؛ فاقتضى ذِكر أنَّه مصدِّقٌ لِمَا معهم من التَّوراةِ.

<sup>(1)</sup> رشيد رضا، تفسير المنار: 1/325.

<sup>(2)</sup> أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/134.

<sup>(3)</sup> أبو حيّان، البحر الحيط: 1/514.

## توجيه المخصوصِ بالذِّكر:

خُصَّ هذان الوصفانِ ﴿ وَهُدَى وَبُشُرَى ﴾ بالذِّكرِ؛ لإشعارِ اليهود وغيرِهم بأَنَّ مَنَ أراد السَّير على أقوم طريق وأوضحه وأرشده، ويكونُ له فيه بُشرى فعليه بالقرآن، وإذا كنتم أيّها اليهود تخافون العذابَ فعليكم بالقرآن فهو هُدى وبُشرى للمؤمنين؛ وهذان وصفان جامعان، فالهُدى طريقُ الحقِّ الموصلُ، والبُشرى نتيجة طريقِ الإيمانِ، فاجتمع في الوصفين الطَّريق وثمرتُه، وهذا غايةُ ما يرجوه العبدُ.

#### سرُّ العدول في الصِّيَغ:

ممًّا يقتضيه الظَّاهرُ أَنْ يأتي الحالانِ بصيغةِ اسم الفاعل (هاديًا مبشّرًا) مثل (مُصَدِقًا)؛ لكنَّه عدَلَ عن هذا إلى المصدر مبالغةً في تعظيمِ القرآن وتفخيمِ شأنِه، ليُناسِبَ تفخيمَه بمجيءِ الضَّمير من غير عودٍ على مذكورٍ في قوله: (نزّلَه)؛ فإنَّه لمًّا حَصَلَ به عميمُ الهُدَى وَالبُشْرَى للمؤمنين جُعِلَ نَفْسَ الهُدَى وَالبُشْرَى للمؤمنين جُعِلَ نَفْسَ الهُدَى وَالبُشْرَى.

#### نكتةُ تقديم الهدي على البشري:

لمّا كان الهُدى يُرشِد إلى الطّريق، ولمّا كان القرآنُ فيه بيانُ ما وقعَ التّكليفُ به من أعمالِ القلوبِ وأفعالِ الجوارحِ، ولمّا كان المؤمنون هم المنتفعين بهَدي القرآنِ وطريقِه؛ فهو من هذا الوجه هُدًى للمؤمنين، ثمَّ جاء بيانُ أنَّ الآتي بتلك الأعمال كيف يكون ثوابُه، فهو من هذا الوجه بُشرى، والهُدى مُقدَّم على البُشرى في الوجود فقُدِّم في الذكر أيضًا<sup>(2)</sup>.

## توجيه المخصوص بالذِّكرِ:

أَفَادَتُ لَامٌ الْجَرِّ تَحْصِيصَ الهدايةِ والبُّشرى بِالمؤمنين؛ لكونِهم هم المنتفعينَ به، وإلَّا فالقرآنُ في نفسِه هادٍ لكلِّ النَّاسِ كما قال

اجــــتَــمـــعَ في الـــوصــفــين الطّريقُ وثمرتُه، وهــذا غـايــةُ ما يرجوه العبدُ

البالغةُ في وصفِ القرآنِ بالهداية والبُشري

لَـخـطُ وجـهِ الانــتـفـاعِ بالقرآنِ، وحثَّ غيرِ المُهتدين إلى الانتفاعِ به

<sup>(1)</sup> أبو حيان، البحر المعط: 1/514.

<sup>(2)</sup> النيسابوري، غرائب القرآن: 1/343.

تعالى: ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾؛ فهدايةُ القرآنِ وبِشارتُه عامَّةٌ في جميع النَّاسِ، لكنَ لمَّا كان المؤمنون هم المنتفعين به ذُكروا، ولم يُذكر غيرُهم من قبيلِ الحثِّ والتَّحريضِ؛ فإنَّ من شأنِ القلوبِ التي تطلب المعالى أن تبحثَ عمَّا يجعلُها في مصافِّ المصطفَين.

## فائدةٌ تَعدادِ أوصافِ القرآن:

أثنت الآية على القرآنِ الكريمِ بذكرِ أوصافِه البالغةِ، فوصَفه بأنّه مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بإِذِن الله، وَبِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى قَلْبِ الرَّسُولِ المخصوص بالتشريف والتّكريم، وَأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا سَبَقَهُ مِنَ الكُتُبِ، وَأَنَّهُ هَادٍ أَبْلَغَ هُدًى، وَأَنَّهُ بُشْرَى(1)، كما تضمّن الكلامُ وصفَ القرآن بعِظَمِ الشَّأْنِ، كما سيأتي من دلالة صيغةِ التَّضعيفِ في ﴿نَزَّلُهُرِ﴾.

## توجيه المخصوصِ بالذِّكر:

الإيـمـانُ حكمٌ قـرآنيٌّ يُنتَسَبُ إلـيـه بـشـرطِ القرآنِ لا بادّعاءِ الكاذبين

خصَّتِ الآيةُ الهدايةَ والبشرى بالمؤمنين، ومَن لم يكن مهتديًا لم يكن مؤمنًا، وبه تُنزعُ صفةُ الإيمانِ عن كلِّ مَن لا يُؤمنُ بالله ورسولِه والقرآنِ؛ فاليهودُ وكلُّ من على شاكلتِهم ممَّن يزعم الإيمانَ ليسوا بمؤمنين؛ فلمّا لم ينتفعوا بالقرآن ولم يُسَرّوا به دلِّ على بُطلان إيمانهم وكذبهم في دعواهم، فخُصّ الهُدى والبُشرى بالمؤمنين، وتعليقُ الحُكمِ على الوصف يدلِّ على عليَّة المأخذ، فالمؤمنُ هو الذي ينتفع بالقرآن ويهتدي به فيكونُ مبشّرًا له بالمَسرّات، فاختير كلمةُ (لِلْمُؤْمِنِينَ) للردِّ على ما ادّعَوه من انتسابهم للإيمان.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/623.





| 228 | - [البقرة: 19-20]  | 7   | مقدمة موسوعة التفسير البلاغي                |
|-----|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| 241 | - [البقرة: 21-22]  | 11  | مقدمة الدير العلمي لمشروع التّفسير البلاغيّ |
| 252 | - [البقرة: 23-24]  | 19  | المشاركون في تحرير الموسوعة                 |
| 266 | - [البقرة: 25]     | 25  | منهج موسوعة التّفسير البلاغي                |
| 278 | - [البقرة: 26]     |     |                                             |
| 289 | - [البقرة: 27]     | 35  | الجزء الأول                                 |
| 300 | - [البقرة: 28]     |     |                                             |
| 307 | - [البقرة: 29]     | 37  | سورة الفاتحة                                |
| 312 | - [البقرة: 30]     | 43  | - [الفاتحة: 1]                              |
| 324 | - [البقرة: 31-33]  | 53  | - [الفاتحة: 2]                              |
| 336 | - [البقرة: 34]     | 64  | - [الفاتحة: 3]                              |
| 342 | - [البقرة: 35-37]  | 66  | - [الفاتحة: 4]                              |
| 360 | - [البقرة: 38]     | 73  | - [الفاتحة: 5]                              |
| 371 | - [البقرة: 39]     | 82  | - [الفاتحة: 6]                              |
| 377 | - [البقرة: 40-41]  | 91  | - [الفاتحة: 7]                              |
| 389 | - [البقرة: 42-43]  |     |                                             |
| 398 | - [البقرة: 44]     | 97  | سورة البقرة                                 |
| 405 | - [البقرة: 45-46]  | 103 | - [البقرة: 1-2]                             |
| 412 | - [البقرة: 47]     | 115 | - [البقرة: 3]                               |
| 415 | - [البقرة: 48]     | 124 | - [البقرة: 4]                               |
| 420 | - [البقرة: 49]     | 133 | - [البقرة: 5]                               |
| 430 | - [البقرة: 50]     | 139 | - [البقرة: 6]                               |
| 437 | - [البقرة: 51-52]  | 147 | - [البقرة: 7]                               |
| 445 | - [البقرة: 53]     | 159 | - [البقرة: 8]                               |
| 450 | - [البقرة: 54]     | 165 | - [البقرة: 9]                               |
| 458 | - [البقرة: 55-56]  | 171 | - [البقرة: 10]                              |
| 466 | - [البقرة: 57]     | 179 | - [البقرة: 11]                              |
| 474 | - [البقرة: 58-59]  | 184 | - [البقرة: 12]                              |
| 490 | - [البقرة: 60]     | 188 | - [البقرة: 13]                              |
| 500 | - [البقرة: 61]     | 194 | - [البقرة: 14]                              |
| 523 | - [البقرة: 62]     | 201 | - [البقرة: 15]                              |
| 545 | - [البقرة: 63-64]  | 207 | - [البقرة: 16]                              |
| 556 | - [البقرة: 65- 66] | 215 | - [البقرة: 17]                              |
| 563 | - [البقرة: 67-69]  | 224 | - [البقرة: 18]                              |
|     |                    |     |                                             |

| المحتويسات 💸 🔥 🔥 🔥 🔥 | » ( <u>************</u> | **** | *****          |
|----------------------|-------------------------|------|----------------|
|                      |                         |      |                |
| 678                  | - [البقرة: 84]          | 568  | - [البقرة: 70] |
| 686                  | - [البقرة: 85]          | 578  | - [البقرة: 71] |
| 700                  | - [البقرة: 86]          | 588  | - [البقرة: 72] |
| 705                  | - [البقرة: 87]          | 593  | - [البقرة: 73] |
| 716                  | - [البقرة: 88]          | 600  | - [البقرة: 74] |
| 722                  | - [البقرة: 89]          | 616  | - [البقرة: 75] |
| 733                  | - [البقرة: 90]          | 623  | - [البقرة: 76] |
| 743                  | - [البقرة: 91]          | 630  | - [البقرة: 77] |
| 753                  | - [البقرة: 92]          | 639  | - [البقرة: 78] |
| 759                  | - [البقرة: 93]          | 646  | - [البقرة: 79] |
| 769                  | - [البقرة: 94-96]       | 653  | - [البقرة: 80] |
|                      |                         |      |                |

- [البقرة: 97]

659

668

788

- [البقرة: 81 - 82]

- [البقرة: 83]

